# التفكير النقدي في التعليم العالي

أربعة وثلاثون بعثا حول إعمال العقل والابداع وإسلاح الفكر وتصحيح النات



# CRITICAL THINKING

تمریر: مارتنشیس رونالد بارتیت

ترجمة د . حسنى عبد الرحمن الشيمي

أ. ياسبيس حسنسي

د. عملا عبد العزيز جاب الله





التفكير النقدي في التعليم العالي اربعة وثلاثون بعنا حول إعمال العقل والابداع وإصلاح الفكر وتصحيح النات

#### هذا الكتاب ترحمة كاملة لكتاب

The Palgrave handbook of critical thinking in Higher education/

edited by Martin Davies and Ronald Barnett, New York; PALGRAVE MACMILLAN, 2015 628 pages .24cm

Includes Index.

ISBN 978-1-349-47812-5 ISBN 978-1-137-37805-7 (eBook)

DOI 10.1057/9781137378057

1- .Critical thinking—Study and teaching (Higher) I. Davies, Martin.

بتمبريح من الناشر

### حقوق الطبعة العربية

النفكير النفدي في التعليم العالى: أربعة وللالون بحثا حول إعمال العقل والابداع وإصلاح الفكر وتصحيح الذات/ تحرير ماونن دافيس، ورونالد بارنيت: ترجمة حسني عيد الرحمن الشيعي، عساد عبد العزسز جباب الله، باسمين حسبي، ط1، القياهرة: المجموعية العربيية للنشسر والتوزيع، 2021.

#### 1-541-1-15

## تليجرام مكتبة غواص في بحر الكتب

الناشر: الجموعة العربية للتدريب والنشر 8 أشارع أحمد فخرى-مدينة فصر-القاهرة-مصر

Araboup

ئليشون: 23490242 (00202) فاكس: 23490419 (00202)

www.arabgroup.net.eg للبقع الإلكتروني E-mail: info@arabgroup.net.eg E-mail: elarabgroup@yahoo.com

#### تتويه هام:

#### حقوق النشر:

إن مادة هذا السكتاب والأفسار للطروحة به تعبر فقط عن رأي للؤلف. ولا تصبر بالضرورة عن رأي الناشر الذي لا يتعمل أي مسوولية قانونية فهما يعضون محتوى المكتاب أو صدم وقائله باحتياجات الشارئ أو أي نسائج مترتبرة على قرارة أو استخدام هذا السكتاب جميع المقوق معفوطة للمجموعة العربية للتدريب والنشر ولا يصور نشر أي جزء من هذا الحكتاب أو أخيرًان ملاقه بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بايت طريقة مسواء كانت إلكترونية أو مكانيكية أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على مقا كتابة ومقدما.

## التفكير النقدي في التعليم العالي

أربعة وثلاثون بحثا حول إعمال العقل والابداع وإصلاح الفكر وتصحيح الذات

> تعرير مارتن داڤيس، ورونالد بارنيث Martin Davis and Ronald Barnett

تر**جبة** د. حسني عبد الرحمن الشيمي

د. عماد عبد العزبز جاب الله أ. ياسمين حسني

تليجرام مكتبة غواص في بحر الكتب

, . . .

المجموعة العربية للتدريب والنشر



2021



## مِنْ إِلَيْ عَيْدُ الْرَحِيْدِ اللَّهِ الْرَحْدِيدِ

﴿ فَأَمَّا الزَّرَبُدُ فَيَذْهَبُ جُعَلَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَتَكُثُ فِي الْأَرْضُ ﴾ صدقالله العظيم صدقالله العظيم (سورة الرصد، الاين 17)





# هُلِكُ

إلى الذين يبتغون - بإخلاص -رأب الصدع بين الأفراد والمجتمعات

## المحتويات

| مفدمة                                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| مارتن دافيس وروناك بارنيت                                      |
| الباب الأول: ماذًا يُعنى بالتفكير النقنيّ في التعليم العالي؛   |
| الفصل الأول: التفكير التقدي: مفهوم عصري مبسط                   |
| روپرت. هـ إنيس                                                 |
| الفصل الثاني: التفكير النقدي والمُخَاجَّة في التعليم العالي    |
| ريتشارد أنفراومى                                               |
| الفصل الثالث: منهج للإنصان النقدي                              |
| روناك بارنيت                                                   |
| الفصل الرابع: إرادة التساؤل: المنقبة الرئيسة للتفكير النفدي    |
| بنيامين هامبي                                                  |
| الباب الثاني: تعليم التفكير النقدي                             |
| الفصل الخامس: تعليم النفكير النقدي : مخطط عملي                 |
| كيث توماس وبباتريس لوك                                         |
| الفصل المنادس: تعليم التفكير النفدي: تعقيقاً للتعلم مدى الحياة |
| <u>پول جرين</u>                                                |
| الفصل السابع: تعليم النفكر النقدي باعثياره استعلاماً           |

| الفصل المنابع عشر: فعالية تعليم التفكير النفدي                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| دافيد مينشكوك                                                                   |
| الباب الرابع التفكير النقدي عبر الثقافات                                        |
| الفصل الثامن عشر: التفكير النقدي ومهارات التفكير في عيون الطلاب الجامعيين من    |
| لقافات مختلفة                                                                   |
| إيمانوبل مانلو، تكاشي كوسومي، ماسو كوياسو، ياسوشي ميشينا، ويوكو تناكا           |
| الفصيل التاسع عشر: التفكير النقدي من منظور مختلف الثقافات: التفكير النقدي في    |
| مواجهة ثحديات التنوع الثقافي                                                    |
| مها بالي                                                                        |
| الفصل المشرون: الننوع الثقافي التفكير النقدي وثقافة المواطنين الأصليين:         |
| استكشاف طريق ذي اتجاهين                                                         |
| شارون ك نشرجوين وهنك هويچزر                                                     |
| القصل الحادي والعشرون: تعليم التفكير النقدي والخصوصيات الصينية                  |
| يو دونج                                                                         |
| الهاب الخامس: التفكير النقدي وعلاقته بعلور الإدراك للعرفي                       |
| الفصل الثاني والعشرون: تربية المدركات العليا: ما بعد التفكير النقدي             |
| <b>چو واي ف</b> لو                                                              |
| الفصل الثالث والعشرون: تطبيق علم الإدراك المعرفي على التفكير النقدي لدى طلاب    |
| التعليم العالى                                                                  |
| جاسين م. لودج، وإرين أوكونور، وروندا شو، ولوريل بيرتون                          |
| الفصل الرابع والمشرون: ما وراء الإدراك المعرفي والتفكير النقدي دعائم تربوية 507 |
| بباتر إليرتون                                                                   |

| 635.       | الهاب المادس: التَفَكِير النقدي في للمارسة المُثِية                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| اب<br>.639 | الفصل الخامس والمشرون التفكير النقدي في ممارسة مهنة المحاسبة: مشاهيم أرد    |
| 639        | 0,000,000                                                                   |
|            | سامنٹا سن، آلان چونز، زبان وانج                                             |
|            | الفصل المادس والعشرون: التفكير النقدي لحياة المستقبل الوظيفية: إسأل حتى     |
| 677.       | تتعلم مسمسس سسسس سسسس                                                       |
|            | فرانزومكا تربد وسيليانا ماكوين                                              |
| کیر        | الفصل السابع والمشرون: الانتقادية في طب المظام: استكشاف العلاقة بين الثقا   |
| 705        | النقني والعلاج الإكلينيكي                                                   |
|            | ساندرا جريس وبول ج. أوروك                                                   |
|            | الفصل الثامن والعشرون: إظهار التفكير النقدي مرئبا في التجارب البحثية تطالاب |
| 729        | المرحلة الجامعية الأولى                                                     |
|            | أتا ويلمسون. سوزان هويت، دينيس هيجاز، باميلا روبرتمن                        |
|            | القصل التاسع والعشرون: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز التفكير     |
| 755        | النقدي اجتياز الفجوات الاجتماعية والتعليمية                                 |
|            | نائمي نوفعير                                                                |
| 781        | الباب السابع: الأفاق الاجتماعية للتفكير النقلي                              |
| ئ          | الفصل الثلاثون: قول كلمة الحق لأصحاب السلطة: التفكير النقدي في ضوء مباد     |
| 787        | النظرية النقدية                                                             |
|            | ستيفن بروكفيلد                                                              |
|            | الفصل الحادي والثلاثون هل تجاوزت العقبة الأولى؟ استكشاف مفهوم المواطنة      |
| 811        | النفيية.                                                                    |
|            | الماري كوسماندياس، مارجريت بلاكي، براندا ليبوفيتز، لان نيل، رودا            |

ملجاس، صوفها اوليفها روزوكاكي، جيرت يونج

| الفصل الثاني والثلاثون: النربية النقدية: التفكير النفدي سلوكاً اجتماعياً |
|--------------------------------------------------------------------------|
| سنيفن كاودين وجورنام سينج                                                |
| المُصِل الثانث والثلاثون: السلوكيات المعرفية للتفكير النقدي              |
| إستر سنونس، نامالا تلكاراتنا، وكارل مانون                                |
| الفصل الرابع والثلاثون التفكير النقدي وتحقيق المواطنة الواعبة            |
| مونيك قولمان وجيرت تيندام                                                |
| الكشاف الهجائيالكشاف الهجائي                                             |
| المائرجمون في سطور 907                                                   |
| د. حسني عبد الرحمن الشيمي                                                |
| د. عماد عبد العزيز جاب الله                                              |
| أ. پاسمېن حسنيأ. پاسمېن حسني                                             |

## فهرس الأشكال

| 28        | مخطط محور: حركة التفكير النقدي                            | شکل 1/0   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| التميرف   | التفاطع بين الاستدلال النقدي، والخلفية الذاتية النقدية وا | شكل 2/0   |
| 30        | النقدي                                                    |           |
| 32        | رسم تخطيط لمحور حركتي: التفكير النقدي والانتقادية         | الشكل 3/0 |
| علط 37    | يوضح حركة التربية التقدية (اللمزيد من التوضيح لهذا المخد  | الشكل 4/0 |
| 97        | الكينونة الناقدة في دمجها. لدوائر الانتقادية الثلاث       | شكل 1/3   |
| ات العليا | يوضح العلاقة بين المعرفة وفهم الذات وتصرفاتها في المستويا | شكل 2/3   |
| 113       | للانتقادية                                                |           |
| 144       | مغطط عملي                                                 | شكل 1/5   |
| ىلى بناء  | خريطة نقاش تعرض ترجيحات أن خرطنة النقاش تساعد ع           | شكل 1/11  |
| 275       | مهارات التفكير النقدي                                     |           |
| 301       | طموحات المفكر النقدي                                      | شكل 1/12  |
| ة وسمات   | يبين التفاعل بين عمليات الانضباط الذاتي وخصائص البيثة     | شكل 2/12  |
| 303       | المخصية وملوكياتها                                        |           |
| 309       | ما يحتاجه الطالب ليكون مفكرا تقديا                        | شکل 3/12  |
| 323       | مخطط نقاشي يعرض حوارا حول أهمية التقكير التقدي            | شکل 1/13  |
| 326       | يعرض نموذج تولمين التخطيطي للمناظرة ( 1958,97)            | شكل 2/13  |
| تماط اساس | شكل يوضيح" تموذج فريمان" B-F في إعداد مخطط الربعة أنا     | شكل 3/13  |
| 330       | من النقاشات تتضمن أكثر من إفادتين                         |           |
| س ئتمثيل  | نموذج تخطيطي لفريمان يتضمن نقاشا فيه العناصر الأساء       | شکل 4/13  |
| 330       | دقيق                                                      |           |
| 334       | النموذج التخطيطي لجامعة كارنيجي لأنماط المناظرة الأربعة   | شكل 5/13  |

| مقارنة بين حصيلة كل من فئتي التكليف رقم 1 لمَّا قبل الاختيار وما بعده | شكل 6/13  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| للمللاب الذين تعلموا أو لم يتعلموا تخطيط المناظرة                     |           |
| مقارنات بين حصيلة كل فئة من تكليف رقم 2 لما قبل الاختبار وما بعده     | شكل 7/13  |
| للطلاب الذين تعلموا والذين لم يتعلموا تخطيط المُناظرة                 |           |
| يظهر المحيط الشامل للانتقادية في دراسة المكثوراة                      | شكل 1/16  |
| المهدات التعليمية للانتقادية في دراسة الدكتوراة                       | شكل 2/16  |
| يبين متوسط الحصيلة (الانحراف المباري). الذي حققته عينة دراسة          | شكل 1/17  |
| ماكمامىثر                                                             |           |
| بيين متوسط الحصيلة (الانحراف المياري). وفقا للمخطط التعليمي. 430      | شكل 2/17  |
| الثمثيلات الذهنية وتفاعلاتها - أداة لتشخيص التفكير                    | شكل 1/24  |
| يوضع المستويات الثلاثة لمشاريع أبحاث التخرج من المرحلة الجامعية       | شكل 1/28  |
| الأولى                                                                |           |
| مواقع التواصل الاجتماعي، وعملية التفكير النقدي                        | شكل 1/29  |
| -<br>السمات التوضيعية والمغزى الدلالي                                 | شکل 1/33  |
| السمات التوضيحية لمثال تأمل ناجع                                      | شكل 2/33: |
| سمات الوزن الدلالي ليوميات تأملية ناجحة                               | شكل 3/33  |

## فهرس الجداول

| بارات التفكير النقدي                                      | جدول 1/0٪ مه  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| متعدادات التفكير النقدي                                   | جدول 2/0 اس   |
| ستوبات. ومجالات وأشكال الكينونة النقدية                   | جدول 1/3 مس   |
| وجز للسمات (المناقب) الوظيفية المتضمنة في مهارات التفكير  | جدول 1/5٪ مو  |
| غدي                                                       | الد           |
| جز للاستعدادات المصاحبة للنفكير النفدي                    | جدول 2/5٪ مو  |
| جز منابع المعرفة                                          | جبول 3/5٪ مو  |
| لمة مراجعة للمستويات الثلاثة للإنجاز والاستعداد           | جبول 4/5 قانا |
| والية التعلم والثعليم الشائعة                             | جدول 1/15 متر |
| لاصة إجابات الطلاب                                        | جىول 1/18 خلا |
| لرة طائره على الأثنواع المختلفة للتفكير النقدي            | جدول 1/26 نظ  |
| ارنة بين التفكير النقدي والفكر العلاجي                    | جدول 1/27 مقا |
| ذج المارسة المنتخدمة في طب العظام                         | جدول 2/27 نما |
| وانب التفكير النقدي في العلاج الطبي: مثال من طب العظام    | جدول 3/27 جو  |
| اذج من تنوع استجابات الطلاب لجوانب مختلفة من مشاريعهم 741 |               |

## مقدمة الترحمة

### بقلم: كبير مترجمي الكتاب

منذ ما يقرب من ربو قرن من الزمار، وفي خضم الانشغال بالعمل الفكري - قراءة وبحثا- لفت انتباهي، يزوغ الاهتمام بقضية التفكير النقدي، كأحد مقومات الجنمعات المقية. وتناس ما لدى من مصادر ذات علاقة بالموضوع، واطمأنت نفيس "لالتهام" معظمها، حتى إذا استوت لدى المفاهيم والأفكار النقدية الحديثة، بدأت أول أعمال المُنشورة فيه يورفة عنهاديا: "دور المعلوماتيين في تقييم وانتقاء المعلومات ومصاحرها في الموجة الحضارية الثالثة"<sup>(1)</sup>. بعدها ثلاحقت لدئ مصادر المعلومات المتنوعة، لنخرج عصارتها في كتاب اعدُبر - وقتها - فريدا في موضوعه بعنوان: للعلومات والتفكير النقدي، والذي خرج ال النور عام 1998.<sup>(2)</sup> ولمل الفقرتين التاليتين تلقيان الضوم على فجوي ذلك الكتاب، وهدفه المنشود، حيث جاء فيه: "...والمتقع الذي تعالجه دراستنا الحالمة يتمثل في أن عصر الملومات الذي نعش تحدياته، يجعل من التقييم النقدي للأفكار والماومات والمعارف مبارة عامة، أو الزامية، لا تختص بها فقة من الناس، وأنما تفدو احدى المهارات الضرورية لأي إنسان في عصرنا، ذلك الإنسان الذي يواجه فيها من المعلومات، أبيما حل ... ووقتما كان." (ص 16) ومن ثم جاءت مناشدة الكتاب" استجابة مؤسساتنا بمختلف مستوماتها لهيئة الفرص المكنة لنكوبن الفرد، الذي يعرف كيف يتلفي المعلومة، وكيف يقيمها في ذانها، أو بالتعرف على مصدرها. وكيف يبني رأيا، أو يعالج فضية جدلية. وكيف يوازن بين الأراء، وكيف يكشف الخلل فيما يساق من حجج أو

 <sup>(1)</sup> قدمت في الندوة العلمية حول الاستخدام الآل في الكتبات ومراكز المطومات المصربة بين الحاضر والمستقبل (19،20 أكتوبر 1996) القاهرة.

<sup>(2)</sup> حسني عبدالرحمن الشيمي. للطومات والتفكير النقدي، ط1. القاهرة: دار قباء، 1418هـ - 1998م.

## تبريرات" (الصفحة نفسها)

وربما كان هذا ما حدا بي للاهتمام بإصدار طبعة جديدة منه. وبينما كنت أعايش إتمام التعديلات أو الإضافات، إذا بي أحاط علما، بعزم جامعة القاهرة على تعميم تدريس التفكير النقدي على طلابها، واهتمامها بثوفير أعمال فكرية، تأليفا أو ترجمة في مشرره التفكير النقدي على طلابها، واهتمامها بثوفير أعمال فكرية، تأليفا أو ترجمة في مشرره الدراسي. ومن ثم فقد طلبت من مشاركيّ في الترجمة، مراجعة أحدث الإنتاج الفكري في التفكير النقدي، وأسفرت تنبجة البحث عن عدد من الكتب والمقالات، أضعاف ما توفر في حال إعداد كتابي المشار إليه قبلا، فأخذت في قراءة مستخلصات الكتب، وبعد قراءة فاحصة لها، قررت اختيار ترجمة الكتاب الذي بين أيدينا؛ لشموله من جانب، ولأنه يمالج التفكير النقدي في نطاق التعليم العالي، من جانب آخر، وبخاصة أنه يمكن النظر إلى الكتاب الأول، على أن معالجته أفرب إلى سياق تعليم التفكير النقدي في مراحل لما قبل التعليم العالي ونطويره، كما أشرنا من قبل، وعندما توفر لديّ الكتاب، توفرت على قراءة مبدئية له، فإذا به كتاب قدرت أنه – بدون مبالغة - خطير الأهمية، وهذا ما تشير البه الأرقام التائية:

- عدد الدراسات التي يحتويها: 34 دراسة.
  - عدد اللؤلفين 67 مؤلفا.
  - عدد القارات المثلة فيه خمس قارات.
    - عدد البلاد عشرة بلدان.
    - مشاركة أكثر من ثمانين مؤسسة.

## رؤيتنا للازجمن

منذ أن بدأت الدخول العقيقي لمجال الترجمة، قبل حواتي ثلاثين عاما، وضعت نصب عيني أني أتعلم أولا، وعندما يصل الإنسان إلى هذه القناعة، حيث ينعي جانبا، مزايا كثيرة للترجمة - رغم كريم مقصدها – ويجعل التركيز على الإفادة من المحتوى الفكري في ذاته، وتأمل نهج أصحاب الأعمال الأصلية في تناول الأفكار. واستقرار ذلك في خلفية المترجم، ينحقق في أفضل صوره، مع الكتب التي تمثل تحديا فكريا، وقد قدر في أن تقسم الأعمال التي أسهمت بترجمتها، بمثل هذه السمات. ولا شك أن آخرها، أي الكتاب الذي بين أيدينا، يمثل نموذجا جليا لذلك، فالأفكار فيه، تستعصي على الشراءة العابرة، وأبضا لفته الخاصية به، فرغم أنها في الأبحاث جميعا، لفة واحدة هي الإنجليزية، إلا أن كلا منها، يكاد يستقل بتعبيراته وسيفه، ومن هنا تتجدد الحاجة إل ترقي ذهني خاص، عندما ينتهي المرء من قراءة أحدها، وبيدأ فيما يليه.

وقد يعجب كثير من القراء عندما أفر- راجيا المبدق- أن هذه التحديات، أو الصعوبات، هي التي مثلت في (ولشاركي في الترجعة)، قدرا من المتعة، لم أحس به من قبل، لقد استبتعت أثناء قراءتي المبدئية، واستمتعت أثناء قراءتي المتعقد، واستمتعت وأنا أراجع ترجمة أنعاء قراءتي المبدئية، واستمتعت الأمر على ترجمة العمل، بكت أترجم نفسي أيضا – إذا سبح التعبير- فالكتاب يركز في معظمه، على المراجمة الفاحصة للقات، وإن أخذت توصيفات متعددة مثل: الانضباط الذاتي، والمسارحة (التخلية) الذاتية، وتجنب الانجياز الذاتي، إلغ، وهنا تتولد متعة جديدة نتيجة تأثري الذاتي يهذه التوصيفات، بل وعملت على "عدوى" الأخرين بها(\*).

#### التفاعل مع الترجمة - الترجمة تعلما

إن لي موقفا قد يكون شخصيا من الترجمة، يتمثل في اقتناعي، بأنها أفضل أسلوب لدراسة موضوع ما، لا عبودية ثلنص كما يرى البعض، ولا علوا على النس كما يدعي آخرون. إني أنظر إليها باعتبارها عملية تفاعل مع النص. ويخاصة أن ممظم ما مررت به من تجارب في الترجمة، كان لأعمال تأصيلية في موضوعاتها، وبالمناسبة فقد زادني هذا معابشة للعمل- مرة أخرى- كمتمة.

#### ارهاصات الاهتمام بالتفكير النقدي

إن قيمة التفكير النقدي، الذي ناديت بالمنابة به منذ ربع قرن، قد يجلها بوضوح، الأرماصات التي بدأت تكثف الانتباه إلى الاهتمام به على مستوى العالم (الفرزي) منذ حقبة السيعينيات. ففى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، حظى التفكير النقدى بتأييد

<sup>(\*)</sup> بل إني هيمنت بعض خطبي في نفساجد باستشهادات -وبخاصة النماذج التطبيقية منها- فالحكمة خباتة المؤمن... والثلاق بين المكر المؤسوع والإيمان أمر لا ليس فيه. ولمدت أدري من مماحب المقولة التي فحواها: أن الرسالة (message) الأعضل في ظك التي يحسيا الفارئ وتبلق منها اختياراته.

ملعوظ من الحزيين الرئيسين في الولايات المتحدة، وظهر ذلك جليا في بياني كل من الرئيسين: جورج بوش، وباراك أوباما. إذ كان التفكير النقدي أحد الأهداف التي عبر عنها الرئيسين: جورج بوش، وباراك أوباما. إذ كان التفكير النمياسة التعليمية، حظي في مقدمته بتأبيد بوش رئيس الولايات المتحدة في ذلك الحين. أما الرئيس أوباما فقد ضمن التفكير النفدي، كواحد من ستة أهداف رئيسة للتعليم (أو التربية) وذلك في خطابه عن حالة الأمة (2014).(1)

وإذا كان الإحساس بأهمية التفكير النقدي يبدو متواضعا في عالمنا العربي، فإننا لا ننكر الوجه الإيجابي لبدء تطبيق دراسة مفرر خاص به في جامعة القاهرة، وإن جاء متأخرا، لكنا نأمل أن يؤخذ بنفس الجدية التى تؤخذ بها المقررات التخصيصية المعتادة.

## رؤيج مستقبليت

أما الرؤية المستقبلية التي تستشرفها، من خلال التجربة الحالية، فيمكن النظر إليها من خلال ثلاثة مستوبات: أولا: المستوى الفردي، تعلمنا من هذا العمل أن المصايرة على قراءته كله، تلك القراءة المتفاعلة التي وصفتها من قبل، يمكن أن، تتساوى مع "دبلومة" في الموضوع أي في التفكير النقدي، الذي يمثل معور دراسات الكتاب، مضافا إليه إلمام، له قيمته، بالتخصيصات ذات العلاقة.

ثانيا: المستوى الجمعي، أن يحيا الناس في أمتنا، أفرادا ومجتمعات، السلوكيات الفكرية الإيجابية التي نزخر بها أبحاث الكتاب.

ثالثا: المستوى البحثي من الحقائق التي تستدعي الانتباه والتقدير، على حد سواء، أن معظم الأعمال الفكرية في الكتاب، تعتمد على البحث الإمبريقي أو الخبروي، الذي يستخدم في العلوم الاجتماعية (في مقابل البحث التجريبي الذي يستخدم في العلوم البحثة و التطبيقية على العناصر المادية) فمعظم هذه الأعمال، تحتوي على نسبة، كأنها معيارية، من التنظير، ثم تقيع بالجسم الرئيمي في البحث باختيار العينات، واجراء المقابلات، وغيرها من أدوات البحث المصوفة. فهذه التجارب مما يمكن تسميته "تجارب مختبرية" يتم تعميم

 <sup>(1)</sup> رويرت إينيس: التفكير النقدي مفهوم عصري مبسط (فصل 1 ص 1)

تطبيقها على نطاق المجتمع الأوسع، لتشكيل العقل الجمعي الواعي وإذا كانت هناك جهود نادرة في مجتمعنا العربي، لمثل هذه الدراسات، فينبغي ان تأخذ حقها من التعريف والانتشار والتطبيق. وفي هذا الصدد، فإنه يسعدنا أن يكون أحد الأبحاث البارزة للكتاب الذي بين أيدينا، بقلم باحثة مصرية(\*)، تأخذ مكانها هيمن هذه النخبة من الباحثين، ويعتبر بحثها معيرا عن البيئة المحلية، والدول النامية بشكل عام، كما يمكن أن يكون محتوى هذا الكتاب المترجم منطلقا للعديد من الدراسات التي تنطق " بما لدينا من ثقافة تقدية إسلامية عربية، وإن عبر عنها الكتاب بشكل غير مياشر، باستخدام المناهج الحديثة.

لقد وقع في أنفسنا منا التصور، عندما كان علينا مقاومة التعليق، هنا او هناك، على كم كبير من المحتوى، الذي يترجم (بحق) القيم الراسخة لدينا، دينا ودنيا، وذلك توقها للخروج عن الهدف الرئيس للترجمة، من توصيل المضمون الفكري الذي لا ينحرف عن مقصود الكتاب، ولذا فإننا لم نتوجه إلى التعليق والتفصير إلا ما كان في مقام الضرورة.

والحقيقة أن لدينا طموحا يمكن تحقيقه، من خلال نوعية معينة من باحئين، ذوي ثقافة عميقة وبخاصة، إلمام بالثقافة الإسلامية في عصور الانفتاح الفكري، ووعي مستنير بالبيئة الاجتماعية والمساسية المعاصرة في الاضطلاع بعمل موسع يبحث في التلاقي، بين القيم المبثوثة في الكتاب وتلك المكنونة في ثقافتنا.

#### اعتراف بالفضل

كُثر هم أولئك الذين أفادونا برأيهم ونصائعهم بداية بالأستاذ المكرم محمود أحمد عجد المخصياتي المكتبات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الذي وقر لنا النسخة المطبوعة من المكتباب، ومرورا بأبناء، وبعضهم الأن زملاء، ممن اطلعوا على عينات من الفصول المترجمة، وأفادوا بنسائعهم الأسائدة والمكاترة: والمداكاترة: بالراهيم بسيوني مدير عام مكتبة كلية الأداب، جامعة طنطا، وعبد الله عامر عضو هيئة المتدرس بذات الكالية، و(م) عبد الله حسني الباحث الزراعي، وبدران رباض الموجه الأول عابراترية والتكليم عابراترية والتعليم، وعبد المجيد عبد الله الموجه الإيضاء بالتربية والتعليم، وعبد المجيد عبد الله الموجه الأيضاء

 <sup>(\*)</sup> مها بالي-التفكير التقدي من منظور مختلف الثقافات: التفكير النقدي في مواجهة تجديات التنوع الثقافي (الفصل رقم 19).

أستاذ ورئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات. ج. الأزهر، ورضا عجد النجار أستاذ ورئيس قسم الطائق والمكتبات ك. اللغة العربية ج. الأزهر بالمنوفية، ورمضان الصفتي الباحث النبوي والمعلوماتي، وهشام خليفة عبد العربز (باحث دكتوراة في الراضيات)، ولا أنسى أشكر مكررا، عبد الرحمن فراج الأستاذ بقسم المعلومات في آداب بني سووف، على العداد كتابي الأول (المؤلف) حول الموضوع، وهناك شكر خاص للدكتور عماد عبد العزز، الذي قام فضلا عن مشاركته في الترجمة، بالقسهيلات اللازمة للحصول على حق النبر، وللباحثة ياسمين حسني المشاركة الثانية، والتي أدارت جهودي في الترجمة والشؤون العبائية الداعمة لها، وتحملت أعباء متعددة في وقت متزامن. كما أشكر المجوعة العربية للتمرب والنشر، على ما بذلته من جهد في سبيل اخراج هذا العمل الضخم، في أفضل مهورة ممكنة. ولعل هناك كثيرين جديرين بالشكر، لا أعرفهم، يأتي في مقدمتهم، فواء مجبولون يصبرون على الاطلاع على معتوى الكتاب وبخاصة من يُصحبونه بقراءة فراجين بذلك عند الله سبحانه أجرا لهم ولنا.

بقيت رسالة خاصة أوجبها لعالاني وزملائي من أصبحاب تخصيصي الدراسي—أي المكتبات وللملومات والوثائق—أنه ماكان في أن أنصدي لقضية "التفكير النقدي "لولا دراستي للتربية وعلم النفس وإلمامي بالعلوم المبياسية، وإملاعي الواسع نسبياً. ومع ذلك، فإن عشقي للموضوع أتي من صلب تخصيصنا ومصادره باللغة الانجليزية وهو مايمثل — فيما لري -شرفاً للتخصيص الذي لاغني له عن الفكريات التي توجه وترشد وتؤسس للأبداع الذي تساعده التقنيات.

وقبل ذلك وبعده، لا أملك أمام فضل ربي الكريم الذي أمد حياتي. ليكتمل هذا العمل إلا الدعاء:

(...رَبَ أَوْزِغِي أَنْ أَشْكُرَ يِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْمَشَ عَلَيُّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْجَلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ...) (النمل ..19)

> د. حسني عبد الرحمن الشيعي كبير المترجمين والمحرر المسؤول المعادى الجديدة – بردد (لكتروني hsheemy@yahoo.com

#### مقدمة

مارتن دافیس ورونالد بارنیت Madin Davis and Ropald Barnett

### تساؤلات، وسياق، وتحديات

ماذا يقصد بالتفكير النقدي في نطاق التعليم العالي؟ وكيف نما البحث ونمت الدراسة فيه خلال المقود الأخيرة من الزمن؟ وما هو وضع الإنتاج الفكري فيه في وقتنا الحالي؟ كيف نرتفع بإمكانات التفكير النقدي؟ وما هي نوعيات التعليم اللازم اتباعها للوصول إلي تلك الإمكانات؟ وما السر في الاهتمام بيذا الموضوع الأن؟ تلك هي الأسئلة المنتاحية الدافعة للعمل الذي بين أبدينا، إننا نتحرج من إطلاق أوصاف مثل: شامل، أو كامل، أو نهائي، ولكننا تعتقد في ذات الوقت - إذا أخذنا العمل في مجمله - أن الفصول التي يحتويها تقدم معا نظرة متوازنة للمفاهيم المعاصرة للتعليم العالى على مستوي المعالم. إننا، أيضاً، نرى أن الحاجة ماسة إلى هذا الكتاب، وتحاول أن نضع أسبابنا لهذا الإدعاء بين بدي الغارىء من خلال هذه المقدمة.

بداية لابد أن نقر بأن السياق الذي نتعامل معه سياق معقد نمضي مساراته في التجاهات مختلفة، وكل مها يعاول التعطية على الأخر، فأولها إحساس - وبخاصة في خليج الهاسميك كما نلحظ في المبين ومعها أقطار أسبوية أخري - أن التفكير النقدي لم يجد إلا اهتماماً ضميناً عبر عمود بل قرون. فقد وقع التربويون هناك تحت تأثير تركيبة متشابكة من الفكر الكونفوشيوسي والاتجاهات الثقافية التي تنظر إلى المعلم باعتباره صاحب ملطان وله طرقه الذاتية (الخفية)، في نقل المحرفة، يوجهها شعور بأن دور التعليم هو المساعدة في بناء الشخصية ذات الهوية أو الشخصية القومية.

ومع ذلك فقد شهدت العقود الأخبرة نمواً في الإحساس بأن التحديث، يتطلب في مواقف كثيرة، أن يطرح فيها الطلاب تساؤلاتهم، إذا كان للتعليم العالي أن يستثمر كامل إمكاناته في إعادة تشكيل المجتمع يلي ذلك (ثاني المسارات) إحساس مواز وبخاصة في الدول التي نشأت حديثاً في أفريقها وجنوب أميركا، وأيضاً تهدو بوضوح، في دول الشمال المتقدمة ، أن التفكير النقني مكون ضروري للوصول إلي مواطنين ذوي بصيرة نقدية. وثالثها أنه يجري - وبخاصة في الولايات المتحدة - اهتمام بأن الطلاب في عموم التعليم العالي لا يتلقون ما يكفي لتنمية قدراتهم الناقدة. فقد ساد اهتمام من نوع آخر، وبخاصة مع نشوء الجامعة "الإستثمارية الناقدة. فقد ساد اهتمام من نوع آخر، السوق في انتعليم العالي، تمهميم على رفع مستوى نوع من المهارات يتلاءم بشكل أوضح مع متطلبات الاقتصاد العالمي. وعلي سبيل المثال فقد لوحظ في الولايات المتحدة واستراليا أن التفكير النقدي زوي من النقاش العام، مع ارتفاع صوت "الوظيفية "employability".

هذه المتغيرات تطرح عنداً من الملاحظات، لعلها، تحديداً، أن التشكير النقدي أصبح يلقي اهتماماً على المستوى العالمي، إلا أن وجوده قد يكون - لأسباب مختلفة - هشاً، وأن نفسيره يخضع لطيف من الأغراض متغيرة في ذاتها.

ففي الماضي نظر إلى التفكير النقدي على أنه علامة مميزة لمن أتم دراسته في التعليم العالي، والحقيقة أنه كان يوجد ربط معتبر بين المفيوم الليبرالي لفكرة الجامعة وفكرة العالي، والحقيقة أنه كان يوجد ربط معتبر بين المفيوم الليبرالي لفكرة الجامعة تحديداً قامت بإتاحة مساحة يمكن للعقل فيها أن يدرك ما لديه من قدرة ليكوّن أحكامه الخاصة الموثقة، والأن عندما أصبح التعليم العالي مشروعاً عاماً، وتضاعفت قيمته الاقتصادية، فقد فتح ذلك الباب أمام السؤال حول ما إذا كان يمكن أن يكون للتفكير النقدي فيمة اقتصادية؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما في المثيل لتحقيق ذلك؟ وبناء على ذلك. نستطيع القول بأنه يبدو أن فكرة التفكير النقدي بعض الأحيان، ومن ثم تبقي الحاجة إلى النقدي تلقى تأييداً واسعاً داخل المجتمع في بعض الأحيان، ومن ثم تبقي الحاجة إلى إعادة تشكيله لكي تكون قيمته الإجتماعية أكثر ظهوراً للعيان.

#### ما الذي يقوم به هذا الكتاب

كتابنا هذا يحفل بأكثر من دراسة للتفكير النقدي سواء من حيث المفاهيم أو من حيث ما يختص به من مهارات فهناك كتب كُثر قامت بيذه المهمة بالفعل (راجع أحد الأمثلة الحديثة عند: مون Moon 2008 ) وهناك من المتخصصيين من قاموا أيضا بتحرير أعمال حول الموضوع جرى تأليفها، تبحث، على سبيل المثال، في التفكير النقدي وإمكانية تعميمه (Norris .1992).

أما هذا الكتاب فيقوم بالدراسة الفاحصة لتطبيق التفكير النقدي بصفة عامة، تم لتطبيقه، بعد ذلك، في التعليم العالي. وكما سنرى، فإن معالجة الفكر النظري في التعليم العالي أفرزت لنا أراء تنسم بالاختلاف العميق، يصل إلى حد الخصام بين الدراسين والباحثين الذين فكروا ملياً في الموضوع.

- إن للكتاب الذي بين أبدينا أربعة أهداف:
- 1. جمع الأبحاث الرئيسة (المفتاحية) أو مختارات من نصوص مفتاحية في المجال.
- إلفاء الضوء تحديداً على ما تم إنجازه من أعمال تدور حول التفكير النقدي في سهاق التعليم العالى على وجه الخميوس.
  - 3. عرض (في هذه المقدمة) لنظرة طائر حول الإنتاج الفكري في الموضوع، ثم:
    - 4. استثارة مزيد من الاهتمام والحوار حوله.

ولقد كنا عند اختيار المسهمين، على وهى كامل بأن التفكير الثقدي في الثعليم شأن عالمي ذو جمهور نتوقع له أن يكون بالملايين.

إن جميع التربوبين في كل المجالات لديهم، أو بنبغي أن يكون لديهم، اهتمام بالتفكير النقدي. ومن المرجع أن يكون بؤرة اهتمام في التعليم العالي في زمننا هذا. ولذا كنا حريصين في تجميعنا لهذا الكتاب على انتفاء مسهمين (مؤلفين) من أنحاء مختلفة، ومن كل القارات، وكذلك من طيف من المجالات الموضوعية، وأيضاً إفساح واسع لوجهات النظر المتعددة. وتحقيقاً لهذه الفاية يشتمل الكتاب على مؤلفين من خمس قارات وعشرة أقطار وأكثر من ثمانين مؤسسة جعلوا الكتاب ثمرة حقيقية تمثل منتجاً عالمياً ليجهود جماعية لعشرات من الدارسين.

## اعتبارات وتقديرات وبيئيات

تعتمل عبارة "التفكير النقدي في التعليم العالي" معاني مختلفة بالنسبة لكثير من الناس, فهل هي نزوع للبحث عن الأخطاء؟ أم هل هي إحدى الطرق لتحليل الأفكار؟ وهل هي أتجاه أو استعداد أخلاقي؟ فتعليم تنمية القدرات الفكرية النقدية والمفهوم الماركسي التقدي يختلفان اختلافاً كبيراً عما يشغل أهل المنطق من تحديد الزائف من فقرات النصوص، أو تمييز الصالح من الطالح وفقاً للقياس المنطقي، ويمكن للتفكير التقدي أن يتضمن - في سياق التعليم العالي - مناقشات حول التربية النقدية النقدية أو التقية الماركية المنابخ، وننمية المواطنة الناقدة أو أي قضايا تربوية أخرى ذات علاقة تحمل الصفة المستاة ب"نقدي". ويمكن أن تكون بنفس القدر مهتمة بتنمية المهارات العامة في الصفة المستلال باعتبارها مهارة يمكن أن تكون لدى جميع الخريجين. وعلى الرغم من السالفي أو البحي، فإن مفهوم النفكير النقدي يظل مفهوماً مراوغاً، أكثر من أي وقت الدرسي أو البحي، فإن مفهوم التفكير النقدي يظل مفهوماً مراوغاً، أكثر من أي وقت صحيبة" وببدو أن ولمهامز رابموند (Williams Raymonday).

إن التعريفات الفلسفية التقليدية لمقهوم التفكير النقدي لم تثر بالضرورة جدلاً في جمع الأعمال الدراسية التي تناولت التفكير النقدي. كما لم تشغل تعريفاته تركيزاً زائداً في مجالات مثل التربية النقدية أو النقد المخفف. ولا يساعد تعلم هذه التحريفات المرء على بلورة اتجاه ما إزاء المجتمع الذي يحيا فيه. كما أن التعريفات الفلسفية للتفكير النقدي لا نساعد بشكل مباشر - أو هذا ما يعتقده الكثيرون - على تكوين المواطن الناقد. وقد تكون الخواص الجوهرية للتفكير النقدي هي التي ستظل دائماً راسخة في أنهاننا لما نعنيه باالتفكير التقدي هادام هذا التفكير في أساسه يدور حول مهارات من نوع معين. (مثل: إقامة الحجة والإستدلال، وهلم جراً). ومع ذلك فليس التفكير النقدي منافأ في هذه الدائرة. إذ تبدو تعريفات الفلاسفة التفليديين عاجزة عن استشراف الدوائر الاورائرة النفكير النقدي هيان التعليدين عاجزة عن استشراف

إن أموراً في المارسة الواقعية تبرز في هذه المواقف. وهناك كتاب أمريي بعنوان: 
Academically Adrift limited (2011) التعليم العشوائي القاصر في الجامعات (2011) Hearning Campuses التار اهتماماً واسعاً، ولقي من وسائل الانصال تجاوباً ملحوطاً (مانا كونيس 1912) (ممر 2011) (ممر 2011) (ممر 2011) (ممانا كونيس 2011) (ممانا كونيس 2011) (ممانا كونيس المدراسة التي بني عليها الكتاب النمو التعليمي لمعنال مهارات 2322 ألفين وتشريما الدراسة أن 2009 إلى 2009 وأنبنت هذه الدراسة أن 45% من الطلاب لم يحققوا نمواً فيذكر في تفكيرهم النقدي، أو في مهاراتهم المستدلالية في خلال السنتين الأوليين من الدراسة الجامعية وأن 36% منهم لم يحققوا، أيضاً، أي تقدم يذكر بعد السنوات الأربع للتخرج (2011) (Arum and Rosca (2011)) وعندما أيضاً، أي تقدم يذكر بعد السنوات الأربع للتفكير النقدي على مستوى الجامعة لم يستطع أولئك أن يميزوا بين الحقيقة والرأي، ولا استطاعوا أن يقدموا عرضاً واضحاً لرؤية موضوعية لتقريرين أو أكثر من النقارير المتعارضة، أو أن يحددوا السبب في مشكلة مفترضة، دون أن يتأثروا بالخطابة الجماسية أو الابتزازات العاملقية. ولا شك أن هذه مجموعة نتائج مزعجة، وتجعل افتراض أن نعليم التفكير النقدي، يجري علي قدم وساق، أمراً مشكوكاً فهه – على الأقل – فهما يخص الجهاة الجامعية في أميركا.

وزيادة على ذلك فإن تقريراً بارزاً صدر عن مجلس من المنظمات الأمريكية من العام (Casner-Lotto-And Benner.2006) أوضح فيه المسؤولون عن التوظيف، الذين أجرى عليم المسح، مجموعة المهازات المطلوبة في مواقع العمل خلال القرن الجديد، وإذا بأرباب العمل هؤلاء يضعون التفكير النقدي في رأس القائمة. يل إنه جاء سابقاً على التجديد "innovation" و"تطبيق تقنيات المعلومات". ولما طلب منهم (أي عن أرباب العمل) حديثاً أن يقيموا الخريجين - الذين التحقوا بالعمل — (من ثلائة أنواع من مؤسسات التعليم هي: مدارس المانوي، وكليات السنوات الثلاث، وكليات المنوات الأربع، وأن يعبروا عن أرانهم بوضوح في عجز العدد منهم في التفكير النقدي، فإن نسبة أرباب العمل الذين شهدوا بذلك بلغت Casner-Lotto and Benner (2006) وتوزر وحزر (وكرور وحزر (2006)).

الذين شماتهم الدراسة؟ وصفوا خريجي السنوات الأربع أنهم "عجزة deficient" في تفكيرهم النقدي. وقد بدا من هذه الأرقام أن أرباب العمل في الولايات المتحدة يحسنون تفكيرهم النقدي، وقد بدا من هذه الأرقام أن أرباب العمل في الولايات المتحدة يحسنون تفديرهم الأهمية التفكير النقدي، حتى لو كان وضعه ضعيفاً في الحياة الأكاديمية. أما في الملكة المتحدة، فإن مؤسسات التعليم العالي فيها قد تخلت الأن إلى حد كبير عن التفكير النقدي، وتحولت إلى هيارات "يغمض تعريفها" مثل "العمل الجمعي أو فرق العمل" و "التواصل" و "القيادة" إنها تلك السلملة من المهارات التي يضمل المحاضرون إلى المرور علها عرضاً كلما مزجوها في تدريمهم. وبهذا يصبح الطلاب سلعاً تعليمية تعويلية داخل مشروع استثماري ضغم عوضا عن مبدأ "التعليم من أجل التعليم" الحديثة فقي الوقت الذي يحتاج التصنيع فيه إلى مزيد من التفكير النقدي، فإن الجامعات يقل اهتمامها - على الأقل في بعض البلدان - بتبنيه له، رغم زعمها بتقدير المهينة. ولعلنا نشعر أنه ليس من قبيل المصادفة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللغنين عدان من الدول التي شهدت أكثر حركة في تسويق التعليم الجامعي، ودفعه قدما التغذيم والوضح للقيم الأقصادية، هما نفس الدولينين اللتين ثواجه فيها مكانة التفكير النقدى مرحلة الخطر.

وبأتي هذا في وقت تتواصل فيه أكثر من أي وقت مضى علاقة الجامعات - على مسنوى العالم - بعالم الأعمال. وخلاصة القول إن الجامعات لم تشهد في تاريخها مثل هذه الدرجة من التحالف مع القطاع الاقتصادي، وأنها (فيما يثير السخرية)لم تشهد مذا المجز في الوفاء باحتياجاته.

لقد أصبح التفكير النقدي وتنمية مهاراته، ضبن أمور أخرى، أقرب إلى الهجران، كجزء من التحول نحو الجامعة الاستثمارية، وهناك تساؤل يُطرح: حول ما إذا كان من الممكن تعليم التفكير النقدي، وهل هذا أمر يدخل في دائرة الوجوب؟ وإجابة ذلك، بداية، موضع جدل، وهي تعتمد في جانب منها على مفهومنا للتفكير النقدي. إذ يتوافق كثيرون على أن إدراك الحجج وبنائها هو تفكير نقدي مثلها في ذلك مثل مهارات الاستدلال - لها قيمتها وأهمينها، بينما يوجد مستوى أقل من الاتفاق حول فكرة تعليمه

في فترات التغير الاجتماعي والسياسي الحاسم (فيما يرى أصحاب التربية النقدية). وهناك آخرون لا يسميهم تعليم التفكير النقدي، بأي شكل من أشكاله، وقد حاول العزب الجمهوري في ولاية تكساس أن يمنع تعليم التفكير النقدي في المدارس (2012) (Strauss). أما لماذا يربد العزب الجمهوري بأن يمنع ذلك بالضبيط؟ هنا لم يكن الأمر واضحاً. إنا إذا أردنا أن نحدت تقدماً ملموساً في قضية التعليم النقدي في التعليم العالى، فإن ذلك لا يمكن تحقيقه إذا كان مفهومه ذائه يقتقد الأرضية النظرية وتحديد المفاهيم. ومن المؤكد أن التفكير النقدي يظال "واحداً من المقاهيم الواضحة في النعليم الغربي، الذي يتمتع بالتوافق عليه ومع ذلك لا نعار له على التوصيف المناسب" (Barnett ,1997).

## ماذا علينا أن نفعل ؟

إن الصورة كما نراها أنه على الرغم أن قضية النفكير النقدي في التعليم العالي piecemeal "فينيني أن تشفل - بال الكثيرين فإنها تعالج في شكل "حمّة بحمّة" piecemeal وفي ظل القيود أو العدود التي تضمها التخصيصات والمجالات الموضوعية (فلصفة، علم اجتماع، علم نفس، تعليم، تربية، دراسات الإدارة... إلغ). ولا توجد إلا محاولات قليلة لتكوين رؤية كلية واسعة للموضوع، رؤية تنظر بإممان في المكان الذي ينبغى أن يشفله التفكير النقدي في خريطة الدراسة الجامعية، والكيفية التي يجري بها تدرسه وتعليمه. إنها إذن الحاجة الملجة إلى مزيد من الاهتمام بالتفكير النقدي، في المكان أن تتجمع المقاربات (الطرق) المثيسية لبدء نكوين جسم موجد للتخصص دراسة وتطبيقاً.

وهناك مهمة أخرى، تحتل أولوية بارزة ألا وهى تصميم نموذج للتفكير النقدي كما يمكن تطبيقة في التعليم الحالي، وقد بذلت جهود امندت على مدار ما لا يقل عن أربعين عاماً في موضوع التفكير النقدي والمنطق غير الصوري (العام) informal والمهارات المطلوبة للتفكير النقدي المسلوبة للتفكير النقدي المطلوبة للتفكير النقدي المحلوبة المهارات التي يعتاج الطلاب إلى اكتسابها في تعليمهم العالي)، وفي مقابل ذلك، لم يبذل إلا أقل القليل، فيما ينبغي أن يكون عليه تفكير الطالب نقدياً إزاء

العالم الأوسع، والمبل التي يمكن أن يساعد فها التعليم العالي على تحقيق ذلك. ولذا فإن تعمميم نموذج للتفكير النقدي في التعليم العالي يأخذنا نحو الوقوف على طبيعته وإمكاناته.

لا بدق البداية أن نقر أن القلاسفة كان لهم نصيب كبير في الفكر الدادر في الأمر، وبخاصة أولئك الذين كرسوا أنفسهم لدراسة الاستدلال، والمحاجة (استخدام الحجج) وفاسفة العقل. وكان من الطبيعي أن يرطوا بين التفكير النقدي بكيفية التحدي بالاستدلال بوي وعمق. إن هذه المجالات المعترف بها ينبغي أن تتوافق مع مجموعة أخرى لها أهميها الكبيرة. ونعني بذلك ما هو المحتوى التعليمي الذي ينبغي تقديمه في علمنا الحديث؟ وللإجابة على هذا السؤال، فإن هناك معسكرين يمكن تمييزهما، من المنظور التربوي: أولهما أولئك الذين شدهم الاهتمام بقوة إلى تقديم التعليم للطالب كفيره، وثانهما أولئك الذين يرون أن التعليم ينبغي تقديمه على أنه أحد السيل لتغيير المجتمع، أما نحن فارى من وجهة نظرنا أن محاولة تصميم نموذج للتفكير النقدي في التعليم المالي يوفق بين وجهات النظر المختلفة لم تجر من قبل. ومن ثم فقد حاولنا تتوليم المالي إلى الصفحات النظر المختلفة لم تجر من قبل. ومن ثم فقد حاولنا تتويد هذا النموذج آملين أن التعدد من خلالها النقاط التي تتوافق فها المواقف المتنوعة في التألف، بين بعضها المحض.

## ئلاث ر<u>ۆ</u>يمتنافسى

هناك ثلاث رؤى أو وجهات نظر (أولها الفلسفية تلك التي عرضناها توا في السعفور السابقة) والتي تولي اهتماماً للتفكير الواضح واليقظ، ويشمل المنطق الصوري القيامي وغير القيامي، وكيفية الربط بين التفكير النقدي وبين استخدام اللغة في السياقات العامة، وكيف تشكل جزءاً من عملية الإدراك المعرفي في النظم المتطورة والقابلة للتكيف... وهلم جرا. أما اهتمام المنظور التربوي - الرؤبة الثانية - فإنه ينصب بشكل رئيمي على النمو التربوي الأشمل لشخصية الطالب الفرد، وفي سبيل الوصول إلى هذه الخابة، فإنه معني بالسبل التي تحقق مكاسب على النطاق الاجتماعي الأوسع خارج الفصل، من خلال تنمية وتشكيل الاتجاه النقدي الاجتماعي، والرؤبة الثالثة تخص

المنظور الاجتماعي الإيجابي - كما يمكن تسميته - وهو في ذاته استعداد وتركيبة معقدة من المواقف، نابعة من اهتمام المرء بأنه يرى المجتمع نفسه قد تحول، وأن يرى غرس الاتجاهات النقدية للطلاب وقد مهد لتحقيق هذه الغاية. وهذا يشمل التربية النقدية (بمحنى تعليم الطلاب تحليل مسالك التفكير وبندي فهم المشاركة المهاسية) والمواطنة النقدية (أي غرس المواطنة النقدية فهم).

وكما سنرى، فإن هذه الرؤى أو وجهات النظر الثلاث ليست منفصلة تماماً بأي حال من الأحوال. فالحدود بينهما غير ملعوظة, ولذا نجد المعلقين، والباحثين، والدارسين، يتخذون جميع السبل التي تجعل مواقفهم عابرة لهذه العدود، وعلي سبيل المثال، فإن علاج القصل بين وجبي النظر الأخبرتين - نعني المنظورين التربوي والاجتماعي الفشطين - هو مجال اهتمام لرأب الصدع المائل في جسد الجامعة الحديثة، وذلك بتركيزها علي تنمية المهارات التقنية والاستعدادات العملية للخرجين، فضلاً عن الدور الذي عاشته طويلاً باستهداف إعداد مفكرين نقديين ذوي بصيرة، يقرؤون الأمور جيداً. مؤلاء الذين بمنظون مكسباً له وزنه للمجتمع ككل (Daymon and Durkin, 2013). ومع ذلك قما الجاري يلحظ الاهتمام بما يواجهه التربويون من مخاطرة، يراها الفلاسفة منحوفة الجاري يلحظ الاهتمام بما يواجهه التربويون من مخاطرة قصيرة النظر ومضللة. ومن علي أي كتاب بتناول الفلاسفة مخاطرة قصيرة النظر ومضللة. ومن علي أي كتاب بتناول النفكير النقدي في التعليم العالي أن يعالج المنظورين المسامي بشخصية كل منهما، وكتابنا هذا محاولة لفعل ذلك بالشبيط.

### حركات التفكير النقدي

يرى ربتشارد بول (2011) Richard paul أن تعلورات الوعي بالتفكير النقدي جاءت على ثلاثة موجات متميزة، ولو أنها متداخلة، وقد بدأت في سبعينيات القرن الماضي، مع حركة بدأت لإدخال المنطق الفياسي والاستقرائي في منهج الدراسة، وهو إجراء انتشر بفضل الفلاسفة واهتماماتهم، وأكدت هذه الموجة على المهارات في كل من: (1) تحديد البراهين(2) تقييم البراهين، ورأت أن الوقوف على البنية المنطقية وتقييمها، والاستدلال الزائف وتحاشيه، أمر يكاد يكون مطابقاً للتفكير النقدي.

إن مهارات استخدام العجيج والبراهين في منظور هذه الموجة أدت في نهاية الأمر إلى الهدف المرحب به، أي تنشئة أفضل لمفكرين تقديين. وعندما نأتى للتطبيق، فقد وجد مثل هذا التفكير أن من الأفضل أن تتبناه مؤسسات تُخصص له مقررات، تحتوي بشكل آساسي على برامج صممت لتنمية مهارات استخدام المنطق والاستدلال ومقارعة العجية بالحجة. وما زلتا نشهد تأثير هذه الموجة في أيامنا هذه متمثلاً في وجود عدد من مقررات النفكير النقدي للجميع، وكذلك المنطق الاستقرائي يتم تدريسها في مؤسسات مقررات النفاع العالم (وبخاصة في الولايات المتحدة).

وجاءت الموجة الثانية في ثمانينيات القرن الماضي، مع دخول اهتماهات أوسع، تتجاوز التفكير النقدي كما نادى به الفلاسفة، وقد اشتملت هذه الرؤية التربوبة على منطلقات من علم النفس المعرفي، والتربية النقدية، ومعالجة الأمر بلطف ورؤى أخرى، وكذلك من مقارنات مجالات متخصصة للتفكير النقدي. (مثل التفكير النقدي عند دارمي إدارة الأعمال، وغيرها، إنها إذن دائرة أوسع من النظر إلى التفكير النقدي باعتباره مقارعة الحجج، وبعني بتنمية الطالب إنساناً (وليس مجرد ألة إدراكية) والتأكيد على أن النظر إلى التفكير النقدي بحيا بشرابين من الاتجاهات، والعواطف، والجدسيات، والكينونة الإنسانية والإبداع...[لخ

ومع بزوغ التربية النقدية في هذه الفترة - بأصولها في النظرية النقدية الألمانية ، والتي خرجت من عباءتها الماركسية والتعليل النفسي - فقد أنت لنا بتفسير للتفكير النقدي أوسع كثيراً مما قدمه المنظرون في الموجة الأولى، فنظرت إلى التفكير النقدي باعتباره قضية أيديولوجية ، غير معنية بصلاحية موثوقية الحجج أو الأدلة وتنطلق نقطة الاختلاف من أن منظري الموجة الأولى أخلوا لفظ أو صفة "نقدي" على أنها تعني: تعديد مواطن الضعف في بعض المقولات والمجج وتصحيحها. أما التربوبون النقديون ، أو منظرو الموجة الثانية فعلى النقيض من ذلك . حيث أخلوا كلمة "نقدي" على أن معناها: تعديد جوانب المعنى التي قد تكون غائبة أو كامنة أفي بطن الشاعر] وراء المقولة أو تعديد جوانب المعنى (هواء المقولة أو المحجة . (Applan1991, 362) وراء المقولة أو الحلاف الفيم لدى الدارسين مما ينتج عنه أن يتحدثوا في هذا المجال كل في واد.

وثائث الموجات في حركة التفكير النقدي يعرفها بول (2011) Paul بأنها "توجه نعو الالاتزام بتجاوز الضعف الماثل في الموجنين الأولى والثانية (قوة أو إحكام بغير شمول في جانب، وشمول في غير قوة أو إحكام في جانب أخر) "وهو يرى أن هذه الموجة في "بداية نشأتها" ولكنه يرجع بأنها ستتضمن نفية "نظرية" للتفكير النفدي وزخما يعطي للتأكيد الذي جرى في فترة مبكرة، على أن لبنية البراهين أو الجبعج، حقها من الإنصاف، وفي ذات الوقت لا تهمل الخصائص الإنصاف، وفي قدراتها على أن نفسح إمكانات تربوبة أوسع داخل نطاق التعليم العالي.

وبجد القارئ عرضاً لكل هذه الموجات يتخلل كثيراً من فصول هذا الكتاب. ومع ذلك فلا يمكن لكثير من هذه الفصول أن ينعاز لأي منها تحديداً، وإنما تتداخل في معالجاتها التوجهات الخاصة بأكار من موجة، ولدينا أيضا بمض الأوراق التي تنفتح في معالجها على التفكير النفدي في ذاته، ونحن فرى في إسهاماتها خطوة متواضعة نحو تنظير الموجة الثلاثة.

### نحو نموذج للتفكير النقدي

إن من الواضع، من خلال ما قدمناه في العرض العام السابق أن أي توصيف لمكان التفكير النقدي في التعليم العالي يحتاج إلي إدراك عدة أمور، منها على سبيل المثال: الكيفية التي تستوعب فيها مهارات التفكير النقدي في المناقشات التي تدور حول التربية النقدية، ودور التعليم في اكتمال شخصية الفرد، والفاعلية العامة إجتماعياً وسياسياً، ودور التفكير النقدي في غرص المواطنة، وعلاقته يصناعة الإبداع وهلم جرا، ونضيف إلى ذلك أن مثل هذا التوصيف للتفكير النقدي يجب أن يشمل أيضا التركيز المستمر علي النظر إلى التفكير النقدي باعتباره بقية (تركيبة) من المهارات والأحكام، فضيلا عن تشكيلة من الاستعدادات المتنوعة، وما نحتاجه في نموذج التفكير النقدي المأمول للتطبيق في التعليم العالي وحسد واحد.

إننا نعتفد أن التفكير النقدي ينبغي أن نتوافر فيه سنة عناصر محددة، وفي نفس الوقت متكاملة، تتخلل بعضها يعضاً على النحو التالي: (1) مهارات أساس للمحاجة النقدية (الاستدلال والتوثيق) (2) اصدار الأحكام الناقدة (3) الاستعدادات والاتجاهات المؤهلة للتفكير النقدي (4) التكوين النقدي والسلوك العملي، أيضاً، النقدي (5) توجه اجتماعي وفكري إيجابي نحو النقد (6) الإبداع النقدي أو النقد المتفتع، إننا نعتقد أن كلاً من هذه العناصر له مكانه الخاص في النموذج الشامل للتفكير النقدي، وما نقترحه يشير بوضوح إلى أن التفكير النقدي يعتضن كلا من الجانب الفردي مثلما يعتضن الجنماعي الثقافي، وهو يضم سنة عناصر بارزة للتفكير النقدي، أعني: المهارات، وتكوين الأحكام، والاستعدادات، والأفعال، وتقييم الأدلة، والإبداع، ونظراً لحدود المساحة المتاحة فإننا لن نعالج عنصر الإبداع هنا، وبمكن لمن يريد المزيد حول هذا العنصر، وأبضا لمؤيد من التفاصيل حول تطور النموذج المقترح أن يرجع إلى: (Davis، 2015).

## مكان ومكانت التفكير النقدي في التعليم العالي

أين مكان التفكير النقدي في التعليم العالى؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أن نتذكر بداية أن التفكير النقدي كل مداره حول غرس وننمية نوعيات محددة من المهارات. وتشمل هذه النوعيات مهارات المحاجة، ومهارات إصدار الأحكام السليمة. ومن جانب آخر فإن أرباب الأعمال بريدون إثبانا لتوفر مهارات التفكير النقدي لدى موظفيهم، حيث يفترض أن الخريجين يمتلكون هذه المهارات، وعلى الرغم من ذلك فإنه بيون الاستعداد لاستخدام هذه المهارات، فإنها لن تستخدم إلا قليلا. ولذا فإن الاستعداد يدخل أيضاً في دائرة التفكير النقدي، أو قل هو مكمل له. ومن هذا المنظور فإن للتفكير النقدي جناحين: المهارات والاستعدادات وكلاهما مهمته تكوين الإنسان الفرد. ولذا فقد نطاق على ذلك أنه العنصر الشخصي أو شخصانية التفكير النقدي، وفي أغلب الأحوال يعكس ذلك إحساساً بتضييق دائرة التفكير النقدي، عندما يكون محكوما بما يمكن وصفه بأنه قوالب الأفكار التي تقسم بها التخصصات المختلفة وعليه تصاغ الأحكام الاستدلالية (العقلية) وفق نلك القوالب.

وعلي كل حال فإن أصحاب نظريات ما يطلق عليه التربية النقدية vritical pedagogy . وعلي كل حال فإن أصحاب نظريات ما يعتقدون أن التفكير النقدي يهتم في المقام الأول بالأمور المتغيرة، ومن هنا فإن المجتمع المتغير بعض بنفس القدر من الاهتمام الذي يحفل به الطلاب كأفراد، إن ثم يزد عليه.

وهذا المنظور تغذيه هموم الناس إزاء المجتمع، وظروف الظلم الاجتماعي (كما يتم تصويره)، والمذاهب الفكرية فيه، وأبرز جوانب التفاوت غير العادل داخله. إن النظر إلي تصويره)، والمذاهب الفكرية فيه، وأبرز جوانب التفاوت غير العادل داخله. إن النظر إلي من منظورهم هذا أن يقيّم باعتباره جزءًا من منظومة معتقدات وسلوكيات لها أثار تراكمية داخل التركيبية الاجتماعية القوية. ولذا نبدأ بسؤال فحواه: ماذا عن هذه المنظومة من المحتفدات والسلوك، "ومن المستفيد" التأكيد على ذلك ورد أصلاً في ( Velman 1999, 47 المحتفدات والمسلوك، فتركيزهم مسلط على التوظيف الاجتماعي للعجيج والاستدلالات المقابة في المجتمع، والتي تطهر فها، وهم يرون - بثقة - أن الأسئلة المتعلقة بعلاقات القوي الفاعدي (القوع، بالتوعير جزءاً في صلب القوي النقادي (Kaplan, 1991).

أما الدارسون الذين يسهمون في الكنابة عما يعرف بتربية المواطنة الديمقراطية الناقدة، فإنهم يصلون إلى مدى أبعد في توصيفهم للتفكير النقدي. ذلك أنه إذا سلمنا أن للتفكير النقدي وجهيه، السياسي والاجتماعي، فإنه من غير المعقول ألا يتضمن احتضان الملاقات البينشخصية interpersonal كذلك (Noddings . 1992)

إنهم يؤكدون على الحاجة إلى مخططات تعليمية جديدة إذا أردنا ننشئة مواطنين نقديين. هذه المخططات الجديدة المطلوبة لا يكون همها الرئيسي تطبيق فنيات الحجج والإدراك الفكري الإيجابي لتحليل البني الاجتماعية الراسخة فحسب. وإنما الإسهام في نهج نقدي هادف للممارسات أو التطبيقات والأنشطة الاجتماعية التي تتم علي أرض الواقع (Ten Dam and volman, 2004،371) إنهم يرون أن نعلم التفكير النقدي ينيغي - علي الأقل في جانب منه - أن يفهم على أنه "اكتساب القدرة الكافية على المشاركة بعقلية ناقدة فيما تفعله على أرض الواقع الجماعات التي ينتمي إلها، وكذلك مجتمعه الذي هو عضو فهه (Ten Dam and Volman 2004،375) ومن الطبيعي أن يكون لبذا الهدف التعليمي أنريكون لبذا الهدف التعليمي أثره على تنمية خصائص الفرد ومناقبه النقدية. إنهم يفترضون أن الهواطن" الصالح بجب أن يكون ذا خبرة في التعامل الاجتماعي ومشهود له بالاستفاعة واحتياجاتها.

ووفق هذه النظرة فإن التفكير النقدي له خصائصه الأخلاقية كما له خصائصه الثقافية. وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الجانب الاجتماعي الثقافي للتفكير النقدي.

وبمكن لكلا الجانبين الشخصي والاجتماعي الثقافي أن يتوافقا ضمن نموذج موحد للتفكير النقدي في التعليم العالي. إننا نراهما حالياً كجانبين منفصلين ومحورين متمايزين ينتميان إلى وجهين مختلفين جداً، متساويين في الأهمية، لذلك التفكير.

وفي أيامنا هذه، فإن جهود كثير من الدراسين كُرِّست (وهذا أمر محمود) للمحود "أو الوجه" الفردي الذي يؤكد على غرس المهارات وتهيئة الاستعدادات، وهو ما يمكن فهمه: فإن تكوين (الفرد) ذي التفكير النقدي يحقق بطبيعة الحال مكاسب شخصية واجتماعية، فضلا عن أنه أحد متطلبات سوق العمل. وعلى الجانب المقابل فإن الوجه الاجتماعي الثقافي نما خلال الستوات العشرين الأخيرة، وعليه فإنه ينبغي أن يحتل مساحة مساوية في أي نموذج أو خريطة للتفكير النقدي.

# ماهية التفكير النقدي

في عام 1990 عقدت الجمعية الفلسفية الأمريكية حلقة مناقشة جادة ومفتوحة حضرها 46 من الخبراء في المجال ليقدموا توصيفاً محدداً للتفكير النقدي. وقد صدر عها تقرير على طريقة دلفي Delphi<sup>(\*)</sup> يعد معلماً في معالجات الموضوع حيث وصل إلى تعريف مسهب - بنرجة تمثل متابعته أمراً صعباً - للتفكير النقدي، على النحو التالي:

"إننا نفهم التفكير النقدي على أنه العكم الهادف المنضبط ذائهاً، والذي يشدم تفسيراً وتحليلاً وتقييماً واستدلالاً، وكذلك شرحاً، لمفاهيم: البرهنة، والمنهجية، ووزن، أو تقدير السياق الذي انبى من خلاله هذا الحكم. وإذا كان التفكير النقدي ذاته أداة أساسية لطرح الأسئلة فإنه، أيضا، بعتبر ظاهرة إنسانية تتخلل البشر كقدرة على تقييم وتصحيح ذواتهم. ويتسم صاحب التفكير النقدي المثالي بأنه بطبيعته متسائل،

 <sup>(\*)</sup> طريقة دلفي Delphi : نهج لدراسة أو بحث قضية مدينة، خلال عقد لقاء أو لقاءات بين الخبراء يطرحون أزاءهم، ويراجمون هذه الأراء للوصول إلى نتائج يتوافقون علها حول خلاصها في النهاية.
 (المترجمون).

ومضم بالمعلومات، ولديه الأمانة في مواجهة التعيز الشخصي، وحاسم في إصدار أحكامه، وعنده الرغبة في أن يقدر ويوضع القضايا، ومرتب في مواجهة المسائل المعقدة، ماهر في البحث عن المعلومات الملائمة، حكيم في اختيار المعايير التي تركز على التساؤلات، ودؤوب يسعى نحو الوصول في النتائج التي تنسم بالدقة بالقدر الذي يسمح به الموضوع، والطروف التي تنبح النساؤل (Facion 1990).

وإذا كنا لا تنكر فيه أممية تعريف التفكير النقدي للفلاسفة التربوبين، فإن توصيفهم منا إعسير الهضيم! عند التطبيق تعليمياً. فمثلا كيف لعميد إحدى الكليات أن ياخذ بهذا التعريف ليساند به حجته في إدخال تعليم التفكير النقدي داخل المنهج الدراسي؟ وما هي الكيفية التي يفيد فيها عندما ندخل إلى التطبيق في التعليم العالي ؟ الإجابة علي هذه الأسئلة هي: أنه ليس من الواضح أن هناك فائدة يمكن أن يجنيا التعليم العالي من التعريف الذي جرى تقديمه. ثم إنه لا يتسع لكل الاهتمامات الأوسع للانتقادية بطبيعتها الخاصة. إنه من النظرة الأولى، تعريف بنبع من نوع واحد من التفكير النقدي، ونعني به تحديداً: التفكير النقدي كمهارة في تقديم الحجج وبناء الأحكام.

ومن خلال الخيوط المتنوعة التي تضمنها التعريف السابق، فإنتا بمكن أن نميز بين: التفكير النقدي كمهارات تكوين الاستدلالات والحجج، والتفكير النقدي كمهارات تكوين تأمل وتفاعلي reflective للأحكام، والتفكير النقدي كتشكيله من الاستعدادات والاتجاهات، وهذه كلها يمكن تقسيمها إلى قطاعين عريضين: العناصر الإدراكية (المحاجة والاستدلال) والأحكام التفاعلية، وعناصر من الدواقع الذاتية (الاستعدادات، والاتجاهات) (Halonen, 1995)، ولنلاحظ أن ظاهرة الفعل action لم تذكر في التعريف الصادر عن حلقة نفاش دلفي ومعنى ذلك أنها يمكن من حيث المبدأ أن تفي بالتعيدات التي يقدمها التعريف لكن دون أن تفعل شيئاً. إن المهارات المتقنة في المعاججة أمر لا يمكن استبهاده.

وهذا يرجع إلى أن صناعة القرار تنبي على الأحكام التي تشتق من الحوار بالحجج. وصناعة القرار هذه تتضمن فهم وتفسير افتراضات وحجج الأخرين، ووجود القدرة على تشديم الاعتراضات، وإتاحة الفرصة للدفوع المضادة. ومن ثم فإن مصطلح التقكير النقدي بهذا الفهم بعد مهارة أساسية، وأنه - بناء على الشواهد المتاحة - لا يحطل، فما يبدو، بالتدريس في الجامعة كما ينبغي له.

# التفكير النقدي تفكير تفاعلي

## رؤين "المهارات والأحكام"

ومهما يكن من أمر فإن النفكير النفدي. حتى في معسكر الإدراك الفلسفي، يعرّف في حدود أوسع من هذا، ومن خلال مصطلحات واقعية وعملية. فعلى سبيل المثال عندنا "لتفكير النفاعلي والمقلاني يدور حول قرار المرء فيما يعتقد أو يفعل " (Ennis ، 1985) أو "التفكير النفاعلي والمقلاني يدور حول قرار المرء فيما يعتقد أو يفعل " (Coombs and ، Case ، Bailin 1999,287) أو المتفكير ذو المهارة المتقنة والمسؤولة عن نيسير السبل لاصدار الأحكام السليمة. وهذا التعريف يهتم بقدر أقل بألية مهارة المعاجبة مقابل قدر أكبر من التركيز على التفاعل الفكري reflective basis لصناعة المقارو وبمكن أن نطلق عليه "رؤية المهارات - والأحكام".

إن المفاهيم الأوسع للتفكير النقدي ليست في تعارض مع "التفكير النقدي باعتباره محاججة argumentation" بل إنه يعتمد عليها حقا يشكل من الأشكال، وهي تنطلب ضمن مهاراتها - القدرة على توضيح ما يعتمل لدينا من "تفكير متفاعل" بهدف صناعة القرار. ومع أن هذا التوصيف يستحضر تركيزاً مختلفاً، يقلل من تسليط الضوء على المحاججة بوصفها تكويناً للأدلة، ويوجه الكثير إلى إصدار الأحكام الذي يحتل مرتبة أعلى في المستوى الإدراكي. وتبدو العلاقة هنا غير متناسقة إذ يمكن للإنسان أن ينخرط في مفارعة بالحجج، دون أن يكون أحكاماً ينبئي علها اتخاذ الفرار، والمكس غير صحيح أو لن يصبح، على الأقل، مثاليا.

وهناك إقرار بأن تعريف إنيسEnnis المُشار إليه أنفأ، وهو للتذكرة "التفكير التفاعلي والعقلاني الذي يركز على اتخاذ القرار بشأن ما نعتقد أو نفعل "تعريف رائد في رؤية "المهارات-و-الأحكام". ونلاحظ مع ذلك أن تعريف إنيس السابق الإشارة إليه ضيق الدائرة إلي حد ما: وذلك، مرة أخرى، لأنه لم يشارط في التطبيق ضرورة التزام المفكر النقدي بأن يعمل بما علم. وبهذا الوصف فإن المرء يمكنه أن يقدم عرضاً للتفكير النقدي دون أن يطالب باتخاذ قرار يطبق على أرض الواقع.

وإذا كان لنا أن نوجز رؤية "المهارات-والأحكام" فبإمكاننا أن ننظر إلى الإدراك المعرق النقلي باعتباره يتضمن النفسير، والتحليل، والاستدلال، والشرح، والتقييم، وبعضاً من ما وراء الإدراك المعرق metacognition أو الانضباط الذاتي (, Halonen ,1995, 93-92) وقد مجلت قائمة دلفي كل أوجه التفكير النقدي هذه التي نعرف في مجموعها أحياناً بأنها رؤية التفكير النقدى المهارات"

#### تصنيف مهارات التفكير النقدي

بداية فلعل ثقسيم هذه المهارات يكون مفيداً لنا وللفراء. وسنستخدم في الصدد الهيكل أو الخريطة التي أعدها كل من (Wales and Nardi ، 1984) واستمارها (هالونين الهيكل أو الخريطة التي أعدها كل من (Wales and Nardi ، 1985) واستمارها (هالونين (Halonen 1995). وتتوزع مهارات التفكير الإدراكي النقدي كما نراها بالتحديد في أربع فاتت مهارات التفكير الأساس)، ومهارات التفكير المقد أو المركب، ومهارات التفكير حلى المقد أو المركب، في المنات على المعادر كثيرة في الإدراك المعرفي - كما هو الحال مع - الزعم بالقيام بالتحليل"، أو "تقديم الأدلة أو البراهين"، ومن هنا فإنه قد يحدث جدل حول أي المهارات يقع في أي الفئات، ومع ذلك فلا شك أننا نستمليع ملاحظة أن جميل المهارات يقع في أي الفئات، ومع ذلك فلا شك أننا نستمليع ملاحظة أن بمضها أكثر تعفيداً أو أقل نفدماً من البعض الأخر (راجع الجدول وقم 1/0).

وهناك درجة كبيرة من الإجماع في الإنتاج الفكري حول كثير من المهارات الإدراكية المتضمنة في التفكير النقدي، إن لم يكن أيضاً كذلك على درجة الأهمية المستحقة لكل منها. وعلى أي حال فإن وجهة النظر التي ترى أن التفكير النقدي يتضمن كلا من (1) المحاجة الجادة، وتقهيم الافتراضات، وتحليل الأدلة، ورصد الخلل في الاستدلال وما شابه ذلك (2) وجود تكوين الأحكام كفاسم مشارك. وعلى الرغم مما لاحظناه. من أهمية هذه "الفنيات" الفكرية عندما تطبق الفكرر النقدي في التعليم العالي، فإن هناك نزوعا إلى جعل مجال التفكير النقدي أشد ضيفاً.

| التفكير النقدي | جدول 1/0: مهارات |
|----------------|------------------|
|----------------|------------------|

| التفكير حول<br>الثفكير<br>ما وراء الإدراك | مهارات التفكير<br>المعمقة<br>(المركبة) | مهارات التفكير<br>الأعلى | مهارات التفكير الدنيا<br>"التفكير الأساس" |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| الانضياط الذاتي                           | تقييم الحجج                            | تحليل القروض             | التفسير                                   |
|                                           | تأمل (فحص) اللقولات                    | يشكيل الفروض             | تحديد الفروض                              |
|                                           | تكوين البراهين                         | التنبؤ                   | طرح أسئلة استضاحية                        |
|                                           | حل المشكلات                            |                          |                                           |

# التفكير النقدي استعدادا زرؤيت المهارات زائد الاستعدادات

لقد تم الاعتراف منذ زمن طوبل بأن القدرة على التفكير نقدياً شيء، والاتجاه أو الاستعداد للعمل به شيء أخر. (Facione ,1990 ،Ennis ,1985)، وأصبح هذا أمرا لابد من أخذه في الاعتبار عند أي محاولة لتعريف التفكير النقدي. ومن ثم جرى وصبف الاستعدادات بأنها تمثل على الأقل نصبف المجاهدة لتحقيق التفكير السليم، بل هناك من يري أنها تمثل أكثر من ذلك" ((Perkins, Jay, and Tishman ,1992.9)

ونعرف الاستمدادات أحياناً بأنها، "حالة ذهنية" أو "تشكيل عقلي frame of mind" مما يعد شرطاً ضرورياً لمارسة التفكير النقدي. والاستعدادات لا هي من الحجج أو الأدلة ولا هي من الأحكام، إنما هي حالات وجدانية affective states. وهي تشمل اتجاهات التفكير النقدي واستعداداً نفسياً لدى الكائن الإنساني لبكون ذا بصيرة ناقدة. إنها تنطابق ما سماه باسمور Passmore به "الروح المناقدة" (1967،25) وجرى تعريفها على أنها شبكة من الاتجاهات والمناقب الفكرية والعادات الذهنية (فاسيون وأخرون عالم أنها شبكة من الإتجاهات والمناقب الفكرية والعادات الذهنية (فاسيون وأخرون وأخرون من مهارات واستعدادات

ناقشناها بالفعل، والأخبرة تتشكل من العياة المجربة examined life التي تخللتها المهارات والاستعدادات كجزء من شخصية الفرد الراسخة وحاستها الأخلافية الملازمة - إنها باختصار مناقب شخصية.

#### تصنيف استعدادات التفكير النقدي

يمكن تفسيم استعدادات التفكير النقدي إلى فئات واسعة، إحداها تلك التي تقع ضمن العلاقة مع الأنسانية. ضمن العلاقة مع الأخرين، وثالثة في العلاقة مع الإنسانية. ومرة أخرى قد يطرح سؤال حول انتماء استعداد ما إلى فئة ما (وبعضها يمكن أن ينسب إلى أكثر من فئة) لكن الأمر الواضع بجلاء أنه يمكن أن نضع أيدينا على أربعة أنواع من الاستعدادات (راجع جدول 2.0)

جدول 2.0 استعدادات النفكير النقدي

| آخري      | استعدادات تظهر                      | استعدادات تنطلق في  | استعدادات تظهر في            |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| ,حري      | لقة مع الأخرين في العلاقة مع العالم |                     | العلاقة مع الذات             |
| روح ناقدة | الاهتمام بما يجري                   | احترام وجهات النظر  | الرغبة في أن يكون الإنسان    |
|           | ليلاد                               | البديلة             | مفعمأ بالمعلومات             |
|           | متسائل                              | متفنح ذهنيأ         | إرادة البحث أو أن يكون ذا    |
|           | ملاحات                              |                     | تفكير منطقي                  |
|           | رؤية وجبي القضية                    | منصف فكربأ          | مرونة الرؤية                 |
|           |                                     | يقدر الفروق الفردية |                              |
|           |                                     | الشك الإيجابي       |                              |
|           |                                     |                     | لا يوقفه الغموض              |
|           | ·                                   |                     | لا يغتر بفكره                |
|           |                                     |                     | شجاع في طرح الأفكار          |
|           |                                     |                     | الغزاهة                      |
|           |                                     |                     | مشاركة وجدانية               |
|           |                                     |                     | المثابرة                     |
|           |                                     |                     | الالتزام بالمعابير الأخلاقية |

# التفكير النقدي كمركب مزجى من المهارات والاتجاهات

من الطبيعي أن ينظر إلى التفكير النقدي على أنه مركب مزجي من المهارات والمعارف والاتجاهات-ويشتمل إلى جانب ذلك على المحاجة والتفاعلية والسمات الوجدانية (1987: Boostrum, 1994: 1980: Brookfield, 1987: 1980: 1981, 1994: # Facione (1990: Brookfield, 1987: 1981, 1991). وهكذا فإن معظم أصبحاب النظريات (Glaser, 2008 Siegel, 1988: 1981, 1991) وهكذا فإن معظم أصبحاب النظريات الجوانب الإدراكية والوجدانية، التي توقفنا عندها قبلاً. ومع أن القدرة على المحاجة وعلى الاستدلال، والتفاعل مع الأحكام والقدرة على إصدارها، وتوفر الاستعداد النقدي كلها ذات أهمية، فإنه لابد من الاعتراف المحسوم بأن أيا منها لا يمكن أن يحيا بمعزل. أن ينعي أو يرفع الاستعداد لتحقيق الاستفكير النقدي الاستعداد والمهارة وأن "على المرء أن ينعي أو يرفع الاستعداد لتحقيق الاستفادة من تلك المهارات" (8,1981). وهكذا يأتي تفريف للتفكير النقدي ك"نزوع (استعداد) ومهارة للانخراط في نشاط ما بخلفية من الشك الإيجابي" (1981.8).

فما هي الكيفية التي يرتبط بها الجانب الإدراكي والجانب النزوعي كل مع الأخر؟ هذه قضية موضع نقاش مستفيض. فعلي سبيل المثال عندنا فاسيون وآخرون .Facion.et.al يعبنون فرضاً تفاعلياً فعواه "أن اللزوع إلى التفكير النقدي يدعم مهارات التفكير النقدي، وأن النجاح في اكتساب مهارات التفكير النقدي يدعم يدوره النزوع أو الإقبال عليه.(17, 1995).

والخلاصة هنا أنه كما جاء في التمريف التقليدي لكل من إنيس، ويول وماكبيك، وليبمان وآخرين في مسيرة حركة التفكير النقدي - فإن رؤية التفكير النقدي جاءت في جانها الأكبر من منظور المناصر الإدراكية التي تمثلت في التفكير التأملي أو التفاعلي العقلاني الذي ينصب اهتمامه على اتخاذ المرء قراره فيما يعتقد أو يفعل. وعلى الرغم مما يبدو عليه هذا التعريف من عمق وشهرة وقبول، فإنه لا يلقى إلا اللامبالاة، كما يدل عليه عدم الأخذ به بحجمه الحقيقي في أي مجال واقعيا أو بالتطبيق الممكن.

### أوجه الانتقادين: مخطط للحور An axis diagram

نتمثل في الشكل 1/0 حركة التفكير النفدي كما تم تلخيصها قبلا. وتدفي هذه الحركة بدرجة كبيرة بالسمات الإدراكية للفرد، أي عناصبر أو مهارات الإدراك الفكري (مهارات المحاجة، ومهارات التفكير) والنزوع أو الميول الدافعة للمقارعة بالحجج والأدلة، أو المناقب الشخصية. وهذه تشمل جميع المهارات والمناقب التي جاءت في الشكل 1/0 (تعني المهارات الأساس، والمهارات الأعلى، والمهارات المركبة، ومهارات ما وراء المهارات وكذلك القدرات والاستعدادات الإدراكية). هذه المهارات والاستعدادات يعاد تمثيلها بخطوط منفصلة تتشعب من فاعدة المحور واي وانته لا.

هذا التوصيف للانتقادية criticality ما يمكن أن نطلق عليه "التفكير النقدي الخالص" أو التفكير النقدي في مفاهيمه التقليدية. والمزيد حول تطور هذا المخطط راجع: دافيز (2015) Davies.

### التفكير النقدي والتحول إلى "الانتقاديـــ"

(رؤيت "الهارات، زائد، الاستعدادات، زائد، الأفعال")

وفقا لبارنت (1997) فإن المصطلح الأكثر شيوعاً الأن فيما يتعلق بالتفكير النقدي هو "الانتقادية". وفي مصطلح انبثق تدريجياً عن المسعى التقليدي "التفكير النقدي" الذي أصبح عناك إحساس بأنه مصطلح الانتقادية" على تبني منظور أوسع التفكير النقدي وجوده واضحاً للعيان. ويعمل مصطلح "الانتقادية" على تبني منظور أوسع التفكير النقدي بحيث لا يقتصر على استيعاب المجاجة والأحكام والخلفيات التفاعلية وإنما أيضاً الأمور الشخصية الأوسع للفرد وإسهاماته على نطاق العالم. وهذا المفهوم للتفكير النقدي يضم طلاباً لهم تصورهم عن معرفهم وفي نفس الوقت يسعون لتنمية قدراتهم في التفكير النقدي، وتصورهم النقدي لذواتهم، وكذلك سلوكهاتهم النقدية - ومن ثم يضجون منتيجة لذلك. 2004) critical being ينضجون منتيجة لذلك. ككينونة نقدية (Mitchel and Myles .Ford .)ohnston2011. التفكير النقدي أصبحت نظهر في بعض الانجامات على أن لها صبخها الدراسية الخاصة.

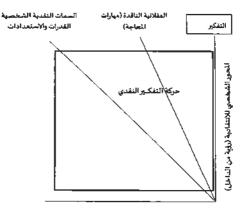

المعور الاجتماعي - الثقاقي للانتقادية "رؤية من الخارج"

شكل 1/0 مخطط مجور: حركة التفكير النقدي

## ماهيت الانتقاديين

يمكن القول بصفة عامة أن الانتفادية تشتمل على عزيج من ثلاثة أشياء: التفكير، والكبنونة، والفعل. وعندما نؤكد الانتفادية على الفعل بالإضافة إلى التفكير (من خلال المجاجة والأحكام المستنبرة). فإنه ينظر إليها من خلال علاقتها بالتعريفات المبائدة في التفكير النقدي باعتبارها من المنافب الحميدة. بمعنى أنه إذا كان من الممكن للمفكر النقدي أن يكون لديه استعداد للتفكير نقدياً. فإن الانتفادية توجه الإنسان إلي الطريق المؤدية إلى اكتساب شخصيته "الإنسانية". إن الشخص الناقد يظهر وعياً نقدياً إزاء المالم مما يعد ميزة تؤهله للتصرف وفقاً له. وهنا تنطلب الانتقادية أن يقوم الفرد بالتحرك كي يفعل شيئاً (Burbules and Berk, 1959, 52)

والاستعدادات مقطوع بأهميتها للتفكير النقدي، فإنها لا تكفي وحدها لأن يكون الشخص في ذاته مفكراً نقدياً، لديه الاستعداد للتصرف عندما يتطلب الموقف، ولعلنا هنا نقتيس مقولة شهيرة لـ كانط Kant: "إن الانتقادية بدون مهارات التفكير النقدي خواء، وإن التفكير النقدي بدون فعل مائع أو مراوع".

# نموذج للانتقاديت

إن مفهوم الانتقادية - كمركب مزجي من التفكير النقدي، والخلفية التفاعلية التفاعلية التفاعلية التفاعلية التفاعلية والسلوك النقدي - يمكن توضيحه بشكل ملموس باستخدام الصورة الفرتوغرافية لواجهة غلاف كتاب بارتيت Barnett بعنوان: التعليم العالي: اجتهاد نقدي (1997) A Higher Education: Critical Business (1997) الصورة تظهر طالباً أمام صبف من الدبابات في ميدان تبانانمن Tlananmen في مام 1999. وقد شاهد معظم الناس هذه الصورة. والحقيقة أنها تعد واحدة من الصور الفائقة في آخر القرن العشرين. فكيف نوشج لنا هذه الصورة مفهوم التفكير النقدي عندما يتطور إلى الانتقادية؟

إن هذه الصورة تقصد إثبات أن التعليم العالي ينبغي (وإن لم يكن كذلك دائماً في التطييق) أن يكون عملية تربوية تنضمن تفكير مزمي، بترجم عالمياً وعملهاً. فالتفكير النقدي في المفهوم الإدراكي المعرفي الذي أرساه فلاسفة علل: إنيس Ennis، وسيجيل النقدي في المفهوم الإدراكي المعرفي الذي أرساه فلاسفة علل: إنيس Einnis، وسيجيل أنه لوحده لا يكفي كمنيج يحقق للتعليم العالي أفضل ما ينبغي له. ذلك أن التعليم العالي لديه إمكانات الوصول إلى ما بتجاوز تعليم الطلاب كيف يثبتوا (مثلاً) أنهم ذوو تفكير نقدي بمعنى امثلاك مهارات التحليل وإصدار الأحكام. إنه بمكن أن يحتهم على فهم أنفسهم، وأن يكون لديهم وعي ناقد الأحوال العالم، وأن يثبتوا اتخاذهم لموقف اجتماعي سياسي إيجابي نجاء المعاير أو المارسات المستقرة التي يواجهونها. وهو ما

<sup>(\*)</sup> ميدان Tranamen أي الميدان السماوي، هو الميدان الذي شهد احتجاجات قادها العالاب العبينيون في بيجين عام 1989 وبطلق علها الحركة النيمقراطية ونم فضها بالقوة، وراح ضحيها الكثير منهم، يقدر حكومياً بالمثات بينما يقدر من جهات أخرى بالألاف. (المترجمون).

يطرح على أنه يتجاوز ما تقصده حركة التفكير الانتقادية فيما يتعلق بالتفكير النقدي. إنه يساوي تنمية الكيتونة الإنسانية الناقدة.

نعن إذا أمام مفهوم جديد "للتفكير النقدي" إنه يقسع خارج دائرة الفرد وحالته الإدراكية، واستعداداته النقدية ليشمل مشاركته (أي الفرد) في المجتمع كمواطن يعيش في العالم بعين ناقدة، ولنلاحظ أيضاً أن هذا المفهوم الجديد يضيف وجهاً أدبياً وأخلاقها للتفكير النقدي، وأخبرا فإن المفكرين النقديين يقومون بما هو أكثر من الاستدلال المفايي، إنهم يلتزمون بسلوك أخلاقي في تصرفاتهم بناء على أحكامهم العفلانية.



شكل 2/0 التفاطع بين الاستدلال النقدي. والخلفية الذاتية النقدية والتصرف النقدي (Barnett, 1997, 105)

في وسط هذا النقاش الدائر حول أوجه الانتقادية فإنه يمكن النظر إلى الاستدلال التقدي، والخلفية النقادية والفعل أو التصرف النقدي على أنها ثلاث دوائر معلقة في النقدي، والخطيطي لقين Venn diagram (راجع شكل 2/0/). والأمر المهم هنا وفقاً لبارنت Barnett هو ملاحظة أنها متداخلة لكن أياً منها لبست متطابقة كلياً، مع أي من الأخريين، وإلا ضاعت المساحة المتاحة لكل منها للعمل (يما فيها التفكير النقدي بمعناه الإدراكي) ولذلك نجد أن الاهتمامات الخاصة بفلاسفة التربية، والهاحثين في قضايا التعليم العالي مختلفة نماماً فدراسات إنيس Ennis وبول Paul وماكبيك McPeck وأخرين، تهدف إلى

تحديد المناصر القلسفية التي ينبغي توفرها أو أن يكون عليها المفكر النقدي ؛ في حين أن المعنين بالانتقادية عبد عدد ماذا ي<u>فعل المفكر النقدي وماذا يستطيع</u> أن يصيح عليه. وبدورها فإن المفاهيم التي نفيمها عن استهداف التعليم العالي لتخرج بشر نافدين. تحمل وعداً بما يمكن أن يكون عليه <u>التعليم العاممي، وب</u>خاصة الإفرار بالصيعة العضورة للجامعة. الأفرار بالصيعة العضورة للجامعة الأفرار علي أرض الواقع.

(Cowden and Singh 2013).

إن الانتقادية، إذن، مفهوم أوسع من التفكير النقدي، كما يعرفه فلاسفة التربية. إن الانتقادية، إذن، مفهوم أوسع من التفكير النقدي، كما يعرفه فلاسفة التربية. المفهوم الأوسع، في حال الأخذ به طبعاً، أنه برشح مجموعة أكبر من المسؤوليات التي تقع علي عائق المسؤولين من التعليم العالي، ونعني يهم المعلمين والأكاديميين، وهي مسؤوليات تتجاوز (مجرد) إكساب المهارات في عرض الحجج أو البرامين، أو تنمهة القدرة على تكون "خلفية" رشيدة أو في صنع القرارات، أو حتى غرص استعدادات التفكير النقدي لدى الطلاب فالتعليم الذي يحقق الانتقادية على العكس من ذلك يتضمن مفهوما فحواه-أن التعليم العالي يمكن أن يصبح (أبعد من ذلك) عملية تنمية نورية أكثر من كونه عملية إدراكية. إنه يتشرب مفهوم الأخذ بيد الطلاب للوصول إلى مرحلة التحول الانتقادي transformatory critique (بما يعني أن يعيش الطلاب ويتنفسون باعتبارهم مفكرين انتقادين، يمثلون نموذجاً يحتذي لما ينبغي أن يكون عليه الكائن [الإنساني النقدي]).

### الرسم التخطيطي للمحور رؤيت جديدة

لقد نشأت جذور حركة الانتفادية، كما رأينا تواً، كرد فعل للتمسك بالحدود الضيقة لتوصيف التفكير النقدي من منظور المهارات الضيقة لتوصيف التفكير النقدي من منظور المهارات والاستعدادات والقدرات الفردية، في حين أن أنصار ثوجه الانتفادية، الذين لا ينكرون مطلقاً أهمية الأوجه الفردية للتفكير النقدي (بل يؤكدون أهميتها) يضيفون شيئاً جديداً. ألا وهو الجانب أو الوجه الغاص بالفعل action واحتضائه ضمن التركيبة المجود الغاسة المرجية إللمهارات، والقدرات، والاستعدادات...[لغ] ويتم تمثيل ذلك هنا بإضافة المحور

الاجتماعي الثقافي (محور x) إلى التفكير النقدي المبين في الشكل 3/0 وهنا يعدل لهمثل "الفعل النقدي" "ritical doing". ومع أن الانتقادية تشتمل على ما هو أكثر من الفعل، على عكس رؤية التفكير النقدي المثاثرة بأطروحات حركة التفكير النقدي، فإن <u>الجانب الأخلاق</u> للتفكير النقدي عند منظري الانتقادية له أهميته عندهم أيضاً. وبطبيعية الحال فإن الجانب الأخلاقي غالباً (إن لم يكن دائماً) ما يصاحبه أفعال أخلاقية. وقد يتم تمثيل ذلك من خلال محور المناقب (الفضائل) النقدي، ولنلاحظ أن حركة الانتقادية، فيما عدا استثناءات قليلة، لم تشمل في المخطط إلا الفعل والجانب الأخلاقي.

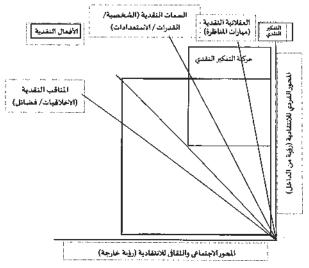

الشكل 3/0 رسم تخطيطي لمحور حركتي: التفكير النقدي والانتقادية

#### التفكير النقدي ترييخ نقديت

تعد وتكبل من حرية الانسان، ووفقاً لأحد دعائها البارزين فإنها "حركة تربوية تسترشد وتحبل من حرية الإنسان، ووفقاً لأحد دعائها البارزين فإنها "حركة تربوية تسترشد بالمشاعر والمبادئ، في نساعد الطلاب في ازدياد وعهم بالحرية، والتعرف على الميول المسلطوية، وأن يتسلحوا بالمعرفة كمصدر للقوة" والقدرة على الفعل البناء صواء بالنسبة للبربية (والتعليم) أو بالنسبة للمجتمع الأوسع (2010) إن التربية النقية تتبقي، مثلها في ذلك مثل، النبج الذي اتخذه بارنيت، وجواستون وأخرون في توصيفهم الانتقادية من خلال وجهة النظر التي ترى أن التفكير النقدي ينبغي توسيع دائرته لما وراء المهارات والاستعدادات، وعلى أنه كذلك معني بدرجة كبيرة جدا بشخصية الفرد. ولا يهمل التربوون المنسون أهمية الفعل action فيم يشاركون أنصار منبح الانتقادية في ذلك فهم يختلون مع يختلون المؤسسات الاجتماعية (والمجتمع بكامله) - يختلفون مع الفرق الأفورد - المنسر الأساسي في التفكير النقدي، وهذا النوصيف يوصع تصور التفكير النقدي إلى ما هو أبعد من أي من وجهات النظر التي سبق لنا مناقشها.

وهذا بعتبر بوضوح امتداداً لتوصيف النحول الثوري للطالب من منظور الانتقادية. وذلك أنه يوسع دائرة التحول التربوي النوري لتشمل المجتمع كله. فالتربوبون النقديون يرون أن النفكير النفدي لا يقنصر على مجرد تحليل الحجج أو البراهين، أو الاستعدادات أو أفعال الأفراد (مع أهمية هذه أيضاً). إنهم يفهمون التفكير النقدي على أنه معني أساساً "بتمحيص حقائق واقع الحياة الاجتماعية والسياسية المعاشة لتهيئة المجال لحربة أكبر للفكر والعمل" (362، 1991، Kaplan). إن التربوبين النقديين، متيقظون في حرصهم على استحضار الأيدولوجيات في الخطاب العام وفي المؤسسات الاجتماعية، وبمتبرون أن التربية (التمليم) تمثل تواصلاً تقدياً وفعالاً مع تلك الأيدولوجيات.

وأبرز المنظرين في هذا المجال هم: قريري (Freire, 1972) وماكلارين (Mclaran, 1989) وجيروكس (Giroux (2005, 1994) وهناك مقال مستنير لكل من بيربولص Burbules وبيرك Berk (1999) قدما فيه عدداً من الفروق بين حركة التفكير النقدي (التي جمعت بين وجهة النظر المبنية على مهارات التفكير النقدي، مع وجهة النظر المبنية على "المهارات-زائد-الاستعدادات وحركة التربية النقدية.

لقد أخذ منظرو حركة التفكير النقدى لفظ الصفة "نقدي critical" على أنها تعني النقد"criticism" (الدراية بوهن ادعاء أو دليل). وكان غرضهم من ذلك جعل المنطق في خدمة التفكير الخالص. وعلى العكس من ذلك فهم التربوبون النقديون نفس الصيفة نقدى critical على أنها ثعني "تمحيص" (أي تشخيص جوانب المعاني الناقصة أو المخبوءة وراء بعض الادعاء أو المعتقدات أو المؤسسات) (Kaplan, 1991, 362). وذهب قهمهم الأبعد من ذلك إلى أن مثل هذه الإخفاءات تستخدم الأغراض أيديولوجية، للتغطية على شأن من الشؤون العامة الحساسة. وهدفهم من ذلك جعل التفكير النقدي في خدمة المجتمعات المتنكبة للديمقراطية، ولبني القوى المضادة للعدالة الاجتماعية التي لا تقتصر على عدم تعليم النفكير النقدي أو حتى استحضار الروح النقدية، وانما تعتبر، أيضا، تعلم النقد خدمة للتحول المتطرف في المجتمع. إنهم يعتبرون الشخص الناقد معادياً للنسق الرأسمالي، ذلك النسق الذي يقحم الشروط التي تتواءم مع الحفاظ على النظام الرأسمالي ولتحويل أفراده إلى أعضاء غُفل في المجتمع. هنا يصبح التعليم - كما برون - وسيلة لمقاومة الضررالمتأصل في المجتمع الرأسمال. خذ على سبيل المثال صناعة الإعلان. إنهم يتصورون أنها تشجع وتساعد على زيادة استهلاك السلع، مع أنها بالمثل تدعم أسطورة أن الشركات الكبرى وجدت لخدمة زبائنها، في حين أنها في الحقيقة تخدم مصالحها الخاصة، وتضاعف أرباحها وهو ما يعن في الغالب على حساب كل من الزبائن ومصلحة المجتمع (Burbules and Berk,1959, 50) وبعتقد التربوبون النقديون تبعا لذلك أن هدف التعليم ينبغي أن يدور حول تحصين الطلاب من فكرة أن يتدربوا على سد الاحتياجات الاقتصادية للشركات. إن أتباع حركة التربية النقدية بعتبرون أن دور التعليم العالى ليس دعم، وانما دخض، الاتجاهات للضادة للتفكير النقدى، ودخض الدعاوي غير الصادقة. ودور التعليم - أيضا عندهم - هو العمل من داخل مؤسسات التعليم العالى على رصد، ونقد قوى اللامساواة في المجتمع، وتفنيد أسطورة فرص العمل في الاقتصاديات الرأسمالية، والطريقة التي تنكفئ فيها النظم المذهبية على نفسها للدرجة التي يستبعد فيها الأفراد والجامعات مجرد الطموح في أن يطالبوا بنصبيهم في الحياة أو تفيير وضعهم للأفضل. (Burbules and Berk,1999, 50). إن التفكير النقدي عند التربويين النقديين قضية تشخيص، ونقد الإعلام السائد في المجتمع (وهو في العقيقة حجب المعلومات أو التجهيل) - بما فيها الأحاديث التي الرسخ الوضع الفاتم للرأسمالية، وهو أمر يمكن تعقيقه بأن نربي في طلابنا ومعلمينا ألا يكونوا مفكرين نقديين فحسب (Giroux 1988) وإنما أيضاً نشطاء نقديين. ومن الواضع أن هذا يعد قهماً مختلفاً بدرجة عن معسكرات الرؤي الأخرى التي تعرفنا علها من قبل ها هنا.

ومثلما فعل بارنيت Barnert فقد ذهب التربوبون النقديون إلى أن القعل action هو في صلب الانتقادية وليس وجهاً منفصلاً عنها. هذا مع الأخذ في الاعتبار أنهم يذهبون بالفعل النقلت إلى ما هو أبعد، فيم ينظرون إلى العمل على أنه لا تتوقف أهميته عند مجرد كونه وسيلة تشجيع شخصية الطلاب كأفراد على فيم الأحداث والتفاعل الإيجابي ممها، وإنما أيضا من أجل الدفاع عن ضرورة التغيير الاجتماعي والسياسي الشامل. وبصوخ "بربولص" "وبرك" الأمر بطريقتهما الخاصة قائلين. "إن التحدي الفكري والطبيق يجب أن يتما معاً.

قالانتقادية تنطلب تطبيقات الفكر والعمل، والتغيير. فلا تعتبر التربية النقدية، أبدا، أن تصحيح سلوكيات التفكير لدى صاحب الفكر فيه الكفاية، مهما كانت فعاليته، دون مواجهة تحول المؤسسات، والأيديولوجهات والعلاقات التي يتولد عها تفكير مشوه مكبوت - في المقام الأول - إنها ليست مؤسسات إضافية خارج المهام التربوبة، إنما في جزء لا يتجزأ مها (1999, 1999). ومن ثم تصبح التربية النقدية سبيلا لجعل الطلاب على حذر إزاء التعليم والتثقيف التلقيفي، الذي يبدو أنه استوطن هنا في المجتمع وعلى مواجهته... وبناءً على ذلك يتم التعريف على نطاق واسع تدريجهاً ومتهجهاً بإمكانات التعليم العالى كأداة لإحداث التحريف على نطاق واسع تدريجهاً ومتهجهاً بإمكانات التعليم العالى كأداة لإحداث التحول الاجتماعي.

وبعد هذا في نظر حركة التفكير النقدي موقفاً مضللاً. إنها تجمع بين التسليم والحكم المسبق في استنتاجاتها لقضية ما (فالمجتمع غير عادل، والمجتمع متخم بالأبدولوجيات وهكذا والمجتمع واقع نحت كبت جائر). إنها أذن = تلقين، وأياً كان الأمر فإن حركة التربية النقدية نعلي مسألة ظروف الحربات في المجتمع؛ حيث تعتبرها جوهرية بالنسبة للتفكير النفدي. فالتفكير النقدي الجقيقي كما يراه التربوبون النقديون يقتضي ضمناً، التحرر من نظم القهر كشرط لحربة الفكر. وكما طرحها كل من بيربولوس وبرك في: "مقولة إن التفكير في القلب منه تعليم الناس كيفية التفكير النقدي، ولا يعد تعليم السياسة مقولة زائفة، تنطوي على تمييز فاسد في نظر التربوبين النقدين" ذلك أن التحرر الذاتي، أو تحرير النفس، مبني على تحرر المجتمع" ( .1999 ( ). وفي كلمات جامعة للتربوبين النقديين (من عاكمي أفكار ديوي). إن التربية (التعليم) ليست إعداداً للحياة، إنها الحياة ذاتها (2013).

# مخطط للحور ومراجعة ثانية

بمكتنا الأن احداث تعديلات أكثر الخططنا للمحور (شكل 4/0)، وسنستخدم فيه مصطلع "المشاركة النقدية Critical Participation" للدلالة على أفاق الرؤبة الخاصة بالمشاركة النقدية في المجتمع، وسنلاحظ أن "المشاركة النقدية" تم توضيحها مكانياً في شكل 4/0 بالقرب من قطاع فنة "الفعل النقدي Critical doing" المقابل لفئة "العقلانية النقدية" (بما يعنيه ذلك من تركيز أكثر على الرؤبة الخارجية أكثر منه على الرؤية الداخلية). لقد جاء في موضع أقرب لمحور (إكس X) ومع ما يبدو هنا من اختلاف في درجة الالتزام. فإن وجه المشاركة في الانتقادية بدوره له جانبان: (1) وعي بالقير (المعروف في الإنتاج الفكري بالوعي النقدي أو التوعية النقدية ( Freire 1972; 1973)و(2) وجه أكثر واقعية ألا وهو <u>مقاومة القير</u> (من الواضح أنه كي يمكن للمرء أن يقاوم شيئاً ما فلايد أن يكون على دراية بما يقاومه). وهو ما يعرف عند التربية التقدية بممارسة المران وهذان المحوران جرى إدخالهما في شكل 4/0 ومرغم هذا الفصل بين الاهتمامات فإنهما يقفان على تشابهات عميقة. فكما لاحظ كل من بيربولص وبيرك قبلاً "فان كلا منهما يستخدم كلمة نقدي كهدف تعليجي له فيمته، وبحث المعلمين على مماعدة الطلاب في أن يصبحوا أكثر حذراً إزاء المسلمات أو البدهيات الشائعة. وكلاهما يقول بطريقته الخاصة: لا تدع نفسك فريسة للخداع، وكلاهما حاول التأثير على حماعات معينة من المربين أو المعلمين.

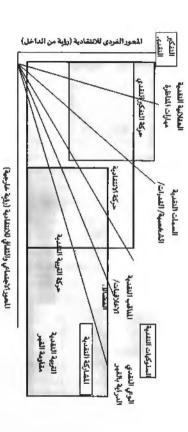

الشكل 9/0 يوضع حركة التربية النقدية ( للمزيد من التوضيع لهذا المعطط راجع : (Davies, 2015)

إنهم متعاطفون، وهم كذلك يستعجلون، سد الحاجة إلى فصبول (قاعات) دراسية اكثر وعياً نقنياً. ومع ذلك فإن أدبيات الموضوع [أو الإنتاج الفكري فيه] لم تشهد - عدا استثناءات قليلة - حواراً بين واحد منهما والآخر (بيربولص وبيرك 1999،45). مع الإقرار بأن هناك علاقة بين حركتي الانتقادية والتربية النقدية، تتمثل في تركيزهما -كما سبق توضيحيه - على الفعل action.

#### خاتمت

إننا في حاجة ماسة إلى العناية بالتفكير النقدي أو "الانتقادية" - كما نفضل تسميتا - في عالمنا المعاصر أكثر من أي وقت مضي. وهناك، مع ذلك، بعض التحديات تواجه تبوه المكان المناسب الأهميتا في التعليم العالي، والذي نرى أنها تستحقه. فهناك قوى كبيرة على رأس العمل نميل إلى خسف الإحساس بقدرها. فها هي "العقلية الرأسمالية "cognitive capitism" (باوتانع Bourang2011) تعمل - في العصر الرقعي - على مضاعفة القدرة على إنتاج حجم أكبر، إن لم يكن الا نهائي، من البيانات التي الا يمكن استيعابها. وما يعنينا هنا هو سرعة الاستجابة التي تقاس يأقل أجزاء الثانية، مع حواسيب مبرعجة على جعل مثل هذه الاستجابات تستمر أربعة وعشرين ساعة يومياً. إنها "الرأسمالية اللغورائمية (Peters. 2014) algorithmic capitalism). وعلى الجانب الأخر، فإن التفكير النقدي بأخذ نغمة مختلفة من الجنر والتفكير والمسكينة والتروي.

وبعتمد التفكير النقدي أيضاً على مجموعة من المحفزات في اجتذاب القوي والمؤسسات التافدة التي يمكن أن تضغط لصالحه. حيث لا يقلقها أن تتعرض للنقد. أن القضية الأهم، على الإطلاق هنا، بالنسبة للتفكير النقدي هي اهتمامه بتوسيع الحربات سواء كانت معرفية، أو منطقية أو شخصية أو حتى حربة المجتمع ككل. لكن الجدل يثور على الأقل- حول خضوع المؤسسات التعليمية - يما فيها مؤسسات التعليم العالى توفيق أوضاعها لخدمة الاقتصاد المعرفي العالى، وهكذا فإن المساحة المتاحة المتاحة المتاحة المتاحة المتكبر النقدي قد تختفي تماماً وبخاصة في اللحظة التي تشتد الحاجة إليها.

ومع ذلك فإننا نجد المنظرين والتربوبين الذين كرسوا فكرهم في المجال يختلفون،

كما رأينا، اختلافا عميفاً، حول الجوانب الأساسية للتفكير النقدي أو الانتفادية. إنهم يختلفون في: ما الذي ينتمي إلى التفكير النقدي أو يدخل في دائرته؟، وما أغراضه وحجمه؟، وما الطريقة التي يمكن من خلالها المساعدة في بنه بين الطلاب؟ ومن هنا فإن أي حملة تعمل لصالح الانتفادية سيتم، فيما يبدو، شيطتها من البداية، نثيجة الانشقاقات المعمية فيما بين مجتمعات التربوين والأكاديمين. وأول خطوات معالجة القضية في الجمع بين مختلف وجهات النظر هذه - في المواقف التربوية المختلفة - في التعليم والتعلم والتعلم ووضع المناهج وهلم جرا... وهذا ما حاولنا أن نقطة في الكتاب الذي بين أيدينا. إنها نقطة الداخة لا أكث

#### المسادر

- Arum, R., and Roksa, J. 2011. Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Ballin, S., Case, R., Coombs, J. R., and Daniels, L. B. 1999. "Conceptualizing Critical Thinking." Journal of Curriculum Studies 31 (3): 285–302.
- Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business. Buckingham: Society for Research into Higher Education and the Open University Press.
- Barnett, R. 2004. "Learning for an Unknown Future." Higher Education Research and Development 23 (3): 247–260.
- Boostrum, R. 1994. Developing Creative and Critical Thinking: An Integrated Approach. Lincolnwood, IL: National Textbook Company.
- Boutang, Y. M. 2011. Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity.
- Brookfield, S. 1987. Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting. 1st ed., Jossey-Bass Higher Education Series, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Burbules, N. C., and Berk, R. 1999. "Critical Thinking and Critical Pedagogy: Relations, Differences, and Limits." In Critical Theories in Education: Changing Terrains of Knowledge and Politics, edited by T. S. Popkewitz and L. Fender. New York: Routledge, 45–65.
- Casner-Lotto, J., and Benner, M. W. 2006. "Are They Ready to Work? Employers"
  Perspectives on the Basic Knowledge and Applied Skills of New Entrants to the
  21st

- Century US Workforce." In The Conference Board, Corporate Voices for Working Families, the Partnership for 21st Century Skills, and the Society for Human Resource Management. http://www.p21.org/storage/documents/FINAL\_REPORT PDF09-29-06.pdf.
- Cowden, S., and Singh, G. 2013. Acts of Knowing: Critical Pedagogy in, against and beyond the University. London: Bloomsbury Academic.
- Davies, M. 2015. "A Model of Critical Thinking in Higher Education." Higher Education: Handbook of Theory and Research 30: 41–92.
- Daymon, C., and Durkin, K. 2013. "The Impact of Marketisation on Postgraduate Career Preparedness in a High Skills Economy." Studies in Higher Education 38 (4): 595–612.
- Education News. 2013. Neoliberalism and the Commercialization of Higher Education (July 29). Available from <a href="http://www.educationnews.com/2013/07/29/neoliberalism-andthe-">http://www.educationnews.com/2013/07/29/neoliberalism-andthe-</a> commercialization-of-higher-education/.
- Ennis, R. H. 1985. "A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills." Educational Leadership 43 (2): 44–48.
- Facione, P. 1990. The Delphi Report: Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae: California Academic Press.
- Facione, P., Sanchez, C. A., Facione, N. C., and Gainen, J. 1995. "The Disposition toward Critical Thinking." *The Journal of General Education* 44 (1): 1–25.
- Freire, P. 1972. Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: Penguin.
- Freire, P. 1973. Education for Critical Consciousness. New York: Seabury Press.
- Giroux, H. A. 1988. Teachers as Intellectuals: Towards a Critical Pedagogy of Learning. Granby, MA: Bergin and Garvey.
- Giroux, H. A. 1994. "Toward a Pedagogy of Critical Thinking." In Re-Thinking Reason: New Perspectives in Critical Thinking, edited by K. S. Walters. Albany: SUNY Press. 200–201.
- Giroux, H. A. 2005. Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. New York: Routledge.
- Giroux, H. A. 2010. Lessons from Paulo Freire. The Chronicle of Higher Education (October 17).
- Halonen, J. 1995. "Demystifying Critical Thinking." Teaching of Psychology 22 (1): 75–81.
- Johnston, B., Ford, P., Mitchell, R., and Myles, F. 2011. Developing Student Criticality in Higher Education. Continuum Studies in Educational Research. London: Continuum.

- Kaplan, L. D. 1991. "Teaching Intellectual Autonomy: The Failure of the Critical Thinking Movement." Educational Theory 41 (4): 361–370.
- Kurfiss, J. 1988. Critical Thinking: Theory, Research, Practice and Possibilities. Washington: ASHE-Eric Higher Education Report No. 2, Associate for the Study of Higher Education.
- Lipman, M. 1988. "Critical Thinking: What Can It Be?" Educational Leadership 46 (1): 38–43.
- Mataconis, D. 2013. College Students Lack Critical Thinking Skills, but Who's to Blame 2011 (May 28). Available from <a href="http://www.outsidethebeltway.com/college-students-lackcritical-">http://www.outsidethebeltway.com/college-students-lackcritical-</a> thinking-skills-but-whos-to-blame/.
- McLaren, P., and Hammer, R. 1989. "Critical Pedagogy and the Postmodern Challenge." Educational Foundations 3 (3): 29–69.
- McPeck, J. 1981, Critical Thinking and Education, New York: St. Martin's Press.
- Moon, J. 2008. Critical Thinking. An Exploration of Theory and Practice. Abingdon: Routledge.
- Noddings, N. 1992. The Challenge to Care in Schools: An Alternative to Education. New York: Teachers College Press.
- Norris, S. P. 1992. The Generalizability of Critical Thinking: Multiple Perspectives on an Educational Ideal. New York; Teachers College Press.
- NPR Staff. 2011. A Lack of Rigor Leaves Students "Adrift" in College. Available from http://www.npr.org/2011/02/09/133310978/in-college-a-lack-of-rigor-leavesstudents-adrift.
- Passmore, J. 1967. On Teaching to Be Critical. Boston: Routledge and Kegan Paul.
- Paul, R. 1981. "Teaching Critical Thinking in the 'Strong' Sense: A Focus on Self-Deception Worldviews, and a Dialectical Mode of Analysis." Informal Logic 4 (2): 2– 7.
- Paul, R. 2011. Critical Thinking Movement: 3 Waves. <a href="http://www.criticalthinking.org/">http://www.criticalthinking.org/</a> pages/critical-thinking-movement-3-waves/856.
- Paul, R. W. 1993. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
- Perkins, D., Jay, E., and Tishman, S. 1992. Assessing Thinking: A Framework for Measuring Critical Thinking and Problem Solving Skills at the College Level. Washington, DC: The National Center for Educational Statistics Workshop on the Assessment of Higher Order Thinking and Communication Skills of College Graduates: Preliminary listing of Skills and Levels of Proficiency.
- Peters, M. 2014. "The University in the Epoch of Digital Reason: Fast Knowledge in the Circuits of Cybernetic Capitalism." In *The University in the Flux of Time*, edited

- by P. Gibbs, C. Guzman Valenzuala, O-H. Yfijoki, and R. Barnett. Abingdon: Routledge, Chapter 1.
- Rirner, S. 2013. Study: Many College Students Not Learning to Think Critically 2011 (May 28) Available from http://www.mcclatchydc.com/2011/01/18/106949/study-manycollege-students-not.html-UaVBAr-jPTp.
- Siegel, H. 1988. Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education. New York: Routledge.
- Slegel, H. 1991. "The Generalizability of Critical Thinking." Educational Philosophy and Theory 23 (1): 18–30.
- Strauss, V. 2012. "Texas Gop Rejects 'Critical Thinking' Skills. Reelly." The Washington Post.
- Ten Darn, G., and Volman, M. 2004. "Critical Thinking as Citizenship Competence." Learning and Instruction 14 (259–379).
- The Critical Pedagogy Collective, 2013. Available from http://critped.wordpress.com.
- Wales, C. E., and Nardi, A. H. 1984. The Paradox of Critical Thinking. Morgantown, WV; Center for Guided Design.
- Watson, G., and Glaser, E. M. 2008. Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal. Cleveland, OH: Pearson.
- Williams, R. 1976. Keywords. London: Collins.

# الباب الأول

# ماذا يُعنى بالتفكير النقدي في التعليم العالي؛

ماذا نعني بالضبط بالتفكير النفدي، وبخاصة في مهاق نظام النعليم العالي؟ في اعتقادنا أن الفكر النقدي يعكس لنا وضع التعليم العالي؟ في اعتقادنا أن الفكر النقدي يعكس لنا وضع التعليم العالي، ومن هنا جاء القسط الأكبر من حافزنا لإعداد هذا الكتاب. ذلك أنه إذا لم تبذل الجهود لدعم حضور أو تمثيل الانتقادية في تصميم المقررات، وبخاصة الندريس في مناهج التعليم وفي العلاقة بين المعلم والطالب، قإننا لن نستطيع القول يأننا ننافح عن قضية التعليم العالي المثالي. ومن ثم وجدنا أنفسنا في حاجة من البداية لبعض التشخيص لفكرة التفكير النقدي في ذاتها.

ولملنا الاحظنا أننا استخدمنا في الفقرة الافتناحية أعلاه مصطلحات "التفكير critical the dought والتقادية "critical thinking" و"critical thinking" و"والفكر النقدي "critical thinking" والانتقادية ولا تتجد فروق لها مغزاها بين المفاهيم فها المصطلحات ليست إلا مترادفات؟ أو هل توجد فروق لها مغزاها بين المفاهيم التي تكمن فها؟ الحقيقة أن اختلاط المفاهيم هو أحد جوانب المناقشة التي نظرحها هذا، وأنه يمكن إضافة مصطلحات أخرى إلى الثلاثة التي أوردناها توا، نكتفي منها بمصطلحي "نقد ممحص "critique" و"تربية نقلية «pedagogy تقد ممحص الحالي إن هذه الاختلافات - فيما يرد هنا من مصطلحات جرت على ألسنة الدراسين الذين قاموا بإسهامات لها قيمتها في الجدل الدائر حول التفكير النقدي لم تعي عرضاً، ولكها، كما مر بنا في المقدمة، نبعت من وجهات نظر مختلفة. ومهول مختلفة.

مرت بها مناقشة قضية المصطلحات هذه.

وقد عرضت الفصول الأربعة من هذا القسم بعض وجهات النظر هذه بشكل واضع. وبعتبر روبرت إنيس Robert Ennis واحداً من مؤسمي حقل التساؤل inquiry في التفكير النقدي، وامتد عمله في هذا الموضوع لعدة عقود. وقد قام "إنيس" ببلورة موقفه على هذا النحو حتى توصل إلى صورة تشخيصية للتفكير النقدي على أنه يكمن في استعدادات وقدرات معينة ؛ وقد وضع إنيس يديه على اثنى عشر استعداداً، وتمان عشرة من القدرات. وعلى الرغم من أن الاستعدادات والقدرات تتداخل فيما بينها وتتفاعل فإن إنيس يشخص لنا تميّز كل واحد وواحدة منها، ويضرب مثالاً توضيحياً من خلال قصة محقق واجه مذّي عليه بنهمة قتل أحد الأشخاص. وتفلير الرواية كيف أن المحلفين (القضاة) أفراداً ومجتمعين أظهروا كثيراً أو قليلاً من الاستعدادات والقدرات التحليية للتفكير الرقاية.

وجاء ربتشارد أندراوس Richard Andrews التفكير أخر، ففي كتابه التفكير النقدي و/ أو المحاجة في التعليم الجامعي "Critical Thinking and\or والتعليم الجامعي "dalaries الفكرية، فالتفكير النقدي منذ أندراوس مكون لازم للمحاجة: خذ حقك في المقارعة بالحجج، أعط الفرصة للطلاب لهتزودوا بالفهم والكفاية للحوار بالحجج، فستجد الحوار بالحجج والتفكير النقدي يسيران جنباً إلى جنب. وإذا أخذنا بوجهة النظر هذه، فسنجد أن مصطلح "التفكير النقدي" ضرب من إساءة التسمية، أو "الحشو" لأنه إذا فكر الإنسان بتجرد فهو إنسان نقدي، فإذا أعنا الطلاب على التفكير بتجرد، وأن يتحلوا بالانضباط الذاتي الذي يصاحب التفكير السليم، فإنهم لن يصبحوا مفكرين نقديين فحسب، وإنما سيصيحوا مفكرين ناقدين فحسب، وإنما سيصيحوا مفكرين ناقدين للذات.

ومن الملاحظ أن كل من إنيس وأندراوس ينطقون بلغة الاستعدادات والقدرات (أو المهارات)، ولكهم إذ يفعلون ذلك، فقد فعلوه من خلال وجهات نظر ودوافع مختلفة. وإذا عدنا جانباً إلى الوراء حول تأثير وجهات النظر والميول، فإن الفارق بمكن تفسيره هنا بأن إلى الرواء حول تأثير وجهات النظر والميول، فإن معلماً في الأساس، فخلفيته تربوية. فتعليم التفكير النقدي بالنسبة للأول هو تطبيق المفهوم الفلسفي، أها الأخر فإن فهمه المتأصل هو تمكين طلاب التعليم العالي من إدراك حجم قدراتهم وتنميها.

أما بنيامين هامبي Bnjamin Hamby فحاول أن بفك كثيراً من خيوط عقدة المناقشة بتقسيمها إلى ثلاث مناقب ينسجون فضيلة واحدة رئيسية "لازمة ومحورية" تستقر في قلب التفكير النقدي هي، تحديداً، إرادة التساؤل، ثم يفصل هامبي هذه الفكرة في إشارة للأشخاص الذين لديهم "مشاركة وجدانية" و"مثابرة" و"حوافز" و"مشاركة حثيثة". ومذه الفضيلة نساند الفضائل الأخرى للتفكير النقدي مثل: التفتح الذهبي، وبعد ذلك كله، يمكني أن أكون أعظم الناس تفتحاً ذهنياً، ولكني إذا كنت غير ميال البتة لطرح الأسئلة الناقدة، فإن كوني متفتحاً ذهنياً فقط، مسجعل هدفي محصورا في تكون صداقات (أو أغزاض أخرى مثل المسائح الذاتية).

ومثل ذلك أن يعرض إنسان فكراً نقدياً لا يعد في حد ذاته دليلاً على أنه مفكر جدير بعضوية الوسط النقدي. فمعنى المفكر النقدي أن تنوفر فصاحبه إرادة في أن يكون نقدياً. وأن ينهض لهذا النفكير وتنبعث فبه الطاقة للعمل حتى ولو (والإضافة من عندنا) لم يره أحد.

ووفقاً للتوصيف الذي عرضه هامي Hampy فإن هناك ضمنياً، تميزاً فاصلاً بين الاستعدادات من جانب والمهارات (أو القدرات) من جانب آخر، وهذا يشابه تميز بارنيت للدوافع، الذي ساقه في معرض تقديمه لمفهوم الانتقادية، خلال المناقشة التي مسبق أن أورداما في الصفحات السابقة. فتحقيق التفكير النقدي وفقاً لبارنيت يقع في مرحات: التفكير النقدي، والفعل النقدي، والكينونة النفدية Crical being وهذه المرحات الثلاثة تدمع معاً لتصل بنا إلى الانتقادية، والطالب تام الكفاية نقدياً، لا يكفيه أن يكون قادراً على التفكير قصب، وإنما أن يصنطيع تجسيد هذه القدرة (أو المهارة) في

الفعل action عبر العالم - مثلاً من خلال حياته المبنية - وأن يكون مفعماً بالحماس في هذا السبيل، ولديه الاستعدادات لأن يفعل. وهذه الاستعدادات تشمل مثلاً، فضيلة الشجاعة، مادام نفعيل فواعد التفكير النقدي يمكن أن يكون في سيافه مواجهاً للتيار السائد للأيديولوجيات ومراكز القوى في البُني القائمة.

ويمكن توزيع هذه الانتقادية إلى عدة مستويات يطلعنا بارنيت على أربعة منها، 
يمكن أن تنمثل في أدناها في طريقة أقرب للروتينية، إلا أنها في المستوى الأعلى تبلغ 
الانتقادية التمعيصية Critique، وفيها يمكن للطلاب أن يروا دراستهم في أوسع أفق 
ممكن، ويطبقون انتقادياتهم على فضاء فسيح وصولاً إلى المستوى الكوئي، وأن يتحلوا 
بالالتزام الكامل بالأسلوب الانتقادي في اسلوب العيش أو الحياة اليومية، حتى لو كان 
لذلك نكلفته على المستوى الشخصي. "إن الروح النقدية وفقا لـ(Siegel ، 1988) سبيل 
للاصطباغ بالمهوم الواسع للانتقادية.

لم تكن قضابا: الإدراك، والمهارات، والقدرات، والاستعدادات، وأسلوب حياة الإنسان في العالم إلا بعضاً من الخبوط الكثر التي تخللت الجدل والمناقشة حول التفكير النقدي على مدى ثلاثين عاماً مضت. ولعل ذلك يبدو ظاهراً في فصول هذا القسم الافتتاحي، وتفيد هذه الفصول في جبئة الأذهان ثلاقصام التالية.

# الفُصل الأُول التفكير النقدي. مفهوم عصري مبسط.

روپرت هــ انيس Robert H. Ennis

#### نقطح البدايح:

التفكير النقدي بيذه التسمية من بنات أفكار الفيلسوف البراجماتي جون ديوي John Dewey (1920) وتابعه فيها القبلسوف ماكس بلاك المعروف بتحليله القلسفي (Max Black 1946). وقد تأثر ديوي في هذا بالتربوبين المُعدنين الذين أعادوا تسمية مصطلحه "التفكير المتجاوب reficetive thinking" إلى "التفكير النفدي" وهي تسمية أعتقد أنهم قاموا بتأصيلها، وقد من سنوات كما هي الأن انظر: Aiken (1942) حول مزج المصطلحين. وبعد بلاك (Black (1946) على ما يمكنني أن أنذكر، أول من ألف كتاباً دراسياً جامعياً، يتضمن تسمية "التفكير النقدي" في عنوانه. إلا أن التفكير النفدي لم يحقق ذيوعا واسما حتى أوائل الثمانينيات. فقد تطلب نظام جامعة ولاية كاليفورنيا من خلال قرارة التنفيذي - رقم 338" (Harmon . 1980) من كل الطلاب أن يجتازوا مقررا في التفكير النقدي، كشرط للتخرج من أي من الكيانات التابعة لها. وحمَّلت "لجنة روكفل Rockefeller Commission" قسم التربية مهمة تعريف التفكير النقدي باعتبار أن مهاراته من المهارات الأساس التي تمثل أرضية للمهارات المتقدمة، أياً كان نوعها (1980, 37) وليس هنا مجال يسمح بعرض العبارات القوية الأخرى التي صدرت مؤيدة للتفكير النقدي منذ ذلك الحين ، راجع : (Ennis ، 2011) لكني أجد لزاماً على أن أشهد للنمو المتسارع للاهتمام بالتفكير النقدي على مستوى العالم منذ حقبة السبعينيات. وكذلك على أن أتوقف عند التأبيد الملحوظ للحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة عبر بهانين رئاسيين من كل جورج هدبليو بوش وباراك أوباما. وقد كان التفكير النقدي أحد الأهداف التي عبر عها بوضوح تقرير أميريكي 2000, 2000 (1990) وهو بهان عن السياسة التعليمية حظي في مقدمته بتأبيد بوش رئيس الولايات المتحدة في ذلك الحين. أما الرئيس أوباما فقد أثبت التفكير النقدي كواحد من ستة أهداف رئيسية للتعليم (أو التيهة) وذلك في خطابه عن حالة الأمة (2014).

التفكير النقدي هو تفكير منطقي متجاوب متفاعل يتركز في اتخاذ قرار بشأن ما يعتقد. المء، أو ما يفعل

# استعدادات وقدرات المفكر النقدي المثالي ـ قائمت موجزة

إذا سلمنا بالتعريف السابق، فإننا نعتبر أن المفكر النقدي يمكن أن يتسم - مع مؤدد من التفصيل -بائني عشر استعداداً وثمان عشرة من القدرات، التي يمكن أن ينشأ عنها مفهوم عصري مبسط، وهذه المجموعة من الاستعدادات والقدرات ليست منعزلة بعضها عن بعض بل إن بينها بعض الترابط أو التداخل. ولقد قمت بنمذجة وتنظيم وضبط مصطلحات استعدادات وقدرات التفكير النقدي في رحلة من التنقيع والتدقيق عبر السنوات (1980 : 1994 : 1994 : 1991) ؛ (2013b : 4013b) عبر الرابط المنافك (الأساسية ثم يطرأ علها تغيير.

إن أصحاب التفكير النقدي لديهم استعداد ل:

 البحث عن أي إفادات ذات علاقة واضحة بقضية أو سؤال مطروحين، وتقديمها لمن يهمه الأمر.

- 2. إبحث عن الأدلة واعرضها بوضوح
  - حاول أن تكون معلوماتك وافية.
- عليك باستخدام المصادر وكذلك الملاحظات المؤثوق بها، والتزم دوما بالإشارة إلى
   بياناتها كاملة [مثلما يتم لبيانات مصادر البحث العلمي].
  - انظر إلى الموقف ككل.
  - الحفاظ ذهنياً على المفزى الأساسي في السياق.
    - 7. إحرص على الإحاطة بالبدائل.
      - 8. كن متفتحاً دُهنياً.
    - أ. خذوجهات نظر الأخرين بجدية.
  - ب. امتنع عن إصدار الأحكام إذا كانت الشواهد والأدلة غير كافية.
    - 9. لا نتردد في تغيير موقفك عندما تتوفر لك أدلة وأسباب كافية.
      - 10. تحر ما تستطيع من الدقة حسيما يتطلب الموقف.
    - 11. حاول أن تصل إلى الأصح بالقدر الممكن، أو المحقق للجدوي.
      - 12. وظف الفدرات النقدية المتوفرة لديكم.

#### قدرات التفكير النقدى

أصحاب التفكير النقدي المثاليون لديهم القدرة على أداء ما يلي:

- 1. عليك بالتركير ومواصلته.
- 2. فم بتحليل الحجج أو البراهين.
- شارك بالأسئلة التوضيعية وأيضا بالإجابات التوضيعية.
- 4. نمهل في الفهم واستخدم الرسوم والتمثيل الرباضي [البياني].
  - قيّم مصداقية مصادر معلوماتك.
  - 6. استخدم الملاحظة وقيّم التقارير المبنية على الملاحظات.
- أستفد من الخلفية المعرفية (الآخرين)، ومن معرفة الموقف الراهن، ومن النتائج التي سبق التحقق منها.

- 8. استخدم القياس، واحكم على نتائجه.
- 9. طبق الاستدلال الاستنباطي والحجج الاستنباطية.
  - 10. جرب إصدار الأحكام القيمية، وقم بتقيمها.
    - 11. حدد المصطلحات، وقيّم التعريفات.
      - 12. عالج أصطناع الغموض بحكمة.
  - حدد خصائص الفروض غبر الثابثة واحكم عليها.
    - 14. فكر مقترحاً أو مفترضاً.
- عالج (اكشف عن) المقولات أو الأكليشهات الزائفة.

وهناك ثلاث قدرات خارج الدائرة الأساسية إلا أنها ذات فائدة للمفكر النقدي النموذجي وعليه أن يكتسها كالتالي:

أن يكون على علم بنوعية فكر الأخرين، قادرا على مراجعة (ما وراء الإدراك metacognition.)

مراعيا ترتيب الأحداث.

18. يقظا لاستراتيجيات الأسلوب البلاغي.

ولمزيد من التفاصيل حول إلهام المبادئ والمعايير راجع : إنيس (1996q، 2013p)

# نموذج تطبيقي لاستعدادات وقدرات التفكير النقدي.

والأن سأقدم للقارئ نموذجاً تطبيقياً للاستعدادات والقدرات، موضعاً دورها الحيوي الذي يمكن أن تلعبه في قضايا من الواقع، والمصدر الرئيمي لهذه الوقائع هو تجربني الشخصية كقاض في محاكمة لمحاولة قتل. لقد كانت تجربة فريدة، وإن كانت ليست كذلك بالنسية لأجهزة القانون. بل أقول ما هو أكثر من ذلك، إن تفاصيل كثيرة من التجربة بحاكي كثيرا من نقاصيل حياتنا اليومية.

لقد كانت المنهمة أرئينArlene تحاكم بنهمة قتل عمد مع سبق الإصدار أفضى إلى موت صديقها. بدأت العملية آخر الليل في مطبخ أبويها، ففور دخولهما المنزل من الباب الخلقي، طعنت أرلين صديقها في القلب بسكين مطبخ، وذهبت تحجرة نوم أبويها ثم

أيقظتهما، فقاموا لطلب الإسعاف، إلا أن الضعية توفيت عند وصولها ولم يكن شاهد على الحدث(الأحداث التي أدت إلى القتل أو الفتل نفسه) سوي أراين.

ومع أن المتهمة وجهت إليها المسؤولية عن تهمة تعمد القتل والقتل نفسه. إلا أني سأبسط القضيية بالتركيز فقط على طبيعة تهمة القتل ووصفها بنفس الألفاظ التي جاءت فيما تم كتابته لهيئة المحلفين (قضاة المحاكمة).

#### هذه هي تهمة القتل والتي وجه القاضي الرئيس بدراستها:

الإسناد التهمة إلى القائلة فإنه يجب إثبات الافتراضات الآتية:

أولاً: أن المتهمة ارتكبت الأفعال التي تسببت في موت الضحية؛ و

ثانياً: أن المتهمة عندما قامت بتلك الأفعال، كانت بقصد القتل، أو إحداث خبرر جسيم لجسم الضعية، أو أنها كانت على علم بأن أفعالها سبنجم عنها احتمال قوي بموت الضعية أو إحداث ضرر جسيم بجسمها: و

ثالثاً: عدم وجود مبرر لدى المهمة لاستخدام القوة التي استخدمتها.

وإذا وجدت بعد تشديرك لكل هذه الأدلة أن كلامنا ثابت بدون شك محتبر فإنه يمكنك أن تقر بأن المهمة مدّنية.

وفي المقابل إذا وجدت بعد نظرك في الأدلة أن أياً من هذه الافتراضات لم تثبت - دون شك له اعتباره - فإنك يجب أن تقر بأن المتهمة بريئة.

### نموذج تطبيقي للاستعدادات

لقد استخدمنا جميع استعدادات التفكير النشدي في التعامل مع تهمة القتل على . النحو التالي:

1. ابعث عن أي إفادات مباشرة عن القضية المطروحة أو موضوع السؤال وقدمها أمن بهمه الأمر فإننا في حاجة لأن تكون لدينا صبورة واضحة عن ماهية القضية، الأنه إذا لم تكن عندنا هذه الصبورة الواضحة، عن تهمة القتل، فإننا يمكن أن نفترض - بلا عبدالاة - أن واقعة القتل في سياق هذه الحالة يقتضي التعمد، لكن هذا الاجام لا يحتاج إلى ذلك كما تصورنا، مع أن وجود نية القتل يمكن أن تكون كافية لتكون الشرط الثانى

لإثبات القتل. وبجب أيضا أن يكون الفارق واضح لدينا بين وجود احتمال قوي بالضرر البدني الجسيم، وبين معرفة المهمة بوجود مثل هذا الاحتمال. إن استعداد التوضيح له تطبيق أكثر تعقيداً. فإن الدليل هو همنا الأساسي، والمستوى الذي بلغه الدليل هنا، هو أنه لا يشوبه شك مقبول عقلباً. ومع ذلك فإننا وجدنا أحد المحلفين يذهب إلى أن هذا الممتوى يعتبر ملزماً من حيث المنطق، وافترض أن تفسير الضرورة المنطقية للدليل قد يؤدي إلى رأي مختلف حول القتل عما كنا قد وصلنا إليه، هنا فإننا نحتاج إلى أن نعرف بوضوح الفارق بين مفهومي الدليل. وعندها أرسلنا مذكرة إلى القاضي [الرئيس]حول نقطة واحدة هي ما هو تحديداً الدليل الذي "يتجاوز الشك المقبول عقلياً" وكانت هذه المذكرة جانباً من الجهد الذي بذلناه حتى نصل إلى بيان واضح عن القضية.

- 2. ابعث عن الأدلة واعرضها بوضوح. عندما قال أحد المحلفين في بداية تحقيقاتنا "إنها مذنبة، هيا بنا إلى التصوح" قال أخرون لماذا فكر هكذا. قام هو بتقديم بعض الأدلة، حيث جرت المناقشة. ذلك أنه بدون بيان واضح بالأدلة فإن قبول النتيجة يعد أمرا بالغ الصعوبة. وقد قمنا ببحث أدلته.
- 3. حاول أن تكون معلوماتك واقية. لقد ركزنا في الإصغاء للمحاكمة. وإذا كان عند أحدنا شك أثناء مداولات ما بعد المحاكمة، فإن عليه أن يسأل الأخرين عما حدث بالخبيط عند نقطة معينة خلال المحاكمة. ومما يثير الدهشة أن كل الوقائع المماثلة وجدت عدداً من القضاة يتذكرونها. وعلى سبيل المثال راود أحد القضاة شك حول ما جاء في تقرير أخصائي الطب الشرعي، عن قوة طعنة السكين. وتذكر معظمنا ما عرضه ذلك التقرير. مما أنعش ذاكرة ذلك القاضي. والجدير بالذكر أن قوة طعنة السكين كانت نقطة فاصلة في الحكم بما إذا كان الشق الفرعي من الشرط الثاني لإثبات القتل قد تحقق؟
- 4. عليك باستخدام المصادر والمشاهنات الموثوق بها، والاالتزام دوماً بالإشارة إليها. وقد شعرنا بأن أخصائية الطب الشرعي مصدر صدق لقوة ضربة السكين، وأن الملاحظات التي ثبت عليها استنتاجها، كانت في الأخرى صادقة. وكان لكل هذه الأمور أهميتها بالنسبة لنا في حسم ما إذا كانت "أرلين" مرتكبه لجريمة القتل أم لا.

5. أنظر إلى الموقف بكليته. لقد اوضحنا قيمة هذا الاستعداد، عندما تذكرنا أن مستعداد، عندما تذكرنا أن مستوى الدنيل وصف بأنه "دليل يتجاوز الشك الممقول" وهو ما يمثل عنصراً مفتاحياً في أي محاكمة. وتأكد ذلك أيضاً عندما أدركنا أن المتهمة كان لديها النبة لعلمن "آلـاA" [اسم صديقها] فحتى لو فرضنا أنه كان قد هددها، فإن اللجوء إلي حجرة والديها كان يديلاً متاحاً لها. كما أننا تذكرنا ملامح أخرى من الموقف، وكان لها أهميها مثل ترتيب دواليب المطبخ والناضاد في مطبخ والديها (الذي قمنا بزيارته).

6. الحفاظ ذهنياً على الفترى الأساسي في السياق (عينك دائما على بؤرة الاهتمام في السياق). لقد كان من المهم ومن المهل بصفة عامة بالنسبة لنا أن نركز على السياق، السياق، لقد كان من المهم ومن المهل بصفة عامة بالنسبة لنا أن نركز على السياق، في مرتكبة القتل؟" وبقي لنا سؤال فري أصبح سؤالاً رئيساً، فيما بعد، ولم يكن من السهل نسبياً التركيز عليه، ألا وهو: هل كانت على علم بأن أفعالها أدت إلى احتمال قوي لإحداث ضرر جسعي جسيم للضبعية. وذهب بعض القضاة إلى التفكير في جمل السؤال هو: ما إذا كانت أفعالها أوجدت بالفعل احتمالاً قوياً بوقوع الضرر الجسعي الجسيم، بدلاً من هل كانت على علم بذلك أم لا. وقد احتاج هؤلاء إلى التذكير بالنص الأصلى.

وقد ثبت - بشكل واضبح - أهمية الاستعداد الذي نحن بمبدده، أي الحفاظ على التركزر، من خلال ما فعله البعض منا، حين استجابوا لأحد القضاة الذي طرح فكرة احتمال أن يكون الجسد فد تحرك مكانه، من قبل إنسان ما، فيل القاط صورة الضجية. وقد عرض فكرته تلك، أثناء محاولتنا للتوصل إلى قرار بشأن معرفة "أراين" بأن أفعالها ستؤدي إلى احتمال وقوع ضرر جسيم للجسم. فسألناه هل هذا له علاقة بما نحن فيه؟. فقال إنه ظن أنه أمر مهم، لكنه لم يقدم أدلة. وبدا أن ما قاله كان خارج الموضوع.

7. احرص على الإحاطة بالبدائل. لعلنا نتذكر أن أحد البدائل التي أثارت اهتماما كبيرا في ذلك الموقف، هو الهروب إلى حجرة والديها. لقد كان تحققنا من أن هذا البديل. هو ما بنينا عليه حكمنا بأنها مذنبة بهمة القتل العمد. وإذا طلب مني أحد أن اختار واحداً فقط من أوجه التفكير النفدي لأركز عليه في تدريمي لاخترت هذا الوجه أو هذه

الوصية: إحرص على الإحاطة بالبدائل. والسر في هذا أني مر بي قضايا كثيرة كان هذا الاستعداد مهارة حاسمة، ولأنه يتقاطع مع استعدادات أخرى مثل (التفتح الذهني).

أما في حالتنا هذه، كما علمت فهما بعد، فكان تحميلها بديل الهرب مثارا للجدل. لقد افترضنا، دون أن نعان ذلك، أنه عندما لا يوجد بديل غير عنيف، فإن الشخص الذي يواجه تهديداً يجب أن يواجهه. لكن زميلة لنا ،منذ زمن، عارضت بحجة أن النساء يرفضن الهروب من عنف الرجال، عندما تكون المقاومة بالقوة متاحة أمامهن، إنهن عادة ما يقدرون هذا البديل، بل غالباً ما يختارونهن. وقد رجحت أنه في حالة قضيتنا هذه إذا كان الضحية قد هدد المهمة باستخدام العنف، فإن "أراين" كان لديها مبرر لطعنه وبناء على ذلك فإنه ينبغي أن يحكم علها بالبراءة من تهمتي الطعن وإزهاق الرح.

8. كن من منفتط نمنياً: (أ) خذ وجهات النظر البديلة بجدية إننا، لسوء الحفاء لا ناخذ في الاعتبار وجهات النظر تلك، بل يصل الأمر إلى عدم التفكير فها أصلاً. إننا نقدر بالمتمام جدي إمكانية قيام أرلين بالدفاع عن نفسها ضد عنف "أذ الا" لكننا ركزنا على اعتقادنا بأن بديل الهرب إلى حجرة والديها، كان البديل الذي يجب عليها أن تأخذ به.

(ب) امتنع عن إصدار أي أحكام عندما تكون الشواهد أو الأدلة غير كافية. إن واحداً من المجلفين بادر بالقول في جلسة المداولة: من الواضح أن ،أرلين" قتلت "أل "A، وبناء على ذلك فإننا يجب أن نصوت ونني الموقف. ومن العجيب أن واحداً من أفلام هنري فوندا عنوانه: اثني عشر رجلا غاضبا men ومن العجيب أن واحداً من بالنسبة لتعليم التفكير النقدي في قاعة النرس، كان فيه محلف اتخذ نفس المنيج بالنسبة لتعليم التفكير النقدي في قاعة النرس، كان فيه محلف اتخذ نفس المنيج التلقائي (غير الحدر). ولحسن العظ فإن آخرين من المحلفين أو القضاة رفضوا هذا النبج، واستمروا في دراستهم لكفاية الأدلة. وقد قمنا بالنظر في احتمال بديل فحواه: إمكانية أن تكون أبقت عليه داخل المنزل عن طريق أخذ مفاتيحه ووضعها في كيس نقودها (حيث تم العثور عليه). لكن هذا الاحتمال لم يذهب إلى أنها أوقعته في الإغراء حتى مات. وهنا شعرنا بأن الأدلة ليست كافية.

9. لا تتردد في تغيير موقفك عندما تتوفر لك أدلة وأنباء كافية. هناك خط يفصل

بين استعداد 8 (ب). وهو استعداد مرغوب فيه، وبين الشك المطلق، إنه خط يصعب أن يكون فاصلاً. إن أحد قضائنا طل ابعض الوقت يعيش الشك المطلق، وفي تقديره أنه ليس هناك من شيء يمكن تجاوزه الشك المعقول. (بما في ذلك احتمال الفرصة المتاحة ليس هناك من شيء يمكن تجاوزه الشك المعقول. (بما في ذلك احتمال الفرصة المتاحق أي بي أن نجد إنساناً مذنباً في أي شيء عندما يكون مفهومه للدليل (كضرورة منطقية في الواقع) نافذ التطبيق. إلا أثنا مع ذلك أخذناه إلى خارج الموقف المثار، وذهبنا به إلى الأمثلة البسيطة التي تمر بنا في الحياة اليومية، حيث قبل ما فيها من ننائج تم إثبائها بتجاوز درجة الشك المعقولة أو المتقولة. وفي النابة فقد أصبح قابلا لتغيير موقفه.

01. تجر ما تستطيع من النقة حسيما ينطلب الموقف: لقد استينا هذا الاستعداد عندما مثلت لنا أخصائية الهائولوجي [الطب الشري] طعنة السكين، كما أعيد تصويرها، من خلال قياس عمق الجرح، وحقيقة أنه لا توجد علامات على دخولها إلى المطام، ثم قامت بتحرث ذراعها قائلة إن الطمنة كانت "متوسطة كهذه". وبعد ذلك حركت ذراعها تكان قوة قائلة "وليست بقوة هذه" لقد سعت أخصائية الباثولوجي إلى الوصول إلى درجة الدقة التي بتطلبها الموقف. ولرما كانت الأرقام التي تعطيها الطاقة الحركية أو سرعة الضوء مبالخة في الدقة إلا أنها أقل فيما تشدمه من عون للمحققين.

11. حاول أن تصل إلى 11 صع بالقدر المكن أو المعقق للجدوى. إن من المهم، حتى في الحالات التي يتوفر فيها أو يجب أن يتوفر فيه صدق القضية، ينبغي أن نتأكد من ذلك بأنفسنا. فلقد ركزنا انتباهنا على تمثيل أخصائية البالولوجي لقوة ضربة السكين. ولكن عندما شهدنا موقع الفنل، لاحظنا، بيقظة، أن موضع الدواليب والمناضد، يُظهر إمكانية أن تدور "أرلين" جانبا وتطفن "أل AL" بالسكين في نفس الزاوية التي حددتها أخصائية البائولوجي في تقريرها.

12. وظف قدرات التفكير النقدي للتوفرة لديك: لاشك أننا لن نجد ما يساعدنا إذا لم تستخدم قدرات التفكير النقدي المتوفرة لدينا. ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض المفكرين يوصون بمزيد من التأكيد على قيمة استعداد التفكير النقدي راجع Personal . فكتابه التواصل الشخصي . Personal .

Communication وفي رأينا، أن أعضاء المحاكمة، فيما يعد استثناءات قليلة جداً، كان لديهم الاستعداد الاستغدام ما لديهم من قدرات التفكير النقدي. خلاصة الأمر، أننا يمكن أن نشهد بأن هذه الاستعدادات مناقب أو ميزات مهمة، وأنها تتقاطع فيما بينها وتتداخل. وتفهر النماذج التي تحتوي على أمثلة، أن استخدام الاستعدادات عندما تسندى الحاجة، وانخراط الطلاب بعمق في قضايا تمس واقع حياتهم يعدان من الطرق الناجحة في رفع مستوى هذه الاستعدادات.

## نماذج قدرات التفكير النقدي

### تثناول هنا القدرات الأربع (1 إلى 4) التي تتضمن توضيعات أساس:

1. عليك بالتركيز ومتابعته. إن الفدرة على أن تحدد، وتعاين، وتستمر في مسار المتركيز (الفضية، والتساؤل، والنتائج) جاءت أولا، لسبب مؤداه: أنه إذا لم تعرف السؤال الذي نركز عليه، فإننا لن تعرف ما بعد ذلك. إننا، نحن القضاة، نعرف أن بؤرة تركيزنا تنصب على الحكم بما إذا كان المتهم مرتكباً للقتل أو إزهاق الروح عمداً، أو هما معاً وفي حالتنا هذه كان تحديد تركيزنا الرئيس أمراً سهلاً، لأن القاضي [الرئيس] أرشدنا إلى المسائل الأساس الني علينا أن نستحضرها. لكن الواقع ليس كذلك دائما. ففي اتخاذ القرار الخاص بما إذا كان الاقتراح الثاني (الشرط الضروري) لهمة القتل كاقباً، وجدنا أنفستا في موقف أكثر صعوبة بالنسبة للحفاظ على تركيزنا الذهني أنذاك. لقد كان علينا أن نركز على كل واحد من الاشتراطات البسته القرعية في الاقتراح الثاني، الذي علينا أن نركز على كل واحد من الاشتراطات البسته القرعية في الاقتراح الثاني، الذي بدوره قام بعصر المناقشة في النهاية لتركز على آخر شرط. ومن ثم أصبح التركيز في إحداث ضرر جسمي جسيم ؟ أو هل كانت تعرف أن أفعالها أدت إلى وجود احتمال قوي بعدوث ضرر للبدن، جسيم؟ وفي النهاية فإن التركيز شيّط على إذا ما كانت الإجابة على السؤال الأخير ثبت تجاوزها للقدر المعقول من الشك.

تعليل العجع أو البراهين. لقد جعل التوصيف المكتوب لحادث القتل من الأسهل لنا، منهجياً، تحليل أدلة النائب العام في عريضة الاتهام. وتوفرت لنا القدرة على

أن نرى كل واحد من الافتراضات الرئيسة الثلاثة بعد شرطاً ضرورياً، وأن أياً من الشروط الفرعية في الافتراض الثاني كانت كافية لتأسيس الافتراض، على أن يكون واحداً على الأقل، منهم مقبولاً، إن على النائب العام أن يثبت أنه يتجاوز الشك المعقول، وبهذا امتلكنا القدرة على بناء ذلك الاستنتاج وأن تتكون لدينا عقيدة حول أركان الاتهام بالفتل. كما توفرت لنا الشيرة على أنه، كان يحاول أن يصل الى أنه ما دامث الضربة لم تتجاوز القوة المتوسطة فإن إثباتها لم يتجاوز الشك المعقول، الذي يرى أن المهمة علمت باحتمال وقوع ضرر جسمى جسيم (الشرط الأضعف). لقد شعرنا أنه أظهر ذلك بوضوح، وصوتنا مع براءتها من ارتكاب القتل. ومن النصائح المعاربة في تقييم الأدلة، هو تحديد نوع الدليل الذي يجري تقييمه (مثلا استدلال قيامي أو استدلال استنباطي استقرائي) ثم تطبيق المعيار الملائم لتقييم ذلك النوع. وتأتى صعوبة هذا الأسلوب من أن الأدلة الواقعية (مثل أدلة أخصائية الباثولوجي) لا تخضم للتعريف وإذا كان هناك شك فإنني أفترح أن نقوم أولا بتطبيق أي مجموعة معايير تبدو أكثر فبولاً. وإذا ظهر أن الدليل دون المستوى فلنطبق مجموعة أخرى من المعايير، وإذا حقق الدليل مجموعة من المعايير فقم إذن - مع التبسيط الزائد إلى حد ما - بقبول الدليل والنتيجة المترتبة عليه (2001، Ennis : 2001) وإذا ثم تنطبق عليه مجموعة من المعايير، فلا تقبل به (على الرغم من أنه قد يقبل فيما بعد إذا ظهر ما يؤيده بدرجة أكبر). وعلى سبيل المثال إذا طبقنا معايير الاستدلال القياسي على دليل أخصائية الباثولوجي، فإن هذا الدليل ببدو أمامنا غير واف يهذه المعايير. واذا عرضناه في المقابل على معايير التفسير الأقضل (الذي نجري مناقشتة فيما بعد) فإن من المحتمل أن ينجج في مطابقته. ومن ثم أسلِّم بمصداقية أخصائية البالولوجي كمصدر للحقائق ومرجع خبرة في الموضوع.

3. شارك بالأستلة التوضيحية وأيضا بالإجابات التوضيحية: إن علمنا في عديد من المناسبات أن نكون قادرين على طرح أسئلة توضيحية. فسؤال نقدي حاسم مثل ذلك الذي سألناه للقاضي الذي كان متأكداً من أن "أرلين" كانت مرتكبة الجريمة من قبل أن تبدأ المداولة وكان في كلمة واحدة "المذا"ك. وسؤال أخر مثل "ما معنى دليل يتجاوز الشك

المعقول؟" وبناء عليه أرسلنا، كما ذكرنا قبلاً، إلى القاضي مذكرة نطلب فيها بيان معنى المبارة الواردة في السؤال.

- 4. تمهل في الفهم واستخدم الرسوم والتمثيل البياني. والحقيقة أن هذه القدرة أو المهارة لم تستخدم في القضية التي نحن بصددها إلا أن القدرة على الالمام بهذه الأمور أساسي الأهمية في كثير من السياقات والمجالات مثل: تقارير الدراسات البحثية عن أثار العلاج. فقد أظهرت اثنتان من الدراسات التجريبية كانتا المؤكدة لصبحة علاج جديد وصف في أن الاختلافات بين أفراد المجموعتين كان واضبحا إحصائياً، بعد شهر من تعاطي الدواء. وقد قادتني هذه المعلومات ذات الأهمية إلى معرفة معني إيجابي إحصائياً، وعوامل القوة والضعف في هذه الحقائق. مع الأخذ في الاعتبار عدد موضوعات التجارب، والعدود الزمنية الموحدة التي أمهات لإنجازها (شهر واحد). وتحيء بعد ذلك ثلاث قدرات (من 5 إلى 7) تدور حول أسس الاستدلال.
- 5. قيم مصداقية المسر لقد كان علينا تقييم مصداقية الشهود. بما فهم أخصائية الطب الشرعي (الباثولوجي)، التي قدرت أن ضربة المسكين كانت متوسطة القوة، وأن المهمة نقسها في التي قالت إنها كانت تدافع عن نفسها. وقد طبقنا معايير تشمل الخيرة وعدم التضارب إزاء القضية راجع: (Ennis) للإطلاع على مناقشة مصداقية المسادر).
- 6. استخدم الملاحظة وقيم التقارير المبنية على الملاحظات: لقد قمنا بملاحظاتنا الغاصة عندما انتقانا إلى منزل المنهمة (إجراء خاص بالمحاكمة). وقد استفدنا من هذه المعلومات في تكوين أحكامنا الغاصة حول روايات المنهمة، بما فيها وصفها للطريقة التي توجهت بها نعو الضعية. واجع: (1984، Norris and King) للاطلاع على مناقشتهما لنالمخطة ودورها.

وفضلا عن ذلك، فإنه كان علينا أن نأخذ قرارا، نحو قبول النقارير المبنية على الملاحظات، التي استندت إليها أخصائية البائولوجي: أي مدى عمق الجرح ومقاسه، وملاحظة أنه لم يكن هناك أي علامات على العظام ثم شرعنا في تقييم تقارير الملاحظات الخاصة، بما كشفته التحقيقات عن وضع الجثة ومكان السكين وحالتها.

ولقد اعتمدت تقاربر الملاحظات - التي أعدها المختصون - على تسجيل مكتوب أعدوه بأتفسهم وقت إجرائهم الملاحظات - هذا وفقاً لشهادتهم.

7. استفد من الغلقية المرفية (الأخرين). ومن معرفهم للموقف الحالي والاستنتاجات التي تم التحقق منها. وهنا استفدنا من خبرتنا المباشرة بمشاهدة مسرح الجريمة لنستدل على أن الطريقة التي وصفت بها التفافها جانياً وطعنه، كانت مقبولة. وقد استخدمنا هذه الخبرة إضافة إلى خلفيتنا عن المقاتيح والسيارة (في ذلك الوقت) لنرجح أنه احتاج إلى المقاتيح الخاصة به لكي يفادر المكان. إن تقص الاهتمام بالخلفية المحرفية يعد هدفاً شافعاً [ مشروعاً] لانتقاد الجهود المبذولة لتعليم التفكير النقدي المحرفية يعد هدفاً شافعاً [ مشروعاً] لانتقاد العبود المبذولة لتعليم التفكير النقدي المدرات الثلاث التي تلي ذلك (من 8 إلى وانا أنابياً تأخذ أدليا من الأسمى السابقة.

8. استخدم القياس وقيم نتائجه. لقد استخدمنا القياس، الذي يحتوي على تهم مثيلة، في استغدم الحياس الذي يحتوي على تهم مثيلة، في استغتام القوة التي تعاملت بها مع الموقف. وافترضينا أنها إذا توفر لها اللجوء إلى الهرب كيديل. فليس لها من ميرر في استخدام القوة التي استخدام القوة التي المتحدميا، وأن بديل الهرب هذا كان في متناولها بالفعل. وهنا تكون النتائج متوافقة بالضرورة مع المقدمات.

وقد احتجنا إلى استخدام الاستقراء أو الاستنباط في فهم تفسير وتطبيق الهمة كاملة على تشكيلة من الشروط الضرورية والكافية.

إن أحد المحلفين وقع في خطأ في تطبيق الاستدلال القياسي، حيث سأل أحد محلفي المعارضة: "هل أثبت بما يتجاوز الشك المعقول، أنه كان لديها مبرر لاستخدام القوة التي استخدمتها؟". فكانت إجابته بالسلب - لا. قال المحلف بلهفة "إن هذا يدل على أنه لم يكن لديها مبرر" ويمكن اعتبار هذا الخطأ مما يدخل في "إما وإما" المزيفة، أو يكون في تنظر آخرين مسمى للتحويل غير المشروع لمجرى الحديث. وعلى أي حال فإن المحلف المتلهف وقع في خطأ من حيث أنه لم ينبته إل وجود احتمال منطقي ثالث، أعني أنها بررت فعلا استخدامها للقوة التي استعملها - بدون أن تثبت ذلك بما يتجاوز الشك المحقول راجع: (1969 ؛ 1968 : 1978 : 1978 ؛ 1978 ؛ 1981 ؛ 2006 ؛ 2006 ؛ 1981

للاطلاع على مناقشات حول المناصر الأساسية في كفاية المنطق الاستدلال القياسي. ولعل إحدى قضاياه الأساسية تنور حول ما إذا كان تطبيقه وما يترتب عليه يمكن أن يتعقق على أرض الواقع راجع: (Skyrns ،1966) لشرح التمييز بين الاستدلال القياسي وبن الاستنباط أو الاستقراء في التفكير النقدي ودفاعه عن ضرورة هذا التمييز [لدى الطالب كمفكر نقدي].

9. طبق الاستنباط أو الاستقراء في البرهنة وسوق الحجج (سواء بالأرقام او بأفضل الشروح رشنا). وراجع إنيس (1989) في دفاعه عن التمييز بين الاستقراء بالعينة (التمييي) وافضل الشروح أو التفسيرات رشداً. وهارمان( 1968 ; 1965) Herman (بيس (1968 ; 1968).

ومن الأمور التي استنتجناها، نحن المعلفين، باستخدام الاستقراء التعميمي بالعينة أن *ملوك نائب المأمور* لم يكن إيجابياً ومن ثم بنينا قرارنا بألا نطلب منه مساعدة. وقد جاء قرار منع استخدام الأدلة، التي تحملها الشائعات، والذي كان ظاهراً أثناء المحاكمة، بناء على حكم عام آخر جاء نتيجة *استقراء* بالعينة فحواه: أن الإشاعة غالباً ما تكون لا أصل لها. أما النوع الآخر من الأدلة أو الحجج الاستقرائية والتي غالباً ما يطلق عليها "الرجوع إلى التفسير الأفضل أو المقارعة بالحجج وصولاً إلى التفسير الأفضل" (2006، Batterspay)، التي جمعتها تحث مسمى "الاستدلال التفسيري الأفضل". فإن جانباً من تدليل أخصائية الباثولوجي على استنتاجها على أن ضربة السكين لم تزد على المتوسط من حيث قويها، جمل هذا الاستنتاج يفسر لنا السبب في أن عمق الطعنة (الضربة) كان يومبتين ونصف، مع علمنا بعدم وجود علامات على عظام الضحية. وقد ساعد ذلك في التوافق مع المعيار الأول بالحكم بأنه ينطبق عليه "الاستدلال التفسيري الأفضل" بأن الاستنتاجات تشرح لنا حقائق مفتاحية أو مدخلية. وأدى غياب المعطيات التي تتعارض مع الاستنتاجات إلى الوفاء بالمعيار الثاني. من الجدير بالذكر أن إنيس (20136، 2011) Ennis اقترح خمسة معايير للاستدلال التفسيري الأفضل. و تم تطبيق الاستدلال التفسيري الأفضل، هذا، على نطاق واسع، على سبيل المثال في الإنتاج الفكري بالإنجازية (شكسير) وعلم الحفربات وتاريخ فرنسا، وعلم النفس، وجغرافية المحيطات، وصيانة الطائرات راجع: (1996ء) 2266-231-237 Ennis (231-237) 266-228 وكذلك المحيطات، وصيانة الطائرات راجع: (Peer Gynt كمثال، وبعد الأسلوب العلّي منضمنا في الاستدلال التنسيري الأفضل لكني في هذا المقام لن أدخل مفاهيم العلِيّة causality والتفسيرية explaination مشترضاً أنه يكفينا في السياق الجالي فهمنا التلقائي للعليّة وللتفسير [أو الشرح]. ولا داعي لدخولنا في قضايا نظرية معقدة الآن. راجع: Ennis (1973;1982b;2012)

10. جرب إصدار أحكام فيُمية وقم بتقييمها إن إصدار أحكام قيمية صلبة يعد ثانت هذه الأنواع الأساس للاستدلال. وكما أوضعت سابقاً فإننا طرحنا افتراض الحكم القيّني الذي يعتبر أن من الأفضل أن يهرب المرء من مواجهة العنف بالعنف، لكننا لم نتوفف عند العكام ذلك الفرض القيمي، والحقيقة أن الحكم القيمي يعد مجالاً صعباً في تعليم التفكير النقدي؛ بسبب الجعل حول كيفية إصدار أحكام قيمية لا غبار عليها. وذلك بالرغم من الاتفاق على أن الحقائق المطروحة التي تبنى عليها ينبغي أن تكون صادقة أو مبررة.

وتحمل لنا القنرات الخمس (من 11 إلى 15) مزيداً من التوضيحات المتفدمة على النجه التالي:

11. عند المصطلحات وقيم التعريفات. إن أصعب ما يواجه القاضي في مشكلة التعريفات هو ما يتعلق بمعني "دليل يتجاوز الشك المعقول" ففي حالة إزهاق روح إنسان عمداً، هناك حاجة إلى إثبات يتجاوز الشك المعقول بأن المتهمة لم يكن لديها مبرر لاستعمال القوة التي استخدمتها. فقد شعر عدة محلفين بأنهم إن لم يعرفوا المقصود بـ "دليل يتجاوز الشك المعقول فلن يستطيعوا اتخاذ قرار بشأن هذه القضية. وسبق أن أشرت إلى أننا كتبنا مذكرة أرسلتاها إلى القاضي [الرئيس] نطلب المساعدة. فرد علينا القاضي بدوره بأنه لا يوجد تعريف لهذه العبارة، ودعانا لأن نبذل قصارى ما نستطيع من جهد وكادت المداولة تنتبي بالإخفاق.

عندها قدمت اقتراحاً بتمريف أحدث انفراجة، وفحواه أن البرهنة على مقترح يتجاوز الشك المفول يعني تقديم أدلة كافية تسانده بحيث لا يصبح هناك مجال يعتد به لإنكار ذلك المقترح، وهذه الصيغة التي استخدمتها هي تعيير معادل للتعريف يسعي أحيانا تعريف "من السياق Contexual" وهي تبدو أكثر ملاءمة من صيغة التصنيف المعتمد التي يطلق عليه أحيانا خاصة الجنس genus.differentia. وهذا السلوك التعريفي الذي أقدمت على صياغته، أخرج لنا معني اتضح أنه ملائم للموقف ما دام الاستخدام المتداول هو ما يحتاجه المحلفون. وقد جعل محتوي التعريف المحلفين مرتاحين (مع أنه لم يأت بمعلومات جديدة) ومن ثم فقط استطعنا المضي قدما في المنافشة، راجع: (2013b) 1974ه، 1969م، 1974ه (1964هـ 1964هـ المحتوى، واستخدامات التعريفات، التي يعبر بعض المعاير للصيخ، والمواقف الفكرية، والمحتوى، واستخدامات التعريفات، التي يعبر عنها في بعض المعان بمسميات مختلفة، وكذلك أوجه هذا الاختلاف بينها.

21. عالج اصطناع الفعوض بعكمة. معنى أن تصطنع الفعوض [تتفهق] equivocate أن تتسم بالفعوض فيما تستخدم من المصطلحات لكسب التأييد في موقف معين وأحياناً بعدث ذلك عن قصد وعلم، وأحياناً عن غبر قصد، ولا دراية. وأنا أسمي النوع الأخبر "بالغموض الانطباعي" (1980) لأن مُصطنع الغموض (المتفهق) لا ينرك أنه يتحقق له فعنته في توصيل معني الألفاظ في خلال الحوار، حتى ولو كان ما يفعله يعطى انطباعاً بأنه "متفهق."

ومن أمثلة ذلك، ما ذكرته آنفاً من استمرار أحد المحلفين في إصراره على أن افتراضاً معيناً، لم يثبت أنه يتجاوز الشك المعقول. وكان الافتراض أن "أرلين" كان يمكنها أن تهرب إلى حجرة أبوبها بدلاً من أن تظل في المطبخ للدفاع عن نفسها. فتحديناه أن يعطينا مثالاً لادعاء حقيقي، مر عليه على مدى حياته، تم إثباته متجاوزاً الشك المعقول. فأجاب معترفاً أنه لا يستطيع تذكر أي شيء. وأن إيجاد دليل يتجاوز الشك المعقول - بالنسبة له - مفهوم فارغ من المعنى. بعبارة أخرى فإنه يتملكه شك مطلق، مما يجعله لا يقبل أي شيء تمت البرهنة عليه واقعيا (إمبريقياً) بما يتجاوز الشك المعقول. إن معنى "الإثبات بما يتجاوز الشك المعقول" عنده -كما أعتقد- هو الجزم المنطقي، الذي يختلف عن المستخدم في المحاكم، وأنه كان يستخدم المعنى الذي يفهمه لعبارة "الإثبات بما يتجاوز الشك المعقول" للوصول إلى استئتاجاته بأن الافتراض المطروح ثم يثبت أنه

يتجاوز الشك المعقول، ونفسير هذا الاستنتاج للحكم على الافتراض المقترح بأنه لم يثبت أنه تجاوز الشك المعقول بالمعنى الذي بقره هو، لا معيار المحكمة. وقد تضمن تفكيره غموض انطباعي لأني اعتقد أنه لم يتعمد استغلال ذلك الغموض. إن الذي قعله يترك انطباعاً بأنه "منضهق" مع أنه لم يتعمد ذلك.

ومن الممكن أن نعطي مثالاً للتفهق خارج قضهة القتل وبعالج واحداً من موضوعات المفال العالى، أعنى معنى "التفكير النقدي". فقد أعطانا مايكل روث 2010 Michael 2010 المؤرخ المفكر، تعريفاً أساسهاً اعتبر فيه أن "النفكير النقدي تفكير سلبي". وهو تعريف يحمل أنهاماً. ثم بدا وكأنه يتحدث عن التفكير النقدي الذي يجد تأبيداً واسما بين الأكاديمين ووسانط الاتصال، في أيامنا هذه، تلك التي تتخذ موقفاً ملبهاً أحياناً وأحرى يكون لها موقف مختلف. وبدو أن نجاح هذا الانهام (إذا كان يقصبه ذلك) المصطنع بالفموض لمصطلح "التفكير النقدي" : جعله يقوم بانهام التفكير النقدي " : جعله يقوم بانهام التفكير هذا الانجاء أنه وحذار من هذا الانجاء أنه وحذار من هذا النوع من اصطناع الغموض الذي لا يمكن إثباته، فعادة ما يكون معقداً، وتفسيراته فتذكائر.

13. حدد خصائص الفروض غير الثابئة [العائمة] وقومها. لعلنا نتذكر أن أحد الافتراضات التي وضعناها، أنه كان الأفضل لها (للمنهمة) أن تهرب، إذا كان ذلك ممكناً. الافتراضات التي وضعناها، أنه كان الأفضل لها (للمنهمة) أن تهرب، إذا كان ذلك ممكناً. ويلا من أن ترد بالعنف على تهديد بالعنف، وهو افتراض كان واهها وقتها، كما أوضيحت قيلاً. واجه إعتراضاً من أحد الزملاء، وإليك مثال أخر: إذ قام أحد المحلقين بتقديم عن نفسها ضد الهجوم، مع أن الفضية في أنها لم تفعل؟ أما المثال الثالث فقد جاء من نفسها ضد الهجوم، مع أن الفضية في أنها لم تفعل؟ أما المثال الثالث فقد جاء من المحلف الشكاك، ومضمونة أن الدليل في هذه الحالة يحتاج إلى استنتاج منطقي حاسم وتوضع مثل هذه الأمثلة أهمية القدرة على معرفة الدافع لهذه الافتراضات في مثل هذه الموافق. راجع: هيتشكوك (1985) المناقشة (Ennis 1996a; 2013) المناقشة أوسع حول إسناد الفروض، وملخص الأنواعها، ومعايير دوافع طرحها.

14. علينا، نحن القضاة أو المعلفين، أن نكون مرتين بما فيه الكفاية لفتح الباب

أمام الافتراضات، ولو كان بعضها مثار شك، لغرى إلى أين تقودنا. لقد افترضنا جميعا -كي نفتح الباب للمناقشة- أن المجني عليه أراد أن يحدث ضرراً بالمهمة، في حين أن الفرض الأرجع، كان أنها كانت في حالة دفاع عن النفس، إزاء التعدي علها.

وكان هناك افتراض ثان، مؤداه أنه إذا كان قصد الإضرار بها، فكان سيستبق ذلك بإحداث إصابة بها قبل الدخول إلى المتزل، وهو مالم يحدث. إلا أثنا حسمنا الأمر بأن ذلك غير مقبول، بالدرجة التي تكفي لتبرير الاستنتاج بأنه لم يكن يقصد إلاضرار بها. ولذا بقى السؤال مفتوحاً عما إذا كانت في موقف الدفاع عن نفسها أم لا.

15. عالج القولات أو الأكلشبهات الزائفة. على الرغم من أن استخدام المقولات الزائفة بحكمة أمر مفيد، إلا أن بعضاً منها يوجب علينا أن نتعامل معها بحثر. ومن الأمثلة الشائعة لهذه المقولات: حلقة مفرغة - ركوب الموجة - خلط منطقي - خلل منطقي - شائعة - مفضل لدى السلطة. إن هذه المقولات غالباً ما تستخدم لتوصل إلينا ادعاء بأن هناك خطأً من نوع ما. وتحمل في طياتها ميزات وعيوب. أما الميزات فإن منها ميزة بارزة حيث توفر لنا طريقة قعالة في توصيف مأخذنا أو افتراضينا.

وعلى مبيل المثال، فإن النصبحة الحكيمة تعنر من الوقوع في خطأ استنتاج أن أحد الأمور قد تسبب في حدوث الأخر لأنه جاء سابقا له. فتجيء مقولة احذر المخالطة المنطقية التي تستخدمها نوعية من الناس (بإظهار أن حدثاً ما سبق الآخر لا يعني أن الأول كان سبباً في وقوع الثاني)، وهو خطأ شائع. ومن ثم فإن حقيقة أن فتلها له جاء بعد أن تبعها إلى المنزل، لا يثبت أن تتبعه لها كان سبب فتلها له.

أما عيب المقولات الزائفة فإنها غالباً ما تتوافق مع أشياء هي في ذانها صالحة. ففي كثير من حالات التوسل بالسلطة يمثل ذلك سلوكاً لا غبار عليه، ذلك أنه في كثير من الحالات يمثل التوجه إلى السلطة تفكيراً محموداً ينبغي الأخذ به، مثلما توجه الدفاع والنيابة إلى سلطة الطبيب الشرعي (أخصائية الباثولوجي).

وبالمثل هنا الدائرية circularity ليست زيفاً أو حلقة مقرغة] فالأدلة الناتجة عن الاستدلال القياسي دائرية لأن النتيجة المنضمنة فيه هي ذاتها متضمنة المقدمات. وبناءً عليه فليست معظم براهين الاستدلال القياسي الصالحة زيفاً. وعلى الرغم من أن مفررات وحصص التفكير النقدي برافقها قائمة بالقوالب الزائفة، فإني لم أشرع في استخدام هذا النبج بسبب العيوب التي ذكرناها من جانب، ومن جانب آخر لأني لا أرى أن الأكلشيات أو القوالب الزائفة تمثل نبجا شاملاً.

وبعد ذلك تأتي القدرات الثلاث الأخيرة (16-16) وهي ليست من صلب التفكير النقدي، إنما هي قدرات مساعدة له بشكل عام.

16. تعرف على نوعية فكر البشر ويزاجعها (ما وراء الإدراك المعرفي). إن من الأمور التي تعيننا في التعرف على ما نفكر فيه بالفعل وما نفكرضه، هو التفكير حول ما نفكر فيه، من ثم نمتطيع أن نفيم وأن نعيد تقييم ما يحدث داخل تفكيرنا، وهو يصل بنا إلى نتائج أفضل. وقد تبنى ريتشارد بول (2012 / Richard Paul (2012 وجهة النظر هذه. وهناك مثال لذلك مررت به شخصياً عندما أجربت تفكيراً حول تفكيري الذي أفضى إلى التعريف بمقونة "ثبت بما يتجاوز الشك للعقول". ومع ذلك فإني أستغرق في التفكير النقدي دون أن أفكر فيما أفكر. فعندما أدركت أن نتيجة الطب الشرعي لا يجب الأخذ بها بالمطلق، وإنما هي تتجاوز فقط الشك المعقول، فإلى لم أفكر فيما فكرت، وتكني أعملت تفكيري فعمب.

71. راع ترتيب الأحداث. برزت هذه القدرة لدى المحلفين (القضاة) عندما سرنا مع وقائع الطعن والقتل المتعمد، واحدة بعد الأخرى، واتبعنا في ذلك نهج حل المشكلات خطوة، بخطوة (بصرف النظر عن الصبغ الكثيرة لحل المشكلات التي قد يستخدمها المرء) متمثلين لهذه القدرة [أو المهارة].

18. كن يقط للاستراتيجيات الخطابية. من الأمور التي يجب توقها أن الاستراتيجيات الخطابية بمكن أن تستخدم للخداع، مما يساعد على حدوث ألفة معها. وفي المقابل فإن هذه الألفة، يمكن أن تساعد في انطلاق حوار بالحجج، ضمن تفكير نقدي قوي بطريقة أقرب كثيراً للإفتاع.

لقد أقر الدفاع مقدماً بأن موكلته قتلت الضحية، وواضح أنه فعل ذلك بسبب الوضوح الظاهر للأدلة، ولذا فإنه تحاشى الظهور بمظهر الفي الذي يدافع عن قضية خاصرة - وهي استراتيجية سليمة، في حين أن هناك مثالا آخر بديلا ؛ وهو الاعتراض مقدماً على نقطة أن المهمة كانت في حالة دفاع عن النفس إزاء الهجوم عليها، وهنا قلل المدعي العام من أهمية التصور المطروح حول هذه النقطة موضعاً أن إمكانية ذلك أخذت في الحسبان. إن الخطابيات تساعد صباحب التفكير النقدي، سواء باستخدامها في استحضار نتائج التفكير النقدى السليم، أو مواجهها إذا استخدمت لتضليل الجماهير.

# ماهي الخطوة التالية

إن المنهوم الذي تم توصيفه للتفكير النقدي في هذا الفصل، يمكن أن يؤخذ به كأساس لتطوير أكثر لنعليم التفكير النقدي، وكذلك تقييمه ومناهجه والحقيقة أن تطوير منهج التفكير النقدي عاني بوجه خاص في معظم جوانيه من الإهمال، وذلك على الرغم من أننا ننساق وراء الجدل، حول ما إذا كان من الأفضل للتفكير النقدي أن يدرس كمقرر مستقل، أو يدمج في مقررات المجالات الدراسية الحالية. كما يتجاهل الجدل حول هذه القضية أن إمكانية الجمع بين كليها بطرق من التنسيق تجعل كل منهما مكمل للأخر. وهذا الجمع أو الدمج يطلق عليه تسمية: "التفكير النقدي عبر المنبج" ولم يعظ مفهوم هذه التسمية، إلا فيما ندر، بالنظر، أو حتى محاولة تطبيقه في التعليم العالي، مع أنه يتضمن إمكانية تحقيق فهم أشمل من جانب (الطلاب)ولقد بلورت اقتراحاً (2013) لتعليم التفكير النقدي من خلال منهج التعليم العالي، بحيث ينطوي على خطة شاملة تثناول التعليم والتقييم. وعلى الأخص هيكلة المنهج. وتتضمن ينطور على خطة شاملة تثناول التعليم والتقيم. وعلى الأخص هيكلة المنهج. وتتضمن عناصر المقترح النفسيق والشمول، وتحاشي التكرار في مقررات الدراسة، والانتقال إلى العياة النورة وهيئة الندرس.

ولا يكنفي اقتراحي هذا بإرشادات حول مقرر نركز على قدرات ومهارات واستعدادات، التفكير النقدي العامة، وإنما يوجه نحو غرس هذه الاستعدادات والقدرات في مقررات المواد الدراسية المختلفة ودعم تطبيقه علها، وأحد الأمثلة على ذلك هو القدرة على معالجة (حساب وتفسير واستخدام) تحليل التغاير covariance في العلم الاجتماعية. وعلى الرغم من أننا ما زلنا في حاجة إلى جهد لا يتوقف في تعليم وتقييم التفكير النفدي. فإنني على يقين من أن التوجه إلى المزيد من التأكيد على أن دمج التفكير النقدي في نظامنا التعليمي مو الخطوة التي تتلو ما قدمناه من دراسات ومقترحات. وإني أوجه الدعوة للأخرين الذين تعاطفوا مع المفهوم الذي عرضته للتفكير النفدي أن يشاركوني في هذا المسعى.

#### الخلاسة

إذا سلمنا بأن مصبطلع "النفكير النفدي" يستخدم على نطاق واسع على أنه التفكير المتفاعل الذي يركز على قرار الإنسان بما يعتقد أو يقعل، فقد قدمت هذا مفهوماً مبسطاً للتفكير النقدي العام الذي يتكون من الني عشر استعداداً ونمان عشرة قدرة. وحتى ينضح هذا المفهوم وتضفى عليه الحبوبة، فقد تمثلت تلك الاستعدادات والقدرات، في معظمها، من تجاري كمضو في هيئة محكمة أثناء نظرها لفضية قتل، وقد اخترت تسمية "مبسط" هذه لأنها تدل على أنها خطة عمل، ولا تشتمل في معظم جوانها على معايير ومبادئ صناعة القرارات حول ماذا نعتقد وماذا نفعل، وبمكن للفارئ أن على معايير ومبادئ صناعة القرارات حول ماذا نعتقد وماذا نفعل، وبمكن للفارئ أن وقد ضمنت في ذلك توصيفا موجزاً لما أعتقد أنه ينبغي أن يكون الخطوة التالية في تعليم عرضنا لما يدور في الإنتاج الفكري في الموضوع فقد حان الوقت لاستخدام هذا المفهوم عرضنا لما ينطر في الإنتاج الفكري في الموضوع فقد حان الوقت لاستخدام هذا المفهوم المبسط كنقطة انطلاق نحو الخطوة التالية.

#### أعاترافات بالفضل

هذا المقال نص معدل عن الأصل المنشور لإنيس عام 1991 وذلك بتصريع من مركز التوثيق الفلسفي. وأعبر عن تقديري لتعليقات كل من:

Jennie Berg, John Canfield, Sean Ennis, David Hitchcock, Stephen Norris, and Robert Swartz, b

المصادر

- Aiken, W. M. 1942. The Story of the Eight-Year-Study. New York: Harper & Brothers.
- America 2000: An Education Strategy. 1991. Washington DC. http://www.scribd.com/doc/29278340/109-America-2000-An-Education-Strategy.
- Battersby, M. 2006. "Applied Epistemology and Argumentation in Epidemiology." Informal Logic 26 (1): 41–62.
- Black, M. 1946, Critical Thinking, New York: Prentice Hall,
- Commission on the Humanities. 1980. The Humanities in American Life. Berkeley, CA: University of California Press.
- Dewey, J. 1910. How We Think. Boston: D. C. Heath.
- Ennis, R. H. 1964. "Operational Definitions." American Educational Research Journal 1: 183–201.
- Ennis, R. H. 1968. "Enumerative Induction and Best Explanation." The Journal of Philosophy 65: 523–530.
- Ennis, R. H. 1969a, Logic in Teaching, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Ennis, R. H. 1969b, Ordinary Logic, Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
- Ennis, R. H. 1973. "The Responsibility of a Cause." In *Philosophy of Education 1973*, edited by Brian Crittendo. Edwardsville, IL: Studies in Philosophy and Education. 86–93
- Ennis, R. H. 1974a. "The Believability of People." Educational Forum 38: 347-354.
- Ennis, R. H. 1974b. "Definition in Science Teaching." Instructional Science 3: 285–298.
- Ennis, R. H. 1975. "Children's Ability to Handle Piaget's Propositional Logic: A Conceptual Critique." Review of Educational Research 45: 1–41.
- Ennis, R. H. 1976. "An Alternative to Piaget's Conceptualization of Logical Competence." Child Development 47: 903–919.
- Ennis, R. H. 1980. "Presidential Address: A Conception of Rational Thinking." In Philosophy of Education 1979, edited by Jerrold Coombs. Bloomington, IL: Philosophy of Education Society. 1–30.
- Ennis, R. H. 1981. "A Conception of Deductive Logic Competence." Teaching Philosophy 4: 337–385.
- Ennis, R. H. 1982a. "Identifying Implicit Assumptions." Synthese 51: 61–86.
- Ennis, R. H. 1982b. "Mackie's Singular Causality and Linked Overdetermination." In Philosophy of Science Association 1982, edited by Peter D. Asquith and Thomas Nickles.
- East Lansing, MI: Philosophy of Science Association. 55-64.

- Ennis, R. H. 1987. "A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities." In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J. Stemberg, New York: W. H. Freeman and Company, 9–26.
- Ennis, R. H. 1989. "Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research." *Educational Researcher* 18 (3): 4–10.
- Ennis, R. H. 1991. "Critical Thinking: A Streamlined Conception." *Teaching Philosophy* 14 (1): 5–25.
- Ennis, R. H. 1992. "John Mcpeck's Teaching Critical Thinking." Educational Studies 23 (4): 462–472.
- Ennis, R. H. 1996a. Critical Thinking. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.
- Ennis, R. H. 1996b. "Critical Thinking Dispositions: Their Nature and Assessability." Informal Logic 18 (2 and 3): 165–182.
- Ennis, R. H. 2001 "Argument Appraisal Strategy: A Comprehensive Approach." InformalLogic 21 (2): 97–140.
- Ennis, R. H. 2006. "Probably." In *Arguing on the Toulmin Model*, edited by David Hitchcock and Bart Verheij. Dordrecht, the Netherlands: Springer. 145–164.
- Ennis, R. H. 2007. "Probable' and Its Equivalents." In Reason Reclaimed: Essays in Honor of J. Anthony Blair and Ralph Johnson, edited by Hans V. Hansen and Robert C. Pinto. Newport News, VA: Vale Press, 243–256.
- Ennis, R. H. 2011. "Critical Thinking: Reflection and Perspective, Part I." Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines 26 (1): 4–18.
- Ennis, R. H. 2012. Analyzing and Defending Sole Singular Causal Claims. Paper presented at Biennial meeting of the Philosophy of Science Association, November 15–17, at San Diego, CA.
- Ennis, R. H. 2013a. "Critical Thinking across the Curriculum: The Wisdom CTAC Program." Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines 28 (2): 25–52.
- Ennis, R. H. 2013b. The Nature of Critical Thinking (under "What Is Critical Thinking?"). Available from http://criticalthinking.net.
- Follesdal, D. 1979. "Hermeneutics and the Hypothetico-Deductive Method." Dialectica 33 (3/4): 319–336
- Harman, G. 1965 (January). "The Inference to Best Explanation." The Philosophical Review 74 (1): 88–95.
- Harman, G. H. 1968. "Enumerative Induction as Inference to Best Explanation." The Journal of Philosophy 65 (18): 529–533.
- Harman, G. 1973. Thought. Princeton: Princeton University Press.
- Harmon, H. 1980. Executive Order No. 338. Long Beach, CA: The California State University and Colleges.

- Hitchcock, D. 1980. "Deductive and Inductive: Types of Validity, Not Types of Argument." Informal Logic Newsletter 2 (3): 9-11.
- Hitchcock, D. 1985. "Enthymematic Arguments." Informal Logic 7 (2 and 3): 83-97.
- Lipton, P. 2004. Inference to Best Explanation (second edition). London: Routledge. McPeck, J. 1990, Teaching Critical Thinking: Dialogue and Dialectic. New York:
- Routledge.
- Norris, S., and Ennis, R. H. 1989. Evaluating Critical Thinking. Pacific Grove, CA: Midwest Publications.
- Norris, S. P., and King, R. 1984. "Observation Ability: Determining and Extending its Presence." *Informal Logic* 5 (3): 3–9.
- Obama, B. State of the Union 2014 Speech 2014. Available from http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack obamasstate-union-address.
- Paul, R. 2012. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Anthology ed. Santa Rosa: The Foundation for Critical Thinking.
- Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Roth, M. 2010, "Beyond Critical Thinking." The Chronicle of Higher Education, January 3.
- Skyrms, B. 1966, Choice and Chance, Belmont, CA: Dickenson.

# الفصل الثاني ألتفكير النقدي والمُحَاجَّة في التعليم العالي

ريتشارد أندراوس Richard Andrews

#### مقدمة

يعد التفكير النقدي والمُخاجَّة أو المقارعة بالحجج أقرب إلى القرينين في المعنى ومع ذلك فإن لكل مهما استقافاته وخلفياته وهذه القوارق فيما بينهما ليست أساسهة اليوم، في المناقشة حول مكانهما المعورة، في التعليم العالي فحسب، وإنما لمجمل العلاقة التاريخية أيضاً (في أوربا على الأقل) بين الفكر واللغة، فالتفكير النقدي أقرب نصبيا للقلسفة، يبنيا المُخاجَّة لها ارتباط بالخطابة، وتعود المعاقة بين الفلسفة والخطابة إلى زمن كل من أفلاطون وأرسطو، ويتعلق الأمر بالأفكار والمثل والمفاهيم والفكر التجريدي والنطق وعلاقها بالفلسفة، والنعبير عن هذه المقولات بالتعبير اللفظي معهام والفكر التجريدي الأثري ويقال التعليم التفطي وبالأشكال الأثروبة، في التعلم والنظر بإمعان في بعض الأمثلة من مستوى الدكتوراه (وعدد معدود من ألمنية المواجئة الجامعية الأول)، وبأخذ يقضية المُخاجِّة إلى المقام الأول في الاهتمام؛ بمعنى استكشاف المشيء بها فدما في التطبي في التعليم العالى، وإذ نفعل ذلك، فإننا قد نكون في مواجهة المنار المقام المالي، وإذ نفعل ذلك، فإننا قد نكون في مواجهة التهار الغالب في كثير من فصول هذا الكتاب، ولكن التعدي الذي يواجهه هذا الفصل قد يدفع أو التهار الفالب في كثير من فصول هذا الكتاب، ولكن التعدي الذي يواجهه هذا الفصل قد يدفع أو يودي إلى موقف أعلى تمكنا لدور النفكير النفتدي في انتعليم العالى.

### التفكير النقدي؛

أما التفكير النقدي فتبدأ قصيته مع لييمان Lipman . نظرا لعمله مع مدرسي وتلاميذ الابتدائي والإعدادي، وبأتي سبب بدئنا هنا من هذا الموقف؛ لأن إرساء أساسيات التفكير التقدى والفكر الجلي انطلقت من هذه النقطة، وأنها تمهد الأرضيات القومات مثل هذه المدخلات في التعليم العالى من خلال المنظور التنموي. وتركز دراسات ليبمان على التفكير في التربية (التعليم) في المدارس، ونهجها هذا مؤسس على القلصفة وكيف تتشكل بنيها وتعليمها (3، 2003) وأن التفكير ينيغي أن يكون تعليمه في مجتمع مفتوح للتساؤل والتفكير النقدى المتفاعل. ويتملك "ليبمان" شك في الشائع عن التفكير النقدي، وهو يراه (كما أراه أنا أيضاً) حسواً لا معنى له إذ عندما تفكر بوضوح فأنت نقدي ضمناً، وإن أضفت الصفة "نقدى" فقد أضفت مجرد لقب لا يزيد شيئاً للمعنى وهو، أي لييمان، بلاحظ أن هناك انزواء لحركة التفكير النقدي في مطلع القرن الحالي. وبالنسبة للتعليم العالى يظهر لنا ذلك من افتقاد الفكر النظري ومسط القرن الماضي بسبب تبني أفكار بياجيه Piaget حول الإدراك، وتنمية الإدراك، ونشر أفكار بياجيه وفيجوتمك Piaget and Vygotsk الجديدة في ثمانينيات ذلك القرن . وبرى ليهمان أنه لولا هذا التقصى النظري والتاريخي لزَّعْم التفكير النقدي بأنه بمثل أحد المجالات أو التغصصات الدراسية، "لما وجدنا من يقتنع به إلا بصعوبة شديدة" (4. .bbid ) وكتابنا الحال يعالج هذه الفجوة المحسوسة في الجهد النظري.

ففي التعليم العالى - وعلى فرض أن التفكير يمثل فيه لب الحياة الفكرية - فإننا يمكن أن ننظر إليه في التطبيق على أنه "نقدي" إذا كان الدافع وراءه واحد من ثلاثة هي:

(أ) روح تساؤل وشك (ب) قدرة أو قابلية على أخذ انتقاد أحد الزملاء أو غيره من الوسط الأكاديمي باعتبارها جزءاً من عملية تغيير الفكر (ج) القدرة على نقد الذات لقد أخذت عن ليبمان نصف ما لدي من مفاهيم (16–17, 2003) واستبعدت أخرى نتعلق "بالإصلاح "ودلك أن إدخال ليبمان لقضايا الإصلاح، والإصلاح الذاتي، يجعلنا نرى أن نموذجه للتفكير و المُحاجَّة أقرب إلى التطابق مع مضمون المُحَاجَّة، واعتقادي أن همه الأسامي هو الكشف عن المقولات الزائفة، أما مكمن الضعف عند

لهيمان، فيظهر في أسمن نموذجه الذي يعكس تجاربه التربوية (التعليمية) واعتمادها، بشكل مبالغ فيه، على نظرية سكون Schon . وإذا كانت مفاههمه المفتاحية (أو المدخلية) هي: "النساؤل/المواتا"، والجماعية، والرشد، وإصدار الأحكام، والإبداع، والاستقلالية (19, 2003). فإن هذه في ذاتها تعد في مسنوى القبول العام، لكنها أقل نفعاً في التمييز بين الأفكار - ومما يدعو إلى السخرية أن ذلك بعيه في سياق الحديث عن التفكير النقدي في التعليم العالي. أما عناصر القوة في أعمال ليبمان الفكرية فتكمن في رسالته التي استهدفت تحمين النفكير في المدراس، وهناك حركة تحظى باهتمام أكبر مما الاستقباطي أو الاستقباطي أو الاستقباطي أو الاستقباطي أو الاستقباطي أو الاستقباطي أو المستقرائي، في سيعينيات القرن الماضي (بما فيها كيف تبني الحجج أوالبراهين). ويوفر لنا المنطق الاستقرائي، في كثير من الأحوال، أرضية مشتركة بين التفكير النفدي وتطبيقاته المتنوعة في مؤسسات التعليم العالي من جانب، وبين تحليل اللفة والخطاب من جانب أخر، وتستند حركة النطق الاستقرائي إلى تراث أطول، قديما وحديثاً، من قواعد الخطاب المعي بإشاعة أو نشر الفكر المرتبط بعالم الواقع في شكل الحوار بالحجج والبراهين.

### ويوجز لنا ليبمان بشكل أفضل هذا النهج على النحو التالي:

إن المناطقة الاستقرائيين وأنصار الخطابه يعالجون نفس القضية من اتجاهات مختلفة فكلاهما يمحصون المقولات أو الإدعاءات في ضوء معقوليتها (ولذلك فلهما اهتمام مشترك بنظرة الرشد (rationality) لكن المناطقة الاستقرائيين يذهبون إلى فهم جديد للحصافة أو العلو في الرشد من خلال تهذيب وتوسيع مفهوم المنطق، بينما ينفعل ذلك أصبحاب الخطاب rhetoricians من خلال تمحيص المحتوى المكتوب الذي ينفق -أو يبدو كذلك- مع المنطق. وذلك سعيا منهم للكشف عن المبررات التي تتضمنها تلك العبارات تصويقاً لاعتبارها مقبولة عقلها، لكن الفريقين يقهبان إلى ما هو أبعد من ذلك، فكلاهما يركز على استخدام الحجج أو الأدلة. ويبقى القارق بينهما أن الفريق الأولى يؤكد على سلطان المنطق. (42).

واذا كان إنيس (Ennis (1987) كما يرى لييمان ((ibid., 46ff)) يبني نظرته إلى التفكير النقدي، على قدرته على مساعدتنا في اتخاذ قرار نحو ما نعتقد ونفعل، فإن ليبمان يبدي حيره إزاء مقولة مثل هذه، مفضلاً علها النظر (ل التفكير النقدي على أنه "شك واع" (47)، بدلاً من اعتباره تبريرا لمجموعة من العقائد أو الأدوات، التي تسهم في إصدار الأحكام والشروع في الأفعال. والحقيقة أن التمييز الذي يضعه "إنيس" بين الاستعدادات والقدرات يفيدنا في تحديد دائرة الحقل الذي بتفاعل فيه التفكير النقدي فمن خلال منظور الاستعدادات، فإن أصحاب التفكير النقدي يعنيهم أن تكون معتقداتهم صادقة وأن قراراتهم لها ما يبررها، وأن مواقفهم معقولة، وأمينة، وصربحة: وأن آراء الآخرين ومشاعرهم موضع احترام. فإذا أخذتا الأمرين من منظور القدرات فإن أصحاب التفكير النقدي لديهم المهارات الخاصة بتوضيح الأسس التي تبني عليها القرارات والدفاع عنها: والتدليل على ذلك بالمنطق القيامي والمنطق الاستقرائي، وطرح الاقتراحات، ومعالجة المشكلات، وكذلك مراعاة التسلسل الضروري والمناسب مع المُوقف عند مواجهة الاستراتيجية الخطابية. وفي رأى بول (1987) Paul الذي جاء في نفس المجلد الذي كتب فيه إنيس، أن التفكير النقدي يتضمن إصدار أحكام، والأحكام تتطلب بالضرورة النظر إلى المياق. وأياً كان الأمر فالأحكام تتطلب استعداداً للحوار والحدل

وقد لُقيت حركة التفكير النقدي حظا أوفر من التحديث في الولايات المتحدة عما هو الحال في المملكة المتحدة، برغم إصدار الأخيرة ملحظا يتضمن امتحان مستوى هو الحال في المملكة المتحدة، برغم إصدار الأخيرة ملحظا يتضمن امتحان مستوى مقدم للطلاب في عمر السنتين 17.16 (في سن السابع عشرة والثماني عشرة) يؤدّى على نطاق المملكة المتحدة وذلك في عام 1999. وتنجه معظم التعريفات للاتفاق حول تصور المهارات العالية للتفكير، مع إضافة الصفة "نقدي" لتفسح مساحة لمزيد من المعالمة، التي تستدعي كلاً من التفكير في ما وراء التفكير وإطلاق عمليات التحليل الفلسفي لتصاحب منافشة الافتراضات والأدلة.

وعندما نشخص حركة التفكير النقدي على أنها "حركة" أكار منها تخصيص أو مجال موضوعي، فإنه يمكننا النظر إلى هذا التفكير - أي النقدي --على أنه مجال واسع من وجهات النظر التربوبة. لم يقصد من تبنيها تنمية الفكر بصفة عامة فحسب، وإنما، فضلا عن ذلك، رفع مستوى الوي بالأسس التي تبنى عليها التخصيصات أو المجالات الموضوعية للمحرفة. وما يعنينا هنا ونحن بإزاء حركة التفكير النقدي هو تعديداً ما يخص تطبيقها في التعليم العالي، ومن أهم أمثلة ذلك، هو عدم تسليط الضوء بشكل ساطع على المقاييس أو المعابير، وعدم النوافق على التعريفات داخل المنظومة التعليمية، وعدم وجود مساحة داخل مقررات المنبج، الانطلاق المعطيات الثاقية للجركة النقدية بالفعالية المطلوبة.

أما كوهين (2005) Kuhn فقد انصب نقدها على حجم ما لقيته حركة التفكير النقدي من التعريفات وكثرتها غير الطبيعية (التي غيبت وضوحها)، مفضلة تكريس عملها في الاستدلال الإمبريفي الواقعي، (على عكس معظم الأعمال الصادرة حول التفكير النقدي)، وعلى تنمية الإدراك المعرفي غير المعتنى بغرسه في التعليم العالي، أو في الحياة خارج المدرسة، وهي توزع اهتمامها بين عنصرين لازمين لبناء تفكير أكثر ارتباطأ بالمجتمع، سواء خارج التعليم المدرمي الرسعي، أو التعليم العالي. إنهما : مهارات التصاول ومهارات الحوار بالججج أو الأدلة.

وهكذا فإن القضية المقتاحية في التعليم العالي هي: إحداث توازن بين المجال المعرفي المبني على التساؤل من جهة أخرى. وسوف المبني على التساؤل من جانب وبين تعليم التفكير النقدي العام من جهة أخرى. وسوف أعود إلى هذه النقطة عند نهاية هذا الفصل حيث استعرض نتائج دراسة تمت على مهارة المُخَاجَّة (استخدام التحجج والأدلة) لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى أجرتها جامعة يورك University of York في بدايات الألفية الثالثة. وتم الكشف في هذه الدراسة(كما أفاد كل من: Andrews, Torgerson, Low, McGuinn, and Robinson و2006a; Andrews, Torgerson, Robinson, See, Mitchell, Peake, Prior, and Bilbro 2006b)

عن جوانب العلاقة بين التفكير النقدي و المُخَاجَّة وهكذا يعيدنا تسليط الضوء على مهارة استخدام الحجج والأدلة إلى العودة إلى مربط الفرس في هذا الفصل.

#### الماجن

يعد مصمى المُحاجة Argumentation المصطلح الأكثر حِرَفِيَة وتَعبيرا عن تلك العملية بالمقارنة باللفظ العام "الجدل Argument" - والتي لها عدد من أسلافها من الألفاظ - تعي، في معظم الأحوال خلال النظريات أو المجالات الموضوعية. ومن أمثلتها : الحوارية Diagolism، ونظرية الخطاب، واللغويات، والمنطق (وبخاصة المنطق الاستقرائي) والجدلية العملية (الدياليكتيكية) pragma dialectics، ونظرية الأداء التعبيري pagma dialectics) ونظرية الاتصال، والخطاب التاريخي (الكلاسيكي) والمعاصر.

ولعل السبب في توليد هذه الطائفة من الاشتقاقات، يرجع إلى حقيقة النظر إلى المُعاجة، على أنها تدور في قلب تقاعلات الحياة اليومية، وكذلك على المستوى المحلي والوطني، وأيضا في خضم السياسة الدولية، وليس بإمكاني في حدود هذا القصل أن أقدم إحصاء كاملاً لاشتقافات المُحاجة خلال التطبيق العملي في ظل هذا الكم من النظريات والتخصصات، وسأركز بوجه خاص على الجوانب الخطابية للجدل تبعا للهدف من هذا الفصل، حيث إن لكل من الخطاب التاريخي (الكلاسيكي) جوانبه النظرية، وكذلك تطبيقاته العملية، بل يذهب بنا الأمر أبعد من ذلك، حيث يوفر الأداء الخطابي - من منظور العلاقة بين التفكير التقدي ولغة الخطاب - مجموعة النظريات والممارسات التطبيقية التي تفيد في تحقيق التوازن المطلوب. وسوف نبدأ بالتركيز أولاً على الجوانب التطبيقية للمُحاجة في التعليم العالي، ثم نعاود الكرّة لنتناول القضايا النظرية في ثنايا إطلالتنا على الأداء الخطاب.

ليس هناك من شك في أن المُحاجة ذات علاقة وثيقة بالتعليم العالي. فمعظم الغربجين الناجعين يتحلون بالقدرة على الحوار الجيد حديثا أو كتابة أو كليهما، أياً كان تخصصههم، والقدرة على المُحاجة أمر يمكن قياسه. ويحظى بمزيد من التمثيل في معايير النجاح في المستوبات الأعلى لطلاب ما قبل التخرج، بل إنه جزء لا يتجزأ من متطلبات الماجستير والدكتوراة، وهو في الغالب (الأن) يثبت نفسه بوضوح كمعيار للنجاح، ويمكن القول إنه على مستوى الدكتوراه أن هذه المرحلة هي، أي الدكتوراه، مُحَاجَّة argument أو حجج عبنية على الأدلة؛ ويصدق هذا على مختلف الدرجات العلمية، فانظر مثلاً إلى

77

التكليفات الدراسية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة (وعلينا ألا ننسى أن معظم الطالاب في هاتين المرحلتين يرون أن الرسائل أو التفارير التي يعدونها هي معصلة لما درسوه ويحقوه، ولها نسبتها المهمة من الدرجات التي يعصلون علها عند ختام العمل).

إن طابع المجال (التخصص) في كل المستوبات عامل له اعتباره وبجب أن يحدث 
توازن بينه وبين المهارات العامة للمُحاجة (في استقلالها التخصصي field 
(independence, وبعد هذا النوزان ركيزة أساسية ينبغي الأخذ بها في تطبيق المُحاجة في 
التعليم المعالي (Andrews 2009a). ولكن لم هذا الاهتمام الزائد بالمُحاجة في التعليم 
العالي: والاجابة: لأنها تدور حول التدفيق articulation بكل المعاني التي تعملها هذه 
الكلمة سواء في التعبير expression عن الأفكار، أو الاعتقادات، أو المشاعر، أو 
الفرضيات. والجمع بين هذه الأفكار والتصورات وربطها كافة فيما يشبه تنابع القضايا 
المنطقية ومصانفتها (باستمرار ونجاح) بالأدلة، وأيضاً جعل الطالب يعيش في قلب 
المرفة المتدفئة من حوله.

ووفقاً لأمداف هذا القسم من الكتاب فإني مأركز على رسائل أو أطروحات الدكتوراه، حيث أن الإنتاج الفكري حول الحجج والبراهين واستخدامها في مقررات ما قبل التخرج قد عولجت في أكثر من موضع (2009: 2009) 2009) وسنعود إلها في القسم الأخير، أما معالجة المُعاجة على مستوى الماجستير فقد عولجت في موضع آخر (Andrews 2007).

في مرحلة الدكتوراه تتكون العجج تدريجياً فيبدأ الطالب بإحساس بالرغبة في البحث في مجال مدين، ويتم الشروع في أول خطواته الفعلية من خلال قراءة الأدبيات (أوعية الإنتاج الفكري) المتوقرة، وكذلك من خلال الملاحظات التي تتكون من خلال المخبرات والأفكار، التي يمر بها الباحث إزاء المشكلة التي تصدى لدراستها، وعندما تأخذ المشكلة حقها من إعمال الفكر والتامل العميق، تتبلور الثمرة في شكل بحقي، بمعنى أنه جدير بالبحث فيه أو طرح فرض للبرهنة على صحته (وربما خطته) وليس هناك ما يمنع من أن يجمع الباحث بين طرح التساؤل، واقتراح الفرض معاً، وحالًا اتضبحت الرؤية، مع

الأخذ في الاعتبار المرونة في تعديل السؤال أو الفرض، يبدأ وضع مخطط للاطلاع الواسع على المصادر، واتخاذ القرار بشأن منهج وطرق البحث، وإجراء تجربة استطلاعية pilot study، وبعد ذلك يبدأ مسار البحث الفعلي داخل نطاق الموضوع، هذا المسار الذي تقود خطأه المنهجية، إلى الحجج والبراهين.

ومن أهم القرارات المصيرية في إعداد الرسالة أو الأطروحة في هذه المرحلة هو المتعلق ببنية جسمها: هل يكون طولياً، أي في الشكل الخطى التقليدي، الذي يبدأ بالمقدمة ثم الفصول الخاصة بمرض الإنتاج الفكري السابق في الموضوع. يليه تطبيق خطوات المنهج المُتبع، وبعد ذلك تأتى نتائج الدراسة، والمناقشات، والنتائج، فإذا فعلنا ذلك فما هي الفروق إذاً بين الفنون والإنسانيات والعلوم الاجتماعية في ظل البني التقليدية الخطبة ؟ لقد أطلعت على رسائل تسير على هذا النهج التقليدي الخَطِّى، ومر في أيضاً عينات من رسائل، أقرب في طابعها، إلى السرد الروائي والسيرة الذاتية، والتي تقتصر بعد المقدمة على مناقشة موجزة للمنهجية المتبعة ولا تتبع الخط التقليدي (الكلاسيكي) على الإطلاق، إلا أنها تأخذ نبجاً فلسفياً أو على الأقل تعكس تأملها الفكري من خلال السياحة في فكر المجال، والذي لا يصل بالضرورة إلى "نتائج" محددة كما تعودناها [أو نطالب بها] في الرسالة. إنها أقرب إلى العمل الذي أعده ستيرن Sterne بعنوان: تربسترام شائدى: حياته وأراؤه. [راجع قائمة المصادر] Sterne's Tristram Shandy 67–1759) وهو مؤلف من توليفة لبعض من الروائيات والأشعار والوسائل الإيضاحية [المصورات وغيرها]، وصفحات خالبة ونص أكاديمي تقليدي يناقش قضايا أكاديمية بالحجج والبراهين. وبعض هذه الرسائل تصدر بالفعل في هيئة كتب، وأخرى (لعلها من النماذج التقليدية لا تحظى بذلك ). ومع ذلك فإن البنية التقليدية تظل لها رعايتها الجازمة للمحاجة أو الحوار بالحجج والبراهين

وبِمكن للمرء أن يقول إنه من المناسب للمشرف أن ينصح طلابه بأن يبذلوا ما في وسعهم، لكي يتوافقوا مع تطلعات، وتعليمات، ومعايير الجامعة، التي يعدون رسائلهم من خلالها. وبالنسبة لي فإن الرسالة الوحيدة التي أوصيت برفضها، حتى لو أعيدت المعاولة ثانية (ولم تحدث محاولة ثانية)، لم يكن لها بنيان معقول من أي توع. لقد كانت عبارة عن تشكيلة" خريشات" abricolage، أو سلسلة من المتونات، التي لا رابط بينها ولا تنطوي على محتوى مقبول عفلا، وتفتقد إلى أي نوع من الوحدة العضورة - بتمبير ما بعد الحداثة - في المعالجة، ولقد حاولت مع زميل آخر، فاحص للرسالة، أن نقوم - برغم صحوبة المهمة - بالربط بين عناصرها، إلا أن جهودينا باءت بالفضل.

إن عناصر الحوار بالعجع الذي تنضمنه الرسالة التقليدية أشبه بنلك الخاصة بالخطاب الفديم (الكلاسيكي)، الذي كانت وظيفته العفاظ على جودة الحديث والحوار العام في المجتمع الديموقراطي وهنا ننتظر أن ببدأ المحتوى بمقدمة، ثم عرض للإنتاج المعرفي في الموضوع بطريقة تمكن من إخضاع هذه المعرفة للاختيار، بواسطة جمع البيانات الإمبريقية (الخبروية) وتحليلها بإعمال التفكير أو التأمل المتفاعل معها، وتهيأ الفرصة حينت لمنافقة قسيدف المقارنة بين المحرفة المائلة في الساحة، وبين المعرفة المائلة في الساحة، وبين المعرفة الحديدة المنبئةة عن الدواسة، لنصل إلى خاتمة تعود بنا إلى نقطة البدء فتثبت ما الدراسة (الحالية) نظريا وعمليا على أرض الواقع من جانب أخر، وعلينا أن نتذكر أن المراهية المبارعية في المحلية المنافقة عن الدواس جيدا في الاحلوات المعلية للبحث، وكلما بدأ مساره الخطي أصبح أكثر وضوحا، فإنه يجد الفرصة ساتحة الإساء بنية الرسالة واتجاهها. ومع مرور الوقت، تقدم الرسالة للإمتحان الشغبي، حيث لإرساء بنية الرسالة الامتحان الشغبي، حيث ينبغي أن تكون الحجج والبراهين واضحة، صبلية يمكن الدفاع عها، منفتحه لما يوجه من أسئلة وأن تستدما الأدنة والفاكر المتفاعل والمنطقي أو الأفرب للمنطق.

والأن هيا بنا إلى السؤال حول وضع المُخَاجَّة أو المناظرة عندما تنتقل الرسالة من المسار الغطي، إلى درجة أكبر من النص الفائق hyper textual عبر الفضاء الالكتروفي وفي إطار غير حملي على وجه العموم؟ إن إعداد الرسالة وتقديمها من خلال الأشكال الجديدة كمواقع الوبب، أو في إخراجها في أشكال فيلمية مما أصبح أمرا أكثر شهوعاً. وقد جعلتنا رقمنة عملية البحث في موضوعات الدكتوراه وإخراجها إلى النور في شكل قابل للاطلاع أمام تحديات غير هينة، وإن كانت تمثل تحديات ممتعة أمام الطلاب والمتحنين للوصول الى الأدلة حيثما وجنت، راجع:

(Andrews, Borg, Boyd Davis, Domingo, and England 2012)

واذا ما كانت المُخَاجَّة تحتل مكانة القلب في الآداب والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وفقا لما جرى عليه العرف أوربياً في الدراسات المتصلة بالمجتمع البشري، فما موقعها بين الأعمال الفكرية المرقمنة، مثلما هو الحال على مواقع الويب؟. إننا يجب أن نعترف، أولاً، أن الأشكال البديلة للتقدم للحصول على درجة الدكتوراه تتجه إلى تحصين وضعها بأن تسعى بإصرار على أن يكون " العنصر الإبداعي" مصحوباً بتعليق نقدى بما يوازي نصف الرسالة التقليدية، ونصف المقدمة بالفعل. ولا عجب إذن أن يكون هناك عرض بالصور أو المجسمات، أو على موقع وبب أو فيلم يتضمن عادة من 40000 إلى 50000 كلمة، أو تعليق نقدى حيث يجرى من خلاله توضيح الحجج أو البراهين. ومن جاندنا فإنه ينبغي علينا أن نقر بأن الطابع الإبداعي للحمل ذاته يمثل نجاحا في تقديم الحجة والبرهان. دعنا نأخذ مقدمة الرسالة من خلال موقع على الوب مثلا لذلك. إنها يمكن أن تحتوي على فصول تترابط نصبا بشكل فائق، وربما يظهر لنا ذلك من أول صفحة. فهنا تتوفر الفرصة لهذه الفصول أن تعرض صورا ثابتة وأخرى متحركة، وتطلعنا على ملفات صوتية، وروابط نصوص فائقة بمواقع ومصادر أخرى، وكذلك محاجات تأتى في الشكل التقليدي أو غير التقليدي (لنتذكر كتاب ستيرن حول حياة وآراء تربسترام شاندي Tristram Shandy). ولعل النقطة الفاصلة في نطاق دائرة اهتمام المناظرات، هي ما إذا كان هناك تتابع خطي يتوقع القارئ فيه أن يطلع على رسالة الدكتوراه. إنك يمكن أن "تنفر" على أي عدد من المداخل [رؤوس الموضوعات]، وكذلك يمكنك أن تقرأ الأبواب والفصول في أي ترتيب، بل ويمكنك، كقارئ أن تكون لك حججك وبراهينك الخاصة التي تتوافق أو لا تتوافق مع الحجج والبراهين الظاهرة أو الضمنية لمن أعد الرسالة. ومثال ذلك نجده في العمل الذي أعده ميلسون(2008) Milson، الذي تخرج صفحته الافتتاحية لرسالة الدكتوراه علينا في هيئة صورة فهتهغرافية لمكتبه كباحث. (راجع ايضا: Milsom 2012). وتصل جاذبية الصورة أنه يمكنك من خلال ما تعرضه من أدراج وملفات وكتب، وكراسات، وحاسوب ويوستات... إلخ أن تشكل صورة ذهنية نافذة على العناصر الهيكلية للرسالة. والأن وقد فرغنا من الفنيات التطبيقية في بناء الججج والبراهين في وسائل الدكتوراه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ماهي الشروط أو الاعتبارات الخاصة بالمناظرات في التعليم الخالي؟ والإجابة على هذا السؤال نقول إنه إذا كانت الخطابة كما عرفها أرسطو هي فن الإقتاع، فإن الخطاب [وهو المصطلح الأقرب للدلالة على الخطابة في عصونا] المعاصر تنسع دائرته بدرجة أكبر، للشمل فنون الجديث، وتتسع كذلك دائرته للتطبيق في طبف واسع من المواقف بدءاً من المواقف الشخصية أو الفردية، حتى المواقف السياسية، وبأخذ أشكالا ووسائط اتصال قد لا يستطيع المرء حصرها، وهي تدور بشكل الساسية، وبأخذ أشكالا ووسائط اتصال قد لا يستطيع المرء حصرها، وهي تدور بشكل الوسلة (الحامل أو الوسيط) الموصلة للخطاب؟ وايتها أفضل للاستخدام، وإلى أي مستقبلين لضمان تحقيق اتصال ناجح [إقناع الجمهور بمحتوى الخطاب].؟ وما مدى مستقبلين لضماني؟ وهذه تنضمن كثيراً من الاعتبارات أو الشروط التي ذكرناها في افتتاح الفقرة أعلاه: الجدل وشبه الجدل، والعوارية، ونظرية السلوك التعبيري discourse واللغويات، ونظرية الخطاب. discourse

أما النبيء الذي لا نمل طرحه فهو: أين توجد العلاقة مع التفكير التقدي، فهذا ما منستكشفه في هذا الفصل فيما بعد، عند الاجابة على السؤال حول ضرورة حدوث التبادل exchange الاتصال.

فني امتحان الدكتوراه في المملكة المتحدة، على الأقل، فإن السمة العامة (والعامة منا يقصد بها السلوك الاجتماعي، ولبس النص، أيا كانت وسيلته - راجع: مبللر 1984 (Miller) بتعلق بتقديم أو عرض العمل سواء في الشكل التقليدي، أو بالنظام العمول به في جامعة معينة، والمناقشة التي يجريها المتحنون مع الطالب (بحضور المشرف كشاهد ملتزم الصمت) حول رسالته. وعادة ما يطلب من المتحنين أأعضاء للناقشة] تقارير من كل واحد عنهم على حدة، ويتضمن حكماً مبدئياً على الرسالة قبل المداولة التي يتبادلون فيها الآراء، ليروا مدى توافقهم أو اختلافهم، وبعدها يعقدون جلسة المناقشة، وتقع فيها الآراء، ليروا مدى توافقهم أو اختلافهم، وبعدها يعقدون جلسة المناقشة من خارج الكرة كلها في ملعب المتحنين، وبخاصة المتحن الخارجي (عضو المناقشة من خارج الجامعة)، الذي لا يقتصر دوره على الحكم على الرسالة فحسب، وإنما يقيم أيضا

المايير، التي تعمل الجامعة التي يتبعُها الطالب، في ضوئها. وبهذا يكون عضو المناقشة "من الخارج" صاحب الصوت الأهوى في النتيجة النيائية. واذا ترجمنا ذلك في مصطلحات الحديث الخطابي rhetorical ، فإننا وضعنا العمل على المنصة حيث تطرح الحجج والبراهين بشكل صريح وواضح. وفي بعض المواقف يتم البدء بما هو ضمني حتى نصل إلى ما هو صريح وواضح. والباحث حاضر للدفاع عن قراراته التي اتخذها خلال إعداد عمله، وعن الثمرة، أو الرسالة ككل. ويستخدم في ذلك، بالإضافة إلى التقديم المكتوب، تعليقات شفهية، واجابات مباشرة على أسئلة أعضاء المناقشة (الممتحنين). وتتم هذه الإجراءات ككل في إطار معابير منع الدكتوراه الخاصة بالجامعة المعنية، وكذلك في ضوء تجارب وخبرات أعضاء المناقشة، من خلال الرسائل التي مرت عليم وتمت إجازتها، سواء في الجامعة الحالية أو في غيرها. وهناك معايير أخرى غير ظاهرة تلعب دوراً في هذا المشهد مثل: التفوق في التقديم، وتواؤم الباحث في علاقاته مع الحاصلين على الدكتوراه، والحكم المسبق في بعض الأحيان (وغالبا يكون، مع الأسف جائراً) بالنسبة للممتحنين إزاء نوعية من الأعمال البحثية التي يميلون إلى وجودها (مثال ذلك تفضيل أحد أو بعض مناهج البحث، أو تموذج فكرى يعينه، أو القدر الذي يتطلبونه من المراجعة أو التصحيح، وهل هو جوهري أم يسهل استدراكه). وتشتمل معايير الحصول على الدكتوراه، دوما، على قدرة الباحث في المُحَاجَّة أو سوق الحجج والبراهين: هل لديه نهج واضح وهو يُحاج. وهل حججه محكمة ومحصنة نقديا، أو تحمل في طياتها نقد حجج الآخرين؟ وهل هي مُثبِّنة بالدليل أو المنطق؟ وعلى سبيل المثال فإنه إذا كان لطالب الدكتوراه أن ينظر إلى المناظرة (المناقشة) على أنها أمر غير هين بالنسبة لنجاحه، فإنه لا يهم في العادة أن يختلف أو يتفق المتحنون معه، فيما يقلح من حجج أو براهين، إنما المحقق للنجاح هو حواره الجيد، وكذلك مناقشته الجيدة سواء في النص المكتوب أو "النص المنطوق" أي الامتحان والمناقشة، وجها لوجه. وإذا حدث فشل محتمل لكل هذه، أو نصح الطالب بقطع شوط آخر من الجهد البحثي، فإن معنى ذلك أن الحجج والبراهين غائبة، أو أنها ضعيفة، وغير مثبته بما يكفي، وأن أسئلة المتحنين في هذا الصدد، لم يتمكن الدراس من الإجابة علها، أو أجاب فأساء. إن الوجه الخطابي في الرسالة، وكذلك في الامتحان الشفيي، يمثل معاولة من المتحنين، أحد جانبها إجراء شكلي والأخر جوهري، لإبراز العجيع والدلائل التي مضي بها الباحث قدما لنيل الدرجة (الدكتوراه). وعلى سبيل المثال فقد لقد لاحظ مجموعة من الزملاء - وأنا معهم - أن هناك أتجاها لدى الرسائل في التربية والعلوم الاجتماعية في السنوات العشر الأخيرة، أو ما يقاربها، إلى تخصيص فصول كبيرة التججم، للحديث حول المنبج وطرق البحث، في حين تتناقص الفصول الخاسة بالمرض النظري، وربما يعكس ذلك ميلا إلى تحقيق مستوى عال من الكفاية في الإحاطة بالقضايا المنبجية العامة، وطرق البحث قبل نهاية دراسة الدكتوراه، أكثر منه ميلاً إلى "هضم" المجال الموضوع المغترض أنه تخصصهم.

وعلى الدارس أن يكون جاهزاً للنفاع عن رسالته من خلال معرفته بخلفيات للمنحنين "من أين أتوا؟" بمعنى ما هي الأيديولوجيات والقيم، والتجارب السابقة، والخبرات، والاهتمامات التي أتوا بها معهم في الجانب الموضوعي المتخصص الذي لا مفر منه.

وعلى الدراسين، أيضا أن يعركوا أن الاجتباز السريع، ودون التأهيل الكافي للدكتوراه، أصبح رغبة من جانب المتحنين نحو معاملة رسائل الدكتوراه على أنها مسودات، ومن ثم فقد أفسحوا الانفسهم المجال لطالب: ملاحق، وتصحيحات، وتحسينات آخرى، في نطاق القواعد والخيارات المتاحة لهم، كممتحنين. ففي المملكة المتحدة، على الأقل، أصبح الامتحان الشفهي للدكتوراه، أقرب إلى حلقات نقاش تقييم الأقران والذي يحدث نتيجة لذلك أن قليلا جدا من الدراسين يفشلون، في حين أن التصحيحات الصغيرة، وكثيرا من الإضافات التي تطلب، في صلب الموضوع، وبذل قدر أكبر من العمل البحق أصبحت كلها من لوازم الجدارة بالدرجة. كما أن التشكيل الاجتماعي والسهامي للحدث ينم تقديمه للإعلام بلغة الخطاب، ومن ثم تخضع الأدلة للتأثير بالتبعية.

إن المُخَاجَة، في نظرية الخطاب سواء الكلاسيكي أو المعاصر (2014) Andrews. وسيلة يتحقق من خلالها الاتفاق والتوافق (أو على الاقل طريقة للسير قدما حتى في حالة المناقشة التي عرضناها منذ قليل، والتي لا تتساوى فيها العلاقة بين الطرفين)؛ أو هي شكل من أشكال الحديث التي ينتظر منها التميز في ختام المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة. إنها عملية تتم من خلال سلسلة من الأشكال والوسائط : وتستكشف فيها الخلافات حتى يمكن في المقررات التالية - أن تنضح المواقف (وتتم المصارحة) لنصل إلى التوافق، أو الإجماع لننطاق إلى العمل.

#### التفكير النقدي والمعاجم

جرت بعوث كثيرة بالفعل حول الجمع بين التفكير النقدي والمناظرة من قبل والتون (Critical argumentation المحاجة النقدية Walton (2008). والحق أن مصطلح "المحاجة النقدية Walton (2008). والحق أن مصطلح "المحاجة النقدية الاسمية الطبعة الثانية من كتاب المنطق العرقي أو الشعبي الشعبية الطاقة بين كليما، و Informal Logic يعني أن ننزل بصياغة المُخَاجَّات الى المستوى الذي يجري في اللغة الطبيعية أو المعتادة عند المواقف الواقعية للإقناع حول المقتبية الجدلية في السياسة والقانون والعلم وكافة جوانب الحياة اليومية (8، 200x) ومن هنا جاء المنوان الفرعي "مأتي عملي A Pragmatic Approach ومثل هذا المأتي أو المدخل يضع المحاجة في إطار الحوار، مفترضاً أن "مفهوم الحوار القائم على السؤال والجواب، كشكل من أشكال التفاعل بين طرفين، كل واحد منهما يمثل جانبا من جانبي الطفية المثارة (8، 200xi) هو حجر الأساس في دراسة المُحاجة كما تجري في المجتمع.

وقد وجد تصور المنطق العرفي او الشعبي informal جذوره في المياقات المتخصصة، أكثر منه في لغة الحديث العام ذائها. وظل الهدف هو التعرف على أنماط المنطق العام في خطاب المُحاجة في الحياة الهومية، وبالاحظ والنون أن "ما يحدث الآن يمكن أن يوصف بأنه حركة انتقال من المنطق الشعبي informal إلى المنطق شبه الرسعي semi (200xii 8) أو بعبارة أخرى فإنه التعرف التدريجي على قوانين وأنماط المُحاجة الذي ظهر في مجالات متنوعة مثل: الحوسية واللغوبات، وتحليل الخطاب أو الحديث والفلسفة الجدلية، ويمير المنطق الشعبي والمناظرة بخطي ثابتة نحو إرساء مكانهم كادوات أكثر صدفا وإحكاما لدراسة الحوار المتبادل في الحياة الهومية وفي الحياة الأديمية أيضاً.

أما بالنسبة لأهم السياقات لعقد المناظرات فإن التعليم العالى على الأخص يمثل السياق الأكثر ملاءمة لتطبيق المُحاجات النقدية، ففي دراسة أجراها فريق مشترك من الباحثين في جامعة البنوى وجامعة لندن وجامعة يورك (أندراوس وأخرون Andrews et وإخرون (أندراوس وأخرون Andrews et 2006 .a. 2006 .a. 2006 أوأخيرا ما كنبه أندراوس ( 2009 a 2006 كفصل في كتاب عن المُحاجة في التعليم العالى، ويتناول الفصل بعنا جرى حول المُحاجة في السنة الأولى في تخصيصات ثلاثة هي: الأحهاء والهنيسة الإلكترونية والناريخ، مع بحث تأل عن المراسات التربوية. وقد تأثرت انطباعاتي عن المشروع بما نوفر في من فراءاتي في الخطابة والمناظرة، وكذلك قراءاتي عن بحوث تنمية القدرة على الكتابة في التعليم المالي في كل من الولايات المحدة والمملكة المتحدة.

وبناء على ذلك أستطيع القول بأن الأمر الأصاسي الذي تفيى عليه تنمية مهارات المُحاجة في التعليم العالي بتمثل في عدد من العناصر الرئيسة على النحو التالي:

- 1. استعداد لدى الطائب لأن يكونوا "نقدين" وذلك بأن ينظروا إلى مختلف وجهات النظر بميزان عدل، وأن تتوفر لهم القدرة على التمييز، والقصل بين الادعاءات والافتراضات من جانب، والأدلة والبراهين من جانب آخر، وأن يناقشوا القرضيات التي تعرض عليهم، وأن يحتفظوا بنظرة شك إزاء ما يقال إنه "حقائق" أو مسلمات،
- أن يكون هناك استعداد من جانب محاضري الجامعة وأساتذتها لقبول ودعم مثل هذا التوجه النقدى.
  - المعرفة ببعض نظريات ونماذج المُحاجات، التي جرى تطبيقها، في مضمونها العام،
- دراية بالطريقة التي تعرض بها الحجج من جانب، والبنية التي يتشكل منها التخصيص
   الذي تطبق فيه من جانب آخر
- الاستعداد لدى المحاضرين والطلاب للغوص في عناصر المشكلة في ضوء المجال المعرق الذي تنتجى إليه المناقشة كلها.
- 6. إدراك من جانب كل من المحاضرين والطلاب بأن تنمية مهارات المُحاجة ينتظر أن

يتم تحقيقها في فتره الإعداد للدكتوراه، وأنه إذا لم يتم استيعابها منذ البداية، فليتم تطبيقها على مراحل.

### الاستعداد لكوني نقديا

تعظى الانتقادية في عمل الطلاب بتقدير عال، وحتى لو لم يرد ذكرها في معايير الدرجات التي ينالها طلاب المرحلة الجامعية الأول، أو في التكليفات التي يقوم بها طلاب الماجستير والدكتوراه. ذلك أنها تقتل دائما معيارا ضمنها غير ظاهر في العكم بالامتياز، وهو بالنسبة لكثير من الطلاب ملمح فارق بين الشغل (الدرامي) الهش، وبين الشغل الذي يستحق تقدير جهد جداً وما علاها. وحتى يكون المرء صاحب نفكير نقدي، يعني أن يحقق قدرا أكبر مما تعارف عليه الأوربيون بالنقد الممحص critique أي أن يكون توجه الإنسان "للرب suspicion" والشك skepticism أكثر منه للطاعة والإذعان، عندما الإنسان "للرب حقائق في مجربات العهاة، وأن يزن صلاحية المقولات بمقارئها بعضها بالبعض، كما أن عليه أن يمحص الأسانيد التي تؤيد الادعاءات والافتراضات من جانب، والبيانات والأدلة من جانب آخر، وأن يتبني في داخله موقفا نقدها، وهو ما لا يحدث في المغالب إلا بعد قدر كبير من القراءة وإعمال الفكر في المجال أو القضية المطروحة. ولابد أن نعترف بأن هذه الملامح أو المسمات ليست اختهارات سهلة بالنسبة للأفق بها من أن ناطلاب. إنها في الخلاصة تنطلب استقلالية في الفكر وعملا دؤوبا، قراءة وبعقاً.

### استعداد المحاضرين للترحيب بمن ينقد

كثير من المحاضرين في التعليم العالي لا يقبلون أن تنتقد مواقفهم، أو أن يمس الانطباع بأنهم أوتوا معرفة كل شيء، أو أن تتعرض مكانهم في قاعة المحاضرات أو حجرة المناقشة (السيمينار) اللاهتزاز. ومع ذلك فإن تعليم النهج النقدي، واستلهام روح النقد، تحتاج إلى تواضع في تقدير الإنسان لمعرفته الذاتية، وأنها يمكن أن تزداد عندما يطبق الانتقادية في تدريسه. ويستلزم هذا النهج المتفتح لدعم الانتقادية النظر إلى المعرفة على أنها في جربان، وأن الخبرات في حركة دؤوب وأن أصوات الطلاب يجب أن تممم، من خلال المناقشات والحوارات حول الموضوعات الرئيسة في المجال أو التخصيص.

### للمرفث بالفكر النظري الأساس وأثماط الحاجت

لكي أخاج أو أناظر بشكل محمود، فإن على أن أعرف كيف تُبنى العجة. وليس مناك نموذج بهيئه للوفاء بهذا الفرض، ولم تحقق محاولات تطبيق الصبغ الأرسطية، أو غيرها من صبغ الغطابة التقليدية (الكلاسيكية)، سوى نجاح جزئي للوفاء باحتياجات الطالب في العصر الحديث. وعلى سبيل المثال، فإن من المفيد معرفة أن العجج تتركب من مقومات جزئية، وهذه الجزيئات يمكن ترتيها بتسلمل مختلف (لا يوجد اتفاق في الخطابة التقليدية على العدد أو الكثرة)، وأن المقترح أو المقولة ينبغي وصبلها بالدليل، وأن توضع الأجزاء الضهيفة في وسط المقال أو الحديث. وعلينا أن نتفيه إلى أن التأكيد على المسمات الشخصية للمتحدث، وعلى العواطف والإقناع الشفيي في المتديات المعاهد، لم يعد -كما كان يحدث في المهامي أصبح في حاجة إلى أن يدجن بفكر القرن المشرن والحادي والعشرين فيما يتعلق بالمجاجة. ذلك المكر الذي بعير عنه كل من: المشرن والحادي والعشرين فيما يتعلق بالمجاجة. ذلك المكر الذي بعير عنه كل من: المشرن والحادي والعشرين فيما يتعلق بالمجاجة. ذلك المكر الذي بعير عنه كل من: المشرن والحادي المشرين فيما يتعلق بالمجاجة. ذلك المكر الذي بعير عنه كل من: المشرب المؤمات المُخاجّة على مستوبات مختلفة كي نصبح أفضل استبعابا من جانب الطائب (Andrews, 2005).

#### الدرايية بالطريقة التي تثبت بها المعاجة وجودها في مختلف التخصصات

هناك كثير من المهارات العامة في المُحاجة يتيسر تعليمها وتعلمها، ولكن المقومات الموضوعية أو الجزيئات المتخصصة فها، تجد جذباً فورباً من جانب الطلاب في تخصصات معهنة، ويمكننا القول إن الطبيعة الخاصة بكل تخصص من التخصصات هي المؤشر على نوع المُحاجَّة أو المناظرة الملائم التطبيق، وما هي المسائل أو الفضايا التي تستدى - من وجهة نظر التعلم - ذلك التطبيق، وعلى سبيل المثال ما الذي يستدعي استخدام المحاجة أو المناظرة مع طلاب المرحلة الجامعية الأولى في مقرر التاريخ، ومقارنة استخدام الوسيلة نقسها في الأدب، أو الأحياء، أو الهندسة، فحجج التاريخ يمكن أن استخدام الوسيلة نقسها في الأدب، أو الأحياء، أو الهندسة، فحجج التاريخ يمكن أن

الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم يصلوا إلى دليل من الدرجة الأولى، ويعد حوار الحجج، من زوايا كثيرة أمراً لا غنى عنه في دراسة التاريخ، على خلاف ذلك عند دراسة الأدب حيث تكون الحجج أكثر منطقية وتقود إلى التقييم والتفسير.

فإذا جننا إلى دراسة علم الأحياء لدي طلاب المرحلة الجامعية الأولى، فإن مساحة الجدل قلما تظهر في لب التغصص، إلا إذا كان هناك معالجة، لجوانب سهاسهة واجتماعية ذات علاقة. ومثالنا الثالث، أعني الهندسة، فإن المحاجة تستخدم في دائرتين على الأقل؛ أولاهما تصميم المنتج، والأخرى في عرض وتسويق تصميم ذلك المنتج لدى المستهكين.

### الغوص وصولا إلى عمق المشكلة

ذكرنا في الفقرة السابقة أن المؤرخين "بغوصون بعمق حتى يصلوا إلى نقاط الاختلاف" كي يكتشفوا حجج وأدلة المجال، ولا يقتصر الأمر في ذلك على دراسة التاريخ، حيث توجد في كافة تخصصات التعليم العالي نقاط اختلاف. وإذا كان المحتوى الدراسي لموضوع ما يبدأ في مراحله الأولى بالأمور التي لا خلاف عليها، فإن كافة التخصصات نتيح مساحة لمناقشة قضاياها الرئيسية. وبميل الطلاب الذين لا يستطيعون رصد نقاط الاختلاف هذه، إلى النظر إلى المجال أو التخصص على أنه بلا مشكلات. ومن ثم يترتب على ذلك ميل أخر وهو الاكتفاء بممتوى متوسط فيما يكنبون من مقالات فتبدو استعراضية أو سردية) بدلا من أن تنفاعل بالحجج والأدلة.

# تنمين مهارات المعاجن خلال التأهل للدرجن

لكي يكون الطالب صاحب فكر تقدي في المرحلة الجامعية الأولى، فتلك مسألة اكتساب، ولا أحد يتوقع أن يكون كل الطلاب في بداية دراستهم في هذه المرحلة، مزودين يما فيه الكفاية، بمهارات المُحاجة التي تنطلها التخصيصات التي اختاروها لدراستهم، ومن ثم يعتبر الطلاب الذين بدأوا الدراسة بفهم ومهارة في سُوْق الحجج والأدلة طلاباً متميزين، وسيصفلون مهاراتهم هذه أثناء المناقشات، وذلك بالخلفيات التي ستنطيع لديهم من خلال حلقات الثعلم، وأيضاً من خلال قدرتهم على معالجة الجوانب المعقدة

في تخصصهم بمهارة وعبق. وفي المقابل فإن كثيرا من الطلاب يصلون إلى بداية المساق الدراسي، بنون أن تكون لديه تلك المهارات عالية المستوى. إن الهدف من أكثر مقررات ما قبل التخرج هو إعداد الطالب كي يكون مناقشا جيدا، ولعانا نوجه الحديث لكل طالب [ولغيره من أبناء المجتمع]: إذا أردت أن تكون مؤرخا فإنك بحاجة إلى أن نفكر وتناقش كما يفعل المؤرخ، وإذا أردت أن تحصل على الماجستير، فعليك بالوصول إلى إتقان تخصيصك أو (الاستعدام) فهه، وإذا أردت أن تنجز متطلبات الدكتوراه، فينتظر متك أن تخصيص ذاته، والحقيقة التي لا مراء فها أن طالب التعليم منك أن تخبيد للتخصيص ذاته، والحقيقة التي لا مراء فها أن طالب التعليم العالى، قبل في حاجة إلى مزيد من المهارة في المناظرة، ومزيد من القدرة على خوضها. (ولا ننس أن التربوبين لهم نظرة مقاربة، إن لم تكن مطابقة لذلك، بالنسية لماحل التعليم أو بالأخرى التعلم في المدارس)

#### خاتمت

لقد خلصنا إلى أن أحد الطرق لتشجيع التفكير النقدي في التعليم العالي يتم عبر مزيد من تصليط الضوء على حوار العجج أو المعاجة. فالمُعاجة تنطوي في داخلها على الانتقادية وكلاهما لا يمكن توظيفه دون الأخر. ومع ذلك فإن أنواع التفكير، التي تطبق في المجالات المتخصصة يمكن أن تأخذ أشكالا متنوعة، فمن التفكير النقدي إلى المتفكير المعطاء راجع: الإيداعي، ومن نمو الإدراك الذي يحلراً بشكل طبيعي إلى التفكير المعطاء راجع: (Moseley, Baumfield, Elliort, Gregson, Higgins, Miller, and Newton 2005) وعندما نضيف الصفة "نقدي" لعمليات التفكير وإجراءاته فكأتما نضيف لغوا، إلا إذا كنا نريد التمييز بين أنواع ذلك التفكير. وعلينا أن ندرك أن تقسيم سلسلة طرق التفكير ليس الدافع الرئيسي لظهور حركة التفكير النقدي. إنما قامت الحركة بتقصي المهارات العامة للتفكير النقدي وعزلها عن السياق (المقرر) الذي تدرس فيه، وتدريس هذه الغارات ككيان مجرد.

وفي المقابل فإن بعوثاً جديدة أجربت على المُحاجة ذهبت إلى أن المهارات العامة للمُحاجة تستطيع أن تقدم خريطة عمل، وأن تدريس تخصيص المُحاجة في التعليم العالي له نقل رئيمي في الكفة الأخرى من الميزان، مقابل النبج المعني بدرجة أكبر بالمهارات العامة. وتتمثل ميزة الأخذ بمنظور المُحاجة بدلاً من منظور التفكير النقدي أن المُحاجة يمكها التواؤم أو التكيف. إنها تتخذ أساليب متنوعة يمكن تطبيقها في الكتابة والعديث والتعبير، كما أنها تظهر في أكثر من شكل، وهناك طرق واضحة المعالم لمواجهة المواقف الجدلية.

وإذا كان الهدف من تسليط الضوء على كل من التفكير والمحاجة هو مساعدة الطلاب على التركيز في دراساتهم، والارتفاع بجودة مشاركتهم في العديث والكتابة والأشكال الأخرى للتعبير، فإن حضورهم مقررات موجزة في المحاجة عند بداية دراستهم وفيل نهايتها، على أن يصباحب ذلك استكشاف وإف للكيفية التي يتم بها تدريس المقررات التي اختاروها، يعد الطريق الأمثل لتقدمهم في مستوى التعلم. ولا شك أن إكساب الطلاب مهارات المحاجة سواء في المسارات العامة أو الأخرى المندمجة في التخصصات الطلاب مهارات المأل لديهم حال التخرج قدرات على التفكير الجلي، وعلى الجدل الحسن، ويلى أخذ مكانهم في مجتمع ديمقراطي يسمح بالاختلاف، ويدمّه الوي ولديه المرونة والتوافق حيث أمكن، ومن ثم الأداء أو الفعل، فإذا ما مضوا أكثر لمزيد من الدارسة بعد المرحلة الجامعية الأولى (الدراسات العليا) يأخذ الهدف شكلا جديدا حيث الفهم المؤمم والأوسع أفقا للمجالات الدراسية المتقدمة التي يختارونها، وللتخصصات الدهقة التي يختارونها، وللتخصصات الدهقة التي يبغون التميز فها، وأن يصاحهم في ذلك الحوار المحكم بالحجج والبراهين الدهقة دخض وتفنيد غثاء الفكر وزيفه.

#### المسادر

Andrews, R. 2002. "Argumentation in Education: Issues Arising from Undergraduate Students' Work." In Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of Argumentation, edited by F. H. van Eemeren, J. A. Blair, C. A. Willard, and F. S. Henkemans. Amsterdam: SicSat (International Center for the Study of Argumentation). 17–22.

Andrews, R. 2005. "Models of Argumentation in Educational Discourse." Text 25 (1): 107-127.

- Andrews, R. 2007. "Argumentation, Critical Thinking and the Postgraduate Dissertation." *Educational Review* 59 (1): 1–18.
- Andrews, R. 2009a. Argumentation in Higher Education: Improving Practice through Theory and Research. New York: Routledge.
- Andrews, R. 2009b. "A Case Study of Argumentation in Undergraduate Level History." Argumentation 23 (4): 547–558.
- Andrews, R. 2014. A Theory of Contemporary Rhetoric. New York: Routledge.
- Andrews, R., Borg, E., Boyd Davis, S., Domingo, M., and England, J. 2012. The Sage Handbook of Digital Dissertations and Theses. London: Sage.
- Andrews, R., Torgerson, C., Low, G., McGuinn, N., and Robinson, A. 2006a. Improving Argumentative Skills in Undergraduates: A Systematic Review. New York: Higher Education Academy.
- Andrews, R., Torgerson, C., Robinson, A., See, B. H., Mitchell, S., Peake, K., Prior, P., and Bilbro, R. 2006b. Argumentative Skills in First Year Undergraduates: A Pilot Study. New York: Higher Education Academy.
- Ennis, R. H. 1987. A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities. In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J. Sternberg, New York: W. H. Freeman and Company, 9–26.
- Kaufer, D., and Geisler, C. 1991. "A Scheme for Representing Academic Argument." The Journal of Advanced Composition 11 (Winter): 107–122.
- Kuhn, D. 2005. Education for Thinking. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lipman, M. 2003. Thinking in Education. (second edition). Cambridge: Cambridge University Press.
- Miller, C. 1984. "Genre as Social Action." Quarterly Journal of Speech 70: 151-167.
- Milson, A.-M. 2008. Picturing Voices, Writing Thickness: A Multimodal Approach to Translating the Afro-Cuban Tales of Lydia Cabrera. unpublished PhD dissertation, Middlesex University, London.
- Milsom, A.-M. 2012. Translating Lydia Cabrera: A Case Study in Digital (Re)Presentation. In The Sage Handbook of Digital Dissertations and Theses, edited by R. Andrews, E. Borg, S. Boyd Davis, M. Domingo, and J. England. London: Sage. 276–297.
- Moseley, D., Baumfield, V., Elliott, J., Gregson, M., Higgins, S., Miller, J., and Newton, D. P. 2005. Frameworks for Thinking: A Handbook for Teaching and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

- Paul, R. W. 1987. Dialogical Trinking: Critical Thought Essential to the Acquisition of Rational Knowledge and Passions. In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J. Stemberg, New York: W. H. Freeman. 127–148.
- Sterne, L. 1759–67. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. London: Ann Ward (vol. 1–2), Dodsley (vol. 3–4), Becket & De'Hondt (5–9).
- Toulmin, S. E. 1958. The Uses of Argument. (first edition). Cambridge: Cambridge University Press.
- Walton, D. 2008. Informal Logic: A Pragmatic Approach. (second edition). Cambridge: Cambridge University Press.
- Yoshimi, J. 2004. "Mapping the Structure of Debate." Informal Logic 24 (1): 1-21.

# الفُصل الثالث منهج للإنسان النقدي ربنائد بارنت

رونالد بارنیت Ronald Barnett

#### مجرد وصيتا

الفضية التي أطرحها هي أن الانتقادية Criticality يمكن النظر إليها من زاوبتين: الأولى مستوباتها الذي نبدأ من المهارات الإجرائية (العملية) المحدودة حتى الوصول إلى التمحيص critique التحويلي transformatory للفرد والمجتمع، والثانية: سعتها، التي تشمل ثلاثة مهادين هي: المعرفة النظامية formal ،والنفس أو اللبات، ثم العالم. وباختصار فإن منظومتي schema التي توصلت إليها، تثخذ الشكل الماثل في الجدول.

وفي مقابل هذه الخلفية فإن منهجاً للإنسان النقدي يتصدر المشهد على الفور. وهذا المنهج يجلي أمام الطالب "الانتقادية" في ثلاثة ميادين، وفي المستوى الأعلى لكل منها. ولهذا: فإن مهمتنا في هذا الفصل واطبحة، حيث تتمثل في: تفحص ماذا يقصد بيناء منهج -من خلال مصطلحات تفتقد الدقة فيما يتعلق بمنظومة التعليم العالي الضخمة وفي نفس الوقت، يطلق العنان كاملا للانتقادية في مستوياتها الثلاثة وفي تطاقاتها الثلاثة أيضا.

ومع أن ذلك أمر له أهميته المؤكدة، فإنه غير كاف لترسيخ وضع الثعليم العالي في عصرنا العديث، ذلك أن على هذه المهمة أن تسير قدماً في تعيين مقومات معينة وجمعها معاً، وهنا يبقى علينا واجب توفير بعض وسائل ربط هذه المقومات معاً بحيث لا توجد فجوة بين المفهوم والتطبيق.

جدول 1/3: مستوبات، ومجالات وأشكال الكينونة النقدية

| مستوبات<br>الانتقادیة                   | المالات                                           |                                                               |                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                         | المرفة                                            | النفس                                                         | العالم                                                       |
| 4. التمحيص<br>التحويلي                  | التمعيص المُعرق                                   | تمبحيح الذات                                                  | التمحيص الفعلي<br>(إعادة تشكيل تصور<br>العالم)               |
| 3ـ إعادة تشكيل<br>السلوكهات<br>المعتادة | الفكر التقدي<br>(قابلية السلوك<br>الفكري للتغيير) | تنمية الذات من<br>خلال السلوكيات<br>الذاتية                   | التفاهم التبادل<br>وتنمية الملوكيات<br>والإيجابية            |
| 2. الانعكاس<br>الإيجابي                 | التفكير النقدي<br>(تأمل ما ثدى المرء<br>من فهم)   | تأمل الذات (صورة<br>المرء عن مشروعات<br>حياته)                | الممارسة الذكية ("ما<br>وراء الكفاية"<br>"التكيف" "المرونة") |
| 1. المهارات النقدية                     | مهارات التفكير<br>التقدي في المجالات<br>التخصيصية | مراقبة الالتزام الذاتي<br>بالمعايير والأخلاقيات<br>المسلم بها | حل المشكلات (آليات<br>الوسائل والغايات)                      |
| مكونات الانتقادية                       | الاستدلال التقدي                                  | التأمل النقدي للذات                                           | القعل النقدي                                                 |

وإذا لم نستطع توصيف الكيفية التي تتطابق بها هذه الواجبات النقدية المختلفة، قإن هناك خطراً يلوح بإعداد طلاب مهرة في التقييم النقدي للنصوص الأدبية، أو الأعمال الأخرى في الإنسانيات من جانب، لكنهم يتحركون بقدرات تقييم نقدي مختلف تماماً فيما يتعلق بالعالم من حوليم. وهذا هو الكابوم الذي يحذرنا منه شتيتر (1984) Steiner قائلا: "ففي عالم يمكن أن يتذوق فيه النازيون "شوبارت" Schubert و"بيكاسو" Picasso ثم ينقلبون على المجتمع الهودي في نهاية المطاف. (")

 <sup>(\*)</sup> حبذا لو أضاف الكاتب كيف للإسرانيلين أن يتفنوا ب"الديمقراطية" ثم يطبئون أعمالا عنمبرية تشرب عرض العائط بحقوق الإنسان الفلسطيني ( الترجمون)

إن على الجامعة في المجتمع الغربي أن تتوفى هذا التوجه المزدوم "الشيزوفراني" للقدرات النقدية. ومع ذلك فإن هذا المشهد يتبدى -كما نراه- ماثلاً في: التوسع في تطبيق التفكير النقدي على نطاقات خارج المعرفة النظامية في جانب، والانجاه إلى فرض القبود على مثل هذا التطور في الواقع على الأرض من جانب آخر وهو ضرب من الموقف النهاني، الذي لا يمكن تعديله، ولو على المدى البعيد (Bauman, 1991)

إزاء ذلك كله، فإن معظم الجامعات الألمانية أذعنت للانخراط في أنشطة الحكم النازي وشاركت في السيطرة على المنطق الآلي لأشكال التفكير في المجالات الإنسانية (Stryker, 1996 : Nash, 1945). إن أقل المطلوب من الجامعة في الفرب هو أن تسعى لتجنب الوع المنفصم، الذي قد يعاود مساندة تلك المواقف، وممكن أن يتحقق ذلك فقط، من خلال جامعاتنا ومؤسساتنا في نظام التعلم العالي. إن مهمتنا تربية الشخصية ككل، شخصية تتكامل فها كافة القدرات النقدية في المجالات الثلالة، (المعرفة النظامية - الذات - العالم) وبكافة مستوبانيا.

### الطلاب أشخاصا

إن ما يحدث من تصميم على رؤية الطلاب يؤدون أدواراً لا يخلو من فائدة. فالتعليم المائي في الفرن الجديد (الحالي) لابد أن نكون عينه على الطلاب كفاعلين في هذا العالم، وليسوا فقط أصحاب فكر. لكن التجزيء أو التفنيت الحالي ينزل بالفعل (التصرف)action إلى مجرد الأداء. إننا نرى هذا في مقررات الساندوئش، التي لا يتناسب فيها اندماج جانب التدريب مع لب المقرارت التي ينرسها المعلمون، ويتبع ذلك فها الإصوار على تطبيق التدريب بالقصل (حجرة الدراسة) إلى زرع فجوة بين النظرية والتطبيق (في الوقت الذي كان قصد نظام التعلم في المدرسة الدمج بينهما) وغرس ما يصمى المهارات الانتقالية مثل مهارات عرض قضية أو موضوع، حيث يتركز الانتباد على الأداء الظاهر أو العلق.

إن هناك مؤشرات على الأدائية (الإنجاز الآلي Performativity) الذي أشار إليها ليوتارد (1984) Lyotard في تحليله للمجتمع المعاصر، وتحليل ليوتارد هذا مفيد لكنه لا يوخذ به على إطلاقه. فللنظر إلى أصل الحديث عن ما بعد الحداثة، نجده يهرر بالفعل ما يعتبر علامات على الحداثة الفرطة، جنبا إلى جنب، مع الحديث عن ما بعد الحداثة. إننا نلتقي مع الرأي القائل بأن ما بعد الحداثة يظهر "شكاً إزاء ما بعد الرواية إننا نلتقي مع الرأي القائل بأن ما بعد الحداثة يظهر "شكاً إزاء ما بعد الرواية وهذا نراه يتطبق على الحال في معظم نظام التعليم العالي، الذي يتهرب من أي توصيف مسلملي overarching للتعليم العالي. وما لدينا الأن مو تشجيع منظومة التعليم العالي في معظمها على الإبقاء على تعدد المفاهيم وتحاشي تحديد وتوحيد الأهداف (Scott, 1995; Halsey, 1982; Goodlad, 1995). وفي الجانب المقابل نجد "ليوتارد" يلقت انتباهنا إلى "الأدانية" التي خرج بها من تحليل له وجاهته. ويزداد المرء حيرة عندما يستحضر موقف نظرية الانتقادية التي لطالما عارضت، بل وشنت هجوما على الجداثة وتفهيم، تبعا لنظرية الانتقادية التي تعود ذلك فصلا بين العقلانية وبين الأخلاقية (ولقم، تبعا لنظرية الانتقادية التي تعود إلى Gulag and Auschwitz

إذن فإن من الضروري الدمج بين الفهم والأداء، حتى نصل إلى الفحل (فهم مع أداء = فعل) وينبغي أن يُستحضر النقد الممعص (المستريب) critique في مجال المعرفة عندما تكون هناك علاقة مع ذلك النوع من النقد، في النظر إلى العالم، والحقيقة أنه لا يمكن الحديث عن الفعل action إلا إذا صوبنا رؤيتنا من خلال تحليل ثاقب، وينية صادقة، وحكمة تتأتى من وزن البدائل بإنصاف. إن طلاب التعليم العالي عندنا - الجديرين بهذا الاسم - عليم ألا يكتفوا بالأداء بمهارة، إن علهم أن يمتلكوا في داخلهم توصيفاً لما يقومون به، كي يستطيعوا أن يتأكدوا من قدرتهم على تقديم مبرر عقلاني لما اختاروا أن يشتبعدوه، من البدائل.

سيقول كثير من المحاضرين إن منا هو ما يحدث في مقرراتهم، ومع ذلك فإن مذا التصور سيطل متوقفاً بالطلاب عند المستوى الأدنى من مستوى الأداء الانتقادي. والحل هو أن نتحول بهذا التصور إلى فعل، في خضم الأعراف الاجتماعية والسياسية والمصالح العامة، وامتمامات الجمهور بها. وهنا يُدعى الطلاب إلى إبداع بنيوي أو هياكل بديلة، ونظماً وامكانات محتملة للفعل الجماعي، كذلك.

وإذا لم ترتفع تأملات الطلاب وتصوراتهم إلى تلك المستويات العليا من التفكير، فإن تفكيرهم (بمستواه الأدني) سينماهى أو يعادل الانضهاع للأحكام القاطعة والأداء التشغيلي الآلي operationalism، وعلينا أن ندرك أن الفدرة على تحديد سلسلة من المقررات البديلة حول الفعل والتصرف، وعرض الأسباب المنطقية لاختيارها لا يعني الوصول إلى المستويات العليا في الانتقادية.

ففي المستويات العليا هذه، تُستدعى قوي التأمل والتصور والتمحيص critique في دائرة الذات، وفي دوائر المعرفة النظامية، وفي دائرة العالم، وعندما نجد أنفسنا في حالة كينونة نقدية تربط بين التفكير النقدي في الدوائر الثلاث: المعرفة، والذات، والعالم (شكل 1/3) فإننا- إذن- في صحبة شخصيات ذات تفكير نقدي.

إن مفهوم الطالب -كإنسان- هو الذي يمدنا بالمفهوم النظري والتطبيق العملي لزرع التعليم العالي بكينونة نقدية. ومن هنا فإن التعامل مع الطلاب باعتبارهم شخصيات إنسانية تعد تحديا هائلا للمؤمسات التعليمية: إنه لا يعني مجرد تنمية الكينونة النقدية في كل من الدوائر الثلاث، بل الأهم هو تكاعلهم أو الدمج بينها، وبدخل في التحدي مواجهة العجز عن الاضطلاع بمسؤولياتها في العصر الحديث.

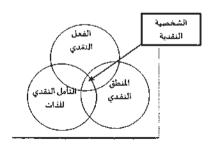

شكل 1/3 الكينونة النافدة في دمجها. لدو ادر الانتقادية الثلاث

ومهما يكن من أمر فإن الجامعات إذا لم تنجح في مواجهة هذا التحدي فإنها تقصر عن أداء مسؤولهاتها في العصر الحديث. وهذا لن يكون تجافياً أو تقصيراً في حقوق الطلاب فحسب، إنما سيؤدي إلى فشل المجتمع. ففي المجتمع الحديث المشيع بالمغامرات المصطنعة (Giddens, 1994) حيث تعمل نظمنا المعرفية، تنعكس سلبها على المجتمع للماضي - ، فإننا لن نستطيع أن نحجز إلا مساحة محدودة للفعل المنضيط والوصول إلى ذات متماسكة يدعمها استعداد للتكامل عبر الدوائر الثلاث. وإلا يحدث ذلك فإن على العالم السلام، مادامت وسائل جعله يحيا تحت مظلة الإحكام النقدي قد استسلمت للفشل.

وبلاحظ أن مفهوم التعليم الحالي من ذلك النوع، الذي يسعى للتكامل بين الدوائر الثلاثة المهيمنة على التعلم الحالي. ذلك النائة المهيمنة على التعلم الحالي. ذلك أن النمط الأكاديمي ببالغ في التركيز على النفكير النقدي إزاء المعرفة النظامية (المقررة). وتموذج الكفاية أو المهارة شديد التركيز على الأداء الفعال في الحالم لدرجة أنه لا يصلح للمحى الفعل النقدي، والتصور أو الفكر العملي يسعى إلى توجيد الفعل مع تأمل الذات، لكنه غالبا ما يتدنى في الاهتمام - بالمعرفة النظامية، إن لم يسقطها كلية، ويترتب على ذلك أنه يسلم نفسه إلى دائرة محلية ضيقة، ونظرة خاصة للتأمل للأداء المهي، ولا يجد الطلاب باعتبارهم شخصيات إنسانية، أي عناية في مثل هذه التوصيفات.

وقبل أن نحاول أن نمضي في استكمال فكرة التكامل أو الاندماج، فإن هناك ثلاثة اعتراضات، يمكن التوقف عندها:-

## تطهير الطهارة Purifying Purity

أول هذه الاعتراضات ما قد يطرحه الجناح التقليدي للمجتمع الأكادبعي من أن توسيع مفهوم التفكير النقدي: ليشمل الدوائر الثلاث، سيمثل إضعافاً وتبديداً تطاقة التعليم العالي. وهنا يطرح رؤيته لتفسير قصور المعاير، مادامت تمثل تخفيضاً في نقاء التفكير؛ باعتباره القيمة المهيمنة والاهتمام الأوفى للجامعة. إن الجامعة تكنسب وضعها الخاص، ووظيفتها الموزة، في المجتمع من خلال المعايير النقدية التي تتمسك بها. وبخاصة بالنسية لجسم المعرفة الرسمي أي محتوى مناهجها.

هذا هو ما وُجِدَت الجامعة من أجله. وأي شيء آخر، يمثل "نزولا بالفكرة الأكاديمية" (Nisber, 1971)

ولا يجد هذا الاعتراض أرضاً يقف علها. ففكرة ما يسعى بنقاء المسعى الأكاديمي، فكرة حديثة جدا، اكتسبت ضرورتها في فترة ما بعد العرب العالمية الثانية، التي رأت أن الأكاديمين أصبحوا قوة مسيطرة على الحياة الأكاديمية وعلى تعريفات التربية، التي تروقهم. وقد أسست جامعات العصبور الوسطى، وما تلاها من جامعات جدد في القرن الناسع عشر، لكي تمد العالم بالمهارات النافعة. مع وجود اعتراضات "الكاردينال نهومان "Cardinal Newman". أما الاعتراض الرئيس على النموذج النفي فلم بشهد زخما إلا حديثاً.

لقد كان بيتر سكوت (Peter Scott (1995) على حق عندما قال: إثنا لن نستطيع فهم وضع التعليم العالي الآن، إذا لم ننظر إليه في سياق المجتمع الحديث. ذلك أن نظام التعليم العالي، في معظمه، ولد من رحم دولة الرفاه، والآن عليه أن يواجه تحديات الحداثة المتأخرة، وأن يتخلى عن ظنه المشوب بالولاء للسلطة وتصوير المجتمع الأوسع، في وضع منكك لا يمكن نعته بالخبرية.

ومع المدى الذي تذهب إليه فكرة التعليم العالي في تبرير تنفية تمرض التفكير النفدي، بقدر ما يمكن أن ينقلب ذلك عليها، فالنفاء أو الطهارة لا تدع فسحة للحربة، بل إنها تفلق الهاب أمام الأمل فها.

وبيلغ تناقض الحداثة المتآخرة مداه في أنها تضع المقبات أمام ما لا يعد معرفة أصلاً، مادام العالم يفتقد المرفة على المستوى الملموس واقعياً، وعلى مستوى نتائج الاختيارات التي تقيس مدى معرفتنا بالعالم من حولنا. وبدلاً من ذلك تقوم في خضم ما تعيشه تحديات التقلب، وحتى التناقض المتقلب، بوضع العراقيل أمام كينونة الإتسان، بل وفي وجه صبحته النفسية والعقلبة. (Giddens, 1991). ومن ثَمّ يجب أن يُستوعب

الفكر النقدي فيما يتعلق بذات الإنسان وبالعالم من حوله في العملية التعليمية. وعلينا أن نتنبه إلى أن التعليم الحر، الذي ينبئي فقط على الفكر النقدي المرتبط بالمعرفة النظامية – المفررة-ليس تعليما حرا على الإطلاق.

وتعيء الضربة القاضية من عالم الأعمال. إذ نسمع منهم مقولة إن شاغلنا الرئيس في العمل هو العمل. ومعاييرنا الرئيسة أو المفتاحية هي: الفعل، والتغيير، والربحية، وانتنافسية، ورضا المستهلك، ونظم الجودة، وضبط التوقيت، والخيال والإبداع. وتتعدد قهمة التفكير النقدي عندنا بما يولده من هذه السمات. وهذا لا يقلل من قيمة الفكر النقدي سواء بالنسبة للمعرفة النظامية، أو معرفة الذات، فهاتان الدائرتان للتفكير النقدي تتوقف قيمتهما على مدي تأثيرهما في تغيير العالم ذاته. هما إذن دائرتان مماتان أو متروكتان "مركونتان" يستحضران فقط عند الضرورة؛ لمساندة أشكال التفكير النقدي، المسلط عليها الضوء عالمياً.

وهذه النظرة ينبغي أيضاً التخلص منها. إنها لا تكتفي بالتقليل من قيمة التفكير النقدي، في دائرتي المعرفة والذات، إنما تغلق الطريق أمام تربية الكينونة النقدية في العائم، ذلك أن الفعل أو الملوك النقدي الذي يتعامل مع العالم يختلف منطقياً عن التفكير النقدي المحكوم بسياق المعرفة النظامية، وإنما يمكن تنميته بالنموذج الشامل للتفكير النقدي.

وهكذا الأمر مع التفكير النقدي بالنمية للذات. إذا يصبح الفعل النقدي فعلا [مخلصا] لا مجرد أداء عندما يعكس النفس انعكاسا حقيقيا، وهو ما يحدث عندما: تعايش العالم. ولن يقدم الخريجون نفعاً لمينهم، ولا لمؤسساتهم؛ طالما انعزلوا عن الحياة، مع ما تنطوي عليه الأدوار التي يكلفون بها من التفكير والتأمل.

إن الفعل النقدي يتطلب من الأشخاص أن يندمجوا فيما يفعلون، وأن يكون لديهم من الشجاعة ما يجعلهم يتخلون عن مفاهيمهم الحالية عن العالم. فيدون هذه الشجاعة في خروج الإنسان عما لديه، فإن حياته ستنكمش، وهذا بالتأكيد ما سيصيب مؤسساتنا. وقد وجدت الشركات المتعددة الجنسيات نفسها مضطرة إلى طلب توظيف أسبحاب أنفس متكاملة، أي تلك التي تمثلك ثلاثة أوجه يمثلون الدوائر الثلاث للإنسان النقدي.

وهناك صوت نقدي ثالث للمشروع الذي نحن نصيده - أي التكامل بين النفكير النقدي والفعل في ثلاثة دوائر: للموقة، والنفس، والعالم - يأتي من الممارسة الواقعية الفعالة. واعتراض هذا الفريق ينبني على إنكاره أن يكون التفكير الرسمي مفيداً في ذاته. ومثل هذه النظرة تحسب، وفق ما علمنا، على شكل من أساليب ( فنيات) الرشد أو العقلانية التفنية (Schon, 1987) technical rationality). إذ المعرفة النظامية، يأتي دورها -إن أن- ليساعد في التفعيل الذهني كواحد من الأدوات التي يستدعى بها الفعل.

وتعد مدرسة "الممارسة الفكرية Reflective practice "كثر الأصوات الثلاثة (المعارضة) تعقيداً، وبعود ذلك إلى تفسيرها الأكثر نضجاً على أي مستوى، وهي تفرد مكاناً لكل من الفهم والنفس، والحقيقة أن النفس، على وجه الخصوص، مكون مهم من رؤيتها، ما دامت النفس هي التي تستفرق في إعمال النفكير، ونتشكل —جزئياً- من خلاله- أما المشكلة الرئيسة فتكمن في أن هذه المدرسة تعطي الأهمية الأبرز "للممارسة" الفعالة، حتي لو كان فكرنا متضمن في تلك الفعائية، يتدنى تقديرها للمعرفة في ذاتها. وبهذا تصبح مجرد إمكانية التكامل أو الاندماج بين التفكير النفدي في المعرفة والنفس والعالم في تصبور عدرسة الممارسة، من الممنوعات، إنها تنكر إمكانية هذا الاندماج بناء على إنكارها للدور الحيوي للمعرفة، وقد تم تصويق الفكرة في النهاية، ولا بد تعديلها أو إصلاحها.

ولكل من هذه الأصوات الثلاثة المعارضة مملكته الخاصة من الطهارة التي يتمسكون بمرجعيتها. والذي يثير التأمل هو التناقض في جوهر الطهارة في عالمنا العديث، والتشخلي أو التفتت حول الحقيقة. والحقيقة أن تعليم التفكير النقدي للإنسان من خلال التعليم العالي بمكن أن يتحقق فقط إذا ما اقتنعنا بتعدد الوجوه "Multi" فيذه المهمة. وعلينا أن تحتم الدوائر الثلاث للانتقادية، وأن يتم دمجها، وإلا، فإننا سنجد طلابا يكبرون في حين يصغر نصيبهم من المهارة في واحد أو أكثر

من الدوائر الثلاث، واحتمال ثان، أن نفشطى، هذه المهارة أو تنفقت، ورمما كاحتمال ثالث أن يجتمع الأمران معاً: ضاّلة وتفنت: خلاصة المسألة: علينا أن نطهر أفكارنا التربوبة من الاعتقاد في الطهارة.

### نحو أشخاص نقديين

إذن. ماذا ينبغي أن يكون عليه المنهج الهادف إلى تكوين أشخاص نقديين ؟ إجابتنا عن هذا السؤال في النوائر الثلاث: المعرفة، والذات، والعالم، والذي يستحضرها هذا المنهج معابكل مستوناتها.

ولدينا في نفس الوقت قضية لا يرد البحث فها وهي القواعد التي تحكم نماذج التفكير، التي تبالغ في التركيز على واحدة من الدوائر المختلفة. فعندنا المعاضرات الإملائية [الروتينية] التي تعكس مبالغة في الاهتمام بالمعرفة المقررة، وعندنا المهتمون بالأداء وتأثيره عالمياً، وأخيرا عندنا حركة التأمل الذاتي، التي تترجم في مراقبة النفس عبر مقاييس أو أعراف خارجية. وهذه كلها أمور ينبغي التخلص منها، ليس لأنها تمثل فقط مقاربة مختلفة للتفكير النقدي، ونبالغ في التركيز على إحدى الدوائر الثلاث، وإنما - أكرر - ينبغي التخلص منها أيضا؛ لأنها أثبتت فشلها، حتى في تنمية الإنسان، في أي من الدوائر المذكورة (هكذا ينتهي بنا المطاف في كل حالة إلى الاستطهار أو الحفظ بغير فهم، والاداء المظاهري، والانطواء على النفس وتحاشي الأقق الواسع للفهم وغياب النظرة الأمور) وإذا تعمقنا أكثر في هذا المشهد فإننا نجد أن التخلص منها واجب حتمي؛ لأنها عجزت حتى عن وضع لبنات البداية لنهج الوحدة العضوية للانتقادية، وبترتب على النائل العجز عموما، عن تربية كينونة ذلك بالثالي العجز عن تكوين أشخاص ناقدين، بل العجز عموما، عن تربية كينونة انسانية ناقدة.

لكل ما تقدم فإن مقاربتنا أو مداخلنا المعاصرة للتعليم العالي، يجب أن تنحى جانباً.

إننا في حاجة إلى نمط مغتلف من العلاقات التربوية، وبخاصة بين الطلاب والقائمين
على العملية التعليمية، ولابد أن تهيأ الفرصة للطلاب ليعبروا دون حرج عن أنفسهم،
وليعرضوا فهمهم، وليتحملوا مسؤولية مواجهة المواقف، وبالتالي بكونون على مستوى

قدرتهم على الفهم، وأن يقيّموا فهمهم لأنفسهم، في ضوء المواقف التي تنطلب النظرة الثاقبة، ومزيدا من التعلم، بما في ذلك إدراك حدود قدراتهم، وأن يعلوا بقدراتهم وصولا إلى النقد الثاقب في الأفعال والتصرفات.

إن عبارات مثل: التعلم المبني على تكوين شخصية الطالب، أو التعلم من خلال حل المشكلات، أو التعلم المستقل لا تعبر بدقة عن حجم المطلوب. وعلى العكس من ذلك فإن أهداف الاستراتيجية التي تدور فها هذه المفاهيم تتمثل في تنمية الموارد الاقتصادية، وسنؤدي - إن لم تكن فعلت حقاً – إلى تضييق المساحة المتاحة للدوائر المستوبات المعيارة التي يدرك بها الإنسان كينونته النقدية.

وإذا كان للتعلم الإنساني وتنميته فكرياً -الذي عرضنا خطوطه هناء أن يتحقق، فإن علينا أن نستغني ليس فقط عن تصورات التعليم المغلقة، وإنما أيضاً عن التعلّم الذي تتقيله عموماً عن اقتناع, إننا في حاجة إلى مصطلحات مختلفة.

إن المصطلحات التي تعيننا على التعبير عن النعلم الإنساني وترقيته فكرياً تتمثل في بتود مثل: النفس، والكينونة، والتغيير، والفعل، والتفاعل، والعرفة، والفهم، والمجازفة، والاستكشاف، والوجدان، والتفسير، والتحكيم، والنظرة الثاقية، والشجاعة، والمواجهة، والجسارة، والموثوقية (توثيق الفكر)، والتألف، والحوار، إن بافة المفاهيم من هذا النوع تعد شرطاً ضروراً؛ إذا أردنا أن نحقق إنصافاً لتعلم نقتنع بأنه سيدعم أصحاب التفكير النقدي لأنفسهم.

إننا لا نريد أن نستدي الصورة المأساوية (الدراماتيكية) للطالب في مواجهة صف من الدبابات في ميدان "تيانانمن"Tiananmen ! إننا ببساطة نريد أن يكون تحدي الحياة الوظيفية في عمق أذهاننا. فإذا كان للطلاب أن يعيشوا حياة مزدهرة في الحصر الحديث، وإذا كان لهم أن يتحملوا نصيبا في تقدم العالم، أياً كان شكل للشاركة، فإن عليم أن يصيحوا شخصيات ناقدة تجسد النقد المحص في المحاور (أو الدوائر) الثلاث: المعرفة. ومعرفة الذات، ومعرفة العالم في وقت واحد.

وقد تواجهنا مقاطعة حادة، حين يأتي السؤال: وما القيعة المالية الفورية لكل ذلك؟

وأين المقرر الذي يتمثل فيه دمج مثل هذه الأفكار المجردة؟ ومثل هذا الاعتراض لا يخلو من قيمة، لكنه يبالغ إلى حدما في تحفظاته.

إن من حق أي إنسان أن يسأل مستوضعاً عن الثمرة الملموسة للأفكار التربوبة، وأن يفصل في مصطلحات تعميمية الحديث عن المنيج المناظر، حتى إذا جئنا لإنجاز بسيط للبرنامج البديل،. في المقابل، فإن المطلب كما جاء في السؤال ينزل إلى توع من التفكير، الذي أعمل على التصيدي له. ثمال بنا ننظر عندما نريد تربية أشخاص ناقدين، فهل مقررات في الفيزياء أو الأنب الإنجليزي، أو حتى افتراضات ثقنية (تكنولوجيا) الغابات أو هندسة المناظر الطبيعية، ستكون مجالاً لأداء هذا النور؟

إن المشكلة لا تكمن في التخصيص أو موضوع الدراسة في ذاته، وإنما تكمن في حرف العجر "في in" إن مقررا في الفيزياء، أو في هندسة المناظر الطبيعية لن نجد فيه فرصة لتكوين أشخاص نافدين بالوصف الذي يحمله مقترعي. ولعل هندسة المناظر الطبيعية تكون أقرب للمهمة من الفيزياء، لأن الأولى شئنا أو أبينا ستعرض الطالب لشكل من أشكال انتفكير النقدي في الدوائر الثلاثة التي تكرر ذكرها، بينما الفيزياء -في المقابل- لا تضطر الطالب للانشغال بالذات أو بالعالم: إلا بشكل عارض. ويقع الأدب الإنجليزي، وثقنية الغابات في منطقة وسط. فالأدب الإنجليزي يستدعى تفكيراً تقلياً للذات. ومراجعة الشخص لما لديه من قيم، وتقنية الغابات تتطلب انشغاله بعمليات الإنتاج.

إن ما يفرضه الواجب علينا هو مواجهة حوار ارتكاز التعليم العالي على التخصص، الذي يتفيد فيه الإنسان النافد بنطاق المعرفة الرسمية [المقررة] والذي يتفيد التفكير التقدي فيه من حيث الشمول أو السمة بالعمليات الفنية داخل ذلك التخصص، مما لا يمكن معه إمدادنا بأشخاص نافدين، يتلاءمون مع القرن الحادي والعشرين.

علينا أن ندمج مجالات ومستوبات التفكير النقدي في كل متكامل. فالأشخاص أصبحاب الفكر الناقد هم بالضبط أولئك الذي يمارسون، أو إن شلت يعيشون، فنراً من الوحدة العضوية بين قواهم النقدية فيما يمر بهم من تجارب ومواقف ذات علاقة بالمعرفة، وبذواتهم، وبالعالم من حولهم.

#### خليها بسيطت

ثم ماذا؟ في عبارات عامة، ماذا نعني بأن على التعليم العالي أن يخرج لنا أشخاصاً ناقدين، وفي أي المجالات يوجد قدر من الاندماج بين التفكير النقدي في دوائره الثلاث: المعرفة، والنفس، والعالم، والإجابة على أول نقطة في السؤال... سلبية بطبيعتها، لأنه لا وجود لصيغ أو أشكال للانتقادية يصلح تعميمها بشكل يتيح للدوائر الثلاث أن تندمج في المقرر. فالأكاديمهون لا يمتطيعون أن يتحولوا من خلال تخصيصاتهم إلى تربويين، كمن توفرت ثهم الدراسة المتخصصة في التفكير النقدي، واستغلال أرضية التخصيص في موقع العمل المتي.

وهنا يعن التبسيط؛ ليلعب دوره، فنظرا لأن المطلوب في المقام الأول من الأكاديميين أن يعيشوا يهويهم كاملة، بكل ما في الكلمة من معنى، وبدلاً من أن يعيدوا الكُرَّة في عملية التعليم والتعلم، فإن المطلب الأول منهم أن يفصحوا لحلابهم عن أنفسهم، وعن المتطلبات التي يقعون تحت ضغطها، وعن أصل عملية التساؤل، إن علهم أن يشاركوا في الجهود من أجل تشكيل أفكارهم، والعمل على الرقي يمثل هذه الأفكار (سواء من خلال المختبر (المعمل) أو في حلفة النعليم الطبي، أو المكتبة) وأن يعرضوا أفكارهم على الأخرين، ولبواجهوا تقييمهم النقدي لها، وأن بشتركوا في إنجازات تنطوي على المخاطرة، وأن يستفيدوا في سلوكياتهم من تلك التعليقات الناقدة، ولا يُعدُّ ذلك من قبيل العمليات المعرفية المجردة إنها تتطلب من الدارسين والباحثين أن يبذلوا من أنفسهم، ما يرق بهم كأشخاص، وأن ينشغلوا حتى مع القرصة المحدودة - بالفعل النفدي.

إن الأطروحات، والنظريات، والنتائج، والمقارحات، والإبداعات، والتفنيات وطرق البحث التي يطرحونها، تجمد عقائدهم والمقيدة بدورها نتطلب التزاماً ويذلاً شخصياً: مما يمكن أن نمبر عنه عموماً: بأنه منهج لتشكيل الذات (حتى لو كانت نفساً أكاديمهة في مهدها). ومع هذه اللحظة المؤسسة للإفصاح عن الذات، المصحوبة بعمليات متشابكة الموضوعات، والتي تممل وفقاً للقواعد المنظمة لعمل الضطاب الأكاديمي، فإن ذلك كله يتطالب الشجاعة، والتزاهة، والموتوقية من جانب، ومتاقب صبر خاصة على تشابك الموضوعات، والحساسية، والاحترام وتبادل الراي مع الآخر، من جانب آخر.

وهكذا؛ فإن الأمر ببساطة. ينمثل في أن الوصول بالطلاب إلى بداية طريق الوعي النقدي يقع على عاتق الأكاديميين الذين يتجنبون مفاهيم التعليم والتعلم في حد ذاتها، ويتقون جانباً فكرة أن هناك أعرافاً وعلاقات ما زالت أسيرة المصطلحات التقليدية مثل: معلم وطالب، التي تحكم التعليم العالي. دعنا نقولها بطريقة أخرى، فإنه بدلاً من النسليم بالتمييز في المفاهيم بين البحث والتعليم (اللذين ينبغي أن بلتقيا معاً بطريقة أو بأخرى)، فإنه يمكن أن ينظر إلى التعليم —من وجهة نظر الأكاديميين التقليديين- على أنه مدخل لعمليات البحث، وأما نتائجه فأمر أخر. وهو ما يتناقض مع ما نراه من أن المطلوب ليس الإتقان التام لكم من المكر، بل المطلوب أن يمكّنوا من الاخراط في تجارب الفضاء المفتوح، وتحدي مواقف التساؤل الناقد، بغير فيود. (سواء على مستوى المذب، أو مستوى المجموع)

وهنا يشترح علينا سوتو (1994) Sotto (1994) لنستيمد التعليم من أجل إخاطر] التعليم، وليس معنى ذلك أن نفتح الباب أمام المعاضرين ليترجموا ذلك إلى تقديم أخر ما سبق من نتائج البحوث؛ باعتبار أن ذلك صلب مهمتهم. إن مهمة المربي أو المعلم للوي النفقدي من نتائج البحوث؛ باعتبار أن ذلك صلب مهمتهم. إن مهمة المربي أو المعلم للوي النفقدي أن يضع هبكلاً يستطيع الطلاب من خلاله أن يشكلوا استكشافاتهم العاصة، وأن المعممة بذكاء، بحيث لا يتعرض الطلاب للتعليمات المحيّدة لتخصيصات بعينها، وإنتما للمعرضون أيضا للقواعد العامة للخطاب الرشيد، ونظرا لما يتطلبه الوي النفدي من القابلية للتغيير الذاتي، والإصفاء التام، واحترام وجهة نظر الآخر، والتعبير عن أفكار المرء بالأسلوب الملائم للسياق حتى إنعاش الموقف بثيء من الفكاهة فإنه، أي الوي النفدي، يمكن أن يكون بالغ الأهمية لما ينطوي عليه من نفع بالغ. ويصل الأمر إلى أبعد من ذلك حيث يوفر للطلاب مقومات الانفتاح الجقيقي، والتي يشعر فيها الطلاب بأن أصواتهم مهمة، وأن وجودهم —ذاته يلقى تقديراً. ويعني هذا أن المحاضر في موقفة أسرعي يمكن أن يكون، بل وسيكون، في مواجهة قدر غير هين من التحدي.

وهكذا فإن من واجب التربويين أن يوائموا بين نهجهم الخاص في الدراسة والبحث وبين موقفهم التربوي أو التعليمي، والذي يتحول إلى التعقيد. فالأدوار والعلاقات النربوية لم تعد يقينية، وغدا من الضروري الأخذ بالمغاطرة في خطوات العمل أو إجراءاته. وإذا أعطى الطلاب مجالاً حقيقياً للإفصاح عن تقييماتهم الناقدة، وأن يشاركوا في أفعال أو تصرفات، أيضا، ناقدة، فإن العملية التعليمية لن تكون راكدة. والحقيقة أن الأفق المفتوح للعلاقة التربوية بين المحاضر والطلاب أمر حتمي. فالعالم الذي لا يتبت على حال يتطلب تعليماً لا يتجمد عند أسلوب ينشد الأمان.

## مستويات التعليم النقدي

إن الحديث عن مستومات الانتفادية، بعد مؤسّرا على أفِّق دائم التغير للمفاهيم، فكلما ارتقى المسنوي المعرفي، فإن النظر إلى الموضوع بتم في سياق دائم الاتساع. فهل التفكير النقدي بحصر المسألة بالنسبة للطالب في استعراض سلسلة من الخطوات المنطقية على المادة المطروحة أمامه؟ وهل يُمكِّن الطالب من تقييم النص أو البيانات، في ظل فهم لحقل الدراسة ككل؟ وهل بتاح للطالب أن يثناول الموضوع من زوايا تقدية مختلفة، على اعتبار أن الحفل أو المجال بفروضه المسبقة هو في ذاته محل للنقد المحص والشك (الإيجابي)؟ دعنا تأخذ مثلاً لطالب حاصل على درجة علمية في دراسة السياحة. ودراسة السياحة مجال متشعب متعدد الجوانب، يتسم بالقابلية لاحتواء مجالات فرعية متنوعة مثل: التمويل، والمحاسبة، والتسويق، وإدارة الأعمال، والافتصاد، ودراسة السياحة ذاتها [كظاهرة اجتماعية] والجفرافيا، والتأريخ، ودراسات الثقافة، والعلوم السياسية والأخلاق. ولنلاحظ أن الكلمة المفتاحية في الجملة هي "القابلية". فقليلة جدا دراسات السياحة التي تفطي هذا الطيف الواسع من المجالات. وكلها تركز على الدراسات التي تتناوله الوظائف الأساسية للأعمال مثل: الماليات والمعاسبة والتسويق، وقليل منها تشد انتباهها الدراسات الإنسانية والاجتماعية بدرجة تذكر. وبناء على ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لغرس الوعي النقدي في دراسات السياحة، ضمن سياق التعليم العال، هو: ما حجم التفكير النقدي الذي يُعلم عنه في هذا المقرر تحديدا؟

وعندما تناح الفرصة لمقابلة أعضاء هيئة التدريس، ويسألون: ما موقفكم حول التفكير النقدي؟ فإن إجابهم -على الأرجح- أنهم يرحبون بحرارة بفكرة أن يكون التفكير النقدي أحد ملامع أو خصائص المقرر الذي يدرسونه. ولكن ماذا يعني هذا في التطبيق؟ هل تتوقع بيساطة أن يتزود الطلاب بالمهارات الأولية (مهارات التفكير النقدي) في معرفة كيفية المعاجة (الحوار بالحجج والبراهين)، أو كيف يعدون أدلة صالحة من المصادر المتاحة، ( التي غالبا ما تكون - في حالتنا هذه - بيانات منقوصة أو مكررة؟) ما هو مدى اختلاف وجهات النظر، التي يرون السياحة من خلالها؟ واذا ما كان يجري تشجيعهم على النظر إلى السياحة باعتبارها شأنا اقتصاديا بحتا؛ بما في ذلك طبيعة التوظيف فها، أو أن الطلاب يدعون إلى استكشاف السياحة من خلال سلسلة من أوجه النظر. والاعتبارات (مثل الأثار التي تحدثها في الثقافات الوطنية، والسمات الأخلاقية ورد فعلها تجاه العولمة، وأوجه ما بعد الحداثة فها، دعك من آثارها على الصحة العالمية، مع انتشار "الإبدز").ولعل ما يستحق قدرا من العناية هو أن يمنح الطلاب الفرصة الله يعدوا برامجهم الخاصة للدراسة، وأن يدركوا حدودها، وما المساقات ذات الأولوبة فها؟ أهم قادرون على النقد المحص لذلك؟ وبيقي الأمر البالغ الأهمية، فيما بطرحه السؤال الثال: هل توفر للطلاب تجربة تربوبة (تعليمية) يخوضون فيها التحديات التي تستحهم على ثبني مواقف نقدية ذاتية في بيئة خالية من الهديد، بحيث يكتصبون استعدادات التفكير؛ ليلازمهم عندما ينتهون من النظام التعليمي الحال وبتطلقون إل وظائف المستقبل؟

وهنا يجد كثير من الأكاديميين أنفسهم أمام صعوبة ذات وجهين. أولهما: أن الحديث عن الاستعدادات سيثير فلقهم، ولعلهم يتساءلون: كيف تغرس هذه الاستعدادات؟ إن الأكاديميين يشعرون أنهم لديهم ما يكفي من التحديات في إنجاز تخصيصاتهم، مما لا يتبع لهم التوقف للتفكير والكيفية النظر في التي ينشئون أو يرعون بها الاستعدادات لدى الطلاب: أما الموجه الثاني في الصعوبة التي تواجه الأكاديمي إزاء تعليم التفكير النقدي للطلاب، فهي -كما مر بنا- أن النقد المحص يتم بتعريض نموذج فكري لأسئلة الاخر، أو إتاحة الفرصة لكلهما للمناظرة.

(ومثال ذلك في السياحة: المناظرة بين الرؤية الثقافية عن جانب، والرؤية الاقتصادية عن جانب، والرؤية الاقتصادية عن جانب آخر). وهذا يعني أن على الأكاديميين أن يكونوا على معرفة بحدود الإطار الذي تبلورت فيه شخصيتهم الفكرية، إن عليم - إن كان للنقد المحص أن يأخذ حظه من الرعاية - أن يصبحوا على غير ما هم عليه، وأن يظهروا أن إطارهم أو نموذجهم الفكري ليمن هو كل شيء.

ويمكن لهائين الصمويتين أن يُعالجا في وقت متزامن. إذ المطلوب من الأكاديميين استيعاب وظبفتهم التربوية. ولا جدال في أن تنمية الاستعدادات والفدرة على فهم وجهات نظر متعددة في من الأمور التي تقع مسؤوليتها على الطالب. ودور المربي (المعاضر أو عضو هيئة التدريس)هو إفساح المجال التربوي، الذي تنمو فيه هذه الاستعدادات والمهارات. إن إعداد أجندة بالقضايا التي تنطلب التعامل بمعالجات مختلفة، وتعديد المهام، وجعل الطلاب يتألفون ويتعاونون في مشروعات عمل، ويُدخلون التخيل والنضج الفكري ضمن معايير التقييم، وجذب انتباه الطلاب نحو الإنتاج الفكري ذي العلاقة (ليس مطابقا مباشرة لعدود الموضوع الحالي) كلها أمور تمثل استراتيجيات أهميتها أكثر إلعاحاً من التدريس في حد ذاته، عندما تعتمد المقومات المطلوبة لتنشئة أشخاص ذوي فكر نقدي.

على أن هذا لا يعد كافياً، ولذلك فإن على الطلاب أن يأخذوا على عاتفهم مسؤولية الاستدامة في الاستكشاف [أو بالتعبير المعروف: مواصلة التعلم للستمر] إن وجود مقرر للوعي النقدي بتطلب مكاناً خلال المنبج لمشاركة الطالب؛ حتى ينهياً لهم عن خلال التفاعل المتبادل إعداد تقييمهم الخاص لوجهة النظر هذه، أو تلك، دون أن يساورهم أي إحساس بأنهم مهدون بضبطهم بنهمة التفكير النشاز.

## دوائر الكينونة الناقدة:

ومهما يكن من أمر، فإن عملنا المبدئي العالي بشير -فحسب- إلى المقومات أو الشروط الضرورية للتعليم النقدي، الذي يمكن أن يقع هو بذاته في فخ تلميع الفكر النقدى أمام التعليم النظامي (الرسعي)، وهو نوع من الطرق التربوبة التي قد يشعر كثير

من المحاضرين أيم يمكن أن يتكيفوا مع أدائها في سهولة. لكن الأمر ليس كذلك، فالتعليم النقدي الحالى له متطلبات كثيرة. إن إعداد التعليم العالي للكينونة الناقدة، لابد له أن يتسع ليشمل الدائرتين الأخربين، أعني: النفس (أو الذات) والعالم. فماذا يعني ذلك في التطبيق العملي؟

لمل أكثر الدوائر نصيبا من المشكلات هي تلك الخاصة بالعالم. إذ ماذا يعني اتخاذ موقف نقدي إزاء العالم؟ كيف نسترجع القصة التي تترجم الفكرة المهيمنة على أحد الكتب، ثلك التي تصور طالبا صينيا في مواجهة رتل من الديابات.

هل يمثل ذلك بيساطة نموذجاً لتعبير الفرد عن نفسه كمواطن، وأن كونه طالباً لا قيمة له. يعبارة أخرى أن القضية في محل النقاش هو أن الجامعة، أو شبه الجامعة، ليس من مسؤوليتها بعث المواقف التقدية لدى طلابها. أما عني فإني أنحاز إلى عكس ذلك، فالجامعة بوصفها "مؤسسة "،مسؤولة عن غرس القدرات لدى الطالب لتمكينه من اتخاذ مواقف ناقدة، في قلب العالم، وليس الاكتفاء - فقط - باستشعار ذلك عن بعد.

وباتي السؤال الأول: هل تعليم الانتقادية سيعمم على الجامعة، أم يطبق في مجالات معينة؟ وقد يبدو للوهلة الأولى، أن تقديم تبرير الربية المواقف النقدية تجاه العالم في دراسات السياحة، سيكون أكثر قبولاً عنه في الرياضيات مثلاً. ومع ذلك يبقى السؤال هل إذا تعاونت ومهما تكن درجة حماسنا للتطبيق فإنه ينبغي أن يعمم على الجميع بذلتا ما وسعه الجهد، إن علينا أن نجعل من تمكين الطلاب من بعث قدرات التفكير النقدي في دائرة العالم، واحداً من أسمى التعليم العالي، إذا كان للجامعة ان تقي بمسؤوليتها إزاء تزويد أبنائها بالانتقادية.

وعلى الجانب الآخر فإن تحقيق هذا الشرط، أي تعميم التطبيق على مستوى الجامعة يوقعنا في عقبة أكبر. حيث يصبح السؤال: ما القضايا القابلة لتطبيق تعليم مهارات التفكير النقدي خلال دراسات السياحة والرباضيات، والتاريخ والأثار؟ وما الشكل الذي سيتخذه هذا التعليم؟

إن الإجابة الفورية، -والتي لعلها تثير الدهشة-، ستكون قاطعة: إن أي شكل من أشكال الفكر، وأي حقل تطرح فيه تساؤلات، وأي تخصص من التخصصات، لابد أن يكون له مكان في حياتنا الأكاديمية الحديثة؛ لأن ذلك أصبح غرضاً اجتماعهاً ملزماً. إننا نجد لمعلم حقول المعرفة كل أنواع تطبيقاتها عبر الكرة الأرضية، سواء في التعليم في المدارس، أو الشركات وفي عالم الحرف والصناعات.

وذلك يعني أن. إخفاء المبالات بين بعض التخصيصات والمجالات الموضوعية التي تقوم بتوظيف المعرفة، لا يقال من هذه الحقيقة. وهذا ليس موقف إثبات المبالات المطمئنة بين فروع المعرفة، يقدر ما هو استعادة الاهتمام الاجتماعي بكل مجال فكري (ولو ثم يكن ظاهراً). وإعل أحد السمات غير المادية للجياة الأكاديمية التحالية أن الخط الفاصل بين المعرفة والتطبيق، قد ذاب حتى في العلاقات بين المجالات المهنية المختلفة. فبعد أن اكتسبت "الانترنت" ثمرتها الفكرية، أصبح الأكاديميون يفصحون عن سمادتهم بأنهم ليسوا معنيين بتخرج موظفين.

وحتى في حالة فنور المجتمع إزاء الأشكال الفكرية، وانعكامي ذلك بوضوح على المناهج، فإننا سنظل في حاجة إلى موقف نقدي متكامل إزاء العالم. ولن أحدثك عن إعطاء وصف لمطلابنا في مواجهة دبابات عبدان "بيانانمين". هل الأمر يعني شيئاً أن يكون تخصصه السياسة أو التاريخ؟ وهل يمكن أن ننظر إليه نفس النظرة لو كان مهندساً؟

إننا نحتاج عند هذه النقطة أن ندخل في الدائرة الثالثة، نعني بها دائرة النفس أو الذائد. نعني بها دائرة النفس أو الذائد. ذلك أنه إذا بدأ الطلاب جدياً في تأمل أنفسهم حتى يصلوا ال تمحيص فكرهم، فإنه يمكهم، بشكل مميز، بأن يبدأوا باكنساب نظرة ثاقبة في قوالب التفكير التي تعودوا على القبول بها. وهل يجدون متمة في اداء الأشياء تبعا لقواعد اللعبة، أم أنهم ربوا على أن يكونوا اكتشافيين، أو ذوي رغبة في مزيد من الاكتشاف، من خلال النظر إلى الأمور بشكل مختلف، بل وجديد؟

ويهذه الطريقة فإن علاقة التفكير النقدي بالممرفة - دائرة رقم (1) وعلاقته بالنفس - دائرة رقم (2) يمكن أن يرتبطا في علاقة تجمعهما كلاً مع الأخر. إلا أن هذا يمكن أن

يظل نشاطاً ذهنياً محضاً. إذ المهارة تأتى من المعارسة، لكنها نظل في إطار الفكر المحدد. فإذا ما حدث وتعرض الطالب لمواقف تصبح فيه هذه المهارات والمفاهيم في مواجهة مواقف واقعية في العالم، فإن إمكانات التفكير النقدي تتسع لأحداث العالم. دائرة التفكير - رقم (3). وهذه الرؤية النقدية للعالم، ومعها التصرف النقدي، لنست عملاً إضافها، ولا يمكن أن تكون كذلك مثال - كعرض "مشروع" ما لمجرد العرض. إنها تتجاوز ذلك حيث تصبح جزءاً من كيان متكامل. هذا الكيان يجسده أصحاب النفكير النقدي باستيمايهم للدوائر الثلاث: المعرفة، والذات، والإسهام بالفعل في العالم، وعندما يمتزج هذا الاستيماب، فمنه ينبثق التحول في كل دائرة، وعلينا أن توجز الفكرة الآن مرة أخرى. إن الحديث عن استحضار التفكير النقدي بالنسبة للعالم، (دائرة التفكير التقدي: رقم (3) لن يكون له معني إن لم بسبقه استيماب الدائرتين الأخربين - المعرفة والذات؛ إننا نصل إلى دائرة التفكير النقدي (3) من خلال الدائرتين مجتمعتين : (1)، و (2). وهذا يبدو مخالفا لما أوردناه من قبل عن أن كل دائرة لها استقلالها، لكن الحقيقة أن الموقفين متطابقان. إذا أن دائرة العالم(3) دائرة فريدة، ولن تختزل في أي من الدائرتين الأخربين للتفكير النقدى، ومع هذا فإنها تدعم بالتفكير النقدى لكل من الدائرتين الأخربين: المعرفة، والدّات. وإذا كان للطلاب أن يسهموا على ثقة في هذا العالم فإنهم سيكونون في حاجة إلى أن يستدعوا كلا من نظرتهم الثاقبة في دائرة المعرفة وفيمهم لأنفسهم. وعندما يتم الاندماج بين الدوائر الثلاث داخل الكينونة النقدية، فإن أصحابها يتحولون إلى أشخاص يتصرفون من ذوات أنفسهم هيمن العالم وبكون لهم موقف ناقد مما يحدث فيه.

#### خاتمت

إن الانتقادية criticality يمكن أن تتحقق من خلال ثلاث دوائر: المعرفة، والنفس، والعالم. ويتحتم على المنهج الذي يهدف إلى تربية أشخاص ناقدين، أن يقف على طريقة ما؛ لتنمية قدراتهم في التفكير النقدي في الدوائر الثلاث، حتى يرتفع مستواهم في الفكر المتقدي، وفي التأمل الفكري للذات، وكذلك في الفعل النقدي. على أن هذه النماذج الثلاثة للحياة النقدية لابد أن تستحضر مما، إذا أردنا الوصول إلى النظرية الكلبة الموحدة ومن ثم تنبعث الانتقادية الإبداعية. ولا يمكن أن يتم تحقيق التكامل في الانتقادية من خلال الدوائر الثلاث بأقل من أن نأخذ التعامل مع الطلاب كشخصيات مأخذ الجد، وكذلك باعتبارهم أشخاصاً ذوي فكر نقدي في تكويهم. وهنا يصبح عندنا طلاب بثقون في قدرتهم على قيادة أنفسهم. وهذا يبدو صحيحاً وكافهاً.



شكل 2/3-يوضع العلاقة بين المعرفة وفهم القات وتصرفاتها في المستومات العليا للاتتقادية

على أن ذلك يفتضي أن يتوفر للطائب في الواقع العملي المساحة التي توظف فها معارفهم وشخصياتهم كي يعلو مستواهم في الدوائر الثلاث، وأن يتلقوا التوعية، والإرشاد حول طبيعة العلاقة التي تجمع هذه الدوائر كل منها بالأخربين. وأن تناح للطائب أيضاً مساحة كي يطرحوا فهمهم، وتأملهم الذاتي، وأفعالهم، ويكون التصور للأشخاص ذوي الاستقلال الذاتي واقعاً. ومع ذلك فإن عمل المعلم أو المربي لن يكون كاملاً إلا إذا وضع طلابه أمام تحد مستمر في الربط بين معارفهم، وفهمهم لأنفسهم، وأفعالهم بأعلى مستوى من الانتقادية (مثل ما هو مبين في الشكل رقم 2/3).

أخيراً وليس آخراً، فإنه في ظل التكامل عند أعلى مستويات النقد الممحص الإبداعي، يمكن أن تحقق المبورة المأمولة للتعليم العالي: كي يكون مسرحاً، لتخريج كينونة نقدية تتلامم مع العالم الأوسع.

المصادر

- Bauman, Z. 1991. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity.
- Giddens, A. 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age.Cambridge: Polity.
- Giddens, A. 1994. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity.
- Goodlad, S. 1995. Conflict and Consensus in Higher Education. London: Hodder and Stoughton.
- Halsey, A. H. 1982. Decline of Donnish Dominion. Oxford: Clarendon Press.
- Lyotard, J.-F. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester: University of Manchester.
- Nash, A. S. 1945. The University and the Modern World. London: SCM Press.
- Nisbet, R. 1971. The Degradation of the Academic Dogma, London: Heinemann.
- Schön, D. A. 1987. Educating the Reflective Practitioner. San Francisco, CA: Jossey-Bass
- Scott, P. 1995. The Meanings of Mass Higher Education. Buckingham: Open University Press/SRHE.
- Sotto, E. 1994. When Teaching Becomes Learning: A Theory and Practice of Teaching. Trowbridge: Redwood books.
- Steiner, G. 1984. "To Civilise Our Gentlemen." In A Reader. London: Penguin.
- Stryker, L. 1996. "The Holocaust and Liberal Education." In The University in a Liberal State, edited by B. Brecher, O. Fleischmann, and J. Halliday. Aldershot: Avebury.

# الفصل الرابع إرادة التساؤل:المنقبة الرئيسة للتفكير النقدى

بنیامین هامبی Benjamin Hamby

#### مقدمت

لكل حرفة مجموعة من الأدوات، التي يستخدمها صاحب الجرفة ذو الغيرة بمهارة في جهوده الإبداعية. والتفكير النقدي حرفة لا تختلف عن غيرها من الحرف في هذا الوصف. فصاحب الحرفة المحنك، صاحب الأحكام المنطقية، قام من خلال الممارسة والتطويرات الموجهة باستخلاص مجموعة من الأدوات الإدراكية البستخدمها في إعمال فكره. إنما يبقى السؤال: هو كيف وجدت هذه العلاقة بين مهارات صاحب النفكير النقدي وأوصاف صاحب الجرفة؟ وإجابتي على هذا السؤال تنطلق من رؤيتي لمهارات التفكير النقدي باعتبارها مؤشراً إيجابياً، على أن الشخص لسوف يستخدم هذه المهارات بالشكل المناسب. ومناقب التفكير مذه هي: الجافزية (توفر الجوافز) المهارات بالشكل المناسب. ومناقب العياة في التفكير، والإرادة Willingness في أن يفكر والإستعدادات، والقيم التي تبعث الحياة في التفكير، والإرادة Willingness عن تفسير المرائد بغيرية المره أو تشتجه الدهني، أو تقيمهه الحكيم للفكر غير الزائف، أو أي مناقب التفكير النقد غير الزائف، أو أي مناقب التفكير النقدي.

إن أغلب النيار فيما يطرح من مفاهيم التفكير النقدي ينحو إلى التركيز على تعليم مهارات التفكير النقدى النقالة التي يمكن تطبيقها في مجالات المنيج والحياة الوافعية. ومع أن معالجيّ للقضية تتوافق مع هذه المقاربات الشائعة فإني أفضل المفاهيم التي عبر عنها كل من بايلين وباتر سباي (2010) Bailin and Batterspy. إذ أنهما يسوبان بين التفكير النقدي، "والتساؤل النقدي Critical inquiry" وكلاهما يندرجان تحت "عملية المحيص الواعي لقضية ما بهدف الوصول إلى إصدار الحكم المعقول منطقيا." (4). ولما كنت أبديت وجهة نظري في أكثر من مكان بأن هذا الفهم جدير بالتقدير ( (2013, 45-46-4546 أطلق عليه "الإرادة في التساؤل": إنه الحافز الداخلي الجازم للوصول إلى الأحكام الرشيدة من خلال تمعيص قضية ما.

وسأعرض قضيتي بادنا برؤيتي لماهية مهارات التفكير النقدي. ثم أقوم بشرح الكيفية التي تُستدعي بها هذه المهارات، والمتاقب المصاحبة لهذا التفكير النقدي. ويستبين لنا ذلك عندما نتخيل نوعية الشخص الذي سيستخدمها بإحكام وكفاية، كي يستطيع طرح تساؤلاته الناقدة. ومن هنا فإن الشخص الذي يصبر به المآل إلى الفشل في استخدام تلك المهارات بالشكل المناسب، أو الذي لا يستخدمها على الإطلاق، لا ينطبق عليه مسمى مفكر نقدي. وعلى أن أبين لماذا أرجح اعتباري لإرادة التساؤل السمة الرئيسة لمنظير النقدي، وبعدها أستجيب لأحد المعارضين، الذي أراه، وللمفارقة، مؤيدا أي.

لقد توصلت إلى نتيجة مؤداها أن مناقب التفكير النقدي تكتسب أهميتها، إذا كان صاحبها من النوعية التي تطبق مثل هذه المهارات بالشكل الملائم في التساؤل الناقد. وأن علينا أن نبحث عن كيفية تربية هذه المناقب في أبنائنا الطالب، وألا نطلق على أي شخص مسمى "المفكر النقدي" إلا أذا توفرت له هذه المناقب، وبخاصة المحفز الرئيس فيها، وأعني به إرادة التساؤل.

## مهارات التفكير النقدي:

بداية نقول إن مهارات التفكير النقدي هي تلك القدرات التي غرست في الشخص المؤهل لطرح التساؤلات. وإذا كان لنا أن نقتنع بمهارات التفكير بهذا المفهوم، فإني أنضم إلى الإجماع الذي عرضه (1990، Facione) على أن مهارات التفكير النقدي، مثلها في ذلك مثل أي نوع من المهارات، أي أنها نوع خاص من القدرات الهادفة إلى الانخراط في أي نشاط، أو عملية، أو إجراء (14). فما الذي يجعل من مهارة التفكير النقدي مهارة خاصة؟ إنها تلك القدرات التي تفذي عملية النساؤل النقدي لتحقيق الفاية المنشودة ألا وهي إصدار الحكم المسائس. وهناك، على سبيل المثال واحدة من مهارات التفكير النقدي، الا وهي التقدي التي تحظى بالأهمية، والتي غالبا ما تعميم في تغذية التساؤل النقدي، ألا وهي القدرة على توجيه الذهن إلى لب القضية موضع الدراسة، والى أمرز نتائجها، ثم الى الديل أو الأرئة التي بنيت عليا الاستنتاجات، راجح: (Ohnson, 2000: Blair 1995).

فالمُعاجة أو الحوار بالحجج تلبني على تقديرات أو اعتبارات ننطلب التفسير والتتييم لإصدار الأحكام المقبولة متطفياً. ولذا فإن الفدرة على تفسير أو شرح فضية جدلية تعتبر في حد ذانها إحدى مهارات التفكير النقدي عندما تستخدم لتحقيق هذه الفائهة. (الوصول إلى الأحكام الصائبة).

وبصدق ذلك حتى في حالة استخدام مهارة شرح الججج في استخدامات أخرى، مثل الجدل الذي يحدث حين تحاول جماعة - من خلال التفكير الدهمائي - أو أصحاب الفكر الأحادي، الدفاع عن وجهات نظر بديلة من زوايا أخرى، وإذا وظف الاستخدام لهذه الغاية، فإن الشخص لا يكون في حالة تفكير نقدي برغم أنه بقوم بتشغيل مهارة التفكير النقدى في مناظرته الدفاعية.

وبعد تفسير أو شرح الحجج إحدى المبارات التي ترد على الذهن تحديداً في عملية التساؤل الدافد. ومع ذلك فإن هناك مبارات أخرى كثيرة، منها تقييم الحجج، وتوضيح معاني المسطلحات، والبيانات النوضيحية، وتقييم أصحاب المسؤولية الفكرية، ومصادر المعلومات، وفحص البدائل المقبولة في ظاهرها. وهذه كلها أنشطة تسهم في التساؤل النقدي: لأنها تتعلق جميعا -وعلى وجه الخصوص- يعملية الفحص الواعي للقضية المطروحة، في سعى منها للوصول إلى الأحكام الصائبة، ولذا فإن صاحب الفكر الذي لا ينجح في اكتساب هذه القدرات على المشاركة في هذه الأنشطة الفكرية لا يعتبر مفكراً نقدياً.

## مناقب التفكير النقدي:

في أي نشاط مهاري يمكن أن أشترك فيه، فإني أجد أن مجرد القدرة الفنية لا تكفي لأن أندمج فيه فعلباً على أسس راسخة. والسبب في ذلك أنه يمكن أن تتوفر لي القدرة على أداء شيء ما، ولكن ليس لدي الميال المماثل لفعله، ففي هذه الحالة لن توظف قدرتي بالشكل الميز لتحقيق الغاية المناسبة لذلك الفعل. وهذا بصدق على أنشطة الفكر الذي يغذي عملية التساؤل النقدي الهادف إلى الوصول للأحكام الصبائبة، كما يصدق على الأنشطة المهارية الأخرى التي تصهدف تحقيق غايات أخرى.

فلو أني، على سبيل المثال، درست الموسيقي أو أربد أن أكون عازفاً ممتماً، فعلي إذن من الناحية الفنية، أن أجيد استخدام الآلة الموسيقية، ولا بدلي أيضاً، إن كنت راغباً في الأداء الفعلي، من حب للوقوف على خشبة المسرح ومواجهة الجماهير، وخد مثالاً ثانياً: لو كنت رباضياً أربد أن أبلغ المنافسة على أحد المراكز الأولى، فيجب أن أكنسب المهارات الوكنت رباضياً أربد أن أبلغ المنابرة على اللعب واحتمال الآلم والجهد البدئي بأقصى درجاته، فإن هذه المهارات لن تدفع بي إلى ما أراه الوصول إلى مستوى النخبة، ومثال ثالث (وأخبر) إذا كنت محتاجاً للتدريب الجيد كي أكون جندياً جاهزاً في البحرية (المعروفة -أمريكياً- باسم المارينيز Marines)، ومحتاجاً أيضاً للتدريب على استخدام البندقية والوصول بالمهارة في التصويب للدرجة التي لا نكاد تخطىء، إلا أنه بدون الجافز القاطع على قتل العدو، وإنكار الذات، وإطاعة الأوامر حتى لو كانت على حساب العنص، فلن أستطيع إذا أن أكون جندياً حمين الإعداد يؤدي واجبه الوطني كمقاتل.

وفي مثل هذه الأمثلة التي سقناها، وكذلك كافة الأنشطة التي لا بد لمارستها من مهارات مهنية، فإنها نتطلب أكثر من مجرد القدرة على الواجبات الفنية كهدف وإنما المطلوب، إضافة إلى ذلك، نوع خاص من الالتزام، والرغبة في الانهماك في النشاط فهذه المناقب الشخصية تدفع صاحبها إلى توظيف مهاراته، التوظيف الملائم، بهدف الوصول إلى الفايات التي حددها لنفسه. وبدون هذه المناقب، فإن صاحب هذه القدرات لن يلجق بتلك النوعية من الأشخاص الذين يتسق تفعيلهم للقدرات مع امتلاكهم لها. فموسيقي خال من العاطفة، لن يكون جديراً بالدخول في المسابقات، وبحري بدون ولع فموسيقي خال من العاطفة، لن يكون جديراً بالدخول في المسابقات، وبحري بدون ولع

بالقتال، لن يكون جنديا باسلا. إن الأساس في الإنجاز المتسق مع القدرة على النشاط، للدرجة التي يمكن تمييز شخص بأنه ثابت على الأداء الكفء، هو مسألة فضيلة متأصلة تسهم بالتالي في الوصول بالشخصية إلى الغايات التي يصبو إلها ذلك التشاط.

وبناء على ذلك، فإنه لا يكفي أن يكون صاحب التفكير النقدي، ماهراً في تفكيره كي يكون مفكراً فاضلاً، تتمثل فيه فضيلة النفكير وتفعيلها، إنما لا بد له من الغصال الرفيعة التي تأصلت لدى الإنسان، فتأخذ به إلى العملية ذات المهارات العالية أعني التساؤل أو الاستفسار التاقد. إنها المعفزات، والقيم، والاستعدادات، والأهداف، والأليات الذهنية الأخرى التي تصاحب القدرات الهادفة والتي تخرج لنا مفكراً من نوعية الأشخاص الذين يندمجون، بالشكل المناسب، - كما أشرنا من قبل - في عملية التفسير والتقييم فلتساؤل أو الاستفسار الناقد.

إن هناك كثورا من الأسباب التي تجعل مناقب التفكير النقدي شيئا لا غنى عنه للمفكر النقدي، منها على صبيل المثال، أني يمكن أن أكون مفكرا على مستوى عال من المهارة، لكني أفنقد الرغبة في الوصول إلى الأحكام المنطقية عندما استخدم هذه المهارات، أو أكون صاحب تفكير نقدي يستهدف الوصول إلى الأحكام الصائبة، ولكني أفتقد، تماما، الاستعداد لتوظيف هذه المهارات، وحاول معي تصور الحوارات التالية:

في حالة وقوعك مع شخص ذي مهارة عالية في الجدل، مثل هذا الشخص يمتلك على الأرجع إتقانا لمهارات متنوعة يستحضرها في هذه العملية. وبالرغم من ذلك، قحتى لو أنه رتب الأدلة، وأحسن تجهيز أوراق موقف ما، فإنه ما يزال في خانة الدفاع عن وجهة نظر إزاء البدائل، أكثر منه تحقيقاً للوصول إلى حكم عقلاتي يقدم أسبابا تحظل بالافتناع النام (راجع: Goodwin, 2013). وفي مثل هذه الموقف فإن كسب الحوار نوع من الفكر النزوعي (غير الصبعي) لأنه يبحث عن خطأ المحاور، وليس الوصول إلى إصدار الحكم السليم أو البتائج المنطقية. هنا لن تجد فضائل التفكير النقدي مكانا لدورها، فالمهارات، وبصحبها الرغية في الفوز، هي سبيل المجادل الذي يعتقد أن جدله كاف لتحقيق غاياته. هذا الشخص ليس من أصبحاب النفكير النقدي، وإذا كان مثل هذا لتحقيق غاياته. هذا الشخص ليس من أصبحاب النفكير النقدي، وإذا كان مثل مثل

السلوك الفكري يلقى لديه إعجابا، فإنه في الحقيقة يعد انحرافا - على الأقل - عن مسار التفكير النقدي.

وختاما تصور شخصية طالب صاحب تفكير نقدي عندك في الفصل، مستخدماً مهاراته ليصل إلى حكم صائب في مسألة تطلب منه.

فإننا يمكن أن نتصور أنه يهدف من استخدام مهاراته للوصول إلى الحكم الصائب فقط في هذا السياق (العصص الدراسية). إن مثل هذا الطالب يمكن أن يكون حقيقة ذا سلوك فكري ناقد في الفصل، لكنه يفعل ذلك بغية الحصول على مزيد من الدرجات في المقرر الذي يدرسه. أما في خارج قاعة الدرس فقد لا يعطي قيمة للتساؤل النشدي الذي يفترض أنه يمارسه عندما يتطلب الموقف. إن هذا الطالب غير جدير بسمة أو فضيئة الإنمان النشدي حتى لو كان سلوكه هذا اضطرارياً.

لقد ذهبت كثيراً في سوق أمثلة لمن يمتلكون المهارة في التفكير النقدي، لكنهم لا يمتلكون الفضائل الراقية في ترجمة هذه المهارات في التطبيق الذي لا ينفصم، حياةً في الدراسة، أو حياةً في المجتمع الأوسع.

ولا يمكن أن نقول هذا الكلام عن الطالب الممتاز في تفكيره التقدي؟ ذلك أن مثل هذا الشخص لا يمتلك المهارات الملائمة فحسب، وإنما يمتلك المناقب التي تجعله من النوعية التي تستخدم المهارات بالشكل المناسب في مواقف التساؤل النقدي. فإذا سلمنا على سبيل المثال بوجود مهارة تفسير الحجج، فإن التفكير النقدي يبعث الحياة في هذه المهارة في إطار التساؤل النقدي الرفيق. والتأويل الرفيق للنص يكون بمرض الحجة أو الحجج المتضمنة فيه دون تحيز، وبدقة، وأن تعرض كذلك النتائج والنتائج الفرعية، والمسلمات المساندة بأكبر قدر من الصياغة المقبولة. والرفق أو التلطف أمر له أهميته خلال التساؤل الناقد عند استخدام مهارة تشخيص التطابق بين الحجج أثناء التساؤل

ذلك لأن العرض غير المنصف وغير المقبول سيقف عقبة أمام الوصول إلى الغايات التي يسعى إليها التساؤل النقدي، وكأن هناك اتجاهاً لكبح التقبيم الملائم للغير بإرباكه، حتى لا بخرج حجته إلى النور، والعيلولة دون الوصول إلى العكم السليم. ولهذا فإن نطبيق مهارة شرح الحجج من أجل أداء خدمة النساؤل النقدي بأسلوب متسق وملائم، يتطلب من المرء ما هو أكثر من مجرد دحض حجج الأخرين. إذ عليه، فخيلا عما سبق، تفسير الحجج بمنهج ملائم: يقرأ السباق قراءة ثاقبة ويفحص الحجج المتوفرة بعناية ودقة، وبعرض ما تم استفتاجه في حيادية تامة، ويبحث عن الشواهد الظاهرة التي تؤيد ما نوصل إليه من نتائج.

وهناك من الناس من تكون له القدرة على العرض الشارح لحجته، لكنه يفتقد الرفق، فيضمر النص بإسراف في الناويل، ومبالغة في الجهد، بما يتجاوز هدف الوصول إلى الحكم المنطقي السليم بعيدا عن فكر من يستخدم تلك المهارة، بغير الرفق، فإنه لا يمكن ومبف هذا الشخص بأنه صاحب تفكير من نقدي. (\*)

وعلى سبيل المثال فإن المسؤول السهاسي الذي يدحض حجج الأدلة المنطقية لمعارضه بنعومة يمكن أن يكون على درجة عالية من المهارة، ولكن لما كان الغرض هو استمالة الرأي العام وصرف الجهود عن الموقف السليم المعارض، فإن هذه المهارة لا تدخل في باب الرفق، مع أنها تبدو ذات فعالية في تحقيق هدف مستخدمها.

ويمكن أن يقال نفس الذيء بالنسبة لمهارات التفكير النقدي الأخرى. ومن ثم يجب أن ترصد المناقب المساحبة للتفكير النقدي عند أداء دورها في خدمة النساؤل النقدي. وعلى سبيل المثال فإنه لكي نقيم حجة أو دليلا، كخطوة من خطوات عملية النساؤل النقدي فلابد أن بكون الإنسان متفتح الذهن، مستعداً لاستقبال الحجة في ذاتها برحابة صدر، دون حكم مسبق بقونها أو بضعفها، وعلى استعداد أن يغير رأيه إذا وجد ال الحجة موضع النقيم أثبلت أنها أقوى من تصوره الذي كونه قبلا (راجع د Hare)

<sup>(\*)</sup> بذكرنا ذلك بعديت الذي 秦 "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شاله" (رواه مسلم). (المترجمون)

1979) وعلى استعداد كذلك لاستيماب أنه غير منزه عن الخطأ. (Riggs, 2010).

وباستطاعة الإنسان أن يقيم الحجج بمهارة، دون أن يكون متفتح الذهن، لكنه عادة ما يكتشف أن له أهدافا أخرى إذا بدأ استخدام تلك المهارة. فمحامي الدفاع، مثلا، يمكن أن يقيم الحجج التي قدمتها النهابة بمهارة هائلة، لكن لما كانت الغاية التي يُتطلع إلها هي "تخليص" موكله، فإن التفتع الذهني لا مجال لنفعيله في مواجهة الحجج المضادة.

والمثال الأخير، يدور حول اكتساب المرء مهارة التفكير النقدي في إعداد أدلة جيدة وتصبحيح أخرى، كما يمكن أن يكون قادرا على التعرف على الأدلة الصالحة، والأخرى الطالحة التي يعدها الأخرون في سياقات متنوعة. وهذا يمثل مهارة رئيسة يحتاجها الفرد على الأرجح في عملية التساؤل النقدي. وبالرغم من ذلك فإن الأدلة التي يمكن إحكام تزييفها، تصل في فداحة التأثير على مجرى القضية لصالح أحد الأطراف لدرجة أكبر من الأدلة السليمة منطقيا

وعلى سبيل المثال، فإن اللجوء للترويج يعد وسيلة فعالة بالنسبة للمعلن تُنسويق منتجاته. ومع ذلك فإن اللجوء إلى الترويج يبدو أسلوبا غير فعال عند المشاركة في التساؤل والاستفسار. وعلى صاحب التفكير النقدي إذن أن بعد الأدلة بطريقة تتوفى المتنيف، الذي يحدثه اللجوء غير المبرر للترويج، حيث أن المعلن لا يحتاجه إلا في المدى الزمني الذي يبيع فهه السلمة. ولهذا فإن تقييم التفكير الصادق، يعد من مناقب التفكير النقدي المهمة. فهي تمكن الإنسان ذا المهارة في إعداد الأدلة - والمقارنة من بينها من توجهه هذه المهارات نحو الاستخدام المناسب في عملية الوصول إلى الحكم المنطقي المهائب.

#### إرادة التساؤل:

هناك فضيلة واحدة من فضائل التفكير النقدي، ومع ذلك في المحرك لكل مهاراته. فبدون هذه الفضيلة لن تستطيع مهاراتي أن تعمل في توافق وتلاؤم عند المشاركة في التساؤل النقدي، وفي هذه الحالة فإن الآخرين لهم ألا يسمونني مفكرا نقديا. ذلك أنه مع التسليم بأهمية عن مهارة التفكير النقدي، فبدون وجود الحافز الاستخدامها الفعلي في عملية النساؤل. فإني أصبح أمام أمرين: إما ألا استخدمها مطلقاً، وإما أن استخدمها الاستخدام غير المناسب.

وقي حالة المجادل الأحادي النفكير Single minded، سواء كان سياسياً، أو محامي دفاع، أو معامي ... دفاع، أو معامي دفاع، أو معلنا، فمهما كانت المهارات التي يستخدمونها في جهودهم الفكرية، فإن من المؤكد أنهم لا يستخدمونها للوصول إلى أحكام منطقية وإنما لغايات أخرى. وهذا يسلهم اعتبارهم مفكرين نقدين، إذا كان مثل تفكرهم هذا جزءا لا يتجزأ من وعهم الفكري.

فإذا كنت مفكراً نقدياً، فإن الغاية من مهارتي الفكرية هي الوصول إلى أحكام سليمة منطقياً من خلال عملية تساؤل نقدي، ولذا فإن عليّ التحلي بالفضيلة (أو الخصلة) المركزية وهي الرغبة في التساؤل: أي وجود وازع داخلي يحتني على استخدام مهاراتي بشكل ملائم، سعياً للوصول إلى الأحكام الصائبة، ومن واجبي أيضاً أن يكون ذلك معلنا على الملاً.

وتدرك مثل هذه الشخصية قيمة المضي في مسار العملية التي نؤدي إلى تلك الغاية، ويسبح الاستغراق فها أحد السمات الملازمة لها في حياتها الفكرية، وتقدر هذه الشخصية أيضا القوة التي ينطوي علها النساؤل النقدي للدرجة التي تبحث فها عن الأحكام الصائبة من خلال تحليل المسألة أو القضية متى كانت هناك مساحة متاحة للتأمل المحصر، وعودا على بدء إلى حالة الطائب الذي نريد له أن يفكر تفكيراً نقدياً؛ إن مهاراته نتلاثى خارج الفصل المدرسي، لأنه لا يفتر التساؤل أو التفكير، أو لا يعتقد بالقدر الكافي في أهميتهما في الحياة خارج الفصل. إنه بدون الرغبة في النساؤل قان يسبح هذا الطالب أبدا ضمن أصحاب التفكير النقدي.

إنها - الرغبة في النساؤل - إذن فضيلة التفكير النقدي، التي بدوما لن يسبح الطالب مميزاً بتوجيه مهارات التفكير النقدي للاستخدام السليم، يهدف الوصول إلى الأحكام الصائبة: وهي أيضا القضيلة الموجهة التي تقف وراء فضائل التفكير النقدي الأخرى، مثل: الرفق، والتفتع الذهني، وتمييز المنطق الصحيح. وهذه القضائل الأخرى،

لها أهميتها، وفي بدورها تصب في الاتجاه الأساس الذي يحفز الشخص على أن يكون مفكرا نقديا.

ولكن بالنسبة للمفكر النقدي المثالي، فإن الدافع الأشمل على الاندماج في التساؤل النقدي الذي يهدف إلى الوصول إلى الأحكام الصائبة يقف وراء الفضائل الأخرى في مشاركها في هذه العملية.

ومن الطبيعي أن يكون الإنسان متفتح الذهن ويخاصبة في بعض المواقف في المجالات المتخصصية. كما يمكن أيضا أن يُظهر في بعض المواقف بعينها أياً من الفضائل الأخرى دون أن يكون راغباً في التساؤل أو الاستفسار.

إذاً يمكن أن أكون متفتح النهن، ولكني غير مهتم على الإطلاق بالتساؤلات النقدية؛ وإنها ينشط تفتعي النهني من أجل اكتساب الأصدقاء، وأتحول عن رأبي ابتغاء مرضاة الآخرين، وأعترف بفشلي بلا اقتناع حقيقي. ومثل هذا النمط من الشخصية المتفتحة لا يمكنني أن أطلق عليه صاحب فكر نقدي، مع أني قد أقدر حججه التي يعرضها بأعلى الأساليب توهجاً في التفتح الذهني.

إنه كي يكون المرء متفتحاً ذهنيا في عملية التساؤل النقدي فإنه عليه بالضرورة أن يكون راغباً في المشاركة فها. وإذا تابعنا قول سيجل (2009) Siegel: إن التفتح الذهني يكون راغباً في المشاركة فها. وإذا تابعنا قول سيجل (2009) أمر مطلوب، لكنه لا يكفي للوصول إلى التفكير النقدي. ولعلي أضيف: إن إرادة التساؤل وإن كانت مطلوبة أيضاً حتى يكون الإنسان متفتحاً ذهنياً في تساؤله النقدي، فإنه بدون الرغبة في الانخراط في هذه العملية، لا يمكن للمرء أن يكون متفتحا ذهنها خلال أدانها. (1979) ونفس الذيء يمكن العكم به فيما يتعلق بالمناقب الأخرى للتفكير النقدي: فالرغبة في التساؤل النقدي تمارس عبر فضيلة التطبيق للمهارات الداخلة في العملية المتدكورة -مرة أخرى، أي الرغبة في التساؤل النقدي- من قبل أناس ينظر إليم مفكرون تقديون.

#### استجابة لمعارض: حوار مع معارضة!

إن المبيغة التي أتصورها لمناقب النفكير النقدي تتوافق مع معظم أصحاب النظريات الذين يتناولون ما يطلق عليه "استعدادات النفكير النقدي". وبعضهم مثل سيجل (1988) Siegel وبعده باسمور ( 1980) Passmore الناقة من المناقب بـ "الروح النقدية". وبعيء بايلين Ballin وباطرسباي (2010) Batterspy فيتبعان جيزر (1941, 1972) Glaser (في تسميها بـ "روح النساؤل".

وأياً كان المسى، فإن توافق هذه الرؤى يعطي المبيغة التي أطرحها شيئا من القبول. فنظرا لأن جميع المنظرين لا يتفقون تماما على كيفية التعليم المثالي للتفكير النقدي، ولا يتفقون كذلك على كيفية ربط مناقب التفكير النقدي بمهاراته، الذي هو (أي الربط) في معظمه ضمني ومبريح في بعض الأحيان (راجع على سبيل المثال: (Hare) (ابي الربط) في معظمه ضمني ومبريح في بعض الأحيان (راجع على سبيل المثال: مفكراً النقدي المناقب المصاحبة تعيه موضيحة نقياً. فإن صبيحتي التي تربط مهارات التفكير النقدي بالمناقب المصاحبة تعيه موضيحة كيف أن الإرادة والقدرة مترابطان: وإذا استحضينا الأهداف الخاصة بالتفكير النقدي، وكذلك المهارات الخاصة المطلوبة لمتابعة تلك الأهداف، تحدد لدينا أين تقع المناقب المصاحبة.

وبدون هذه المقومات الثابتة لشخصية الإنسان، فإن تطبيق بعض المهارات - إن كان لذلك أن يعدث - سيفضي إلى حصر أو تقبيد التفكير النقدي، وفي حالة السعي العملي لتعليم الطلاب كيف يستخدمون مهاراتهم، فإن علينا أن تغرص فهم المناقب أو الفضائل المصاحبة. عند ذلك، وعند ذلك فقط، سيصبح لديهم فرص لكي يكونوا مفكرين نقديين بحق، إنهم أولئك البشر الذين يلتزمون باستخدام مهاراتهم بالشكل المناسب في ممارسة النساؤل النقدي.

بقى في، في هذه الورقة، أن أبين بإيجاز كيف لـ "مبيغي" أن تتوافق مع أحد المعارضين المعتبرين. فمن المفارقات أن أجد أنه حتى (Missimer ,1990,1995) أكبر المعارضين الناقدين لمناقب التفكير النقدي من خلال رفضها المعلن "لخصال" التفكير النقدي. وفي شرحها لنقدها هذا تلتقي بمنطقي الأساسي الخاص بإرادة النساؤل. ومن هنا فإني أرجح أن وجهة نظر ميسيمار تتوافق مع رؤيتي في معظمها، أعني: أن مهارات التشكير النفدي تتطلب حافزا داخليا لاستخدامها لدى الشخص صاحب التفكير النقدي - بحق.

وتهاجم منسيمان "فكرة المناقب" فيما يتعلق بالتفكير النقدي وتفضل "فكرة الإيارات" وفكرة المناقب فحواها كما تقول إن "صاحب التفكير النقدي له مناقب شخصية، واستعدادات أو فضائل (Missimer,1990,450)، توازياً مع الرؤية المتفق علها حول المفكر النقدي المثالي، وهو ما يتناقض مع فكرة المهارة التي ترى "أن التفكير النقدي عبارة عن مهارة أو مجموعة من المهارات" (145). وتشكو ميسهمار من أن الاجتيادات المتعددة لفكرة الخصال أو المناقب، "مضت في طريقها دون أن تخضع للتحليل" وأنها "غير متسقة inconsisrent"، وأن مثل "هذه الشواهد التاريخية يمكن دحضها" وأنها لنست مثبرة مثل فكرة المهارة، وأنها تتلحف أو تتستر بوصفات أخلاقية" (145). وبدلا من أن أكرر الحجج المعارضة لمناقب التفكير النقدي وأن أجيب على كل منها ثانية.. فإني سأركز على أن هجوم مسيمار ككل يزعق بالتناقض. حيث أنها تسلم بأن صاحب التفكير النقدي عليه أن يكتسب خصلة التفكير النقدي، وأن يطبق ما تسميه هي "الحد الأدني" من مضمون فكرة المناقب. ( Missimer, 1990,149)، وبما أن (Siegel 1997) تصدى بشكل مناسب للتهم الأخرى التي وجهتها مسيمار لفكرة المناقب، إلا أنه اكتفى فقط بكشف هذا التناقض لدحض موقف مسيمار، لكنه لم يتوسع في الأمر (65). وتوازياً مع ما قدمه سيجل من انتقاد، فإني أتعجب من انحيازها لفكرة المهارة وحيدة، مع أنها عندما تمارس التفكير النقدى تكون دائما في حالة اضطرار إلى الأخذ بالبيمات الأخرى ( Messimer 1990,149).

وراتي التناقض في موقف ميسهمار من خلال قولها "لكي (تفكر) في أن تكون دارساً للرياضيات، أو مؤرخا أو بحارا، فإنه لا بدلك من قدر من الجهد في العمليات الرياضية أو في التاريخ أو في البحربة كنتيجة للاعتماد على ما يتوفر لك من الاستعدادات للقيام بذلك (149)".

وعلى الرغم من أن ميسيمار ترى أن ذلك يبدو حشوا وتفاهة (149)، فإنها في ذات الوقت تسلم بأن مفهومها للتفكير النقدي يشتمل على المناقب الشخصية كوسيلة مهمة، حيث تقول "إن المرء يمكن أن ينظر إلى استعدادات إعمال التفكير النقدي (أو الراضيات والبحرية. إلخ) باعتبارها مناقب شخصية، ويمكن للمرء أن يعتقد أن هذه الأنشطة كسلوكيات تولد من المهارة والحماس للحقاظ على هذا السلوك" (149).

وهكذا فياتي على لسانها: أن الاستعدادات لإعمال التفكير النقدي تمثل مناقب شخصية بلا معني، لأنها أي ميسهمار تصف الفكر النقدي بأنه ذلك الذي لديه "حماس" معين لهفكر تفكيراً نقدياً. وأن الحماس عندما يترجم إلى خصلة ملازمة، فإنه يصبح بالتأكيد من الفضائل الميزة للفرد. وتعود بي الذاكرة إلى تأكيد هبر (1993) الواضح بأن الحماس يمثل ميزة فكرية مركزية، على المعلمين الناجحين أن يتحلوا بها، وأن يصعوا إلى غرسها لدي طلابهم (24). فإذا كان لديك حماس إزاء الإبحار أو إزاء المنكير النقدي فإن ذلك، بيقين، لا بعد مهارة حتى ولو انتعش الحماس من خلال الني جاء نقيجة ممارسة أنشطة معينة ماخذ التسليم بديمومته، وذلك ما فعلته مسهمار حين قالت: إذا شجعت الطلاب على ممارسة مهارات في خليط من المجالات فلا لهم إنه يتبغي عليكم أن تمتلكوا الاستعدادات بممارسة التفكير النقدي، إنك تربي قهم الاستعدادات بمعنى أنك تغرس خصلة النفكير النقدي" (94). وهذه المقولة تبدو مشكوكاً فيها إلى حد كبير في ضوء المناقشة التي عرضناها قبلاً.

ذلك أنه حتى في حالة الممارسة المنتظمة لبعض المهارات، فإن ذلك لا يدفعنا إلى استثناج مسبق بأن ذلك الاستعداد أو العافز لاستغدام تلك المهارة أو "العماس" الاستغدامها، أو ما يمكن أن أطلق عليه "الإرادة" بالتالي قد نضجت. ذلك أن الشخص قد يبحر يوميا إذا كان أبوه التري يصر على ذلك. ويمكن أن تكون النتيجة وصوله إلى مستوى البحار الفائق.

وقد يبش هذا الشخص مغرضا تماما عن الإبحار من تلقاء تفسه، ولا يتزود

بالحماس للإيحار الذي قد يؤدي به إلى تقييم وتقدير مهارات إيحاره، ومن ثم استخدامه يعيدا عن إصرار أبيه على ممارسته للإبحار. وبمكن أن ينطبق ذلك على أي نشاط مهاري، بما في ذلك التفكير النقدي، لأن مجرد التدريب على التفكير النقدي، لا يعني أننا غرسنا الرغبة في ممارسة هذا التفكير لدى الفرد. ولذلك فإن زراعة الاحترام لدي المالاب للتساؤل والرغبة في المضى قدما في هذه بين الأخرين، ليس تدريبا في التفاهة مبنى على مجرد اللغوء بل إنه ذو أهمية حيوبة لنموهم كأصحاب تفكير نقدي. واني أفترض أنه حتى في محاولتها لإنكار أن فكرتها تنضمن سمة( منقبة) فكربة، فإنها (ميسيمار) كشفت عن اعتفادها بأنها تلعب دوراً مهماً في السلوك الماهر للتفكير النقدي. وفضلاً عن ذلك، فإن استحضار الحافز الداخلي للتفكير النقدي، وربط ذلك بالمهارة في التفكير قد تثبت بالدليل الإمبريقي من النوع الذي تطالب ميسيمار (1995) يتقديمه، إذا كان لنا أن نسلم بأن المفكر النقدى هو ذلك الإنسان الذي توفرت له المهارة وعنده صفة ثابتة من الخصال الحميدة. وهذا الدليل وجدناه عند تبوتو ورالنزوبلا (Ralenzuela Nieto) (2012)، في دراسة لهما حديثة درست البنية الداخلية لاستعدادات التفكير النقدي. لقد وضعا فرضا مؤداه أن هناك محفزات جينية genesis لاستعدادات التفكير النقدي" (36). وقد وجدا أن "الحافز على التفكير النقدي حتى مع وجود عادات أو اتجاهات ذهنية مصاحبة لأداء هذه المهارات جرى استيمايها (36). بل ذهبا لأكثر من ذلك في ترجيع "أن العادات والاتجاهات الذهنية تتولد من معارسة المهارات الجافزية" (ص 37) - والتأكيد على لفظ الجافزية جاء من المؤلف -. وفي رأى نيوتو ورالنزوبلا أن هذا هو الهدف التطبيقي الذي ينبغي أن تحققه وهو إعلاء القيمة التي يوليها الطلاب للتفكير النقدي" (37).

وتلتقى دراستهما مع التصور الذي افترضته بأن العافز الداخلي أو الذاتي على التفكير النقدي، هو أول مناقب المفكر النقدي، وأن امتلاك مهارة التفكير النقدي يولد جزئياً من ذلك الحافز.

إن هجوم ميسيمار على فكرة السمات الشخصية هو في النهاية انهام باطل. وإذا

نحينا جانباً أن السبل التي اتبعها في هجومها تفقده الموضوعية، فقد فعل سيجيل (1997) حسنا عندما رصد تناقضها حيث أقرت بأن مباحب التفكير النقدي لابد أن يمتلك الحد الأدني من الخصال أو الفضائل الفاتية والجماسة – تحديدا - مها، وربطها بفكرتها عن المهارات. وهذا الفهم الذي يربط بين المهارات والخصال الذاتية ليس لغوا، ولنس أمرا تافها. وانما له قيمته العملية عندما نكون في محيط قاعة الدرس: إذا علينا ألا نعتير أن الحافز على المشاركة أو الاندماج في التساؤل، أمر مفروغ منه، بل لابد من استثارته إذا سلمنا بأنه عنصر ضروري في اعتباد التفكير نقديا. وبصدق ذلك على المناقب الأخرى التي لا يتأثى للمرء شيء منها من تلقاء نفسه. وفضلا عن ذلك فإن الدليل الذي طالبت به منسيمار لإثبات جانب الجمات الفردية، أتى في السنوات الثالية مباشرة لما طلبته على يد كل من تبوتو ورالازوبلا (Nieto and ralenzuela (2012)، وخلاصة الأمر أن فكرة ميسيمار، التي تنفرد بها، عن المهارات، تبقى من التصورات الذهنية غير المقبولة وفي المفايل تظل رؤية (أو فكرة) السمات الشخصية هي الأوفر حظا من القبول. ومما يثير السخرية أن هذا يجد ما يؤيده في ثنايا عرضها للانتصار لفكرتها. وأهمية ذلك ترجع إلى أنه بجسد التوافق الذي عليه المنظرون والتربوبون حول اعتبار المناقب الشخصية للتفكير النفدي مقوما من مقومات الشخصية النافدة. إن ذلك يؤبد القضية التي أطرحها وأرجعها وهي إبراز أهمية الحماس والإرادة في التفكير نقديا. إن مبسيمار تدعم فكرة أن إرادة التساؤل هي السمة النقدية الرئيسية أو المفتاحية للتفكير النقدي.

#### خاتمت

إن مهارات التفكير النقدي تكشف عن المناقب الفكرية التي يجب أن يكون عليها الشخص، إذا كان يربد أن تتحفق فيه صفة المفكر النقدي. إنه الشخص الذي يتميز باستخدام مهاراته، يهدف في النهاية للوصول إلى الفكر النقدي الذي يسفر بالتعبية عن الحكم الصائب على الأمور. ولا شك أن مناقب التفكير النقدي، ومنها مثلا: التفتح الذيني، والرفق. وكشف الزيف المخالف للعقلانية، كل له أهميته، إلا أن الرغبة في

التساؤل تقف وراء الترجمة الظاهرة لها في سلوك المفكر النقدي. وانطلاقا من ذلك فإن إرادة التساؤل تمثل حجر الأساس لمناقب التفكير النقدي. وعلى التربوبين ألا يهملوا تعليم ونمذجة modeling المناقب الأخرى في الفصول الدرامية.

إن أولئك الجماهير من النامى الذي يفتقدون هذا الداقع الأساسي، وليس لديهم شيء من المناقب الأخرى المهمة، ليس لمهان بين هذه النوعية من أصحاب الفكر، الذين نستهدف تربيتهم على التفكير النقدي، كما أنهم غير جديرين بوسمهم "المفكرين النقدين"مهما بلغت مهاراتهم الفكرية.

#### اعتراف بالفضل أتقدم بالشكر لكل من:

Katharina von Razdiewsky, Sharon Bailin, Andrew Pineau, Fabio Shecaira, William Hamby, Allen Pearson, Mark Vorobej, David Hitchcock, Frank Fair, and Martin Davies, على قراءتهم للمصودات الأولى لهذا المقال وتعليقاتهم المقيدة عليه.

#### الصادر

- Bailin, S., and Battersby, M. 2010. Reason in the Balance: An Inquiry Approach to CriticalThinking. Whitby, ON: McGraw-Hill Ryerson.
- Blair, J. A. 1995. "Premise Adequacy." In Proceedings of the Third ISSA Conference, edited by F. H. v. Eemeren, R. Grootendorst, J. A. Blair, and C. A. Willard (Vol. 2). Amsterdam: Sic Sat. 191–202.
- Facione, P. 1990. The Delphi Report: Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae: California Academic Press.
- Glaser, E. 1941/1972. An Experiment in the Development of Critical Thinking. New York: AMS Press.
- Goodwin, J. 2013, August, 2013. Norms of Advocacy. Paper presented at the Virtues of Argumentation Conference: Onlario Society for the Study of Argumentation (CD-ROM), Windsor, Ontario.
- Hamby, B. 2013. "Libri ad Nauseam: The Critical Thinking Textbook Glut." Paideusis 21 (1): 39–45.
- Hare, W. 1979. Open-Mindedness and Education. Kingston: McGill-Queen's

- University Press.
- Hare, W. 1993. What Makes a Good Teacher; Reflections on Some Characteristics Central to the Educational Enterprise. London, ON: The Althouse Press.
- Johnson, R. H. 2000. Manifest Rationality: A Pragmatic Theory of Argument. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Missimer, C. 1990. "Perhaps by Skill Alone." Informal Logic 12: 145-153.
- Missimer, C. 1995. "Where's the Evidence?" Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines 14: 1–18.
- Nieto, A., and Valenzuela, J. 2012. "A Study of the Internal Structure of Critical Thinking Dispositions." *Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines* 27 (1): 31–38.
- Passmore, J. 1980. "On Teaching to Be Critical." In The Philosophy of Teaching, edited by J. Passmore, London: Duckworth.
- Riggs, W. 2010, "Open-Mindedness," Metaphilosophy 41(1 and 2): 172-188.
- Siegel, H. 1988. Educating Reason: Retionally, Critical Thinking, and Education. New York: Routledge.
- Siegel, H. 1997. "Not by Skill Alone: The Centrality of Character to Critical Thinking." In Rationality Redeemed: Further Dialogues on an Educational Ideal, edited by H. Siegel New York: Routledge, 55–72.
- Siegel, H. 2009. "Open-Mindedness, Critical Thinking, and Indoctrination: Homage to William Hare." Paideusis 18 (1): 26–34.

### الباب الثانى

## تعليم التفكير النقدي

إذا سلمنا بأن التفكير النقدي يحتل مكان القلب. أو قربها من ذلك في التعليم العالي: فكيف ننميه لدى الطلاب؟ من الاجتهادات في هذا المجال، لدينا سبع ورقات في هذا الممال يشارك أصحابها في الإجابة على هذا المؤال، ومن خلال أداتهم لهذا المور يرصدون الأخطاء التي تحدث في ثنايا الجدل الدائر حول التفكير النقدي.

وربما كانت أكار توجهات الأخطاء شيوعا، هي ما يمكن تسميته بجدل التعميم أو التخميص التي يترجمها السؤال النالي: هل نفهم التفكير النقدي على أنه مجموعة من المهارات أو القدرات الإدراكية، أو حالات الكانن الإنساني الذي يتحلى في ذاته بالحيادية أو النزاهة ومن ثم يمكن أن نجمدها عبر –أو تنتقل بين – كل بنيات السلوك؟ أو سؤال عكسي هل يمكن للنفكير النقدي أن يقصح عن نقصه، في سياقات ( مقررات ) معينة وبطبق مناقبه أو فضائله جزئيا كنتيجة لتأثير هذا السياق أو ذاك؟

وهذا السؤال له أهمية حاسمة مادام التعليم العالي معنيا بالقضية، ومقدرا لوجري النظر بالنسبة لتعليم التفكير النقدي وإكساب الطلاب له، فإحداهما ترى أن يتم ذلك يتكليف الطلاب بسلسلة من الواجبات الدراسية في الموضوع ذاته - أي مقررات خاصة بالتفكير النقدي - وأن التفكير النقدي لا تتمثل فيه مثل تلك الخصائص العامة التي تتلاءم مع كل النخصصات، ولذا فلا يصلح تعليمه مجردا، ولكن الخيار الأفضل أن يتم تدريسه من خلال المشكلات التي يطرحها كل مجال على حدثه.

وهناك أوراق عديدة تعالج هذه القضية. وفي كل حالة نجد خليطا منفصا من الفهم للتفكير النقدي على أنه له الوجهين الوجه العابر [المتخلل] للمفررات المتخصصة، وكذلك تخصيص مقرر(مستقل) للتفكير النقدي في خطة الدراسة. ومهما يكن من أمر فإن هناك رؤبة لعلاقة متوازنة من زوايا مختلفة.

فتقدم ثنا أنًا چونز Anna Jones فكرتها المبنية على جهد إمبريقي (خبروي) ملموس من خلال مقابلات مع أهل التخصيص، حيث قامت بشرح طبيعة التفكير النقدي، خلال الفيزياء، والاقتصاد، والتاريخ، والقانون، والطب. وتعني چونز برعاية وجهة النظر القائلة بأن السمات أو المناقب العامة للتفكير النقدي يمكن الإقرار بأنها موجودة، لكن هذه السمات والمناقب تطبق من خلال المقررات المتخصصة المختلفة. وحقيقة الأمر أن التفكير النقدي "يأخذ أشكالا كثيرة حتى في داخل التخصيص الواحد". وبناء على ذلك فإن التفكير النقدي القابل للتعميم يمثل أساسا نافعا للتفكير النقدي الممثل في مقررات الدراسة، لكنه لن يصلح كبديل لها. وعلى النقيض من ذلك فإن استكمال المجاجة أو المناظرة ليست من ضمن اهتمامات التربية النظامية" من خلال المقررات وفقا لما ذهب إليه بايلين Bailfin وباترسباي Battesby ولذلك فإنهما يتطلعان إلى المنبح ولغي يتح جوانب من المناظرة أو الحوار بالحجج التي تتخطى حدود المقررات الدراسية.

ولاحظ الباحثان المذكوران، قبلا، أن مهارات النفكير النقدي كثيرا في حالات التحول، حيث يختلف سياق التطبيق اختلافا كثيرا عن سياق التعلم" ويفترض بول جرين Paul Green "أن هناك مهارات تفكير نقدي عامة" وهو ما جعله يشرع في تنظيم حوار حول التفكير النقدي كإطار form ووسيلة للتعلم المستمر.

وهناك ملمح للحوار حول المستوبات التي يمكن تحقيقها واقعا، وتلاحظ چونز Jones أن بارنيت (1997) Barnett مور ذلك العنصر من عناصر التفكير النقدي، في أعلى صورة مصنفا إياه ضمن "ما بعد الانتقادية metacritique" وهو ما يعني تحديدا القدرة على الوقوف خارج الصندوق (الدراسة النظامية) وأن يقوم بتقييم محتواه، وتذهب جونز إلى ما هو أبعد في ملاحظتها حيث تقول "إن قضية ما إذا كان التفكير النظامي

(الرسعي) يمكن أن يهج الطالب للتفكير خارج الإطار الدراسي (الخطة الدراسية والمنهج المنهج) أمر صعب، ثم تفترح "نموذجا لمنهج يفسح المجال للدراسات المتعددة الارتباطات. أمر صعب، ثم تفترح "نموذجا لمنهج يفسح المجال للدراسات المتعددة الارتباطات، واستطارت المتعدد "المعالية العجود من نوماس Thomas ولوك Aamsden (1992) حول فكرة المسدين(1992) Aamsden حول فكرة المسدونات المتعددات المعادد المعادد "خوماس" "ولوك" يتضمن التفكير النقدي ثائمة أوجه أو ثلاثة مجموعات مركزية وهي: المهارات الإدراكية، والاستعدادات، والمعرفة. وهذه المصفوفة (من المستويات، والمجموعات المركزية) تمد كلا الزنجلين بالأساس الذي بنها عليه القراحهما بأن التفكير النقدي يحتل "المستويات البازغة من الكفاية الفكرية doing بان النفكير النقدي بحتل "المستويات البازغة من الكفاية الفكرية doing والأخلاقية، ومعرفة الذات بما فيها ألا يكتفي الشخص بأن يكون "صانعا للمكون doing البطا"

وينطلق أيضا وبتدلاند Wendland وروبتصن Robinson وويناها ويتباهز Williams من المستوبات (أو المراحل stages) إلى النظر إلى التفكير النقدي على أنه القدرة على معالجة المقاهيم المتغلفاة المعقدة في عالمنا. وبيدؤون بالاهتمام باستخدام المناقشات كأسلوب تربوي يرسخ الفكر الحواري والتطلع إلى ما يطلقون عليه "التفكير النقدي كأسلوب تربوي يرسخ الفكر الحواري والتطلع إلى ما يطلقون عليه "التفكير فإن الطالب سيمضي قدما في تجاوز الشكل البسيط من التفكير النقدي، رأسها وأفقيا، فتتحقق له المقدرة على تقييم المواقف المعقدة، وما يصاحها من نقاشات وحوارات. وسيبلور الطلاب فيما لا يقتصر على مجرد الاختلاف في وجهات النظر في حد ذاته، وإنما سيسجلون إدراكا دقيقا للتطورات التاريخية والسياق الذي جرت فيها، والحوار الذي تم حولها، مثلما يحدث مع وجهات النظر التي يعارض كل منها الأخر، هنا سيجد الطلاب حركة النزبية المنفتحة على تهيئة الطلاب ليضموا أنفسهم في دائرة النقاش "وأن يدققوا أنفسهم في دائرة النقاش "وأن يدققوا أنفسهم في دائرة النقاش "وأن يدققوا بأنفسهم في نقييم مواقفهم" وبصلح هنا تطبيق شعار المرحلية لأن "العملية ككل نزاكمية كل خطوة تنبي على سابقها".

ونجد في جميع الأوراق التي يضمها هذا القسم نظرات ثافية، في السبل التي يقدم فها التفكير النقدي قيمة مضافة للعملية التربوبة (التعليم والتعلم). وإليك بعض المقوائد التربوبة التي ألمجنا إلها هنا: إحساس الطلاب بالقدرة على تكوين الأحكام السليمة أو الصائبة. (قان جيلدر van gilder، وويندلاند Wendland، وروينصين Robinson وويليامز (Williams)؛ وتنمية قدرات التأمل النقدي للذات، وما وراء الإدراك المعرفي (توماس Tomas، جرين Green، ولوك Lok)؛ وضبيط أو تنظيم النفكير الذاتي (لاتو Loho)، والقابلية للتعايش مع الطواري، والتعقد الحياتي، والتعددية، وويليامز (Robinson)؛ وويليامز (Robinson)؛ وويليامز (Williams)؛ وتوماس ولوك Williams)

وربما كانت هذه الأخيرة [ يعني التعددية] هي التي ستثبت نفسها، أكثر من أي من خواص التفكير النقدي بروزا في أداء التعليم العالي. ذلك أن أقصى غايات التفكير النقدي هي أن يمكن الطلاب من النمو خلال معايشة المجتمع الذي أطلق عليه جودلائد Goodland ذات مرة "اللابقين المتسلط guthoritative uncertainty"؛ إذ يمكن للتفكير النقدي أن يوفر للطلاب سبل التعرف على أوجه التعددية في العالم، وفي ذات الوقت ألا يؤدي ذلك بالإنسان إلى تعطل الفعل. لا ... فبالمكس إن الإنسان يستطيع التخرج من التعليم العالي [المحتضن للتفكير النقدي] وهو مسلح بالقدرة على التفكير الثاقب في وسط هذه التعقيدات المتشابكة بل المتصارعة، وبشكل - هو - ما يعتقد وما يفعل. ويستطيع أن يحصيهما بأدلته المنطقية.

# الفصل الخامس تعليم التفكير النقدي مخطط عملى

كيث توماس وبياتريس لوك Keith Thomas and Beatrice Lok

#### 200100

لقى التفكير النفدي اهتماما له قدره في السنوات الأخيرة في كل من المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي (Ku, 2009) ومع أن مفهوم المصطلح له جدور عبر التاريخ، وحفليت أهميته بإقرار من الفلاسفة والتربوبين فإن هناك شواهد على غياب هذا الاتفاق حول حدود هذا المفهوم (تشوينج، وروداويك Rudowicz، وكوان Kwan ويو 2002 عبر 2002 عبدار Pammer، وستار 2009 ؛ وماكميلان (McMillan 1987). وينطبق هذا الوضع تقريبا حتى على كيفية تعليمه (نودينجر 1995).

بل يوصف المصطلح بأنه الأصعب فيما في مجال التعليم ( Moore and Parker ). وليس من المستغرب، إذن، أن ينظر إلى التفكير النقدي باهتمام أقل مما كان عليه العال عند أوائل ظهوره (2011) (Davies, 2011) ويقوم هذا القصل بطرح مخطط عملي لتعليم التفكير النقدي وتبيان كيفية تطبيقه في البيئة التعليمية.

### الحاجة إلى تحديد للفاهيم:

لما كان المعلمون والأكاديميون، مثلهم في ذلك مثل أصحاب التفكير النقدي، معنيين بالتعرف تحديداً على العجج أو الأدلة والتعميمات، والمسلمات الخاطئة وأمثالها، فإنه يمكنهم الفهم الواقعي لكثير من المهارات المصاحبة لتلك العملية الإدراكية.

وعلى الرغم من التسليم بوجود خلاف حول حدود مجال التفكير النقدي، فإن إدراكهم لمضمون المفاهيم يلفه شيء من الغموض. وهذا القدر من الغموض، يمثل مشكلة، لأن الطريقة التي ترى بها التفكير النقدي لها تأثير كبير على تصميم المنهج وعلى الطرق التربوبة المتهجة (Barrie and Prosser, 2004 : Barnett, 1997). وترتيبا على ذلك فإننا نستلتج كما استئتج غيرنا، أننا في حاجة إلى توضيح أو تعديد المفاهيم (star, Hammer, Green, 2009). وتلخص الفقرة النالية الإجراء المستخدم في تعديد المناقب (السمات) والعمليات التي جرى الجوار حولها في الإنتاج الفكرى المنشور.

#### العمليج التبناة:

في الوقت الذي يوصف فيه التفكير النقدي بأنه نشاط غرضي محدد الهدف يتضمن عمليات فكرية منطقية (Halpern, 2003)، فإن من المهم التعرف على المناقب المصاحبة لتلك الفترة ؟ إجابة على هذا السؤال، فإنه توجد ثلاثة مأتي أو مقاربات عريضة لفهم التفكير النقدي لها ظهور واضح في أدبيات (الإنتاج الفكري في) الموضوع؛ فلسفيه، وتربويه (2011)، وقد قمنا، بناء على مراجعة تلك الأدبيات بتحديد ثم تصنيف المناقب المرتبطة بالتفكير النقدي في مجموعات أو عناصر موضوعية: وتعرض جداول 1/5، 2/5، 3/5 موجزا مركزا للعمليات والمناقب المرتبطة أصع المصاحبة لمهارات النفكير النقدي واستعداداته، والمعرفة به، على التوالي (وعلامة "صع" تشير إلى العملية أو السمة (المصاحبة).

وحتى تترجم المادة الغام التي استقيناها من المصادر، إلى خريطة مفاهيم أساسية طبقنا الغطوات للمروفة في هذا الصدد. وكانت الخطوة الأولى، تشخيص ومزج العناصر الوصفية الكثيرة في أدبيات الموضوع، وتم ترميز أو تشفير coding المصطلحات والسمات في كل توصيف وتعليلها تباعا، مع دمج بعض المصطلحات إذا تشابه توصيفها

جدول 1/5 موجز للسمات (المناقب) الوظيفية المتضمنة في مهارات التفكير النقدي وفقا للمؤلفين

|                       |         | المهاوات |         |         |         |              |  |  |
|-----------------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------|--|--|
| المؤلف                | التفسير | الشرح    | التحليل | التعليل | التقييم | الخبيط لذاتي |  |  |
| ج.ديوي (1909)         |         | 1        |         | 1       |         | 1            |  |  |
| جلاسر (1941)          | 1       | 1        | 4       | 4       |         | V            |  |  |
| ج. شارنبرج (1986)     | 1       |          | 4       | 4       | 1       | 1            |  |  |
| من.بروكفيلد (1987)    |         |          |         | 4       | 1       |              |  |  |
| ب.باير (1988)         |         |          | 1       | 4       | 1       | 1            |  |  |
| ر.إيلييس (1989)       |         |          | 4       | 1       | V       |              |  |  |
| تقرير ديلغي (1990)    | 1       | V        | V       | V       | V       | V            |  |  |
| ج.تشاق (1992)         | 1       |          | 1       | V       | 4       |              |  |  |
| ر.بول (1993)          |         |          | 1       | 1       | V       | 4            |  |  |
| فريلي (1993)          |         |          | 1       | 1       | 1       | 4            |  |  |
| فيشروسكريفن (1997)    | 4       | -        |         | V       | 1       | V            |  |  |
| بيارزوسودن (2000)     | V       | · V      |         | 1       |         |              |  |  |
| فيشر(2001)            |         | 1        |         | V       | V       |              |  |  |
| و السون وجلاسر (2002) | 1       | 33       |         | 1       | 1       |              |  |  |
| سميسون وكورتني (2002) |         |          | 1       | 1       | 1       | V            |  |  |
| پ.فاسپوڻ (2009)       | ٧       | 1        | 1       | 1       | 1       | 1            |  |  |

جدول 2/5 موجز للاستعدادات المساحية للتفكير النقدي

| باحثون مختارون<br>(منميزون)      | بروکفیاد<br>(1987) | كوستا (1991) | بول (1993) | انپس (1994) | برکیئز، جاي،<br>وآخرون (1994) | فاسيون.<br>وآخرون (1995) | بانينج (2006) |
|----------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| توعية الاستعدادات:               |                    |              |            |             |                               |                          |               |
| الوضوح في بيان المعنى<br>القصود  |                    |              |            | V           |                               |                          | 1             |
| أتتظامي                          |                    | V            | 1          | 4           | 1                             | 1                        | ¥             |
| يقدرا للوقف الكلي                |                    |              |            | V           |                               |                          | √<br>√        |
| تحليلي                           | 1                  |              | V          | V           | V                             |                          | 4             |
| متبائل                           | 1                  |              | V          | V           | 4                             | 1                        | 1             |
| باحث عن البدائل                  | 1                  |              |            | 1           |                               |                          |               |
| يتقصى الدقة تبعا لحاجة<br>الموقف | 1                  |              |            | V           |                               |                          | 7             |
| واع (على دراية)                  |                    | 1            | 1          | V           |                               |                          |               |
| متفتح الذهن                      |                    | V            | 1          | 1           |                               | 1.                       |               |
| باحث عن الحقيقة                  | √                  |              | V          | 1           |                               | 1                        | 4             |
| يستفيد من قدرته النقدية          |                    |              |            | 1           |                               |                          |               |
| يقظ فكربا                        |                    |              |            | V           | 1                             |                          |               |
| قادرعلى فهم ما وراء الإدراك      | 1                  | V            | 7          | 1           | 1                             |                          |               |
| ينشد التفوق                      |                    | V            |            |             |                               |                          |               |
| والق من تفسه                     | 1                  |              | 1          |             |                               | 1                        | 1             |
| منئ عن تطبجه                     |                    |              | 7          |             |                               | 1                        |               |

جدول 3/5 موجز منابع المعرفة

| المراه والديواني سراها                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                |             |             |                 |                 |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| المايع (لخطارة من كيريس نوما<br>قبل الدارسين (1989) (1999) | الهلفية المرفية | الاتعيال الفعال | التأمل (المكري) | المرقة التنافية | المرفة النظامية | حسن الأغلاقيان | Hares Halas | النمواتنكري | الغبرة العياتية | المرفة بالسباسة | الوعي المتفاعل |
| گيرفس<br>(1980)                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                | ~           | 7           |                 |                 |                |
| Ly:<br>(1993)                                              |                 |                 |                 |                 |                 | 7              |             | 7           |                 |                 |                |
| ئودنجز كهمل<br>(1995) (1995)                               | 7               |                 | 7               |                 |                 | 7              | 7           |             |                 |                 |                |
| کپىيل<br>(1995)                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                |             | >           |                 |                 |                |
| بارنت<br>(۱۹۹۲)                                            |                 |                 | >               |                 |                 |                | >           |             | 7               |                 | ~              |
| يمرز<br>وسودن<br>(2000)                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                | 7           | 7           |                 | 7               |                |
| مور<br>وآخرون<br>(2003)                                    |                 |                 |                 | 7               |                 |                |             |             |                 | >               |                |
|                                                            |                 |                 | 7               | 7               |                 |                | 7           |             |                 |                 | >              |
| (2004)                                                     |                 | 7               |                 | >               |                 |                | >           |             |                 |                 | >              |
| البرن ريجيرو رامستان<br>(2007) (2004) (2003)               |                 |                 | 7               |                 |                 |                | >           | >           | 7               |                 | >              |
| بول<br>والمر<br>(2012)                                     |                 |                 |                 | 7               |                 |                | 7           |             | 7               |                 |                |

بدرجة كبيرة للغاية, وقد اتضح من النتائج أن معظم الكتابات عرفت التفكير النقدي من منظور المهارات أو الجمع بين الاستعدادات والمهارات معا، وهناك مجموعة ثالثة أساسية سميناها "قنات آخرى" وأطلقنا علها "المعرفة" تبعا لذلك، وتشتمل هذه المجموعة الثالثة على النمو الفكري (Kurfiss, 1988) -باعتباره عنصرا فارقا في التفكير النقدي- وكذلك المعرفة العامة بالسياقات الخاصة (التي يجري فها التفكير)، والخبرة التي تتضمن في ذاتها بنودا مثل التعلم النجريي، والخبرة الحياتية، وعمر صاحب التفكير، والتعبير عن الذات، ودرجة النضج.

ومتابعة لعملية التصنيف داخل خريطة المفاهيم كان علينا أن نعيد ترميز توصيف المناقب والبنود items (الفئات) على أساس المجموعات الثلاث الرئيسة، مع استخدام مسميات فرعية لتقسيم البنود ذات الأهمية، أو تلك التي حظيت بتكرار واضح. وقد استفدنا من هذه العملية في تثبيت المصطلحات الجذرية (الرئيسة) وتحديد البنود الفرعية التي استبانت داخل كل فئة من الجماعات الرئيسية. وكشفت هذه العملية أيضا عن الضعف الملحوظ لذكر "الانتباه" ضمن التفكير النقدي، وتلك نتيجة لها أهميتها، والفقرة التائية تلخص وتطرح المخطط العملي للنفاش، ثم نتيعها بذكر بعض التحديات المتوقعة عند النطبيق، ونعني بذلك أن يصبح الإنسان مفكرا نقديا متسقا مع نفسه سواء في حجرة الدراسة أو في مكان العمل.

### شرح المغطط العملي:

يعرض الشكل 1/5 تصورا لمفاهيم مناقب التفكير النقدي. وقد بُسطت في ثلاث مجموعات مترابطة من السعات أو المناقب، وبمكن وصف التفكير النقدي بأنه: تشكيلة من المبارات الخاصة، والاستعدادات، والمعرفة. وهذا لا يعني أن نرشح هذه البنود لتكون المجموعات القابلة للتفاعل حصريا، ولكننا نرجح أن المدرسين والمهنيين سيكتشفون عند النظر في هذه البنود أنها تعتاج إلى التثبيت أو الإضافة أو كلهما معاحتي تتواءم مع سياق التعلم في التخصصات الموضوعية وسياقات النعلم النظامي (الرسعي).

وإلى فرائنا الأعزاء بلورة لتوصيف كل مجموعة رئيسة وعلاقتها بمكونات المجموعتين الأخريين.

وقبل أن تناقش كل مجموعة رئيسة، فإننا ننظر إلى هذا المخطط العملي ضمن السباق الأوسع لتعلم المالب في المرحلة الجامعية، وفي وصف (رامسدين Ramsden 992) المتعلم على أنه سلسلة من المستوبات النوعية المختلفة، فإنه في أوجز تعريفاته وأجودها بمكن القول: بأنه يشتمل على القدرات العامة والقدرات الشخصية، مثل أن يكون الطالب قادرا على أن "يفكر نقديا" وأن بتواصل متفاعلا "ويشتمل المستوى الثاني على فيم يستند إلى المعتوى في ضوء طبيعة المجالات الموضوعية والمهن المتخصصة.

أما المستوى الثالث والأخير فيشتمل على أنواع من البراعة في التزود بالمعلومات الصادقة، وإجادة استخدام التقنيات، وفنيات حل المشكلات، وإذا سلمنا بأن هدف التربية هو "تحليل الأفكار والقضايا نقديا" كما أوضح رامسدين (1992)، فإن الطلاب يعتاجون التزود بمعرفة كل مستوى، والقدرة على إدراك العبلة بين المعرفة في كل مستوى بالمستويين الأخرين. إن الطابع التكاملي للتعلم له أهميته في التعليم العالي. ذلك التعلم الذي تتمثل وظيفته الرئيسة في التزود الواسع الأفق بالمعرفة

.(Ramsden 1992, citing Whitehead)

ويمكن الذهاب لأكثر من هذا في تأكيد إحساس هوايهيد بالحاجة إلى معارض مبدع يواجه القبول الأعمى بالفكر الأحادي (أو التنوع الحديث في الرؤى إزاء القضية الواحدة - بمعنى القدرة على النظر إلى المشكلة من مختلف الزوايا والاستجابة المرنة لمتغيرات المطروف). ولنلاحظ أن هناك تشابكا بين مكونات السمات أو الخصائص وبين العمليات المماحية. فمن الواضع، بالنسبة المعارض الناقد، على سبيل المثال أن هناك حاجة ملحوظة لقدر مناسب من المعرفة، وكذلك حاجة إلى الضبط الذاتي (كما جاء في الشكل المتعدادي)

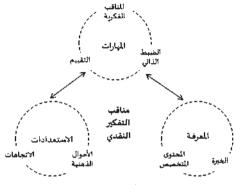

شكل 1/5 مخطط عملي

#### المهارات والتفكور النقدي:

يشتمل التفكير النقدي على عدد من المهارات الإدراكية، وعلى الرغم من أن هناك تعريفات متنوعة، فإننا نجد أن هناك توافقا عاما حول ثعريف ثلاث مهارات فرعية: الأولى هي الاستدلال reasoning، ويتضمن القدرة على تحديد الدليل والكشف عنه، من خلال طرق خاصة معروفة، هثل: القراءة، والمناقشة وكذلك البرمنة والشرح، وتنتظم المهارة الثانية، التفهيم، الذي يحتوي على مهارات التفسير والتحليل، بما في ذلك التحليل الذي يستخدم الأدوات التي تناسب كل تخصيص (Ennis, 1992)، أما المجموعة الثالثة فتشتمل على القدرة على تأمل النفس وضبطها وهو ما يدعم القدرة المحكمة على البحث عن المحرفة والحجج أو الأدلة. ( (100 (الاسدهاء)) وكذلك تقبيم الفروض وأوجه التحيز، والهشاشة، حتى ولو كان الفكر فكره –أي فكر المرء نفسه-

#### الاستعداد والتفكير النقدى:

ينطوي الاستعداد على الرغبة في عمل شيء ما في ظروف معينة (Ennis, 1992) وينظر إلى الاستعداد على أنه خاصة، أو سمة داخلية، يمكها إما أن تدعم أو تُحبط التشكير النقدي على الرغم من أن آربيات المجال تميل إلى اعتيار الاستعدادات مفتاحا حاسما للإنجاز، فإن هناك لمة اختلافات حول أدوار الاستعدادات المحمودة، والأخرى المادية، تجاه ما إذا كان التفكير نقديا أم لا، وفقا لما لاحظه لاي (2011) Lay (2011).

وهناك ثلاثة استعدادات فرعية رئيسة هي: الاتجاهات مثل الانجاه نحو التفتح الذهني ونزاهة التفكير : والمنافب الفكرية مثل السبي نحو الحقائق وحب استمالاغ الأخور، والسلوك العقلي الذي يشمل، التجيز الثقافي للمتحدث، والمهل نحو الفكر الاتفصامي (إما أبيض وأما أسود). وتفترض بعض الدراسات، من خلال الربط بين المهارات والاستعدادات، أن إيجابية الإنسان من حيث الاستعدادات إزاء التفكير النقدي، ليست ضمانا بأنه سيصبح ماهراً في استخدامه، وينطبق ذلك أيضا على مقولة ثالية قصواها: إن مهارة المره ليست ضمانا بأن صباحيا على استعداد لاستخدام التفكير النقدي (, (Facione, Facione, and Giancarlo) عباحيا على استعداد لاستخدام التفكير النقدي ( بيا تقييم المقررات في المدارس وكذلك المخرجات الترووة، ينبغي أن يركز على تنمية كل من المهارات والاستعدادات الإيجابية.

#### المرفة والتفكير النقدى:

إن الارتباط الكامن بين المعرفة والتفكير النشدي يلتى تأييدا من درامي المجال. وعلى سبيل المثال، فإن مؤلفين عديدين أفادوا بأن العلاقة بين المعرفة والتفكير النقدي علاقة حميمة يبيتر (Bereiter (2002) . Pithers and Soden (2000) . وبيترز وسودن (Pithers and Soden في خلال التفكير، وبعثل ذلك أفاد مالبرن Halpern, 2003): أن من الواضح أن المعرفة تكتسب من خلال التفكير، وفي ذات الوقت فإن عملية التفكير تتحرك بغذاء المعرفة (2003). وبالتالي، وبالتالي، فإن التفكير النقدي يستحيل استحضاره دون المعرفة، كما أن النضج الفكري يعد شرطا مسبقا لامتلاك التفكير النقدي (Kurfiss, 1988). وهذه اللقطات بدورها تفسر الدور القوي الممكن المتعليم في تربية التفكير النقدي (Kimmel ,1995). بينما جاءت

شواهد على أن التجارب الموصولة بالمعرفة تسهم في الجودة الشاملة للفكر المقلاني. (Paul and Elder, 2012).

وهناك ثلاثة أقسام تم تحديدها لمعتوى المعرفة أولها: المعلومات العامة، والعقائق الأساسية التي ينبني عليها التفييم الصحيح. ويتضمن القسم الثاني الجانب المتخصص من المعرفة المتعلقة بالمجال الدراسي، وكذلك المعلومات المستقاة من البيئة. أما القسم الثالث والأخير فهو المعرفة التي تحصل عليها الفرد من الحياة اليومية والحياة العملية (المهنة أو الوظيفة).

### من النظرية إلى التطبيق

تتجلى الفدرة على التفكير النقدي من خلال ارتفاع المستوى الفكري وحسن الخلق. وبالانتقال من وجهات النظر الثنائية (إما الأبيض وإما الأسود) إلى التعددية في الأراء (Thoma, 1993) ومع ذلك فلا يوجد إلا نقاشات معدودة نسبيا حول الانجاز، ويقصد بالإنجاز: قدرة مجالات العراسة (المفررات) على تقييم الفكر المنطقي والوعي بالذات عمليا، وقضيتنا هنا أنه لا خلاف على ضرورة اكتساب المهارات (والمعارف)، إلا أن ذلك وحده لا يكفي. إذ من الضروري القيام بالتطبيق المناسب، للمهارات والمعارف عند إصدار الأحكام وصناعة القرارات، من خلال مشكلات العياة اليومية، كما نادى Noddings (1995).

وإذا افترضنا الوصول إلى درجة النضج الفكري، فإننا أمام عدد من التحديات التي تواجه تطبيق التفكير النقدي في الواقع العملي. أحد هذه التحديات يتمثل في حقيقة أنه بينما يظهر الناس بصفة عامة فدراتهم النقدية، إزاء أراء المعارضين لهم، فإنه من الصعب عليم أن بفكروا بعين نقدية لأفكارهم التي يفضلونها. وبعبارة أخرى يفتقدون القدرة التي يصفها كل من بول Paul وإلدار 2012) النها كبيرة إلا على المفكر عال الإحساس، لكنها يمكن [حتى لا نبأس] أن تكتسب ببساطة من خلال ممارستها على أرض الواقع كما أفاد: (Bereiter, 2002). ولا ننكر وجود نوع من الاستعداد والممارسة الممارسة المم

ومناك تحدٍ آخر يواجه التوصيل الناجع للتعلم: لأن السلوك محكوم بالمواقف التي تحيط بهذه العملية (Bereiter, 2002). فللدرسون واجهم أن يبسطوا التعلم بدرجة أفضل، من أجل تعميم السلوك (التطبيق) الإيجابي من جانب، والتعلم بدوره ينبغي أن يستوعب بالطريقة التي تجعل الطلاب يستجيبون للمواقف الجديدة، من جانب أخر. ومكذا فإن الأمر، بالنسبة لطلاب التعلم (وهو المقابل المفضل عندنا لكلمة [learners] هو الوصول إلى الوعي بالذات - أي معرفهم لانتسهم، وما يفضلون تعلمه، وإدراك جوانب تحيزهم وأيضا جوانب قصورهم. وهذا سبتطلب الدخول في جهد مشترك بين الطالب والمؤسسة التعليمية التي ينتمي إلها ( Ramsden, 2008) لدعم هذه المهارات ما وراء الإدراكية metacognitive، التي لها أيضا شيورتها للتعلم مدى الحياة.

وتعد السلوكيات البشرية، وبخاصة ما يتعلق منها بتطبيق المعرفة، في مجمل التحرك في أنشطة العياة، تعديا أكثر تعفيدا. فإننا نعلم، على سبيل المثال، أن صبناعة الشرار، لا يمكن أن تنعزل عن السياق الذي تعدث فيه، وأن العوامل المساحبة للموقف مثل معدودية الوقت، والتعب، والإجهاد، يمكن أن تبيط بمستوى التفكير العقلاني (Kahneman, 2002). وبالمثل فإن هناك دراسات أخرى أوضعت أن المقداني (Kahneman, 2003). وبالمثل فإن هناك دراسات أخرى أوضعت أن المقدات النقافية والخواص الموروثة يمكن أن تساند أو تبيط بالأداء (2013, 2013). والخلاصة أن القدرة على التفكير المنطقي وعلى ضبط الذات يستدعيان، وجوبا في المفايل، من المدرسين والملاب أن يرعيا القدرة على تجاوز التحرزات الذاتية المصحوبة بعدم اليقين، أو نقص المعلومات، وفي نفس الوقت يعملون على إضحاف المؤثرات الاخرى التي تفيد حركهم الفكرية، عندما تجرأ أحداث تتطلب موقفا.

وبعد هذا العرض الموجز للتحديات التي تواجه التفكير النقدي عند التطبيق، فإننا نتجول باهتمامنا إلى دعم اداء التفكير النقدي. والقضية التي تستري الانتباه الأهميتها ثنائي من ظهور دلائل على أن حوالي 45% من الطلاب (طلاب الكليات في أمريكا) لم يحققوا درجات لها قهمتها في اكتساب التفكير النقدي، ولا في التحليل المتطقي وحل المشكلات بعد السنتين الأوليين من البراسة (2011) (Arum and Rosca). وهو ما يكشف عن الحاجة الملحوظة إلى بثل جهد أكاديعي أفضل في تعليم ذلك التفكير.

### دعم أداء التفكير النقدي:

في الوقت الذي نقر فيه، بأهمية التواصل والإقناع، من خلال بناء الحجج والتشكير المنطقي المحكم (Ruggiero, 2004) يبقى السؤال: ماذا عن الأداء المنهجي وما هي المراحل التي يتم بها تنمية هذه القدرات؟ إن الأداء ينبغي أن يأخذ مكانه في المنهج النظامي (القرر) لأن قدرات التشكير النقدي، تتطلب بذل مجهود وضبط نفس. وتوزيع اكتسابها أو التزود بها على مراحل. ذلك أن التشكير النقدي يتضمن مستويات عالية من الكشابة الشكرية والأخلاقية ووعي المرء بذاته. ويعتمد وجود الأداء الفصال على: الاستعداد، والمنارسة، والمدي الزمني.

ولما كان الأداء نشاطا غرضها محدد الهدف. فإنه يتضمن عنصر الفعل Doing ه. وعندما نستوعب القدرة الداخلية على الوعي المتفاعل، فإن ذلك يقلل من طول الرحلة التي يقطعها للرء من داخله حتى يصبح مفكرا تقديا - أو قل: حتى يصبح كينونة إنسانية. A being component.

وفي خضم ما نعايشه من مشكلات الحياة اليومية سنجد أن الأداء سوف يختلف في سلطة المواقف التي تبدأ من رتيبة (روتينية) إلى مواقف مستجده. ومن الطبيعي ألا يحتاج أداء الأمور المألوفة أو الرتيبة إلا إلى الحدود الدنيا من التركيز، وربما يصل الأمر إلى أداء الأمور المأكثر تعقيدا فإنها إلى أداء الأمور المأكثر تعقيدا فإنها تتطلب معالجة عقلانية، بأتي التفكير النقدي في مقدمتها. وقد تم تمذجة (تمنيل) هذا التوجه في السلوك [الفكري] باستخدام ثلاثة مستويات مختلفة توعيا من الأداء هي: المستوى المهارة، ومستوى التعليمات، ومستوى المحرفة (Reason, 2000) وهذه المستويات مستقاة تقريبا من واحد من المعايير المستخدمة في الطيران (الأمان والمخاطرة) وتوليد الطاقة النووية واستكشاف وإنتاج البترول. وإذا كنا سلمنا بأن الهيف من التفكير، وبائتائي سلامة الأحكام القرعية دون تحديد التصيرف الأمثل، فإنه يمكن دمج هذه المستويات الثلاثة الدعم الأداء.

ولعل أبسط أشكال السلوك هو ذلك المؤسس على المهارات، فالأداء الماهر متكامل بنرجة عالية، من خلال تعامل الألهات الرئيبة (الرونينية) مع المسائل المألوفة، وغير المعقدة، وهذه تنشكل من خلال الغيرة. أما المستوى الثاني من التعقيد المؤسس على القواعد أو التعليمات في يعتمد على روتينيات فرعبة تتبع أوامر مغنزنة: (مثل في الحالة "س" فيم بالفعل "ص". ويطبق الأداء المؤسس على التعليمات في المواقف الأقل خضوعا للروتينيات، حيث بلزم إدخال تعديل على السلوك الألي، وأخيرا يعيء المستوى الثالث، ونعني به السلوك المؤسس على المعرفة، ويتم اللجوء إليه إذا لم يكن المستويات الأوليان مناسبين للموقف، وبعالج الأداء المعرفي المواقف غير المآلوفة أو المستجدة، مثل تشخيص خطأ مركب. وفي هذا النموذج من الأداء، فإن المهام يتم إنجازها بسلوك تشخيص خطأ مركب. وفي هذا النموذج من الأداء، فإن المهام يتم إنجازها بسلوك واع، رغم أن العملية تنسم غالبا بالبطء، والعرضة للخطأ.

ويقدم الجدول 4/5 قائمة مراجعة thecklist بنجيد على بنود المخطط العمل. وقد أعنت قائمة المراجعة هذه لنطبق على الطلاب في جماعة تقوم على تنفيذ مشروع في برنامج تخرج. وقد دعي الطلاب إلى القيام - من خلال نشاطهم هذا - لتقييم أنفسهم بمقياس عن 1 إلى 4 عبر مستويات متدرجة على النحو التالي: ساذج ثم مبندئ ثم منوسط ثم أسناذ (712 -1998, 1998) - وتأكيد المسمهات من المؤلف الحالي. وتسمح المساحات (الأعمدة) المفتوحة بوجود عدد من المشتركين يصل حتى خمسة طلاب فقط يستمرون حتى تكملة المشروع. والهدف من ذلك هو بناء قدرة على الوعي بنات الإنسان ومراقبة نفسه. ويمكن تعنيل قائمة المراجعة هذه إلى مؤشر تقييمي بنات الإنسان ومراقبة نفسه. ويمكن تعنيل قائمة المراجعة هذه إلى مؤشر تقييمي باستخدام مقياس متدرج، ليتلاءم مع الاعتبارات الخاصة بالدراسة المفررة للتفكير وصل المشكلات. وبالنسبة للمجال الأكاديمي فإن تصنيفات بلوم Bloom أو المهادي. Solo (مبيخة بيج Blo للمخرجات الظاهرة للتعلم)، يمكن أن تستخدم بالتناوب وفقا للحاحة.

ويمكننا أن نفهم تطبيق المستويات الثلاثة للأداء، من خلال تشخيصها في نشاط. مألوف مثل قيادة السهارة. إذ تعتمد هذه العملية على مهارة آلية automated [أقرب إلى التلقائية]تتكون من خلال الغيرة : فضبط المسافة بين المركبات، والتعامل مع الإشارات الضوئية، تحكمها إلى حد كبير قواعد مرورية. أما حين يكون الأمر متعلقا بالقيادة في ظروف غير مألوفة فينا تحتاج بالإضافة إلى المهارة والتعليمات إلى اجتهادات ضرورية. واستدعاء مغزون من المعرفة لعله جاء من تجارب سابفة. وكما تعلمنا من الدروس المستفادة من الصناعة، فإن المعرفة والتعرب لا يحصنان الفرد أو النظام ضد الوقوع في الخطأ خلال الأداء. ومن ثم يصبح الهدف منصبا على تقليل احتمالات وقوعه والحد من الخسائر الناتجة عنه. وإذا ملبقنا ذلك على التفكير النقدي، فإنه يقدم تعربات على طرح الأسئلة، وكذلك البحث عن حلول أخرى منهجية لدعم تحقيق الأداء المرغوب والتطلع إلى جعل الأمور الطارئة أقل عددا وادني خطورة.

وبناء على افتراض توفر البيئة المأمولة للتعلم، فإنه يمكن استخدام المخطط الإجراقي (الشكل رقم 1/5) لرفع مستوى القنرة على التفكير النقلي، وتفعيلها من خلال الإجراقي (الشكل رقم 1/5) لرفع مستوى القنرة على التفكير النقلي، يحيث يخصص لها مقرر، أو يوضع لها برنامج يستمر خلال البرنامج الكلي للدراسة. إن عمليات التفكير العليا في محيط الفصل (أو حجرة الدراسة) تشتمل على دعوة الطلاب إلى ملاحظة ظاهرة ما، ثم وصفها، وأن يضعوا تفسيرات لها، ومحصوا الأدلة، وبقوموا بتقدير وجهات النظر والزوايا المختلفة للرؤى، ووضع أيديهم على لب المسألة، وطرح الأسئلة، وفي المجمل يغوصون تحت السطح الظاهر ليتوصلوا إلى العمق، ويزبعوا الغموض، وتعد هذه القائمة المختصرة من العمليات نقطة البداية لوضع خريطة بالأنشطة وننائج التعلم المتوقعة للمجموعات الرئيسة المحددة في المخطط الإجرائي، وإذا مما تحددت لدينا المخرجات المسهدفة، فإنه يمكن للمعلمين أن المخطط الإجرائي، وإذا مما تحددت لدينا المخرجات المسهدفة، فإنه يمكن للمعلمين أن يختاروا الأنشطة المناسبة لتنمية السمات أو المناقب الوظيفية خلال مستورات الأداء الني ناقشناها قبلا.

### جدول 4/5 قائمة مراجعة للمستوبات الثلاثة الإنجاز والاستعداد (تحتاج إلى مقهامي متدرج يفضل أن يضم كملحق)

| طبقا على ما اتعكس عليك فكربا مثل: خلاصة العمليات المضمنة في دراسة الفريق | أخبف ته |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| السات أخرى)                                                              |         |

ادخل أدخل أدخل أدخل أدخل الاسم الاسم الاسم الاسم عناصر إنجاز النفكير النقدي

### المستحداد

- 1- يمتلك الحافز المتمر
- 2- منسائل (طارح ثلاًسئلة)
  - 3- متفتح الذهن
  - 4- باحث عن الحقيقة
  - الأداء القائم على المعرفة
  - 1- يطبق معتوي الدراسة
- 2- يتداشى التخمين (أو القموض)
  - 3- يقدر حجج المناقس
  - 4- قادر على الاجتماد (الارتجال)
    - 5- يتأكد من صلاحية النتائج
- 6- يفكر منهجها (لا يتعامل بمجرد رد الفعل)

### الأداء وفقاً للمعادي

- 1- صبلاحية التبليل (مصبير اللعلومة)
- 2- تطبيق الأساليب (الفنيات) الملائمة
  - 3- يتجنب التعميم
  - 4- قادر على حل المشكلات المألوقة

### الأدآء القائم على المارات

- 1- مباحب تفكير متفاعل طارح للأسئلة
  - 2- بسائل نفسه
  - 3- يربط الأفكار بالغيرات السابقة
- 4. يتقبل التلقيم العائد (صدي فكره) وبتعلم من

مؤشراته

| أضف تعليقا على ما انعكس عليك فكربا مثل: خلاصة العمليات المنضمنة في دراسة الفريق | i |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| وأي انعكاسات أخرى)                                                              | , |
|                                                                                 |   |

| أدخل | أدخل | أدخل | أدحل | أدخل | عناصر إنجاز التفكير التقدي |
|------|------|------|------|------|----------------------------|
|      |      | - 4  | - 4  | - 4  | •                          |

- 5- يجمع التحوز
  - ما، الشكلات
- 1- يولد الأفكار (بمصف الثرون)
  - 2- يبلور الحلول
  - 3- يتماون بفعالية
  - 4- بتحاشي المنطق الزائف
- التفكير النقدي (أو ما وراء الإدارك)
- البورة مبيفة الأسئلة المطروحة للاستفسار
  - 2- القدرة على التمييزيين الرأى والحقيقة
  - القبرة على دعم الرأي بالحجة والبرهان
    - 4- أصالة التفكير
- 5- يمكنه تقبيم نفسه (إدارك أوجه التحيز عنده)
- 6- ينفحص ما تعلمه / كما يتفحص فكره الذاتي

وعلى سبيل المثال فإنه يمكن لمجلات التعلم أن تحفز على التفكير والتأمل (كوستا 2007)، عند حدوث نقاش في قاعة الدرس، مما يدعم مهارات الاستدلال، والتعلم المثبني لحل المشكلات وطرح التساؤلات. ويمكن اتخاذ ذلك مدخلا للمساعدة في تنمية السمات أو المثاقب في المستويات الثلاثة للتفكير النقدي (Tiwan، Lau Tiwan). (2006, yuen).

#### خاتمت

يمثل المخطط العملي مفهوم التفكير النقدي على أنه مركب من ثلاث خصائص (مناقب) متداخلة. وقد ناقشنا في هذا الفصل التحديات التي تواجه تطبيق هذه الإمكانات، كما قمنا فيه أيضا بتطبيق مستوبات للأداء، من خلال الاستعارة من مقاييس النشاط الصناعي: لإتبات فعالية الأداء مع مرور الزمن. ويصلح مخططنا مذا للاستخدام في التعليم العام وكذلك في المجالات المتخصصة، وأيضا في مواقع العمل التي تعتبر أنشطة تنمية الموارد البشرية أساسا لأدانها.

وعلى الجانب الأخر فإن الأكاديميين يمكهم استخدامه لقياس المخرجات (النتائج) التعليمية تمهيدا للشروع في ممارسة دورهم في تطوير المناهج، وقد عنيت عينة البنود المختارة في قائمة المراجعة، عن قصد، بمساعدة الطلاب في تقييم أنفسهم ذائيا. المختارة في قائمة المراجعة، عن قصد، بمساعدة الطلاب في تقييم أنفسهم ذائيا. والمعلمون بدورهم يمكنهم الاستفادة منها في التوجه نحو التركيز على التفكير النقدي وتنميته من خلال تطبيق المستوبات الثلاثة وتحفيز استعداد الطلاب، وأخيرا فإن ذلك المخطط العملي يمكن أن يكون أساسا نافعا فلكشف عن وجود مفاهيم مسبقة المنكير، وربما يتحمسون – أي الأكاديميون - المراجعة الفاحمية للمجارسات الجامعية تعليما وتعلم، ومن ثم فيي تحتاج إلى أن تطبق في موضوعات وتخصيصات معينة للتثبت من عامة. ومن ثم فيي تحتاج إلى أن تطبق في موضوعات وتخصيصات معينة للتثبت من قائمة. ومن ثم فيي تحتاج إلى أن تطبق في موضوعات وتخصيصات معينة للتثبت من الفادي، ومن ثم مؤازرة غرس التفكير الساعين إلى ربط النصور النظري بالتطبيق العملي، ومن ثم مؤازرة غرس التفكير الشدي لدى الطلاب والمواطنين - ذلك النوع من التفكير الذي لاشك في نفعه لمواجهة مشكلات (أو مواقف) الحياة اليومية.

#### للصادر

- Arum, R., and Roksa, J. 2011. Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. 3 vols. Chicago: University of Chicago.
- Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business. Buckingham: SHRE & Open University.
- Barrie, S. C., and Prosser, M. 2004. "Generic Graduate Attributes: Citizens for an Uncertain Future." Higher Education Research & Development 23 (3): 243–246.
- Bereiter, C. 2002. Education and Mind in the Knowledge Age. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Cheung, C., Rudowicz, E., Kwan, A., and Yue, X. 2002. "Assessing University Students' General and Specific Critical Thinking." Callege Student Journal 36.
- Costa, A. 2001. Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking (third

- edition). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Davies, M. 2011. "Mind Mapping, Concept Mapping, Argument Mapping: What Are the Differences and Do They Matter?" Higher Education 62 (3): 279–301.
- Ennis, R. 1992. "Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research." Educational Researcher 18 (3): 4–10.
- Facione, P. A., Facione, N. C., and Giancarlo, C. A. 2000. "The Disposition Towards Critical Thinking: Its Character, Measurement and Relationship to Critical Thinking Skill." *Informal Logic* 20 (1): 61–84.
- Green, W., Hammer, S., and Star, C. 2009. "Facing up to the Challenge: Why Is It So Hard to Develop Graduate Attributes?" *Higher Education Research and Development* 28 (1): 1–29.
- Halpern, D. F. 2003. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Edited by Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey.
- Ikuenobe, P. 2001. "Teaching and Assessing Critical Thinking Abilities as Outcomes in an Informal Logic Course." *Teaching in Higher Education* 6 (1): 19–35.
- Kahneman, D. 2002. "Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgement and Choice." January 26, 2014. New Jersey. http://wisopsy.unikoeln.de/uploads/media/kahnemann Nobelpreisrede 20.pdf.
- Kimmel, P. 1995. "A Framework for Incorporating Critical Thinking into Accounting Education." Journal of Accounting Education 13 (3): 299–318.
- Ku, K. 2009. "Assessing Students' Critical Thinking Performance: Urging for Measures Using Multi-Response Format." Thinking Skills and Creativity 4: 70–76.
- Kurfiss, J. 1988. "Critical Thinking: Theory, Research, Practice, and Possibilities." ASHEERIC Higher Education Report No.2. Washington, DC.
- Lai, E. 2011. Critical Thinking: A Literature Review Research Report. Hong Kong.
- Lunney, M. 2013. Critical Thinking to Achieve Positive Health Outcomes. Edited by Nursing Case Studies and Analyses. Ames, IA: John Wiley & Sons.
- McMillan, J. H. 1987. "Enhancing College Students' Critical Thinking: A Review of Studies." Research in Higher Education 26 (1): 3–29.
- Moore, B., and Parker, R. 2011. Critical Thinking (eleventh edition). New York: McGraw-Hill.
- Noddings, N. 1995. Philosophy of Education. Boulder, CO: Westview Press.
- Paul, R. W., and Elder, L. 2012. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning & Your Life. (third edition). Boston: Pearson Education.
- Pithers, R., and Soden, R. 2000. "Critical Thinking in Education: A Review." Educational Researcher 42 (3): 237–249.

- Ramsden, P. 1992. Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge.
- Ramsden, P. 2010. The Future of Higher Education: Teaching and the Student Experience Gla. ac.uK 2006 [March 7, 2010].
- Reason, J. 2000, "Human Error: Models and Management." British Management Journal 320 (7237); 768-770.
- Ruggiero, V. R. 2004. The Art of Thinking: A Guide to Critical and Creative Thought. New York: Pearson.
- Thoma, G. A. 1993, 'The Perry Framework and Tactics for Teaching Critical Thinking in Economics." The Journal of Economic Education 24 (Spring): 128-136.
- Trwari, A., Lau, P., So, M., and Yuen, K. H. 2006. 'A Comparison of the Effects of Problem-Based Learning and Lecturing on the Development of Students Critical Thinking," Medical Education 40: 547-554.
  - Wiske, M. S. 1998, Teaching for Understanding, San Francisco, CA: Jossey-Bass.

# الفُصل السادس تعليم التَّفُكير النقدى تحقيقًا للتَّعلم مدى الحياة

بول جرين Paul Green

#### مقدمين:

إن مهمة ننمية التفكير النقدي، جرى معاملتها تقليديا من خلال تخصيص مقرر مستقل في التفكير النقدي، غالبا ما يقوم على تدريسه، أقسام الفلسفة أو علم النفس. والقضية التي أود طرحها للنقاش في هذه الورقة، أن هذا النوع من مقررات التفكير التقدي في حاجة إلى إعادة النظر جذريا في تصميمها حتى يمكنها التلاؤم مع الأهداف المناسبة للتعلم، الذي يربدون تحقيقه نطلابهم، ولعلي أبدأ حواري في الموضوع المطروح بملاحظة مؤداها: أن طلاب التعليم العالي في أمريكا لا ينمون مهاراتهم في التفكير النقدي.

وإني أرجح أن الحل لا يكمن في نظام التربية الأفضل، فحتى في أفضل الفصول تعليما، لا يستطيع طلابها تحقيق المستوى الفيروري لهذا النوع من التفكير. إذن فعلينا أن نتخلص من هذا الوضع بأن نعيد تصميم مقرراتنا لمساعدة الطلاب على أن يصبحوا طلاب تعلم مدى الحياة. وهذا النوع من طلاب التعلم المستمر يستطيعون أن يواصلوا تحصين مهارات تفكيرهم النقدي بعد أن ينهوا من المقررات الدراسية. ومن ثم فإني سأقوم بمناقشة نفصيلية، إلى حد ما، لبعض السبل الأكثر جدوى، التي تحتاجها هذه المقررات للوصول إلى المخرجات أو النتائج المرجوة لتعلم الطلاب.

#### تحديد الشكلت

لقد توافقت الغائبية العظمى من هيئات القدريس في التعليم الجامعي، في أمريكا، عبر أكثر من ثلاثة عقود، على اعتبار أن تنمية النفكير النقدي لدى طلابها يأتي في قمة الأولويات ضمن دورها التربوي. ( Paul, 2004). فهناك على سبيل المثال "دراسة أجريت عام 1972 لـ 40.000 (أربعين ألفاً) من أعضاء هيئة القدريس، قام بها المجلس الأمريكي للتعليم American Council on Education أوضح فيها 97%من المستجهبين أن أكثر الأهداف أهمية للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى، هو دعم فدرة الطلاب على التفكير (Paul, 2004).

وبعد ذلك بسبعة وثلاثين عاما، قام معهد بحوث التعليم العالي بدراسة أجربت على المستوى القومي، أفادت بأن 99%من هيئات التدريس "قالوا إن تنمية القدرة على التفكير الناقد أو النقدي لدى المالاب هدف مهم جدا أو "ضروري" لتعليم طلاب المرحلة الجامعية. (Arum and Roska).

وهناك، بالطبع شيء من الخلاف حول ماهية التفكير النقدي، أما بالنسبة لي، فإن توصيفه المفضل لدئ هو الذي يربط بينه وبين صناعة القرارات الصائبة المبنية على الأدلة الكافية. إلا أني أعتقد أن حواري في هذا المقال بتوافق أيضا مع أولتك الذي يقبلون بأي من التعريفات التالية: (وكلها مسقشهد بها عند هاتشر (2000) Hatcher

[مع رجاء ملاحظة أن المؤلف يعرضها أقرب للبنود المتصلة- المترجمون]

- "تفكير منطقي مثفاعل حول ماذا تفعل وماذا تعتقد" (إنيس Ennis 1962) و
  - 2. التحرك بشكل مناسب (سيجيل 1988) بناء على:
  - "الفكر الماهر والمسؤول الذي يبسر الوصول إلى الأحكام الصائبة لأنه،
- يعتمد على معاير، و: 2) يتسم بتصحيح أو إصلاح الذات، 3) و"واع بالسياق"
   ليبمان (1988) Lipman
- 4) "هو التفكير الذي لا يحاول الوصول إلى إصدار الأحكام إلا بعد تقييم البدائل بأمانة، والرجوع إلى الأدلة والحجج المتوافرة" (هاتشر وسبنسر Hatcher and Spenser).

وفضلا عن تأييد الأكاديمين لاعتبار التفكير النقدي أحد أهداف الدراسة في المرحلة الجامعية الأولى، فإن معظمهم (أعضاء هيئة التدريس) أفادوا بأنهم يطمعون إلى المرحلة الجامعية الأولى، فإن معظمهم (بول 2004). ومع ذلك، فيدلا من تشجيع تعليم التفكير النقدي من خلال المنبج (يهو ما يتماشى مع حركة تعلم الكتابة[ بمعناها التعييري أو الانشائي]، أيضا، من خلال المنبج)، فإن الكليات والجامعات ركزت على المتراطها على الطلاب اجتهاز مقرر مستفل في النفكير النقدي، يقوم على تدريسه في العادة أساتذة الفلسفة أو بنسبة أقل - أساتذة علم النفس - راجع ليبمان الماسات (2003) الذي يقدم عرضا لتاريخ مقررات النفكير النقدي في نظام التعليم العالي) وعلى الرغم من عدم وجود أي دراسة منهجية حول حجم الطلب على المفرزات المستقلة للتفكير النقدي، فإن، المسح غير العلمي، الذي قمت به لأردمين من الكليات الخاصة والجامعات الصغيرة تشير إلى أن 980 منها تبنت هذا النهج.

ويختلف المحتوى فيما بين المشررات الخاصة بالتفكير النقدي التي تقوم عليها أقسام الملطقة - مع أن إحساسي الخاص أنها تركز على المناظرة (الحوار بالحجج) والمنطق غير القياسي - فإن من الإنصاف القول بأنها جميعا تتفق على أولوية الأهداف التعليمية. إنهم للحق وإنا واحد منهم- هدفهم المرجو من التدريس، أن يصبح طلابنا أصبحاب تشكير نقدي. ولا يعني هذا أن القائمين على التدريس لا يختلفون في كيفية الوصول إلى الهدف، لكنه يعني أن نجاح المقررات يتحدد بمدى تحقيق الطلاب لمستوى أفضل في تفكيرهم النقدى هذا.

وإذا كانت القضية هكذا، فإننا إذن أمام دليل قوي على أننا لم تحقق نجاحا. وهناك عديد من نتائج الدراسات التي تؤيد هذا الإستئتاج، ولمل الانتشاد الأبرز في الستوات الأخيرة. هو أن التمليم الأكاديمي يسير على غير هدى. (أروم وروكسا 2011).

وأما أحد أكثر النتائج فربما كان ما كشفته الدراسات المذكورة من أن معدل ما اكتسبه الطلاب الخاضعين للدراسة هو 18. بمقياس الانحراف المعياري، وذلك خلال الفترة من بداية التحافيم بالدراسة حتى نهاية السنة الثانية منيا. وهو ما يمكن ترحمته

بطريقة أخرى (نثير بالبداهة مزيدا من دهشتنا) مفادها أن 45% من الطلاب لم يطرأ عليم أي تحسين يمكن رميده إحصائيا بعد سنتين من الدراسة في كلياتهم.

إن هذه النتيجة أمر مقلق وبخاصة أن دراسة أروم وروكسا (2011) مالت إلى تخفيف الحقيقة من وجهتين:

أولاهما. أن نتائجها بنيت على دراسة أجربت على 2300 طالب من 24 معهدا خاضوا امتحان الالتحاق بالسنة الأولى في خريف (2005) ثم في ربيع 2007 أو في نهاية عامهم الدراسي الثاني. وهكذا فإن الطلاب الذين تركوا الجامعة في وقت ما خلال السنتين الأوليين من دراستهم أسقطوا من الدراسة.

ومع ذلك فإن نسبة كبيرة من هؤلاء الطلاب كان السبب في تركيم للجامعة هو صعوبة الدراسة، وعليه فإن وجودهم لن يكون - على الأرجح - ليؤثر في تحسين تفكيرهم النقدي بمضى السنتين بما يزيد عن أقرابهم الذين استكملوا دراستهم.

والوجهة الثانية، من تخفيف أروم وروكسا للنتائج السلبية التي توصلت إليها دراستهما. في صلة ذلك بدرجات هذا الامتحان، ذلك أن هذا الامتحان الأخير استغرق على الطالب فيها أن يقدم اقتراحا مكتوبا، لحل مشكلة معروضة للحل على عجل، من خلال استخدام مصادر متنوعة عليم الوصول إليها، من الفضاء الالكتروني. "( Bossin, 2008)، مع العلم أن تصميم هذه الوسائل يتم من أجل الوصول لاختبار مؤثر ( يعد، مشابها للفاية، في أغلبه لامتحان النهايات المفتوحة، لإناحة الفرصة للطلاب، لحل المشكلات الواقعية العويصة، التي تعير الكثيرين). وتشير بعض الشواهد إلى أنه عندما تقدر درجات الطالب، فإن التقديرات أعطت درجة أعلى لأي تصرف حكيم من جانب الطالب في الإجابة، أكثر مما يحصل عليه نتيجة تبريره للاختيارات التي حددها (يوسين 2008). وإذا تطلب التفكير النقدي، اقتراح أسباب أكثر عقلانية الإختيارات] بدلا من طرح أي أسباب تخطر على بالله - فإن الامتحان يعطي على الأقل بعض الطالب درجات أعلى من سقف التقدير.

وعلى الرغم من كبر حجم البيانات المتجمعة عن عشوائية التعليم الجامعي، فلا

توجد بيانات عن: هل سئل الطلاب ،عما إذا كانوا سجلوا أنفسهم، في مقررات التفكير النقدي؟ ولذا فإن من المكن القول بأن أل 45% من الطلاب الذين فشلوا في تحسين تفكيرهم النقدي، هم الذين لم يلتعقوا بأي مقرر في الموضوع، وفضلا عن ذلك فإن مناك سواهد على أن العكس من ذلك صحيح حقيقة، أي أن الطلاب الذين اجتازوا مقررات مستقلة في التفكير النقدي، حققوا تحسنا في مهاراتهم في هذا التفكير (Possin, ) أما الملاحظة التي نربد أن نؤكدها أن تخصيص فاعات (أو حجرات) لتدريس التفكير النقدي مزودة بتعليمات تشغيل الحواسيب أكثر فعالية في رفع مستوى تعلم الطالب، وأن إيجابهة التأثر قدرت بنسبة 50 إلى 79 (بوسين 2008).

فما مدى ذلك؟ ....حسنا، إن معناه أن أي تدخل تربوي (تعليمي) يعد <u>فعالا</u> إذا كان المعدل يصل إلى 50.

وأنه يصل في حال الشعالية القصوى إذا تجاوز معدل التأثير 79. (مارزانو MarZano 2001).

وأن أحجام هذه الثاثيرات عندما تترجمها إلى تحقيق نسبة مثوية تفدر بـ 19 إلى 29 على التوالي (مارزانو. 2001).

وهذا يعني أن الطالب الذي حقق نسبة 50 في المانة بالنسبة لقرناته في بداية المقرر يمكن أن يصل في نهاية المقرر في الغالب إلى 79 في المانة.

وبعبارة أخرى أكثر تحديدا فإن الطالب الذي حقق تقدير مفبول في المقباس الأمريكي التقليدي A-B-C-D-F (بافتراض التوزيع العادي) سيصبح طالبا جيدا (أي يحصل +B).

ولا بد أن نعترف بأن هذا إنجاز رائع في مقرر فصل دراسي واحد، وأن أي واحد من المسؤولين التربويين (التعليمين) الذين يرجع إليم الفضل في هذا التحسن جدير بأن نطلق عليه: فعال "بامتياز".

لكن السؤال: هل هذا ما فيه الكفاية؟ لنطرح المسألة بشكل أوضع: هل إذا حقق طلابنا الذين حصلوا على تقدير مقبول (أي C) دراسيا - حققوا - تقدير جيد جدا في مستوى المبارة التطبيقية (أي +B) في التفكير النقدي في نهاية الفصل الدراسي، فهل - إذا حققوا ذلك - نقنع راضين بأنهم استوعبوا كل ما يحتاجون لاعتبارهم مفكرين نقديين؟

فيما يغصني، شخصيا، فإني أرجع أن علينا ألا نرضى بذلك، إني حين أنظر إلى طلابي الذين ومبلوا إلى تقدير جيد جدا - وحتى أصحاب تقدير امتياز منهم، فإني لا أعتقد أنهم تزودوا بالقدر الكافي من مهارات التفكير النقدي التي يحتاجون الحفاظ عليها ما بقوا أحياء. وفي اعتقادي أنهم أحسنوا البداية - بمعنى أنهم أجادوا استيعاب أساسيات النهج الفعال، الذي يستخدمونه في سعيهم لاتخاذ القرار، بشأن تصديق مقولة (أو زعم) ما. لكني في ذات الوقت لا أجد ما يعني بأنهم وصبلوا مستوى الكفاية أو النضج الذي تطلعت إلى أن يبلغوه.

ولكي أكون معددا فيما أقول، فإني طلابي في مقرر التفكير النقدي يكونون ذوي مهارة طبية في المدى القصير أي حين نطيق هذه المهارات في سياق فصل دراسي، أو أكثر، ونفس الشيء في سياق فصل دراسي، أو أكثر، ونفس الشيء في سياق الامتحانات، فإذا انتقلنا إلى المدى البعيد حيث يكون السياق التي تطبق فيه المهارات، مغتلفاً اختلافا كبيرا عن الوضع الذي عاشوه في الدراسة، فإن مستواهم يشهد تدنيا كبيرا، وأضرب مثالا على ذلك بطلابي الذين يظهرون مستوى طبيا في امتحانات الشعب Sections، حينما تكون الأسئلة حول تمييز النص الموجود أمامهم، والذي يعالج قضية جدلية، تكون تصبة الإجابة الصحيحة 80%. وحين طلب إليهم بعد فترة زمنية أطول في أحد التكليفات أن يستخرجوا القضايا الجدلية من وسائل الإعلام الجماهيري فإن نسبة النجاح كانت أقل من 50%.

(وقد نوفشت قضية المدى الزمني من جانب أمبروز Ambrose وبريدجز Bridges. وديبيرتوا DiPierto، ولوڤيت Lovett ونورمان Norman (2010, 108-112])

وهناك فضية جدلية مازالت حية، ترى أن التحول طويل المدى سيكون مستحيلا؛ لأنه لا يوجد مهارات تفكير عامة يمكن تطبيقها على كل السياقات أو الظروف: راجع ماكييك(1981) McPeck. على أني سأرجح في هذه الورقة - وعلى العكس من ماكبيك -وجود مثل هذه المهارات) وإذا سلمنا بأننا نريد للطائب أن يستخدموا مهارات التفكير النقدي التي تزودوا بها حديثا؛ كي يستخدموها بقية عمرهم فإننا ننحن أعضاء هيئة التدريس - نكون الأكثر اهتماما بالتعول بعيد المدى. ولذا فإن الفشل المعتمل من جانب الطلاب لتحقيق هذا المستوى المهارى، من خلال الفصول ( الفاعات) الدراسية، يهيط بالفعالية المبتغاة من هذه المقررات، حتى ولو حقق الطلاب نقدما كبيرا في فاعات الدراسة.

إذن فإن مشرر الفصل الدرامي الواحد ليس بالوقت الكافي لتنمية مهاراتهم في التفكير النقدى على للدى البعيد.

والمبيب في ذلك، كما سنرى في الفقرة التالية، يرجع إلى الصعوبة الكبيرة في الوصول يتحسين التفكير النقدى للمستوى الذي يحتاجونه فعلا.

### ما سر المعوية في تحسين مهارات التفكير النقدي؟

لماذا يعد تحسين مهارات النفكير النفدي أمرا شديد الصعوبة؟ لعلنا نجد المساعدة في الإجابة المحتملة عن هذا السؤال عند كاهنمان (2011) Kahneman وراجع أيضا جلادويل (2005) Galadwell وعيث يلفتان انتباهنا إلى أن ما نسميه "تفكير thinking. حيث يلفتان انتباهنا إلى أن ما نسميه "تفكير thinking. حيث يلفتان انتباهنا إلى أن ما نسميه القرار ويمكن النظر إليهما باعتبارهما نشاطين مختلفين جدا، ويستخدمان آليات - أيضا مختلفة جدا، ويطلق كاهنمان (2011) على هذه الأليات: "نظام 1 ونظام 2" (وبالنسبة له فإن تسمية النظامين "من صنع الخيال" [408] كرموز مختصرة للدلالة على اختلاف طابع العمليات المقتلية فنظام 1 نظام تلفائي أو بدهي "نظام يعمل أنبا (أوتومانيكيا). وبإيقاع سريع ، بأقل، أو بدون مجهود. بينما نظام 2 مخصص للأنشطة المقلية عالية الجهنس وغالبا ما تكون مصبحوبة بخبرة في المهادرة.. والاختيار والتركيز (20-20).

فنظام 2 هو "الذات الواعية نقديا التي لها معتقداتها، واختياراتها، وتقرر فيما تفكر، وماذا تفعل(21).

والمهام التي تميز نظام 1 تشتمل على سلوكيات تصدر عن المرء كما يلي (2011, 21): 1. تقدير أن شيتا ما أكثر بعدا عن الأخر.

- 2. يظهر وجها عبوسا عندما يشاهد صورة تثير الرعب.
  - ملاحظة الغضب من خلال صوت الآخر.
- 4. الإجابة على الأسئلة الرياضية البسيطة مثل: كم تساوي(2+2)"
  - 5. فهم الجمل البسيطة.

ويشتمل نظام 1 أيضا على المهام الآلية الأصحاب الخبرة (22) فمثلا عندما يلمح أحد "عظماء" لعبة الشطرنج حركة حلوة أثناء مباراة، أو عندما تقود سيارتك في طريقك المعتاد إلى المنزل، أو في مثال أولاه جلادويل (2005) Gladwell نقاشا طويلا عندما اكتشف خبراء في الفنون أن تمثالا يونانيا قديما.هو. في الحقيقة تقليد، الأن به أخطاء واضحة.

أما أمثلة نظام 2 في أنشطته في:

- تركيز انتباه إنسان ما على كلمات صاحبه في حانة مزدحمة.
  - مراقبتك لسلوكك عند الحديث مع عميد الكلية.
    - 3. البحث في ذاكرتك لاستعادة اسم زميل سابق.
  - 4. حساب مرات ورود حرف q في مبقعة من نص ما.
    - ملء طلب الالتحاق بكلية ما.
- إجراء عملية حسابية أكثر تعقيدا مثل "ما هو حاصل ضرب 25×18؟".

وبصفة عامة فإن كلا النظامين ينشطان كلما كنا في حالة وعي. والفارق يتمثل في أن نظام 1 يعمل طوال الوقت وبنشاط، بينما يعد نظام 2 أقل حاجة إلى المجهود"

إنه يتلقى في أغلب الوقت المدخلات من نظام 1 "الانطباعات، والبديهيات، والمقاصد، والمشاعر (كاهنمان 2011,24). ثم يولد منها معتقدات وأفعالا بناء على ما اعتقده.

وفي المحالة التي يدرك فيها نظام 1 أن الأمر يتجاوز قدرته، فهنا فقط يقوم باللجوء إلى نظام 2 حيث الفعالية أكثر كما أن لديه برنامجا مفصلا للوصول إلى حل المشكلات.

وهكذا فإنه - على سبيل المثال - إذا لم يستطع نظام 1 أن يقدم إجابة حين يسأل عن حاصل ضرب 25×18، فإن نظام 2 يتدخل لتقديم الحل من خلال عملية الضرب، أو أنه إذا كانت البهانات لا تتوافق مع توقعات المحيط الذي يعيشه نظام 1، مثلما هو الحال عندما تأخذنا المفاجأة، فإن نظام 2 يقوم بإنقاذ الموقف (كاهنمان: Kahneman 2011,24 (2011)

وبعد هذا النوع من تقسيم العمل محققا لفوائد ظاهرة للعيان، وبتضيح ذلك بخاصة إذا أخذناه من منظور كفاية الأداء ويؤكد كامنمان (2011) على أن هذه العملية المزدوجة تعمل بشكل جيد لأن نظام 1 (وربما يدهشنا ذلك) يتم الاعتماد عليه بصفة كاملة في الظروف المادية المألوفة.

ولا شك أن التفكير النقدي بما يتضمنه من التركيز على التأمل والتأني والفكر الواي يدخل بوضوح في نظام 2.

وبالثال فإنه عندما نتحدث عن تعليم التفكير النقدي،فإننا نتحدث في ذات الوقت عن اندماج الطلاب في أنشطة نظام 2. وهنا علينا أن ندرك أن ضم أي إنسان - بما في ذلك الطلاب - إلى نظام 2 بواجه ثلاثة تحديات.

أول هذه التحديات أن نظام 1، كما من بنا سابقا، يقوم بتشفيل معظم تفكيرنا، أو بتعبير كاهنمان المحفور في الذاكرة حيث يقول "إن نظام 2 كسول" (2011,21) أو بالوصف الوارد على لسان وبللينجهام (2009) Willingham إن المخ لم يصمم من أجل التفكير، وإنما صمم لمن أجل التفكير.

فالتفكير يتسم بالبطء ولا يعتمد عليه "(3). ولهذا فإن الخلل في تركيبة المخ (هكذا يقول) يجعله يتجنب التفكير النفدي.

ولا تُستدي الحاجة إلى التفكير النقدي إلا في حالة غياب نظام 1. وهكذا فإنه عندما نحاول تعليم الطلاب التفكير النقدي حتى في الظروف المادية - بمعنى أنه حين تحاول توسيع دائرة التفكير النقدي بدلا من تضييق الخناق عليه - فإننا نعمل ضد طريقة المخ الإنساني التي يعمل بها عادة.

(وأود أن أوضح هنا أن ادعاء كاهنمان بأن نظام 2 نظام كسول، هو وميف للظروف التي تحكم النشغيل الفعال لذلك النظام. فهو إذن ليس توصيفا للطلاب الذين تعليهم التفكير النقدي في المقرر الدراسي، ذلك أن تجربني الشخصية تشهد بأنهم في مجملهم: مشاركون ومحبون للاطلاع ومفعمون بالأمل في نتيجة التعلم. ولذا فإن القضية التي يثيرها كاهنمان يمكن أن تكون أقل شعلطا عندما عبر عن نظام 2 "بأنه بتدخل فقط في معظم الأحوال عندما يحس بفشل نظام 1).

ثاني التحديات (التي يواجبها اشتراك الطلاب في نظام 2) يأتي من أن نظام 1 بمد يكم كبير من البيانات التي يستخدمها نظام 2 في صناعة قراره الفكري. وهكذا قلو أن نظام 1 تنقصه الدفة؟ فإن من المرجح ألا يستطيع نظام 2 الوصول إلى النتائج الأمثل. (إذا كانت المدخلات نفايات فالمخرجات نفايات). بل ما هو أكثر من ذلك أن نظام 1 يحمل في طياته تعيزا منتظما يتمثل في أنه لا يرى جوانب الانحياز، التي يمكن أن تزعزع بشده تشغيله الفعال، وهو ما لابد تجنبه إذا كان نظام 1 يريد الحفاظ على فعاليته.

وعلى سبيل المثال فإن نظام 1 يعاني بشكل سيء من تأثير الهالة "halo effect" حيث يؤثر الانطباع العام الأول هذا على شخص ما بشكل ملموس على الانطباعات والأحكام التي تطرأ فيما بعد. ولمزيد من الإيضاح تفيد تجربه قام بها في الماضي سولومون آسك Solomon asch - أوردها كاهنمان ( Kahneman (2011,82 - طلب إلى المشتركين فيها أن يقيموا شخصا اسمه Adan (الذي وصف بأنه ذكي، ومُجدّ، وحساس، وصلب، وناقد، وحسود) وآخر اسمه Ben (الذي وصف بأنه حمود، وناقد، وصلب، وحساس، ومجد، وذكي" أي أن له نفس سمات Adan، ولكن بترتيب عكمي) فكانت نظرة معظم الذين أجربت عليم الدراسة إيجابية أكثر لصالح Adan برغم تطابق سمات الطرفين كما أشرنا. ومع أن هناك تضليلا يحدثه الانطباع الأول في بعض الأحيان، فإن كاهنمان أشرنا. ومع أن هناك تضليلا يحدثه الانطباع الأول في بعض الأحيان، فإن كاهنمان فإن لن نحتاج إلا إلى استخدام الانطباعات التألية لتعديل القاعدة، بدلا من أن نعد تقييما جديدا من الهداية، في كل مرة تستجد فها معلومات عن الموضوع.

ثالث التحديات بتمثل في أن نظام 2 ذاته ليس محصنا من ارتكاب الأخطاء، حتى لو جرى استخدامه بشكل واع وهادف ؛ ذلك أنه - أي نظام 2 - يعتمد على إيعازات heuristics في عمومها صحيحة، لكنها يعتربها الضعف الشديد في مجالات معينة لها أهمينها. ومن أمرز الأدلة على ذلك أن نظام 2 بفكر بشكل سردي (روائي) وعلى - ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يفكر بلغة الإحصاء. وبهذا يصبح من الصعوبة بمكان إصلاح التفكير المشوائي. (كاهنمان 2011).

ولكل هذه الأسباب لا يمكن للمرء أن يتوقع أن لقاء من ثلاث ساعات أسبوعيا في فصل دراسي من خمسة عشر أسبوعا، سيتيع الفرصة للطلاب أن يكونوا أكفاء في كل المهارات رفيعة المستوى، التي يتطلها التفكير النقدي (بالمنى الذي وصفه إنيس Ennis [1991]. إنه لن يكفي، على الأقل، من حيث الوقت المتاح لتطبيق المهارات اللازمة للوصول إلى درجة الإجادة المرضية

### ثلاثت حلول مقترحت

ولان ما العمل؟ هناك، وفقا لاجتهادي. ثلاثة سبل لحل هذه المشكلة التي تواجه نظام التعليم العالي في أمريكا.

أول هذه السبل واكثرها وضوحا: أنه إذا كانت المشكلة تتمثل في أن الاكتفاء بفصل دراسي واحد، لن يكون كافيا في مساعدة الطالب، على الارتفاع بمستوى مهاراتهم في التفكير النقدي بالنرجة المطلوبة، فإنه يتوجب علينا أن نطالب بمزيد من مقررات التفكير النقدي - وليكن بتخصيص مقرد لكل فصل دراسي. وهكذا يمكن أن يدرس الطالب ثمانية فصول في ترعرع التفكيرهم النقدي، وهذا يتحصلون على 24 ساعة معتمدة من مقررات هذا التخصص، ومن ثم يمكن نوقع الوصول إلى العد الأدنى من المتكبر النقدي. مما يترنب عليه إمكانية أن نوفر لهم القدرة على الارتفاع بمستواهم في المتكارة النوع من التفكير إلى أعلى مستواهم في

وفي الوقت الذي يعتبر فيه هذا الحل سريعا ومباشرا، فإن به عيها يصعب علاجه. ذلك أنه غير قابل للتنفيذ أبدا في ظل الطروف الحالية لينية التعليم العام في كليات الأداب في كثير من مؤسسات التعليم العالي. ففي هذه الكليات يدرس الطلاب تشكيلة من التخصيصات المتنوعة، نجعل من الصعب توفير ما يكفي متطلبات تخصيصات العلوم والأداب، وليس هناك من كلهة مستعدة لإضافة 21 ساعة لمجمل تعليمها بدون أن يكون ذلك على حساب متطلبات المقررات الأخرى. ثم إن أي قسم من أقسام تلك الكليات لن يقبل بالانتقاص من حصته في الجدول العام للدراسة بدون حدوث صراع، ولذلك فإن أفق تطبيق هذا الحل مغلقة.

وناني السبل أو الحلول هو زيادة مساحة التدريب على التفكير النقدي، وذلك من خلال وضع برنامج "للتفكير النقدي من خلال المنبج" يصمم مثل "تعلم الكتابة من خلال المنبج" يصمم مثل "تعلم الكتابة من خلال المنبج" حيث يتم فيه تعليم الكتابة بشكل واع في معدل واسع من المقررات في كثير من التخصصات بدلا من أن يكون فاصرا على حصص التعبير (الإنشاء) وفي هذه الحالة فإن برنامج التفكير التقدي من خلال المنبج، سوف يوجب على أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات أن بتجهوا لتعليم التفكير النقدي جنبا إلى جنب (أي مدموجا في) مع محنوى مقرراتهم.

وهناك الكثير مما يقال حول هذه الطريفة. وفي على أي حال تنال تأبيد هيئة التدريس، وكما رأينا قبلا، فإن الغائبية العظمي من الأساتذة يضبعون التفكير النقدي في قمة أولوبائهم. ومع ذلك، فإن هناك لسوء الحظ، دلائل فوية على أننا نحن أعضاء هيئة التدريس - بصفة عامة - لا نؤدي عملنا على الوجه الأكمل، في تعليم التفكير النقدي حقيقة. وإليك على سبيل المثال ما أظهره مسع قام به ريتشارد بول Richard Paul من أعضاء هيئة التدريس يقومون "بتعليم واضح للتفكير النقدي في اليوم المدرامي العادي داخل الفصل" وأن 77% لبس لديم إلا تصور معدود.- إن وجد أصلا - عن كيفية التوفيق بين تدريس معتوى تخصصهم وبين دعم النفكير النقدي، أصلا - عن كيفية التوفيق بين تدريس معتوى تخصصهم وبين دعم النفكير النقدي، (بول 2004). وإذا كان المسح الذي قام به بول يمثل الحالة العامة في الكليات والجامعات الأمريكية، فمعنى ذلك أننا إذا أردنا جهدا حقيقيا لتعليم التفكير النقدي من خلال المنبع، فسيحناج الأمر إلى إعادة تأهيل واسعة للغالبية العظمى من الأساتذة في أساسيات تربية التفكير النقدي. ومع أني اعتقد أن هذه بالفعل فكرة جهدة، فإنها في أساسيات تربية التفكير النقدي. ومع أني اعتقد أن هذه بالفعل فكرة جهدة، فإنها في ذلت الوقت غير عملية في ضوء معدودية الموارد المائية للتعليم العالي (دعك من التذكير ذات الوقت غير عملية في ضوء معدودية الموارد المائية التعليم العالي (دعك من التذكير بالإفتقاد العام لأي حافز حقيقي لدى معظم الكليات والجامعات لتغيير النظام التربوي

[التعليمي] إلى نظام حاضن لمزيد من التطبيقات العملية الفعالة).

وهكذا فإنه إذا كان لأي تغير ملموس أن يطرأ على مهارات التفكير النقدي لطلابنا، فعلينا العمل على إحداثه، دون التفكير في زبادة المفررات، أو زبادة الموارد المالية. وهنا مربط الفرس في إمكانية تطبيق الحل الثالث للمشكلة.

ولنرى كيف نطبق هذا العل، فإن هناك في البداية ملاحظة تساعدنا في التعامل مع المؤفف، ألا وهي أن التفكير النفدي ليس هو المجال الوحيد الذي يطالب فيه أبناؤنا باكتساب مهارات عالية، لا يمكن أن يتقنوها في فصل درامي واحد ويمكن ملاحظة ذلك في أي مقرر يتناول المدخل إلى الفلسفة، أو بمسمى آخر، مقدمة لدراسة الفلسفة، فيراسة الفلسفة، فيراسة الفلسفة، فيراسة والتقلسف يتضمن مهارات عالية المستوى، ولا يكفي الوقت المناخ لتزويد الطلاب بتلك المهارات فصل درامي من خمسة عشر أسبوعا يلتقي فها الأستاذ بالطلاب بتلك المهارات فصل درامي من خمسة عشر أسبوعا يلتقي فها الأستاذ

وهناك اختلاف بالطبع، يتمثل في أننا لا نتوقع (أو على الأقل عليها ألا نتوقع) أن يصل الطلاب إلى مستوى الإجادة، ولو في المهارات الأساسية في الفلسفة خلال مفرر تقديعي. ذلك أن المقرر معنى بالتحديد، كما يدل اسمه، على تمهيد الطلاب لممارسة الفلسفة، وبعض هؤلاء تسجرهم دراسة المقرر وبريدون أن يمتد بهم الوقت للرقى في هذه المهارات، وهؤلاء هم البشر الذين يصبحون فيما بعد فلاسفة بارزين.

أما في أغلب الأحوال، فإن طلايا أخرين سيجدون في المقررات الأخرى ما بجذيهم، لكن يكفي - على الأقل بالنسبة له - أن يجتاز الطالب المفرر وقد أجاد فهم ماذا يتضمن الخوض في الفلسفة، وأن يقدروا فيمة دور الفلسفة في العيشة الحسنة. لكن لا يمكن، تحت أي ظروف، أن يكون المقرر النقديمي الذي خصص له فصل درامي واحد قادرا على أن يخرج فيلسوفا فائق المهارة، أو بالأحرى مزودا يها.

إن الفارق بين المقرر التقديمي في الفلسفة، وببين المقرر التقديمي للتفكير النقدي يكمن أساسا في أهمية التخصيص، فالفلسفة مهمة بالطبع، لكن التفكير النقدي مطلب حيوي. إن ميتغاى الأساس أن أجد طلابي منتجين اقتصاديا، مندمجين في مجتمعاتهم، منضمين إلى شبكة داعمة من أسرهم أو أصدقائهم، ساعين لأن يكون العالم عالما أفضل (وهذه فيما أعتقد أفضل وصفة (روشته) لحياة لها معنى). وليست الفلسفة معنية بنيء من ذلك (مع أني أعتقد أنها عامل مساعد في تحقيق أي منها، لكن هذه فضية أخرى) وأرى التفكير النقدي ضبروريا لهم جميعا. ولهذا فإني في الوقت الذي على فيه انهاز فرصة تدرسي للمقرر التقديمي في الفلسفة الاجتذاب أولئك الذين يرمدون أن يسخوا إلى نداء الفلسفة، ويتركوا الأخرين مشغولين بأمور حياتهم، فإني لمست من أنصار شعار "دعه يعمل دعه يمر" إزاء أبنائي الطلاب من أصحاب الفكر النقدي. فالمقرر الذي يدرس فيه الطلاب ينبغي أن يعد كل طالب، للاستمرار في تنمية مهارات تفكيره النقدي زمنا طويلا عقب نهاية مقرره الدراسي.

وبعبارة أخرى فإن مقرر دراسة التفكير النفدي ينبغي أن يبنى على خطة تجعل من الطلاب، طلاب تعلم للتفكير النقدي طيلة حياتهم، وبهذا المعنى قإن أولئك الناس هم الذين يطورون قدراتهم على التفكير النقدي حتى بعد انتهاء مراحل التعليم الرسعي. وهذه في الطريقة الوحيدة التي نأخذ بها بيد الطلاب حتى يصلوا بمهاراتهم في التفكير النقدي إلى المعتوى الأساس والضروري؛ طالما أن المؤسسات الأكاديمية غير راغبة أو غير قادرة على توفير الموارد الإضافية الكافية لأجل حل المشكلة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا يفعل طالب التعلم ليكون طالب علم مدى الحياة؟ إن السمات الرئيسة لطلاب التعلم المستمر الناجع ما يقوا على الحياة، تعرفها أدبيات الموضوع من خلال وصفها لهؤلاء بأنهم طلاب للتعلم يأخذون على عاتشهم عملية تعليم أنفسهم، أو تعلمهم الذاتي. وترجمة ذلك أن طلاب التعلم المستمر يبادرون إلى الاتخراط في التعلم، ويظلون على الحفاظ على تنشيط تعلمهم هذا (لندن. London )، وحتى يكون المرء ناجعا في هذا المسعى فإن المطلوب أن يكتسب - على الأمثل - السمتين التاليتين:

- طالب للثعلم مدى الحياة لديه الحافز الذاتي. إنه يربد أن يتعلم.
  - 2. لديه قدرة على الوصول إلى ما وراء التفكير.

إنه يعرف كيف يراقب حجم ما يتعلمه، ولديه استراتيجيات يمكن السير على ضوتها في رحلة الثملم.

وهكذا فإنه إذا أردنا تكوين طالب تعلم مستمر للتفكير النقتي، فإننا نحتاج إلى استخدام فصول (قاعات) الدراسة لتكوين هؤلاء الذين تتحقق فهم السمتان. بعبارة أخرى إننا في حاجة إلى مخرجين هامين من مخرجات التعلم عند تدريسنا لمقررات النفكير النقدي. ولعسن العخظ فإن هناك أبحاثا كثيرة نفيدنا في كل من الحافزية وفي ما وراء التفكير ؟ يمكن البناء علها لتحقيق كلا المخرجين.

#### التعلم مدى الحياة والحافزيين

ماذا نفعل حتى نربي في طالب التعلم الجافز من داخل نفسه؟ يناثر وجود الحوافز لدى الإنسان بعوامل من نوعين الأول: عوامل خارجية والثاني: عوامل داخلية (نيلسون Nilson 2003, 73). وبالنسبة للحوافز الداخلية ، فإن العوامل للحفزة ترتبط ارتباطا وثبيتا بالنشاط، إذا لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الهدف دون الانخراط في النشاط، فعل مشكلة حسابية يقوم به إنسان بعب التعدي بعد أحد الأمثلة للدافع الداخلي. وعلى العكس من ذلك فإن الجافز الخارجي بعد ألبا تماما ؛ حيث بصبح للنشاط قيمة فقط من أجل الجوائز المصاحبة بالنعبية لذلك النشاط، كما يحدث عندما يعلى تلميذ مسألة حساب؛ لأن المدرس وعد بقطعة شيكولاته؛ لأول طالب ينطق بالحل الصمحيح، فقد أنى الحافز لدى الطالب فنشط إلى الجل فقط نتيجة الربط الشرطي بين الفعل ويين الجائزة (وفي كثير من الحالات الأخرى يتم حل المسألة بدون الحصول على الشيكولاته).

ويتطبيق هذا الفارق فيما نعن بصدده، فإنه لكى نجمل مقرراتنا داعمة للتملم مدى الحياة في مجال التفكير النفدي فإن علينا تحقيق شرطين النين على الأقل:

 أن نرفع مستوى الحافز الداخلي للطلاب ليصبحوا على درجة أفضل في التفكير التقدى. أو نقلل العوافز الغارجية (أو على الأقل نكون حكيمين وانتقائيين في توزيعنا لها)
 التي نقدمها لطلابنا في فصول تدريس التفكير النقدي.

وتنبع أهمية الحافز الداخلي من كون الحوافز الداخلية هي التي تبقى على مر الزمن في مختلف الطروف. أما لليل إلى الاشتراك في أنشطة لها حوافز خارجية فهو ينتبي حالمًا انتبي الربط بين النشاط والجوائز. إن حافزنا الداخلي الرئيس هو الدرجة العلمية وهي القوة لتحفيز غايات الطلاب وذلك ما ينتبي عندما يصلون إلى الامتحان النهائي. إذ عندما ينتبي فصلنا الدرامي فإننا لا نملك إلا قليلا - إن كنا نملك - قدرا من الجزر والعصى لنستخدمها كحوافز خارجية.

فعا هي أكبر المحفزات الداخلية؟ بلخصها لنا بينك (2009) Pink على النحو التالي: (1) الاستقلالية (2) الإجادة (3) الهدف. ذلك أن الناس يشعرون بأنهم يكافأون داخليا حال قيامهم بنشاط ما عندما (1) تكون لهم الهيمنة على أداء هذا النشاط. (2) يتقنون أداءه. (3) إنهم يحسون بقيمتهم أثناء تأدية النشاط. والسؤال الآن: كيف نستطيع إدخال كل واحدة من هؤلاء في فصول دراسة التفكير النقدي؟

لحسن الحظ، فإن موضوع تحفيز الطائب من خلال توفر الاستقلالية والإتقان (الإجادة) يعتلان مكانة بارزة في الفكر التربوي الموجه، نحو التركيز على شخصية طالب التعلم، وطائلاً أننا مع تطبيق هذا الفكر، فإننا في واقع الأمر نشجع التعلم المستمر مدى العياة، ومن ثم فإننا، على سبيل المثال، إذا استخدمنا استراتيجية منح الطلاب فرصة الاختيارات المتعددة، ونصبيا أكبر في إدارة "تعلمهم" (Ooyle، 2008, 7) فإن إقبالهم على التعلم سيحافظ على وبررته بعد الانتهاء من الدرامة.

وينطبق ذلك بالمثل على الإتقان mastery, وهناك أبحاث كثيرة حول كيفية مساعدة الطلاب على الإتقان أو الإجادة، (4mbrose et al 2010, 91-120). وأبحاث أخرى وثقت الشعور بالسعادة الذي نحس به عند إتقان (أو حرفنة) ما نؤديه - وأول من عرف "الاستغراق "Flow" هو مهالى تشيكز مينميهالي Mihaly Csikszentmihaly" بأنه الحالة التي يستغرق فها الإنمان في النشاط الذي يقوم به (113-111-2009,111).

ومع ذلك فإنه بهدو أن خبرات الاستقلال الذاتي والإجادة، التي بمكن أن نزود بها الطلاب خلال مشرر التفكير النقدي، غير كافية لحفز الطلاب على التعلم المستمر مدى الحياة. إنها فعالة في جعل الطلاب يستمتحون بالنشاط حالها، بمعنى أن الحافزية الداخلية لدى العالاب، تقلل على انتعاشها خلال دراسهم للمقرر (وكما سنرى في السطور التالية إن الاعتماد على المحفزات الداخلية لدى الطلاب - مثل الاستقلالية والإنقان - أكثر منه على المحفزات الخارجية يمتبر إنجازا له قدر) إلا إذا أردنا أن تطل المحفزات الداخلية على عملها بعد جاية مقرراتنا فإنه لابد - في اعتقادي - من الاعتماد على وجود المنصر الثالث - أي الهدف.

ومعنى ذلك أن علينا أن نجعل الهدف من الدراسة بقطًا في وعينا، إن هدفنا هو الوصول بالطلاب إلى تقدير قيمة التفكير النقدي. ويتضمن هذا الهدف محفزا ذاتيا يربط التشاط بهدف أعلى وأعظم كثيرا في قيمته.

ولذا فإنه علينا لكي نحفز الطلاب داخليا على منابعة تعلمهم مدى الحهاة، أن نقتهم بقيمة التفكير النقدي على المدى البعيد، وبالنسبة في شخصيا فإن قيمة التفكير النقدي على المدى البعيد، وبالنسبة في شخصيا فإن قيمة التفكير النقدي على المدى البعيد لا تحتاج إلى توضيح، إنها ترتبط برباط وثيق بالحياة نفس القدر من التقدير. أما الطلاب فإن قيمة التفكير النقدي على المدى البعيد ليست نفس القدر من التقدير. أما الطلاب فإن قيمة التفكير النقدي على المدى البعيد ليست واضبحة لديهم. ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن نجعلهم يشهدون العلاقة بين التفكير النقدي وبين الأشياء التي تعطي للحياة معنى وغاية. ونظرا لأن التفكير النقدي بوجه عاص يعتاج كثيرا من تطبيقات نظام 2 التي لا يتحمس لها المغ، فإننا في حاجة إلى عليم يتأكدون من جدوى المجهود الذي يبنيل للوصول إلى درجة الكفاية أو المستوى العالي من المهارث لمهارسة.

ومن الطرق التي تقنعهم بذلك أن نعرض علهم القرارات السيئة التي اتخذناها بسبب عجزنا عن استخدام التفكير النقدي. إن ما يمكن القيام به (ولابد هنا أن نتعلم من خلال المعاولة والخطأ، الذي يمثل أففا واعدا لمزيد من البحوث) هو إحاطهم بقرارات ومناسبات توضع المسارات التي خذلنا فها تفكيرنا العادي بوضوح. وهنا يمكن أن نجد كثيرا من بحوث علماء النفس التي نستطيع الاستعانة بها.

ومن الأمثلة التي يمكن أن نعرضها على الطلاب فيديو الفوريلا الخفية dimons and Chabris (1999) كل من سيمونز وتشابريس (1999) Simons and Chabris (توضيح ظاهرة الانتباء الانتباء الانتباء النيديو من الفيديو من الطلاب أن يراقبوا مجموعة من لاعبي كرة السلة الانتباء الانتباء النيدون قمصان بهضاء والنصف الأخر يرتدون قمصان سوداء) وأن يحسبوا عدد التمريزات التي قام لاعبو القميص الأبيض. (أصحاب القميص الأسود قاموا أيضا بثمرير الكرة من واحد للأخر، لكن الجمهور تجاهلوا ذلك ببساطة). وفي منتصف الفيديو، أخذ ممثل يرتدى رداء غوريلا في المشي يمينا وسط لاعبي السلة، ثم يتأتى ليوجه ضربات الخد ممثل يرتدى رداء غوريلا في المثي ممنا الجمهور لم يروا الغوريلا. وبعد أن شاهدنا الفيديو في الفصل، فإنه يمكن التحدث عن المبب في أن كثيرا من الطلاب لم يروا الغوريلا. وهذا يمكن أن نطلب من الطلاب أن يكتبوا (وأن يشاركوا إذا رغبوا) في وقت من العوريلا. وهذا يمكن أن نطلب من الطلاب أن يكتبوا (وأن يشاركوا إذا رغبوا) في وقت من الغهم عن متى سبب لهم الانتباء الانتفائي أن يفقدوا رؤية شبيه الغوريلا في الفصل.

ومن الأهمية بمكان، أن نعلم أن إدراك الأمور بشكل أكثر دقة، يتجاوز مجرد مرور الطلاب بتجارب توضح قصورهم في الإدراك المعرفي. وبعد امثلاك الثقة في إمكانية الإنسان في التحسن من خلال بذل المجهود، أحد الشروط اللازمة لتحقيق هذا التحسن (Ambrose et al. 2010, 200-202) ولهذا فإننا سنحتاج أن نعرض هذه التجارب في سياق تعليمهم، وبيان أن قدراتهم النقدية لا تقف عند حد، وأنه يمكن - من خلال الاجتهاد- أن يصبحوا أفضل في تفكيرهم النقدي.

ولا يكفي لبناه الشخصية المتحفزة للتعلم المستمر أن نقرس في طلابنا الحافز الداخلي وحده، عند تنريسنا للتفكير النقدي، بل إننا مطالبون أيضا بالحرص الشديد، على استيعاب الحوافز الخارجية، وكيفية الاستفادة منها. ويرجع ذلك إلى أن الحوافز الخارجية يمكن أن تحبط الرغبة في الانخراط في الأنشطة التي سبق للحوافز الداخلية أن أحيجها. وقد قامت دراسة تاريخية (1973) قام بها ليبر ipper الجربة وجربين Greene ونيسببت Nisbett (ونوقشت لدى بينك 20.9 (Pink 2009) باجراء تجربة لهذه الفكرة الأخيرة المتناقضة في ظاهرها: فهولاء الثلاثة قاموا بإجراء دراسة على أطفال ما قبل المنرسة الذين عرفوهم بأنهم أولئك الذين استمتعوا بالرسم. ووزعوهم في ثلاث مجموعات، الجموعة الأولى تتوقع تلقي جائزة، حيث يحصل تلاميذها على شهادة " اللاعب الماهر" إذا أرسموا صورة. أم المجموعات الثانية والثائثة فلم يحصلا على جوائز، ومع ذلك، فإن المجموعة الثانية غير المتوقعة لجوائز هيئت لها الفرصة للرسم، ونال الذين اشتركوا فها شهادة "اللاعب الماهر في نهاية الدورة". وطرح على الأطفال في المجموعة الثالثة التي "بلا جائزة" عما إذا كانوا يريدون نشاط الرسم (مثل طلاب المجموعتين الأخرين)، ولكن لم بقدم لهم شيء (مثلما حدث مع المجموعة الأولى) ولا حصلوا على شهادة (كما جرى مع المجموعة الثانية).

وبعد مضي أسبوعين بدأ المدرسون يوفرون مواد الرسم في فترة النشاط الحر (الهوايات) حيث يمكنهم أن يختاروا الرسم أو يشتركوا في أي أنشطة أخرى) ببنما يراقبهم الباحثون سرا.

وهنا وجبوا أن أطفال المجموعة الثانية والثالثة (الذين هم "خاليو الذهن عن البجائزة" والذين "لا جائزة لهم") مارسوا الرسم بنفس الفدر (وبمتعة أكبر) من الذي أدود في السابق - أما طلاب المجموعة الأولى - الذين اشتركوا في الرسم من بعد أن علموا بالوعد المتضمن لشهادة "لاعب ماهر" - امضوا وقتا أقل بشكل ملحوظ في ممارسة الرسم، وكانوا أقل إقبالا علمه. وكانت النتيجة التي توصل إلها كل من ليبر Lipper وحبون Greene ونيسيت أن إضافة حافز خارجي بدلا من مزيد من التصميم على احتواء الطلاب في نشاط يستمد حافزه من الداخل قبل بالفعل من قوة هذا الأخير (المؤلفون الثلاثة 1973).

وقد تأكدت ظاهرة إحباط أو هدم الدافع الخارجي للدافع الداخلي كاكتشاف له شأن كبير عبر ثلاثة عقود من البحث، وإجراء مائة تجربة (بينك 2009, 37). وتصل هذه المكانة الكبيرة بهذا الاكتشاف لدرجة أنه يطلق عليه اسم مؤثر سوير Sawyer effect. [تعبيرا عن سوء التأثير]

ولعلك تذكر أن ثوم سوير Tom Sawyer بذكرك برواية مارك توين Mark Twain الصادرة عام 1876 التي تعمل نفس الاسم، وأنه عوقب نتيجة سلوكه السيئ حيث أجبر على دهان أحد الأسوار، لكن توم كانت لديه القدرة على أن يقنع أصدقاءه بأن يدهنوا السور من أجله هو حقيقة، حتى يلقى جزاء حسنا كالعفو عنه مثلاً وبذلك فمّل حافزهم الداخلي وملخص ذلك أن العمل أصبح لعيا من خلال تحويل الحافز الخارجية (وذلك باستبدال الجوائز الداخلية بالجوائز الخارجية)

(ويمكن القول جازمين أن دراسة ليبر Tipper تنهب إلى <u>العكس</u> من مؤثر توم سوير، لأنه بإضافة الحافز الخارجي أصبح اللعب عملا إلا أن المجرة تغلل على قوتها، فإن بقاء ارتباط الإنسان بنشاط يمكن أن يظل راسخا إذا جاء المحفز من الداخل، فالمحفز الغاجري هو عدو للمحفز الداخلي)

### التعلم المستمر مدى الحياة وما وراء الإدراك الفكري

إن علينا، بالإضافة إلى تربية أبناننا على التعلم المصاحب لحياتهم، أن تجعلهم على كفاية في ما وراء التفكير. ومعنى ذلك أن يصبحوا على دراية ثاقبة بالكيفية التي يتم تعلمهم بها. ولعسن الحظ فإن هناك، كما هو الحال بالنسبة للحافزية، كثيرا من البحوث النافعة حول ما وراء التفكير، يمكننا الاعتماد علها وبتطلب ما وراء التفكير من الشخص أن يقوم بمراقبة وإحكام (ضبط) تعلمه ذاتها. (أمبروز وآخرون Ambrose على الطالب التي يجب على الطالب إجادتها.

ووفقا للمصدر السابق فإن على الطائب كي يكون كفءً في ما وراء التفكير أن يكون قادرا على:

- تقدير رسالة التعلم.
- 2. تقييم المهارات والمعارف التي تتوافر (أو لا تتوافر) لديه لتحقيق النجاح في التعلم.

 التخطيط للكيفية التي يتم بها التعامل مع "رسالة التعلم" بناء على نقديراته السابقة لمامها ومعارفها ومهاراتها.

4. تطبيق الاستراتيجيات المناسبة لننفيذ الخطة ومراقبة نجاحها أثناءه.

5. تعديل ما يلزم وإعادة النظر في حلقات الدائرة، بناء على درجة ما تحققه من نجاح.

وأود هذا، أن أطرح قضية جوهرية فيما يتعلق بتربية هذه المهارات. إن مهارات من هذا النوع لابد أن يتم تعلمها: إذ لا يمكن استيعاب الطلاب لها أنها (أوتوماتيكيا) وهم في حالة الشوع لابد أن يتم تعلمها: إذ لا يمكن استيعاب الطلاب لها أنها (أوتوماتيكيا) وهم في حالة الشفكير النقدي بدرم فيه التفكير النقدي الأساسية. ومع ذلك فإن من المهم ملاحظة أن مهارات ما وراء مهارات التفكير لا تقتصر أهمينها على الحفاظ على التعلم المستمر، إنها أيضا أسلوب ضروري المتفكير لا تقتصر أهمينها على الحفاظ على التعلم المستمر، إنها أيضا أسلوب ضروري والذي يقصل بين المستجدين والخبراء فيس هو حجم المعرفة التي نتوفر لكل منهما (على أهمية ذلك) وإنما على المعرفة التي نتوفر لكل منهما (على مصطح المسألة المائلة أمامهم أم يمحصونها بعمق (نفس المسدر والصفحة). فالخبراء في سطح المسألة المائلة أمامهم أم يمحصونها بعمق (نفس المسدر والصفحة). فالخبراء في معلى يحقون إذا ما كان عليهم أن يظلوا يعقرون أو يستغرقون في أداء أمر ما. - أي مي يحتاجون إلى مراجعة الأخطاء، ومن أين تأتي هذه الأغطاء، وما السبب في صدونها.

#### خاتمن

وحتى ألخص قضيتي في هذه الورقة ؛ فإنه أمام (1) الأدلة الوفيرة على أن طلابنا لا ينمون مهاراتهم النقدية بالقدر الكافي و(2) وأنه بالنظر إلى اقتناعنا بأن تفسير السبب في عدم وصولهم إلى مستوى الكفاية في المهارات. هو عدم ملاءمة المدى الزمتي للدراسة، فإنه ينبغي علينا ألا نحصر أفق تفكونا في حدود مقرر الفصل الواحد للتفكير النقدي، ذلك الفصل الذي نقدم لهم فيه المهارات الأساس لهذا النوع من التفكير، وتأخذنا الثقة بأن الطلاب قد اكتسبوها وأنها سعترعرع خلال حياتهم. إن ما ينبغي أن نسلط الضوء عليه هو إعداد طلاب يمكن أن يطوروا أنفسهم ليصبحوا مفكرين نقدين (تماما هو

حال مشررات مشدمة [أو مدخل] إلى الفلسفة التي يمكن اعتبار هدفها إعداد طلاب يستطيعون الانضمام لقائمة الفلاسفة) ولذلك فإن واحدا من أهم أهداف مقرر تعلم التفكير التقدي هو إعداد الطلاب ليكونوا طلاب تعلم مدى الحياة، وعينهم على الترقي للوصول إلى مصاف المفكرين التقديين.

ولتحقيق هذا الهدف فإنه يتطلب تحقيق مُخرجون مهمين لفصبول تدريس التفكير النقدي (وقد يحلان محل مخرجات أو نتائج أخرى لها قيمتها):

- استثارة حوافز الطلاب ليكونوا طلابا للتعلم المستمر في مجال التفكير النقدي مدى حيانهم.
  - 2. أن يكتسبوا مهارات ما وراء التفكير التي ترقى بهم إلى مستوى المفكرين النقديين.

إن هناك الكثير مما ينبغي علينا عمله للوصول إلى هذه النتائج، لكن تطل هناك أيضا بعض الأسئلة التي تبقى في حاجة إلى إجابة. (ماهي مقررات التفكير النقدي التي تعتوي على معفزات داخلية، وقبل ذلك هل لمثل هذه المقررات وجود أصلا؟ هل يتبح فصل دراسي من خمسة عشر أسبوعا وقتا كافيا، نرى فيه تقدما ملموسا وتحفيزا للطلاب كي يصبحوا مفكرين نقديين؟ ما مدى فعائبة ما نقوم به من تعليم ما وراء التفكير، في سياق مقرر التفكير النقدي؟...إن هناك الكثير مما يجب عمله، ومن ثم فإنه من الأفضل لنا أن نهض نعو البدء. إن طلابنا يضعون على عاتقنا وضع حجر الأساس.

#### المصادر

- Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C., and Norman, M. K. 2010. How Learning Works: Seven Research-Based Principle for Smart Teaching.San Francisco: Jossey-Bass.
- Arum, R., and Roksa, J. 2011. Academically Adrilt: Limited Learning on College Campuses. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Doyle, T. 2008. Helping Students Learn in a Learner-Centered Environment; A Guide to Facilitating Learning in Higher Education. Sterling, VA: Stylus Press.
- Ennis, R. H. 1962. "A Concept of Critical Thinking." Harvard Educational Review 32 (1): 81–111.

- Ennis, R. H. 1991. "Critical Thinking: A Streamlined Conception." *Teaching Philosophy* 14 (1): 5–25.
- Gladwell, M. 2005. Blink: The Power of Thinking without Thinking. New York: Back Bay Books/Little, Brown and Company.
- Hatcher, D. 2013. Critical Thinking: A New Definition and Defense 2000 [Web Page 2013], Available from http://www.bakeru.edu/crit/literature/dlh\_ct\_defense.htm.
- Hatcher, D., and Spencer, L. A. 2000. Reasoning and Writing: From Critical Thinking to Composition. Boston: American Press.
- Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. London: Allen Lane.
- Lepper, M. P., Greene, D., and Nisbett, R. E. 1973. "Undermining Children's Intrinsic Interest with Extrinsic Reward: A Test of the 'Overjustification' Hypothesis." Journal of Personality and Social Psychology 28 (1): 129–137.
- Lipman, M. 1988. "Critical Thinking: What Can It Be?" Educational Leadership 46 (1): 38–43.
- Lipman, M. 2003. Thinking in Education. (second edition) Cambridge:: Cambridge University Press.
- London, M. 2011. "Introduction." In The Oxford Handbook of Lifelong Learning, edited by M. London. New York: Oxford University Press.
- Marzano, R. 2001. Classroom Instruction That Works: Research-Based Strategies for Increasing Student Achievement. Alexandria, VA: ASCD.
- Marzano, R. What Is an Effect Size? nd. Available from http://www.marzanoresearch. com/media/documents/pdf/AppendixB DTLGO.pdf.
- McPeck, J. 1981. Critical Thinking and Education. New York: St. Martin's Press.
- Nilson, L. B. 2003. Teaching at Its Best: A Research-Based Resource for College Instructors. Vol. 2.Bolton, MA: Anker Publishing.
- Paul, R. 2004. The State of Critical Thinking Today: The Need for a Substantive Concept of Critical Thinking. Available from http://www.criticalthinking. org/pages/the-state-ofcritical-thinking-today/523.
- Pink, D. H. 2009. Drive; The Surprising Truth about What Motivates Us. New York: Riverhead Books.
- Possin, K. 2008. "A Field Guide to Critical Thinking Assessment." Teaching Philosophy 31 (3): 201–228.
- Siegel, H. 1988. Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education. New York: Routledge.

- Simons, D. J., and Chabris, C. F. 1999. "Gorillas in Our Midst: Sustained Inattentional Blindness for Dynamic Events." Perception 28: 1059–1074.
- Simons, D. J. "Selective Attention Test." Available from https://www.youtube.com /watch?v=vJG698U2Mvo.
- Willingham, D. T. 2009. Why Don't Students Like School?San Francisco: Jossey-Bass.

# الفصل السابع تعليم التفكير النقدى باعتباره استعلاماً

شارون بايلين ومارك باترسباي Sharon Bailin and Mark Battersby

تسعى هذه المورقة إلى وصف نهج مؤسس على الاستعلام inquiry الدعم التفكير النشدي وفتح النقاش حوله. وهذا النهج يشمل كلاً من التفكير النشدي في سياق الحياة البومية، وتطبيق هذا التفكير من خلال المفررات الدراسية.

فعندنا نبج شائع في تعليم النفكير النقدي في أمريكا الشمالية يطبق من خلال مفررات مستقلة. ويتركز الاهتمام فيه على تقييم العجج أو الأدلة التي تشيع عادة في الحياة اليومية (مثل المقالات الافتتاحية في الصحف). ويفترض أن هذا التركيز سيسفر عن إعداد طلاب، قادرين على تطبيق النفكير النقدي في سياق البيئة الواقعية. وغالبا ما يكون الوضع مناسبا، إلى التفكير النقدي في مجالات متخصصة معينة، وعلى الجانب الاخر فيناك افتراض للتعليم التقليدي للمقررات الدراسية، مؤداه أن أساليب المناظرة والتفكير العقلاني سيكنسها الطلاب آنيا (أونوماتيكيا) أثناء تعلمهم لتلك المقررات.

ونحن في ورقتنا هذه نرجع أن كل هذه الافتراضات لا أساس لها. فالتركيز على تفييم حجع الفرد أو أدلته عملية لها مشكلاتها، لأنها مبنية على نصور خاطئ للتفكير النقدي، ذلك التصور الذي يهمل الجوائب الجدلية والبيئية للتفكير. فمعرفة حجج مختلف أطراف القضية المطروحة وكذلك السياقات التاريخية والفكرية والاجتماعية، أمر ضروري لإصدار أحكام سليمة، حول قضايا الحياة اليومية، جنبا إلى جنب مع محتوى المقررات الدراسعة. وكذلك فإن افتراض أن تعلم التفكير النقدي سيكنسب من خلال التعليم النظامي، أيضا لا أساس له. إذ لم يكن التفكير المتطقي والمُحاجة أو المناظرة محل اهتمام بارز، إلا نادرا، في التربية النظامية. وأكثر من هذا فإن هذا النهج أهمل الأوجه العامة للمناظرات التي تنجاوز الحدود بين المقررات (الرسمية).

إن البديل الذي نفترحه هو نهج الاستعلام inquiry approach للتفكير النقدي في التربية الذي يركز على التقييم المقارن للججج المتفارعة، بهدف الوصول إلى أحكام مقبولة عقليا (Bailin and Battersby 2010)، وهذا النهج يؤكد على كلا جانبي الاستعلام، من خلال مجالات وأنواع المناظرة التي تخص حقلا ما. ويتناسب هذا النهج مع استخدامه في المقرر المستقل للتفكير النقدي، وأيضا عندما يدمج هذا النوع من التفكير في مقررات المنهج.

## نقد ممحص لقررات التفكير النقدي التقليديت

ثعد الطريقة الأغلب والأوضح، والتي تحفل بالتوافق، هي العمل على تعليم التفكير النقدي والمُحاجة في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي، من خلال مقررات مستقلة. ومثل هذه المقررات يتم تدريسها عادة من قبل أقسام الفلسفة (على الأقل هي كذلك في أمريكا الشمالية)، وغالبا ما تتم في نطاق المنطق القيامي والعام (أو الجماهيري) ونقييم الحجج بشكل رئيس. ويتم دراسة الحجج والأدلة من خلال وسائط الاتصال الجماهيري، وأخطب السياسية، والمصادر الأخرى للنقاش العام، الذي يجري في الحياة اليومية، وغالبا ما تطرح خارج نص المقرر. ورغم وجود كتب دراسية شهيرة تنابعت طباعتها بكثرة مثل (Moore and Parker 2012; Vaughn and MacDonald 2012; Waller 2011) مثل الجهود تبدو عشوائية (راجع مثلا الفصل الخاص بتحليل الأدلة الأكثر طولا) إذ ليس المهاء معالجة كلية شاملة للقدرات والمعلوكيات الخاصة بالاستعلام الناقد. منها، ما يقدم معالجة كلية شاملة للقدرات والمعلوكيات الخاصة بالاستعلام الناقد. منها، ما يقدم معالجة كلية شاملة (الهندات والمعلوكيات الخاصة بالاستعلام الناقد. (Hamby 2013; Hitchcock 2013) إذا كان الهدف من تعليم التفكير النقدي من

وجهة نظرنا هو تزويد الطلاب بالنهم وكذلك المهارات الضرورية للتفكير نقديا في سيافات حقيقة سواء كانت مقررات الدراسة أو الحياة اليومية، وما يتضمنه ذلك من إصدار أحكام منطقية إزاء القضايا المركبة أو المفقدة، ويؤشر التركيز على الأحكام المنطقية إلى أننا أمام مدخل معرفي. (1988 1990; Siegel 1980; مدخل معرفي. (1998 يوسل 1990; إذ من المنظور المعرفي فإن التفكير النقدي يتعقق من خلال جودته وتطبيقه لمايير التفكير المنابع، ولا يولي هذا المنظور للمنافشة أو المُحاجة في ذاتها نفس القدرة الذي وليها للفور.

والحقيقة أننا نرى أن الوصول إلى أحكام منطقية حيال القضايا المعقدة يتضمن ما Blair and ) قد أكثر من تقييم حجج الشخص أو أدلته. إنه يتضمن عملية جدلية ( Johnson 1987, 45-46 ) وعندما نقول إن العملية جدليه فإننا نعتقد أنها تتم في سياق يشهد بعض الجدل أو النزاع؛ ومن ثم تبدأ ببعض الأسئلة والشك والتحدي، ووجود تنوع في وجهات النظر حول القضية المطروحة، وحجج مع أو ضد، وإذا كانت المناقشة جادة، فإننا سنجد فها، على الأرجع، بعض الحجج المقبولة على الجانبين ( Johnson ) (2003, 42 ) المتوارين وبين حججهم، وفها: النقد، والاعتراض، والاستجابة، والمراجعة المستمرة للمواقف الرئيسة ( Bailin and )

وإذا طبقنا وجهة النظر هذه، فإننا نادرا ما نجد حالة، يمكن فها تقبيم الأدلة، كل حدثة، في أي طريقة شاملة أولها قيمتها، وذلك أن من الممكن تفييم الحجج الفردية إذا كنا إزاء نظرة مبدئية تتم لأول وهلة، لاكتشاف الزيف أو الأخطاء وتقبيم الأسباب أو الأكنا إزاء نظرة مبدئية تتم لأول وهلة، لاكتشاف الزيف أو الأخطاء وتقبيم الأسباب أو الأدلة التي ادت إلى النتائج المطروحة (2010) والادلة الله (Bailin and Battersby 2010). أما الوصول إلى أحكام منطقية عقلا حول فضية موضع نقاش، فإنه يوجب علينا ألا نكتفي بالنظرة العابرة، بل نذهب للبحث عما وراءها، فنقيم الحجج في صياق الجدل حول تلك القضية قديما وحديثا. ولكي نصل إلى الحكم العقلاني السليم فإننا نحتاج، أيضا، إلى تقييم الحجج ووجهات الحجج ووجهات النظر الأخرى المقادة وكذلك الحجج ووجهات النظر الأخرى المقادة ( ذلا المحجج ووجهات النظر الأخرى المقادة ( 34 - 2009 الحقائة ما المقالة والانتقالة المحجج ووجهات النظر الأخرى المقادة ( 34 - 2009 الحقائة المحجة ووجهات النظر الأخرى المقادة ( 35 - 2009 الحقائة المحجة وحجهات النظر الأخرى المقادة ( 35 - 2009 الحقائة المحجة وحجهات النظر الأخرى المقابرة ( 36 - 2009 الحقائة المحجة وحجهات النظر الأخرى المقابرة ( 36 - 2009 الحقائة المحجة المقائة المحبة المقابرة ( 36 - 2009 المحادة المحبة والأدل المحجة المقابرة ( 36 - 2009 المحادة المحبة المحادة المحبة وحجهات النظر الأخرى المقابرة ( 36 - 2009 المحادة المحبة المحادة المحبة المحادة المحادة المحبة المحادة المحادة

2016 (Kuhn 1991, 2016) إن العيب الرئيسي في مقررات التفكير التقدي التقليدي أنها لا تلقي الضوء على هذا النوع من التقييم المقارن، الذي نقوم به في السياق الواقعي للخلاف والجدال، وهذا الضلع الجدلي داخل السياق هو ما يفتقده التدريس التقليدي للتفكير النقدى- إلى حد كبير.

## التقييم الناقد للتمليم التقليدي

تواجهنا مشكلة من نوع خاص عند معاولتنا لتنمية التفكير النقدي من خلال مقررات المنهج. ذلك أن التدروس التقليدي في المقررات بفترض بصفة عامة أن نماذج المناظرة أو العوار بالعجج، وكذلك التفكير السليم صوف يكنسها الطلاب آليا أو تلفائها (اوتوماتيكيا) من خلال مقررات العراسة. وهذا الافتراض قمنا بتفنيده من قبل تلفائها (اوتوماتيكيا) من خلال مقررات العراسة. وهذا الافتراض قمنا بتفنيده من قبل ذلك أن كثيرا من البحوث كشفت أنه حتى طلاب ما بعد المرحلة الثانوية الذين يدرصون وفق المنهج المقرر لا بستطيعون، بالضرورة، إعمال عقولهم حتى في المادة الدراسية التي يرجى اكتساب الطلاب للمهارات النقدية من خلالها. ( ¡Hestenes,Wells, and Swackhamer 1992; Jungwirth 1987 وبخاصة إذا علمنا أن النفكير العقلاني والمناظرة، لم يكونا بصفة عامة من الإهتمامات الرئيسية للتربية المتبنية لنظام المقررات. ذلك مع أن كثيرا من القائمين على التدريس يقرون بالحاجة إلى الاهتمام بتكملة معنوى المقرر.

وهناك مشكلة أخرى تنعلق بترك إعمال التفكير ليُربى من خلال ظروف أو رغيات نظام المقررات الدراسية هي أنه يغفل جانبا من مقومات الحوار بالحجيج الذي يتجاوز الحدود (المصطنعة) التي يفرضها نظام المقررات. لقد وصلنا من خلال هذا الموقف إلى الحد الذي يصبح التفكير فيه مقيدا بحدود المحتوى المقرر بما في ذلك نوعية الاستدلال واستخدام الحجج، ولنضرب مثلا على ذلك ما يجري عند تدريس "المنهج العلمي" في العلوم، فإن مقومات المناظرة أو الحوار بالحجج الذي تشترك فيه المجالات المختلفة سواء في سياق التعليم النظامي أو خارجه؛ مثل آداب الاستعلام، والتحليل المنطقي للحجج، وللمقولات الزائفة، والأخطاء الشائعة في الاستدلال، ونقييم للمبادر، والمعايير المتعلقة بالتقييم، والمعايير الأخرى في مختلف المجالات - كل هذه لا يتوقع أن نجد لها مكانا في تدريس مهارات التفكير النقدي في المقررات الدراسية، ولهذا فإن الربط بين الاستعلام في تخصص معين والمخطط( الخريطة) الأشمل لمهارات الاستعلام يعتبر احتمالا غير وارد.

#### تمليم التفكير النقدي باعتباره استعلاما

إذن فالبديل الذي نفترحه، هو استخدام الاستعلام مدخلا لتربية التفكير النفدي. ونحن نستخدم مصطلح استعلام inquiry للدلالة على التمعيص الناقد لقضية ما. حتى نصل إلى الحكم العقلائي السليم. ومع أن مصطلح استعلام ليس مصطلحا شائعا في أدبيات التفكير النقدي، فإن تصور هيتشيكوك Hitchcock للمناقشات التي تجري فيها المفارعة بالججج تحفل بقدر ملحوظ من النوافق مع تعريفنا له حيث يقول:

إن المناقشات التي تجري في شكل مناظرة [مقارعة بالحجج] نشاط ثقافي اجتماعي يبني، يعرض، ويفسر، ويفتقد ويراجع الحجج من أجل الوصول إلى موقف مشترك يتسم بالرشد والقبول حول قضية ما (Hitchcock 2002, 291) وهناك أوجه إيجابية في هذا المدخل، أولها أن الاستعلام يتطلب تسليط الضوء على قضية ما ثم إن الاستعلام ينشط من خلال شيء من التحدي والجدل أو الاختلاف في وجهات النظر، الذي يحتاج، بدوره الى وضوح الرؤية وصولا إلى الحل أما الوجه الثاني الإيجابي في الاستعلام فيتمثل في محيصه النقدي للأدلة والحجج ووجهات النظر، إنه ليس مجرد مشروع لتجميع للمعلومات، إنما يتضمن بشكل رئيس التقبيم النقدي الذي يتم من خلال المعايير ذات الصلة. وثالث الأوجه الإيجابية هو استهدافه للوصول إلى الحكم العقلاني المعلم، الصلة، وثالث أن يكون لبذا المحكم أسبابه فحسب، إنما هو ذلك الحكم الذي يمتلك صاحبة أسبابا أو أدلة تتمتع بمستوى من فحسب، إنما هو ذلك الحكم الذي يمتلك صاحبة أسبابا أو أدلة تتمتع بمستوى من الجودة والقوة ما يطابق المعليم الملائمة لقياس نوعية هذا الحكم. ثم إن بناء أو تكوين حكم عقلاني سليم لا ينحصر ببساطة في تقييم الحجج الفردية، إنه يتطلب التقييم حكم عقلاني سليم لا ينحصر ببساطة في تقييم الحجج الفردية، إنه يتطلب التقييم حكم عقلاني سليم لا ينحصر ببساطة في تقييم الحجح الفردية، إنه يتطلب التقييم حكم عقلاني سليم لا ينحصر ببساطة في تقييم الحجح الفردية، إنه يتطلب التقييم

المقارن مع العجج والآراء المعارضة. (Bailin and Battersby 2010).

إن مدخل الاستعلام بركز على كافة الأوجه التي يعالجها من خلال سلسلة من البرامج والقنوات وتماذج المناظرات الخاصبة بحقل ما. ومن ثم فإن تطبيق الاستعلام على موضوعات مناسبة، يمكن أن يغيد في إلقاء الضوء على طريقة توصيف مقررات التفكير النقدي المستقلة، كما يمكِّن من إدماجه في تعليم المفررات العراسية.

ومكذا فإن تربية التفكير النقدي تدور حول معالجة القضايا الواقعية المتشابكة. ومن ثم فالجوانب المختلفة التي ننضمها عملية الاستعلام لا يتم تعلمها كمهارات خارج السياق وانبا سياقها هو العمل على الوصول إلى أحكام راشدة حول القضايا المعقدة.

## تعليم الاستعلام في مقررات مستقلة

متي يمكن تعليم التفكير النقدي في صورة استعلام ضمن مفرر مستقل؟ هنا يقدم كتابنا الدراسي: العقلانية في الميزان: مدخل استعلامي للتفكير النقدي

"Reason in the Balance: An Inquiry Approach to Critical Thinking"

(Bailin and Battersby 2010) مثالا واحدا على المدخل الاستعلامي للتفكير النقدي. ويستخدم الكتاب العوارات الجارية، حول السمات التي تبرز في المواقف الحقيقية على الأرض، كإطار لمناقشة المعناصر المختلفة التي "نتحرك" خلال عملية الاستعلام، بما في ذلك التعرف على السياقات المناسبة، وفهم القضايا المتعارضة والخروج بعكم، من خلال المقارنة بينها. وهذه العناصر يتم استدعاؤها على عجل للاستعلام حول قضايا مثل: النهاتية (الاعتماد على نبات الأرض في المطام دون غيره) والحد الأدنى للأجور، وجواز تعامل الماريجونا، وتنظيم النعامل مع الكلاب الخطرة على المجتمع، وتقييم فيلم ما، واطلاق قنبلة هيروشيما، وحق الجماعات الخطرة في الحديث.

ويمكن تطبيق عناصر الاستعلام هذه أيضا في سياق المفررات المتخصصة التي منها العلوم، والعلوم الاجتماعية، والفلسفة، والفنون. وهنا أيضا قنر كبير من التركيز على سلوكيات العقل اللازمة يشكل جوهري للاستعلام، وتشتمل -ضمن أخرى - على النفتج الذهني، والرغبة في التصرف على بصيرة، وقبول اللايقين، واحترام المطرف الأخر في

الحوار - إنها السمات المقلية التي نشخصها على أنها أمر ضروري لإصدار أحكام سليمة منطقها في مسائل الحياة اليومية، مثلما تطبق في خصول التدريس بالمؤسسات التعليمية، لأنها السمات الذهنية التي نشخصها على أنها روح الاستفسار.

والبك هذه المجموعة من الأسئلة الإرشادية التي تستخدم في تشكيل الاستعلام من خلال النص المعروض:

- 1. ما هي القضية؟
- 2. ما هي نوعية الادعاءات أو الأحكام التي طالت هذه القضية؟
  - ما هي الأدلة والحجج المناسبة للطرفين المتقاضيين؟
    - 4. ما هو السياق الذي جرت فيه القضية؟
- كيف لنا أن نقيم · من خلال المقارنة الأدلة والحجج للوصول إلى الحكم الصائب؟

ويخصص الكتاب فصلا لمعالجة كل من هذه الأسئلة، بالتوازي مع نمو الطلاب واستيعابهم لكل منها، وتطبيقها في واقع ملموس، ومن ثم استخدام كل واحدة مرة أخرى للتقدم إلى مرحلة جديدة آلا وهي التطبيق على قضايا من اختيارهم هم.ومن خلال هذه العملية فإن جوانب الاستعلام ينم استيعابها وتتحقق كفاءة الطلاب في إجراء مزيد من الامتعلام.

ونعيد هنا عرض مقطع من سلملة من الحوارات جرت بين اثنين من الطلاب أحدهما اسمه "فيل Phil" والأخرى اسمها "صوفيا "Sophia" حول عقوبة الإعدام. وسنستخدم المقطع الذي بين أيدينا والحوارات الدائرة إزاءه لإلقاء ضوء أوضح على كل وجه من أوجه الاستعلام:

### عقوبة الإعدام

كان فيل يقرآ رآباً في صحيفة بعرض فيه فائد شرطة في مدينته أدلته التي ترجح تطبيق عقوبة الإعدام على أحد القتلة.

فيل: مرحبا، صوفها - دعيني أقرأ لك شيئا مثيرا:

"إن على المجتمع التزام أساس ورئيس لحماية مواطنيه من النمرض للأذى. وإن

أعظم أشكال الإيداء خطورة مو القتل، ويتضمن حماية المواطنين من القتل، ضمان أن القتلة، لن يجرؤوا على إعادة ارتكاب هذه الجريمة. كما تنضمن ردع الأخرين من ارتكاب إزهاق الروح، والآن فإني والضباط المكلفين بحماية القانون نعرف من خلال المرور بعدد كبير من التجارب المباشرة في التعامل مع المجرمين، أن الصيغة الوحيدة من العقوبات التي يمكن أن يتحقق من خلالها الهدفين هي الموت جزاءً للفاعل. وعقوبة الإعدام ترجمها حرمان الشخص المرتكب للقتل من الجياة، حتى يتم إنقاذ حياة الأبرياء من الناس، ومن ثم فإنها الاختيار الأمثل في هذه الظروف.

فيل: إن ما يقوله، يحمل قدرا من الصواب، فالمجتمع في حاجة إلى وسيلة، أيا كانت، لحماية الأبرياء، وأن القتلة قد ضيعوا حقوقهم في الحماية لأنهم سلبوا الأخر حقه في الحياة، ولذلك فإن قتلهم لإنقاذ الأبرياء من الناس يبدو غير قابل للنقاش.

صوفيا: صمتت لحظة ثم فالت: فيل لا تتسرع! إنك تقفز إلى النتائج مرة ثانية. إنك حتى لم تعرف كيف حدثت القضية.

فيل: حسنا أين الصحيح فيما يقوله هذا؟

صوفيا :وهكذا أنت نقيم ما قاله دون أن تدقق فيه. إذا ماذا تتوقع أن يقوله رجل شرطة غير ذلك؟

فيل: حسنا: إن لديه خبرة طوبلة في التعامل مع الجريمة. -

صوفيا: لكنك لم تمط أي اعتبار للطرف الآخر. إن قائد الشرطة لم يورد، قطعا أي حجج من ثلك التي تعارض عقوبة الإعدام.

فيل: ولكن ماذا عن حججه؟

صوفها: إني اعتقد أن هناك الكثير الذي نحتاج إلى معرفته قبل أن نقرر إذا ما كانت حججه قوية. إننا في حاجة إلى مزيد من المعلومات. كما أننا في حاجة إلى معرفة بعض الحقائق حول عقوبة الإعدام. إننا في حاجة إلى النظر في كافة الحجج التي يقدمها الطرفان. إننا في حاجة. الى... إني أعرف. ما نعن في حاجة

إليه هو....

صبوفيا وفيل:... إجراء استعلام

صيوفها: والأن جاء وقت الخطوة الأولى، إنها على ما أذكر، أن تكون على دراية واضحة بالقضية.

فيل: جميل إنه لأمر يسير إن القضية في ما إذا كنا نقر وجود عقوبة الإعدام. صبوقيا: لأي الجرائم؟ لابد أن نكون معددين. إن بعض الدول تطبق عقوبة الإعدام على الزنا.

> فيل: لا لا... أنا لا أقر هذا. أنا أفكر فقط في حالة القاتل المتعمد. حيوفيا: أنا سعيدة بأنك صريع في ذلك.

فيل: حسنا بأتي السؤال الثاني ما هو الحكم الذي تستحقه الجريمة.

صوفيا: ما دمت تتحدث عما "ينبغي" أو "لا ينبغي" فإنا إذن نعتبرها حكم تقديري. ومع ذلك فإني أرى أننا جميعا في حاجة أيضا إلى تمحيص بعض الادعاءات في هذا الصدد - مثل هل عقوبة الإعدام تساعد بالفعل في منع الجريمة؟ ( Bailin 139—139 (and Battersby 2010, 138)

### ما هي القضيس؟

إن مجرد الشروع في البدء في الاستعلام يفرض علينا - كأمر له أهمهتة العيوبة - أن نكون على معرفة تامة بالقضية المطروحة، وما الدافع للاستعلام حولها، ومن بين شروط القضايا الملائمة للدراسة التطبيقية، هي أن تكون القضية مطروحة بشكل يستدعي العاجة للاستعلام الغصب، والعيادي التكوين، ويتحاشى الغموض والقوالب المنحازة والجدلية، ويثير مواضع الخلاف العقيقية.

ولعنا تلاحظ في العوار الذي أوردناه، أن "صوفيا" في ملاحظها التي اعتبرت فيها أن المكون الجذري في القضية هو: ما إذا كنا في حاجة إلى الإبقاء على عقوبة الإمدام، إنها تعد مقولة غامضة. لأنها لا تبون ما في الجرائم التي تستحق هذه العقوبة تحديدا؟

#### ما نوعية الادعاءات أو الأحكام التي طالت القضية

إن من المهم أن نفهم أنواع الأحكام، التي يتطلها الاستعلام الذي نقوم بتطبيقه: لأن الأنواع المختلفة منها يتم مساندتها بأنواع مختلفة أيضا، من الأدلة والحجج، ومن ثم تقييمها بمعايير مختلفة. وعلى سبيل المثال، إذا كان الحكم في مجال العلوم سيتطلب استخدام المعيار الذي يناسب إجراء الملاحظات، فإن الحكم في مجال الأخلاق سيحتاج النظر فيه إلى المبادئ الأخلاقية. مع أننا نقر بوجود فئة من أنواع الأحكام التي يمكن تقسيمها إلى فئات ثلاث واسعة: حقائقية (يعتمد على الحقائق)، ونفييمية، وتفسيرية.

وفي العوار الذي دار بين "فيل" و"صوفيا" فإننا نجد أنهما بحاجة إلى الاستعلام عن حكم تقديري؟ حول ما إذا كانت عفوية الإعدام تستعق الإبقاء أو الإلغاء، إلا أنهما سيعتاجان أيضا إلى الأحكام العقائقية حول ما إذا كانت، على سبيل المثال، عقوية الإعدام قد أدت دورا حقيقيا في منع وقوع جريمة القتل. وعندما تسير معرفة الاستعلام قدما، فإنهما سيعتاجان إلى النعرف على العاجة إلى الأحكام الأخلاقية، بالنظر إلى العالات، التي جرى فها ننفيذ حكم الإعدام، ثم ثبتت فيما بعد براءة المتهمين فيها.

وهناك مثال ثالث، إذا رغب الطلاب في معالجة فضية التغير المناخي، فإنهم سيكونون في حاجة إلى التمييز بين أنواع الأحكام المطلوبة للإجابة على الأسئلة المختلفة حول تلك داخة من التغير المناخي شيء إيجابي؟ (إجابة وصفية باستخدام الحقائق) ؛ هل التغير المناخي جاء من تدخل البشر (مبني على حقائق تمثل مسببات واقعية) ماذا ينبغي علينا أن نفحل (هذا إذا كان هناك ما يمكن فعله) إزاء التغير المناخى؟ (تقديري).

#### ما هي الأدلى والحجج المناسبيّ لكلا المتناظرين؟

إن مفتاح إنجاز الاستعلام يكمن في عرض الحجج لجانبي المناظرة أو المناقشة. وهذا يتضمن عرض المواقف المختلفة حول القضية محل السؤال، والأدلة التي تم استحضارها قبلا، والحجج التي أعدت دفاعا عن المواقف المختلفة، والاعتراضات التي تصاعدت من هذه المواقف، والاستجابات التي تكونت، والبدائل التي قدمت كي يتم تنفذها. وفي المعاورة التي مرت بنا؟ كان فيل Phil ميالا إلى العثور على حجة واحدة في مبالح عقوبة الإعدام التي قرأ عنها، لكن صوفها Sophia أدركت العاجة إلى انتظرة إلى الحوار ككل، ثم القهام بنقهم الحج لدى الجانبين قبل إصدار الحكم، وفي حوار تال، وبعد إجراء بعض البحث، اكتشفا عددا من الأدلة التي توفرت لدى الجانبين في صالح عقوبة الإعدام (مثل المعوقات، والعجز، والجزاء، والتكفة) وعلى العكم منها على أدلة ركزت على عدم أخلاقهة إزهاق العباد، وعدم أخلاقهة إعدام الأسخاص الأبرياء، وإصلاح الأخطاء، والعوامل الاجتماعية المتسببة في حدوث الجريمة، ثم بحثا أيضا عن الاعتراضات والإجابات على الحجج المطروحة، إن تكوين الحكم على قضية عقوبة الإعدام سيتطلب في انهاية دراية بهذه القضية الجدلية من كل جوانها.

#### ما السياق الذي جرت فيه القضية

إن التعرف على طبيعة السياق أو البينة التي تقع فها أحداث قضية ما، يمكن أن يمدنا بمعلومات قيمة عند إجرائنا للاستعلام ونرى أن هناك ثلاثة أوجه للسياق بنبغي أخذها في الاعتبار هي: ظروف التطبيق، والخلفية الناريخية للحوار حول القضية المطروحة، والبيئة الفكرية والاجتماعية والسياسية والتاريخية الخاصة بها.

ونعني بظروف التطييق، الكيفية التي تسير علها الأمور حالياً، بالنسبة لمثل قضيتنا المطروحة. ذلك أن فهم القواعد والأعراف التي تحكم حركة المجتمع، توفر لنا المعلومات الضرورية، لبناء أحكام راشدة. وعلى سبيل المثال فإن على الطلاب إذا أرادوا تكوين ذلك النوع من الأحكام، حول المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور أن يحيطوا علما بالتشريعات ذات الملاقة، وأن يعرفوا تاريخ أخر زيادة تم إقرارها، وأثر التضغم على الأجور وتكلفة المعيشة وما إل ذلك.

أما الخلفية التاريخية للحوار حول القضية، فيشير إلى ما سبق من مناقشات أو مناظرات أو الفكر الرصين الذي أوصلنا إلى ما نسلكه الآن، أو نبحث فيه حول القضية المنكورة، فعندما يكون عندنا اطلاع على ما مرت به القضية من حوارات ووجهات نظر، فإن ذلك يساعدنا، وفي بعض الحالات تكون المساعدة جوهرية - على فهم العناصر

موضع النقاش، وكذلك فهم المواقف المختلفة التي تسعى إلى نيل القبول. كما تعتبر المعرفة بالخلفية التاريخية لوجهات النظر ذات أهمية للوقوف على الدليل أو الحجه ذات الثقل.

إن استيماب السياقات الفكرية، والسياسية، والتاريخية، والاجتماعية، التي تقع القضية في غمارها أمر مهم ؛ حيث أنه يقدم لنا المساعدة على فهم وتفسير الججج. كما يمكن أن يكشف لنا عن الافتراضات (أو المسلمات) التي نقف وراء الحجج والأحكام، مما يوفر لنا القدرة على تقييمها. خدّ مثلا الأحكام التي يتم منها لتقنين تعاطي المارجونا في أمريكها الشمالية. فهنا سنجد أنه من المهم قراءة السياق التاريخي والاجتماعي لحظر تعاطي المارجونا، والأخذ في الاعتبار ما بلل - حقيقة - من جهد هائل من جانب الحكومة والشرطة، في البحث عن سيل منع تعاطي هذا المخدر.

وقي حوار تال "لصوفيا" و "فيل"، فإنهما عندما قاما بالبحث في هذه المناصر فيما يتعلق بالجدل حول عقوبة الإعدام، اكتشفا أن الحاصل على أرض الواقع في نطاق مجتمعهم المعلى (أنه لا وجود لعشوبة الإعدام) وأن الحال على ذلك في بقية دول العالم - وأن هناك اتجاها عاما لإبطالها. كذلك ما تثيره تطبيقات هذه الحقائق من جدل، وما تتجشمه من عب إثبات صوابها (في مواجهة معارضي الإجراءات المتبعة حاليا).

وعند النظر في تاريخ الجدل القائم حول القضية، نجد أن بعض الحجج المبدئية المؤددة تعقوبة الاعدام طرأ عليا تحول من العقاب إلى الإصلاح، وفي ضوء عدم وجود بيانات يعول عليا حول أثر العقاب، وفي ضوء النظر إلى المناخ الفكري والاجتماعي والسياسي، والتاريخي المعاصر، فإنهم يعترفون بأن المواقف المؤددة والمعارضة لعقوبة الإعدام تتجه نحو التماشي مع المناخ الحالي، ومع الآراء المختلفة على نطاق العالم، وهو الأمر الذي يحدث مع قضايا عثل: الخلاف بين التقليديين والتحديثيين في المجتمع، وبين أنصار المسؤولية الفردية من جانب وأنصار المسئولية الاجتماعية من جانب أخر،

كيف لنا أن نقيم. من خلال المقارنة. الأدلة والحجج المختلفة للوصول إلى الحكم الصائب؟

وإليك طرق الوصول إلى الأحكام الصائبة:

1. تقييم العجج الذاتية. إذا كان محور الاستعلام، هو تقييم وجهات النظر والتحجج للوصول إلى الحكم الصائب. فإن جانها حاسما منها، يتمثل في تقييم الإنسان للحجج التي يطرحها هو( أي أداء نقييم ذاتي). وهنا يأتي دور المعايير المعروفة لتقييم الحجج. إن تطبيق تقييم لأول وهلة أو مبدئي للحجج، الإزاحة الزيف والأخطاء، من مسارها المنطقي يعتبر الخطوة الأولى ذات الأهمية. وتحتاج المقولات أو الادعاءات المختلفة إلى التقييم من خلال المعايير الملائمة - أما الحقائق المطروحة فيتم تقييمها بالنظر في الأدلة التي تستند إلها، وكذلك في مصداقية المصادر وأساليب التقييم من خلال وزن أو تقدير المناظرة.

وعندما قام كل من فيل وصوفيا بتقييم مبدئي لحوار فرع، فقد واجها الأدلة الزائفة و "الحكاوي" والإحساس الزائد بالسلطة، وأيضا بعض التجبر الذي قد يفهم فهما يعرضه رجال الشرطة من الحجج. ومهما يكن من أمر فقد أدركا في نهاية الأمر حقيقة وجود زيف يفسد صلاحية الطروحات التي يدافع عنها الرجل. فماذا يعني ذلك؟ بعني أن عليها أن يعضيا في تفييم مختلف الادعاءات.

أما بالنسبة العقائق المدعاة، فإنهما قاما بدراسة طوبلة، فاحصة، ثبت لديهم بعدها أن هناك التهجم أن نكون كابحاً لمجدها أن هناك انتفاقا بين البحوث على أن عقوبة الإعدام، لم تنجح في أن نكون كابحاً لجريمة القنل، واكتشفا كذلك أن زعم أن هذه العقوبة، أقل نكلفة من السجن مدى الحياة، زعم باطل وذلك بالنظر إلى العجج الأخلاقية، وقد نوصلا إلا أن هناك رغبة أخلاقية موانية في تحقيق العدالة وراء استبعاد الإعدام و تزداد هذه الرغبة بدرجة لاعتذ في حال إعدام أنامن أبرناء، تترجم في حجة قوبة ضد بقاء هذه العقوبة.

 التقييم القارن: لاشك أن تقييم الحجج الذاتية أمر ضروري. ولكنه بصفة عامة، لا يستطيع لوحده أن يكون الحكم الصائب. فللوصول إلى هذا الحكم الصائب لابد من إجراء ثقييم مقارن بون الحجج كي يمكننا تحديد وزن كل منها من خلال المنظور. الكلي للقضية، ثم الربط بين التقييمات المختلفة وصولا إلى الحكم الهاتي. وتتضمن هذه العملية وزن الاعتبارات المتنوعة، التي ظهرت للعيان معا.

وفي ختام حوارهم حول عقوبة الإعدام قامت "صوفيا" و "فيل" بتلخيص تقييمهم للحجج المتنوعة، وتقدير وزن كل منها في ضوء القوة النسبية التي تتمتع بها . وإنه من منظور الحجج المؤيدة للعقوبة، فليس هناك ما يؤيد وجود عوائق أو منطلبات مائية، منظور الحجج المؤيدة للعقوبة هذا إلى الحد الأدنى بوسائل أخف شدة من تقديم الجاني إلى الموت. إن ذلك يتسم بقدر من المشروعية الأخلاقية للحجج العقابية من منظور الرغبة في تحقيق العدالة، كما أن ذلك يمكن الوصول إليه من خلال عقوبة السجن، أما عن منظور الحجج المضادة، فإنهما يصلان إلى نتيجة مؤداها أن المخاطرة بوجود حالات يقتل فيها أبرياء [من خلال حكم الإعدام عليم يطريق الخطأ] فإنه يعد حجة قوية جدا تقلو على عداها من الحجج العقابية، وبخاصة إذا وجدت هناك بدائل أقل تعقيدا، من الناحية الأخلاقية. فما هو الحال مع أنصار عقوبة الإعدام؟ إن رؤيتهما تتمثل في امتياد هذه العقوبة، وأن ذلك ما يدعمه الاتجاه العالمي الواسع نحو إلغاء المقوبة، ما يضع عبناً ثفيلا على المناصرين لبقائها.

### الاستعلام فيمجالات متخصصت

في اعتقادنا أنه طالما كان هدفنا، هو غرس مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب في السياقات أو البيئات التي سيعيشونها، فإنه سيصبح من المهم التركيز على المحتوى المرفي للمقررات، وعلى المعايير الخاصة بحقول كالعلوم والعلوم الاجتماعية والفلسفة والفنون. ومن ثم فإنه بالإضافة إلى قضايا مثل عقوبة الإعدام، فإن كتابنا يركز على موضوعات تتطلب معرفة بخطوات ومعايير عقرر معين، مثل: تعدد الزوجات (فلسفة) وتأثيرات فيديوهات على الألعاب العنيفة (علوم اجتماعية)، وتفسيرات عمل فني ما (فنون)، وبعض الأمثلة التاريخية للاستعلام في علم الأرض (الجيولوجيا)، وعلم الأوبئة، ونظرية التطور (العلوم الطبيعية). وتعطي هذه النوعية من الاستعلام أمثلة لأمرين: أولهما نوعية الأمثلة الإرشادية، والمعايير العامة التي تطبق في مجالات مختلفة، والنهما وضع نوعية المعايير الخاصة بكل تخصيص موضوعي (محتوى المقررات التي يتضمنها المنبح الدراسي).

195

#### دمج الاستعلام في تعليم الجالات التخصصة

يمكن لمدخل الاستعلام أن يمدنا بنهج لفرس مهارات التفكير النقدي في المفررات المتخصصة بالتزامن مع التغطية المناسبة لمحتوى المقرر في حقله الموضوعي، ونصاعد تغطيط تملم الاستعلام في تسليط الضوء على الخريطة الشاملة للاستعلام وعناصره المختلفة، كما يساعد أيضا في توضيح كيف تُستوعب هذه الخريطة أو البنية وعناصرها في مقرر متخصص. وبلقي مدخل الاستعلام أيضا الضوء على المفاهيم المتخصصة، والصيغ المنطقية، والججج والمعاير الغالبة الاستخدام في حقل بعينه. وينصحنا "نوسينش" Nosich بأن نوجه نفكير الطالب إلى التركيز على الفهم العميق للمفاهيم الرئيسة في حقل ما، مما يتوافق إلى حد كبير مع مدخل الاستعلام (N Nosich 2012). وعلى المربين (في أي مسنوي) في استخدامهم لمدخل الاستعلام أن يكونوا على دراية تامة بالأهداف البعيدة للتعلم في مقرر ما، وذاك أمر مهم، وبخاصة عند تدرسي المقررات التقديمية أو العامة والتي لا تسمع للطلاب بأن يخوضوا كثيرا في الحقل الذي نجري دراسته ومن المسلم به أن الأهداف الخاصة بمقرر ما لن تقتصر على انخراط الطالب في الموضوع وتزويده بمدخل محكم للمحتوى الخاص به، وانما أيضا لتشجيع الطلاب على استخدام الطرق والمعلومات التي يطرحها المقرر من أجل صناعة قرارات ناقبة ومنطقية، باعتبارهم أشخاصها، ومواطنين أصحاب مهن، وطالمًا أن الهدف الجوهري. لمقرر ما، وبخاصة تلك التي ثعد تقديمية، هو أن تمهد أمام الطلاب الأرضية الدراسية، بتزويدهم بأساسيات التعبير، أو تستحثهم على استبقاء حظ وافر من المعلومات الحفائقية حية في أذهانهم، لأنه سيكون من الصعب علهم بدونها، أن يجدوا الوقت أو الطاقة لتعلم كيفية الاستعلام، أو فهم ما يحدث من مناظرات أو محاجات داخل المفرر. و إذا كانت المخرجات أو الننائج الأولية متضمنة لفهم القضايا والمقولات أو المزاعم التي ترد في المقرن والقدرة على تكوين الأحكام الحكيمة إزاءها باستخدام المعايير الخاصة بمحتوى ذلك المقرر، فإنه بمكن توظيف مدخل الاستعلام لدعم تعلم ذلك المحتوى من جانب وتنمية قدرات وسلوكيات الذهن التي تحقق الوصول إلى الأحكام العقلانية السليمة من جانب آخر. وعلى سبيل المثال: فإن الطلاب الذين يدرسون مقرراً

حول البيئة يمكن أن يطلب مهم أن يقيموا القوانين المنظمة للإسكان. وهنا سيتعلم الطلاب من خلال انشغالهم بالإجابة على هذا الاستعلام، ليمن فقط المفاهيم البيئية الضاوروية في تنمهة الغابات والحفاظ علها، وإنما في موازاة ذلك سيتعلمون أيضا كيف يتدمجون في كيفية تكوين الأحكام الصحيحة حول الفضية المطروحة.

ولتوضيح الكيفية التي يتم بها إدماج مدخل الاستعلام في التعلم الذي ينتظمه المنهج الدراسي، سوف نبين الطريقة التي يتم بها الاستفادة من الأسئلة الإرشادية في معالجة قضية قطع الأشجار وإدارة الغابات.

### ما هي القضيت؟

لكي يتابع الطلاب الاستعلام عن هذه القضية فإنهم يحتاجون في المقام الأول إلى ان يكونوا على علم كامل بالقضية أو بفحوى السؤال، وسيكونون أيضا في حاجة إلى معرفة إذا ما كان السؤال، يدور حول القواعد المنظمة للإسكان على المدى الطويل ؟ أو إذا ما كان يدور حول حماية المنظومة البيئية للحفاظ على الحيوانات.

## ما هي نوعية الادعاءات أو الأحكام المتضمنة هي القضية؛

إن المهم بالنسبة لهذا الاستعلام. هو التمييز بين المزاعم والأحكام المعترف بها حول قيمة الفايات، والأفكار العلمية والعملية، حول نتائج قطع الأشجار على الصيد وعلى صحة المنظومة البيئية، من الأمثلة الحية على واحد من المفاهيم التي يحتاج الطلاب الى التماسها في معاولهم الاستخراج أسئلة قيمة، و كذلك أسئلة مبنية على حقائق. "فالصحة" مفهوم مركب يشتمل على المعايير والحقائق الصحية والمعرفة النامة حول القضية باعتبارها تحديا فكريا.

# ما هي الأدلة، والحجج المناسبة لطرفي المناظرة

تنسم قضايا البيئة في أغلب الحالات بنصيبها من التحيز، وكثرة وجهات النظر، ناهيك عن الأهمية الملحوظة لما يدور حولها من مناقشات في الوصول إلى أحكام عقلانية. ومن هنا فإنه ينبغي أن يكون لدى الطلاب معرفة بالمفاهيم ذات العلاقة كي يستطيموا تطبيق فهمهم للمنهج العلمي على تلك القضايا، ومن ثم يقيموا ما يدور من حوار أو جدل، وفضلا عن ذلك سيحتاج الطلاب إلى فهم الضغوط الاقتصادية التي تأخذ جانها في هذا الحوار، وكذلك للإجابة على الأسئلة النمطية حول أمثال القضية المطروحة.

### ما هو السياق الذي تدور في نطاقه القضيمًا

إن لدينا عددا من السيل التي يمكن أن ندرك من خلالها أهمية دراسة تاريخ الجدل حول قضية البيئة؛ حتى يتسنى لنا الوصول الى أحكام صائبة. وإن أحد الأمثلة المشهورة على نطاق واسع، تلك التي دارت حول إزالة الفابات. ذات الأشجار التي شاخ عمرها في الولايات المتحدة: ما يسمى بقضية البومة المنقبلة؛ لأن الموطن الأصلي للبومة المنقبلة هو الفابات معمرة النباتات. وأن هناك قانونا في الولايات المتحدة يعرض الفاعل ( قاطع الأشجار ) للعقوبة المالية الشديدة، وأن الحفاظ على البومة يحمى مصاحات شاسمة من القابات المعمرة من التعدي علها بالإزالة. وإذا كان المرء ليس لديه هذه الخلفية؛ فإن المناقشة الدائرة حول استراتيجيات الحقاظ على البوم (بما في ذلك الأنواع المعرضة للإنقراض) سوف تكون غير مفهومة. إنها تبدو في الظاهر تدور حول البوم، في حين أنها تدور بالفعل حول الغابات المعمرة.

ومن الأهمية أيضا بمكان أن تكون لدينا قراءة لتارخ القضية الجدلية، حتى نقدر حجم مسؤولية البرهتة على أوجه الفضية، وفي أي لعظة من المسار التاريخي في معظم المجالات سنجد نظرنات، أو مقولات حقائقية تحظى بتوافق واسع، فإذا أخذناها بالتصليم المطلق، فمن هنا تطلع علينا وجهات النظر الخاطنة. وعلى أي إنسان يريد أن يستبعد هذه الرؤى لابد أن يتعمل مسؤولية البرهنة على ذلك، مما يقتضي الرجوع مباشرة إلى التعليمات الخاصة بقضية إزالة الغابات، لتكون عنصراً مهما من أوجه الاستعلام. وبالنظر إلى أن الحفاظ على البيئة مجال جديد نسبيا، فإن هذا التقصي، على وجه خاص، بمثل تحديا ينبغي مواجهته؛ ذلك أن كثيرا من الطلاب المستجدين يتبنون الرؤية الخاطئة التي تعلموها أثناء ننشئتهم الدراسية، وربما من خلال تجاربهم يتبنون الرؤية الخاطئة التي تعلموها أثناء ننشئتهم الدراسية، وربما من خلال تجاربهم عمن

يتحمل مسؤولية البرهنة، وأن يقدروا ما إذا كان موقفهم الحال صواباً أو خطاً. فإذا تبين الخطأ فحري بهم أن يمتلكوا فضيلة اجتنابه.

## كيف لنا أن نقيم. من خلال المقارنة. الدلائل والعجج لبلوغ الأحكام الرشيدة؟

على الرغم من أن القواعد المنظمة لقطع الأشجار تنطوي على العديد من الأسئلة الخاصة بالعلاقات بين الكائنات الحية وببتها، فإنها تتضمن أيضا جوانب اقتصادية وأخرى أخلاقية. فإننا هنا أمام سؤال فحواه: كيف نوازن بين المكاسب الاقتصادية الآنية في مقابل الحفاظ على - المدى الطويل - على العلاقة بين الكائنات الحية وببتها؟ والحقيقة أنه لا ثوجد إجابة سهلة على هذا السؤال، ولكن لا شك أن بحث هذه القضايا، ومحاولة إيجاد صبغة توازن بين القيم والمصالح المتضاربة، شرط ضروري للوصول إلى حكم مفعم بالمعلومات، ومن ثم حكم رشيد.

وليس المثال السابق إلا واحداً من الأمثلة التي تبين كيف يمكن استخدام الاستعلام في تعلم المقررات، وفي حالتنا هذه فإننا في إطار قضية متشابكة الارتباطات، وذات أساس علمي واضح. ولابد ثنا أن نؤكد أن هذا المدخل يمكن أن تحتاجه في أي مجال نعيشه في الواقع مثل مجال العلوم الاجتماعية (فقضية هل تسمح للأطفال بأن يشاهدوا ألعاب العنف من خلال القيديوهات، أم لا من القضايا الحية التي تواجه المجتمع) وفي مجال الفنون (هل تعد مبولة دائشا (Duchamps's urinal) فنا حقيقيا؟ وفي مجال الفلسفة (هل تعد مبولة دائشا (Bailin and Battersby 2010)

## غرس الاستعلام في المقررات

هناك بعض الاستراتيجيات العامة التي يمكن تطبيقها في كل مجالات الدراسة؛ كي نغرس الاستعلام في مقررات المنهج الدراسي. وهدفنا من ذلك هو أن ننعي فهما أكثر لكيفية ممارسة الاستعلام في مجالات بعينها كالمثال الوحيد الذي أوردناه على نطاق واسع، بنفس الهدف، أي الوصول إلى الحكم المنطقي السليم، والأسئلة الإرشادية العامة، وبعضا من المعايير والمفاهيم المشتركة،، وأيضا نفس السلوكيات الذهنية العامة (على سبيل المثال: التفتح الذهني والتفكير المجرد، والالتزام بالمنطق واكتساب

الاتجاه الإيجابي نحو طرح الاستعلام، (Bailin and Battersby 2010)

ولمل واحدة من السلوكيات الذهنية التي تمثل القلب بالنصبة للاستعلام في كل متاحي الحياة، هي الميل المتأصل لدي الإنسان لتقدير وجهات النظر والنظريات البديلة[من قبل الأخرين]. ولتنمية هذا السلوك الذهني، فإنه يمكن أن نطلب من أينائنا أن يتبنوا الدفاع عن النظريات المضادة التي لا يتفقون معها، وأن يحاولوا التوصل إلى الاستنتاجات الحكيمة بالرغم من التشارب بين الأدلة، والتشارب أيضا بين النظريات إنها غالبا ما تكون تجربة تنويرية يترود بها الطلاب ليدركوا مدى مقاومتهم الأدلة وحجج النظرية التي لديم اعتراض مسبق عليها. وهنا فإن لدينا مقاهيم رئيسة (مقتاحية) النظرية التي لديم اعتراض مسبق عليها. وهنا فإن لدينا مقاهيم رئيسة (مقتاحية) المعلوم ومنها التمييز بين الارتباط Correlation والعليلية (السببية) ومشكلة الإصرار على التحيراً. إنه يمكن لهذه المقاهيم التي تشترك الحقول التجريب، ومشكلة الإصرار على التحيراً. إنه يمكن لهذه المقاهيم التي تشترك الحقول العلمية في استخدامها بكثرة، أن ترسّع في أي مجال، ولا أدل على ذلك من أن أي تحليل الوسوعات أدبية أو فنهة، يظهر قدرة أفضل على التفسير عند النظر إلى وجهات النظر أو البدائل التي يعرضها الأخرون.

ولعل الموقف الأمثل لتعلم الاستعلام، من خلال المقررات الدراسية، هو ذلك الذي يكون فيه مربو الاستعلام على دراية بالكيفية التي تستخدمها هيئة التدريس في إكساب الطلاب المفاهيم الأساسية (المتتاحية) للاستعلام والتفكير النقدي، حتى يمكن استلهامها في غرس هذه المفاهيم في كل المقررات الأخرى، ولا ننكر أن هذا يدخل في كبار الاثمال، ومع ذلك فإنه عندما نتصور ما يعرض من تفاصيل حول البدائل، وإيلاء وزن لوجهات النظر المعارضة، والوصول إلى نتائج حكيمة، نجد أن ذلك يمكن تطبيقه بشكل مرض عبر طيف من الموضوعات أو المقررات، التي يمكن التخطيط لها بالتوازي بالغ النفع بين مربي (معلمي) المقررات ومربي (معلمي) التشكير النقدي. ومن المفيد أن تستفتي الطلاب، حول إذا ما كانوا قد استوعبوا أن المداخل التفييمية والحوارات بالعجج في الطرات الأخرى.

ونظراً لأن كثيرا من مشاكل الحياة اليومية تنطلب استعلامات في مجالات متعددة الارتباطات، وكذلك المقررات التي تجمع بين أكثر من تخصيص، فإن هناك وفرة من الموضوعات والقضايا يمكن أن تحظى بمتعة حقيقية من جانب الطلاب. ومن ثم يمكن استخدامها لتوضيع كيف يمكن تطبيق يعض المعايير النقدية المناسبة من خلال المقررات.

### خاتمت

إننا نعتفد أن المدخل الاستعلامي لتعليم المُحاجة أو المناظرة والاستدلال، أمر ينبغي التوصية باتباعه لأسباب عديده. لعل في مقدمتها أنه يوسع دائرة الاهتمام، حيث ننطلق من نقييم العجج الداتية للشخص، إلى إصدار أحكام صائبة. إنه يهدف إلى غرص التفكير النقدى الذي يأخذ مكانه في السيافات الواقعية التي تشهد الاختلاف والنقاش.

وهذا التحول في الاهتمام يدفع بالجوانب الجدلية والبيئية للمناظرة - التي تعتبر مركز بلورة الأحكام الصائبة - إلى المقدمة، ويتبع المدخل الاستعلامي مساحة لاستيعاب معايير المقررات، ونماذج المناظرة عند معالجة فضايا الحياة اليومية. وتعد المعرفة بهذه الأشياء ذات ضرورة لبلورة الأحكام، في ضوء قضايا عالم اليوم التي تحفل بالتعقيد.

وهناك أيضا مكاسب تتحقق من للدخل القائم على الاستعلام. ذلك أن الحاجة إلى يعث نشط عن المعلومات والأدلة لحل قضية أو لغز يمكن للسلوكيات الذهنية مثل حب الاطلاع على الأفكار، والبحث عن الحقيقة، ومعرفة الفرد بذاته، والمثابرة على إعمال التفكير. وفضلا عن ذلك، فإن من المرجع بدرجة ملحوظة أن يتم - من خلال هذا المدخل - تشجيع التفتح الذهني، والإنصاف (أو العدالة) ومرونة الاتجاه. ذلك أن الاستعلام هنا يتم من خلال تقييم القضايا المتضاربة، بدلا من الاقتصار تحديدا على حجج الفرد أو الطالب (Bailin and Batterspy 2009).

وبالنسبة لتعلم الاستعلام في سياق المقررات، فإن المدخل الاستعلامي يختص بتنمية التركيز الواضح على الاستدلال والحوار بالعجج النابعين من معتوى المقرر الدراسي، وبهذا يجعل الاستدلال العقلي جزءا لا يتجزأ من الكيفية التي يتم بها تعلم المقررات. إن تسليط الضوء على جوانب الحوار بالحجج الذي تنضمنه مقررات معينه، يوفر للطلاب أدوات التفكير الجيد في مضمون هذه القررات، والنظر في القضايا التي تستدعي فهم ذلك المضمون. وعندما يفعلون ذلك فإنه ينضح لديهم: الارتباط بين الاستعلام ضمن المقررات، وفي الدائرة الأوسع خارجها ، ومن تم تمكيم لرصد التفكير المنطقي وحوار الحجج في أي مقرر، لا على أنهما نشاطين متعزلين، وإنما على أنهما مرتبطان بالممارسات النقدية في البحث، والاكتشاف والابتكار.

إن المدف الأساس لتقديرنا لمدخل الاستعلام، في وقتنا هذا، نابع من التجربة الشخصية. لقد قبنا باستخدام هذا المدخل لسنوات عديدة، في كل من مقررات النفكير النقدي في المرحلة الجامعية الأولى، وفي يرنامج الماجستير في التربية للمعلمين أثناء الخدمة، وكانت النتائج مبشرة للغاية، من منظور قدرة الطلاب على الاستملام المقلاتي السليم. وقام (Hitchcock, 2013) بجمع بيانات عن أكثر من 400 طالب عبر ثلاث فترات زمنية استخدم فيها الفكر المقلاني [لدى الطلاب] في المزان Reason in the Balance وتوصيل إلى أنه رغم الأداء المتردي للطلاب، بالمقارنة بطلاب سابقين مروا ينفس النوع من أسئلة الامتحانات منعددة الاختيارات واختيارات تحليل وتفييم المهارات الدقيقة للمحاجة أو الحوار بالحجج، فإنهم أظهروا تحسنا في بنود اختبار قدراتهم على النعرف على الأمثلة المضادة للتعميم (في الأحكام)، والحكم على مصداقية مصدر المعلومات، وتحليل وتقييم الحجج العملية. وشملت مقارنة الأداء عمليات مثل: إظهار المسلمات المفتقدة، وتقييم الحجج الضرورية، والحكم على صلاحية المنطق الصوري، ورصد الزيف. ومع ذلك فإن الامتحانات للتعددة الاختيارات لم تستطع فياس فدرة الطلاب على الفيام بإجراءات استعلامية تحقق الوصول إلى الأحكام الصائبة. إن من الأهمية بمكان، إجراء تقييم منهج للتهج الاستعلامي، وبخاصة بالنسية للمدى الذي يمكن أن بمبل إليه في مساندة بلورة الحجج العقلانية الصائبة. وهو موضوع مهم يحتاج إلى مزيد من البحث.

#### المصادر

- Bailin, S., and Battersby, M. 2009. "Inquiry: A Dialectical Approach to Teaching Critical Thinking." In Argument Cultures, edited by Hans V. Hansen, Christopher W. Tindale, J. Anthony Blair, and Ralph H. Johnson. Windsor, ON: OSSA.
- Bailin, S., and Battersby, M. 2010. Reason in the Balance: An Inquiry Approach to Critical Thinking. Whitby. ON: McGraw-Hill Ryerson.
- Blair, J. A., and Johnson, R. H. 1987. "Argumentation as Dialectical." Argumentation 1 (1): 41–56.
- Ferraro, P. J., and Taylor, L. O. 2005. "Do Economists Recognize an Opportunity Cost When They See One? A Dismal Performance from the Dismal Science." Contributions to Economic Analysis and Policy 4 (1): Article 7.
- Hamby, B. 2013. "Libri Ad Nauseam: The Critical Thinking Textbook Glut." Paideusis 21 (1): 39–45.
- Hestenes, D., Wells, M., and Swackhamer, G. 1992. "Force Concept Inventory." The Physics Teacher 30: 141–158.
- Hitchcock, D. 2002. "The Practice of Argumentative Discussion." Argumentation 6 (3): 287–298
- Hitchcock, D. 2013. "Review of Reason in the Balance: An Inquiry Approach to Critical Thinking." Cogency 5 (2): 193–202.
- Johnson, R. H. 2000. Manifest Rationality: A Pragmatic Theory of Argument. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Johnson, R. H. 2003. "The Dialectical Tier Revisited." In Anyone Who Has a View: Theoretical Contributions to the Study of Argumentation, edited by Frans H. van Eemeren. Dordrecht: Kluwer. 41–53.
- Johnson, R. H. 2007. "Anticipating Objections as a Way of Coping with Dissensus." In Conference: Dissensus and the Search for Common Ground, edited by Hans V. Hansen, Christopher W. Tindale, J. Anthony Blair, and Ralph H. Johnson. Windsor. ON: OSSA. 1–16.
- Jungwirth, E. 1987. "Avoidance of Logical Fallacies: A Neglected Aspect of Science Education and Science Teacher Education." Research in Science and Technology Education 5 (1): 43–58.
- Kuhn, D. 1991. The Skills of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lipman, M. 1991. Thinking in Education. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moore, B., and Parker, R. 2012. Critical Thinking. (tenth edition). New York: McGraw-Hill.
- Nosich, G. 2012. Learning to Think Things Through: A Guide to Critical Thinking across the Curriculum. Tomales, CA: Foundations for Critical Thinking.

- Paul, R. 1990. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Edited by A. J. A. Binker. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique.
- Siegel, H. 1988. Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education. New York: Routledge.
- Siegel, H. 1997. Rationality Redeemed? Further Dialogues on an Educational Ideal. New York: Routledge.
- Vaughn, L., and MacDonald, C. 2012. The Power of Critical Thinking (second Canadian edition). Don Mills, ON: Oxford University Press.
- Waller, B. 2011. Critical Thinking: Consider the Verdict. (sixth edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

# الفصل الثامن العلاقة بين المناظرات وبين التفكير النقدي

ستيفن ۾ لائو Stephen M. Llano

كيف نتخيل ماهية التفكير النقدي؟ إذا بحثنا سربعا في الإنترنت فإننا سنجد عددا كبيرا من الأنشطة والمفاهيم الدراسية، التي تعالج التفكير النقدي باعتباره مهارة. وتعد ننعية مهارات التفكير النقدي، كي تتحول إلى نشاط مستديم في الحياة اليومية. أفضل الأنشطة والمداخل التي نبدأ بها اللقاء مع الطلاب، وتقديم المادة الدراسية لهم.

وإذا كان مارشال جريجوري Marshal Gregory بتحدث عن الصعوبات التي تواجه تعليم الشعر البريطاني لطلاب المرحلة الجامعية الأولى - فإن الموقف مشابه كثيرا بالنسبة للتفكير النقدي - فهو أفرب إلى الوهم، بعيد عن الفهم؛ إذ يصعب على الطلاب أن يروا قيمة لشيئ، عليم أن يقعلوه خارج ما برضي المعرس، وقد تحسن ندريس "جريجوري" للموضوع المنسم بالصبعوبة، عندما أعاد بلورة الفضية، لتنور حول الوسائل والغايات. إن الطلاب لا يقبلون على التعليم لأنهم يدرسون المحتوى المحبب لدينا، وهم بعيدون عن فهم كيف يكون تعلمهم - في هذا العالم - اكتسابا لمهارات إدراكية وفكرية، تلازمهم طوبلا بعد اتهاء المقرر الدراسي ونسيانه. وبوجز جريجوري القضية في أن المنهج الدراسي ليس غاية في ذاته (Greogy 2005, 97). إن من السهل علينا كمعلمين لكثير من الموضوعات، بما فيها التفكير النقدي، أن نفمي أن الوسائل وجدت لتحقيق الغايات. وبأتي ذلك من عاطفتنا الجياشة نحو التفكير النقدي، ثم نظمى في الغالب من الأوقات، أن الطلاب يحتاجون إلى الارتباط بالمادة الدراسية كي

يطبقوها في حياتهم بعد الانتهاء من قصول الدراسة. وعن نفسي فإني معني بأننا طالما 
تمسكنا بالمناظرة وسيلة لتعلم التفكير النفدي، فإننا نقع في نفس المشكلة التي أشار 
إلها جريجوري. إذ قد نستخدمها كأداة اعتبار للتفكير النقدي فيما مضى، بدلا من 
استخدامها لدراسة كيف نفجّل التفكير النقدي في الممارسة والتطبيق. وهنا يقدم هذا 
الفصل اقتراحا بأن نعتبر المناظرة وسيلة لتعلم التفكير النقدي نفسه، وليس باعتبارها 
مجرد أداة تقييم له. وهذا ينبع من اعتقادي أن النظر إلى المناظرة بهذا النهج بمكن أن 
يساعد الطلاب على رؤية التفكير النقدي كمجموعة من السلوكيات في صلب ثقافة 
المرء، بدلا من أن تكون مهارة خاصة تفيد في مواقف معنية فحسب.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا أنظر إلى المناظرة على أنها "منهج"؟ وإجابتي على هذا السؤال تكمن في أن المناظرة تتطلب تفكيرا يقظا وثاقبا في سياق معين: للوصول إلى عقول الأخرين - أى المستقبلين؟

قالمناظرة تتطلب أن يكون التفكير مركزا مترابطا ظاهرا للميان. وفي أغلب الأحيان متزامنا، حيث تكون الاستجابة النقدية ردا فوربا على منطوق الآخر. فالمناظرة ساحة تدرس جيدة على الاستحضار اللحظي للتفكير الثاقب والرسائل المقنعة للمستقبلين - والمستقبلين (أو الجمهور) هم العامل الحاسم. ونجير المناظرة الطلاب على اختيارات صعبة من خلال قليل من الحقائق اليقينية، في وقت يكاد لا يذكر، ليحظل بموافقة الجماعات ذات الاهتمام بالقضية المطروحة.

فماذا عندما نبلور المناظرات حيث تصبح وسيلة لتعليم التفكير النقدي؟

هنا أرجو توضيح أن المناظرات تشجع الطلاب على استيعاب التفكير النقدي كثقافة أكثر من اعتباره مجموعة من المهارات. وعندما يكون التفكير ثقافة، فإنه يصبح منظومة من المسلوكيات والعقائد التي ينتظم المرء في أدائها، حتى يكون مشاركا في التفاعل الإيجابي في المجتمع - ذلك النفاعل الذي يمثل مفتاحاً لحياة الإنسان في تعابش وتعاون صحيين. إن الممارسة الثقافية تعد شبهة بمراسة اللغة أو الموسيقى - وهي الأمور التي في ظاهرها مهارات فنية، لكنها تعرض ذاتها في معظم الأحوال على أنها جزء من حياة

الإنسان، وتوجد روابط بين ممارستها وبين جوانب الحياة الدنيا، والفكرة القائمة على قيام الطلاب بالانخراط في المناظرات بدلا من وسائل التدريس التقليدية، تنبع من أن التعريب عليها، يساعد الطلاب على عبور الفجوة بين تصورهم وتعلمهم للتفكير النقدي، وبين حياتهم اليومية التي يعبشونها بالمواقف التي تحتاج التقييم، وعندما نركز على ممارسة النفكير النفدي في المهاق العام للدور الثقافي للجامعة، فإن ذلك يساعد الطلاب على الفهم الأفضل للدور الجيوي للتفكير النفدي في الجهاة الاجتماعية.

## التفكير النقدي ثقافة

هناك تعريفات كثيرة للتفكير النقدي، مبتوئة في العديد من الكتب والمقالات وأنواع أخرى من المصادر. ومع كثرة التعريفات التي تثنافس في استهداب كافة الخصائص التي يمكن أن تكون ضمن التفكير النقدي في عدد من الجمل، فإننا نصل للدرجة التي قد تفدنا رأية العناصر الأهم في هذا النوع من التفكير، ومنا تقدم لنا الباحثة بيل هوكس bell hooks [ما أوسم مستمار] تعريفا مبسطا فحواه أنه العثور على إجابات للأسئلة المرافئة لمكنك من تحديد أي الأمور أهم وحتى ينحقق لنا ذلك، فإن هوكس hooks تقدم لنا عددا من التجارب والمارسات أهم وحتى ينحقق لنا ذلك، فإن هوكس hooks تقدم لنا عددا من التجارب والمارسات على شيء من أول الأسئلة المعرفة جيدا "Five ws" [من، ماذا، أين، متى، بلذا] التي يتعلمها التلاميذ في الولايات المتحدة، كعناصر للكتابة الوصفية descriptive، حتى لاستهداب حقيقة أنه لا يعرف كل شيء عن موضوع ما، وباختصار فإن تعريف " لاستهداب حقيقة أنه لا يعرف كل شيء عن موضوع ما، وباختصار فإن تعريف " هوكس" يمتير تعريفا قيما لسعة أفقه والأسلوب الذي تلفت به انتباهنا إلى التفكير النقدى كمماية ملازمة للحياة.

وهكذا فإن معالجة التفكير النقدي بهذا الأسلوب بتوقى بعض السقطات الكنيبة في تصوير التفكير النقدي على أنه معرفة بعض الأمور، وتعميم التعرف على بعض العمليات أو "خانات" - يُعلِّم علها عند قراءة حجج شخص ما، ولا أنصبور أن أحدا يتحمس لتدريس الثفكير النفدي بهذه الطريقة. وإن ما أطنه هو أن تعاطفنا مع الموضوع يحجب عنا أهمية التواصل مع الطلاب على أرضية ثابته عمادها: ماهبة التفكير النقدي، وماذا يقدم للمجتمع.

وما أراه أن التفكير النقدي يكون له معناه إذا اقتنع به الطلاب كوسيلة يستعان بها حيال المواقف التي تحتاج إلى عصف ذهني. ويمكن التفكير النقدي - إذا سلمنا بما تفترضه هوكس hooks فيه من سلامة ومرونة أن يكون له دور، حتى في أمور شائعة، كفن الطبخ أو ممارسة اليوجا. وإذا طبقنا التفكير النقدي في مجالات كالهندسة والرياضيات أو العلوم فإنه يمكن أن يتلاشى من ذهن الطلاب. فالتفكير النقدي ينيني أن يمارس بانتظام بدلا من أن يكون (محنوفا) في بعض الأوقات. إنه لبس من الأشياء التي تحمل في طباتها الإجابة الصحيحة. وإنما يقع ضمن الأمور التي تنطلب حركة قدح ذهنية يومية حتى نجني نمارها. إنه - أي التفكير النقدي - يذكرني يتعلم اللغة أو دراسة منتج في مل طلاقة التعبير.

وهذا مو السبب في أن المناظرة - مثلها في ذلك مثل المسابقات التي تعقدها منتديات جامعتك سنوبا - يمكن أن تكون أفضل أنشطة التفكير النفدي التي يمكن أن نجاريها، أو نسير على منوالها، إذا أردنا تعميم الفائدة على جميع الطلاب: فالمناظرة تتم ضمن سياق مُعايش ونقدي وفني - وفي المارسة التقليدية فإنها كانت ترتبط في الأذهان بالتفكير الواضح. وأيا كان المشاركون في المناظرة، متحدثين أو ضمن جمهور الحضور فإن المناظرة تجد طريقها لاستدعاء تفكيرنا النقدي حول جانبي الموقف أو القضية بنهج قريد.

# فهم كيفيت اجراء المناظرة؛

قد ينظر إلى المناظرة على أنها ساحة للمنافسة، وربما اختبار للقدرة على التفكير النقدي - حيث المطلوب عبارات مهرة تنطلق، في برهة من الزمن، حول قضية جدلية ثم يجري التصويت علها لتعديد الفائز، والواقع أن المناظرات التي تحدث فها مسابقات تشبه ذلك كثيرا، لكن ذلك لبس كل ما يقال حول المناظرات.

قد يكون إجراء المناظرة في وضع كوضع الفصل الدراسي مثيرا للمشكلات. خذ مثلاً

هنا الوصف ترصده ديبوراه تابين Deborah Tannen حيث راقبت فعلا "حين كان الطلاب منهمكين في مناظرة ساخنة" و "مستوى الضوضاء يؤكد لمعلمهم أنهم منغرطون في تعلمهم الذاتي" إلا أن جميع ذلك لم يكن مبشرا بالنسبة لتانين Tannen. إذا أن "أغلبهة الطلاب كانوا جلوسا صامتين، ويبما كانوا مُرزين" ويبما كانوا غير مبالين أو حتى صرحانين أن turned off بالفعل، وأن الطلاب الذين يتناقشون لا يعالجون القضايا -التي لا تستحق كل ما يبدونه من الخلاف - بنيرة هادئة، فما بالك بالقضايا المتشابكة أو المعقدة؟! إتيم لا يملكون هذا الترف (في الأناة أو الروية) لأن هدفهم هو الفوز بنتيجة المناظرة، ولذلك يلجأون إلى أكثر التمبيرات في جميهم - فظاظة وإثارة ( 1998, النقدي في المناظرة واثارة ( 1998, النقدي في الفضية المطروحة وخروجا من ذلك المأزق فإني اقترح أن تستخدم المناظرة كوسيلة الفضية بالنفكير النقدي، كما يحدث مع الطلاب الذين يعرضون لنا تجاريهم، أو ناتي بعمل فكري ما، ثم يطلب إلى كل المشتركين في المناظرة سواء كانوا من المستقبلين أم من المتحدين أن يقوموا بتقييهه.

ومن خلال هذه الرؤية للمناظرة فإن نحناج إلى التعرف على الخطابة، والخطابة نظر إليها في معظم مراحل التاريخ البشري، على أنها مصطلح أفضل في الدلالة على الحديث الذي لا أساس له، والذي بنتج عنه اعتقادات فاسدة: وقبل أن يطلع علينا هذا المفهوم العديث، كان القائمون على تعليم الخطابة ومفهومها، يتناؤلونها على أنها من قبل جعل أمور مثل: الحقائق، والبشر، والأحداث، قابلة ثلفهم في سهاق جمهور بعينه. إن القراءة نركتابة التي كان ينظر إليهما باعتبارهما فرعين لأب أكبر، أعني فن الخطابة، هما اللذان نركز عليهما، في أيامنا هذه، كوسيلة لتعلم فن أخر عمليا، ألا وهو النفكير النقدي، ويعنى إلى أرسطو قوله إن الخطابة كانت الفن الذي يحيط بكل ما يمكن من وسائل الإفناع في موقف معين (Aristole 1984) وقد دفع ذلك بعض الباحثين في الخطابة بهطنة نقدية - إلى تبني فكرة أن الخطابة تشمل ما يمكن أن يعتبر ضمن مجالات التفرير النقدي: "إن الخطابة نعود إلى فترة بعيدة في أغوار التاريخ، حيث كانت الظروف الملكير النقدي: "إن الخطابة نعود إلى فترة بعيدة في أغوار التاريخ، حيث كانت الظروف الملكير النقدي: "عند المصرف، حتى في طروف تماني من شع الملومات المؤتوق بها لاتكان

القرار الأفضل " (727, 777). وما يزال النقاش دائرا بين الدارسين لسنوات طوبلة يتجلى فها دور التفكير النقدي. وما يزال النقاش دائرا بين الدارسين لسنوات طوبلة حتى الآن، حول ما إذا كانت الخطابة نهجا يمكن استخدامه لبناء وتكوين المفاهيم. ومنهم من ذهب، فيما كتب، إلى أن الخطابة يمكن أن تستخدم كمنهج لغرس المهارات والمعارف (Scott 1967). وهي الآن تستخدم كنافذة للبحوث على الخط المهاشر، حيث يتم تصليف، وتنظيم وإعداد اللوغريثمات Algorithmic الخاصة بالاستنتاجات الإقناع الباحثين بحجية المعلومات المعروضة أمامهم. ( Algorithmic تعديف المعارف). كما نظر إلى الخطابة على أنها، أيضا، نافذة فنية، وجاء تعريف الخطابة في الكتابات العلمية العديثة على أنها دراسة التميز بين البشر، وما يتبع ذلك (Gohnson 2012).

ويوفر الحوار بالحجج من للنظور الخطابي فرصة للطلاب لتقييم لا يطبق على الأخرين فحسب، وإنما يطبقونه على ما يفعلونه هم (انفسهم). وفي هذه الحالة فانهم الأخرين فحسب، وإنما يطبقونه على ما يفعلونه هم (انفسهم). وفي هذه الحالة فانهم يضملعون بمهمة بلورة الرسائل messages القابلة للإقناع بخصوص القضايا غير الهيفينة، كما يصبحون مسؤولين عن تقييم هذه الرسائل، عند سماعهم لها، كل منهم للأخر. وبمكننا النظر إلى استخدام التفكير النقدي للخطابة على أنه عنصر مخفف على كل من "المجهول" - أي القضية التي تواجهها - و "المعلوم" - أي العالم من حولنا والحقائق المائلة فيه - أو بعبارة جامعة: كل ما يواجهه البشر في عملية صنعهم للقرار، وممنى التخفيف هنا هو توفير البدائل - أو مساحة للمناورة - لصانعي القرار، والمناصرين أو ذوى المصلحة.

إن كثيرا من الناس يواجهون المشكلة بأفكار جامدة - مستيقنين أنهم على حق - ويظنون أنهم بالعجج البراقة يحققون الانتصار لما يظنون أنه حق. وفي مواجهة التوجه على النحو المذكور، فإن نقطة البداية التي ينبغي الاتفاق الصريح علها قبل الدخول في مناقشة القضية المطروحة، أنها ليست مقدسة وإلا لما جننا لمناقشتها. إن هذه الأرضية هي التي يمكن على أساسها التحاور الخطابي. وكي يتحقق الوجود السليم للمناظرة. فإنه ينبغي، كما ينصح كل من تشايم بيرنان ونومي أولبريكلس تابتكا Chaim Perelman and Lucie Olbrects-Tyteca أن يتحقق وجود جمع من العقول النشطة في توقيت معن. (المؤلفان السابقان 1969 ص-14). وعلى الطلاب الذين يشتركون في المنافشة أن يبدؤوا مباشرة بتفكير نقدي متسائلين: من هم أصحاب العقول المعنبون بهذه القضية? وهكذا يتحول الاهتمام من التأكد من صحة لملادة التي نم التحقق منها حيثما كان في المحاضرة أو في قاعة دراسية أخرى، إلى من هم الذين ينبغي أن يتوجه إلهم فحوى النقاش. وتسليط الضوء على عدم الاطمئنان إلى موقف المستقبلين [جمهور الحاضرين] يقتضي من الطلاب المودة إلى القضية بنظرة جديدة: وتحليل للعلومات من خلال الصورة التي يتخيلون أن الحضور

وهنا ميكون أثر التخفيف ظاهرا عندما يعيد فريق العوار شرح العقائق أو المشكلات بمصطاعات مختلفة، وبذلك فإنهم يعينون صناع القرار على رؤية المشكلة أو المشكلات بكافة الزوابا المبكنة. وهنا أثر التخفيف الذي يحدثه الخطاب كثفافة تنيح للأقراد ممارسة الحوار الحر. والممارسة هنا تشمل كلا من التألف مع التفكير النقدي وكذلك مزيد من التحسن في إجادته. وعلى الإجمال فإن التفكير النقدي يساعد الناس على أن بنظروا إلى العالم على أن يه يشد بعضه بعضا، وأنه أكثر تغيرا، لأن الناس يستحضرون العلاقات التي تجعل الوضع أكثر صعوبة. وهنا تعد الخطابة والتفكير النقدي كاشفين للنقاط الكؤودة التي تحتاج إلى إعادة شرح حقيقها وتشجيع إعادة التدفيق.

وتشبه هذه الفكرة تمرين النفكير النفدي الذي اقترحه، بهتر إليوPeter Elbow كأسلوب لتعليم فن الكتابة: أي لعبة الشك، التي نعرفها جيدا ونمارسها جيدا أيضا عندما نواجه حجج الأخرين ولعبة المعتفدات (<sup>٣)</sup> eblieving game - التي لم يتم تعلمها

<sup>(\*)</sup> لعبة العنقدات: لعبة تكون فها معرفة اللاعب باللاعبين الأخرين احتمالية عبر يقيفية ( المرجمون) -

جيدا - أي كيف ثمتمد على السبل التي تؤيد أو تصدق الحجج التي تسمعها من الأخرين. فكتب يقول: "إن وظيفة الجماعة في لعبة الاعتقاد، أن يساعد كل منهم الآخر على أن يثة، في أمور أكثر، وبجرب أكثر؛ وبذلك يتحرر من المستوى الأولى الشائع في الميل إلى ما تُنَهِبِ إِلَيْهِ الْأَعْلِيَةِ. (Elbow 1998). وبعد هذا النوع من العصف الذهني عنصرا ضروريا في توليد المعرفة المتجددة، كما يعد من أفضل السبل لاكتشاف أن فكرة ما تستحق الاستبعاد أو الرفض. ويستطرد Elbow قائلا "إن الشك أقصر الطرق إلى النقد، والجدل، والمناظرة، ومحاولة الإنسان أن يخلص نقسه من أي من الانخراط الشخصي في أي توجهات فكرية، وذلك من خلال استخدام المنطق. أما الاعتقاد، فهو أقصر السبل للإصفاء، والنثبت، والدخول في تجارب أكثر اكتمالا واعادة تشخيص وفهم الأفكار من أعماقها" (Elbow 1998). إنه يعتقد، كما أعتقد شخصيا، أن بناء الرؤية الصحيحة لقضية تأتى بالنظر إلى جانبيها الإيجابي والسلبي كمفتاح لاكتمال ممارسة التفكير النفدي. إننا في حاجة إلى تشجيع الطلاب على تبني الأدلة، وكذلك على استبعادها. ولا شك أن الجدل الصحى بحقق كلا الأمرين بكفاءة عالية.

فالجدل المبحى أو المناقشة، من أفضل أنشطة الفصل للتثبت من لعبة أيهما يفوز الاعتقاد أو التصديق أم التشكيك. وبتم اشتراك الطلاب سواء بالتحدث أم بالإصفاء. وما دامت الفكرة المطروحة تعرض بلطف أو روبة - فإن كثيرا من الارتباطات في طيات بنيتها تتكشف -ومن ثم يبدأ المتقبلون (جمهور الحاضرين)- في دراسة ما يمسك هذه البنية ككل. ويبقى السؤال هنا: كيف يمكننا أن نستمتم، بمناظرة قيمة في الفصول الدراسية أو في مقر الجامعة؟

### كيف تبدو المناظرة؛

أينما كنت تقضى وقتك في قراءة هذه الصفحات - داخل مقر جامعتك - فإن هناك ناديا للحوار ملئ بالحياة والحركة.

هذا النادي يديره طلاب متطوعون في غالب الأحوال، وفي حالات نادرة يتولى أحد أعضاء هيئة التدريس مسؤولية الإشراف على أنشطته. واني أقترح عليك بإلحاح أن تصل إلى هذا المُحفل حتى يساعدك في التخطيط لاستخدام المناقشة في تعلم التفكير النقدي في مقررك الذي تدرسه. إنهم طلاب، بهوون المناقشة، وبجيدون وضع عرض توضيعي لفصلك لما يمكن أن يكون عليه مشهد المناقشة، وكيف تجري في جو طليق. والعيب السلبي الوحيد أنها يمكن أن تصل إلى درجة عائية من الإجادة، للدرجة التي تفكس شيئا قليلا من القاق البارد على فصلك في بداية المناقشة - إذ قد يساورهم الظن يأنهم لن يصلوا أبنا إلى هذا المسنوى من الجودة.

ويمكن للمناظرة أن تأخذ أشكالا مختلفة ومظاهر متنوعة، إلا أنني معنى هنا باستخدامها في تعليم التفكير التقدي، في سياق خطابي وتلطيفها لمواقف الامتحانات، ولكي يتم ذلك فهناك بعض الشروط التي ينبغي تحقيقها. ولنستدرك بالقول: إنه لا يهم الشكل الذي تختاره لإجراء المناظرة التي يجربها فصلك، طالما يتوفر لها بعض الخصائص المهمة. فينبغي: أولا، أن يكون العنوان المطروح معبرا عن موضوع، وليس في صيغة سؤال، وإنما قضهة تحتمل القبول أو الرفض، وثانها: أن يكون هناك زمن محدد ليحظى الخطاب بدرجة مقبولة، وأن يكون هناك ترتيب للمتحدثين. كما ينبغي أن يتاح توجيه أسئلة من يتحدث لأخر كجزء من جلسة الحوار، لا يهم الموضع الذي تتخذه الجلسة. وصواء أخذت شكل قاعة محكمة أو جلسة تحقيق برطانية. ويساعد التعرف على ما بريد الطلاب أن يفعلوه في نهيئة الجو المناسب لتحبيهم في المشاركة.

وعندما نتم المناظرة حول قضية تعظى باهتمام عام، كأحد أنشطة المقرر، فإتنا نتيع للطلاب ،بذلك، أن يمارسوا لعبة التصديق والشك. وأيا كان السلوك الذي تغتاره. فإنه ينبغي أن تكون القضية المطروحة مما يمكن إثباته أو رفضه، وفي الحالين بلزم التفسير القائم على العجج المقنعة؛ لتبرير اختيار أي منها. وهنا لابد للطلاب أن يقرؤوا ويبحثوا لإعداد حيثيات كل من الاختيارين، وبجعل هذا التدريب الطلاب مدفوعين إلى عمل الفريق كي يتسنى تشجيع الطلاب بعضهم البعض على تقييم الأدلة والبراهين التي في حوزتهم. وهل في مقدمة؟ وأنها أكثر إقناعا؟ والأهم من ذلك ألا يقبل من الطالب أن يقتصر في بحثه على جانب واحد من جوانب القضية المعروضة. نظرا لأن ذلك سيتم توزيعه عشوائيا. وتقوم فكرة العشوائية على تحقيق هدف ثربوي مفاده: تحقيق قدرة الطلاب على ممالجة المواقف المتعارضة دون تحير مسبق لسبب أو الآخر. وبصفة عامة، فإن هذه المسألة لن تكون ذات أهمية، في حال كانت القضية المطروحة في الفصل غير ذات صلة بمشاعر الطلاب أو عواطفيم. والعجب أن ذلك يمكن أن يحدث بعد نهاية الجلسة - فلتحذر ذلك!

والآن دعنا نأخذ بالتفصيل مثالا لتوضيح كيف يطبق هذا النهج.

لقد طلب إلى أن أراجع مقررا في التفكير المنطقي للمعلمين، الذين يريدون الاشتراك في مؤتمر حول قضية النوع المجتاح أو النوع الغازيinvasive species . فافترحت أن نبدأ بصياغة القضية بوضوح، وفي هذه الحالة فإن كل إنسان يمكن أن يرى النقطة التي يستطيع أن يشارك فيها. واخترنا الشعار التال: "الأنواع الغازية: ضرها أكثر من نفعها". وعلى الفور نهض الطلاب إلى استخلاص الحجج المؤمدة لجانبي القضية من خلال المادة التي قرؤوها في المقرر. ثم سألتهم من يظنون أنه معني بهذا الموضوع؟ وبعد مناقشة السؤال أصبحت المناقشات أقل حول حصانة الأرثة، وتحول الاهتمام إلى كيف ولماذا يحظى دليل ما على القبول لدى الجميع على اختلافهم. وبدلا من التركيز على تُرى من يملك "الدليل الأفضل" ذهب الطلاب ينظرون بعين ناقدة إلى المعلومات ومثلثي أو مستقبل المعلومات. وأخذهم حيل التفكير إلى النظر في أسباب التأبيد، وأسباب الاعتراض، وما هوا السر في تأبيد مستقبلين معينين للمصادر، وما الحر في اعتراض الآخرين علها؟ وهنا تتجلى القدرة الفريدة للمناظرة على الجمع بين التصديق والشك، كطرفين، في موقف تطبيقي واحد. ففي المناظرة على الإنصان أن يبدأ بالشك ليصل إلى اليقين، والمكس صحيح "فلعبة" التصديق أي الثقة، "ولعبة الشك" تصبحان جناحين لعملية واحدة. وبمثل الطلاب الذين لا يشتركون في تقديم روايتهم في إحدى المرات دور الجمهور المُستقبل. وهؤلاء يعتبرون أصحاب دور حيوي. إذ يمكن أن نشكل مهم فربقا كحكام، أو توزيعهم في فرق مبناع قرار يتشاورن فيما بيهم، ثم يقدمون انتقاداتهم حول المناقشة. ومثل هذه الطريقة في توزيع الأدوار تضفى عمقا لتعلمهم التفكير النقدي سواء منهم المتحدثون أو المستقبلون. وهناك طريقة أقل شهرة حيث يوزع الطلاب في في ق ليجروا مقارنة وببينوا أوجه التناقض، بين ما قبل وبين ما كانوا بتوقعون أن يُقال. وهكذا يصبح جميع طلاب الفصل مندمجين في مناقشة القضية المطروحة أمامهم. وهذا الاندماج أو الانخراط المباشر في المقررات الدراسية، هو ما تطلق عليه هوكس Hooks الممارسة الأساس للتفكير التقدي. فبدلا من العكم على مصداقية السؤال، فإن الطلاب يحكمون على ما بذل من جهود الإقناع، وبقيّمون مدى نجاح المتحدثين في ممالجة عرض القضية على المهتمين بها.

ومكذا ينظر إلى التفكير النقدي على أنه سلوك بومي، وليس أشبه بمطرقة 
تستخدم فقط حين يظهر المسمار، وعلى هذا تُتاح للتحليل والتفكير النقدي فرص 
أوسع مما نوفره العملية التربوية في الوقت العاضر. ومن الطبيعي أن تكون هناك 
اعتراضات تواجه ما نفول فقد يدى البعض أن حدود التوقيتات الزمنية والتركيز على 
الفوز يفلل من إمكانية المناظرة في تعليم التفكير النقدي. ولعلي اوافق على وجهة النظر 
هذه، إذا لم تجر المناقشة في سياق خطابي - بمعنى أن السياق الذي تحدث خلاله 
عملية الإقناع يتضمن حشدا من الأمور، ويتسبب فيما يطلق عليه ظاهرة الفائض 
علية الإقناع يتضمن حشدا من الأمور، ويتسبب فيما يطلق عليه ظاهرة الفائض 
المعلوماتي، والطواهر الأخرى التي لا تعنينا. فالأفق الذي تجري فيه الخطابة معني 
بإثبات مفاهيم، ونفي أخرى، والمناقشة التي تجري في هذا السياق نشجع الطلاب على 
الاستكشاف النقدي للأسباب التي تجمل للحقائق معناها لدى الجمهور، وللكيفية التي 
يحدث عها ذلك.

## نحو جعل التفكير النقدي ثقافة

على الموسيقار والعازف أن تكون لديهما خلفية ثقافة حتى يكون لفهما معنى. فمن واجهم أن يتعرفوا على المواقف ذات العلاقة، تزامنها، وتنوعها في الأداء (يخطر على البال هنا النيرات وكذلك إعادة توزيع الأعمال التاريخية -الكلاسيكية-) وأذواق الجمهور، وفي رأيي أن المناظرة تجعل التفكير النفدي فنا هادفا، فالمناظرة تليح توقيتا ومواقف متضاربة وتنوعا في الأداء، وكل هذه الأمور تجعلها تكليفات تنطوي على التحدي والمتعة، وكلاهما يساعد المالاب على تكوين علاقة وجدائية وفكرية، لها أهميتها. في ألفن.

ولماذا نستخدم المناظرة لتعليم التفكير النقدي؟

أعتقد أن ذلك يرجع إلى ما ينبغي أن تكون عليه نظرتنا إلى التفكير النقدي - إنها ينبغي أن تكون على اعتبار أنه: ثقافة، وليس مجموعة مهارات فحسب. وأنا منا لا أنبئ النظرة إلى المناظرة على أنها الأفضل لتعليم التفكير النقدي، ولا أقول إنها الطريقة الوحيدة التي تصلح لذلك. إنها تتمتع بميزة محددة في الواقع، ألا وهي أنها لا تكشف التقاب عن حقيقة القضية وما وراءها فحسب، وإنما أيضا تركز الانتباه على الخيوط الإنسانية التي تربط بين هذه العناصر جميعا، وتفيد المناظرة أبضا في تخلصنا من عمليات التقييم التي اعتدنا إجراءها على الأمور التي ثبت صحتها، وتجعلنا تركز على تلك العمليات ذاتها، يشول روبرت برائهام Robort Branham؛

إن الرغبة في توجيه آراء المرء نحو قضية جدلية أمر ضروري، لكنه ليس عاملا كافيا للأداء الناجع للمناظرة، فنظرا لأن أي رأي لا يختبر بصدق، إلا أذا تمت صباغته بأقوى تعبير ممكن، كما يجب أن يسند هذا الرأي بأفضل الحجج المناحة، وأقوى الأدلة والإثباتات التي يمكن حشدها. إنه لا يكفي التمسك برأي ثم إثبات صبحته، بل على نائره أن يتبناه الأفضل الدواعي أو الأسباب المنطقية (1991.3).

إن المناظرة تمثل مجالا للتدريب على التمييز بين أن تكون على حق،وبين إثبات ذلك الحق. وهذا التمييز بعد واحدا من مهارات العرض والتوضيح. إنه فن رسم خطوط الارتباطات ورصد التساؤلات المطروحة حولها. ويقوم جمهور المستقبلين والمناقشون بتقدير إيجابي للقدرات الإقناعية للمتعدث، ليس لأن نجاحها جاء لأنها "ضربة حظ ولكن لجودة الكيفية [الدائمة] التي أدى بها صياغة التعبير، وعرض الأدلة. إنها أقرب إلى القول المأثور لدى مدرس الرياضيات "اشرح خطوات العل... وإلا لا درجات لك عندي".

فالمناظرة تدفع الطلاب إلى عرض الكيفية التي يؤدون بها عملهم، والذي يظهر بدوره الروابط بين الثقافة، وبين القضية، وبين البراهين. وهذه العملية تهدئ من الجدل، ومن ثم تساعد على الرؤية الفاحصة لمواضع الاتفاق والاختلاف. بعبارة أخرى فإنه بدلا من التركيز على الحصول على الحقائق التي تثبت أن الجانب الأخر مخطئ بنسبة مائة في المائة. فإن المتناظرين أحرى يهم أن يحددوا، ويوصفوا ويتحققوا من الروابط، أو

الخبوط التي تجمع بين الأدلة، وموضوع القضية والمقولات المختلفة للأطراف (المتنازعة).

وغالبا ما يعدث في مناخ العراة السياسية المعاصرة، أن تذهب الاختلافات بعيدا في الاستقطاب للدرجة التي لا يجد فيها إعمال التفكير النقدي مساحة للعمل. ويصبح "التفكير النقدي" مجرد سلاح في ترسانة هذا الطرف أو ذاك، لإفساد الوصول إلى اتفاق. وكأنه يتحول إلى تعيير مجازي لأحد أطراف القضية، مما يقف عقبة أمام إزاحة الاستقطاب. إن التفكير النقدي الذي يتم تعلمه من خلال المناظرة يهز المهوم التقليدي "للإجابات الصبحيحة" حيث يصل إلى استثناج عثير فحواه "وماذا نصنع إذا لم نجد إجابة صحيحة أو بالتعيير الشائم الإجابة التمام؟

وعلى الرغم من أن التفكير النفدي بعد مُتعبا لأنه يشعرنا، بالحيرة كما نحن في هذه اللحظات....ماذا نفعل إذا كنا لا نعرف ماذا نفعل؟

وهنا تنفعنا المناظرة في كشف اللئام عن جوهر القضية، حيث تتيع للمشارك في المنافشة مردد الموامل الداخلية أو الخفية في تكوين الموقف من القضية المطروحة. وتساعد العوامل المهدئة للآثار الناتجة عن سخونة المناظرة في إناحة الفرص للطلاب للنظر في القناعات التي تلقوها في فصول الدراسة، وإطلاق العنان المحاولة تعديل أو العدول عن بعض وجهات النظر. ويستطيعون بهذه المطرفة أن يتيهنوا نوع الصلة بين وجهات انظرهم الذائية.

وقد بكون المطاء الفريد الذي تقدمه المناظرة - أعني إتاحة الفرصة للدخول في لعية الشب والثقة أو التصديق - مصبرا أيضا للخطورة على الطلاب، ولدينا انتقاد من كل من رونالد ويلر جرين Ronald Waler Greene ودارين هيكس Darrin Hicks حول أصلوب التحويل أو التكليف بدراسة أكثر من زاوية في القضية، مدعين أنها تصل ينا إلى ديمقراطية نشاز. فتصبح هذه الطريقة شكل من أشكال القدرة المضافة للمناظرة، هيئة الطلاب إلى تخيل دور منعهد الشيم الفريدة للجرية.

إن المناظرة التي تدور حول أكثر من جانب في قضية ما، تعد أسلوبا لتنمية السلوك الأخلاق، الذي يسير جنبا إلى جنب مع نعوذج السلوك الجمال الخاص بالفصل. وبصاحب ذلك ما يتم تدريسه عن شرعية عملية إصدار الأحكام. فمناقشة الجوانب المُتعددة تكشف لنا أن عولة الليبرالية أقل من أن تكون سلوكيات قيم عالمية، وأن همها الأكبر هو نشر واستيعاب ثقافة التقنيات، (Green and Hicks 2005).

وبسفر ذلك عن إثارة موضوعات ليبرالية ، يمكنها استخدام أساليب تقنية للنظر في كل جوانبها، حتى يبدو لنا وكأن المُناظرات غاية في ذاتها - كجزء من حزمة لتكوين المواطن الديمقراطي. وعليه يمكن أن تنجي قضايا مثل: الطبيعة العنصرية، والتمييز الطبقي، وتحويل الانتباء الفردي إلى زرع فناعة شخصية للبحث في فكرة الشكل المثالي للمواطنة.

إن تنحية القناعات الشخصية جانبا، وتقديم حجج الغير علها، تظهر أن المواطن ضعى بميوله الشخصية ورؤيته الخاصة لما هو أصبوب، من أجل الصالح العام. وهذا يعني أن المواطن يدرك الأولوبة الأخلاقية للحوار الجنلي في المناظرات الديموقراطية. وهذا الإدراك لا يمكن تحقيقه إلا عندما يرحب الإنسان بالتقيد بالنتائج حتى مع مخالفتها لقناعاته الشخصية (Green and Hicks 2005, 126).

وفي المقابل نجد أن بلوغ هذا الوعي يصبح، ممكنا فقط، إذا تم الاستفادة من مزايا طبقية معينة، يجعلها التصرف الأخلاق قابلة للتنازل للرأى المعاكس لصالح الآخرين الذين هم موضع الشبهات. وهكذا نجد أنفسنا في كيمياء تمبير جذابة عندما يتم بلورتها ضمن معايير تكوين الأحكام تحت شعار الديمقراطية.

أما انتقادهما للمناظرة فإنه أشبه بحكاية تحذيرية موجهة إلينا نحن المهتمين بالتفكير النقدي. إذ أنهما يعدرانا من الأشكال التعليمية المبالغة، ظاهربا، في حيادها،والتي يمكن أن تنزلق بسيولة نحو خدمة نظم قوى أكبر، تشتد الحاجة إلى انتقادها. فالمناظرة، والحوار بالحجج ليسا محصنين أمام القوى التي تبغي أن تجعلهما خادمة لنظم وسلطات قوى أخرى، تحت شعار الحربة. ومع ذلك، فإن جربن وهيكس – للحق، يخصبون بانتقادهم حالات معينة من جدل المناظرات. ولنكن على يقين من أن المناظرة كانت .وستظل كذلك، نهجا فعالا لتحويل نزعات المنافشة إلى مُعين على تنمية مهارات التفكير النقدي، من خلال تعليم الطلاب تحليل القضية المطروحة، وقد يصدق ذلك أيضا بالنسبة للحوار بالحجج مع طرقي القضية، حيث يعتبر جزءا مهما من المناظرة من حيث مساعدته للطلاب فيما ذكرناه من تحليل القضية. ومع ذلك بيقى ذلك الإنجاز مرهونا بالمايير الأخلافية، والمعايير الأخلافية في مناظرة كلا الطرفين تعتمد إلى حد كبير على رؤيتنا لها، وبالتحديد ما إذا كانت أسلوبا ترويا أم خطابا عاما (Green and Hicks 2005, 103).

والتدريب الذي أفترجه ليس مسابقات متنابعة، وإنما يمكن النظر إليه على أنه مسارات تنافسيه لجعل الطلاب يقبلون على الحبة " الثقة أو التصديق و"لعبة" الشك. كجانب من التفكير النقدي، والتفكير النقدي كثقافة بنبغي أن يتمثل فيه معايير السلوك التي يتبناها أبناء تلك الثقافة، في مساقات يمكن للمناظرات أن نتبنى خلالها أهدافاً مثل: تعليم الجمهور، أو عرض المقولات المتنوعة التي صدرت عن الطلاب أثناء ممارستهم للعبة المرفقين (واحداً مع الأخر)، خلال النشاط الذي كلقوا به وبالنسبة للجمهور، فإن هذه التجربة يمكن أن نتم من خلال لعبة المربعات الناقصة في صورة قد ليحد مكتملة، أو مثلما حدث عندما استضفت مناظرة عامة حيث عقب أحد الحضور في نهايتها قائلاً" لقد جنت منا وأنا أنوفع أن أرى دماء تصال أو مشاجرة تشتمل، لكني أغادر المكان، وقد اهتر يقبني في الرأي الذي كنت عليه بالنسبة للأمور التي جرى نقاشها" تئك هي النتيجة التي يمكن الوصول إلها عندما يتم تعليم التفكير النفدي من خلال المناظرات، كما لو كانت مجموعة من السلوكيات ترسخ وجودها كثقافة.

# المناظرات كتربية للتفكير النقدي

إن اشتمال المقرر على تكليف أو تكليفين بإجراء مناظرة عامة يمكن أن يختصر مسافة طويلة نحو هدفنا الذي نسعى إليه من تعليم التفكير النقدي، ألا وهو اكتساب القدرة على طرح الأسئلة حول المسلمات أو الأمس التي يستند إليها تمبريح ما، في الموقف الذي يطلق فيه ذلك التمبريح، والحقيقة أن سلوكهاتنا التربوبة حالياً لم تصل إلى المستوى الذي نواجه به تحدي تعليم التفكير النقدي، وفقاً لملاحظة مينشيل Mitchell التي فحواها "أن ما لدينا من معالجات تربوية لا تصل إلى النجاح في مهمة تعفيز الطلاب على لهب الأدوار الإيجابية تربادة الفكر الرصين (2011, 124) ويرى تعفيز الطلاب على لهب الأدوار الإيجابية تربادة الفكر الرصين الحوار، وفقاً لمفهوم مينشيل، الذي يعد أحد المؤيدين للنهج الأكثر اعتماداً على الحوار، وفقاً لمفهوم أفريري"، أن تقمص مواقف القضايا الجدلية، يفتح الباب أمام الفصل لقيام طلاب المدرسة بأدوار متنوعة، فمثلاً يقوم الطلاب بدور المنتجين والمحروين للمعرفة التي يتنقونها عادة من المعلم من خلال تقديمه لقراءات، أو بإلقاء محاضرات بينهم، ويقترح ميتشيل أنشطة يقوم بها الطلاب من منظور المشاركين مباشرة في النقاش وتنطق بالذي تود المجموعة أن تقوله، وهنا يقدم الطلاب، من خلال العصف الذهني ومن خلال القراءة، تصوراً الأدوار التي يمكن أن يفترجها كل طائب أو مجموعته في المواقف التي تصدر على امتداد العالم على أرض الواقد.

ومع أن ميتشهل لم يكن من منتقدي لعبة تقمص (أو معاكاة) الأدوار، إلا أنه لم يفته أن يذكرنا بأن كثيراً من الطلاب الذين يشتركون في المناظرات التقليدية هم أنفسهم لاعبو أدوار أصلاً، ومقتنعون تماماً بما يفعلون. ولذلك فإنه لا ضرورة في المناظرات التعامة أن يتقمصوا الأدوار بالشكل الذي يؤديه الممثلون في المسرح أو غيره. ذلك أن الطلاب يولّدون العجج ويعرضونها على الجمهور لتقبيمها، ومن ثم يقومون بالأدوار بصورة أكثر إقناعاً بما يجعلهم قادرين بنفس القدر على أن يروا كيف أن القضايا الهيئة بمكن أن نتحول إلى مواقف صعبة عندما يحتدم الخلاف بين الأفكار المتعارضة. وتعد بمكن أن نتحول إلى مواقف صعبة عندما يحتدم الخلاف بين الأفكار المتعارضة. وتعد الخرامي على الأنبريولوجيون أو أصحاب الدراسي، على اكثماب الكيفية التي يفكر بها العلماء أو الأنابريولوجيون أو أصحاب التقد الأدبي، وكذلك على الكيفية التي بها يتحدثون وهذه الخبرة يمكن أن توصل إلى المطلاب رسالة، حول ضرورة أن يثبتوا أنفسهم في المواقف العرجة، ومن ثم يعنون الفسهم ليكونوا خبراء المستقبل في مجالهم، يتمتعون بملكة ناصبة التعبير بدقة أنفسهم ليكونوا خبراء المستقبل في مجالهم، يتمتعون بملكة ناصبة التعبير بدقة وضوحوح. وهنا يكون للمناظرات ميزة فريدة في تشجيع طلاب الجامعة وخريجها على الطموح إلى بلوخ وظائف، وأوضاع اجتماعية لم يكونوا بتطلعون إلها، كاختبارات يمكن ووضوح. وهنا يكون للمناظرات ميزة فريدة في تشجيع طلاب الجامعة وخريجها على الطموح إلى بلوخ وظائف، وأوضاع اجتماعية لم يكونوا بتطلعون إلها، كاختبارات يمكن

يلوغها، مدى حياتهم. إن التفكير النقدي الذي ينشط لدى الطلاب من خلال المناظرات يجعلهم يرتادون مجالات فلما كان لهم أن يعرفوا عنها شيئاً لولا مشاركتهم في تلك المناظرات.

إن بهيئة الانفتاح على الأحداث أمام جمهور الطلاب، يعد أحد الطرق التي تدعم ممارسة التفكير النقدي، باعتباره مقوماً ثقافياً في المرحلة الجامعية. والمناظرة أو الحوار العام هما مما يجري عرضه على نطاق اجتماعي أوسع، إزاء قضية أو قضايا محل خلاف، يحدث استقطاباً للمواقف بين مؤيد ومعارض والفكرة التي نود الوصول إلها أن المناظرة إذا تم الإعداد لها جيداً من قبل المتبنين لها، والذين يعبرون يشكل منصف عما يؤيدونه، سوف يتخفف من تمسك الجمهور بالمواقف المتصلية، ويتبع الفرصة للمودة ثانية للحديث، بعد فترة من الصمت التي فرضها الالزام بنظام الجلسة، وتعد المناقشة التي تعقب المناظرة، حتى بين جمهور المستقبلين، هي الفاية المستدفة من مثل هذا التدريب

لقد عقدت واحدة من مثل هذه المناظرات. كان قرسانها العالاب، منذ سنوات مضت. واجتذبت عدداً من طلاب المرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى مسؤولين على مسنوى عالى من إدارة الجامعية وقد مثلت هذه المناظرة تحدياً حقيقياً للطالاب، لا يقتصر على نسج وفهم معتوى المقرر، فحسب، إنما أيضاً في تربية البراعة في التفكير النقدي - لأن المعلومات ليست جديدة، وإنما هي معلومات معادة تقدم لجمهور المستقبلين من الناس وهم من غير المشاركين بشكل مباشر في المقرر، ومثل هذا التدريب ليس تربية جيدة فحسب، وإنما تعد حدثاً سيظل حباً في أذمان المالاب لوقت طويل بعد نهاية الدراسة الجامعية، وإذا ما أحسن استغلاله فسيكون لعظة فهم عميق بثمر قدرا من التفكير النقدي.

ولنتذكر أن المناظرة العامة تركز على جمهور المستقبلين. ومن ثم فإن على المالاب أن يقدموا حججاً مستودة جيداً بالمعلومات، حتى يمكن لهذا الجمهور أن يستفيد من الاختلاف، أو كما هو شعار سهاق المتناظرين الذي يطلق عليه مقارعة أو مساجلة clash فيدون المقارعة، سيصبح الأمر حديثاً عاماً ليس فيه طرف معني بالاهتمام بحجج الأخرين المطروحة في المناظرة، وبدون هذا الاهتمام، فإن الجمهور لن نتاح له الفرصة لمعايرة معتقداته الخاصة على المعايير القوية لحجج وردود الآخرين.

ولا يوجد نموذج معدد لبنية المناظرة، ذلك أن كل طرف من أطراف القضية [مع أن كثيرا من طلابك يؤكدون وجود مثل هذا النموذج] لا بد أن يأخذ حظاً متساوباً من الوقت مع غيره من أعضاء المناظرة، وأن بكون للأخرين مثل ذلك الوقت في طرح الأسئلة، والشيء الوحيد الذي ينبغي لكل المناظرات أن تتضمنه هو إشكالية بغير حل، وعلى كل طرف أن يطرح عرضاً واضحاً لرؤيته. وهذا ما تحدثه المقارعة أو الخلاف الواضح أثره، بين الفرقاء، ومن هنا يمكن لأفراد الجمهور الاستفادة من ذلك الموقف لتقييم منظومة معقداتهم وأرائهم وكذلك الأساس الى بنت عليه.

#### خاتمت

إن النظر إلى التفكير النقدي على أنه سلوك ملازم للإنسان ما بقي حياً تبعاً لتعريف "بل هوكس Bell Hooks " يدعمه إتاحة استخدام المناظرات كنيج لتعليم سلوكيات التفكير النقدي. وبدلاً من التركيز على تقييم الحقائق، فإن المناظرات تتيج الفرصة للطلاب أن يركزوا على تقييم التقييم، وأن يترووا في عرض مواقفهم الذاتية وهم يسعون إلى معرفة انطباع الجمهور ذي الاهتمام بتعبيرات الأوجه، وانعكاس الأفكار. وبمكن تعديل أو تكييف خطابهم لهذا الجمهور بناء على تقييم فصولهم (وزملائهم) له لبروا كيف كانت جودة أدائهم في ضوء أفاق نقد متعددة.

ولعل إضافة الخلفية النظرية إلى المنهج، يمكن أن تكون سبيلاً إلى نشر ثقافة التفكير النقدي في الجامعة ككل. إن الإعجاب بالشخص الذي يقدم أدلة جيدة، ويستبعد الأدلة القاسدة، سبجد ترحيباً ذا بهجة من جانب جمهور له تأييد مسبق للجانب المعارض، الذي أخفق في الوصول إلى المستوى نفسه. وإذا صدر قرار بتحويل الامتحانات لتدور حول أحداث شهدها مقر الجامعة، فإنها تفتح أبواب عده الجامعة ككل التكون مكاناً مؤهلاً لهدء اكتساب ثقافة النفكير النقدي، ولدعمها، وأيضا لنيل

ترحيب الطلاب، الذين يمضون بعد ذلك في التزود بالمزيد من هذه الثقافة، وربما استمرت تترعرع في حياتهم اليومية بعد تخرجهم من الجامعة.

إن إدخال تكليف تقليدي واحد للمناظرة في كل فصل درامي، ودعوة الجمهور العام للحضور فيه، سيمثل خطوة ممتازة لمساعدة الطلاب سواء منهم من كان ضمن المجمهور. أو على المنصة، في استكشاف جوانب القضية ذات الصلة بأي مقرر درامي المجمهور. أو على المنصة، في استكشاف جوانب القضية ذات الصلة بأي مقرر درامي بما في ذلك - وليس قاصرا عليه - المتحدث ياسم تخصصهم. إن قوة المناطرة كما قيمها جرين Green وهيكس Hicks يمكن أن تتحول إلى قناة لترشهد تفكير الطالب وضبط حديثه للوصول إلى عضوية ما بطلق عليه زمالة الفكر النقدي. وعندما يتقمص الطالاب شخصية العلماء، أو المؤرخين، أو نقاد الأدب، أو المهندسين، فإن ذلك بمكن أن يتشكل من خلاله الحديث والفكر النقديين، وفق معاير ذلك المجال والروابط التي يمكن رسدها بين الحفائق التي يتم تعليمها في المفصول، وتلك التي تجري في قاعة المؤتمرات.

وفي الختام فإننا يمكن أن نشهد المناظرات التي نجري في معظم الجامعات، وهي تساعد على ترسيخ سلوك وممارسة التفكير النقدي، بحرية، ليس داخل فصول دراسية معينة فحسب وإنما كجزء من المقومات التي تسبغ على مقر الجامعة خصوصية في تبني التحدى الفكري.

المصادر

Aristotle, 1984. On Rhetoric. Vol. 2, The Complete Works of Aristotle. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Branham, R. J. 1991. Debate and Critical Analysis: The Harmony of Conflict, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Burke, K. 1968. A Rhetoric of Motives, Berkeley and Los Angeles; University of California Press.

Elbow, P. 1998. Writing without Teachers. (second edition). New York: Oxford University Press.

Farrell, T. 1995. Norms of Rhetorical Culture. New Haven, CT: Yale University Press. Greene, R. W., and Hicks, D. 2005. "Lost Convictions." Cultural Studies 19 (1): 100–126. Gregory, M. 2005. "Turning Water Into Wine." College Teaching 53 (3): 95–98.

hooks, b. 2010. Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom. New York: Routledge.

- Johnson, N. R. 2012. "Information Infrastructure as Rhetoric: Tools for Analysis." Poroi: An Interdisciplinary Journal of Rhetorical Analysis & Invention 8 (1): 1–3.
- Leff, M. 2006. "Up from Theory: Or I Fought the Topoi and the Topoi Won." RSQ: Rhetoric Society Quarterly 36 (2): 203–211.
- Mitchell, G. R. 2000. "Simulated Public Argument as a Pedagogical Play on Worlds." Argumentation & Advocacy 36 (3): 134.
- Perelman, C., and Olbrechts-Tyteca, L. 1969. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Scott, R. L. 1967. "On Viewing Rhetoric as Epistemic." Central States Speech Journal 18 (February): 9–17.
- Tannen, D. 1998. The Argument Culture: Stopping America's War of Words. New York: Ballantine Books.
- Whitson, S., and Poulakos, J. 1993. "Nietzsche and the Aesthetics of Rhetoric." Quarterly Journal of Speech 79 (2): 131.

# الفصل التاسع التفكير النقدي المكثف. نحو تربية تدريسية جديدة

میلتون و. ویندلاند، وکریس روینصون، وییتر آ. ویشیامز A. Williams Miton W. Wendland, Chris Robinson, and Peter

#### مقدمت

إن أسلوب استخدام الأحداث الجارية كفضايا للمناظرة، أو المناقشة في فصول الدراسة، لتنمية مهارات الطلاب في التفكير النقدي، ليس بالأمر الجديد. فمثل هذا التدريب عادة ما يُوزع الطلاب فيه بين قسمين "مؤيد" و"معارض"، وبكلف الطلاب باعداد الحجج والبراهين كل لفنته، ثم يؤخذ أحد القسمين ليعرض حججه على فصله الدراسي، وكما سنرى في دراستنا هذه، فإنه هذا القدريس رغم توفيره الفرصة لبعث دقيق لإحدى القضايا التي تلفي اهتماما خاصا وعاما، ونقديم نموذج ميسر داخل الفصل، فإنه قد لا يكون ملائما لمعالجة التعقيد الذي تنسم به القضية المثارة وقد يمثل مخاطرة تؤثر بالسلب على النجاح في تدريب الفصل بالشكل الذي بكفل تنمية مهارات التفكير النشرى لدى الطلاب.

ذلك أن استخدام طريقة للناظرة بين "للويد" و "المعارض" التي أشرنا إليها قبلا باعتبارها "النموذج التقليدي للمناظرة - فد يكون مفيدا، إلا أنه ينطوي على ثلاثة مثالب رئيمة محتملة الحدوث، أولا: أن هذا التدريب التقليدي قد يدمج التفكير الثنائي في التفكير النقدي، ومن ثم يستبعد صيفة "إما أو reither or" الخاصة بالمعالجة الكلية التي يتطلها التفكير النقدي العقيقي، وثانيها: أنه يمكن أن يسم أولئك الذين يمتنقون

وجهة النظر المغايرة بأنهم الآخرون. أما ثالث المثالب فهو أن هذا النموذج يمكن أن يفشل في إدراك علاقات القوى التي تشكل ليس فقط الفضية التي بين أيدينا، وانما أيضا مسار النشاط ذاته أيضا. وهكذا فإن هذا النموذج من المناظرات يمكن أن يفضى إلى تكرار المواقف السطحية التي تتسم بها المناقشات التي تراها على التلفاز في برامج التعليق على الأخبار (التوكشو) والمدونات والإجراءات الحكومية. ومثل هذه المناظرات العامة تقع في ثنائية "مع/ أو ضد"، والتي غالبا ما تكون نتيجتها شجار ساخن عقيم. وبؤدى المنطق الذي ينبني عليه نموذج المناظرة التقليدي إلى ميل في الخطاب العام إلى رؤبة الآخرين (أو الذات) كنوعيه أحادية التفكير تجنبا للمناقشة وسعيا لإنهائها، ومن ثم يغلق الباب مسبقاً أمام حوار الحديث المثمر. وعلى سبيل المثال، فإن التأكيد على أن المعارضين لزواج المثلين في الأساس حقدة أو جهله، أو أن اللواطيين وأنصارهم هم بالضرورة بلا أخلاق أو ضالون منحرفون وهو ما يوصل إلى مسار جدلي مستود، حيث يصر كل جانب متصلب على أن مناظرتهم لا يمكنها أن تصل إلى الاتفاق على أي شيء، دع عنك جانبا أن يتوافق الواحد مهم مع الآخر على أرضية الخلاف. مدًا مع أن البحوث الأساس حول العنصر البشري، وعلى الجنس(ذكر أم / أنثي)، وعلى النشاط الجنسي Foucault 1980،Omi and Winant 1994،Said 1978 : Butlet 1990) - . فضلا عن أن تجاربنا الحية - علمتنا أن الذات الإنسانية قابلة للتغير، ومتعددة المقومات، وتتشكل اجتماعها، ومن ثم فإن من الطبيعي أن تكون مواقفنا كذلك حول أي من القضايا.

وإننا نطرح لتجاوز هذه المعوقات، وللتحرك صوب نهج تربوي، أكثر فعالية، في تفكيك تعقد أي قضية، طريقة نسمى "التفكير النقدي المكثف". وتنبني طريقتنا هذه على نموذج مناظرات "مؤيد أو معارض" ونحث الطلاب على النظر في الثنائيات الشائعة في كثير من المواقف المتشابكة إزاء قضية اجتماعية ما، بحيث ينهيؤون في النهاية لاتخاذ مواقف، باقتتاع ودفء مشاعر. وإننا هنا نستعير من الأشريولوجي كليفورد جريئز Clifford greetz ودفء مشاعر. ولننا هنا نستعير من الأشريولوجي كليفورد جريئز ثقافة تتكون من كثرة من بُنى مفاهيم معقدة، تترتب بعضها على بعض أو تتداخل معا" (1975, 10) وواجب عالم الأعراق البشرية (الإثنوجرافي) أن يستنبط على نحو ما،

"الوسيلة التي يفهم بها، أولا، ومن ثم يتسنى له تفكيك التركهبات المعقدة. (1975, 10) وبخيرتنا بالنظريات التروية والرعاية الحائية، فقد نقلنا مفهوم جرياز إلى المجال التربوي، مقترحين أن بركز التقكير النقدي المكتف على الذات الإنسانية، وتحاشى التكرار المهتسر للمداخل أو المقاربات الأخرى، وعقب فحصنا الانسطة التفكير النقدي، وشرح هذه الصبيغة التربوية الجديدة بالتفصيل، فإننا نقوم باستخدام المناظرات الحديثة حول زواج المثلون في الولايات المتحدة كمثال على كيفية تعميم التفكير النقدي المكتف في قاعات الدرس بالكلبات الجامعية. وبرى المؤلفون أن التفكير النقدي يمكن أن يساعد في تنشئة طلاب أفضل، وكتّاب أفضل، وكذلك معلمين ومفكرين ومواطنين أفضل، وكذلك معلمين ومفكرين

## الأنماط التقليدين لتعليم التفكير النقدي

وتشبه محاولة تعريف التفكير النقدي، إلى حد ما، محاولة تعليمه، في أنها مهمة ممندة لا تبدو قابلة أبدا للاكتمال. وقد جرت بالفعل يحوث عن طبيعة التفكير النقدي في عند من الحقول العلمية منها علم نفس الإدراك المعرفي، والتربية، والفلسقة، وتنشئة الأطفال. (راجع كل من:

Inter alia, Bailin 2002; Kuhn and Dean 2004; Lutz and Keil 2002; Paul and Elder, 2006)

وليس من غرضنا في هذه المقالة أن نعيد تعريف المفهوم في ذاته، ولذا ستكون معالجتنا للموضوع في ضوء تصور عام فحواه أن التفكير النقدي هو "تعط من التفكير حول أي موضوع، أو أي معتوى، أو أي مشكلة - يقوم فيه صاحب التفكير بتحسين نوعية تفكيره، وذلك بالتعرف على البنى التي يقوم عليها التفكير ووضع المعايير الفكرية على أساس منها" (2008 and Elder, 2008) وعلى الرغم من اتساع طبيعة هذا التعريف، فإننا نجد أن تعريف التفكير النقدي في كثير من الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، ما يزال ينظر إليه - في الأغلب- على أنه متطابق مع النموذج التقليدي للمناظرة، وأن أنشطة الفصل التي تخطط لتنمية عبارات التفكير التقدي تعتمد كلها تقريبا على فكرة "أن

التفكير النقدي، يبنى على النظر إلى أي قضية من كلا جانبها" (Willingham 2007, 8) وانتقادنا، هنا، يتجاوز ما هو أكثر مما إذا كان التدريس في الفصول يفي باحتياجات الفوقت المحدد لوحدة دراسية أم لا. إننا عوضا عن ذلك معنهون بفحص الاعتماد المبالغ فيه على النموذج التقليدي في تفعيل التفكير النقدي في قاعات الدراسة في التعليم العالى، وتأثير ذلك على ما بعد التجربة الحالية ونتائجها وسلبياتها على المعلمين وطلاب

و قد انفق أصحاب البحوث المؤسّسة في الإدراك البشري وسبل المدرفة، يصفة عامة، على أن الأقراد ببنون مهاراتهم في التفكير النقدي عبر مراحل ثلاث. أولاها: "استقبال المعرفة المزدوجة، وهي التي يرى فيها الطالب العالم من عدسة إمّا/ و إما ويعتمد فها غالبا اعتماداً شبه كلي على القوى الخارجية في اختيار الجانب الذي يقف فيه. وتعيء المرحلة الثانية التي تتعدد فيها مصادر المعرفة الذاتية، والتي يمكن الطالب فيها أن يبرك أن هناك أكثر من وجهة نظر، وإن كان يجد صعوبة في التمييز بينها، والمرحلة الثالثة والأخيرة وهي "النسبية في ألهات المعرفة" وهنا يتجاوز الطالب معرفة أن هناك أكثر من وجهة نظر إلى المعرفة أيضا من خلال جزئيات الأدلة المختلفة في قوتها والكانية مسائدتها أو دعمها لوجهات نظر عكر مختلفة، عن رؤيتنا أو وجهات نظرنا.

ويظل نموذج المراحل الثلاث - الذي تناوله منظرون آخرون بالمراجعة والإضافة - هو حجر الأساس لفهم ونمذجة تنمية التفكير النقدي مع أن بري Perry قام بنفسه بإضافة مرحلة رابعة - ألا وهي الالتزام - تتوفر فيها للطلاب القدرة على التزام موقف معين - مع بقائهم منفتحين لمراجعة هذا الموقف إذا استجدت معلومات، وأيضا يظلون على انفتاح على مفكرين آخرين، بالسبل التي تؤدي إلى تغييرات فردية وجماعية. وسنرى فيما بعد كيف أن نموذجنا للتفكير النقدي المكثف يتوافق مع المراحل الأربع التي لخصناها هنا.

إننا لا نأتي بجديد عندما نلاحظ أن جميع التربويين، من كل الذين يفهمون أهداف التفكير النقدى، وبدركون القيود والصعوبات التي تواجهها تنمية مهارات مثل ذلك التفكير في فصوليم، وللاحظون أن هناك "اختيارات إجبارية مزدوجة" وأنها غير مقبولة، ويدركون أهمية أن يكون الطائب على "دراية" بصعوبة معاولة حل القضايا التي يدور حولها جدل ساخن أو ذات تأثير عاطفي، أو أن يظل المرء على العهاد خلال زمن الثورات أو التغيرات الفجائية ( Frederick 2005, 62 ) ومع كل ذلك، فإن أحجام الفصول أو الصدود الزمنية أو غيرها من الضغوط، غالبا ما تجعل المعلمين يعودون إلى الحجة المتوافق عليها باعتبار أن: إجراء المناظرات في الفصول يعد وسيلة ناجحة تدفع بالطلاب إلى تجاوز إزدواجيتهم" ومن ثم يقوم أولئك المعلمون بإعداد تمرينات في الفصل تركز كلها على التفكير المزدوج. كما هو ببرك أو بان Burke or Paine أثناء الثورة الفرنسية؟ وكارل ماركس أو أدم سميث أثناء الثورة الصناعية؟ ولاتطور أو الطفرة" (المصدر السابق، 26) أو في مثالنا الحالى: مع أو ضد زواج المثلين؟

والحقيقة أن نموذج المناظرة هذا متضمن متعمق في الفكر التربوي، لدرجة أن 
تطبيقه بعي، أحيانا تحت مسميات مختلفة مثل حديث المدينة، أو المناظرة الحية أو 
المناظرة النقدية - ومع ذلك فالبنية تطال إلى حد كبير موجهة لصالح النبج الثنائي. وعلى 
سبيل المثال في مناظرة لها أربعة أركان للمتناظرين، وكل ركن في الحجرة يتبني أصحابه 
تقدير من أربعة أراء: أوافق بقوة، أوافق، وغير موافق، وأعارض بقوة. ثم يجتمع الطلاب 
بأنفسهم لبلورة أقوى الحجج تأييدا لموقفهم ويعرضونها. أمام زملاء الفصل جميعا 
ومناظرات 2003; Kennedy, 2007). وتهدف لعبة تقمص الأدوار في المناظرات، 
ومناظرات showl debates المتعددة الأعضاء، والمناظرات المتزلية ومع أن كلا 
منها له قيمته بالتأكيد في حجرة التدريس، فإن كلا منها أيضا لا تعالج المشكلة الأساسية 
الني يشخصها هذا الفصل ألا وهي ببساطة فتع المهال أمام أكثر ما يمكن من وجهات 
النظر، أو الآراء بدلا من بذل الجهد في دراسة السياق والوسيط الذي صدرت عنه هذه 
الآراء

(Brookfield and Preskill 1999, 114 :115-Lowman 1995 :169 'Silberman 1996, 84-85)

وتهيمن "الثنانية" هذه على الدارسين عندما يردنون أن يضفوا الجيوبة على العملية التعليمية بأخذ أمثلة من المجالات الأخرى، وذلك كما فعل كل من تيميمين Timpson عندما أرادا أن يطوعا التدريس في الفصول للتوافق مع يرامج مرحلة ما وكانت الأرضية التي بني عليها التدريب واحدة. وعلى سبيل المثال كان الدارسان المذكوران يحبذان أن تعرض القضية الجدلية بين الطلاب في الفصيل في إطار معارضة مثيرة يستغرق الطلاب فيها ويستمتعون. ومع ذلك فإن هذا المثال يتقيد، مرة أخرى، بشكل كبير "بثنائية" القضيايا: "فالمعارضة .... مع إدخائها في المقررات سنعتاج إلى تشريع الحيوانات، وأن يطرح المعارضون نظريات جديدة في مقابل النظريات التقليدية، والخلاف بين أنصار المعافظة على البيئة الطبيعية وبين المؤيدين لتطويرها (2002/92). ومع أن أمثلة التدريب المشار إليها لها قدرها ومفيدة حقا في المرحلة المبكرة من غرس مهارات التفكير النقدي، إلا أنها في استخدامها للمعاوضة المثيرة (الدرامية) لرفع درجة استثارة الطالب للانفعال مع فحوى القضية المعروضة، ما زالت على فشلها في تحقيق المبيل الفعالة للأخذ بيد الطلاب إلى ما هو أرق من النبح الثنائي.

وكما لاحظت نانسي توميوسكي(Nancy Tumposky 2004, 53-54) بذكاء، فإن النموذج التقليدي للمناظرة بني على سياق معرفي [مصطنع] "ليعزز الاتعباز الغربي تحو الثنائية، وبعترل القضايا المركبة أو المعقدة في موقفين: إما: مع / أو ضد كما أنه يخلق ألية داخل الفصل تكافئ الفائز وتسبغ تفضيلا على الطلاب الذبن يتفوقون في حل مشكلة معقدة، دون اعتبار حقيقي لما يكرسه من التصور الثنائي إزاء النفس، وعلى الأخر. وربما لهذا السبب طالب أحد بحاث التفكير النقدي أعنى: جون ماكبيك John الأخر. وربما لهذا السبب طالب أحد بحاث التفكير النقدي، مدركا أن الصعوبة الحقيقية في تقييم الأسئلة المطروحة أنه ليس لها إلا فدر ضليل من الاهتمام بتقييم الصالح والطالح، وكذلك الأمر تقريبا بالنسبة لفهم المعلومات المتشابكة، McPeck) فتدريبات الفصول تنظم حول النبج الثنائي، الذي يرى أن أي قضية تصبح مشكلة عندما لا يناصرون وجهة نظر يرى معظم العقلاء من الناس أنها فاقدة مشكلة عندما لا يناصرون وجهة نظر يرى معظم العقلاء من الناس أنها فاقدة مشكلة عندما لا يناصرون وجهة نظر يرى معظم العقلاء من الناس أنها فاقدة مشروعية، وذلك بسبب وضعها في كفة تتساوى مع كل وجهات النظر الأخرى، وفشله في

منافشة هذا النموضع Positioning مما يخلق انطباعا زائفا بأن جميع وجهات النظر هي بالضرورة متساوية في صلاحيتها أو منطقية في حجتها (Tumposky 2004, 53-54).

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن نموذج المناظرة التقليدي. يمكن أن يخمد الاستبصار والإبداع حيث يحصر الطلاب في نهج اختهار معدد (مع/أو ضد) من الاختيارات الواسعة التي يتطلبها التفكير النقدي. وعلى صبيل المثال فإن تجميع أدلة منعددة، مما يمكن أن يؤثر، بل يكون رأيا ما حول القضية المطروحة في قطاعين انتين فقط. (مع/ضد - نعم/لا يؤثر، بل يكون رأيا ما حول القضية المطروحة في قطاعين انتين فقط. (مع/ضد - نعم/لا النهاية معاولة للعجر على التفكير والتصرف؛ لأنها تطلب من الطلاب أن يتطابقوا مع النهاية معاولة للعجر على التفكير والتصرف؛ لأنها تطلب من الطلاب أن يتطابقوا مع العالم "الذي نعرفه" ((Hughes 2003, 59)). ولنا إضافة أخرى بصدد النبج الثنائي، وفي أنه ينطوي على تأثير في خلق حدود صناعية (غالبا ما يحدث في قاعة الدرس) بين البيانب الأخر أو "وجهة النظر المعارضة أو "الإنسان الأخر" وهذا الأخر لا يتحدد من النبوان الخر أو "وجهة النظر المعارضة أو "الإنسان الأخر" وهذا الأخر لا يتحدد من تصور الطلاب للقضية المطروحة. بعبارة آخرى فإن هذا "الأخر" إما أن يكون خصما أو عبوا أو يكون منافسا فيستحق أن نحاربه ونلحق به الهزيمة، ولا ضرورة للنظر إليه عماحب رؤية مستقلة بموقف حي، على نفس المكانة التي نضع فها رؤيتنا أو تصورنا للقضية المطروحة.

وكما لاحظنا في المناقشات التي أجربناها، في فصولنا التي قمنا بالتدريس فها، فإن زواج المثليين من منظور المنهج النقليدي للمناظرة - أقرب إلى العقيقة المطلقة للعرجة التي يعد فها معارضوه: حقدة أو جهلة، وأن مؤيديه تقدمهون وأناس على وي يأهمية المساواة، وفي الوقت الذي قد يكون فيه هذا التشخيص صحيحا جزئها، فإن فشل هذا النهج يتمثل في عدم النطرة إلى النظرة الفاحصة في الرجيج المتعددة الزوايا التي لدى أي شخص ويدي علها موقفه إزاء القضية المعروضة، وفي المثال الذي نأخذه من الملحق الذي أضافته ولاية شمال كارولينا North Carolina إلى دستورها بتعريف الزواج على أنه الجمع بين انذين يشبه كل منهما الأخر، فإنه يمكن لمن يعترض على زواج المثليين أن يطال على موقفه معارضا للملحق، مُطالبا بأن يترك الأمر لمشرعي الولاية بالنصبة للأحوال الشخصية، بدلا من ألبات، أو سلطة الولاية. وعلى العكس من ذلك فإن أيا من أعضاء جمعيات المثليين يمكن أن يدافع عن الملحق لاعتقاده أن الزواج التقليدي عبارة عن مؤسسة اجتماعية تحتاج إلى إعادة النظر سواء من منظور القانون أو الثقافة الاجتماعية. ومن المستبعد إلى حد كبير أن تنطرق المناظرة بشكلها القديم (الكلاسيكي) "مع/ضد" إلى عمق قضايا ذات ثقل من هذا النوع.

وأخبرا فإن نموذج المناظرات التقليدي، يخاطر بالانحياز إلى الانحراف عن الميزة الوحيدة التي تتمثل في عرض القضايا للانتقاد الممحص. ذلك أن هذا النموذج يبتعد عن القضايا التي لا جدال حولها، وهي تصور الكينونة الإنسانية تحيا كأفراد يستفيدون من كل من الانضباط الذاتي ومنافذ الفرص التي يصعب التمييز بينها. فيذه الأيدولوجهة تمخدى في طريقها دون مراجعة: لأن النموذج القديم للمناظرات لا يتيح للطلاب فرصة إدراك أن الاختيار بين طرفين، قدرة لا يتميز بها إلا قلة من البشر، ذلك أن هذه القدرة على الاختيار لموقف ما -يمكن أن تتوفر في ظل مناقشة القضايا أو المناظرة حولها في مناخ يعيد عن تجارب الواقع، أو توهم الضرورة، أو الاحتياج العاجل للمنطلبات مناخ يعيد عن الغطرة الأخلافية أو الضميرية، وهكذا تنعى التجارب الإنسانية العالمين المؤكرة من مذا هو ما يحدث من أن يكون الاختيار مفروضا أو المتسابكة إلى الهامش، بل الأكثر من مذا هو ما يحدث من أن يكون الاختيار مفروضا أو مصطنعا (كأن يوقع عليه الطلاب، أو أن يكون عشوائيا، أو على استعجال) بدلا من أن يكون للطالب اهتمام بالقضية، حى لو كان عارضا، وهذا الإجبار في الاختيار يمكن أن يكون للطالب اهتمام بالقضية، حى لو كان عارضا، وهذا الإحبار في الاختيار يمكن أن التطبيقات الواقعية - بحق- في مثل هذه الاختيارات.

إن انتقادنا المحص لنموذج المناظرة التقليدية يتماشى مع الجهود الجاربة لأفضل السبل تطورا في تعليم مهارات التفكير النقدي الأكثر عمقا، والذي يتبلور من خلال الأداء الدراسي في التعليم العالي وفي التربية عموما، وتربية الفكر النقدي بوجه خاص. والأن نتحول إلى بعض من الأسس النظرية والعلمية لتحقيق هذا الهدف.

#### أسس التفكير النقدى المكثف

والاقتراح الذي أقدمه -لمائجة ما بكتنف التموذج التقليدي للمناظرة في تعليم 
thick التفدي من مشكلات وقيود - هو استخدام النفكير النفدي المكنف 
thick بديلا. وأعتقد أن استخدام الطلاب لهذا النهج لن يقتصر على إثراء 
خبرات تجارب التعلم الحالي في القصول العراسية فحسب، وإنما سيتبح للطلاب تنمية 
مهاراتهم مع مرور الوفت. والحقيقة أن التفكير النقدي المكنف يجد جذوره في كثير من 
الأسس والنظرات التربوية: وهناك جدل فلسفي وتربوي حول أفضل السبل لتعليم 
التفكير النقدي: فعندنا نظرية البداية التمهيدية التقاطعية 
Clifford ، والتربية النقدية، وجهود الأنثربولوجي كليفوردجينز 
Clifford.

وقد تشكلت فكرة التفكير النقدي المكثف جزئيا من النهج الذي جرى توصيفه من قبلا إلى Davies (2006)، ونهج الغراس هذا مرده أصلا إلى قبل الفراس Davies (2006)، ونهج الغراس هذا مرده أصلا إلى المناقشات التي جرت بخصوص أيهما اكثر فعالية تعليم التفكير النقدي في التعليم العالم (Davies 2006; Ennis 1992; McPeck1984; 1992; More 2004; 2011; Robinson 2011)

أما النعميمي generalist ويعبر عن تخطيط بنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع في أما النعميمي generalist فيه على المكس من أي قضية أو حقل أو منهج درامي. وأما التخصيصي specifist، فهو على المكس من منابقة يتمسك بأن لكل مجال مهارات النفكير النقدي الخاصة به، وكأنه يغلب عليه الاتجاه نحو المبالفة في تأكيد الحدود بين المجالات المختلفة، وهكذا يتدنى تقديره للحوار المتشعب المحتوى، أما نهج الخراس فإنه يعمل بإيجابية على الجانبين، ففي الوقت الذي يفضل فيه المهارات العامة التمهيدية في استيعاب وبلورة الفكر العقلاني الذي يمكن الاستفادة منه في مختلف المجالات، فإنه -كما سنقوم بعرض ذلك تفصيلا- يقوم يتطبيق الخطة العامة لدعم التفكير النقدي الذي يتم تكييفه أو بلورته ليكون ملائما للاستخدام في المجالات الأخرى.

إن التفكير النقدي المكثف يعني كسر "الحدود" الذي يأخذه (مور 2011,264) على المناظرة بين التعميمية والتخصيصية". فإن نهجنا يتسع للغراس الأشمل. ويتمثل ذلك في أنه يتطلب من أبنائنا الطلاب أن يعيشوا في المرحلة التمهيدية للتفكير النقدي المكثف من خلال سياق الموضوعات والقضايا، والمقررات المتخصيصية. وأن يشهدوا العناصر المتدافعة أو المتشايكة من وجهات النظر المتنوعة وكيف تبزغ ثمارها.

ومتمثل أحد الأعمدة التي يقوم عليها التفكير النقدى المكثف في االتزامنا برسط المجالات (أو التخصصات) الذي تسير على خطاه الجهود البحثية والدراسية في أمريكا: مثلما تسير عليه الدراسات الخاصة بالمرأة، والثقافة، التي تدرك طبيعة الشخصية الإنسانية ذات القيم المتعددة، وكذلك السبل المتنوعة التي تتشكل من خلالها الرؤى الدائبة للإنسان وأيضا من خلال المناظرات التي تتسم بالانتشار على النطاق الاجتماعي الأوسم والأعم. وهناك شكلان بارزان من توضيح مفهوم تلك العملية يأتيان من العمل الأكاديمي التمهيدي. وتعالج نظرية الاستشراف Standpoint الطرق التي تنطلق منها وجهات نظر المرء إزاء وضعه الثقاق، ومن ثم نصل إلى الكيفية التي تتشكل بها المعرفة اجتماعيا. أما نظرية التفاطعية intersectionality فتمتقد أن لكل شخصية إنسانية زوايا ذاتية متعددة (مثل: الجنسية، والطبقة، والحالة الاجتماعية (متزوج /أعزب) الخ. قد تتقاطع بطرق مختلفة لينبثق عنها سمات مميزة Crenshaw 1991; Haraway .(2004; Harding 1993; Hartsock 1998 فقي مثالنا الخاص بالجدل الدائر حول زواج المُثلين، فإن كلا من النظريتين التمهيدية. والتقاطعية يفترضان أن مجرد تصنيف المتمسك بالزواج بمفهومه الفطري، متحفظاً، لا يضمن بالضرورة الصورة الى سيكون علها بالنسبة لمشروعية أو قانونية زواج المثلين. إن كلا من النظريتين، التمهيدية والتفاطعية تشكلان لنا تفكيرا نقديا، لماذا؟ لأنهما يؤكدان على الحاجة إلى إدراك تركيبة وتعقيد قضية بعيها، بينما النموذج التقليدي للمناظرة -إذا طبق حرفيا - يمكن أن يؤدى إلى تمييز سلبي وعنصرية، فإن التفكير النقدى المكثف يمكن أن يقدم نفسه باعتباره قادرا على تلبية ما تنادي به نظرينا الاستشراف والتقاطع.

وتتآلف نظريتا الرفق feminist مع نظرية التقاطع مع التفكير النقدي المكثف في

تحقيق أهداف التربية الناقدة التي تأثرت كثيرا بأفكار باولو فريري (Library Paulo Freire (2008) إلى التربية الناقدة أو النقدية على أنها: 
"النظرة التي ترقب بحنر النشاش الدائر حول مبلاحية الأنظية الهرمية الحالية فيما 
"النظرة التي ترقب بحنر النشاش الدائر حول مبلاحية الأنظية الهرمية الجالية فيما 
يتملق بقضايا الأعراق، والأحوال الاجتماعية، والطبقية، والإعاقات، والتوعية الجنسية 
أو الفوارق الاجتماعية الأخرى بين البشر". وتنطرق الانتقادات للنظم الهرمية أيضا إلى 
انتقاد أشكال المعرفة القائمة، ولذا فإن "سويت" يذكرنا بأن التربية النقدية معنية أيضا 
بالتغير الاجتماعي (101 ,1998) إنها تحث على تقييم وجهات النظر البديلة التي يصر 
كولين هيوز (2003) Collin Hughes على أنه عشروع للتربية، أو 
التقدي المعتمر، الذي يواجه الافتراضات المسلم بها، ومناقشة الثنائية 
للتعليم، النقدي المعتمر، الذي يواجه الافتراضات المسلم بها، ومناقشة الثنائية 
القائمة، ويحمس الطلاب للقبول بالتعددية ووجهات النظر البديلة.

وقد استمرنا مصطلح مكنف وإضافتها للتفكير النقدي من عالم الأنثروبولوجيا (الأعراق الإنسانية) كليفورد جرياز Cliford Greetz إلى مقالة البذري (الرائد) "التوصيف المكثف: نحو نظرية تفسيرية للثقافة (Greetz (1975) يتجاوب فيها مع فكرة انتشرت على نطاق واسع بين أنثروبولوجي عصره من أن القائم على تحليل الثقافات، وعالم نشوء الأعراق يمكن أن يقوم، بشكل ملائم، برسم خريطة يشرح علها السلوكيات والحواجز والتفاعلات التي تظهر داخل جماعة من البشرية معينة. وبنقد "جريئز" منهج الذاتية المساوكة عن بيتها. ويقلل من الاهتمام بالعلاقات شديدة التداخل بين مختلف مكونات المياق، ويحاول استخدام "التوصيف المكثف" كاداة لفهم التعددية في بني المفاهيم المعقدة والتي تترتب المياوة، واللانظام، وغير منها، بعضها على بعض أو تتداخل قيما بينها وتجمع بين الغرابة، واللانظام، وعدم الوضوح في وقت واحد (1975, 10).

ومن هنا يشترح الرجل على عالم الأعراق" أن يستوعب المسألة فهما، ثم يترجم ذلك عملها" بالقدرة على معالجة هذه العناصر المتعددة بالكتابة عنها، أو الحديث وإعادة الحديث عنها، أو عرضها. ومكن قياس هذا، على ما يقوم به التفكير النقدي في قاعة الدراسة حاليا، في مرحلة التعليم العالي. إذ يقوم نموذج المناظرة التقليدية بحصر القضايا وعزلها عن تجارب الحياة المتشابكة، التي يعايشها المشاركون بأنفسهم يوما يبوم. وهنا يأتي التفكير النقدي المكثف مكلفا الطلاب بأن يستوعبوا الطاهرة فهما بشكل كامل، ويتعرفوا يدقة على طبيعها المعقدة، متجاوزين بذلك الأفق المحدود الذي يحصر عقل المرة في الوقوف إلى هذا الجانب أو ذاك.

إن هدف التفكير النقدي المكثف يتماهى مع هدف التحليل في التوصيف المكثف. ويذهب "جيرتز" إلى رؤية تحليل المعتوى الثقافي باعتباره "بيداً بتخمين المعاني المتضمنة فيه، ثم يتقييم التخمينات، ثم يتوصل إلى عرض عفسر أو شارح للاستنتاجات من خلال أفضل التخمينات (أو الفروض) حظا(20). وهكذا يصبح الطلاب المشاركون في تعلم التفكير النقدي المكثف، متألفين مع التعقيد ومنفتحين إزاء ندرة التفسيرات، أو المشروح الدقيقة لأي وجهة نظر. وفضلا عن ذلك فإنهم يتعلمون، وفقا لـ "جيرتز" أن يعرضوا تحليلاتهم وتساؤلاتهم بالتفصيل، ويجعلوها مصوبة على نحو محدد نحو الطاهرة أو وجهة النظر المعروضة. وبناء على ذلك فإن التفكير النقدي المكثف يتميز الظمر خصائص أساسية على النحو التال:

- المبياق إطارا: إذ يتم إجراء المناظرات والمناقشات من خلال السياقات الاجتماعية والتاريخية، إنها لا تنطلق أبدا في المطلق.
- العمق<sup>(\*)</sup> Complexity: عدف التفكير التقدي المكثف إلى التوصيف المعمق أو المفصل. ولا يكتفي بالتقسيم المبسط أو التعميم.
  - رصد أوجه الاختلاف: إن التقييم المعمق يعني أيضا، تقييم الاختلافات.
- التأملية أو إعمال القكر Reflexivity : ففي الوقت الذي يستوعب فيه وجهات النظر المختلفة، مما يعبر عن موقف "موضوعي"، فإنه يعترف فعليا بما يحيط

 <sup>(\*)</sup> أبت كلمة complexity أن يكون لها هنا مقابل من المتداول، فاستقهنا المقابل الحربي من السياق -أي "العبق". المترجمون.

الباحث أيضا من تأثيرات القوي الخارجية ، والدواقع الذائية .

5. الشوة: التفكير النشدي للكثف له اهتمامه أيضا بالقوة - أي سبل القوة التي تصاحب المتاظرات حول أي قضية، سواء قوة القبول المعنوي. أو سخونة الموضوعات، أو شدة الكوارث، التي تتطلب مجاهدة في الفهم ثم العرض على المجتمع على نطاقه الهاسم.

وباستعضار هذه الغصائص في الذهن، فإننا تعرض في مقالنا هذا مثالا للتفكير النقدي المكثف في التطبيق مستخدمين موضوع زواج المثليين في الولايات المتحدة كبراسة حالة.

### التفكير النقدى الكثف في فاعتز الدرس

يرى المؤلفان أن تدريس التفكير النقدي المكثف كنهج تربوي في قاعة الدرس يمكن أن يسير في أربع خطوات على النحو التال:

- 1. تحديد موضوع المناظرة أو المناقشة.
- 2. إعداد قائمة بالحجج المعيارية لكل من طرفي: مع / أو / ضد.
  - 3. نزع الحواجز بين الطرفين، حتى يتم التلاقح بينهما.
- 4. محاولة تفكيك تعقد المناظرة وتوصيلها إلى شكل قابل للاستيعاب والتقييم.

ونتشابه أولى الخطوتين مع مثيلتهما في نموذج المناظرة التقليدي، بينما الخطوتان الأخربان فإنهما تنبئيان على ذلك النموذج ونتلاقحا معه وليس من مقصودنا أن ننطابق خربطتنا بالنمام مع خربطة الإدراك البشري المشار إليها قبلا، لكنها تكاد تحاكيه بصفة عامة. فالخطوتان الأولى والثانية تتطابقان نقريبا مع المرحلة الأولى من الإدراك البشري أي المعرفة ثنائية الاستقبال dualism / received. و بينما تنطابق الخطوة الثائلة تقريبا مع المرحلة الإدراكية للمعرفة متعددة الاستقبال multiplism /procedural Knowledge. الرابعة في الإدراك، أي الالتزام فهي متضمنة أيضا في الخطوة الرابعة الثقكير من النقدي المكثف. وبعد التوقف لبلورة كل من الخطوات الأربع فإننا سنقدم مثالا مهجزا.

فالخطوة الأولى ثعتم فاسمأ مشتركأ س نموذج المناظرة التقليدي وس التفكير النقدى المكنف - ألا وهي تحديد موضوع المناقشة أو القضية المعنية، وبينما بمكن للقائم بالتدريس أن يطرح مشكلة من اختياره هو، فإن الطلاب بنيغي أن يسعوا إلى اكتماب القدرة، على تحديد المشكلات، بأنفسهم. ويمكن أن تكون هذه المشكلات من القضايا الساخنة" التي يجرى حولها الجدل حاليا في المنتديات العامة، أو مسألة أخلاقية أو فلسفية تمقد زمنا، أو قضايا تاريخية في مجالات أو مقررات دراسية معنية، فهنا على الطلاب أن يسعوا إلى وصف ثقييمي للمناظرة بشكل محدد وموضوعي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي الخطوة الثانية يقوم المعلمون أو الطلاب. أو كلاهما معا، بتحديد العناصر المشتركة التي يدور حولها الجدل الحالي، وأن بعدوا قائمة بالحجج، التي يقدمها كل طرف على حدة. وهنا يمكن أن تبدو الفوارق يسيطة ومحددة، ولكنها قضايا كلية تمس الجميع وشبغي ألا يجد الطلاب صعوبة كبيرة في تحديد مزاعم الطرفين لأنهم يعايشون الفوارق بين انجاهين بشكل متكرر في قاعات الدرس وفي العالم الخارجي الأوسع. ويمكن للمعلم مع طلابه أن يقوموا بعصف ذهني بإمعان التفكير في الحجج المتعارضة، كما يمكنهم أيضا أن يستشهدوا بأمثلة من افتتاحيات الصحف، ومن المدونات، ومن المناقشات الدائرة حول ما وراء الأخبار، أو أي من أشكال منافذ الفكر العام.

الخطوة الثالثة تتجاوز الفوارق البينية القائمة بين الأطراف إلى استخلاص رؤية أكثر تطورا للمشكلة أو المناظرة، وبتضمن ذلك تمحيصا لنسبة التجاوز على كل جانب. ويطلب إلى الطلاب أن يقدروا مدى رسوخ اهتمام كل طرف في المنافشة وما السر في هذا المدر من الاهتمام. ويتطلب مذا المستوى من الوعي من كل من المعلمين والطلاب أن ينموا لدى أنفسهم حاسة القدرة على نمييز الفارق الفاصل بين التعميمات ينموا لدى أنفسهم حاسة القدرة على نمييز الفارق الفاصل بين التعميمات الاجتماعية للمتحاورين في المناظرة، أما الثانية في نتاج التفكير الثنائي فهم المكانة الاجتماعية للمتحاورين في المناظرة، أما الثانية في نتاج التفكير الثنائي بأخذ thinking الذي ينزع إلى إغلاق باب المناقشة المفيدة. ومن هنا فإن التفصيل الذي يأخذ صيفته في "التوصيف العميق" يمكن أن يساعد في تجاوز هذا الاتجاه. إذ يمكن للقائم

بالتدريس أن يوجه أسئلة للطلاب مثل: من هي الجماعات أو الجماعات النابعة التي تنخذ موقفا خاصا في الحوار؟ وما هي سمات الذين يناصرون هذه المجموعات. فإذا قام الطلاب بتناول مفصل أكثر دقة فإنهم صيحدون صعوبة في الإعتماد على الانطباعات في تقديم الاحابة.

أما الخطوة الرابعة والأخبرة فيطلب فيها من الطلاب أن يبدأوا في استخلاص للمؤفف, بمحقى أن يترجموا أو يصوروا بشكل ما عمق أو تدفد القضية وأن يحددوا موقفهم منها. وهنا يظهر الطلاب مدى فهمهم للغطوات الثلاث السابقة، وذلك من خلال استخدامها في تحليل الأدلة أو الججج الواردة في إحدى وسائط الاتصال الجماهيري مثل الدوبات أو الجلات، والمدونات، والحوارات التلفازية، كما يمكن للطلاب أن يعبروا عن انعكاسهم (رد فعلهم) التفاعلي بوضع أنفسهم في موقف المحاورين. ولهم أن يطبقوا ذلك من خلال مثال استجلاعي، أو مداخلة في جريدة، أو سلاسل من الأسئلة والإجابة عليها، أو إجابات موجزة على امتحان ما، أو من خلال كتابة أقصوصة خمائية.

وتعد هذه العملية عملية تراتبية، كل خطوة تنبني على سابقتها. وعلى القائمين على التنزيس أن يقيموا استيعاب طلابهم عند نهاية كل خطوة. ومن الممكن تطبيق الخطوات خلال أسبوع من الدراسة المركزة، أو خلال وحدة دراسية تستغرق عدة أسابيع ضمن مقرر ما، أو تمند عبر مقرر كامل أو حتى عبر المنبج الدراسي الكامل للمرحلة الجامعية الأولى، والحفيقة أن فصلا دراسيا واحدا في أي سنة من سنوات المرحلة الجامعية الأولى ان يكون كافيا لاستيعاب العملية بكاملها، ورجع ذلك إلى أن هذا الاستيعاب من بداية العملية إلى نهايها يقطلب جهدا ذهنيا، قد يصبح إجهادا بالنسبة للطلاب الذين يبدأون التدرب على مثل هذا التفكير المعقد للمرة الأولى، ورمكن للقائم على التدريس - أيا كان النبج المتبع في التطبيق - أن بعد مخططا يقدم فيه العملية بكاملها بشكل تدريعي، مما يمكن الطلاب تدريجيا، أيضا، من الممارسة العملية بكاملها بأنفسهم.

ولدينا في التنفيذ وسائل متنوعة منها: المناقشات التي يعقدها الفصل بإدارة المعلم، أو نشاط المجموعات الصغيرة، أو المحاضرات، أو تطبيقات الكتابة (التأليف) الفردية، أو الإجابة على الأسئلة التي تتطلب إجابة موجزة.

وإليك عرضا مختصرا لكيفية تطبيق الخطوات الأربع، من خلال أحد الأمثلة التي تلقى في وقننا العاضر نصيبا غير هين من الجدل في الولايات المتحدة، ونعنى بذلك قضية زواج المثلين:

الخطوة وقم 1: تعديد للشكلة. وعلى الطلاب هذا أن يذهبوا في التفكير إلى ما هو أبعد "مما إذا كان زواج المنلين صوابا أم لا" إلى تشخيص مقارب إلى إذا ما كان الزواج بين رجلين. أو بين امرأتين جديرا بأن يصل إلى نفس الوضع القانوني لزواج الرجل من المرأة"

الغطوة رقم2: سجل العجع المبارية ذات القيمة (مع /أو/ ضد) لكل من الطرفين. "وهذان الطرفان" مصطلح مضلل أو وهمي، وإنما قد يبدو مقبولا إذا ما أخذنا في الاعتبار شيوع الفكر الثنائي. وفيما يلي بيان تمثيلي يعرض حجج الطرفين:

### المؤيدون لزواج المثليين:

- أ- إنها قضية حقوق مدنية، مثل حركة المساواة في الحقوق المدنية بين الأعراق في الولايات المتحدة.
- ب- إن اللواط، وزواج الذكر والأنثى من الأمور الفطرية ولذا فإن منع الزواج للمتعة (غير الشرعي أو القانوني) يعتبر إنكارا لحقوق الإنسان.
  - ج- معارضو زواج المثليين إما حقدة أو جهلة أو متعصبونZealots دبنيا.

### المعارضون لزواج المظيين

- أ- الزواج المعروف والثاريخي هو زواج الذكر بالأنثى الذي يؤدى إلى التناسل وإنجاب الدرية مما يمثل أساسا لاستقرار المجتمع.
- ب- اللواط اختيار لصاحبه، وكذلك المنطلتين والسحاقيين، ومن ثم فلا ينبغي أن
   يحظى هؤلاء بعناية خاصة.
- ج- إن اللواطبين لا خلاق لهم، واختاروا أسلوب حياة بديل، بينما شركاؤهم غير وطنيين

(وهم في خندق واحد على أي حال)

خطوة 3: قم بتطوير المنهج الثنائي بالكشف عن أسانيد طرقي النقاش، حول زواج المُثلِين على النحو التالي:

- (1) هناك لواطبون بريدون علاقة حب أحادية طويلة المدى تؤمن لهم نفس حقوق زواج الرجل بالمرأة.
- (ب) هناك من أصحاب الزواج الفطري (رجل بامرأة) من يرون في زواج المتعة [خارج الشرع أو خارج الفانون] خطوة نحو المساواة لكل الناس.
- (ج) المتحدون، أو العلمانيون، أو الإنسانيون، أو غيرهم ممن ينحون الأديان المعترف بها
   جاتبا
  - (د) التبارات الدينية والاجتماعية والسياسية "المتحررة"

## المعارضون لزواج المثليين

- الناس الذين يعانون من نقص النمكين في أمور أخرى (مثل: الطبقة، والحالة الاجتماعية، والعرقية، وضعف الجسم، وثقدم العمر) يمكن أن يجدوا في الدين أو في محيط الأعراف الاجتماعية ملاذا.
- المحافظون دينيا، وسياسيا، واجتماعيا، والمتزوجون على الفطرة من الرجال والنساء، وممثلو حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية، والنفاد، وضيوف التلفاز، والمحررون والكتاب الذين يسخرون خطابهم لمسالح شخصية أو مؤسسات تملك السلطة أو الثروة.
- أي إنسان يبحث عن صلاحيات مؤسسات الزواج عموما، وعن نصبوص "الحقوق"
   المنوحة من قبل الدولة، أو مفهوم أن على الدولة، أو أهل الدين الالتزام باداء دور
   ما إزاء علاقات الجنس، والحب.

خطوة 4: قم بفك تعقد للناظرة وطورتها في صيغة يمكن تقييمها، وضع خطة لتكليف يمكن للطلاب تقييمه وفقا لقواعد الندرج في تدريس المقررات. ويمكنك - والحديث للقائم بالتدريس - بتزويدهم بافتتاحات الصحف، أو أي مقطوعة صحفية تعبر عن موقف ما، على أن يصحب تقييمهم لها استخدام مهارات نفكوهم النقدي المكثف. ومن المكن استخدام الحوار النائي: "أحد ملاك سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة يناصر الزواج المحافظ تبعا للشرائع الدينية، ويقدم حوافز نقدية للعناصر المحافظة التي تعارض زواج المثيلين. فقامت جمعية حقوق زواج المتعة بتطويق الشركة ورصيت وسائط الاتصال الجماهيري هذه القضية".

هنا يمكن أن نجد رد فعل أقل نجاحا إزاء هذا النصرف، أو أن يقوم الإنسان باليدء بخطوة واحدة أو خطوتين النتين، ولا يذهب أبعد من تشخيص البنيات الثنائية (كأن يقسم الجمهور إلى فنتين مؤيد – مقابل - معارض) وهما الخطوتان الأولى والثانية من مراحل الإدراك البضري التي تحدثنا عنها من قبل. بينما الطالب ينخرط بنجاح في التفكير النقدي المكثف - أي باثباع الخطوات الأربع - حيث يمكن أن يحقق فهما واضمحا لقضايا أخرى ذات علاقة تعييط بقضية زواج المثيل، مثل المقيدة الدينية، والانتماء الطبقي، وحرية التعبير وتفاعل المعتقدات الذاتية والمسؤوليات الوظيفية. فالتفكير التقدي المكثف ينطوي على إدراك يقيني من أن أي قضية، نادرا ما تنعلق بجانبين متعارضين فقط، بل تكاد تشتمل دائما على مصائل مركبة ومتشايكة عديدة.

وهنا لابد للطالب أن يتأمل كيف يمكن للشخص أن يجد نفسه في موقف عليه أن يواجه، ويعالج، قضايا متعددة في ذات الوقت. وبالمثل فإن على مخطط الأنشطة الدراسية أن يقدم فرصا للطلاب لأن بطرحوا أسئلة حول افتراضات لم تكن فد طرحت قبل دخولنا للفصول، فهنا تعرض الفرصة وتتبع للطلاب ممارسة الحوار مع طيف من المشاركين في أي من القضايا المطروحة، وأن يسعوا من خلال عملية تفاوض مرن إلى تحقيق فوائد متبادلة. وتقتضي عملية التفكير النقدي المكثف، أن يتجنب الطلاب الاختيار العشواني، وبقوموا بدراسة الموقف للتحقق من الملوك السليم للاختيار من بين الجانبين المتعارضين ظاهريا (على الأقل)، وهو ما يؤدي في ذاته إلى جودة المناظرة، وتساعد دراسة الموقف وطرح التساؤلات حوله من جانب الطلاب، على مساعدتهم (أي وتساعد دراسة الموقف وطرح التساؤلات حوله من جانب الطلاب، على مساعدتهم (أي الطلاب) على أن يروا بوضوح ما هي الانعكاسات الانفعالية على الطرف الأخر، مثل هل هي مشاعر كره، أم معارضة من أجل الأقضل؟ وهو أمر، بقيم بنرجة كبيرة، مدى ما

عليه الأخر من المنطق السوى (المنصف) أو التحير (الانحراف).

وعملية التفكير النقدي المكثف التي عرضناها هنا يمكن تطبيقها على سلسلة طويلة من القضايا الجدلية في الماضي والحاضر مثل: تغير المناخ، وامتلاك السلاح، وحقوق المقيمين، وتفاوت الدخل، وفي مثالنا الذي عرضناه: زواج المثمة (غير الرسعي).

ويمكن للمشاركين في عملية التفكير النقدي المكتف، أن يستفيدوا من تطبيقه في المقررات الدراسية مثل: إجراء النجارب على الحيوانات في علوم الأحياء. أو تدريس تخطيط فنا في التعليم، وكذلك مقررات الأخلاق في برامج التأهيل المي بدءا من الصحافة حتى إدارة الأعمال. ولا تخلوا المقررات الأكاديمية من عقد مناظرات من نوع ما حول الأمور التي تدفي بها التخصيصات الدراسية من جانب، ولها أهميتها على نطاق العالم من جانب أخر، وتفترض عمليتنا هذه أن المناظرات أو الحوارات الجدلية ستدور حول قضايا معقدة تعتوي على طبق واسع من الأراء والمواقف الخاصة (\*\*).

ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذا النبج بؤكد اعتماده، على فرضية مؤداها أن لدينا الشخصية السياسية، بمعنى أن الأفراد والجموعات لديهم قدر معقول من الوعي بالقضايا المطروحة على نطاق اجتماعي واسع وربما أدت هذه الركائز من الوعي إلى يقطة وسخونة في الحوار، إلا أنها تمثل حجر الزاوية التي تبنى عليها المناقشات المقبولة اجتماعية والسليمة منطقيا: إن نموذج التفكير النقدي المكتف يحاول أن ينعي في الطالب حاصة إدراك أن مثل هذه القضايا تمثل هذا حقيقيا على المستوى الشخصي الطالب حاصة إدراك أن مثل هذه القضايا تمثل هذا مناقشهم مجتمعا متنوعا، له، وعلى المستوى السياسي العام أيضا، ولكي يعايش الطلاب بأنفسهم مجتمعا متنوعا، وأيضا عالما متنوعا، فلابد لهم من أن يستوعبوا كيف يتحاورون إيجابها، حول نقاط الاختلاف، من خلال وضع نصب أعينهم الوصول إلى الجد الأقصى من الفهم. إن

 <sup>(\*)</sup> ولو أعاد المؤلفون طبع مقاليم هذا، ما فايم ذكر أحداث مقتل الصحفي جمال خاشوقعي ، رحمه الله
 - خلال أكتوبر الحالي 2018. كمثل مي على نمقد تركيبة القضايا الإنسانية والمالمية التي تعتاج
 التحليل النقدي المكتف. ( المرجمون).

التفكير النقتي المكتف يساعد الطائب على إدراك أنه حتى اللامبالاة - أي قرار لا يعنيني not care " حول قضية ما - هو نفسه موقف سياسي، وقد يكون في الغالب دفاعا عن مصلحة ما، أو حرصا على يقاء وضع قائم. إن تجاهل ثوابتنا الشخصية، وثوابت الأخرين يأخذنا بميدا عن المناقشات الحضارية الودودة والمثمرة. وفي المقابل فإن تقديرنا للثوابت ومحاولة فهم السبب وراء اهتمامات الأخرين أو وجهات نظرهم، يمكن أن يدفئ المشاعر بين الطلاب وشحذ من تفكيرهم النقدي.

ولعل أكبر التحديات أمام تطبيق التفكير النقدي هو علاقات القوى - أي التصور المقد - بأن الأوضاع الاجتماعية نوفر مزايا تاريخية من أوجه مختلفة. إنه يعني أيضا فهما للشخصية الإنسانية المعقدة، يفسر لنا كيف أن الإنسان الفرد يمكن أن يحقق الرضا في ناحية، في حين يصبيه الإخفاق أو المعاناة في أخرى، ولذا فإن المراجعة القاحصة لعججنا واتجاهاتنا، وتفاعلنا إزاء براهين التفكير الثنائي يمكن أن تساعدنا في إدراك الكيفية التي يمكن أن نحقق بها مكاسب من العلاقات بقوى معينة، أو كيف نعزز التفكير الثنائي بقبول تصور "الأخر" كما تراه القوى المهيمنة. وتلك حقيقة من أصحب المواقف التي يواجها الإنسان معرفيا وثقافها، إنها في حاجة إلى استحضار مهارات تفكير عليا. إننا لا نزعم بأن كثيرا من طلاب المرحلة الجامعية الأول سيكونون مهيئين لتمعيص أفكارهم بهذه الدرجة الجالمة، لكننا نأمل كأعضاء هيئة تدريس أن تقنعهم بأن الترسخ لديهم كعملية ملازمة مدى الحياة.

#### خاتمة

لقد عرضنا في هذا الفصل نهجا تربوبا لاستخدام التفكير النقدي من خلال المقررات الدراسية، وهو النهج الذي يطلق عليه "التفكير النقدي المكثف" والذي يتجاوز ، أو يفوق، نموذج المناطرة التقليدي الذي يستخدم على الأغلب في تعليم التفكير النقدي، ونهجنا هذا مستعار من عالم الأعراق وتوزعها الجغرافي "كليفوردجيرتز "Clifford" الذي استخدم مفهوم "التوصيف المكثف" Geerz الذي استخدم مفهوم "التوصيف المكثف" Geirz الذي تترتب بعضها على يعض أو

تتداخل فيما بينها (1975, 10) إذ ينطلب التفكير النقدي المكتف من الطلاب أن يتعاملوا مع القضايا كما يتعامل عالمُ الأعراق الوميقية (أو الأنثروبولوجيا الوميقية) الذي يصطنع الوسائل بطريقة أو بأخرى كي يبدأ بالفهم ثم يشرع في تفكيك المسائل المعقدة. كما أن التفكير النقدي المكتف يستمين أيضا بنظرية التمهيد المبدئي، ونظرية التقاطعية، وكذلك التربية الناقدة، سعيا منه لما هو أبعد، أي استهاض الطلاب نحو المواقف الفائقة، التي تعمل على فهم وجهة نظر "الأخر" أيا كان تعقيدها وذاتها، بنقس التحليل العميق الذي يطبقونه على وجهات تظرهم هم.

وفي الوقت الذي تقوم فيه أنشطة التفكير النقدي المكتف، كما هو العال بالنسبة للنبج التقليدي، بمساعدة الطلاب على تشخيص وفيم جانبي النظر لأي قضية جدئية. فإنه يسمى إلى الأخذ بيد الطلاب إلى الارتقاء لأفق أوسع في الرؤية لاستيعاب مستوبات السياق المعقد، الذي يساعد في فك طلاسم أي قضية. وفي هذه الحالة فإن الطلاب يكتسبون - فضلا عن تمريم على معرفة وفيم ثنائية، أو جانبي أي قضية - القدرة على اكتشاف أن الاكتفاء بهذه الثانائية يعد نهجا اختزائيا، أو قل قاصراً. إن الهدف الذي يضعه "التفكير المكتف - نصب عينيه - ليس كما هو الأمر المقروغ منه - أي وصول يضعه "التفكير المقدي بأنفسهم عن الدخول في الطلاب إلى وجهة نظر موضوعية حول قضية ما، أو الذي بأنفسهم عن الدخول في جدل فيها - وإنما الأخذ بيد المنخرطين في التفكير النقدي المكتف هذا - لتملم "الكيف" الذي تتشكل به الأراء السليمة منطقيا، حيث الإعداد دقيق التفاصيل، حول القضية المطروحة، ومن ثم يصبحون في نهاية الأمر متعمقين في التفكير قادرين على أن يتخذوا المطبقة مواا بعد فهم عناصره المنشابكة.

إن الطريق أمام تبنى نيج التفكير النقدي ليس سهلاً، وتنتظره صمورات جمة في التطبيق بقاعات الدرس في التعليم العالي، وربعا يكون أقلها هو الوقت الضروري المطلوب لإعداد الأنشطة، وما مدى ما لدى القائم على ذلك من سيل ذائهة لتحقيق توازن بين عشرات الخيوط التي يتضمها لقاء، أو لقاءات مقرر دراسي موجز. ولقد قمنا نحن مؤلفي هذا المقال باستخدام هذا النبج بنجاح من خلال المفررات الدراسية في العلوم الإنسانية والأن فإننا نحتاج إلى مزيد من البحوث والتقصي لتقدير مدى ملاءمة

هذا النبج للمقررات المختلفة ووحدات الدراسة المتخصصة، ومن جانب آخر، فإن البحث الوصفي والبحث المتضبط، يمكن أن يوصلانا إلى إدخال تعديلات على هذا النبج يتلاءم مع أحجام الفصول وتكويناتها.

وليس هناك من جديد في القول بأن التفكير النقدي سيظل مرتكزاً للجهود التربوية على كافة المستوبات ومن بينها - على نحو مؤكد - قاعات التدريم في مرحلة التعليم المال. ومع ذلك يبقى التفكير النقدي عصياً على التعريف المحدد، صعب التقييم، ومجهداً في تعلمه. ومن جائبنا قإن ما نأمله من خلال تطوير نهج التفكير النقدي المكثف، لبس السعي لحل هذه القضايا، وإنما أن نقدم نهجاً جديداً في النظر إلى هذه المهارة العهوية، وكيف تأخذ بأيدي طلابنا حتى يكتسبوها.

ومن الواضح لمن بطلع على مقالنا أن التفكير النقدي المكثف ما زال في دائرة الفكر النظري. وأنه ما يزال لدينا حاجة إلى مزيد من الجهود البحلية حول كفاية هذا النموذج التظري وأنه ما يزال لدينا حاجة إلى مزيد من الجهود البحلية حول كفاية هذا النموذج التربي لمساعدة الطلاب على تحسين تفكيرهم النقدي. ومن الممكن أن تجري هذه البحوث بأكثر من طريقة، إذ يمكن أن ينتظم كل من نموذج التفكير النقدي المكثف ونموذج المناظرة أو المحاجة التقليدي في مقرر يدرس في شعبتين. وكلاهما سيتصدى لمحالجة نفس القضية، وهو ما يماثل الخطوات الأولى في تطبيق التفكير النقدي المكثف. ثم يتم تقريهم، عليه، وبعدها يقوم الباحث المشرف بمقارنة نتائج كلا الشعبتين.

وبمكن تطبيق هذا الاختبار خلال وحدة دراسية فقط، أو خلال عدة وحدات، أو خلال فصل درامي كامل أو نصفه (أي لربع عام)، وهناك أيضاً حاجة إلى مزيد من الجهود ليلورة طرق ملائمة لتقييم فعالية التفكير النقدي للكثف.

المصادر

- Bailin, S. 2002. "Critical Thinking and Science Education." Science & Education 11 (4): 361–375.
- Belenky, M. F., McVicker Clinchy, B., Rule Goldberger, N., and Mattuck Tarule, J. 1997. Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books.
- Brookfield, S., and Preskill, S. 1999. Discussion as a Way of Teaching: Tools and Techniques for Democratic Classrooms. San Francisco: Jossey-Bass.
- Butler, J. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Thinking Gender. New York: Routledge.
- Crenshaw, K. W. 1991. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color." Stanford Law Review 43 (6): 1241–1299.
- Davies, M. 2006. "An 'Infusion' Approach to Critical Thinking: Moore on the Critical Thinking Debate." Higher Education Research & Development 25 (2): 179–193.
- Ennis, R. 1992. "The Degree to Which Critical Thinking Is Subject Specific: Clarification and Needed Research." In The Generalizability of Critical Thinking: Multiple Perspectives on an Educational Ideal, edited by Stephen Norris. New York: Teachers College Press. 21–37.
- Foucault, M. 1980. The History of Sexuality. (first edition, Vintage Books) New York: Vintage Books.
- Frederick, P. J. 2002. "Engaging Students Actively in Large Lecture Settings." In Engaging Large Classes: Strategies and Techniques for College Faculty, edited by Christine A. Stanley and M. Erin Portered. Bolton: Onker Publishing.
- Freire, P. 2000. Pedagogy of the Oppressed. (30th anniversary edition). New York: Continuum.
- Geertz, C. 1975. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. London: Hutchinson.
- Grasha, A. F. 1996. Teaching with Style: A Practical Guide to Enhancing Learning by Understanding Teaching and Learning Styles. Pittsburgh: Alliance Publishers.
- Haraway, D. 2004. "Situated Knowledges." In The Ferninist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies, edited by Sandra Hardinged. New York: Routledge. 81–102.
- Harding, S. 1993. "Rethinking Standpoint Epistemology: What Is Strong Objectivity?" In Feminist Epistemologies, edited by Linda Alcoff and Elizabeth Potter. New York: Routledge. 49–82.
- Hartsock, N. C. M. 1998. The Feminist Standpoint Revisited & Other Essays. Boulder, CO: Westview Press.

- Hopkins, G. 2012. Four Corner Debate. Education World, Inc 2003 [December 22, 2012].
- Hughes, C. 2003. "Some Thoughts on Critical Thinking." Rocky Mountain Review of Language and Literature 57 (2): 57–61.
- Kennedy, R. 2007. "In-Class Debates: Fertile Ground for Active Learning and the Cultivation of Critical Thinking and Oral Communication Skills." International Journal on Teaching and Learning in Higher Education 19 (2): 183–190.
- Kitchener, K. S., and King, P. M. 1981. "Reflective Judgment: Concepts of Justification and Their Relationship to Age and Education." Journal of Applied Developmental Psychology 2: 89–116.
- Kuhn, D., and Dean, D. 2004. "A Bridge between Cognitive Psychology and Educational Practice." Theory into Practice 43 (4): 268–273.
- Lowman, J. 1995. Mastering the Techniques of Teaching. (second edition). The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. San Francisco: Jossey-Bass.
- Lutz, D. J., and Keil, F. C. 2002. "Early Understanding of the Division of Cognitive Labor." Child Development 73 (4): 1073–1084.
- McPeck, J. E. 1984. "Stalking Beasts, but Swatting Flies: The Teaching of Critical Thinking." Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'education 9 (1): 28–44.
- McPeck, J. E. 1992. "Thoughts on Subject Specificity." In The Generalizability of Critical Thinking: Multiple Perspectives on an Educational Ideal, edited by Stephen Norris. New York: Teachers College Press. 198–205.
- Moore, T. J. 2004. "The Critical Thinking Debate: How General Are General Thinking Skills." Higher Education Research & Development (1): 3–18.
- Moore, T. J. 2011. "Critical Thinking and Disciplinary Thinking: A Continuing Debate." Higher Education Research & Development 30 (3): 261–274.
- Omi, M., and Winant, H. 1994. Racial Formation in the United States: From the 1960s to the 1990s. New York: Routledge.
- Paul, R., and Elder, L. 2006. "Critical Thinking: The Nature of Critical and Creative Thought." Journal of Developmental Education 30 (2): 34–35.
- Paul, R., and Elder, L. 2008. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. Tomales, CA: Foundation for Critical Thinking Press.
- Perry, W. G. 1970. Forms of Intellectual and Ethical Development in the College Years: A Scheme, New York: Holt.
- Perry, W. G. 1981. "Cognitive and Ethical Growth: The Making of Meaning." In The Modern American College, edited by Arthur W. Chickening. San Francisco: Jossey-Bass.

- Robinson, S. R. 2011. "Teaching Logic and Teaching Critical Thinking: Revisiting McPeck." Higher Education Research & Development 30 (3): 275–287.
- Said, E. W. 1978. Orientalism. New York: Pantheon Books.
- Sitberman, M. 1996. Active Learning 101 Strategies to Teach Any Subject. Boston: Allyn & Bacon.
- Sweet, S. 1998, "Practicing Radical Pedagogy: Balancing Ideals with Institutional Constraints." Teaching Sociology 26 (2): 100–111.
- Timpson, W. M., and Burgoyne, S. 2002. Teaching and Performing: Ideas for Energizing Your Classes. (second edition). Madison, WI: Atwood Pub.
- Tumposky, N. R. 2004. "The Debate Debate," The Clearing House 78 (2): 52-55.
- Willingham, D. 2007. "Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?" American Educator 31 (2): 8-19.

# الفصل العاشر التفكير النقدى في سياق التخصصات العلمية

آنا جونز Anna Jones

على الرغم من وجود التفكير النفدي في المنامج الجامعية، ومخططات المقررات الدراسية، وبيانات مؤهلات الخريجين، إلا أن هناك عدم تيفن، تجاه ما يستلزمه هذا المصطلح أضف إلى ذلك حدلاً ساخنا حول طبيعته الأساسية. ونذهب في هذا القصل، ال أنه على الرغم من وجود عناصر مشتركة في النفكير النقدي فإنه عند الممارسة والتدريس فعل يأخذ طابع التخصص الموضوعي فالتفكير النقدي نجده في مبادئ المجالات الموضوعية، والمناهج الخاصة بها، والبني المعرفية التي تشكلها. ومن ثم فإن التفكير النقدي "مجال" سواء في تخصصه الموضوعي أو في القواعد المنظمة له. وهذا لا يعني عدم قدرة التفكير النفدي على إثارة التساؤلات في المجال أو التخصيص الموضوعي الذي بطبق فيه، أو على تجاوز الحدود بين المجالات. بل إنه يعبر عن حاجة المرء إلى تعلم أن يفكر نقديا على نحو منظم، الأمر الذي يمكن تحقيقه باتياع قواعد أو نموذج فكرى أو تخصيص معدد، وأنه لابد من توفر موضوع ما يتخلله التفكير النقدي. وكما يوضح سميث (Smith (1992 فإن المعرفة تقع موقع القلب من التفكير النقدي ولا يمكن للمزء أن يفكر نقديا إلا إذا توفرت ثديه المعرفة عن الموضوع الذي يتصدى له. وبالنسبة لماكيك (McPeck (1981)، فإن التفكير النقدي يتشكل "وفق مسألة معينة قيد التفكير" (7). يتميير آخر ، فإننا نفكر نقديا حول أمر ما.

وهناك جدل مهيمن منذ أمد طوبل ومستمر في الإنتاج الفكري حول قابلية التفكير

النقدي للتعميم (Ennis 1992; McPeck 1981; Norris 1992)،، في مقابل بعض البحوث التي تشير إلى أهمية التفاعل بين المعرفة المتخصصة والتفكير النقدي (Alexander and Judy 1988; Baron and Sternberg 1987; Nickerson, Perkins, and Smith 1985) and Smith 1985. منا عبد التفكير النقدي and Smith 1985. ولقد استكشفت في كتابات أخرى كيف يتشكل التفكير النقدي وفق خصائص المجال الذي يطبق فيه (2007;2009; وموقفي هنا من "مجالية" التفكير ذات صلة كتلك التي أجراها مور (2011) Moore (2011). وأبعدي عبر المجالات التخصصية. النقدي ليس مطلقا - فهناك عناصر مشتركة للتفكير النقدي عبر المجالات التخصصية. ومع ذلك فهناك اختلافات مهمة في مدى الاهتمام وأدوات التحليل، والمبادئ المنظمة،

ويناقش الفميل الحالي الطرق التي يعرَف من خلالها التفكير النقدي في خمسة مجالات -الطب، والفيزياء، والقانون، والاقتصاد، والتاريخ- مستكشفا الطبيعة السيافية للتفكير النقدي، مقترحا أن المقاربة المجالية للتفكير النقدي ليست قيدا وإنما، هي بالأحرى النظر إلى الفهم العميق لمضمون معين من المعرفة على أن باستماعته أن يُمَكَّن من التفكير، ويذهب الفصل الحالي إلى أنه من خلال فهم الطبيعة المعيافية للتفكير النقدي يمكن أن يتوفر لدينا فهم أفضل للطرق التي يمكن من خلالها تدريسه.

هناك عدد من التعريفات للتفكير النقدي والتي تصفه دراسات كل من: 1987; Facione 1996; Halpern 1996; Kalman 2002; Kurfiss 1988; McPeck 1987; Facione 1996; Halpern 1996; Kalman 2002; Kurfiss 1988; McPeck (1984) المنظمة أو منضيطة من 1981. بأنه نوعية منظمة أو منضيطة من التفكير تنضيمن بعضا أو كلا من العناصر التالية: تحليل النقاشات أو الحجج: تقدير المحقيقة أو الصدق، والصلاحية، والعمق، والزيف: وإصدار الأحكام، وتقييم الادعاءات، والاستدلالات، والفروض، والشروح، والملاءمة. بالإضافة إلى ذلك يتطلب التفكير المنشي الانشادي الاستعداد والرغبة في التفكير بطريقة خاصة (2005) والقد حدد تقرير دلفي (The Delphi Report (Facione 1990) ستة عناصر للتفكير النقدي هي: التفسير، والتحليل، والتقييم، والاستدلال، والشرح، والانضياط الذاتي. كما أنه يتطلب كلا من المهارات الإدراكية والاستعداد لتوظيف هذه المهارات.

إن جوانب التفكير النقدي، المذكورة هنا، حاضرة في كل المجالات التي يجري نقاشها ف الفصل الحال. ومع ذلك فإنها تأخذ صبورا مختلفة، وبتم التركيز على عناصر مختلفة، وتتطلب مهارات فنية مختلفة. وبناء على ذلك يتطلب التفكير النقدي، بالإضافة إلى ما سبق، في حالة تطبيقه على أي مستوى، خلاف المستوى العام، فهما للمعرفة، واللغة، والأدوات الفنية، والأعراف الخاصة بموضوع المسألة التي يجري بحثها. ولا يعني هذا أن المفكر النقدي عليه أن يتقبل هذه الأعراف والتقاليد – بل على العكس تماما - حيث يتطلب النفكير النقدى المعرفة والفهم، بالإضافة إلى قدرة الشخص على التفكير في حدود إطار المجال وخارجه.

إن الجدل الدائر بين أنصار ثعميم الفكر النقدي، وأنصار تخصيصه ينصب توجه اهتمامه على الحسم لصالح أحدهما، وعلى الرغم من وجود اختلاقات على درجة كبيرة من الأهمية بإن الأساليب التي يُفيم وتُعارس من خلالها التفكير النقدي في المجالات المختلفة، فإن هناك عناصر تمثل فاسما مشتركا ملائما له. فالتفكير النقدي بإمكانه أن يكون عاما ومتخصيصا، وذلك اعتمادا على المطلوب منه وبعبارة موجزة، فالتفكير النقدي التعميمي هو الذي يمكن تعميمه. إنه ذلك النوع من التفكير الذي يمكن استخدامه في سياقات مختلفة وتأتى فائدته تحديدا لهذا السبب. لكنه ليس بالطبع الصورة الوحيدة للتفكير النقدي. وبري روينصن (Robinson (2011 أن مقررات التفكير النقدي المامة، مثل تلك المينية على المنطق الصوري، توفر لنا خطوة قيمة نحو التمكن من التفكير النقدي، وبنبغي تدعيم التدريب على التفكير المنطقي من خلال مقررات مجالية متخصيصة. إن التفكير النقدي المقدم في مقررات أنصار التعميم هو تفكير قابل للتطبيق في السياقات التي لا تتطلب معرفة متخصصة. وإذا كان التفكير النقدي المتخصيص يتطاب بعضا من تلك المهارات الخاصة بالتفكير النقدي التعميمي. إلا أنه مرتبط إلى حد كبير بالسباق المتخصص والعناصر المؤكد عليها فيه. وبطبق التفكير النقدي هنا على نحو مختلف أو "بتخذ صورة مختلفة".

ومن ثم يتطلب التفكير النقدى في سياقه المجالي معرفة متخصصة، وفهما، وأساليب، ولغة، واعتباراً للقواعد التي يقوم علها المجال المتخصيص. فالمجالات لها قواعد لاستفاء المعرفة وتمعيصها، وقد قام دوتالد (2002; 2009) التعرف المنافضيل على أنماط التفكير في سلسلة من السياقات المجالية، موضعا وجوب فهم المفكر الغيرر لأنماط القواعد المنبعة ليسلك طريقه عبرها. لذا فإن التفكير النقدي يتم المفكر الغيرر لأنماط القواعد المنبعة ليسلك طريقه عبرها. لذا فإن التفكير النقدي يتم الممكان المبارث المرتبطة بموضوع ما، أن تسهم في الشكل الذي يأخذه موضوع أخر (Hounsell) والمساول عمل معرفة المرتبطة أكثر مما هو حالها مفترض. إذ لا يزال التساؤل حول إمكانية نقل مهارة من مجال لأخر مستمرا (Perkins and Salomon) (Perkins and Salomon) التساؤل حول إمكانية نقل مهارة التي يجري تدريمها في سياق ما، يمكن بسهولة أن تنتبط إلى مجال آخر دون سند قوي، يتمثل في الإعلان السلس عن الأفكار، ووضوح التوقعات، والأمثلة المفتعة، وفرص المراجعة.

إن الجدل الدائر حول التفكير النقدي في سياق مجائي (متخصص) يوحي بافتراض أن التفكير النقدي له قيمة ويدرس في كل المجالات، ولكن الواقع بالطبع مختلف فهناك دائما مواقف في التدريس يصعب فيها التحقيق الكامل للمثالية، حيث ينبغي على الطلاب بيساطة اكتساب المعلومات وليس التفكير النقدي، ولا يعني ذلك إنكار النقاش الذاهب إلى أن التفكير النقدي، من خلال السياق المجائي، هو أساس التعليم "الأرق" عند تدريسه على نحو جيد: لأنه يتطلب هضما للمعرفة، والفهم، والتمكن الراسخ من الجسد المعرفي، والرغبة والمهارة في تفنيده بأسلوب هادف ومحنك. وهذا يتطلب مزيجا من التواضع والثقة لدى كل من المعلم والدارس. كما يتطلب فهما واستعدادا حقيقيين من التواضع والاعتمالات (البدائل) الأخرى.

إن تنمية التمكن من التفكير المجالي، ينبغي أن تكون عملية طويلة الأهد ومثيرة لروح التحدي. فمثلا يذهب الفيزيائيون في الدراسة الحالية إلى أن الطلاب لا يصلون إلى ما يشبه النضيج في التخصيص، حتى يقتربوا من نهاية الدراسات العليا. وأيا كان المجال فإن إقداح الذهن مع الأفكار المعقدة، والفكر المنظم اللازم، وفهم الخريطة المتكاملة للتفكير وكذلك التكامل المعرفي، ومرونة التفكير، والثقة المؤهلة لإعبدار الأحكام، والانفتاح الذي يمكن من التفكير في كل ذلك تأمليا، يخصب أرضية غرص التفكير النقدي.

وفي الأقسام التالية، من هذه العراسة، سيتم استكشاف التفكير التقدي في خمسة مجالات، وذلك من أجل التعرف على السبل التي يكون قبها التفكير النقدي ممارسة ذات صلة وثيقة بالسياق. ومن أجل هذا الفرض تم تجميع نقائع المقابلات مع مبعة وثلاثين من أعضاء هيئة التدريس في خمسة مجالات (التاريخ، والاقتصاد، والقانون، والطلب، والفيزياء) في جامعتين ذاتي ثقل بحتي في أستراليا. وتم تخطيط شبه كامل للمقابلات وتسجيلها صوتيا وتفريفها بالكامل (لمزيد من التفاصيل راجع جونز pones). وجرى تحليلها بعد ذلك فوريا، وتضمن ترجمة ذلك إعادة فراءة البيانات وتنفيع الأخكار والانماط. لكل المادة المعرفية في القسم التالي مأخوذة عن الدراسة. وتم الاستمانة بالاقتباسات المباشرة المسائدة، كلما اقتضى الأمر. ومع ذلك؛ فقد انجهنا عليا المطول المناقشات ويقوع المكرار بين المشاركين- إلى صياعة الكثير من المادة ضمن نظرا لطول المناقشات ويقوع التكرار بين المشاركين- إلى صياعة الكثير من المادة ضمن (Miles and Huberman 1994; Silverman 2005).

### الفيزياء

تنسع الفيزياء لمستوى عال من المعرفة اليقينية، وفي ذات الوقت عدم تبقن متأصل في الجسد المعرفي للمجال، الأمر الذي يثير تساؤلات ذات مغزى حول الطابع الذي يأخذه التفكير النقدي، خصوصا لدى الطلاب في المرحلة الجامعية. ولا يخفى أن أغلب ما يتم تدريسه في الفيزياء في السنوات الجامعية الأولى شديد الرسوخ وغير خاضع للأحاسيس.

إن الفيزياء مجال يثير المجب. هذا لا يعني عدم ترحيننا بقضاياه وإنما التنبه إلى أنه إذا أردنا دراسة الفيزياء، فينتبغي تنحية الرؤى التي تفيئي على أحاسيسنا تجاه الكون.

ولدى التفكير النقدي خمسة أعمدة أساس في الفيزياء، كل منها متصل بالآخر، على الرغم من عدم تمكن الطلاب منها جميعا - على الأقل في مرحلة التعليم الجامعي الأولى. يتمثل أولها في معرفة المبادئ الأساس (المقتاحية)، وفهم كيفية عملها، والقدرة على بحث الظاهرة في ضوء هذه المبادئ. كما يتضمن ذلك التفكير النظر في إمكانية القياس

الكبي، والقدرة على التنبؤ بما إذا كان سيطبق هذا المبدأ على مسألة ما، أم أنها أعقد مما تبدو. ويتطلب تعلم الفيزياء التمكن من حجم معرفي ضبخم وصعب تخصصيا ومهارة خاصة في الرياضيات، واستنفاد وقت طويل، وبذل مجهود من جانب كل من الطلاب والمعلمين ليتمكن الطلاب من الإلمام بقلك الجزء من المادة، الأمر الذي يحد من ممارسة بعض أشكال التفكير النقدي قبل التخرج. لقد أكد المشاركون بوضوح أنه بينما من الضروري تدريس التفكير النقدي الذي يأخذ في الاعتبار المنطق الرياضي والتجريب العملي، فإنه من الصبحب تحقق الوصول إلى التفكير النقدي الذي يفند الفكر المستقر، حتى يصبح لدى المرة فاعدة معرفية صلبة، ومع ذلك فإنه لا يزال هدفا يسعون إليه.

إن ثاني الأعمدة والذي يعد محوريا هو: حل المشكلات وهو ما يتطلب سعة في المعرفة. وقد أوضع أحد المشاركين أنه: "إذا لم يصل [الطلاب] إلى التمكن من الفيزياء فلا معنى لحل المشكلات يتضمن أولا فهم المشكلة، ثانيا، وضع خطة لحلها، وثالثا تنفيذ الخطة، وأخيرا التحقق من الحل. ويرى المشاركون أنه من غير المكن حل المشكلات دون التفكير فها أو مواجهتها تقديا، ويتطلب هذا تمكنا واثقا من محصلة وافهة من المعرفة.

أما ثالث الأعمدة وهو وثيق الصلة بما سبق، هو القيم العميق و المتصائل - في نفس الوقت - المتصائل للرياضيات، بما في ذلك القدرة على تحديد الفروض الكامنة في النموذج الفيزيائي أو العناصر التي ستتسبب في جعل النموذج غير منطقي رياضيا، أو غير متسق، أو غير قادر على أن بعكس عالم الفيزياء بتفاصيله الدقيقة. كما يتضمن فيم أي من النماذج يتلامم مع موقف معين، إذا جرى التحقق من صلاحيته، وما إذا كان معمقولا ومنطقيا، ومن ثم التسليم بصحنه. وهذا يتضمن أيضا فهم إذا ما كان عدم التيفن سيجعل من الصحب الاطمئنان إلى صحة النتائج.

ويمكن أن يطلق على العمود الرابع "التفكير العلمي" بما في ذلك الفهم لتصميم التجربة، وإجراءات المحث، والتفكير الاستقرائي والاستنباطي. ونظرا لتضمن الفيزياء لدرجة عالية من التدفيق فقد وصف أحد الفيزيائيين التفكير النقدي بأنه تجنب الاستسهال في التفكير "ذلك النوع من التوافق الفكري الذي نطائق عليه: جيد على نحو كاف". ومن ثم فإنه من الضروري امتلاك المهارة والإصرار على طرح الفكرة بقوة وثبات وشفافية. وهنا بصف ندرس التفكير النقدي بأنه تشجيع الطلاب على عدم أخذ المعادلة (أوالمقولة) كما هي وإنما إثارة التساؤلات حولها. الأمر الذي يشكل، أويتبغي أن يشكل، جزءا مما يعنيه، كون المرء عالما سواء كان على المستوى التجربي أو النظري.

وأخبرا، فإن التفكير النقدي هو قيم لعدم النبقن في العرفة، واستشهد المشاركون بنظرية الكم للجاذبية كمثال، حيث وضعوا أهمية فيم حدود النظرية. أكثر من ذلك رأوا أنه من الضروري أن يكون الشخص على وي بأن شبئا ما مما يعتبر "أمماساً". قد يقلب كل الفيزياء رأسا على عقب. لقد تحدث الفيزيائيون في هذه الدراسة عن أهمية تعليم المطلاب الجامعين ليس فقط كيف أدى التفكيرالي تقدم المعرفة، وإنما أيضا كيف يتغير النموذج الفكري، وكأن علينا ألا ننظر إلى المعرفة على أنها شيء ثابت. إن الفيزيائيين في هذه الدراسة على وي بالطبيعة الديناميكية، والمركبة، والمترددة، للمعرفة المُعالَجة بواسطة بعش النوابت الجلية للفيزياء.

### التاريخ

ينظر المؤرخون إلى التفكير النقدي على أنه كيان معقد، ومتعدد الطبقات، ويصاغ مفهومه باعتبار أن لديه عدد من الجوانب التي توظف الأخذ في الاعتبار لكل من المنطق، والدليل، والاختلاف، وحالات الغموض، والقوة، والحلقات المفقودة، وطبيعة التاريخ نفسه وسيتم بحث هذه الجوانب كل عن حدة على الرغم من أنها ليست بالضرورة أنشطة مستقلة، لكنها ببساطة زوايا مختلفة لفكرة التفكير النقدي.

أولا: التفكير النقدي هو القدرة على بعث منطقية حجة ما وقدرة أخرى وثيقة الصلة بها على تمحيص التذليل. مما يعني فيم ومناقشة الدليل في ظل سياقه. ويدي ذلك أيضا القدرة على التوقف عند نص ما واستكشاف ثغته، ومدى صلاحيته، وكفاية مؤلفه، والجمهور المستهدف، والغرض منه، وما يدعى من معرفة وحقائق منضمنة فيه، ومن ثم بحث المغزى من ذلك. ثم يتضمن التفكير النقدى البحث حول التحيزات في

النص قيد البحث.

ومن جانبه بقدم لنا التفكير النقدي بعد ذلك "أخذ الأخر في الاعتبار"؛ مما يعني أولا: النظر إلى الأدلة الأخرى، والأراء الأخرى، ووجهات النظر الأخرى، كما يعني توجها على مستوى أوسع حيث يتطلب الانفتاح على طرق أخرى لرؤية المالم ومن ثم يتم النوجه بذلك كله إلى الدليل أو القضية قيد البحث ورؤية المؤرخين لها. فمدار التاريخ معني دائما بالآخر؛ ذلك لأنه يتحدث عن أناس لا يستطيمون في العادة شرح موقفهم لنا وعاشوا في عصور مختلفة عن عصرنا.

كما ينضمن التفكير النقدي استكشاف التناقضات، وحالات الغموض، والازدواجية، ووهذا لا يتطلب البحث عن الحقيقة بين المصادر المتضاربة، أو الآراء المتعارضة، أو الأحداث والرؤى والإقادات (أو الشهادات) غير المتسقة فحسب، وإنما أن يكون الباحث أيضا على وعي بأنه قد لا يصل إلى إجابة قاطعة، وبرى المؤرخون ضرورة تعلم الطلاب تقييم التناقضات وعدم التيقن بدلا من السعي للتقليل منها. كما يروا أن التفكير النقدي هو القدرة على تفنيد المرء لافتراضائه المسيقة، وبحث أوجه التحيز الكامنة لديه.

للتفكير النقدي بعد سياسي، يتضمن فهم طبيعة بني السلطة والأفكار الأيديولوجية. قعلى سبيل المثال، التعرف على الطرق التي من خلالها تصبح الأفكار مسلما بها، أو تُطرح على أنها "حقيقية". كما يتضمن التفكير النقدي الوعي بالحلقات المفقودة أوالمسكوت عنها، وبالناس الذين لزموا الصمت حيالها، والأمور التي لم تُذكر، والأشياء التي أدَّعي عدم أهميتها، والأدلة التي يصعب العلور علها، إن المؤرخين على وعي بما لم يتم التحدث عنه، وما يمكن أن يخبرنا به ذلك، عما هو مهم وذو قهمة لكل من المجتمعات الذين خلوا والمؤرخين المعاصرين. وهذا من شأنه أن يتبح للمؤرخين التفكير فهما أصبح راسخا باعتباره حقيقة، وما هي أسباب إضفاء القيمة على وجهات نظر بعينها، في حين يجرى تهميش المنظورات الأخرى واستكشاف أساليب طرق "رواية القصه". وآخر الصور التي يتخذها التفكير النقدي تتعلق بإحساس المؤرخ بالوعي الذاتي تجاه صنعته. إن وعيه بفكرة أن المؤرخين " يصنعون التاريخ" تعني سعيهم لتحقيق الأمانة فيما يصلون إليه خلال التوسيف النظري للأحداث. إن ممارساتهم في تجميع العقائق ومعالجة التداخل بين المجالات الموضوعية، يعني وجود درجة من بعث طبيعة التريخ وقوته وقيوده.

#### الاقتصاد

هناك بعدان رئيسيان للتفكير النفدي في مجال الاقتصاد على الرغم من عدم تشخيصهما أو الإجماع عليهما من قبل كل المشاركين في الدراسة. ويتمثل الأول في الاستخدام المنطقي والتحليلي للآليات الاقتصادية لعل المشكلات. وهذا يُعبَر عنه ببحث الدقة، والقابلية للتطبيق، والالتزام بالمبادئ الاقتصادية، ويتضمن هذا استخدام الأدوات الاقتصادية لعل المشكلات العملية والنظرية وفيم النماذج الاقتصادية.

ومع ذلك هناك انزعاج لدى أقلية من الاقتصاديين في هذه الدراسة، والذين رأوا أن هذه الرؤية تحصر دور النفكير النقدي: حيث أن التفكير النقدي بأضيق معانيه كما عبرت عنه واحدة من الاقتصاديين: "هو الغزول بالأشياء للوصول إلى العد الأدنى لها" واستمرت في نقاشها قائلة: "لو قبل هذا في مجال الرياضيات فذلك بعد رأيا عظهما: لكن العالم الذي نحيا فيه أعقد من ذلك". وأعربت عن رؤيتها بأن ممارسة التفكير النقدي في الاقتصاد خبئيل للغاية وأحيانا لا يتضمن نمحيص الافتراضات التي ينبني علها التفكير:

إن ما يعنبه [الاقتصاديون] بالتفكير النقدي هو التعليل المنطقي، لذا فإن ما تقوم 
به، كافتصادي، هو التعقق من الانساق الداخلي لنموذج معين، بدلا من أن تتحقق 
من صحة الافتراضات التي يني علها. لذا يوجد اختلاف جوهري حول ما يعنيه التفكير 
النقدي. فتحن نقوم بتمرس الافتراضات مثل سلوك مضاعفة الرحم، ومبدئها تلوح 
بأيدينا قائلون أن هذه الافتراضات مرفوضة، ولكننا لم نعد أبدا بطائبنا إلى الوراء 
طالبين منهم أن يحللها ذلك نقديا. وهذه مشكلة أساسية، أما في مجالات موضوعهة

أخرى فسيقال لا داعي حتى لبناء هذا القصر الوهمي من المقولات الفكرية؛ لذا دعونا ننظر إلى الأسمر التي بنبت عليها أولا. أعتقد أن هذه هي المشكلة الحقيقية؛ لأنه بعد ثلاث سنوات لن يتحدث أحد عنها [الافتراضات] وسيتمامل معها الطلاب على أنها من المسلمات، وسيخرجون إلى العالم وبيدؤون في اتخاذ القرارات.

البعد الثاني للتفكير النقدي عبارة عن فكرة أوسع تتضمن الارتياب (الشك الصحي)، والتفكير خارج الصندوق والإبداعية. وهذا يشمل القدرة على اتخاذ رؤية مغايرة، أو كما أشار إليه أحد المشاركين بأنه "التفكير خارج الصندوق" أو "التفكير "الجاني". وهذا الفهم للتفكير النقدي يدخل فيه بحث وتقييم السياسة. وهو ما يستلزم دراسة المواقف، التي لا ينطبق علها النموذج[المتبع] على سبيل المثال، أو عدم قابلية الافتراضات للدفاع عنها. وبذهب أحد الاقتصاديين إلى أن العوامل المعركة في صناعة القرار الإنساني "سياقية"، لذا من الضروري بحث الظروف المجتمعية التي يتخذ في ظلها القرارات. ومع ذلك فإن هذه الرؤبة للتفكير النقدى - في الاقتصاد - لم يجمع عليها كل المشاركين في الدراسة.

### القانون

في القانون لدينا خمسة أبعاد للتفكير النقدى: تقييم الحجج، والتحقق من الافتراضات، وأخذ السياق الاجتماعي في الاعتبار، وبحث القانون كمهنة، ومرونة الفكر. وهذه الأبعاد، ليست منفصلة هرميا، ولكننا تتناولها كذلك لسهولة التحليل حيث إن هذه الأفكار مرتبطة فيما بينها.

البعد الأول، ألا وهو تقييم الحجج، وهو عبارة عن تقييم كيفية تطبيق المعلومات، وبلورة نقاش ما، ووضع هذا النقاش تحت المجهر، أو القيام بحل مشكلة. وبتضمن ذلك "البحث في تجاوز ماهية المبيء، إلى السبب في حدوثه" كما عبر عنه أحد أصحاب الاهتمام. وهذا يعني بحث ما يلي: مصدر المعلومات، الاتساق، المنطق، أساس النقاش، الدليل، الافتراضات، الاتساق، التضمينات. وبأخذ هذه الخطوة إلى ما بعدها فإن التفكير النقدي يتطلب، أيضا، عدم تقبل شيء كما يدعي أنه عليه، وإنما لابد من بحث شواهده. من حيث معياريتها، وأيديولجيتها، والتساؤل عما لم يُقل، ولقد ذهب أحد المُشاركين إل أن القانون لديه "منظومة حل المُشكلات الخاصة به". وبرى أن الطلاب لن يمكهم الانخراط في التفكير النقدي، بدون فهم المهادئ المنظمة للقانون وقواعده الفنية.

ثانها، ينطوي التفكير النقدي على تفنيد الافتراضات، والتفكير خارج الحدود التقليدية (خارج السبندوق)، وتحليل الحكمة السائدة والبلية الاجتماعية المحيطة. ويقر أكاديمهو القانون بأنه بينما يميل القانون إلى كونه مهنة محافظة، فإنه يقع على عانق الجامعات مسؤولية تأميل الطلاب لتفكير يفند المعرفة والمعتقدات السائدة.

وبتمثل البعد الثالث للتفكير النقدي في القانون في فهم إطار السياسة القائمة والمحيط الاجتماعي الذي يعايشه. وهذا يعني استكشاف مدى غياب العدالة (وهي قضية معقدة بتم استكشافها في ضوء التشريع، ومعالجة أوجه الفشل في النظام العام والخاص أو الحالات، التي تم إقرار الضرر فها، بسبب خلل في النظام التشريعي)، وعدم كفاية الفرد أو السلطة، وحالة الفلق، والسفه في الإتفاق، وتثبدى أهمية ذلك في أن أساس وجود القانون، هو، وظيفته الاجتماعية.

يتطلب التفكير النقدي أيضا البحث الدقيق في مهنة العمل بالفاتون والقائمين علها، والتفكير في المسؤولية الفردية والمهنية من حيث انعكاس ذلك على الموكلين وعلى المجتمع، وبتضمن هذا أخذ القضايا الأخلاقية في الاعتبار وإمعان النظر في أفعال الفرد. وبعلق أحد المشاركين:

إني أحدث طلابي عن الأمانة، وعن عدم السرقة من للكتبة، وعدم إخفاء الكتب في بئر السلم، أو افتلاع الأجزاء المبعة من الكتب والدوريات (الجلات)، وأحدثهم أيضاً عن الانتحال، وكل هذا يرتبط بمسؤلياتهم كمهنين مستقبلين.

وأخيرا يتضمن التفكير النقدي في مجال القانون: التفتح، واستيعاب مسألة عدم وجود إجابة واحدة قاطعة. فالقانون "لديه الكثير من الإيهام في غالب أحواله" و"على الطلاب أن يتفهموا تعقد القانون وافتقاده لليقين الحاسم". إن القانون معقد، وغامض، ويفتقر إلى الوضوح، وهناك عدم التيقن، ومجال مفتوح للمناورة". كما أن

الدقة اللغوية على درجة عالية من الأهمية. ويرى المشاركون ضرورة فهم الطلاب لبسعة اللغة لأكثر من تفسير وفابليتها لأن تكون إما أداة للتنوير وإما لإخفاء الحقيقة.

وتتطلب المعرفة بالقانون الفدرة على قراءة القضية أو التشريع المتعلق بها بإمعان، وهذا يبدأ عادة بالدراية الواعية بالمبدأ التشريعي، ومن الضروري أن يصبق ذلك فهم طبيعة التطور الدائم في النظام التشريعي والخلفية التاريخية وراء إقرار القانون، حيث إن ما جرى في السابق هو ما اعتمد عليه في تأسيس القانون الحالي. وينبغي على الطلاب المدارسين للقانون أن يشقوا طريقهم في لمفة التشريع، وعند التفكير في مشكلة ما، عليهم تعيين حقائق ملموسة، وقضايا تشريعية مابقة، والإجهاد القضائي، والمبادئ الضمنية (وروح الفانون)، ليكونوا رأيهم بعد ذلك.

#### العلب

إن التساؤلات التي يطرحها الفرد، وتقع موقع القلب من التفكير التقدي. في مجال الطب، كما يعبر عنها أحد المشاركين كالتالي: "ما هي التساؤلات؟ وكيف سنقوم باستكشافها؟ إلى أين سنأخذك الأدلة؟ وكيف يمكنك التأكد من شيء ما؟" وعند النظر في مجال الطب نجد هناك خمسة أبعاد للتفكير النقدي. البعد الأول هو المدخل العلاجي، والثاني الدواء المبني على الدليل، الثائث وهو أخذ القضايا الأخلاقية في الاعتبار، الرابع التأمل (إعمال الفكر)، الخامس إثارة التساؤلات حول الاستفادة من التعامل مع الحالات السابقة أو الدروس المستفادة منها. ومن الجدير بالذكر أن هناك تداخلابين هذه الأبعاد، في ليست كهانات منقصلة.

إن التفكير النقدي في السياق العلاجي أو المعالجة الإكلينيكية في الغائب هو أسامى علوم الطب وممارساته وهو ما يشار إليه أيضا على أنه حل المشكلات الطبية: وانظر إلى هذه الفقرة المعبرة:

إنه شيء علينا القيام به يوميا أو كل ساعة. فعندما يأتي إلينا المريض بمشكلة ما. فإن على الطبيب أن يكون قادرا على افتراض سيب المشكلة، ومراجعة المشكلة وتاريخها المرضي، وما سبق من تشخيص أو علاج، وتجميع هذه المعلومات وتوليفها معا، واتخاذ القرار بشأن الخطوة القادمة. ثم توظيف مهارات إعمال المقل (التأمل) للتحقق من التشخيص (الأقرب للهائي).

ومن ثم فإن التفكير النقدي هو إجراء نقاش علاي، ووضع الأدلة في الميزان والتخطيط للخطوات القادمة، وبمكن الاستفادة منه في كل من التفكير التشخيصي أو العلاجي، وهو على درجة عالية من التعقيد لأن هناك متغيرات كثيرة، تتضمن الحالة التفسية والأعراض الذائية، وفي التفكير العلاجي، فإن التفكير النقدي هو دمج المعلومات، والتحليلات، وحل المشكلات، وكما أوضح أحد الأطباء، فالتفكير النقدي لا يتطلب الفدرة على تحديد الصلات ومعرفة الأماط والسوابق فحسب، وإنما بتضمن أيضا "معرفة ماهية الأمور التي تجهلها". حيث يتطلب مهارات الملاحظة، وتبادل الأفكار، والمعرفة الطبية المينية على الخيرة.

وعلى الرغم من وقوع الطب المبني على الدليل موقع القلب من المجال، فإن المشاركين على وعي بغموض الكثور من الأدلة. إذ "ينبغي أن يقوم الطب على العلم، والدليل. وإذا ثبت صحة شيء ما ينبغي أن يتم عرضه علنا. ومع ذلك علينا الإقرار بأن بعضا من هذه الأدلة مثير حقا للارتباب. "وكل ذلك لا يوثر في اتفاق الجميع على أنه من المهم للطلاب تعلم التحقق من الأدلة، وأن يكونوا على وعي بالأسس البحثية للطب. لذا فإن الطلاب عليم ألا يفهموا الممارسة البحثية فحسب: وإنما أيضا بحث الحالات التي يدحض فها الممارسات المتبعة على القليل من الأدلة الداعمة، أو الحالات التي يدحض فها الدليل، بالشعل، صحة الممارسة القائمة.

وتمثل الأفلاقيات جانبا مهما للغابة من التعليم العلي. ويتم إعطاء الفرصة كاملة للطلاب للتفكير في مشكلات صعبة مفتوحة النهابات. ويتم إثارة التساؤلات الأخلاقية المتعلقة بالحالات الجاري فحصها، ولهذا يتم -عن عمد- كتابة قضايا محيرة لحالات يفكر فها طلاب السنة الأولى وما بعدها. وتأخذهم إلى التساؤلات في مواقف يتوجب عليم فها، اتخاذ فعل مبني على أفضل الأدلة المتاحة. (حتى لو كانت غير كافية).

وبِمثل التأمل الذاتي بعدا أخر للتفكير النقدي، وربِما مدخلا لمراجعة أكثر لشخص

الطبيب - لذاته - تنطلب بحثا تعليليا لتشخيصه أو معالجته للمرخص. فهو تعليل للنقس-ذاتي أكثر منه سرد وصفي - وينم تشجيع الطلاب على إعمال العقل (النامل) في رعايتهم لميحتهم هم. وعلى سبيل المثال، ما يواجهون من صعوبات في تغيير السلوكيات (مثل العدات الغذائية والتمارين الرياضية) وأن يقدروا ما لذلك من أفار تنعكس على مرضاهم. وبعد تأمل الذات مهارة نقدية مهمة: لأنها جزء من استقلال النفس والانضباط الذاتي للمهنة. ويتم اكتسابها من خلال تمارين الكتابة التأملية، التي تتم عقب معايشة فئات أخرى من المجتمع، على سبيل المثال، أو الرحلات الميدانية، أو كجزء من الندريب على مهارات الاتصال.

آخر طريقة يصاغ من خلالها مفهوم النقدي النقدي هو إثارة التساؤلات حول الحكمة الشائعة أو المعرفة الراسعة، وعلى الرغم من ملاحظة أكاديميو الطب لبطء التغيير في المجال وأنه مهنة معافظة، فإنهم يجمعون بشكل قاطع، على ضرورة تعليم التغيير في المجال وأنه مهنة معافظة، فإنهم يجمعون بشكل قاطع، على ضرورة تعليم الطلاب لإثارة التساؤلات، حول أمبول المجال، ويتطلب التفكير النقدي من المرء يحث الافتراضات (افتراضاته وافتراضات الأخرين على السواء)، والتخلص من الافتراضات الخاطنة، والتمييز بين الأفكار والمارسات. كما يتطلب من المرء "طرح أسئلة صعبة، خصوصا عندما تبدو الإجابات واضحة". ويقر المشاركون في الدراسة الحائية أن إثارة التساؤلات حول التراث الطبي السائد، من المكن أن يكون تحديا لكل من الطلاب والأسائذة، حيث يصعب تطبيقها في بيئة المستشفى الهرمية، إلا أنه يبقي جزءا جوهريا في بنيان المهنة.

#### المناقشين

يمثل النفكير النقدي فعلا (أو سلسلة من الأفعال) يمارس ضمن المقررات الدراسية لأنه: أولا: يتطلب منظومة تفكير، وثانيا لأن هذه المنظومة تعمل في سياق مجال موضوعي. وهناك بعض الجوانب الخاصة بتوصيف التفكير النقدي، يمثل وجودها قاسما مشتركا ضمن سياقات التخصيصات الدراسية، مثل استخدام المنطق و الدليل، وتقييم الافتراضات والشروح. وتحليل النقاشات للوصول لوضوح الصورة

وحقيقة الأمر، واصدار الأحكام الراشدة. ومع ذلك قان الأساليب المتبعة في كل مجال، وقد اللعافة المنطلب تحصيلها للتفكير نفديا، تعدَّر أن مقرر مهارات النفكير النفدي العامة قد لا يؤهل الطلاب للتفكير نقديا في سيأق متخصص وعلى سيبل المثال، في مجال الفزياء أحيانا يتم التفكير النفدي باستخدام المنطق الرياضي- فالبرهان هو استدلال فياسي من المكن تعقبه وصولا إلى مسلمة مقبول بها عامة. وبنبغي أن يظهر البرهان أن إفادة ما دائما حفيقية وتم الوصول الما من خلال سلسلة من المعادلات، تبني كل منها منطقيا على ما قبلها. ونجرى هذا ناستخدام الترميز الرياضي بدلا من اللغة الإنجليزية أو أي لفة حديث أخرى. وتتطلب الفيزياء التجريبية خطوات معملية وأعراف تحول دون تشكيل النفكم النقدي بطرق معينة، باعتبار أن الفضائي بحتاج الأخذ ق الاعتبار أفكارا مثل المتغيرات الضابطة، أو المقانس شبيدة الدقة نصل إلى عدر ممين من الكسور المشرية. لذا فحق داخل المجال الواجد يتخذ النفكم النقدي صورا متعددة. وبالنسبة للطب، ينبغي أن يستمين التفكير النقدي بالمرقة الطبية، وأنماط التفكير العلاجي، وفهم علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا)، والأجراءات التشخيصية، واحتمالات الطب النفيس. بل إن الأمر بذهب أبعد من ذلك فإن التفكم العلاجي بجد أن عليه أن يقوم بمداواة المرضى في ظل ظروف من نقص المرفة، وحساسية الوقت، والكثير من عدم التيقن إزاء النتائج المتوقعة، بالإضافة إلى وجوب أخذ الجانب النفمي المُعقد للمربض في الاعتبار. وفي التاريخ، وإلى حد ما في القانون، فإن لدى التفكير النقدي بعدا سياسيا لا يظهر بشكل جلى في الفيزياء.

كانت هذه مجرد ثلاثة نماذج لعرض الحدود التي تشكل التفكير النقدي، لكنها تقترح إمكانية الإفادة من مهارات التفكير النقدي العامة في السياقات القابلة للتعميم، بشرط آلا تكون هناك معرفة على درجة عالية من التخصص، إن التفكير النقدي القابل للتعميم، على نطاق واسع، بفيد كتأسيس للتفكير النقدي المصاحب للتخصصات الموضوعية لكنه لا يقوم مقامه وهنا لا يعني أن التفكير النقدي المخصص هو المسورة الوحيدة ذات الصلاحية: فكل من التفكيرين المخصص والمعمم له استخداماته وقبوده. فالتفكير النقدي، لكنه "تجربدي" أو سقٍه فالتفكير النقدي، لكنه "تجربدي" أو سقٍه

"هيكل نظري" لأنه متزوع السهاق ولا يتوفر فيه فهم المؤرخ الثاقب، لمحملة نقاش جار حول دليل غير كامل، أو دفاع خبير اقتصادي عن مجموعة من الافتراضات، تم صباغتها لتكوين نموذج يشرح ظاهرة اقتصادية. إن عملية تعليم الطالب أن يفكر كمتخصص في الفيزياء، أو في الطب، أو كمؤرخ تمد المتعلمين بقاعدة معرفية دقيقة وإطار للتفكير على نحو متعمق ومرتب ومسلح بالمعلومات. هذا التفكير المرتب (عند أدانه على نحو جيد) ينطوي على عناصر التفكير النقدي التي عرفها فاسيون Facione مختلفة من التفكير النقدي الذي يوجود صور معرد مهرا كان بطرق مختلفة. ولا شك أن هناك قوة وقيمة تكمنان في وجود صور مختلفة من التفكير النقدي لاختلاف الأهداف والأدوار التي يقوم بها؛ ومن ثم تقدم لنا رؤية أوسع لطرق التفكير.

ولقد قمت في دراسات أخرى ببحث طرق تدريس التفكير النقدي (بخلاف التعريف يه) في مجالات (تخصصات) متنوعة (Jones 2005; 2007)، وهناك حاجة للمزيد من البحوث في هذا المجال -لكن البحث المقصل يقع خارج نطاق الفصل الحالي. ومع ذلك، فإن من المهم عند تعريس التفكير النقدي، البحث الدقيق لما يعنهه المصطلح في كل سياق متخصص، وكيفية تفعيله في المقررات، وكيفية التعبير عنه وتدريسه للطلاب، وكيفية تنميته عبر برنامج للحصول على درجة علمية، وأيضا كيفية تقييمه. وكما يوضح بارئيت (1997) Barnett فإن التفكير النقدي يمكن أن يكون حاضرا في عدد من المستويات، ويمكن إجراؤه للتحقق من المنطق الكامن في المقولات، ويوجد يوصفه إمكانية لاستكشاف جوهر المناظرات والمواضع المثيرة للجدل، وتمحيص الافتراضات داخل المجال (أو التخصيص) (الأمر الذي يغير إليه بارنيت على أنه ما وراء الانتقادية).

إن قضية ما إذا كان التفكير المجالي يمكنه أن يزود الطالب بالتفكير فيما وراء مهاق التخصص صعبة التناول. وقد عالجها جزئيا في دراستي. وفي دراسات أخرى (Jones) (2004: 2005) ومن 2004: 2006) متخدمت هذه المنظورات الثلاثة للتفكير النقدي للأخذ بها في تدريسها في الاقتصاد. فأنا أرجح على الأقل في السياق الخاص بتلك الدراسة، أنه بينما يتم تدريس التفكير النقدي على مستوى حل المشكلات، فإن هناك بعض الأمور المطلوب أخذها في الاعتبار يخصوص فحوى الحوارات في مجال الاقتصاد، إذ لا يوجد إلا القليل

من الأدلة على التحليل النقدي المعتدوراء حدود الاقتصاد. ويقترح عملي الأخير الذي تم عبر المجالات أن يتم تدريس النفكير النقدي يوصفه التحقق من المنطق الداخلي للمحتوى (باستخدام معرفة على درجة عالية من التخصيص أو أليات فنية) في كل مجال المحتوى (باستخدام معرفة على درجة عالية من التخصيص أو أليات فنية) في كل مجال (وليس معنى ذلك أن يتم تدريسه بالضرورة في كل مقرر دراسي أو من قبل كل مدرس). المقبنية في كل مجال حوان كان ذلك قد يجري بدرجات مختلفة ومع ذلك فإن ما وراء الانتقادية مطلب أصعب بكثير. فهو لا بتطلب الفهم المتخصص لسياق التخصيص الموضوعي فحسب، وإنما أيضا، يقوم ببحث افتراضاته وأممان النظر فيما وراء مذه الافتراضات. ومع ذلك فإن الكثير من الأكاديميين (وليس كلهم) في كل المجالات التي بحثها، عبروا عن اعتقادهم الراسخ بأنه من الواجب علهم، باعتبارهم باحثين وأساتذة، بحث مجالاتهم نقديا، والترحيب بالنقد الخاري لها. ومن رأيي أن واحدا من أهم الأدوار الرئيسة للجاهمات (أو ينبغي أن بكون كذلك) هو التدفيق وإممان النظر في المجالات النقدية.

إن نموذج المقرر الذي يسمح بدراسة متعددة المجالات أو "بينية المجالات" قد يمكن من اكتساب ما وراء الانتقادية. فعلى سبيل المثال يتيج برنامج "التعليم العام" المستخدم في الكثير من الجامعات الأمريكية تنمية المعرفة المجالية المتخصصة والتفكير أيضا في وجهات النظر الأخرى بمنظور عام أو بمنظور ببئيّ المجالات. وتستخدم هذه المقاربة أيضا (وإن كان على نحو مختلف) في الجامعات الأسترالية. ولقد تحدث المشاركون في المحراسة المحالية، عان تمكين هذه المدراسة المحالية، والذين شاركوا في بحوث بينيّة، أو عبر مجالية، عن تمكين هذه الموسطة المحالية المنازلة والمستوى وعلى سبيل المثال يوظف المحتصاد التتموي معطبات البحث الاجتماعي والسياسي (على عكس السائد في الكثير من بحوث مجال الاقتصاديون أنفسهم بالمهرفين" ورأوا أن عملهم نادرا ما نشر في مجلات الخبراء الاقتصادية رفيمة المستوى. وتعدث بعض الفيزيائيين عن التحديات التي يجلها العمل مع المهددين أو علماء الموسيقي. كما تحدثت إحدى الفيزيائيات عن السبل التي يجاول من

خلالها الفيزيائيون الموهوبون التوسع وراء الحدود الخاصة بمجالهم، وعنقت بأنها تحلم "بهدم الصبح الكلي (للمعرفة) رأسا على عقب" لما في ذلك من أفاق واعدة قد تأتي على الراسة الحلية فكرة ما وراء الراسة الخالية فكرة ما وراء الانتقادية، على محمل الجد، في التخطيط للمقررات الدراسية، وتضمن مقررهم الاستماع تأساندة من مجالات مثل العلوم الاجتماعية من أجل إحداث رحابة في المنظورات التي ستفند الافتراضات الطبية، ويعمل الأكاديميون الطبيون على تأمل طبيعة الطب وموقعه بين كل من العلم والفن.

إن فكرة ما وراء الانتقادية لا تفترض سلفا تفكيرا نقديا عاما، ولكنها تعني القدرة على كل من الانخراط بمهارة في التفكير المتخصص والنظر في التغذي بإمكانات المعرفة الأخرى. وكما يرى بروكفيلد (Brookfield (1987 قإن التفكير النقدي لا يتطلب نفنيد كل شيء وعدم التمليم بأي شيء فحسب، وإنما يتطلب أيضا المزيد من القدرة البناءة على استكشاف وتصور البدائل. ويشير رولاند (2006) Rowland الى مفهوم التساؤل على أنه التمحيص، مبينا "أن أهم دور للمدرس هو توفير مناخ أو اتجاه يمحص من خلاله الطلاب" (109). إن السعي، في اقتراحي، يذهب وراء الاكتساب المجرد "للحقائق" ويتعلق بتوجه التساؤل الذي دائما ما يأتي عبر "لماذا"، و"كيف"، و"ما الذي يعنيه ذلك". ويتطلب هذا مدرسين ومؤسسات تعليمية منفتحة واسعة الأفق، حيث يتسع الوقت والمجال للتساؤلات، إنه الوضع الذي لا يتوفر دائما في الجامعات المعاصرة.

إن تدريس التفكير النقدي قد يتطلب من أعضاء هيئة التدريس أن يبحثوا "نقديا" معنى التفكير النقدي في تخصصانهم، وكيف يمكن تدريسه بأفضل ما يمكن. وهذا ليس مجرد تمرين "صبح أم خطأ" بسيط، بل عمل يقوم فيه المرء بالتحقق مما له قيمة، وأن يبرك أهميته الأساس في أن يكون المرء مؤرخا أو خبيرا اقتصاديا حقيقيا. وقد يتطلب الأمر ما يشير إليه رولاند (Rowland (2006) ، "النقد البيني للمجالات (التخصصات)" "critical inter-disciplinarity". ويصف هذا بعوار تفنيدي بين الأكاديميين من مجالات مختلفة والذي يلزمهم بالدفاع عن افتراضاتهم ومن ثم مراجعتها. وهذا من شأنه أن يصفل التمكير المتخلل للتخصصات علاوة على التمكين من القدرة على ما وراء الانتقادية.

#### المصادر

- Alexander, P. A., and Judy, J. E. 1988. "The Interaction of Domain-Specific and Strategic Knowledge in Academic Performance." Review of Educational Research 58: 375–404.
- Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business. Buckingham: Society for Research into Higher Education and the Open University Press.
- Baron, J., and Sternberg, R. 1987. Teaching Thinking Skills: Theory and Practice.

  New York: W. H. Freeman and Company.
- Brookfield, S. 1987. Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Exlore Alternative Ways of Thinking and Acting. Milton Keynes: Open University Press.
- Donald, J. G. 2002. Learning to Think: Disciplinary Perspectives. San Francisco: Jossey-Bass.
- Donald, J. G. 2009. "The Commons: Disciplinary and Interdisciplinary Encounters." In The University and Its Disciplines: Teaching and Learning within and beyond Disciplinary Boundaries, edited by Carolin Kreber. New York and London: Routledge. 35–49.
- Ennis, R. H. 1987. "A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities." In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. Baron and R. Stemberg, New York: Freeman.
- Ennis, R. H. 1992. "The Degree to Which Critical Thinking Is Subject Specific: Clarification and Needed Research." In The Generalizability of Critical Thinking, edited by S. Norris. New York: Teachers College Press.
- Ennis, R. H. 1996. Critical Thinking, Upper Saddle River, NJ; Prentice Hall.
- Facione, P. A. 2000. Critical Thinking-What It Is and Why It Counts. California Academic Press, 1997 1996 [16/11/00 2000]. Available from http://www.calpress.com/critical.html.
- Facione, P. A. 1990. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction "the Delphi Report." Millbrae, CA: American Philosophical Association, The California Academic Press.
- Halpern, D. 1996. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. (third edition) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hounsell, D., and Anderson, C. 2009. "Ways of Thinking and Practicing in Biology and History: Disciplinary Aspects of Teaching and Learning Environments." In The University and Its Disciplines: Teaching and Learning within and beyond Disciplinary Boundaries, edited by Carolin Kreber. New York and London: Routledge. 71–83.

- Jones, A. 2004. "Teaching Critical Thinking: An Investigation of a Task in Introductory Macroeconomics." Higher Education Research and Development 23 (2): 167–181.
- Jones, A. 2005. "Culture and Context: Critical Thinking and Student Learning in Introductory Macroeconomics." Studies in Higher Education 30 (3): 339–354.
- Jones, A. 2006. Re-Disciplining Generic Skills: An Examination of the Relationship between the Disciplinary Context and Generic Skills in Higher Education, Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne, unpublished PhD thesis.
- Jones, A. 2007. "Multiplicities or Manna from Heaven? Critical Thinking and the Disciplinary Context." Australian Journal of Education 5 (1): 84–103.
- Jones, A. 2009. "Re-Disciplining Generic Attributes: The Disciplinary Context in Focus." Studies in Higher Education 34 (1): 85–100.
- Kalman, C. S. 2002. "Developing Critical Thinking in Undergraduate Courses: A Philosophical Approach." Science and Education 11: 83–94.
- Kreber, C. 2009. "Supporting Student Learning in the Context of Diversity, Complexity and Uncertainty." In The University and Its Disciplines: Teaching and Learning within and beyond Disciplinary Boundaries, edited by Carolin Kreber. New York and London: Routledge. 3–18.
- Kurfiss, J. 1988. Critical Thinking: Theory, Research, Practice and Possibilities. Washington, DC: ASHE-Eric Higher Education Report No. 2, Associate for the Study of Higher Education.
- McPeck, J. 1981. Critical Thinking and Education. New York: St. Martin's Press.
- Miles, M. B., and Huberman, A. M. 1994. "Data Management and Analysis Methods." In Handbook of Qualitative Research, edited by Norman K Denzin and Yvonna S. Lincoln. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nickerson, R. S., Perkins, D. N., and Smith, E. E. 1985. The Teaching of Thinking. Hillsdale. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Norris, S., and Ennis, R. H. 1990. Evaluating Critical Thinking. Edited by R. J. Swartz and D. N. Perkins. Cheltenham, VIC: Hawker Brownlow Education.
- Norris, S. P. 1992. The Generalizability of Critical Thinking: Multiple Perspectives on an Educational Ideal. New York: Teachers College Press.
- Paul, R. 1989. "Critical Thinking in North America: A New Theory of Knowledge, Learning and Literacy." Argumentation 3: 197–235.
- Perkins, D. N., and Salomon, G. 1994. "Transfer of Learning." In The International Encyclopedia of Education, edited by T. Husen and T. N. Postlethwaite (second edition). Oxford: Pergamon, 11.

- Robinson, S. R. 2011. "Teaching Logic and Teaching Critical Thinking: Revisiting McPeck." Higher Education Research and Development 30 (3): 275–287.
- Rowland, S. 2006. The Enquiring University: Compliance and Contestation In Higher Education. Maidenhead, Berkshire: Open University Press McGraw-Hill Education.
- Silverman, D. 2005. Doing Qualitative Research. (second edition). London: Sage.
- Smith, F. 1992. To Think; In Language, Learning and Education. London: Routledge.
- Verlinden, J. 2005. Critical Thinking and Everyday Argument. Belmont, CA: Wadsworth.

# الفُصل الحادي عشر استخدام خرطنة النقاش فى تحسين مهارات التفكير النقدى

تیم فا*ن جلد*ر Tim van Gelder

لا جدال حول وقوع التفكير النقدي موقع القلب من التعليم العالي. وفي أحد الكتب رفيعة المستوى بعنوان العشوانية الأكاديمية "Academically Adrifr" يفيدنا أروم وروكسا Arum and Ruksa أن "نسعة وتسعين بالمائة من أعضاء هيئة الندرس بالكلبات، يقولون إن ننمية قدرة الطلاب على التفكير النقدي هدف على درجة كبيرة من الأهمية أو "هدف أساس" في المرحلة الأولى من التعليم الجامعي" (2011, 35)، مستشهدا بر (Heri, 2009).

ومع ذلك فإن الرسالة الرئيسة التي يبعث بها المؤلفان، من خلال عملهما هذا، هي أن التعليم بالكليات الجامعية بمبضة عامة لا يحرز الا تقدما محدودا تجاه هذا الهدف في "معظم الطلاب يحققون فقط الحد الأدنى من تحسين مهاراتهم في التفكير النقدي، والتفكير المتحمق، ومهارات الكتابة أثناء رحلتهم في التعليم الجامعي" (35). وحقيقة الأمر أن التعليم في الكليات بالنسبة للكثير من الطلاب يبدو فاشلا نماما بهذا الصدد: "فقد لاحظنا من خلال عينة كبيرة من 2300 طالب، عدم وجود أزقام ذات دلالة في اكتساب النشكير المعمق، ومهارات الكتابة لدى 45% على الأقل من الطلاب في دراستنا."(36)

وهذه الرسالة تكاد تكون أكثر تفاؤلا من التعليق اللاذع لـ هـ ل. منكن H.L. Mencken في القرن الماضي والقائل: "من المؤكد أن المشاهدات اليومية تبين أن مقررات الكلية في المقرسط لا تثري القدرات والمدارك العقلية للطلاب. ومنذ فترة ليست بالبعيدة حقيقة، بين التقرير الواقعي لينسلفانها أن الطلاب غالها ما يحدث لديهم تكوص بدرجة كبيرة خلال المعنوات الأربع لدرجة أن متوسط الطلاب في التخرج أقل ذكاء من متوسط الطلاب الجدر طبقا لكل الامتحانات". (Mencken 1997, 98)

ومع ذلك فإننا أيضا نعلم أن التعليم الجامعي يستطيع أن يؤثر إيجابيا على التفكير التقلير التعليم التفكير التقدي: إنه ببساطة أمر يمكن اكتسابه بالتعلم. وفي تحليل ما ورائي meta-analysis 1173 دراسة لجهود تنربس التفكير النقدي في التعليم الجامعي، وجد إبرامي وآخرون Abrami et al. "تأثيرا إيجابيا لتدريس مهارات التفكير النقدي للطلاب، بصيفة عامة" (2008, 119)

ومع ذلك فإنه وجد تفاوت كبير في القدر الذي تم اكتسابه، ولقد خلص إبرامي وأخرون Abrami et al. إلى أن الكيفية التي يتم تدريس التفكير النقدي بها تحدث فارقا كبيرا ويقولون "إن كلا من نهج إدماج التفكير النقدي في التدريس والتأسيس التربوي pedagogical grounding لإدخال التفكير النقدي، يسهمان بوضوح ويشكل كبير في تفسير التفاوت في العائد من التفكير النقدي" (1120).

ومن هنا فإن التحديد الأهم في تنمية التفكير النقدي، هو التحديد الواضح لأنواع تدريس التفكير النقدي، ذات التأثير الأكثر فعالية، على مهارات خرطنة النقاش أو العجج، التي هي واحدة من طرق التدريس الواعدة بشكل ظاهر في هذا الصيدد. ويستعرض هذا الفصل بإيجاز التدريس المبني على خرطنة النقاش والدليل غلى فعالية هذا النهج التعليمي في تحسين مهارات التفكير النقدي.

### خرطنت النقاش

خرطنة النقاش أو الحجج وتعرف أيضا بتخطيط النقاش أو التمثيل المرثي للنقاش, [وسنسير هنا على مصطلح "خرطنة النقاش"]هو عرض مرئي لهيكل التفكير أو النقاش (Davies 2011; Macagno, Reed, and Walton 2007; van Gelder 2013). والمتعارف عليه أن خريطة النقاش في نوع من التمثيل البيائي أو مخطط "الصندوق والمبيم"، مع نقط للالثقاء متوافقة مع الاقتراحات وروابط للملاقات الاستدلالية. انظر على مبيل المثال الشكل 1/11.

وترجع جنور تهج خرطنة االنقاش إلى القرن الناسع عشر، لكنه أمبيع ذا شعبية منذ عقد أو عقدين فعسب، واستخدم في الأساس كأداة تساعد الطلاب على بناء مهارات التفكير الراشد والتفكير النقدي. وفي العقيقة كان سلفه المهاشر هو نوع من تخطيط النقاش الذي وجد في الكثير من الكتب الدراسية التقديمية أراجع على سبيل المثالي Fisher 1988; Govier 1988.

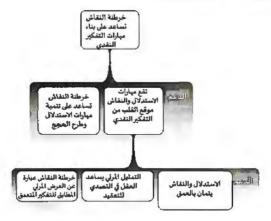

شكل 1/11 خربطة نقاش تعرض ترجيعات أن خرطنة النقاش تساعد على بناء مهارات التفكير النقدي

تم إنتاج الخريطة باستخدام برنامج ربشنال Rationale (فان جلس 2007)

ولقد كان العامل المفتاحي في نمو شعبية خرطنة النقاشات حديثا، هو تطوير أدوات برمجية مصممة خصيصا لدعمه. وكانت مخططات النقاش فيما سبق ترسم باليد (سواء على الورق أو على الحاسوب باستخدام برمجيات خاصة بالرسم)، الأمر الذي يجعل من إنتاج الخرائط عملا مما وممتهلكا للوقت، أيا كان مستوى التطوير فها.

ولقد قلصت حزمة البرامج الجديدة الكثير من الوقت المهدر مع الصناديق والأسهم، ووفرت كما متنوعا من الإرشاد، والدعم، والتمارين المدمجة.

## استخدام خرطنة النقاش في تدريس التفكير النقدي

كما ذكرنا فيما سبق، فإن خرطنة النقاش موجود على نحو ما في الكتب الدراسية التقديمية للتفكير النقدي، وإن كان تناوله تم كمجرد أسلوب مفيد من بين أساليب عديدة. أما التدريس القائم على خرطنة النقاش، فيذهب أبعد من ذلك حيث يجعل خرطنة النقاش هو النبج الرئيس أو المركزي المستخدم في تنمية مهارات التفكير النقدي. ويتضمن هذا عادة إعداد الكثير من تمارين خرطنة النقاش باستخدام برنامج مخصص لهذا الغرض (راجع Harell 2008). ولقد تم بلورة سلسلة من المفاهيم والمبادئ لمساعدة الطلاب على خرطنة النقاش على نحو ملائم (على سبيل المثال (Patterson, and Teppema 2013).

وتنضمن أكثر أنماط التدريس شهوعا إمداد الطلاب بنص قصير، ثم يطلب مهم تحديد لب النفاش الذي ينطوي عليه النص، مع رسم خريطة لهذا النفاش. وذلك لإنتاج مخطط للنفاش يمثل، بشكل وافي، التفكير الراشد في النص. ومن المدهش أن ذلك بدا أمرا صعبا، حتى على الفلاسفة، وعلى أولئك الذين تلقوا مسبقا تمرينا على تحليل النقاش.

ومن أنماط التمرين الشائعة أيضا، أن يكلف الطلاب بتطوير خريطة نقاش تمثل مناقشة من إبداعهم الخاص، الأمر الذي يجعل من المكن أن يكون تمهيدا لكتابة مسودة لنص نقاشي، وهتاك نوع ثالث من التمارين يتمثل في أخذ خريطة نقاش وإعادة

كتابتها (ترجمتها) في شكل نقاش نثري.

إن التدريس الناجع المبني على النقاش، شأنه شأن التدريس الناجع بصيفة عامة. يجري تمرينات متتابعة بتدرج يراغي مستوى الصعوبة. وكما هو الحال أيضا في التدريس بصفة عامة، فإن التدريس المبني على خرطنة النقاش ينطلب من الطلاب أن يحققوا تلقيما عائدا (انطباعا) من نوعية جيدة عن أعمالهم. الأمر الذي يتطلب معلما ذا مهارات عالية في مجال خرطنة النقاش، وقليلا ما هم، مما يشكل عفية أساسية في استيماب أكبر للتدريس المبني على خرطنة النفاش.

### مليجدي هذا؟

للوهلة الأولى، لا يوجد خلاف على أن تعلم وممارسة خرطنة النقاش ميساعد الطلاب على بناء مهاراتهم في التفكير النقدي. إن المفلانية والنقاش ليسا كل التفكير النقدي لكنهما يقعان في القلب منه: وينبغي أن تساعد خرطنة النفاش في بناء المهارات الخاصة بهما. وهناك جدل بسيط لا مفر منه، وهو أفرب للمنطق حول النقطة الأخيرة. ينطلق من بديهيتين: أن كلا من تحكيم العقل والنقاش المبني على الحجج ينطوبان على صموبة، يمكن لترجمتها بصروان نساعد، بصفة عامة، عقولنا على التكيف معها.

لاحظ أنه في الشكل 1/11 أن النقاش ككل مكون من شقين (موقفين). كل منهما مبني على مسلمات متعددة. هذه المقولة مقبولة للوهلة الأولى لكنها تنطلب التدعيم بالدليل الخبروي (الإمبريقي)

بالنسبة لمدرسي خرطنة النقاش فإن هذا النوع من الجدل العام. يستند إلى دعم ظاهر مما يعايشونه في قاعة الدرس. إن محاولات الطلاب في النشكير النقدي كثيرا ما يحدها ضعف القدرة على فك تشابك خيوط الاستدلال الذي يجري في المواقف المتعارضة حول أي موضوع مطروح. وبهدو جلبا لمسرسي خرطنة النقاش أن المخططات تساعد الطلاب على الإلمام بما يجري، وبمرور الوقت يساعدهم على بناء براعة وفطنة منطقيتين.

ومع ذلك فإننا كمفكرين نقديين، بحق، نعرف أيضا أن الملاحظات الشائعة تكون

عرضة للشك، بالنمية للأمور التي تقتضي الدقة والتعمق. وبرغم كل ذلك ظل ممارسو الطب يظنون، لقرون، أنهم يشهدون فوائد من المرضى الذين يصابون بنزيف. ومن هنا فإن ما نريده هو المزيد من الإثباتات الخبروية الصارمة أو قياس صلاحية ما تتصوره "للوهلة الأولى".

إننا في حاجة لفهم أفضل لكيفية عمل خرطنة النقاش. وإن الافتراض بأن خرطئة النقاش "تساعد على بناء" مهارات التفكير النقدي ادعاء فضفاض يثير الضيق. وينبغي أن نصل إلى مقاييس كمية صارمة عن مدى قيام خرطئة النقاش ببناء مهارات التفكير النقدي، وكيف يمكن مقارنها مع المقاربات التعليمية الأخرى. لكن كيف يمكننا أن نحقق ذلك.

## البحوث الخبروية والإمبريقية عول تأثير تدريس خرطنة النقاش

ربما يكون من المألوف لدى أغلب القراء فكرة عن "معياد ذهبي" "standard gold" في يحوث العلوم الاجتماعية أي استخدام العينات العشوائية الكبيرة والمنتبيطة. و عندما تطبق في تفييم فعالية خرطنة النقاش كأسلوب تعليمي للتفكير النقدي، فإن هذا يعني مؤم كبير من الطلاب وتوزيعهم عشوائيا على مقررين للتفكير النقدي: المقرر الأول تستخدم فيه خرطنة النقاش بكثرة، والأخر يشبهه في كل الجوانب المهمة، عدا استخدام خرطنة النقاش واستخدام أساليب أكثر تقليدية في التدريس. وفي نهاية الفترة الدراسية، ستختبر مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب الدارسين لكلا المقررين باستخدام اختبار مقتن موثوق لكلا المجموعتين. وبتم تكوين الرأي عن فعالية خرطنة النقاش فقط طبقا لمدى حصول الطلاب الذين درسوا اعتمادا عليها (أي خرطنة النقاش) على درجات أعلى من نظرائهم في المجموعة الأخرى.

وللأصف لم يتم إجراء مثل هذه الدراسة. ويرجع ذلك لعدد من الأسباب. فهناك الكثير من التحديات تقف عقبة في الطريق مثل الصعوبات البيروفراطية المرتبطة بإصدار تسختين من المادة الدراسية، وإجراء اختيار عشوائي للطلاب ليدرسوا أيا من النسختين. هناك أيضا عقبة تتمثل في التحقق من أن كلتا المادين قربتان بالدرجة

الكافية التي تجعلهما متطابقتين في كل الجوانب المهمة خلاف استخدام خرطنة النقاش. وعلى سبيل المثال هل المادتان تغطيان نفس المجتوى الأسامي، على الرغم من الاختلاف المتبع في التدريس؟ وهل لدى الطلاب نفس الدافع لأداء التجرية؟

ولهذه الأسباب فإن أغلب الجهود للتقييم الصارم لتأثير خرطنة النقاش على المتفكير النقدي اتخذت مقاربة مختلفة، والتي سعت لفهم تأثير التدريس المبني على خرطنة النقاش ياختبار الطلاب في البداية (أي إجراء الاختبار قبل الدراسة) وفي النهاية (أي بعد التدريس)، مع مقارنة النتائج في الجالتين.

وعلى الرغم من أن الاختبار القبلي والبعدي أكثر قابلية للتطبيق من إجراء مقياس العينة العشوائية الكبيرة، فإنه لا يخلو من التعديات العملية الخاصة به. على سبيل المثال، هناك مشكلة التحقق من أن الطلاب بذلوا الجهد الملائم في الاختبارات، أو أن الدوافع لإجراء كلا الاختبارين متساوية. فدرجة الدافعية من المكن أن تحدث اختلافا ضيخما على الأداء (Liu, Bridgeman, and Adler 2012)، وإذا تراخى الطلاب في الامتحان الهدى فإن ذلك سيبخس من التقدير (والعكس صحيح).

ومن أمثلة مقاربة الاختبار القبلي واليعدي دراسات لفان جلدر وزميليه (van ومن أمثلة مقاربة الاختبار القبلي واليعدي دراسات لفان جلدر وزميليه "إعمال Gelder, Bissett, and Cumming 2004). والتي بدأت في نهايات التسعينيات "إعمال المفل ضمين مشروع" "Reason Project" في جامعة ملبورن حيث طورت بديلا قعلعيا للتترس التقليدي للتفكير النقدي، يبنى على الممارسة المدروسة المتأنية طويلة المدى (Ericsson, Krampe, and Tesche-Rommer 1993) بلورة حزمة برامج مخصصة لخرطنة النقاش "ريزون! أبل" ReasonlAble (van Gelder بلورة حزمة برامج مخصصة لخرطنة النقاش "ريزون! أبل" Rationale (van Gelder بلاحضة أن ريزون! أبل هو سلف ريشنال الطلاب في مادتين [2004] وبمساعدة منحة من مركز البحوث الأسترائية تم تعريض الطلاب في مادتين لمثاربة الامتحان القبلي والبعدي باستخدام اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير النقدي تخصيص 5% من الدرجات الكلهة للمادة، للأداء الأفضل في الامتحاني.

ولقد أشارت النتائج إلى أن الطلاب قد تحسنت لديهم مهارات التفكير النقدي بحوالي 20%. وحيث أن التفكير النقدي مهارة من النوع المعرف، ولأنها معروفة بصعوبة رفع الأداء، كما في مثل هذه المهارات، فإن هذه النتيجة تعد تحسنا كبيرا وجديرا بالاهتمام وتستحق ما بذل فيها من عناء، وترجح بأن هذه المقاربة تعمل جيدا بحق، ومع ذلك فإن هذا الاستنتاج متعجل نوعا ما، وللتفسير الصحيح يجب وضع النتائج في السياق الذي تمت فيه.

وينبغي علينا، أولا، التفكير في مدى تحصن مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب ، على أي الأحوال، بناء على عوامل مثل النضج، ومجرد الالتحاق بالجامعة. ثانيا: التفكير أيضا في مدى تعلق تحسن الطلاب، بناء على حقيقة دراستهم لمادة التفكير النقدي. وربعا يرجع تحقيق نسبة العشرين بالمائة أو أغلها لمرورهم بتجربة دراسة التفكير النقدي بشكل ما، دون أن يرجع ذلك بالضرورة إلى التدريس المبني على خرطنة النقاش.

وإذا كان تصميم يحث الاختبار القبلي البعدي قد تم دون وجود عينة ضابطة، فإن كلتا القضيتين تحتاجان إلى التعامل معهما مقارنة بالنتائج الخاصة بدراسات أخرى. إننا في حاجة إلى تقدير عام "جيد" حول مدى اكتساب الطلاب للتفكير النقدي المتوقع عادة في فصل دراسي في الجامعة، وتقدير عام "حسن" حول ما يتوقع من الطلاب اكتسابه من خلال دراسي في الجامعة، وتقدير عام "حسن" حول ما يتوقع من الطلاب اكتبر من الدراسات التي تعالج هذه التساؤلات، خصوصا الدراسة السابقة (بمعنى نسبة التحسن المتادة خلال فصل دراسي جامعي). لكننا نواجه هنا مشاكل أكثر أولا هناك اختبارات فليلة جدا للتفكير النقدي، وبعضها أميعي من الأخرى. ونسبة التحسن البالغة عشرين بالمئة في اختبار آخر. ثانيا الدراسات المتوفرة غير متجانسة، وتختلف في العديد من الجوانب الأساسية مثل حجم الدراسة (عدد المشاركين)، حجم التحسن (أو التردي) التي تم التوصل إليها، ونوعية التدريس في المادة التي يتم تقييمها؛ ودرجة الحرص والصرامة في التقييم. وفي ظل كل هذه العوامل كهف يمكن للمره معرفة أو تقدير للكتسبات "الحقيقية"؟

#### اتباع مقاريتها وراء التحليل

إن اللقارية الأفضل للتعامل مع هذه القضايا في استخدام إجراء يسمى "ما وراء التحليل". إن ما وراء التحليل في الأساس هو طريقة تجمع الدراسات معا لتحديد الاتجاهات أو المؤشرات المشتركة. وإذا ما كان "ما وراء التحليل" أسلوبا معقدا، فإن هناك لحسن الحفل، مصادر تقديمية ممتازة متاحة صمها على سبيل المثال كتاب كامينج (2012) Cumming .وسأعرض هنا الحد الأدنى الأساس المطلوب لفهم النتائج المخبوبة (المبنية على الواقع) التي تم الحصيول علها من الأبحاث الخاصة بالتدروس المعتمد على خرطنة النقاش.

ولأغراض دراستنا الحالية. فإن ما وراء التحليل بتم في خطوات ثلات:

- 1. انتقاء الدراسات. إن الخطوة الأولى هي تحديد الدراسات التي ينبغي تجميعها معا وهذا يتضمن البحث المتقصي والموسع للدراسات ذات العلاقة، بما في ذلك الدراسات غير المنشورة، ثم استخدام مجموعة من المعايير لتعديد أي منها سيوصل للنتائج الحاسمة، أي التي سيتم تضمينها في تحليل البيانات.
- 2. نحويل النتائج إلى قياسات نأثور كما تم الإشارة إليه سابقا، فإن الدراسات (المجمعة) تستخدم اختبارات متنوعة للتفكير النفدي. كما أنها تعرض تقرير النتائج، أيضا، بطرق متنوعة ولنتمكن من التجميع فإنه ينبغي جعل هذه النتائج قابلة للقياس مع غيرها. ومن الطرق الشائعة في تعقيق ذلك هو النعيبر عن المكتب (أو الخسارة) التي تم التوصيل إليها في دراسة معينة كمعيار لحد الننوع في الاختبار ,technically التي تم التوصيل إليها في دراسة معينة كمعيار لحد الننوع في الاختبار ,chapter 11 (Tohen 1969) also [Cumming 2012], chapter 11 الذي غالبا ما يشار إليه بوصف "مقياس حجم التأثير" "effect size". على سبيل المثال في دراسات فان جلدر وأخرون المشار إليها سابقاً يحوّل مكسب العشرين بالمائة إلى مقياس ناثير نحو 0.87.
- حساب حجم التأثيرات المجمعة، وفي الهاية يتم تجميع النتائج، والمسألة هنا ليست إبجاد متوسط حجم التأثيرات، وإنما توزن أحجام التأثير بحجم الدراسة (أي

المشاركين)، ثم يحمب المتوسط. هذا يعني إعطاء نتانج السراسات الأكبر حجما وزنا أكبر، على أساس أنها تكون أقل عرضة للارتياب وأقرب الى السلامة إحصائيا، وتزداد إمكانينها للإشارة إلى التحمين العقيقي.

فماذا سنجد إذا طبقتا ما وراء التحليل على الدراسة الخاصة بالمقاربات المبنية على خرطنة النقاش لتدريس التفكير النقدي؟ لقد قمنا لسنوات بجمع الدراسات ذات الصنة وتجميع نتائجها. وفي المرحلة النهائية من الدراسة حصلنا على نتائج 26 دراسة فيلية/ بعدية لتدريس مادة النفكير النقدي المبني على خرطنة النقاش في قصل دراسي واحد، وفي معاهد تعليمية في أستراليا، أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية. وكثير من هذه الدراسات غير منشور، لكن المنشور منها يتضمن ما وجد في دراسات غير منشور، لكن المنشور منها يتضمن ما وجد في دراسات (2009), Dwyer, Hogan, and Stewart (2011; 2012), Harrell (2011), Twardy).

وهذا الجهد لا بزال مستمرا، ولكن يبدو حاليا أن حجم التأثير المؤزون لندريس التفكير النقدي بلغت 0.7. ويعتمد التفكير النقدي بلغت 0.7. ويعتمد حجم التأثير هذا، على ما توصلت إليه جميع الدراسات التي أوقت بالمعايير الأساس حجم الثاثير هذا، على ما توصلت إليه جميع الدراسات التي أوقت بالمعايير الأساس المؤهلة لدخولها مرحلة ما وراء التحليل. ومع ذلك فهناك في هذه المجموعة اختلافات واضعة فيما نسميه "كثافة" أنشطة النعلم المبني على خرطنة النقاش. وبتصنيف الدراسات إلى مجموعات عالية الكثافة ومتوسطة الكثافة ومحدودة الكثافة، وجدنا ارباطا واضعا بين درجة الكثافة ومستوبات التحسن. ففي الدراسات عالية الكثافة ،درس الطلاب المادة بحيث تقع خرطنة النقاش كنشاط مركزي أو رئيس مع الكثير من الأنشطة في الواجبات المنزلية،وقام بالندريس لهم معلمون ذوو كفاءة عالية في خرطنة النقاش. وتوفر لدينا خمس عشرة دراسة من ست وعشرين كانت عالية في خرطنة النقاش. وتوفر لدينا خمس عشرة دراسة من ست وعشرين كانت عالية الكثافة، وكان متوسط حجم التأثير لهذه الدراسات يزن 0.85.

ومع ذلك عند مقارنته بالتحسن البالغ عشرين بالمئة، فإن الأخذ بحجم تأثير 0.85 يمني القليل الأغلب الناس، ومن الممكن أن يعملي انطباعا بأنه قابل للتجاهل. فكيف يمكننا إذن تقدير دلالته؟ واحدة من المقاربات في اللجوء لرأي الخبراء في مجال ما وراء التحليل، وطبقا له (أي لهذا الرأي) فإن 0.2 تأثير ضئيل، و0.5 تأثير متوسط، و0.8 ثاثير كبير (Cohen 1969).

وهذا يبدو أن التدريس المبني على خرطنة النفاش له تأثير كبير، لكننا مع ذلك لم 
نأخذ في الاعتبار مقدار ما اكتسبه الطلاب، حتى بدون خرطنة النقاش، ولتقدير ذلك 
فقد توجهنا لنتائج ما وراء تحليل أخرى، على سبيل المثال ما قام به ألماريز Alvarez 
ميث استخدم ما وراء التحليل لدراسات عن اكتساب النفكير النقدي خلال فصل 
دراسي جامعي (Alvarez 2007)، ووجد أن التأثير نحو 0.11 خلال فصل دراسي واحد: 
ويرجع ذلك، فقط، إلى النضج والالتحاق بالجامعة بصفة عامة وتمد هذه النسبة أكبر 
فليلا من نحسن مقداره 0.18 عبر مفنين من التمليم الجامعي والذي توصلت إليه 
دراسة كبيرة لأروم Arum وروكسا Ruksa (100). إن الاستفتاج الذي نستطيع الوصول 
إليه من خلال هذه الأرقام هو "الفيمة المضافة" لتدريس التفكير النقدي المبني على 
خرطنة النقاش، بالتناسب مع كون طلاب الجامعة، حفقوا ما يقدر با 0.5 ( 7.7 
للمقررات عالية الكتافة لخرطنة النقاش) وهي فيمة نقع تقريبا بين حجم التأثير 
المتوسط والكبير، أو بأسلوب آخر فإن تدريس مهارات التفكير النقدي المبني على خرطنة 
النقاش في فصل دراسي واحد يسفر عن تحسن أضعاف ما يحققه مجرد الالتحاق 
بالكلية.

وباستخدام مقاربة مشابهة يمكننا تقدير فوائد خرطئة النقاش في مقابل صور أخرى لتدريس التفكير النقدي، وقد وجد إبرامي وأخرون في ما وراء التحليل (المشار إليه سابقا) أن حجم التأثير لتدريس التفكير النقدي في مستوى الكلية هو 0.34 بصفة عامة (Abrami 2008)، ثذا فإن التدريس المبني على خرطئة النقاش يبعو فعلها أكثر فعائمة من الصور الأخرى لتدريس التفكير النقدي بصفة عامة. (هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون لبعض صور التدريس الأخرى تأثير مماثل على الأقل- للتدريس المبني على خرطئة النقاش).

#### اتجاهات مستقبليت

تشير الفقرات السابقة إلى نتيجة فحواها أن الكم المتزايد في البحوث الخبروية (الإمبريقية) قد زودنا بدعم متكامل للفكرة المقبولة حدسها وهي أن خرطنة النقاش بمكها بالفعل تعزيز مهارات التفكير النقدي، وفي الحقيقة إن من الإنصاف الإقرار في هذه المرحلة بأن التدريس عالي الكثافة المبني على خرطنة النقاش واحد من أكثر الطرق فعالية في الإسراع باكتساب مهارات التفكير النقدي في النعليم العالي.

### سببفعاليته

وإذا كان منهج خرطنة النقاش يعجل من اكتساب مهارات التفكير النقدي، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا؟ ما هي الأسباب العارضة لقلة اليحوث حول هذا الأمر. السؤال نفسه عالجه قان جلدر جزئيا، حيث تساءل لماذا يمكن أن تسهل حزمة برامج متخصصة في خرطنة النقاش أداء أفضل للتفكير. (Van Gelder 2007) وفام في هذا الصدد بمناقشة ثلاث آليات:

- أن هذا البرنامج لديه قابلية أعلى في الاستخدام من تلك التي تثوفر للأدوات المعيارية التي نستخدمها لعرض ومعالجة التفكير.
  - أن هذا البرنامج يتكامل مع مواطن القوة والضعف في المهارات المعرفية الفطرية: و
- أن خرطنة النقاش تمثل "نقلة تاعمة" ذات قبول بين اللغة الطبيعية والمنطق الصوري.

ليس من الصعب تصور كيف يمكن لكل من هذه الأليات، أن تلعب دورا في تسهيل الأداء في مهمة معينة فحسب، ولكنها تسهم أيضا في تعلم مهارات التفكير النقدي. ومن الإمكانات الأخرى للالهة التلقائية هي أن العمل مع خرطتة النقاش يبني في عقول الطلاب معايير ذهنية، أو منظومة تفكير ذهنية، لهياكي النقاش معا يبسر علهم تقييمه نقديا.

#### ما هي أبعاد التفكير النقدي التي يتم تعزيزها ؛

إن التفكير النقدي متعدد الأبعاد، وعلى سبيل المثال، فإن تقييم التفكير النقدي لهائرين المتعدي المتعدي المتعدي المهائرين المتعدي الهائرين المتعدي المتعدي المتعدي المتعدي المتعدق من التفكير النقدي: التفكير المتعدق المتعدق وتحليل النقاش، والتفكير أثناء قرض القروض، والاحتمالية وعدم الميقين، واتخاذ القرار وحل المشكلات (Halpren 2010). وهناك بوجه عام قبول لفكرة أن المتدرس المبني على خرطنة النقاش سيؤدي إلى فعالية أكبر في تعزيز بعض الأبعاد وينفل إنها التفكير المنطوق وتعليل النقاش- أكثر من غيرها. ويمكن لتحليل أحدث البيانات، من خلال الدراسات الحالية والمستقبلية، أن يلقي الضوء على هذه الفرضهة والبرهنة عليها.

#### ما هي مكتسبات التفكير النقدي الناتجة؛

يرجح ما وراء التحليل وجود علاقة قوية بين كنافة خرطنة النقاش والتفكير النقدي المكتسب. قبل يمكن تحقيق مكتسبات أكبر مع تكثيف التمرين؟ إن أكثر نظم خرطنة النقاش كثافة. في دراسات ما بعد التحليل هذه، لم تكن تتطلب جهدا تدريبيا خاصه، صحيح أنها تنطوي على مستوى ما من التحدي يزيد على ما تنظمته المقررات الأخرى. لكنه لا يصل إلى كثافة تمرينات الرياضة البدنية التي تؤدى في الكلية مثلالذا فمن المقبول أنه من المكن تحقيق مستويات تحسن أكبر فعليا، على الرغم من وجود قبود عملية تحيط بالمارسة بطبيعة الحال. ومع الإقرار بحقيقة أن التدريس المبني على خرطنة النقاش عالي الكثافة يظهر بالفعل تحسنا بنحو 8.85 في الاتحراف المعياري فيكون من البديمي الذي يقره العقل أن هذا القيد على المارسة سيكون تقريبا بين واحد أو النين من الاتحراف المعياري وهو ما لا يستبعد بالطبع مكاسب أكبر من تدريس

#### ما الذي سيستغرقه تحقيق مكتسبات النظام المقترح؟

 الدمج بين خرطتة النقاش مع مقاربات أخرى عامة. إذ ينبغي استخدام خرطنة النقاش مع طرق أخرى معروفة، لتعزيز التعليم، مثل: إنقان التعلم (Kulik, Kulik, المال)

- and Bangere-Drowns 1990) والتعلم بين الأقران (Crouch and Mazur 2001). كما اقترحه نيل توماسون Neil Thomason.
- 2. تطوير استقبال التلقيم العائد ويته آليا. يمثل أحد العوامل المكنة من اكتساب سريع للمهارات، يصفة عامة، في الحصول الفوري على تلقيم عائد صادق. وبلا كان وجود عناصر بشرية من المعلمين توصل -أو توفر تلقيما عائدا أو انطباعا صادقا يمثل تحديا ملموسا. فتدريس التفكير النقدي المبني على الخرطنة، في ظل القبود التي تحيط بالموارد المائية، محفوف بالمصاعب. ومن هنا فإن من الواجب علينا السعي إلى تطوير نظم تلقيم عائد ألية [تستخدم وسائط الفضاء الإلكتروني] بأنواعيا للختلفة (Butchart 2009).
- 3. أدوات خرطنة متطورة. إذا كانت برامج خرطنة النقاش المستخدمة حاليا أفضل من لا شيء، إلا أنه ينبغي صفلها كثيرا. خصوصا أن أدوات تعليم رسم الخرائط المطورة ينبغى أن تنضمن تلقيما عائدا ذائيا.

وكلما تم تعقيق هذه الشروط، فإنه يمكن إدراك أفاق مبشرة جدا، لاكتساب مستوبات عالية من التفكير النقدي من خلال التدريس باستغدام خرطنة النقاش خلال فصل درامي واحد.

#### المصادر

- Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M. A., Tamim, R., and Zhang, D. 2008. "Instructional Interventions Affecting Critical Thinking Skills and Dispositions: A Stage 1 Meta-Analysis." Review of Educational Research 78 (4): 1102–1134.
- Alvarez, C. 2007. Does Philosophy Improve Reasoning Skilts? Masters Thesis, University of Melbourne, Melbourne, Australia.
- Arum, R., and Roksa, J. 2011. Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. Chicago: University of Chicago Press.
- Butchart, S., Forster, D., Gold, I., Bigelow, J., Korb, K., Oppy, G., Serrenti, A. 2009. "Improving Critical Thinking Using Web Based Argument Mapping Exercises with Automated Feedback." Australasian Journal of Educational Technology 25 (2): 268–291.

- Cohen, J. 1969. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ:
  Lawrence Erlhaum Associates
- Crouch, C., and Mazur, R. 2001. "Peer Instruction: Ten Years of Experience and Results." American Journal of Physics 69: 970–977.
- Cumming, G. 2012. Understanding the New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis. New York: Routledge.
- Davies, M. 2011. "Concept Mapping, Mind Mapping, Argument Mapping: What Are the Differences and Do They Matter?" Higher Education 62 (3): 279–301.
- Dwyer, C. P., Hogan, M. J., and Stewart, I. 2011. "The Promotion of Critical Thinking Skills through Argument Mapping." In Critical Thinking, edited by C. P. Horvath and J. M. Forte. New York: Nova Science Publishers. 97–122.
- Dwyer, C. P., Hogan, M. J., and Stewart, I. 2012. "An Evaluation of Argument Mapping as a Method of Enhancing Critical Thinking Performance in E-Learning Environments." Metacoanition & Learning 7: 219–244.
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T., and Tesche-Romer, C. 1993. "The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance." Psychological Review 100: 363-406.
- Facione, P. A. 1991. "Using the California Critical Thinking Skills Test in Research, Evaluation, and Assessment." ED337498.
- Fisher, A. 1988. The Logic of Real Arguments. Cambridge, England; New York: Cambridge University Press.
- Govier, T. 1988. A Practical Study of Argument. (second edition). Belmont, CA: Wadsworth Pub. Co.
- Halpern, D. F. 2010. Halpern Critical Thinking Assessment. Vienna: Schuhfried.
- Harrell, M. 2008. "No Computer Program Required." Teaching Philosophy 31 (4): 351–374.
- Harrell, M. 2011. "Argument Diagramming and Critical Thinking in Introductory Philosophy." Higher Education Research and Development 30 (3): 371–385.
- HERI. 2009. The American College Teacher: National Norms for 2007–2008. Los Angeles: Higher Education Research Institute, University of California.
- Kulik, C., Kulik, J., and Bangert-Drowns, R. 1990. "Effectiveness of Mastery Learning Programs: A Meta-Analysis." Review of Educational Research 60 (2): 265–306.
- Liu, L., Bridgeman, B., and Adler, R. 2012. "Measuring Learning Outcomes in Higher Education: Motivation Matters." Educational Researcher 41 (9): 352–362. Macagno, F., Reed, C., and Walton, D. 2007. "Argument Diagramming in Logic, Artificial Intelligence, and Law." Knowledge Engineering Review 22 (1): 87–109.

- Mencken, H. L. 1997. Minority Report: H. L. Mencken's Notebooks. (Johns Hopkins paperbacks edition). Maryland Paperback Bookshelf. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- ter Berg, T., van Gelder, T. J., Patterson, F., and Teppema, S. 2013. Critical Thinking: Reasoning and Communicating with Rationale. Seattle, WA: CreateSpace.
- Twardy, C. 2004. "Argument Maps Improve Critical Thinking." Teaching Philosophy 27 (2): 95–116
- van Gelder, T. J. 2007. "The Rationale for Rationale™." Law, Probability and Risk 6:23–42.
- van Gelder, T. J. 2013. "Argument Mapping." In Encyclopedia of the Mind, edited by H. Pashler. Thousand Oaks, CA: Sage.
- van Gelder, T. J., Bissett, M., and Cumming, G. 2004. "Cultivating Expertise in Informal Reasoning." Canadian Journal of Experimental Psychology 58: 142–152.

## الماب الثالث

# دمج التفكير النقدي في المناهج

إذا سلمنا بأن التفكير النقدي بمد، أو ينبغي أن بعد، مقوما له أهميته ضمن مقومات التعليم العالي، فما هي الكيفية التي يدمج بها في مناهج الجامعات؟ ذلك هو الموضوع الذي تتمحور حوله فصول هذا الجزء من الكتاب.

وكما هو الحال بالنسبة لقان جلدر van Gelder . ووتسل Wetzel وزنا كبير لغرطنة النقاش وذلك لأنها. إضافة إلى تحليل Harrel . ووتسل Wetzel وزنا كبير لغرطنة النقاش وذلك لأنها. إضافة إلى تحليل حجيها، تمثلان من وجهة نظرهما مهارات تحتل موقعها في قلب التفكير النقدي. وعلى الرغم من أنهما يقران "بأن تعليم الطلاب أن يمارسوا القراءة من أجل الدخول في مناقشة أو مناظرة، "أمر مستفر" في صعوبته فهما يذهبان إلى تقديم نهج معدد لهذا الغرض. ووفقا لما أفادا به فإن العاسوب يمكن أن يقدم مساعدة لها قدرها؛ حيث تمكن الطلاب من أن يظهروا بصربا بنية النقاش أو المناظرة على وجه السرعة وبناء على ذلك فقد قاما بوضع برنامج للمنة الأولى من خلال خطوط هذه البنية بجامعتهم (في الولابات المتحدة). واستندا في الخلفية النظرية إلى تحليل نقدي تضمنه الكتاب الدراسي الشهير لمؤلفه ستيفن تولين ib المناظرات الشهير لمؤلفه ستيفن تولين ib المناظرات بهما المطاف إلى أنه أكثر تعقيدا بالنسبة لأداء دورهما التربوي؛ ومن ثم فقد قدما بنية أكثر بساطة، ثم بلورة لبرنامجهما من خلالها وبنيح تبسيط البرنامج الفرصة لتطبيقه من خلال سياقات (مقروات) متنوعة، ويؤكد أيضا صاحبا البرنامج المسط هذا، أن

برنامجهم سبحسن من قدرات الطلاب على الكتابة بما فيها التعليقات الفائقة metacommentaries على تحليلانهما.

وهناك نهج مواز ينطلق من أرضية مختلفة تماما عرضها كل من هامر وجريفيث Hammer and Griffiths. فقد لاحظا أن كتابة المقالات تمثل عصب الدراسة فيما قبل التخج، بالنسبة للكثير من المقررات حمل الأقل. وفي المقابل، فإنهما يؤكدان أن المقالات تقصر عن بلوغ أهدافها، وبخاصة من حيث استبعابها للتفكير النقدي وتنميته. وبناء على ذلك، فإنهما يسعيان لتنقية المقالات بجعل الطلاب يركزون في مقالاتهم على بنية حجج المؤلفين الأخرين وخصائصها. أو بعبارة موجزة أن يعاد إخراج المقال هذه، أن تكون فعائة في إنضاج الطلاب من حبث تنمية مهارات التقييم النقدي، وتقسير ذلك يكمن في أنا تضع كتابة المقالات في هيئة نقاش أو مناظرة تحفل بمواقف كثر حول القضية المطروحة، لا وجود فيها لعلول أو إجابات محصورة في ثنائية "إما صواب وإما خطاً".

وفي الوقت الذي لا توجد فيه موافقة من ثلاث دراسات، على أن تحليل النقاش يمثل جانبا رئيسا في التفكير النقدي، وتسعى إلى توسيع دائرة الحوار لتشمل نهج الدراسة، ولعلها في الحقيقة تفضل حلى الأقل ضمنيا- اعتبار تفكيرنا حول مقرد التفكير النقدي ضيقاً بشكل فج. وتذهب إيفا برودين Eva Brodin إلى ما هو أبعد؛ حبث ثؤكد أن طلاب الدكتوراه مثقلون بمزاعم ضيقة الأفق، ومؤذية حول التفكير النقدي، إذ أنها تعمل على تضييق الخناق، بل تجاهل قدرات الطلاب على الثعبير عن فكرهم الإبداعي، وعن حقيم توصيل رؤاهم الذاتية، وهكذا يمكن أن يتحول المجتمع الأكاديمي إلى سلطة نافذة لحجب صوت الفرد المتمثل في طالب الدكتوراه" وبمثل مذا الإجراء، فإن دراسة الدكتوراه يمكن حصرها في كدح في الجهد العملي، وكأن الطلاب يتعلمون الأساليب الدفاعية الدراسية التي تكفل لهم ما يحفظ حياتهم. ويمكن القول اعتمادا على ما تقوله هانا أرندت Hannah Arnd: أن الرسالة التي تسعى للوصول إلى مستوى الدكتوراه هي حصيلة عمل إلا أنها تطور نفسها بحيث تنتقل من العمل "aboh" إلى مستوى الدكتوراه هي حصيلة عمل إلا أنها تطور نفسها بحيث تنتقل من العمل "aboh" إلى عناصير إبداعية ذات وزن تمثل مرحلة إفراز ناتج الفكر الذاتي، والتصرف النابع من

ثمرة هذا الفكر، مما يبعث الشجاعة لدى الطلاب، على جعلهم في علاقة مواجهة مع الاخرين، حتى لو تسبب ذلك في في التعرض لبعض المغاطر، وتضع برودين Brodin فيما يشبه لوحة تحتوي على مقولة معبرة عن وجهة نظره فحواها أن "من النادر أن تجد تشجيعا للطالب في المستوى العراسي الأرق، على أن يثبت إبداعه. ويترتب على ذلك أن يمجز الطالب في المقالب من التعرف على مستوى جهده، حتى أنه - في مرحلة المكتوراه، قد يخاطر بحرمانه من معايشة ما أبدعه من أنشطة، وهكذا فإن هناك الكثير مما يعتبر مسؤولية البيئة التربوية التي من المفروض أن توفر السياق الذي يمارس فيه الطالب تجاربه، وتلك هي القضية التي يعالجها كل من إيردس فاردي Iris Vardi وجوستن Aracy Bowell وتراسي باول Tracy Bowell

أما الاهتمامات الخاصة بفاردي، فتدور حول فكرة أنه ينبغي على التعليم العالى أن يمكن الطلاب من الاستفادة 0 الكاملة من "الانتفادية" التي نفيجها القررات، وعلى وجه التحديد تلك التجارب التي يعايشها الطلاب في دراستهم، وأن يشعروا بأن بإمكانهم أن يتبنوا مواقفهم النقدية الخاصة وهذا يستلزم وفقا لـ"فاردي" مقومات "الانشهاط الذاني" والخلفية المعرفية الملائمة. وإذا كان لنا أن نوجز الأمر، فإن الانتقادية في أوسع معانها، تنضمن التأمل الذاني (نفييم الذات)، والرغبة في تنمية فكر الإنسان بنفسه معانها، تنضمن التأمل الذاني (نفييم الذات)، والرغبة في تنمية فكر الإنسان بنفسه الأول، إن هناك بعض السياقات النعليمية لا تنبح المجال أمام أداء عمليات التفكير النفسياط الذاتي؟ إنها، باختصارا القائي". فما في إذن الشروط اللازمة لنشجيع مثل هذا الانضباط الذاتي؟ إنها، باختصار، فضية "ضبط ودعم"، فالطائب من يحمل على عاتقه "واجبات مركبة (معقدة) مع أهداف متعددة". تلك التي لا نقيح للشخص الاختيار، "واجبات مركبة (معقدة) مع أهداف متعددة". تلك التي لا نقيح للشخص الاختيار، وأدارة الذات فحصب، وإنما لإمداده أيضها بالتلقيم العائد (الانطباع لدى الأخرين) بالمغة التعليمية ذات أهمية الدقيق والمفيد: فالعلاقة بين للعلم والطلاب في طروف العملية التعليمية ذات أهمية المغة.

وهناك طريقة أخرى لرؤية بعض من هذه الانعكاسات، في أن رفع مستوى الانتقادية يتوالى في الترقي حتى يصل إلى نشكيل ما يطلق عليه كل من برادى وبرتشارد "مناقب معرفية". وهذه الزاوية هي التي سيسعى كل من كينجسبيري وباول" إلى إلقاء الضبوء عليها. فالمناقب هذه عبارة عن "الاستعدادات للتصرف على نحو معين" وتتضمن عنصبرا معياريا يترجم في وجود مسؤولية مشتركة على كل من المعلمين والطلاب التزود بها. ويحدد لنا المؤلفان ثلاثة أنواع من المناقب: الموثوقية أو الاعتمادية reliabilist (أي المهارات التي تنهض إذا ما استدعيت) والنوع الثاني هو الانتظامية Regularity (القدرة على تحديد توقيت بت هذه المهارات، وعلى أي نطاق سعة يتم هذا البث) أما النوع الثالث هو العافزية motivation أي امتلاك إمكانات ووسائل -أيضا- البث، في ظل متطلبات الضرائب.

ولعلنا نلاحظ اختلافات جوهرية بين وجهات النظر التي تعرضها هذه الفصول. ف"كينجسبري وباول" يعتقدان "أن التعليم التقليدي للتفكير النقدي بركز على تمكين الطلاب من اكتساب المهارات للصاحبة لتشخيص وتقييم الحجج الواهية، أكثر من تركيزهما على بناء حجج قوية". بل يذهبان إلى أبعد من ذلك، حيث يربان أن المرض المرئي لبنية النقاش أو الحجج على وجه الخصوص، وتدريس "مقرر معياري للتفكير النقدي" لن يتكافأ مع تكلفتهما، وهكذا فإنهما يعارضان ضمنيا مواقف كل من "هاربل وويتسل، وهامر وجريفيث" وبالنسبة لكل من كينجسبري وباول فإن هناك مشكلات ثلاث:

أولاه: أن الطلاب في الغالبية العظمى من الحالات يتخذون موقف المُستقبلين (المستمين) إزاء النقاشات أو الحجج التي تعرض عليهم (وهو ما تعارضه "براون" بكل تأكيد)، وثانيتها، أن اتخاذ هذا الوضع لا يمكن فعلا أن يساعد في تنمية سمتي الانضباط والدافعية أو الحافزية الذاتين، والثائثة أنه بدون تنمية الطاقة الكامن للمناقب المعرفية، فليس هناك احتمال لأن يكتسب الطلاب القدرة ولا الدافع على أن يفتِلوا مخزوبهم من الانتقادية في حيواتهم الشخصية أو في المجتمع الأوسع، ومن هذا المنطلق قاما بطرح اقتراحاتهما يشأن إدخال تعديلات على المناهج يمكن أن تساعد على رعرعة هذه المناقب المعرفية.

وأيا كان المنهج المتبع (بقصد تشجيع أنماط الانتقادية) فما هي الكيفية التي يتم بها التحقق من فعائيته؟ هذا هو موضوع الفصل الذي كتبه دافيد هيتشكوك David والذي نفيم منه أننا في حاجة ملحة "لأبحاث معدة إعدادا جيدا حول فعالية تعليم التفكير النقدي في المرحلة الجامعية الأولى. وهذا أمر ليس بالسهولة التي نتصورها. حيث يواجه عوائق عملية وعوائق منهجية، بل وفيود أخلاقية حقيقية أمام إجراء اختبارات منضبطة. هنا، برى هيتشكوك أن أفضل وسيلة للوصول إلى هذا الهدف تكمن في "الاستعانة بالعاسوب مع جهد تعليمي" بالإضافة إلى ندريس المنادي".

ولعلنا تلاحظ أن هناك نصيبا كبيرا من التوافق بين هذه القصول –برغم التنوع في الرؤىء على أن غرس الانتقادية وتنمينها في نفوس الطلاب أمر مطلوب بإلحاح من جانب، وعملية تأخذ طوبلا من الوقت حتى يتم تحقيقها على أرض الواقع، من جانب أخر. وهذا ثرى إيريس فاردي Iris Vardi أن نظرة الطلاب إلى التفكير النقدي عصية على التغيير. وهذا يعلق "كينجسبري وناول قائلين: "إن وصول الإنسان إلى مرتبة المفكر النقدي الفائق يتطلب عملا شاقا" و"ساعات طوبلة من المارسة؟ أما هامر وجريفيث Hammer and Griffith فيمتقدان أن كتابة المقالات (من النوعية الثي تغذى الانتقادية) تمثل نمطا من الكتابة المتعمقة التي تنمو لدى المرء عبر الزمن". وبلاحظ كل من هاريل وونتسل Harrel an Wetzel أن "غرس القراءة استعدادا للنقاش أو المناظرة أمر شديد الصعوبة". فوفقا ليروكفيلد Brookfield ، فإننا يمكن أن نؤكد أن نمو الانتقادية عملية تظل حية عند الإنسان ما دام حيا. ولعل ذلك لا يثير دهشتنا إذا علمنا بسعة تطاق الانتقادية وتنوع مستوباتها، كما يتضع في القصول الحالبة. وربما ينظر إلى المقررات ومقومات التربية الأخرى على أنها تعلو في طموحها، ومع ذلك ينبغي أن تفهم باعتبارها عنصراً جوهرياً في الصعي مدي الحياة لتشكيل الانتقادية لذي الطلاب والخريجين- وبناء على ذلك فإن هناك دورا محوربا يتمثل في تحفيز الرغبة والإرادة في نفوس الطلاب لتنمية الانتقادية، والتعبير عنها كاملة - من خلال أنشطتهم في كل جوانب حياتهم - الأن ومستقبال

# الفصل الثاني عشر العلاقة بين الانضباط الذاتي والمعرفة الشخصية في نكوين المفكر النقدي: تطبيقات تربوية

اريس فاردي Iris Vardi

#### مقدمت

تعد تنمية التفكير النقدي، والتأكد من أن الدارسين يمكيم أن يحسنوا أوضاع حياتنا، ويحسنوا، كذلك، فيمنا للعالم من حولنا، أمانة في أعناق الجامعات. ولا عجب إذن أن نراها (أي الجامعات) تكرم كثيرا من الوقت والجهد للتأكد من أن مهارات التفكير النقدي قد تم تضمينها في مقررات المنامج الدراسية. بل يصل الأمر إلى إلزام الطلاب بأن يطبقوا سلسلة من هذه المهارات في دراستهم؛ بحيث تفي بحاجة المجتمع من أصحاب التفكير النقدي المؤهلين، ويذهب هذا القصل إلى ما هو أبعد من إدماج المهارات في المنبج الدراسي، حيث يلقي نظرة فاحصة على نمو أصحاب النفكير النقدي: هذه الفئة من الناس التي تقوم بمحض إرادتها بممالجة المشكلات، والقضايا، والتعلم، بل ومعالجة عملية المفكير النقدي ذانها من خلال منظور نقدي. وتقوم دراستنا بذلك من خلال فحص نمو المفكرين النقدين بعد مني الانضياط الذائي والحصيلة الموقية لأفراد هذه الفئة. إن المحص بهائين العدستين يوفر لنا مؤشرات لها أهميها للعملية التربوية. وتؤكدان ضرورة إيجاد البيئة التعليمية التي تدعم وتنعي: الأهداف، والمتشدات والمنازع، والملوكيات وطرق أداء الأمور العيانية للمفكر النقدي. إنهما، فضلا عن ذلك، تربئا كيف يمكن إيجاد البيئات التعليمية المهنأة للاضطلاع بمهمة تربية فضلا عن ذلك، تربئا كيف يمكن إيجاد البيئات التعليمية المهنأة للاضطلاع بمهمة تربية فضلا عن ذلك، تربئا كيف يمكن إيجاد البيئات التعليمية المهنأة للاضطلاع بمهمة تربية

وإعداد ذوي الفكر النقدي الذين يتمتعون بالكفاية والعزم الثابت، والذين نحتاجهم اليوم قبل الغند

إن الطلاب عندما يأتون إلى الجامعة، تكون في أذهانهم فكرة عما يريدون أن يكونوا: "دارسي تاريخ" أو "أقتصاديين" أو "فيزيانيين" أو "أطباء نفسيين" أو غير ذلك من المهن وما أكارها. ويتسم هذا الطموح إلى التحول مما هم عليه اليوم إلى ما يمكن أن يكونوه في ا الغد. ذلك أنه يحمل النزاما بقضاء عدد من السنين في الدراسة، كما أنهم قد يواجهون صعوبات مالية. وبالرغم من ذلك فقيمة الدراسة عندهم عالية، ولا يكتفون بتلضى قدما في خطوات الدراسة. وانما يلتزمون الصبر والمثابرة عندما يكون الطريق شاقا، ومحدثون تغييرات كثيرة على ما هم عليه خلال الأداء الدراسي. إنهم بيدأون الكتابة مثل "المؤرخين" أو يرون الأحداث في العالم بعيون الاقتصاديين، أو يقيسون الظواهر الفيزيانية كأنهم فيزيانيون، أو يلاحظون ردود فعل الآخرين وسلوكياتهم كما يقعل الأطباء التفسيون. وتبدأ عملية التغيير هذه بتقليد لغة، وسلوكيات وأداء الأمور والفهم للأفاق العالمية لدى أعضاء المجال الدراسي أو المني المفضلين عندهم (Bartholomae 1985). أما تحولهم فيثم مع وفت تخرجهم، فيصبحون "اقتصاديين" أو "فيزيائيين". ولا يتبدد هذا التغيير بالنسبة للخربجين الذين غالبا ما يلحظون كيف غيرت الجامعة من حياتهم (Barnett 2009). ولا يثثبي الأمر عند الكثيرين عند هذا الحد. فإضم بعد التخرج يفعلون ما وسعهم الجهد لكي يكونوا أكثر مهارة، وأكثر معرفة، وأكثر تأثيرا، في ميدانهم، حيث يظل تأثير الجامعة على تحولهم إلى مهنيين وخبراء في المجال مستمرا أثناء حياتهم التراسية وما بعدها.

وقد يكون التناقض بين أولئك الذين حسموا اختيارهم لمنة المستقبل والآخرين الذين لم يقعلوا تناقضا صارخا، ذلك أن الفئة غير الحاسمة قامت بتغيير مساراتها وبرامجها وتحركها الدراسي داخل وخارج الجامعة، وأصبح جهدها خافتا. فبدون الرغبة في أن أتغير، فليس هناك سبب مؤكد لبذل المجهود والمثابرة، لا الأن ولا في المستقبل، وبذهب أثر الجامعة أدراج الرباح. والسؤال الأن كيف نسخر قوة "بصبحوا" ونطبق ذلك على إعداد "الفكر النقدي" ليس فضط في المجالات التي اختارها الطلاب للسراسة والوظيفة، وإنما بتسع التطبيق ليسمل تعاملهم مع أمور الحياة ككل. إن اختيار الطالب أن يصبح مفكرا نقديا يعني ليشمل تعاملهم مع أمور الحياة ككل. إن اختيار الطالب أن يصبح مفكرا نقديا يعني يكون رجل أعمال، أوطبيبا نفسيا، حيث يشمل ذلك إلى حد كبير ما يعتاجه المرء كي يكون رجل أعمال، أوطبيبا نفسيا، حيث يشمل ذلك تبني اللغة والسلوك وطرق أداء الأمور الحياتية، فضلا عن مقومات " المفكر النقدي". ويستكشف الفصل الحالي مامعني أن يكون الإنسان مفكرا نقديا، والعوامل المؤترة في الطلاب الأخذين طريقهم ليصبحوا مفكرين نقديين والأثار العملية الذي يستنبها ذلك على نمو وصبغ حيوات المطلاب داخل الجامعة وخارجها، ومنعنمد في هذا الفصل على (1) الإنتاج الفكري حول النقكير النقدي و(2) الإنتاج الفكري في تعلم الإنشباط الذاني الذي بدور حول كيفية إدارة، وضبط ومراقبة، نموهم الذاني و(3) الإنتاج الفكري حول المذفة الشخصية إدارة، وضبط ومراقبة، نموهم الذاني و(3) الإنتاج الفكري حول ليف بدور فرا للفرد الفرد الفرد وعن معتقدات الطلاب حول كيف بعرف الإنسان شبئا ما، ودوره في الوصول إلى معرفة ذلك، وكيف ترتبط هذه المنتقدات بالتحول إلى مفكر نقدي.

وبربط هذه الجوانب معا، فإن ورقتنا هذه تهدف إلى توفير أكثر من عدسة نرى التفكير النقدي ونموه ضمن مجالات التعليم من خلالها، كي يتسنى إمداد الجامعات وهيئات التدريمي بالاتجاهات المعاصرة في التربية.

#### ماذا يعني أن تكون مفكرا نقديا

يشير الإنتاج الفكري إلى مقاربة خاصة، ومجموعة من السلوكيات والانجاهات التي 
تميز "المفكرين النقديين" وتؤثر على كيفية بحيهم عن المرفة وفيمها، وعن التفاعل 
معها والتعبير عن ذلك. وإذا استخدمنا تعبيرا واسع الدلالة، فيمكننا القول إن المفكرين 
النقديين ينظرون إلى المحرفة على أنها جديرة بالمنابعة، وإن النهم السليم يتأتى من خلال 
الاستدلال العقلي (إعمال العقل) وعملية الاستدلال العقلي تعبر عن نفسها من خلال 
أساليب مختلفة مثل: إصدار الأحكام، وتوخي الحذر، والأصالة، والرشد والانشغال 
الإيجابي بالمعرفة (Moore 2011)، وأبا كانت السبل (الأساليب) التي يتقرر فها النفكير

النقدي أو يُستوعب، فإن كون الإنسان مفكرا نقديا بعني أنه إيجابي سلوكيا وفكريا معا (في الأفعال والأقوال) حيثما احتاج الأمر. وتترجم هذه الإيجابية في مظاهر عدة. أولها: فيما يستبين من الجهد الذي يبذله صاحبه كي يكون على نصيب معقول من المعرفة (Ennis 1998) حيث تُبحث المعرفة والبيانات والمعلومات وتتعرض للتحقق. ويدرك مؤلاء المفكرون النقديون حاجتهم إلى قاعدة بيانات دقيقة للتعاطي معها. حتى يستطيعوا الوصول إلى مفاهيم سليمة، واستنتاجات سليمة، وصولا إلى قرارات سليمة أيضا.

ثانهما تنبدى مدّه الإيجابية أيضا في السلوكيات والأفكار، واللغة المصاحبة للتفكير الاستدلالي، أي: عملية التفسير والتحليل والتقييم لأفكار "الأتا" وأفكار الآخرين فيما الاستدلالي، أي: عملية التفسير والتحليل والتقييم لأفكار "الأتا" وأفكار الآخرين فيما يتصل بالإجابة على أسئلة معينة ومعالجة مشكلات وقضايا معينة أيضا التي بين أن تشتمل على نظرة فاحصة في المادة [الفكرية] التي بين أينينا وما الغرض منها وما هو إطارها المرجعي، وما هي معلوماتها وبياناتها ومناهجها، وافتراضاتها وأدلتها، واستنتاجاتها، وتطبيقاتها ونتائجها (Paul and Elder 2001). كما أن تكوين المفكر النقدي يجعله قادرا على اتخاذ الخطوات الضرورية الفكرية ، دون أن يُلقن أو يداهن منحو الفكرية المصحيح والمستقل.

والعقيقة أن الإنتاج الفكري حول التفكير النقدي يتطلع إلى أبعد من مجرد اتخاذ خطوات بعينها. إنه يشير إلى أن يحيا المرء هذه السلوكيات والأفكار بطريقة متفردة، وفي إمالر ذهني متفرد أيضا. وبداية ذلك أن يكون منضيطا ذاتيا، وبتصرف بعكمة (Paul أهلي تعيى في أدبيات أو الإنتاج الفكري في علم النفس تحت مصطلح الانضباط الذاتي self-regulation. ومذا ينضج من خلال رؤيته المنبجية والثابتة لمجمل عملية التفكير النقدي (Facione 1990). ثم الأمر الثاني أن يكون على وعن بالانحيازات الكثيرة التي يمكن أن تفسد الفكر الخاص للإنسان واستنتاجاته ومفهوماته وأحكامه، وأن يتفاداها، وتعيىء ثلك الانحيازات نتيجة المعتقدات، أو الأحكام المقلية القاطعة، أو المؤثرات الاجتماعية أو الدوافع الشخصية (Hilbert 2011). وهذا بعني أن يكون الإنسان ذا عقل متفتح ومنصف ومنطقي، ومستعد للتعرف على انحيازاته ومواجهتها. كما يكون لديه الاستعداد لإعادة النظر في أرائه إذا ما وجدت

أسانيد تبرر ذلك (Facione 1990). ونالث ذلك الأمور: أن يكون ماتزما بالمضي في تحصين ذاته (Paul and Elder 2001). وبدي ذلك أن يظل على متابعة المعرفة، وعلى العوارات المرفية، وأن يواصل تقييم أفكاره ومعتقدانه الخاصة. وكذلك تعسين قدرة الإفصاح عن أفكاره.

## دور الأهداف والمعتقدات في بناء اللفكر النقدي:

من الواضع أن قرار الإنسان بأن يصبح مفكرا نقديا بأخذ من الوقت والعهد والمثابرة ما هو أكثر من تعلم مجموعة من المهارات. وبماذا يتأكد هذا الاختيار لهذا القرار؟ والإجابة على هذا السوال، فمن المفيد أن بنظر إلى النفكير التقدي في إطار شخصية الإنسان والأهداف، والمعتقدات المذشورة في أدبيات (الكتابات عن) ضبط الذات والجانب المعرف للشخصية.

فهوية الإنسان أو كيف ترى نفسك، أمر معروف في الأسس النظرية، على أنه بالغ الأهمية لنحديد كيف ترى نفسك، أمر معروف في الأسس النظرية، على أنه بالغ فهوية الإنسان تحدد حوافزه وتصرفاته التي يتخذها في المدى الفريب والبعيد. فعندما يرى الإنسان في نفسه على أنه، على سبيل المثال، "استرانيعي" أو "فنان" أو "محب للفكاهة" أو "أكاديمي" ينطيع ذلك على ما يفعله أو كيف يفعله. مع أن هذه الأوصاف، تزيد ببساطة، على ما هو ماثل في الواقع إن ما تنوي أن تكونه، وأيضا ما ترغب فيه بؤثر على ما تفعله، وعلى مشاعرك إزاء الأحداث والظروف المحيطة بك. ويرى باندورا على ما تفعله، والم ما الأفعال في المستقبل، إنها القوة الكامنة لدى الطالب، الذي يريد أن يصبح "مؤرخا" أو "اقتصاديا"، المستقبل، الها القوة الكامنة لدى الطالب، الذي يريد أن يصبح "مؤرخا" أو "اقتصاديا"،

ويرى كارفر وسكير (Carver and Scheier (2000) أن مفهوم الأفراد عن شخصيتهم "المثالهة" وعن الإنسان الذي يربدون أن يكونوه يؤثر في تراتبهة [هرمية] الأهداف وفقا لما يعرفونه بأنه مَذْرَج المبادئ المثالبة الخالصة - بدءا من المستوى الأعلى من الأهداف - إلى الأمداف ذات المستوى الأدنى التي يمبرون عنها بالأفعال. وأمثلة ذلك نجدها في الشكل

.1/12

فأهداف المستوى الأعلى أو المبادئ تعطي للحياة معناها وتقوم بتوجيه الأفعال، المبينة في الأهداف العملية الواقعة في المستوى الأدنى.(Carver and Schier 2000) وقد الضية أن الأهداف المستقبلية من المستوى الأعلى وجدت لزيادة الحافز والمثايرة والإنجاز، مما ينعكس على ما يختار الناس فعله حاضرا، وكيف يفعلونه ليحققوا ما يطمحون إليه مستقبلا (Simons, Dewitte, and Lens 2004).

وتذهب أدبيات الإنتاج الفكري لأهل حركة التفكير النقدي، وبحاث الجانب المعرفي الله أن "صناعة" المفكر النقدي، وتبني مثل هذه الأهداف والمبادئ التي تقع في المستوبات الميا، تجد تأبيدا من عدد من المعتقدات المترابطة. وأولى هذه المعتقدات - من خلال أدبيات التفكير النقدي - هو أن تفكير الشخص وفهمه يمكن أن يؤثرا على صباغة حيوات الآخرين، وعلى المجتمع الأوسع (Paul 1993). وهذا الاعتقاد في قوة التفكير والفهم تُوفر إحساسا قوبا بالهدف. وبسائد ذلك الاعتقاد بأن المرء يمكنه -من خلال المارسة - أن يحسن من نوعية تفكيره الخاص (Paul 1993) ومن ثم تنمية الوسائل المااصة - أن يحسن من نوعية الحياة. وبعبارة أخرى، فإن المفكرين النقديين يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا أفضل تعليما للتفكير النقدي، ومن ثم يعدون هذا مكسبا. وتظهر أبعاث الجانب المعرفي في الشخصية التي تدرس معتقدات الطلاب إزاء "المرفعة" ودورهم أن يكونوا من الذين "يعرفون" أن اعتقاد الشخص: أنه يمكن له أن يتعلم وأن يتحسن، عامل حاسم في الشروع في الخطوات الضرورية لتحقيق هذه "المعرفية". أما إذا يتعدن الطلاب أن الذكاء والقدرة على التعلم من الأمور المقدرة، فإن من المرجع ألا يجدوا رغبة في المثارة، بل وقد لا يرغبوا في التعلم عموما (Schommer-Akins 2004).



شكل رقم 1/12 بيين تعبور الطموحات للمفكر التقدي وفقا ك

Based on Carver and Sheler's hierarchy of goals .(2000)

وهناك معتقد يسير بالتوازي مع المعتقدات السابقة، ألا وهو أن الفهم يتأتى من خلال التفكير النقدي. وهذا المعتقد جاء بناء على معتقدات معرفية أكثر اعتنقها الأقراد حول طبيعة المعرفة وطبيعة الفهم. فوققا لكوهن (1999) Kohn أنه حيثما تكونت لدى الناس معتقدات غير سوية، عن المعرفة، فإنهم لا يرون حاجة للتفكير النقدي. إذ أنه طالما اعتقد الإنسان أن المعرفة التي أمامه مؤكدة وتتمتع بالمبداقية، فإنه، تبعا لذلك، لا حاجة لمهارات هذا التفكير. أو على أفضل الأحوال، يكتفي باستخدامها كوميلة مقارنة بين الأجوبة الصحيحة. حتى وصلنا إلى أن يعتقد الناس في مقولة: الفكر يولد الفهم والمعرفة ليست شبنا يقينيا، بل وقد يقتنمون بأن التفكير النقدي غير نافع، ويتدنى بهم الأمر. كما تؤكد كوهن "Kohn". إلى أن ثمرة المعرفة ويتهنياتها مجرد آراء، وأن كل إنسان معني أو ملزم برأيه الخفاص [ وإعجاب كل ذي رأي برأية النقاص الخاص من خلال التفكير النقدي إلا بعد أن يقتنموا أن التوابت البشرية عبارة عن أحكام قابلة التقييم التفكير النقدي إلا بعد أن يقتنموا أن التوابت البشرية عبارة عن أحكام قابلة التقييم التفكير النقدي إلا بعد أن يقتنموا أن التوابت البشرية عبارة عن أحكام قابلة التقييم التفكير النقدي إلا بعد أن يقتنموا أن التوابت البشرية عبارة عن أحكام قابلة التقييم التفكير النقدي إلا بعد أن يقتنموا أن التوابت البشرية عبارة عن أحكام قابلة التقييم

[أن يؤخذ مها ويرد]. ووفقا لكومن: (Kohn 1999) إن الوعي المعرقي يمكن أن يكون أهم حجر أساس للتفكير النقدي" (23). إن الاعتقاد بأن الإيمان بأن الإنسان الفرد هو مالك وصائع قاعدة المعرفة المتغيرة، تجعل المجال مفتوحا أمام الاستقلال الفكري الذي يتبعه النفكير النقدي. وهذه المعتقدات [الجديدة] تسمح بتغيير فكر الإنسان وتمعيص الأفكار والحكمة الموروثة، وأن يكون في وضع مختلف عن المعتقدات الشائعة والمستقرة التي تثبت الأدلة المتاحة أن تغييرها معقول أو ضروري. إنها ذلك النوع من المعتقدات يضع الأساس لأن يكون الإنسان متسائلا، مفعما بالمعلومات، مستهدفا أن يمييح، متمكنا من الإقصاح عما يريد التعبير عنه. إينيس (1971, 1996, 1971) إنه الإنسان الذي "يريد أن يصل إلى الصواب" إن طموحات المستقبل بأن يكون الفرد وتوفر المنطق التي يهتدي بها،

## الانضباط الذاتي في سياق التحول إلى المفكر النقدي

إن الطموح لا يكفي وحده للوصول إلى الهدف المتمثل في الوصول إلى شخصية المفكر النقدي، إذ لابد أولا من النجاح في الانفياط الذاتي self-regulation. إضافة إلى أن هذا الأخير ذو أهمية عالية، فإنه يتجاوز مجرد الحافز والمثابرة في السعي لتحقيق مثل هذا الهدف المستقبلي: إنه عملية ضبط ومرافية متفاعلة ومعيلة [مصححة] (Zimmerman and Schunk 2001). وتختلف هذه التفاعلات والتعديلات من شخص لأخر، إذ أن تعقيق هدف الوصول إلى شخصية المفكر النقدي قد يعتمد، على سبيل المثال، على الفرص المتاحة أمام الإنسان الفرد. وما مدى تصميمه (أو عدم تصميمه) المثال، على الفرص، وعلى السياق الاجتماعي، وشروط الكفاية، والمعتقدات السائدة، وتطبيق المعرفة وتعديل الاستراتيجيات، وحالة المواطف والمشاعر في فترة مهينة. ولابد أن نأخذ في الاعتبار أن العوامل النابعة من البيئة، ومن السمات الشخصية ومن عمليات الضبط الذاتي ليست ثابتة أو جامدة، إنها تتبادل التأثير كما في الشخصية ومن عمليات الضبط الذاتي ليست ثابتة أو جامدة، إنها تتبادل التأثير كما في الشخصية ومن عمليات الضبط الذاتي ليست ثابتة أو جامدة، إنها تتبادل التأثير كما في الشكل 2/12.

إن المنضبطين ذاتها يتفاعلون مع البيئة ويتكينون معها من أجل توليد الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي سنثمر الإنجاز المرجو (Zimmerman 2000)، ومن جانب أخر فإن الأهداف المستقبلية تجمل ثبات الانضباط الذاتي أمرا صعبا: فالتقدم ببدو بطيئا، والأهداف ليست محددة كما ينبغي، والمسار الذي يمكن اتخاذه لا يكون واضبحا، وقد يأخذ التلقيم العائد (الأثر الناتج) للتقدم الذي يحققه الهدف وقتا طويلا حتى تظهر (Zimmerman and Schunk 2001) ومنا يصبح من الضروري تحويل الأهداف المستقبلية إلى أهداف قريبة المدى، تسمح بتعقيق النجاح، وهذا يلقي الضوء على اعتماد النقدم الجزئي بحكمة نحو تحقيق الهدف النهائي، وإناحة المجال للمرونة (deal self) " (deal self)".

ويحظى نوعان من الأمداف قصيرة الأجل، بأهبية رئيسة في انضباط الذات المؤدي إلى تحقيق المفكر النفدي، أولهما يتمثل في الأهداف قصيرة الأجل لبناء قاعدة معرفة موثوق بها، وقد صبق الإشارة إلى أن توفر المعلومات بشكل جيد للمرء في مجال ما شرط ضروري لفهمه الصائب. إن المعرفة بالمجال شرط الازم للضبط الفعال للنفس (Green) معرفة من المعرفة ولدى بحوث الخبرة افتراضات بأن قاعدة المعرفة جيدة التنظيم تخفف من التحميل على العقل، ومن ثم تفيع التفعيل الألي (الأوتوماتيكي) للمعرفة والجد من تضيفها (Pimrich and Zusho 2002).

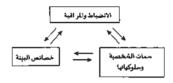

شكّل رقم 2/12 يبين التفاعل بين عمليات الانضباط الذائي وخصائص البيئة وسمات الشخصية وسلوكياتها

وثانهما: هو الأهداف قصيرة الأجل الخاصة بتنمية القدرة على التفكير بعقل منفتح ومنصف. ومثلما هو الحال في الحاجة إلى الآلية (الأوتوماتيكية) لتفعيل المعرفة، فكذلك هي مطلوبة خلال تعلم وممارسة التفكير النقدي.

وهنا يعت كل من بول وإلدر (Paul and Elder 2001) الطلاب على أن يتقمصوا شخصية المفكر النقدي بمجرد إدراكهم للعاجة إلى التعلي بهذه الصفة. ومن ثم يضعون خططهم الخاصة لمارسة مهاراتها ليصلوا إلى مستوى "المفكر المتقدم" و"المفكر المتقن" (22) حيث يتبنون- في الأساس- أهدافا قصيرة إلى متوسطة المدى توصل بذاتها إلى "الذات المثالية" في المستقبل.

إن الجمع بين الأهداف البعيدة للوصول إلى مستوى المفكر النقدي، والأهداف قصيرة الأجل، المتمثلة في بناء أساس معرفي سليم، وقدرة على التفكير العميق هو ما يوجه البوصلة نحو انضباط الشخصية أو قوتها القاعلة. فهذه القوة الفاعلة هي التي تعقق النجاح في اغتنام الفرس "فتصنع الأحداث بالفعل" وتخطط، وتدير، وتراقب العافزية، والأثر، والسلوك، وتفحص كيف يوظف الإنسان ملكاته (2001) (Bandura 2001) إن الضوابط الذاتية الناجهة تنخذ القرار وتسعى إلى سماع التصيحة، والحصول على المعلومة، وتتعلم ذاتيا وتبادر بأنشطة تجمع بين التطبيق والتطوير، وتستخدم استراتيجيات قعالة للوصول إلى أهديها ليصبح الإنسان مفكرا تقديا مستقلا.

ومراجعة النفس أو تقييمها أمر له أهميته الخاصة، ويتأكد ذلك في كل حركة الانضباط الذاتي (Zimmerman and Schunk 2001). ويعتمد إعمال التفكير النقدي واستخدامه في تقييم الجهود أو التنمية الذاتية للفرد وتحسنها، على وجود معايير أو أهداف بعينها يحكم على أساسها يكيف تسير أموره. وعندما يلحظ أصحاب الانضباط الناجح فجوة بين ما يقومون به، وبين المعايير والأهداف التي يعاولون الوصول إليها، فإنهم يثابرون حتى يعبروا هذه الفجوة وصولا إلى مرتبة المفكر النقدي كما يؤكد كل من الطلاب يدفعهم الإحساس الطلاب يدفعهم الإحساس

بتواضع الأمداف القريبة إلى أن يضعوا الأتفسهم هدفا أو معيارا جديدا أكثر تعديا كي بعملوا على تحقيقه (Zimmerman and schunk 2001)، وهذا نوع المقاربة الذي يوصل الإنسان إلى مرتبة المفكر النشدى كما يؤكد كل من (Paul and Elder 2001).

فإذا نوفر للإنسان الجيد والتوجه والتركيز اللازم للانضباط الذاتي، فلا عجب أن يجد الكثيرون أنه عندما ينضبط الطالب، فإن الإنجاز الأكاديمي والرضا عن النفس، والحافرية، ترتفع عنده جميعا (Vrieling, Bastiaens, and Stijnen 2012). والحافرية، ترتفع عنده جميعا قوي الدائرة، وعندما يؤدي الانضباط الذاتي إلى النجاح، فإن هؤلاء المنضبطين يثقون في قدرتهم على مزيد من النجاح، وجدارتهم بتحمل المسؤولية عن نموهم الذاتي، وأن لديهم القدرة على الاستمرارية في الانضباط (Greene amd Azevedo 2007; Zimmerman 1990). إن منه الدائرة المدعمة ذاتيا تمثل حجر الأساس في وصول الإنسان إلى تكامل الشخصية المنضبطة ذات التفكير النقدي.

ومع هذا فالواقع يقول إن ذلك لا ينطبق على الطلاب جميعا، حيث أن هتاك منهم من لا يمثلك ذلك التصديق والفهم لهذه العملية التفاعلية، ولا الانضباط الذاتي أو القوة التي تسانده، وكذلك ليس لديهم انجاهات الانضباط الذاتي أو مهاراته واستراتيجباته ولا سلوكياته التي يتطلها. وهذا يلقي يظلاله سلبا على المثابرة والنجاح الذي يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات معوقة أو هزيمة ذاتية، وحتى إلى التنازل عن الأهداف التي منها، على مبيل المثال، الوصول إلى مستوى المفكر النقدي.

#### العوامل البيئية المؤثرة على التحول إلى مفكر نقدي منضبط

إذا كان للإنسان رغبة في أن يصل إلى مستوى المفكر النقدي المنضيط، فيجب أن يتحكم بنفسه في جوانب منعددة مثل: الأهداف، والخطط، والسرعة التي تتم بها هذه الخطوات، والنظر إلى الظروف البيئية، وتحديد من بأتلف معه، ومع أخذ ذلك في الاعتبار فإن العوامل البيئية تتفاعل مع السمات والسلوكيات الشخصية مثل ضبط الذات، في سيل شنى، يمكنها أن تزيد من الانضباط الذاتي، أوتحول دونه. وعلينا أن نفترض من البداية أن المسؤولية عن التعلي بضيط النفس تتمثل في المقام الأول في: هل توفر البيئة لأهلها الفرصة لاكتساب هذه السمة؟ فبعض السياقات الاجتماعية لا تسمح بوجود عمليات ضبط ذاتي ولا تفكير نقدي. ويتحكم الأخرون في كيفية وتوقيت أفعال البشر. ولا تشجع نظم هذه البيئات على المبادرات، ولا وضع الخطط، كما لا تشجع على اختيار أو تنمية العمليات والمهارات والاستراتيجيات الخاصة بالاتضباط الذاتي لأصحاب التفكير النقدي. ولقد ثبت أنه عندما تُهياً للطلاب مزيد من المرص للضبط الذاتي فإن استخدامهم لإجراءاته أواستراتيجيته، يزداد بالنبعية المرص للضبط الذاتي فإن استخدامهم (Vrieling, Bastraens, and Stijnen 2012). إذ تكونت لديهم القناعة بأن الانضباط الذاتي، ليس مطلوبا، أو ليس مقضلا، أو أنهم سيهرضون عن اكتسابه (Zimmerman 2001).

وهناك سبل رئيسة أو مفتاحية تمكن من فرص الضبيط الذاتي للفرد كمفكر نقدي. أولها المهام المتنامية متعددة الأهداف (Green and Azvedo 2007). فمثل هذه المهام المتنامية متعددة الأهداف (Green and Azvedo 2007). فمثل هذه المهام تترجم في الأستلة المحفزة مفتوحة النهايات أو الإجابات، وكذلك المشكلات أو القضايا المعروفة بأنها "معتلة البنية" أو "مضطربة الوضع" أو "غير المشكلات أو القضايا المعروفة بأنها "معتلة البنية" أو "مضطربة الوضع" أو "غير المحسومة" التي لا يقطع فيها بإجابة أحادية صعيحة (1990 Facione). مثل دراسات الجدوى، ونماذج التصميم، ومشاربع البحوث، وتحليل النظم، والمقالات الجدلية، وما شابه ذلك (Vardi 2013). وثاني هذه الممكنات هو البيئة التي تسمح للأفراد بالاختيار وإدارة الذات، عندما يواجهون الأسئلة والمشكلات أوالقضايا المطروحة للتناول أو المالجة، وكذلك اختيار نمط أو شكل معالجتها (Ryan and Dice 2000).

ومرة أخرى، فإن مجرد إتاحة الفرصة للتعكم وضبط النفس، عندما نقف في مواجهة مهمة تفكير نقدي معقدة، قد لا يؤدي إلى نجاح الشخص أو رضاه عن نفسه أو المثايرة في السعى لبلوغ الهدف المنشود أي مستوى المفكر النقدي. فوقفا لنظرية التصميم الذاتي أو الإرادة الذاتية، فإن البشرية لها حاجاتها وعندما تجد هذه الحاجات مؤازرة وقيولا عن البيئة، فإن الحافزية والمبادرة وحب الاستطلاع والعهد تزداد بدورها،

وبخاصة عندما يكون التعلم في مضمونه مبدعا ومتحديا (Ryan and Dice 2000 ). وقد لاحظ فبرلنج وآخرون (Vrieling et al 2012) أن الرغبة في التضوق تظهر في مواقف التحدى التي تتطلب من الطلاب انضباطا ذاتيا.

لقد وجدوا أنه عندما يمنح الطلاب مزيدا من الفرص للضبط الذاتي، فإتهم يبدون الرغبة والاحتياج إلى تعليمات في الاستراتيجية والمعرفة بالمجال كي يحققوا التجاح. ففي المواقف التي تتطلب تفكيرا نقديا، فإن ذلك يتضمن الحاجة إلى تعليمات في الإستراتيجيات والمهارات والاستعدادات المتعلقة بذلك النوع من التفكير. وبعد تحقيق الثوازن بين الانضباط الذاتي أو المستقل وضيط البيثة ومساندتها خلال أي إطار تعليمي أمرا معقدا. ففي الوقت الذي نجد فيه طلابا لديهم الرغبة والقدرة على تحمل المسؤولية، ولديهم أيضا الإمكانات الشخصية الضرورية (مثل المهارات والاستراتيجيات والسلوكيات) فإننا نجد أخرين لا يتمتعون بتلك الإمكانات، ومن ثم يحتاجون إلى قدر أكبر من الضبط، والمؤازرة، والتدخل الخارجي في العملية الفكرية (Garisson 1992). وقد دعت الحاجة إلى التوازن بين الخبط الشخصي (الذاتي) وبين الضبط البيش (Vrieling et al 2012) إلى القول إنه كلما ارتفعت الكفاءة في استخدام المهارات والاستراتيجيات والاستعدادات، فإن وتبرة الانضباط تزداد بسرعة. والسؤال الذي بطرح نفسه هنا: ما هي طبيعة هذا الانضباط؟ يجيب كل من إيشيل وكوهاڤي. Eshel and (2003) Kohavi بالقول: إن الانضباط يتم عندما ينظر إليه على أنه الدعم جيد التنظيم وجيد التخطيط من جانب البيئة، والذي يتعايش وبأتلف مع المستوبات العليا من الاستقلائية الذاتية للطالب، بل يذهبا إلى أن هذا التعايش المتأنف يأخذ بيد الطالب إلى مرتقى أعلى من الرضا والإتجاز. وهنا يلعب الافتناع دوراً مهما. فحيثما اقتنع الطلاب بأن مستواهم الانضباطي، يفوق ذلك الذي توقره البيئة، فإن ذلك يتعكس إيجابا على كل من الضبط الذاتي والإنجاز لدى الطالب. (Eshel and Kohavi 2003).

ومناك فارق بين الضبط والدعم وبشير الإنتاج الفكري إلى وجود عاملين مفتاحيين (رئيسين) لهما أهمية في مساندة الطلاب في التحول إلى مفكرين نقديين منضبطي الشخصية. أول هذين العاملين هو توفير التلقيم الخارس العائد (الصدى الذي يلقاه) من مجتمع الطائب. وبعد هذا النوع من التلقيم الخارجي العائد ذا أهمية وبخاصة أنه أرضية التقسير ومعايرة الإنجاز من خلال مضاهاته بالمعايير والأهداف المتعارف عنيا ﴿1995 Butler and Winze أنه عنيا ﴿1995 Butler and Winze أَنَّ العامل الناني فيتمثل في المشاركة في علاقات طبية مع نعاذج الأسوة مثل المعلمين: حيث أنهم يميلون إلى استيعاب مبادئهم أو اعتقاداتهم (2009 Aarrin and Dowson) بما فيها ما بتعلق بالمعرفة ودور الإنسان في اكتساب المعرفة، والقدرة على الإقدام على هذا الدور.

وتوضع هذه النتائج الحاجة إلى بيئة تدعم وتنمي كلا من الضبط الذاتي والتفكير النقدي صعيا لتحقيق شخصية الطالب الناجح. وسمات هذه البيئات أنها جيدة التنظيم، وجيدة التخطيط تنمي في الطالب الكفاية في الانضباط الذاتي وفي التفكير النقدي، وتحقق كذلك توصيله إلى المستورات الملائمة من الانضباط الذاتي أو الاستقلالية. إن هذه الأنماط البيئية ترفع درجة الحافزية والكفاية الشخصية وقدرات الطالب، وتساند عزم الشخص على التحول إلى مفكر نقدي.

# تطبيقات على تربية التفكير النقدي في التعليم العالي

إذا طبقنا منظور الضبط الذاتي والمدرفة الشخصية للوصول بالطلاب إلى مفكرين نقديين، فإنه سيكشف لنا عن الحاجة إلى (1) تطلعهم ألى أهداف طموحة واعتقادات [أفكار] تشدهم نحو التحول إلى مفكرين نقديين. (2) إتاحة الفرصة للطالب كي يتصرف كإنسان منظبط، ذاتيا وصاحب فكر نقدي، أضف إلى ذلك (3) الكفاية في استخدام المهارات والاستعدادات والاستراتيجيات والعمليات التي تتضمنها شخصية المنضبط ذي التفكير النقدى وهو ما يوضحه الشكل 3/12.

### الأهداف والمتقدات

عادة ما لا يلتحق الطلاب بالجامعة إلا وقد تكونت لليهم معرفة بماذا يربدون أن يكونوه من خلال مجال الدراسة، هل سيصبح الطالب "باحثا طبيا" "أو دارس أحياء" أو "مهندسا" ... إلخ. ولا بد أن تكون لديهم فكرة، بقدر ما، عما تنطلبه الدراسة في هذا المجال، ثم عليه بعد أن يخوض تجربته الدراسية في الجامعة، أن يأخذ بواحد من

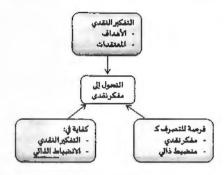

شكل 3/12 ما يعتاجه الطالب ليكون مفكرا تقديا

الاختهارات: إما أن يهنى طموحه على ما هو عليه، أو يطرأ عليه تغيير، أو يزداد تعلقا به وتركيزا فيه، فيصبح متطلعا إلى أن يكون مثلا عالما في الجيئات "genetics". بعبارة أخرى فإن الجامعة لها تأثير قوي على طموحات الطالب. وقد يفهب هذا التأثير إلى ما هو أبعد من الجانب الميني في شخصيته، فيهم طموحاته فيما يخص نوع الشخصية التي يريد أن يكنها ككل. وأحد جوانب هذه الشخصية المأمولة أو المسهدفة يتمثل في سمة " المفكر التقدي": بما يعني أن يتبنى لغة وسلوك المفكر التقدي وسبل تصريفه لشؤون العباة.

ويمكن أن يأتي تأثير الجامعة بشد انتباه الطائب إلى ماذا يمثله المفكر التقدي وما تستلزمه هذه السمة: أي أنه يسمى في الأساس لكي تكون الأهداف الجامعية للجتمعية لدورها التحليمي الأوسع، أهدافا ذاتهة للطالب. إن إضفاء معنى أو مفزى أو أفق أوسع لحياة الفرد يعملي قوة الأهدافه الشخصية (Carver and Scheier 2000) التي يمكن أن يمتد تأثيرها على سلوكيات الطالب وأفعاله في مستقبل أيامه. وفضلا عن ذلك فإنه عندما يستبين للطائب أن الجامعة ستساعدهم، في تحقيق هذه الطموحات، من خلال تدريعها تنفيذيا، خطوة بعد خطوة، فإنهم سيقررون، بعزم، كيف يغتنمون هذه المرص المتاحة من قبل جامعهم. ومع ذلك فإن التأثير على طموحات الطلاب وأفعالهم في المستقبل، قد يعتاج من بعض الطلاب أن يستوعبوا المبادئ أو المعتقدات الأساس حول طبيعة تلك المعرفة، والدور الذي تؤديه في تحقيق الفهم، والانضباط الشخصي الذي عليم أن يستدعوه (ذائيا). ولما كان الاعتقاد أو الإيمان بالتفكير أمرا شديد الصعوبة (Schraw, McCrudden, Lehman, and Hoffman 2011) فإن التأثير على المعتقدات والمطموحات، قد يأخذ عدة سنوات، حتى تؤتي تجارب الطلاب في الجامعة ثمارها، ويظهر التحسن الذي يطرأ على كفاءتهم والتوقعات التي تستهدفها هيئة المترقس، وتظهر الأبحاث أنه بينما تتقير معتقدات الطلاب حول طبيعة المعرفة مع تقدم الطلاب في سعهم الحثيث للبحث عن مؤهلات أعلى، فإن هذا التقدم يتم بشكل تقدم الطلاب في سعهم الحثيث للبحث عن مؤهلات أعلى، فإن هذا التقدم يتم بشكل تدريعي (King and Kitchener 2002) نظرا لطبيعة البيئة التعليمية التي توثر بشكل ملحوظ على سرعة النمو، وهنا بأني دور إتاحة الفرصة وتنمية الكفاية في سياق النظام العليعي.

### إتاحت الفرص

هناك فارق بين ما يطمح إليه الطالب، وبين ما يتوقعه، وبين ما يتاح له أن يفعله. إمن هنا فإن هناك حاجة لفرص متكررة للطلاب، كي يتصرفوا كمفكرين نفديين من خلال تجربتهم الدراسية: في الفصل، وفي الأنشطة والواجبات، وفي التقييمات (vardi) (a 2013 وفي تجربة الحياة الجامعية ككل (Tsui 2000) وإدخال مثل هذه الفرص يؤدي إلى غلبة ثقافة التفكير النقدي. وتكمن الفرص في الأسلوب الذي يندمج فيه أعضاء هيئة التدريس في منافشاتهم مع الطلاب، والإفصاح عما ينتظرون منهم -أي الطلاب- من الانخراط في المعرفة المتسائلة مع ذواتهم ومع أقرانهم الله (Hofer 2004; Maclellan and (الموالب واجبات (عصل) المعلى الطلاب واجبات استثارة معالجات تستجيب للتحدي، تمثل تحديا، لأنها تتضمن فكرا وتتطلب استثارة معالجات تستجيب للتحدي، وتستخير مبلية على البحث في الإنتاج الفكري، وجمع للبيانات والتفصير، والتحليل، والتوليف، والتقييم (Facione 1990; Paul and Elder 2001; Vardi والتقييم (Facione 1990; Paul and Elder 2001; Vardi من يطبق ذلك ضمن مقررات المنبج الدرامي أو خارجه. ومثل هذا النوع من الفرص هو الذي يساعد على نتمية المقاهيم والمعتقدات المعرفية، التي تنطوي على أهمية كبيرة لرفع مستوى التفكير النقدي عند الفرد (King and Kitchener 2002)

إن الفرصة "تعني" ما هو أكثر من إشباع الطالب بالتفكير النقدي. إنها تتضمن أيضا الضبط الذاتي للطلاب (Zimmerman 2002) بمنعهم الاستقلالية، وبخاصة في ممارسة الأنشطة التي تتطلب متابرة على الدوام، ولا تتوقف عن الاستفادة من عملية التفكير النقدي ككل.

وهناك العديد من السبل المطروحة لرفع درجة الاستقلالية، والتي يدخل فيها: إمداد الطالب بالاختيارات فيما يخص على سبيل المثال الواجبات، وطرق البحث المستخدمة، والمشاركين معه، وضبط التوقيت الزمي لعملية التعلم (Garrison 1992) المستخدمة والمشاركين معه، وضبط البيئية مثل: المكان الذي يدرس فيه، ومستوى الصوضاء أو السكون، والوقت الذي يدرس فيه (Zimmernan 2001). وهذا الذي المضافة يرفع من مستوى الحافزية لدى الطالب. ومع ذلك يحذرنا (Hattie 2009) من أن يفهم ذلك على إطلاقه فيترك للطالب أن ينبني خيارات غير ملائمة، أو لا تحتاج معهود، أو يكثر من الاختيارات حتى تصبر عبنا. والحقيقة أننا في حاجة إلى العفاظ على توفير الإمداد بمستويات من الاختيارات التي تنضمن مهام ذات ثقل في يبئة جهدة توفير الإمداد بمستويات من الاختيارات التي تنضمن مهام ذات ثقل في يبئة جهدة التكوين (البناء).

### الكفايي

إن وجود الفرصة بدون الكفاية والنجاح المصاحب لها، يمكن أن يؤدي إلى "خيبة أمل" أو استبعاد الأهداف. فكما أوضحنا خلال هذه الورقة، فإنه لكي يتحول الطالب إلى ممكر نقدي فنلك ينطلب منه كفاية في المجال الدراسي، ومهارة استخدام التفكير النقدي، والاستعدادات، والاستراتيجيات، والمعليات (الإجراءات) المتضمنة فيه، وكذلك في استخدام مهارات الانضباط الذاتي، واستراتيجياته وسلوكياته، ويظهر لنا ما

وراء التعليل البحثي، أن تنمية الكفاية في التفكير النقدي قد تزداد بوجود أسمى معددة مصعوبة بالفرصة ومصعوبة أيضا بالأهداف المعددة، المنتظر تحقيشها (Abrami, Bernard, Borokhavski, Wade, Surkes, Tamin, and Zhang 2008).

إن مجرد توفير المرصة لا يعد كافيا، طالما أن الطلبة يمكن أن يكونوا مفاهيم خاطئة لا تستند ألا إلى أدلة ضعيفة(Paul.1993) يضاف إلى ذلك أنهم لا بمستطيعون ضبط أنفسهم جيدا، وبخاصة في مواجهة الواجبات المعقدة التي تستنفد وقتا، وتحتاج مثابرة حتى يتم إنجازها. وهنا نتبين أهمية الندريب المباشر، والهادف إلى تحقيق النتائج المرجوة من الوصول بالطالب إلى الشخصية جيدة المعرفة، الضابطة لذاتها الغاقدة لنفسها ولغيرها. وقد كشف التحليل الفائق (ما وراء التحليل) الذي قام به حِتّي (Hattie بعرف على نطاق واسع، حول التوجيه التعليمي أن أساليب التعليم الواضحة، التي تبدف بالتعديد إلى تحسين الكفاية وإنجاز الهدف، أكثر فعالية في رفع مستوى العائد المهاري على الطالب، مما تفعله المقاربات التي تنحو إلى ترك الحرية للطالب أن يأخذ طربقه مع أقل قدر من التوجيه.

وقد وجد أن التعليم المباشر للتفكير النقدي يكون أكثر جدوى تربوبا، عندما يتم تطبيقه في وحداث دراسية ضمن مقررات المنهج التعليمي. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يركز على المهارات والسلوكيات والاتجاهات اللازمة لتحقيق القدرة على التقييم (Schraw et وترجمة لذلك على أرض الواقع، فإنه يمكن أن يتم بشكل صباشر من خلال مدّ الطلاب ب(1) شرح متطلبات التفكير النقدي، من الواجيات التي على الطالب أن يؤديها؛ (2) تدريبات متخصصة تتبع ممارسة (أو التدريب) على المهارات والاستعدادات الأساس للتفكير النقدي؛ (3) نماذج توضيحية مكتوبة تبين كيف أن التعمق في الفكر (لاساسلم، يمكن تنميته والتعبير عنه في واجبات أخرى مشابهة (Vardi 2013a).

إن هذا النوع من التعليم عندما يتم من خلال المنهج التعليمي للجامعة، يعمق معرفة الطالب بالمجال الموضوعي وكذلك الحال مع التفكير النقدي الماثل ضمن ذلك المجال. ومن ثم فإنه يكسبنا دائرة من حلقات يقوي بعضها بعضاً. فقضلا عن أن

تعصيل مهارات التفكير من خلال المجالات الموضوعية يعتبر تحديا في ذاته (Schraw et من التعليم المباشر للنفكير النقدي العام خارج مقررات المنهج الدراسي، تكون له ضرورته لتزويد الطائب بالوسائل والممارسات التطبيقية داخل وخارج السياق لتعليمي، ومن ثم دعم النمو الأشمل للمفكر النقدي. وقد وجد، أيضا، أن التعليم المباشر للاستراتيجيات التي يتبعها الطلاب للانضباط الذاتي، ترفع أيضا من مستوى الكفاية والمعرفة، والاعتمام، والانضباط الذاتي ذاته، وكذلك العمليات ذات العمق الفكري (Green and Azevedo 2007). ويمكن لهذه الاستراتيجيات أن تشتمل على خطوات مفاهيم تطبيقية (Schunk 2001) وذلك باستخدام الأسئلة التفصيلية، وتفكيك المشكلات أو القضايا وذلك لتحديد وتركيز الانتباه على مكوناتها للخطوات وترجمتها للمفاهيم الأولية (Zimmerman and Schunk 2001) ونسجيل الخواطر وترجمتها للمفاهيم الحديث الذاتي الإيجابي positive self-recording والرضا عن الذات.

إن هذا النوع من التعليم بضع الأساس لإحداث النوازن المحمود للانضباط والتوجيه، والمؤازرة للطلاب كي يغتنموا الفرص المتوفرة للتفكير النقدي. ويشير الفكر المنشور إلى عدد من الجوانب البيئية المهمة التي تمكن الطالب وتحسن قدراته على انتهاز تلك القرص. أول هذه الجوانب وضع بيان واضح بأهداف التعلم أو أغراضه أو المخرجات (النتائج) الخاصة بالتفكير النقدي (Abrami er al.2008) مصحوبة بمعايير أو مستويات للتحقق من ذلك. Abrami er al.2008) والتقييم المعاورة أساس للمقارنة والتقييم الهادف للأداء. ولكي تكون هذه المعايير محققة للفائدة فعلها أن توضح بجلاء مكونات "الجودة"، وعلينا أن نعلم الطلاب كيف يقومون بالمقارنة الموضوعية بين أدائهم كوبين المغايير ثم كيف يحسنوا من هذا الأداء (Sadler 1989).

وثاني هذه الجوانب هو الاستفادة من التلقيم العائد، أو الانعكاس على المستقبل، الذي يوضح لنا عناصر القوة، والتحسينات المطلوب إدخالها، في ضوء المعايير، يعد من أقوى الأدوار تأثيرا على إنجاز الطلاب (Hattie 2009). وتوضح لنا (Vardi2013a) حجم النَّفعة التي يعطها التلقيم العائد الذي ينمي كلا من معرفتهم وتفكيرهم النقدي في إطار المنبح. فاحتواء التلقيم العائد على تبيان للدرجة التي ستمنح للطالب مقابل الواجب وصعوبته أولا، ثم يأتي التلقيم العائد الذي يعالج المفاهيم الخاطئة أو يحذر من سوء الفهم المتعلق بذلك الواجب أو أي مشكلات تواجه عملية التفكير (أوالاستدلال)، ثانيا وأخيرا ما يقوم به التلقيم العائد في كيفية تحسن الطالب نحو تحقيق المعايير في واجباته الحالية والمستقبلية. ويصبح هذا النوع من التلقيم العائد عالي الفعالية عندما يتوفير له توصيف مسبق، وفي حالات الواجبات المكتوبة عندما يرسم روابط بين السياق والمحتوى والتفكير. وبن النص الذي بناه (كتبه) الطالب. (Vardi2009; 2012; 2013)

وبين حِتى (Hattie 2009) أن قوة التلقيم العائد لا تنأتى من قيام المعلمين بإحاطة الطلاب بما لديم من عائد (انطباع) فحسب، وإنما أيضا من جانب الطلاب الذين يعرضون على معلمهم ماذا فهموا؛ وماذا صعب علهم فهمه، وأين حدث سوء فهم لبعض المفاهيم. وهكذا فإن التلقيم العائد المتزامن مع التعليم أوالتعلم بين الطرفين يجعله أكثر قوة (Hattie 2009)

ولعل العنصر الغتامي المهم من مكونات إرشاد الطلاب ومؤازرتهم في البيئة الغنية بالفرص هو الشخصية الريادية أو "المنتورية" للمعلم، وقد وجد (Abrami et al.) أن الريادة في تهيئة الفرص للانخراط في واجبات متقدمة وموثقة، تجمع الطلاب والمعلمين مع معلم يقود المناقشة النقدية أدى إلى تأثير أكثر إيجابية على التفكير النقدي لدى الطلاب، مما هو عليه حال انفراد هؤلاء الأخيرين بالتعامل مع تلك الفرص بأنفسهم، وهناك أبحاث توصلت إلى أن الرواد الجيدين، والنماذج البشرية، أيضا، الجيدة، تتواصل مباشرة مع الطلاب. إنهم يلقون بتأثيرهم على تحصيل الطلاب ببث الثقة فيم، ويهتمون بإظهار توقعات عالية الإنجازاتهم، وبشجعون فهم روح الاستقلال فيما يعقلون إن إعداد مفكرين نقديين يمثل استحقاقا مجتمعها على الجامعات، علها الوقاء به، في تكوّن مواطّينين (1) بستخدمون التفكير السليم في صناعة قراراتهم، وحل مشكلاتهم، سواء في حياتهم الخاصة، أو حياتهم الوظيفية. (2) ويسهمون ويؤثرون في الحوار المجتمعي (3) ويرتفون بمعارفنا وفهمنا للعالم ككل.

وعندما نلقى نظرة فاحصة على هذا الاستعفاق من منظور الانهباط الذاتي والجانب المعرفي للشخصية، فإن ذلك يمثل توجها أبعد للجامعات في كيفية تنمية التفكير النقدي لاستخدامه داخل نطاق العامعة. ومثل هذا المنظور يسلط الضوء على حاجة الجامعات إلى النظر جهدا، إلى ما هو أبعد من غرس المهارات في تقييم الواجبات، والمبعي إلى تكوين فرد يربيد - بعيدا عن فيود الامتعانات والمراحل الدراسية والدرجات -

إن تناول مهمة تكوين المفكر النفدي من هذا المنطور ترفع مستوى الاهتمام بمخاطبة الأهداف والمعتقدات والفرص والكفاية. إنه يبرز العاجة إلى مؤازرة وتشجيع الطلاب على تنمية أهدافهم ومعتقداتهم الشخصية التي تمثل الأرضية المدعمة لتحويلهم إلى مفكرين نقديين؛ وبهنة بيئة مليئة بفرص استخدام، وإدارة عملية التفكير النقدي ككل، وأن يرفعوا مستوى كفايتهم في كل من الانضباط الذاتي والتفكير النقدي. إن هذا الأفق الأوسع من المعالجة يستهدف ما هو أبعد من تنمية وتقييم التفكير النقدي. النقدي، إنه يتطلع إلى تكوين مفكرين نقديين يحتاجهم المجتمع الأن وفي المستقبل.

#### المبادر

- Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovsk, E., Waddington, D. I., Surkes, M. A., Persson, T., and Wade, C. A. (in press). Teaching Students to Think Critically. Concordia University, Montreal, QC..
- Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M. A., Tamim, R., and Zhang, D. 2008. "Instructional Interventions Affecting Critical Thinking Skills and Dispositions: A Stage 1 Meta-Analysis." Review of Educational Research 78 (4): 1102–1134.

Bandura, A. 2001. "Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective." Annual Review of Psychology 52 (1): 1–26.

- Barnett, R. 2009. "Knowing and Becoming in the Higher Education Curriculum." Studies in Higher Education 34 (4): 429–440.
- Bartholomae, D. 1985. "Inventing the University." In When a Writer Can't Write, edited by M. Rose. New York: The Guilford Press. 134–166.
- Butler, D. L., and Winne, P. H. 1995. "Feedback and Self-Regulated Learning: A Theoretical Synthesis." Review of Educational Research 65 (3): 245–281.
- Carver, C. S., and Scheier, M. F. 2000. "On the Structure of Behavioral Self-Regulation." In Handbook of Self-Regulation, edited by M. Boekaerts, P. R. Pintrich, and M. Zeidner, San Diego: Academic Press, 41–84.
- Ennis, R. H. 1987. "A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities." In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J. Sternberg, New York: W. H. Freeman and Company.
- Ennis, R. H. 1996. "Critical Thinking Dispositions: Their Nature and Assessability." Informal Logic 18 (2 and 3): 165–182.
- Eshel, Y., and Kohavi, R. 2003. "Perceived Classroom Control, Self-Regulated Learning Strategies, and Academic Achievement." Educational Psychology 23 (3): 249–260.
- Facione, P. 1990. Critical Thinking: A Statement of Expert Concensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction: Research Findings and Recommendations. Newark, DE: American Philosophical Association.
- Garrison, D. R. 1992. "Critical Thinking and Self-Directed Learning in Adult Education: An Analysis of Responsibility and Control Issues." Adult Education Quarterly 42 (3): 136–148.
- Greene, J. A., and Azevedo, R. 2007. "A Theoretical Review of Winne and Hadwin's Model of Self-Regulated Learning: New Perspectives and Directions." Review of Educational Research 77 (3): 334–372.
- Hattie, J. 2009. Visible Learning: A Synthesis of Meta-Analyses Relating to Achievement. New York: Routledge.
- Hilbert, M. 2011. "Toward a Synthesis of Cognitive Biases: How Noisy Information Processing Can Bias Human Decision Making." Psychological Bulletin 138 (2): 211–237.
- Hofer, B. K. 2004. "Exploring the Dimensions of Personal Epistemology in Differing Classroom Contexts: Student Interpretations during the First Year of College." Contemporary Educational Psychology 29 (2): 129–163.
- King, P. M., and Kitchener, K. S. 2002. "The Reflective Judgement Model: Twenty Years of Research on Epistemic Cognition." In Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs about Knowledge and Knowing, edited by Barbara K. Hofer and Paul Pintrich. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 37–61.
- Kuhn, D. 1999. "A Developmental Model of Critical Thinking." Educational Researcher

- 28 (2): 16-25, 46,
- Maclellan, E., and Soden, R. 2012. "Psychological Knowledge for Teaching Critical Thinking: The Agency of Epistemic Activity, Metacognitive Regulative Behaviour and (Student-Centred) Learning." Instructional Science 40 (3): 445–460.
- Martin, A. J., and Dowson, M. 2009. "Interpersonal Relationships, Motivation, Engagement, and Achievement: Yields for Theory, Current Issues, and Educational Practice." Review of Educational Research 79 (1): 327–365.
- Moore, T. 2011. "Critical Thinking and Disciplinary Thinking: A Continuing Debate." Higher Education Research & Development 30 (3): 261–274.
- Palmer, B., and Marra, R. M. 2004. "College Student Epistemological Perspectives across Knowledge Domains: A Proposed Grounded Theory." Higher Education 47 (3): 311–335.
- Paul, R. 1993. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. (revised third edition). Santa Rosa, CA: The Foundation for Critical Thinking.
- Paul, R., and Elder, L. 2001. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. London: Prentice-Hall International (UK) Limited.
- Pintrich, P. R., and Zusho, A. 2002. "The Development of Academic Self-Regulation: The Role of Cognitive and Motivational Factors." In Development of Achievement Motivation, edited by A. Wigfield and J. S. Eccles. San Diego: Academic Press.
- Ryan, R. M., and Deci, E. L. 2000. "Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being." American Psychologist 55 (5): 68–78.
- Sadler, D. R. 1989. "Formative Assessment and the Design of Instructional Systems." Instructional Science 18: 119–144.
- Schommer-Aikins, M. 2004. "Explaining the Epistemological Belief System: Introducing the Embedded Systemic Model and Coordinated Research Approach." Educational Psychologist 39 (1): 19–29.
- Schraw, G., McCrudden, M. T., Lehman, S., and Hoffman, B. 2011. "An Overview of Thinking Skills." In Assessment of Higher Order Thinking Skills, edited by G. Schraw and D. R. Robinson. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
- Schunk, D. H. 2001. "Social Cognitive Theory and Self-Regulated Learning." In Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives, edited by B. J. Zimmerman and Dale H. Schunk (second edition). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 125–151.
- Simons, J., Dewitte, S., and Lens, W. 2004. "The Role of Different Types of Instrumentality in Motivation, Study Strategies, and Performance: Know Why You Learn, So You'll Know What You Learn!" British Journal of Educational Psychology 74 (3): 343–360.

- Tsui, L. 2000. "Effects of Campus Culture on Students' Critical Thinking." The Review of Higher Education 23 (4): 421–441.
- Vardi, I. 2009. "The Relationship between Feedback and Change in Tertiary Student Writing in the Disciplines." International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 20 (3): 350–361.
- Vardi, I. 2012. "The Impact of Iterative Writing and Feedback on the Characteristics of Tertiary Students' Written Texts." Teaching in Higher Education 17 (2): 167–179.
- Vardi, I. 2013a. Developing Students' Critical Thinking in the Higher Education Class. Milperra, NSW: Higher Education Research and Development Society of Australasia.
- Vardi, I. 2013b. "Effectively Feeding Forward from One Assessment Task to the Next." Assessment & Evaluation in Higher Education 38 (5): 599–610.
- Vrieling, E. M., Bastiaens, T. J., and Stijnen, S. 2012. "Effects of Increased Self-Regulated Learning Opportunities on Student Teachers' Metacognitive and Motivational Development." International Journal of Educational Research 53: 251–263.
- Zimmerman, B. J. 1990. "Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview." Educational Psychologist 25 (1): 3–17.
- Zimmerman, B. J. 2000. "Attainment of Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective." In Handbook of Self-Regulation, edited by M. Boekaerts, P. R. Pintrich, and M. Zeidner. San Diego: Academic Press. 13–39.
- Zimmerman, B. J. 2001. "Theories of Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview and Analysis." In Self- Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives, edited by Barry J. Zimmerman and Dale H. Schunk (second edition). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 1–37.
- Zimmerman, B. J. 2002. "Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview." Theory into Practice 41 (2): 64–70.
- Zimmerman, B. J., and Schunk, D. H. 2001. "Reflections on Self-Regulated Learning and Academic Achievement." In Self- Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives, edited by B. J. Zimmerman and Dale H. Schunk (second edition). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 289– 307.

# الفصل الثالث عشر استخدام مخطط النقاش لتدريس التفكير النقدي في السنة الجامعية الأولى

مارائي هاريال ودانيال وينتزل Maralee Harell and Daniel Wetzel

لسنا في حاجة إلى المفالاة في التأكيد على أهمية تدريس مهارات التفكير النقدي في التعليم العالى. وفي اعتقادنا أن تدريس إحدى المهارات الفرعية لهذه المهارات، ونعني به تحليل النقاش، يعد أمرا ضروريا لطلاب السنة الأولى، حيث أنهم في مقتبل العمر ويخطون خطواتهم الأولى، في حياتهم المهنية. ويكمن التحدي هنا في كيفية تحقيق فعالية تدريس مهارات تحليل النقاش، التي ستفيد الطلاب في مجال واسع من التخصيصات الموضوعية.

ويدلي مارتن دافير Martin Davies بإجابة دقيقة عن القساؤل عن مبيب صعوبة تدريس مهارات تحليل النقاش فيما يلي:

إن الطلاب ينبغي علهم التعامل مع تعقيدات التمييز بين المكونات المختلفة للتقاش. علاوة على تعاملهم مع تعقيدات اللغة الأكاديمية

وإلى جانب ذلك ينبغي أن يكون الطالب قادرا على:

- 1. إعادة صياغة الافتراضات بإيجاز محكم:
  - 2. التمييز بين المقدمات والنتائج؛
- وضع اليد على المسلمات الضمنية حاسمة الأهمية:
  - 4. وضع الافتراضيات في ترتيب منطقي ملائم؛

عرض الروابط ( العلاقات) الاستدلالية بين المقدمات والاستئتاجات. (Davis 2009).
 802-803

إن نهج التدريس الذي نريد أن نتيناه هو رسم مخطط النقاش. إلا أنه لدينا عدة نماذج مختلفة لرسم مخطط النقاش، التي يمكن الاختيار من بينها، وبعد النموذج الذي رجعه ستيفين تولين في كتابه (The Uses of Argument in 1958 (Toulmin 1958) واحدا من أشهر النماذج شعبية، وعلى مر العقود الملاضية تم تبني نموذج تولين من قبل أقسام اللغة الإنجليزية والبلاغة والتأليف، في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. ومع ذلك فهناك نموذج بديل استحوذ مؤخرا على إعجاب بعض مدرسي النفكير النقدي والمنطق العام. ولقد ابتدع هذا النموذج مونرو بيردسني Monroe في ثمانينيات القرن الماضي (games Freeman فريمان fames freeman في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي (Freeman 1991)، ويعرف الأن ينموذج بيردسني- فريمان Beardsley-Freeman.

هذا النوع من رسم مخطط النقاش عبارة عن عرض مرثي لمحتوى وبنية النقاش. وللتوضيح دعنا تتأمل المناقشة التالية:

لقد أصبحت القدرة على التفكير نقديا أهم من ذي قبل. إذ كان على الناس فيما مضى اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهم اليومية، إلا أن هذه القرارات حاليا، قد تؤثر على ملايين الأخرين حول العالم، أكثر من ذي قبل، وكذلك، على الملايين من الأجيال القادمة. فعندما نقوم بالتصويت بشأن مجرم ما أو صياسات صحية وطنية، فإن صدى هذه القرارات سيؤثر في مجتمعاتنا. وعندما نقوم بالتصويت لمرشحين لمناصب سياسية معينة، فإن هذه القرارات قد تؤثر على شعوب أخرى حول العالم من الذين يتأثرون بسياستنا الخارجية. وعندما نصوت لسياسات بيئية معينة، فإننا نتخذ قرارات تحدد نوع العالم الذي سيرثه أولادنا وأحفادنا. ونظرا لأهمية هذه القرارات فإنه من البديهي ضرورة أن تكون هذه القرارات نتيجة البحث الدقيق والتقكير العميق، واللذين هما من ضمات التفكير التقدي.

وعندما نقوم باستخدام النموذج المطور من قبل بيردسلي فرسان لمخطط النقاش، فإنه يتم عرض الافتراضات في صناديق، وتمثيل الروابط الاستدلالية بالأسهم، وحذف أي حشو في الكلام (انظر الشكل 1/13).

والأن، رجعنا أفضلية استخدام النموذج المطور ليردسلي فرمان لتدريس مهارات تعليل النفاش في مقرر الكتابة (التأليف) في السنة العامعية الأولى على استخدام نموذج تولين. ولكي نمضي في خطئنا كان علينا: أولا استكشاف طبيعة وأهمية مهارات التفكير النقدي في القرن الواحد والعشرين، ثم استكشاف الأدلة الظاهرة على أن رسم مخططات النفاش، وسيلة جيدة لتحسين مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. ونظرا لأن النهج الذي يتبعه المره في رسم مخططات النقاش ينطلق من نظريته —هو- لنقاش، فإننا سنقوم بتحليل نظرية تولين ومشكلاتها المتعلقة بالمفاهيم وقضايا النريية، ثم فإننا سنقور نهج بيردسلي-فريمان لرسم مخططات النقاش، بالإضافة إلى تقديم نتائج دراسة قمنا بها لاختبار الفارق بين التدريس باستخدام منبج نولين لرسم مخطط النقاش وبن استخدام نبج بيردسلي-فريمان المدل.

### أهمين مهارات التفكير النقدي

يعد إنمام مقرر دراسي واحد على الأقل في التفكير النقدي، مطلبا في الكثير من (California State الكثير من الكثير من الكثير والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال University, State University of New York ,San Francisco University, Pomona وCollege) في دول أخرى حول العالم مثل:

(Athabasca University, Canada, McMaster University, Canada, Universiteit Maastricht Faculty of Law. The Netherlands, Al Akhawayn University, Morocco, Edith Cowan University, Australia, Australian Catholic University, Morocco, Edith Cowan University, Australia, Charles Sturt University, Australia) بالإضافة إلى العديد من الكليات والمعاهد التي تنص على "تنمية مهارات التفكير النقدي" أو تستخدم تعييرا مشابها لذلك كجزء من البيان الخاص بمهمة الجامعة أو المؤسسة التعليمية مثل (Washburn)

.University, Iowa State University)

وتنطلق المطالبة بتدريس التفكير النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية من الأدلة الجلية، على أن جهودنا، كأمة، لتعليم مذه المهارات، غير كافية يشكل يرثي له. ففي عام 2008 بينت الإحصاءات أن 13% فقط من الأمريكان في عمر الثالثة عشر و39% من الأمريكين في عمر السابعة عشر أمكيم "فهم المعلومات المركبة أو المحقدة" و"التعلم من مواد القراءة المتخصصة" (Rampey, Dion, and Donahue 2009) وفي عام 2011 كان أداء 27% فقط من طلاب الصف الثاني عشر بمستوى الإجادة أو ما فوقها في اختبار الكتابة المنعقد على المستوى الوطني (National) بمستوى الوطني (Center for Education Statistics 2012) للمتحقين الجدد غير المؤهلين للمستوى الفكري للكليات، كما لاحظ أرباب الأعمال ندرة في خرمعي الكليات المواجة صعوبة ظروف العمل في القرن الواحد والعشرين.

نشاط تعليمي (Siegel 1980;1988) كما وثق عدد من المجالس الاستشارية الوطنية، في العقدين الماضين، تنمية مهارات التفكير النقدي للشباب أثناء التعليم الثانوي وما العقدين الماضين، تنمية مهارات التعكير النقدي للشباب أثناء التعليم الثانوي وما بعده، يوصفها واحدة من أهم التحديات التي على الأمة مواجهتها , Honey, Fasca, الجحافة, Mandinach, and Sinha 2005; National Commission on Excellence in Education 1985; Rothman; Slattery, Vranek, and Resnick 2002) تنمية مهارات التفكير النقدي، تشكل جزءا من الأهداف التعليمية الأغلب الجامعات والكلبات، كما يعد امتلاك هذه المهارات واحداً من أهم السمات المنشودة في المترشحين المونائية في المترشحين.

يقول فلاصفة التعليم إن تنمية هذه المهارات ينبغي أن يكون لها الأولوبة في أي

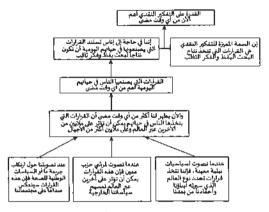

شكل 1/13 مخطط تقاشي يعرض حوارا حول أهمية التفكير النقدي

وعلى الرغم من عدم وجود فائمة محددة بدقة للمهارات التي تشكل ما نطلق عليه "مهارات التفكير النقدي" تحظى بالقبول على نطاق واسع، فهناك ما يبدو على أنه اتفاق مبدئي على نوع المهارات التي يشير إليها للعلمون، عند حديثهم عن تدريس مهارات التفكير النقدي لطلابهم، وأغلب هذه المهارات تم تعريفها على نطاق واسع بوصفها حزمة عالمية للمعرفة والسلوكيات Brookfield 1987; Ennis 1987; Nickerson 1987; Resnick).

وعلى الرغم من أن قلة من مقاييس هذه المهارات تعطّى بقبول على نطاق واسع مثل (The California Critical Thinking Skills Test and The Watson Glacer Critical Thinking Appraisal, but see also Halpern [1996] and Paul, Binker, Jensen, and فران هناك خيالة تثير الاستغراب حول الأساليب الفمالة لتحسين

مهارات التفكير النقدي لطلاب الكليات، ولقد أظهرت البحوث التي تم إجراؤها أن الناس بصفة عامة يفتقرون بشدة لهذه المهارات :(Khun 1991; Means and Voss 1996) (Perkins, Jay, and Tishman1992)، وأن القليل جدا في واقع الأمر من مقررات التعليم العالي يسهم في تنمية هذه المهارات

(Annis and Annis 1979; Pascarella 1989; Resnick 1987; Stenning, Cox, and Oberlander 1995)

وينفق أغلب الفلاسفة والمعلمين على أن أحد جوانب التفكير النقدي يتضمن القدرة على إعادة بناء، وفهم، وتقييم النفاش - وهي المهام التي يمكن أن نطلق علها، على سبيل الاختصار، "تحليل النفاش". ويقول خون Khun على سبيل المثال، "إن مهارات التفكير النقاشي هي في الحقيقة جوهر ما يطلق عليه المعلمون التفكير النقدي" (5)، ويقول إينيس (1987) Ennis إن "تحليل النقاشات" بعد واحدا من قدرات التفكير النقدي. ويشمل هذا تحديداً المسلمات المتفق علها والأخرى غير المؤكدة "وصولا إلى بنية الحجة، أو وجه النقاش" (12).

### تدريس مهارات التفكير النقدي

على الرغم من وجود مقررات التفكير النقدي كمطلب أساسي في العديد من الجامعات، إلا أن الكثير من الطلاب الجامعيين، إن لم يكن أغلهم، لم يدرسوا مقررا لجامعات، إلا أن الكثير من الطلاب الجامعيين، إن لم يكن أغلهم، لم يدرسوا مقررا أسباب عنها: صعوبة الالتحاق بالمقرر الدراسي، أو أن المقرر ليس إجباريا، أو مقررات الطالب مكتظة بشكل الايسمح التفكير النقدي الا وجود لها، أو أن جداول مقررات الطالب مكتظة بشكل الايسمح بإضافة مقرر التفكير النقدي... إلخ. ومن الصعب علينا أن نرى سببا في الوصول بنا إلى هذا الجال في حين أن تنمية مهارات التفكير النقدي تشكل جزءا من أهداف أغلب الجامعات والكليات، كما أن امتلاك هذه المهارات يعد واحدا من أكثر المسمات المنشودة في العديد من المجالات.

وقد يرجع ذلك إلى اعتقاد كل من الكليات وأصحاب العمل بأن القدرة على التفكير

الراشد، نوع من المهارة التي لا تدرّس بالضرورة بكتافة في مقرر وأحد بعيته، بل تُكتسب عبر المقررات الدراسية، بأسلوب يضمن اكتساب الطالب لهذه المهارات بغض النظر عن المقررات الدراسية التي يختارونها. إلا أن البحوث تظهر ذلك تصوراً بعبداً عن الواقع: ففي اختبار للمهارات المامة للنفكير النقدي جاء متوسط اكتساب الطالب لها أقل من الانحراف المعياري المفيول في كل سنوات الدراسة الجامعية، في حين أن أغلب هذه المكتسبات اقتصر على المنة الدراسية الأولى (Arumand Roska 2011; Pascarella (2005)

في المقابل ترجح البحوث الأخيرة تحشِّن مبارات التفكير النقدي لدى الطلاب بشكل ملموس إذا تم تعليمهم بناء مخططات النقاش، لمساعدتهم في فهم وتقبيم الحجج والحوارات. وقد أظهر يعض هؤلاء الطلاب أثار هذا التعليم الذي يتضمن مهارات التفكير النقدي لمدة فصل درامي (Dwyer, Hogan, and Stewart2012; Harrel 2008) (2012; 2012). وأظهرت دراسات أخرى مزايا استخدام مخططات النقاش في في تعزيز الفهم والتذكر . Dwyer, Hogan, and Stewart 2010; Dwyer, Hogan, and Stewart) (2013) بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البراسات المتخصصة في العرض المرئي للنقاش المدعوم بالحاسوب، أن استخدام البرامج المصممة خميصا لمساعدة الطلاب في بناء مخططات النقاش، يؤدي إلى تحسن ملحوظ في قدرات التفكير النقدي، من خلال مقرر في فصل درامي لطلاب المرحلة الجامعية Davies 2012; Kirschner, Shum, and Carr (2004) 2003; Twardy 2004; van Gelder, Bisset and Cumming 2004 أو في فصل دراسي (Carrington, Chen, Davies, Kaur, and Neville 2011; للخريجين تأميلا للعمل (Pinkwart, Ashley, Lynch, and Aleven 2009). وبالإضافة إلى ذلك أظهرت البحوث في هذا المجال التحسن الملحوظ للتفكير النقدى للطالب في مقررات متخصيصية إذا ما تماون الطلاب في تنفيذ تدريس مخطط النقاش بدلا من قيامهم العمل بشكل منفرد .(Scheuer, McLaren, Harrel, and Weinberger 2011a; 2011b)

### نموذجان لتحليل النقاش

يربط أغلب الباحثين، الذين لديهم خبرة سابقة بمخططات النقاش، هذا اللهج بالمؤلّف النواة لسنيفين تولين (Stephen Toulmin's (1958 بعنوان Stephen Toulmin's) النقاش ترجع إلى أبعد (انظر الشكل 2/13). إلا أن بداية تاريخ رسم مخطط النقاش ترجع إلى أبعد من ذلك بكثير في القرن الماضي (من أجل رؤية شاملة للتطور التاريخي قرسم مخططات (النقاش انظر: ( Reed, Walton, and Macagno 2007).

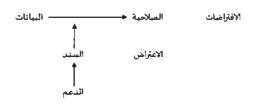

شكل 2/13 يعرض نموذج تولين التخطيطي للمناظرة ( 1958,97)

وتكمن ثورية مقارية تولين في تأكيده على الحاجة إلى نهج لفهم وتقييم الخطاب الإنساني العادي الرشيد. ولقد انتقد تولين المجال الفلسفي لتركيزه شبه المقتصر على المنطق القيامي (الفلسفي) والعلاقة بين المنطق والرياضيات. لقد فقد توجبهم هذا، كما يقول، رؤيته للدافع الأصلي، أي دراسة التفكير الإنساني الراشد. ولقد حض تولين الفلاسفة على التركيز أكثر على قضايا الواقع المحسوس، والتخفيف من التركيز على المقولات السليمة من منظور المنطق الصوري.

ومن هنا يقودنا "تولين" إلى تركيز جديد على ما نطلق عليه "المنطق الشعبي". ومع ذلك فإن تولين لم يكن هو الفيلسوف الوحيد الذي اهتم بالتأكيد على المنطق الشعبي هذا. فني ثمانينهات وتسعينيات القرن الماضي قام جهمس فريمان بتطوير نموذج بديل لرسم مخطط النقاشات. وتنبني هذه الأساليب المختلفة لعرض النقاشات يشكل أساس على نظريات مختلفة للبناء الأساسي للنقاش. فأي نظرية لبناء النقاش تحدد العناصر الأساسية للنقاش وتصف كيف تتكاتف معا هذه العناصر. ولقد نظر كل من تولين وفريمان إلى النقاش على أنه مؤلف من ببانات، وأي بيان منها يعد استئتاجا في حين تقدم البيانات الأخرى الدعم لبذا الاستئتاج، وعند هذه النقطة تنفرق نظريانهما.

## نظريت تولين

وفقا لنظرية "نولين" هناك نبط واحد للنقاش، مؤلف من ستة عناصير مختلفة. ومع ذلك فليس كل من هذه العناصر بمثل افادة ما، لذا فإن تولين يرى أن النقاش أو الحجة أكبر من مجرد مجموعة من البيانات. فيناك ثلاثة عناصر أساس في النقاش. الأول الافتراض أو الادعاء clain وهو فكرة، يكر، يراد لها، من خلال النقاش الإقرار بصدقها. الثاني البيانات data وهي مجموعة المسلمات أو البديهات المقدمة لدعم الافتراض. وأخيرا السند warrant وهو الذي يربط بين البيانات والافتراضات، مما يمكنها في الحقيقة من جعل البيانات تبرهن على الافتراضات.

وطبقا لتولين فهناك ثلاثة عناصر إضافية في النقاش. هناك الدعم backing الذي يشير إلى ما إذا يقدم، كسبب نقبول السند. وهناك المحدد للصلاحية qualifier الذي يشير إلى ما إذا كانت البيانات، يمكن أن تمثل إثباتا بهائيا للفرض. والاعتراض rebuttal والذي يسرد الطروف التي في طلها تفقد البيانات دعمها للافتراض.

وفي نظرية تولمين، فإن كلا من الافتراضات، والبيانات، والدعم، عبارة عن إفادات تظهر في النقاش. ولا تعد محددات الصلاحية والاعتراضات إفادات ("فمحددات الصلاحية" في كلمات مثل "عادة" "تقريبا" أو "محتمل" في حين أن "الاعتراضات" تأتي في عبارات مثل "إلا إذا" أو "ما عدا"). وفي المقابل فإن البراهين لم تحظ عند "تولمين" بتعريف شاف، حيث يوصّفها كإفادات، ومع ذلك يكرد كثيرا أنها ضمنية، صراحة أو تلميحا.

لذا، قوفقا لتولين، فإن كل نقاش يتكون من فرض واحد، على الأقل، تدعمه البيانات بشكل صورت، بالإضافة إلى البرهان الذي يقر ضمنها بدلالة البيانات على صحة الافتراض. وبعض النقاشات لديها بالإضافة إلى ذلك الدعم، أو محدد الصلاحية، و/أو الاغتراض، وبعتمد وجود هذه العناصر على طبيعة البيانات وطبيعة الفرض.

ولعرض النقاش في شكل مخطط، فإن تولين يستخدم الأسهم في منظومة عناصره السنة. وبمكن للأسهم أن تبدأ من البيانات أو الدعم وتنتهي عند معددات الصلاحية أو الفرض أو البرهان. أو يمكن أن تبدأ الأسهم من البرهان أو الاعتراض وتنتهي عند سهم جديد. ومن هنا، نجد أن تولين يوظف، من ناحية، أرضية معقدة في نظريته الخاصة بالنقاش: سنة عناصر مختلفة، بعضها فقط عبارة عن أنواع مختلفة من الإفادات ونوعان على الأقل مختلفان من الروابط، قلبل منها يصل بين عناصر مختلفة.

ومن ناحية أخرى فإن نمط النقاش لدى تولين بسيط للغاية. فني نموذجه أسباب مختلفة مستقلة، تجعل الافتراض يتم التعامل معه لوحده على أنه حجج مستقلة، والأمر نفسه ينطبق على الاعتراضات، وكذلك على البيانات أو الدعمن حيث يمكن التعامل معها جميعا على أنهم حجج مستقلة. (في حين يبدو الاعتراض كأنه رفض، فإنه في نموذج تولين، في واقع الأمر، مجرد نوع أخر من محددات الصلاحية، يمثل الظروف التي يتم فها الإقرار بعدم دعم البيانات للادعاء أو الفرض).

## ياردسلي. فريمان

في مشواره البحثي حول النقاش والحجج توصل جيمس فريمان إلى نظرية نقاش Beardsley- Freeman بديلة لنظرية "تولين" هي ما نطلق عليه الآن نهج بيريسلي-فريمان Dialectics and the Macrostructure of Arguments: A. لرسم مخططات النقاش. Theory of Argument, James Freeman (1991). Monroe Beardsley's Practical Logic (Beardsley 1950, subsequently published "standard method" بالمياري "Thinking Straight (1966) عليه النهج المياري "thinking Straight التقاش التي يشرحها لرسم مخطط النقاش التي يشرحها كتابه بعنوان: الاستدلال العملي في اللغة منتهن توماس Stephen Thomas في كتابه بعنوان: الاستدلال العملي في اللغة الطبيعية في: (1986)

وكان المتطلق الأول لفريمان هو إصباره على قاعدة أبسط من تلك الخاصة بتولين. ففي نظرية فريمان يتكون النقاش من عنصرين أساسين فحسب - المقدمات والاستنتاجات- وكلاهما نوعان مختلفان من الإفادات. ومع ذلك يقر فريمان خمسة أنماط أساس للعجيع في مقابل نبيط واحد يقره تولين. وبعد النمط الأول هو الأبسط حيث تدعم فيه مقدمة واحدة استنتاجا واحدا. بينما تتطلب الأنماط الأربعة الأفرى ثلاثة إفادات على الأقل. الأول منها هو النقاش المتشعب divergent argument حيث تدعم مقدمة واحدة استنتاجين مختلفين. والثاني النقاش المتسلسل divergent argument حيث الدعم مقدمة واحدة مقدمة أخرى، والتي بدورها ندعم الاستنتاج. أما الثالث فهو النقاش المتقارب، وفيه مقدمتان نوفر كل مهما دعما مستقلا للاستنتاج. وهناك النوع الأخير، وهو النقاش المترابط linked argument حيث ينبغي أن تعمل المقدمتان معا لتقدما الدعم للاستنتاج.

إذن، كل من الإفادات في نموذج ب-ف 4-8 لرسم المخططات في النقاش تأخذ رقما. ثم يتم تمثيل الإفادات بأرقامها في دوائر، ويشار إلى الروابط الاستدلالية بين الإفادات بالأسهم. ولدينا هنا نوع واحد من الأسهم، الذي يبدأ من المقدمة (أو المقدمات) وينتهي عند الاستنتاج، وتعرض الأنماط الأربعة المتضمنة لأكثر من إفادتين في صورة مخططات في الشكل 3/13.

ووفقا لفريمان، فإن منه الأنماط يمكنها أن تمثل بدفة أي نفاش، بغض النظر عن درجة تعقيدها. فالنقاش المسلسل يمكنه أن يتألف من سلسلة من المقدمات بطول معدد سلفا، ويمكن أن يكون لدى النقاشات المتشعبة أكثر من مجرد مقدمتين لدعم الاستنتاج، ومن الممكن للمرء الربط بين أكثر من مقدمة معا عند الضرورة لدعم الاستنتاج، بالإضافة إلى ذلك يمكن الجمع بين كل العناصر السابقة بأي طريقة ضرورية لعرض نقاش أو حجة واحدة تنسم بالتعقيد كما في الشكل 4/13.

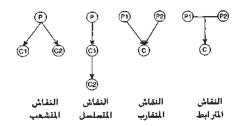

شكل 3/13: شكل يوضح" نموذج فرمان" B-F في إعداد مخطط الأربعة أنماط اساس من النقاشات تتضمن أكثر من إفادتين



شكل 4/13: نعوذج تخطيطي لفرسان يتضمن نقاشا فيه العناصر الأساس لنمليل دقيق (1991.2)

# استخدام منهج تولين لتحليل النقاش في مقررات الكتابة

تنطلب الكثير من الكليات والجامعات في الولايات المتحدة مقرر كتابة أو تأليف عام University of Michigan, كل الطلاب. وعلى سبيل المثال، فإن كلا من جامعات , University of Minnesota, North Carolina State University, Kent State University, George Washington University, Clemson University, Wellesley تتطلب تدريس شكل من أشكال هذا المقريلطلاب College, and /Amherst College السنة الأولى، ورغم وجود اختلافات طفيفة بين أهداف هذه القررات، فإنه بربطها خيط مشترك ألا هو تعلم الطلاب كيفية تحليل النقاشات في النصوص الأكاديمية، وإعداد نقاشات أو حجيج من بنات أفكارهم - وبلورة ما تتوصل إليه الأملوحات، وتنظيم الأدلة، وصياغة البحوث - بالإضافة إلى تعلم أنواع مختلفة من الكتابة والتواصل عبر أشكال مختلفة ووسائط متعددة.

إن أحد التحديات التي، لا تتوقف، في هذا النوع من المقررات الدراسية، هو النتوع التفاوت الواسع في المهارات والخلفية المعرفية، لكل طالب من المنتحقين بشاعة المدرس. فأغلب الطلاب في المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة يتعلمون كهفية كتابة "مقال الفقرات الخمس" المعياري، إلا أن هناك تفاوتا بين المدارس في التأكيد على ممارسة النقاش القبوي أو المقارعة بالحجج. (مقال الفقرات الخمس عبارة عن فقرة تقديمية تتضمن بيانا للفكرة الأساس للمقال، وفقرة الاستنتاج التي تعيد تفصيل المقددة. ومتن المقال المكون من ثلاث فقرات. وتتخيمن كل فقرة من فقرات المتن قضية جدلية واحدة، أو مثالا، أو توضيحا، وبمحاكاة معيارة نتضمن الفقرة الأولى النقاش الأقوى، وبأتي الأضعف في الفقرة الثالثة). بالإضافة إلى ذلك فإن خبرات طلاب المدارس الثانوية من خارج الولايات المتحدة الخاصة بالقراءة والكتابة في المباق الأكاديمي قد تختلف بشكل مهول. ومن هنا فإن معظم الطلاب الملتجة فيها مهمة في حقيظ- أهل محدودة في تحليل النقاشات. مما يعني أن معلّمة الكتابة فيها مهمة في حقيظ- أهل.

ولهذا السبب فقط فإنه لا مبالغة في تأثير "تولين" في المديد من المجالات الأكاديمية. فيمجرد نشر كتابه المذكور قبلا بعنوان: The Uses of Argument في عام 1958 تعالت القداءات بدمج نموذج تولين تتمثّل النفاش ودمجه في المهام التربوبة للمدرسين في العديد من المجالات. على سبيل المثال، فإنه تم نبني نموذج تولين في أقسام الخطابة في الولايات المتحدة على نطاق واسع، ويرجع ذلك جزئيا إلى حث كل من واين بروكرايد Wayne Brockriede ودوجلاس إمننجر Douglas Ehninges مدرسي البلاغة على الانتباه إلى الكتاب الذي يمد نقطة تحول. "إن تعليلات تولين ومصطلحاته الفنهة مهمة للبلاغيين... فبي تمدنا بنموذج هيكلي، من خلال الوسائل التي تضبع الخطة المفصلة التي تُخضع النقاشات البلاغية للتحليل والنقاش" (Brockriede and Ehninger 1960, 46).

ولقد أحدث كتاب تولمين هذا تأثيرا هائلا بعد عقدين من نشره. ولحث الباحثين في دراسات الكتابة على تبني نموذج "تولمين" ذهب تشارلز كنيبر Charles Kneupper إلى أن "تدرس الخطابة قد ترك إلى حد كبير المنطق القياسي (الصوري) جانبا، وأغلب الكتب اللبراسية الحديثة التي تتناول الخطاب العام، والنفاش، والإقناع تستخدم نموذجا للنقاش تم تطويره من قبل الفيلموف متيفن تولمين" (Kneupper 1978, 237). وفي نفس السياق يشرح Kneupper كيف أن تدريس القراءة للطلاب بغرض النقاش عرف بصعوبته، ويروح لنهج تولمين كوسيلة لتيسير هذه المهمة. -237 (Kneupper 1978, 237).

وبيدو أن نصيحة كل من بروكريد Brockriede وإهننجر Kneuper علاوة على المسيحة كنيبر Kneuper قد لقيت صدى كبيرا. فقد وجد رونالد لوي Ronald Loui من خلال تحليل الاستشهادات "يبدو أن كل الدراسين المشتفلين بالبلاغة، والعوار الجدلي، أو المنطق التلقائي، قد اطلعوا على على كتاب تولين (Loui "Ses of Argument" (Loui) "1505.266) ومن الأسباب المطروحة لتفسير هذا التأثير الهائل أن نموذج تولمين أبسط وأقل إرهاقا من المنطق القيامي (Fulkerson 1986; Gross 1984).

إن تنمية مهارات تعليل النقاش من المكن أن يكون عملية صبعبة خصوصا مع طلاب السنة الجامعية الأولى الذين قد يجدون أن عليهم نبذ العادات السيئة التي اكتسبوها في التعليم الثانوي. ولهذا السبب فقد اتبعنا هذه الاتجاه الخاص باستخدام نهج تولمين لتدريس النقاش في جامعة Carnegie Mellon University<sup>(\*)</sup> منذ أكثر من عقد في برنامجنا الخاص بالكتابة للسنة الجامعية الأولى (Frym).

<sup>(\*)</sup> جامعة كارنيعي مبلون في يأرسيبرج ، جامعة بعشية خاصة أسمها أندرو كارنيعي عام 1900 باسم منرسة كارنيعي الفتية، ثم أصبحت على المستوى الجامعي في العام 1912 ، وتمنح درجة البكالوربوس في الأداب وإدارة الإعمال والحوسية والهندسة والانسانيات والسياسة. ومكييديا 2020-0620 (المرجمون)

وكان هدفنا البعيد من هذا البرنامج هو تنمية مهارات القراءة والكتابة التي يحتاجها كل طالب في تخصصه - المبنى- الذي يدرسه في الكلية. فكل طالب في جامعة كارنيعي ميلون عليه أن يدرس مقرر "التفسور والتقاش"، والذي بقع موقع القلب من برنامج الكتابة المشار إليه.

ومن هنا، فعلى الرغم من عدم تسميته "بالتفكير النفدي"، فإن مقرر الكتابة الذي يجري تدريسه للطلاب في السنة الجامعية الأولى، واحد من الدراسات التقديمية الأولى التي تمهد الطالب في السنة الجامعي، وعلاوة على أهداف أخرى، فإن الأغراض التعليمية المحددة لبرنامج الكتابة للسنة الدراسية الأولى هي تنمية قدرة الطلاب على:

- تحليل قضية جدلية مكتوبة: التعرف على الاستنتاج والمقدمات (الخيمنية منها والصريحة) ووصف مدى دعم المقدمات للنتائج.
- تقييم قضية جدلية مكتوبة: الحكم بإذا ما كانت المقدمات تدعم النتائج، وإذا ما كانت تلك المقدمات مقبولة عفلا.
  - 3. كتابة مقال: بتضمن تحليلا وتقييما لفضية جعلية أو أكثر.

إن الهدف من مقرر الكتابة للسنة الجامعية الاولى، هو إمداد الطلاب بمهارات القراءة والكتابة التي ستمكنهم من ننمية اكتماب مهارات متقدمة، للإفادة من مصادر المحلومات (أي التزود بالتفافة المعلوماتية) في مجالاتهم الموضوعية.

ومع ذلك فقد أدركنا مؤخرا أن أغلب مدرسي مقرر الكتابة السنة الجامعية الأولى يواجهون عقبات غير هيئة عند ندرس نهج "نولين" في تحليل النقاش لطلابهم. ولسنا وحدنا في هذا الشأن. فهناك أدلة على مواجهة المدرسين في كل المجالات لعقبات في استخدام نموذج تولين. وننوه تحديدا لثلك الفكرة الخاصة بتحديد "البراهين" في نص نقاشي والمعروف عنها صعوبتها في الندريس. :Brunk-Chavez 2004; Fulkerson 1996a) "إن "Warren (وكما يقول وأرين Warren 2010) (Rex, Thomas, and Engel 2010; Warren 2010) تعليم الطلاب تحديد البراهين على درجة من المهمونة تدفع الكثير من المدرسين لجذفها عند تدرسهم لمنهج تولين" (1, 2010, 41). وفي الحقيقة، فإن الصعوبة الخاصة بالبرامين ليست قاصرة على الطالب فحسب؛ فمدرسي الكتابة أيضا يجدون صبعوبة في وضع أبديهم عليها (Fulkerson 1996b, 62; Warren 2010,43).

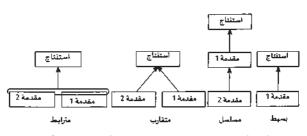

شكل 5/13: النموذج التخطيطي لجامعة كارتيجي لأنماط المناظرة الأربعة

ومن هنا، فقد قمنا في الصنوات القليلة الماضية بدمج نهج جديد خاص بتخطيط النقاش في مقرر الكتابة للسنة الجامعية الأولى مبني على نموذج ببردسلي- فريمان (ب- ف) المشار إليه سابقا. وكما هو الحال في نموذج ب- ف، فإن نموذج جامعة كارنيجي ميلون ، يتكون فقط من فنتين أساس من الإفادات: هما المقدمات والنتائج. ويمكن أن يكون هناك أنواع مختلفة من المقدمات في التحليل المفصل: الاستنتاجات الفرعية، والمسلمات الضمنية، والاعتراضات، إلخ. وبدلا من ترقيم الإفادات فإنه يعاد كتابها وتوضع في صناديق (مربعات) يتم الربط بينها بالأسهم التي تمثل الاستندالالات من المسلمات إلى الاستنتاجات (أو الاستنتاجات الفرعية). وفي نموذج جامعة كارنيجي هناك أربع ينيات أساس للنقاش. أبسطها عبارة عن مقدمة واحدة تدعم استنتاجا واحدا(شكل 5/13). وكما هو الحال في نهج ب- ف، فإن البنيات الثلاث الأخرى هي المسلميلة، والمتقاربة، والمترابطة، وهذه البنيات يمكنها أن تندمج بأي طريقة تلزم المنتيل الدقيق لأي نقاش.

وربما بلاحظ القارئ أننا قد عكسنا المخططات مقارنة بالمخططات الخاصة بنهج ب - ف الموضيحة سابقا، وقد فعلنا ذلك عمدا فمنهج" ب ف" قد تم تطويره ليعكس البرعنة المنطقية الصورية التقليدية، التي تبدأ من المقدمات المعطاة من أعلى وتتجه للأسفل إلى أن تصل للاستنتاج في الهاية. إلا أن تصورنا هو استخدام التشبيه المجازي للمقدمة التي تبنى عليا النتائج بالأساس الذي يقوم عليه المنزل لتيسير فهم اتجاه الأسهم على الطلاب.

### استخدام نموذج جامعة كارنيجي لتخطيط النقاش

أما نحن فقد قبنا بتطوير مقرر دراسي لتغطيط النقاش، تم استخدامه في الكثير من قاعات الدرس، يتضبن هذا المقرر الدراسي معاضرات، تبث في الفضاء الإلكتروني (ياعتبارها مرجعا) وممارسة سلسلة من أنشطة التغطيط، داخل وخارج قاعة الدرس، خلال الفصل الدراسي، ويمزف المنتدى التعليمي الإلكتروني نقاش قضية ما، بأنه مجموعة من المقولات، إحداها هي التقيية والبقية هي المقدمات، حيث يفترض في المقدمات تقديم السند الذي تقوم عليه النتيجة، ومن المهم للغاية أن تدرب التمارين المتضمنة في المحاضرات المالاب، على كيفية أداء ما يلي:

- تحديد المقدمات والإستنتاجات باستخدام الكلمات والعبارات المفتاحية في النص،
  - تحديد النهاشات المترابطة والتقاربية والمتسلسلة باستخدام المؤشرات،
    - تحديد النقاشات الفرعية،
    - تحديد المسلمات والاستنتاجات الضمنية،
    - تخطيط النقاشات، باستخدام البرمجيات المتخصصة،
    - تفسير النقاش، في ظل مبادئ النزاهة وتحقيق الخير، و
      - رسم تخطيطي للاعتراضات والردود

ولقد مكنننا خطوة استخدام هذا النبج، من تفادي بعض المشكلات التي واجهتنا عند استخدام نموذج "تولين" للنقاش. وبوصفنا مدرسين للقراءة والكتابة، فإن اهتمامنا باستخدام أي نوع من أساليب التعليم الإيعازية، لتدريس القراءة والكتابة، هو من أجل تبسير الابتكار البلاغي في التحليل وتوليد الأفكار. ونظرا لسهولة نبج تخطيط النقاش لجامعة كارنيعي ومجموعة مصطلحاته، فقد سمح لنا ذلك بتطبيقه في نصوص متنوعة دون انتقاء (أي نصوص متنوعة من سياقات متنوعة)، كما سمح لنا بتحديد وتسمية مكونات النقاش، وعرض هذه المكونات مرئيا، في إطار كيفية ترابطها معا.

ولقد ساعدنا هذا النهج تحديدا في التغلب على مجموعتين من المشاكل كان "بتغرس" فهما المدرسون عند تدريس المقرر للطلاب. تتعلق الأولى منهما بمجموعة مصطلحات النقاش المستخدمة، وتنجم الثانية عن حقيقة عدم كفاية الصبل المتبعة، في هذه المرحلة، لعرض نقاش كامل في لمحة واحدة. ولقد ظهرت هاتان المشكلتان معا في القضية الأساس: كيف يمكن للطلاب التعرف على الأجزاء الخاصة بالنقاش من خلال قراءتهم، وعرض هذا النقاش مرئيا، إذا كان تحديد المصطلحات أمرا معقدا، للحد الذي يجعلهم عاجزين عن التقدم في ممارسته.

لقد كان علينا أن نستخدم نبج "تولين" في تدريس القراءة التحليلية في مقرر الكتابة فلسنة الجامعية الأولى؛ لأن الطلاب كانوا في حاجة لفهم المسطلحات لمناقشة مكونات النقاش، وكان مفهوم البرهان هو ما أعجب المدرسين في نموذج تولين. فالبرهان بالنسية لتولين يربط بين البيانات أو "الحقائق" وبين الافتراضات في النقاش، ويصف كل من تولين، وربك Ricke، وبانيك Janik إليانات أو "الحقائق" وبين الافتراضات ضمنية يراها الأفراد جنيرة بالنقة (Toulmin, Ricke, and Janik 1984, 45)، ويوضع المؤلفون أن بناء النقاش الفعال، يستخدم أنواعا من "الأساليب التي نعتمد علها، على الأعم، في النقاش ونوظفها الفعال، يستخدم أنواعا من "الأساليب التي نعتمد علها، على الأعم، في النقاش ونوظفها المؤلفين، فإن مذه في قضية بعينها " (Toulmin, Ricke, and Janik 1984, 48) أو موضوع محدد.

وكما أسلفنا فإن الطلاب كانوا يعانون من التعامل مع مفهوم "تولين" للأدلة في بداياتهم لعمليات تحليل النقاش، وذلك قبل استخدام نهج جامعة كارنيجي في التخطيط. كما كان بعض الطلاب يعاني من صعوبة التمييز بين مفهوم "البيانات" و"البراهين" خصوصا عندما لا يكون هناك إلا برهان واحد ظاهر في النص. ولا يعني ذلك إطلاقا أننا نلمج إلى عدم فهم الطلاب لمفهوم البرهان في نهاية الأمر. إنما كان استيماب الفروق الدقيقة للمفهوم في مبهاق مقرر الكتابة الأكاديمية، يكاد يكون مستحيلا: وذلك ببساطة لضيق الوقت المتاح لشرح هذه المصطلحات في ضوء الأهداف من المقرر الدراسي فإن الطلاب لم يكونوا قادرين على تحليل الدراسي. ومع الوصول إلى نهاية المقرر الدراسي فإن الطلاب لم يكونوا قادرين على تحليل نقاشات بمينها فحسب، لكنهم أيضا كانوا ينجزون أعمالا بحثية ووسهمون بكتابات نتطاق من تساؤلات، بطرحونها من ذوات أنفسهم. ولكي يتسنى لنا الانتنقال بالطلاب، من كتابة تحليل لنص مفرد. إلى إعداد وتعليل مزيع من النصوص، ومن ثم ابتداع نساؤلاتهم وإسهاماتهم البحثية، فإن المدرسين لم يكن في وسمهم قضاء الكثير من الوقت للبت في مشكلة قائمة المصطلحات البلاغية الخاصة بالنقاش إن الغرض من الوقت للبت في مشكلة قائمة المصطلحات البلاغية الخاصة بالنقاش إن الغرض من الاحتادة بها في تحليل الدس، ثم الخروج بنصوصهم الذائية، ولو لم يئق الطلاب في هذه الأدوات، لما كان في وسمهم استخدامها (أو حتى لما كان لديهم الرغية في ذلك). لقد وجدنا أن الطلاب يستمتعون بمنافشة وتحليل البراهين لكنهم لم يتمكنوا من استخدام مفهوم البرمان في تحليل كتاباتهم، أو الاستفادة من كتابات أقرائهم لمساعدتهم في المراجعة أن الميادية.

ومن هنا ندرك أن مصطلحات النقاش طبقا لنيج مخطط جامعة كارنيجي مصطلحات بسيطة. فكل عناصر النقاش يمكن تعريفها كمقولات. هذه المقولات يمكن تصيفيها في استئناجات، واستئناجات فرعية، ومقدمات، ومقدمات ضمنية (بالإضافة إلى مصطلحات أخرى إلا أنها لا تتعلق بهذا النقاش). وأكثر ما أفادنا به نهج جامعة كارنيجي أنه قد بسط استخدام المصطلح "يرهان" من خلال استخدام المقدمة الضمنية، يمكنها أن نكون مقولة من أي نوع، إلا أنها ليست مجرد تلك المقولات من نوع "إذا" و"من ثم" والتي يبدو أنها كانت تلازم تولين في الكثير من المواضع، إن تمثيل النقاش بالكامل أسهل بكثير من كلمات مرسلة: لأن الطلاب يقضون وقتا أقل في فهمه من ذلك المستفدة في محاولة فهم "بيانات" و"برهان" و"دعم" وغيرها من المصطلحات. ومن ثم يمكن للطلاب أن يحرزوا نقدما في فهم الصلات بين "مكونات"

### النقاشات الكثر، وتمثيل النقاش ككل مرتيا.

لقد تم تقليص العبء الإدراكي الذي يقع على الطلاب بالعرض المرئي للنقاش بالكامل. فالمصطلحات والبنية الخاصة بالاستنتاجات الفرعية - والمقدمات تمكننا من البناء، بمعدل أسرع، للتمثيل المرئي للنصوص. إننا أمام عدد من الفئات النصية لا يمثل ثقلا. فالفئات نفسها تقلل من "الضوضاء" التي قد يواجبها القارئ عند تعريف وتصنيف المقولات، بغرض رسم العلاقات فيما بينها. فكل بند سواء كان إفادة ببيانات أو شرحاً أو استدلالاً يهي الإفادة أخرى. ونظراً لأن تلك البنية تسمح للطلاب بالتفكير في كيفية ملاءمة الأجزاء ليعضها البعض، فإن الطلاب بإمكانهم أن يحرزوا تقدما سريعا تجاه تقييم منطقية ما خططوه.

وبنيغي أن نلاحظ أن المصطلحات والبنية الأكثر لحاقا بالعصر لا تحول دون توضيح المدرس لمصطلح "البرمان" في وقت لاحق من المقرر الدراسي، وكذلك الحال بالنسبة لأي من المصطلحات الأخرى في نظرية النقاش، التي قد تسلط الضوء على الوضع البلاغي للنص، والقرض منه، والجمهور المغاطب به ، وسياقه الاجتماعي بالكامل، ومع ذلك فإن الطلاب سيكونون قد تعلموا بالفعل تحديد بنيات النقاشات التي يقرؤونها قبل أن يدخلوا في معاناة مع المصطلحات الأخرى للنقاش. ومن أمثلة المصطلحات الأخرى ما يستخدمه المدرسون لمناقشة أنواع المقولات في بنية التخطيط للنقاش. ولا تنضمن تلك المقولات مصطلحات تولين (مثل الادعاءات التي توصف على أنها أسانيد) فحسب، وإنما أيضا مصطلحات إليكود (مثل التعريفات أو الافتراضات المسطحية)، والإثباتات والبراهين البلاغية (مثل الافتراضات الأخلاقية)، ومفاهيم المساسة (مثل بيان المشكلة). وباتباع هذه الأساليب كان لدى المدرسين إمكانية معائجة نصوص متنوعة من خلال رسم المخططات المساعدة على الاستكشاف.

### فعاليت نهج جامعت كارنيجي لرسم مخطط النقاش

عرضنا مؤخرا لبيانات دراسة قمنا بها لاختبار الفرضية القائلة: إن طلاب مقررات الكتابة للسنة الجامعية الأولى، النين تعلموا نهج جامعة كارنيعي لرسم مخطط النقاش، سيحفقون تقدما ملموسا في الأداء الخاص بمهام الكتابة النقاشية في مقرر التأليف الذي يُدرّس خلال فصل درامي كامل، مقارنة بطلاب مقررات الكتابة للسنة الجامعية الأولى الذين لم ينسنّ لهم تعلم نموذج جامعة كارتبعي (Harrel and Wetzel).

ولقد أجرينا اختيارات قبلية وبعدية، على واحد وثمانين طالبا من الدارسين لمقررات الكتابة في السنة الجامعية الأولى في خريف 2009، وربيع وخريف 2010. وتكوّن كل اختيار من قراءة نص ما، وإتمام مهمتين، المهمة الأولى منهما كان على الطالب فيها، كتابة مقال، يعلل فيه النقاش الذي يعرضه المؤلف في النص لقضية ما، وينبغي أن يتضمن هذا التحليل: تعرض كل من مضمون وينية النقاش، أما المهمة الثانية فكان مطلوب فيها كتابة مقال يقيّم فيه الطالب النقاش الذي عرضه المؤلف في نفس النص، وكان ينبغي للتقييم أن يتكون من حكم، حول جودة النقاش والأسباب الداعمة لهذا الحكم.

وعلينا الإقرار بأن مقومات النص لا تشكل وحدها "الكتابة الجيدة" وأنه لا يوجد ما يسمى "بالطريقة المثلى" لقراءة أو كتابة نص ما. كما أنه علينا الإقرار بأن إعطاء امتياز ليحض مقومات النص. على حساب مقوماته الأخرى، قد يؤدي إلى تجامل البعض (الآخر) المهم. ولقد وقع اختيارنا على المقومات التي ستساعدنا، أن نضع أيدينا على التغير الواقع على التفكير النقدي، والقابل للرصد، بين كل من الاختيار القبلي والاختيار البعدي، وقمنا في هذا الصدد يتحليل النص استنادا إلى مؤشرات تحسن النص وتماسكه. ولقد انصب اهتمامنا على رؤية مدى وجود تغير من أي نوع بخصوص عدد الأفكار المختلفة التي كان على الطلاب توليدها - حول نقاش الغير لقضية ما، و حول نقاشاتهم هم أنضمهم، ونقد حددنا في فئة "التحسن" لكل من المهمة 1 والمهمة 2 في الاختيارات القبلية النقاش، علي عليها نتيجة النقاش،

فبالنسبة للمهمة الأولى أردنا تحديد مدى فهم الطلاب للنقاش المُتضمن في النص، وما هي المقولات التي سيعطونها الأولوية في عرضهم له، أما في المهمة الثانية فقد اقتصر اهتمامنا على بحث ما إذا كان الطلاب قدموا الدليل أو التفصيل لأسبابهم، فقد أردنا أن نميز بين الأسباب المدعومة بالدليل، وقلك التي تفتقر إليه. إذ انصب اهتمامنا على الأمثلة التي ينتج فيها الطلاب العديد من الأفكار المتنوعة، إلا أنهم يفشلون في إثبات تلك الأفكار؛ فتعن لم نرد أن نرصد "نموا" في التطور دون محاولة تقييم مدى تحقق الطلاب من افتراضاتهم.

ونظرا لأن عدد الأفكار، لا يتوافق بالضرورة، مع الكتابة الجيدة، وإدراكا منا لحقيقة ما يراه المرء من أن كثرة الأفكار المختلفة، بشكل مبالغ فيه، داخل النقاش، قد تؤدي إلى الماسك إحداث تشوش لدى القارئ، فقد بحثنا أيضا، عن معالم، تشير إلى التماسك بأنه coherence الكلي للنص المكتوب. ولقد عرف فائد كوبل Vande Kopple التماسك بأنه "النص النثري المكون من جمل، تربطها صلات ذات مغزى، بالجمل التي تسبقها والتي تليها" (2,1982). كما بنينا على تعريف إنكشست Enkvest للتماسك بأنه "السمة الثي تجعل النص يتناغم مع، رؤية عالم متسق، ومن ثم يكون قابلا للتلخيص والتفسير" (1990م). ثنا فإننا نعني بالتماسك: المعالم التي تمكن القارئ من إيجاد أنواع معينة من الروابط داخل النص. ففي عملية ترميز (تكويد) المهمة الأولى[ كتابة مقال يحلل فهه الطالب نقاشا ما] نظريا -كمؤشرات على تماسك النص- إلى كل من: الروابط المنطقية بين المقدمات المختلفة.

أما في ترميز المهمة الثانية[كتابة مقال تقييمي للنقاش] فقد نظرنا إلى ما يلي كمؤشرات للتماسك: الروابط المنطقية بين مقدمات ونتائج النقاش، والروابط المنطقية بين المقدمات المختلفة، وما وراء الحديث. وطبقا لهايلاند (2003) Hyland فإن ما وراء الحديث هو اللغة التي يستخدمها الكُتَاب الإنشاء نص واضح للقارئ.

ويستطيع الكتّاب من خلال توفير "معالم لغوية على الطريق signposts linguistic" للقراء، إعطاء انطباع بتماسك أجزاء النص بطريقة يفهمونها. لأن هذه المعالم اللغوية من شأنها إعطاء مفاتيع لفهم النص، ولأن وجودها في ذلك النص، يعطي مؤشرا على وعي الكاتب باحتياجات القارئ، وإلى سبر غور النص بنجاح. كما أنها من شأنها أن تظهر فهم القارئ لنصه هو- بطرق معينة، ويمكنها أن توضح رؤية الكاتب الاستراتيجية لكتابته. وفي هذه الدراسة اقتصر اهتمامنا على تأثير "ما وراء الحديث "metacommentary" - على القراء - حيث لم نهتم بإحصاء أشكال التأثيرات الأخرى، ومن ثم فإن "المكودين" أعطوا درجة المهمة 2 كلها للاستخدام الفعال لما وراء الحديث.

ولقد أظهرت نتائج المهمة الأولى (المعطاة في الشكل 6/13) أنه عند قراءة نقاش ما، فإن الطلاب الذين درسوا رسم مخطط النقاش توفر ثديهم، بشكل ملحوظ، إمكانية أكبر في تمديد أكثر للقدمات موثوقية للمبئة التي تدعم استنتاج المؤلف، والشرح الأكثر وضوحا لكيفية النظر إلى القدمات حيث تعمل معا لدعم الاستنتاج، بالإضافة إلى ذلك، فإن هؤلاء الطلاب، كان احتمال وقوعهم في أخطاء في تحليلهم، أقل.



شكل 6/13: مقارنة بين حصيلة كل من فتي التكليف رقم 1 لما قبل الاختبار وما بعده للطلاب الذين تعلموا أولم يتعلموا تخطيط المناظرة

ونظهر نتائج المهمة الثانية (الموضعة في الشكل 7/13) أنه عند تقييم النقاش في نص ما، فإن الطلاب الذين درسوا تخطيط النقاش -مقارنة بأولئك الذين لم يدرسوه-أبدوا تحسنا ملحوظا في قدرتهم على: (1) إعطاء أكثر من مقدمة لدعم فرضيتهم، (2) عرض أكثر من دليل لدعم كل مقدمة، (3) حدوث قدر أقل من التضارب بين المقدمات والدليل، (4)القدرة على تقديم شرح أكثر وضوحا في كيفية افتراض عمل المقدمات معالدعم الاستنتاج، (5) تقديم نقاشات (حجج) مضادة معقولة، (6) تقديم ما وراء الحديث (التعليق) على استجابتهم.

ومن هنا ببدو أن الطلاب، الذين تلقوا تدريس تخطيط النقاش، قد طوروا خطة جديدة لقراءة النقاشات، وتعلموا الترجمة الفعالة لذلك في كتابانهم، ولقد انعكس هذا بشكل ملحوظ خصوصا في تحسن ما وراء الحديث، وهو ما ظهر عند المقارنة بين الامتعان القبلي والامتحان البعدي، وتخلص من هذا، إلى أن إدماج تخطيط النقاش في المقرر الدرامي للتفسير والنقاش يفيد إيجابها في إدراك أهدافنا المتعددة من المقرر.



شكل 7/13: مقارنات بين حصيلة كل فنة من تكليف رقم 2 لما قبل الاختبار وما بعده للطلاب الذين تعلموا والذين لم يتعلموا تخطيط المناظرة.

#### الاستئتاج

من خلال خبرتنا الشخصية في تدريس برنامج الكتابة للمنة الجامعية الأولى، وحواراتنا مع زملاننا الذين يقومون بتدريس هذا البرنامج، وأيضا من خلال دراساتنا التي قمنا بها، نخلص إلى أن تدريس مهارات تحليل النقاش باستخدام نهجنا المعدل لتخطيط نقاش" ب -ف" بتفوق على استخدام نهج "تولين".

وهذه النتائج مهمة للغاية لأن إنشاء المرء لنقاشاته، بالإضافة إلى تحليل نقاشات الآخرين، يحدث تقريبا في جميع المجالات، بدءا من الفلسفة والمنطق، مرورا باللغة الإنجليزية والتاريخ، إلى الرياضيات والهندسة. ونحن نعتقد أن استخدام مخططات النقاش - ومن خلال نهج جامعة كارنيعي بالتحديد - سيكون مفيدا في هذه المجالات منواء في تنمية المهارات العامة للتفكير النقدي أو في تنمية القدرات التحليلية الخاصة مالمحال.

#### اعتراف بالفضل

نود أن نشكر Davies Dants، وMartin Davies والمحكمين الثلاثة، غير المفصيح على تعليفاتهم القيمة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة قد ثمت بتمويل من منحة مالية مشتركة من جانب Systematic Improvement of Undergraduate Education in Foundation,

تحت شمار " Research Universities "

#### الصادر

- Annis, D., and Annis, L. 1979. "Does Philosophy Improve Critical Thinking?" Teaching Philosophy 3: 145–152.
- Arum, R., and Roska, J. 2011. Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Beardsley, M. C. 1950. Practical Logic. (Ihird edition). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Half.
- Beardsley, M. C. 1966. Thinking Straight. (third edition). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

- Bieda, A. S. 2011. Closing the Gap between Career Education & Employer Expectations: Implications for America's Unemployment Rate. Washington, DC: Accrediting Council for Independent Colleges and Schools.
- Brockriede, W., and Ehninger, D. 1960. "Toulmin on Argument: An Interpretation and Application." Quarterly Journal of Speech 46: 44–53.
- Brookfield, S. 1987. Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting. San Francisco: Jossey-Bass.
- Brunk-Chavez, B. L. 2004. "What's So Funny about Stephen Toulmin? Using Cartoons to Teach the Toulmin Analysis." Teaching English in the Two Year College 32 (2): 178–185.
- Carey, S. S. 2000. The Uses and Abuses of Argument. Mountain View, CA: Mayfield.
- Carrington, M., Chen, R., Davies, M., Kaur, J., and Neville, B. 2011. "The Effectiveness of a Single Intervention of Computer-Aided Argument Mapping in a Marketing and a Financial Accounting Subject." Higher Education Research and Development 30 (3): 387–403.
- Casserly, M. 2012. The 10 Skills That Will Get You Hired in 2013. December 12, 2013. Available from http://www.forbes.com/sites/meghancasserly/2012/12/10/the-10-skills -that-will-get-you-a-job-in-2013/.
- Davies, M. 2009. "Computer-Assisted Argument Mapping: A Rationale Approach." Higher Education 58 (6): 799–820.
- Davies, M. 2012. "Computer-Aided Argument Mapping and the Teaching of Critical Thinking (Part 2)." Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines 27 (3): 16–28.
- Dwyer, C. P., Hogan, M. J., and Stewart, I. 2010. "The Evaluation of Argument Mapping as a Learning Tool: Comparing the Effects of Map Reading versus Text Reading on Comprehension and Recall of Arguments." Thinking Skills and Creativity 5: 16–22.
- Dwyer, C. P., Hogan, M. J., and Stewart, I. 2012. "An Evaluation of Argument Mapping as a Method of Enhancing Critical Thinking Performance in E-Learning Environments." Metacognition Learning 7: 219–244.
- Dwyer, C. P., Hogan, M. J., and Stewart, I. 2013. "An Examination of the Effects of Argument Mapping on Students' Memory and Comprehension Performance." Thinking Skills and Creativity 8: 11–24.
- Enkvist, N. E. 1990. "Seven Problems in the Study of Coherence and Interpretability." In Coherence in Writing: Research and Pedagogical Perspectives, edited by Ulla Connor and Ann M. Johns. Alexandria, VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc.
- Ennis, R. H. 1987. "A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities," In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J.

- Stemberg, New York; W. H. Freeman and Company, 9-26.
- Freeman, J. B. 1991. Dialectics and the Macrostructure of Arguments: A Theory of Argument Structure. New York: Foris Publications.
- Fulkerson, R. 1986. "Logic and Teachers of English?" Rhetoric Review 4 (2): 198–209.
- Fulkerson, R. 1996a. "Stephen Toulmin." In Encyclopedia of Rhetoric and Composition. New York: Garland 726–727.
- Fulkerson, R. 1996b. "The Toulmin Model of Argument and the Teaching of Composition." In Argument Revisited; Argument Redefined; Negotiating Meaning in the Composition Classroom, edited by Barbara Emmel, Paula Resch and Deborah Tenney. Thousand Oaks, CA: American Forensic Association, Sage Publications, 45–72.
- Graves, J. A. 2013. 7 Key Skills You Need to Get Hired Right Now: In-Demand Skills Job Candidates Must Cultivate. February 24, 2013. Available from http://money.usnews.com/money/careers/articles/2013/02/21/7-key-skills-youneed-to-qet-hired-right-now.
- Gross, A. G. 1984. "A Comment on the Uses of Toulmin." College English 46 (3): 310–314. http://www.jstor.org/stable/377043.
- Halpern, D. 1996. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. (third edition) Mahwah. NJ.: Lawrence Erlbaum Associates.
- Harrell, M. 2008. "No Computer Program Required: Even Pencil-and-Paper Argument Mapping Improves Critical Thinking Skills." Teaching Philosophy 31: 351–374.
- Harrell, M. 2011. "Argument Diagramming and Critical Thinking in Introductory Philosophy." Higher Education Research and Development 30 (3): 371–385.
- Harrell, M. 2012. "Assessing the Efficacy of Argument Diagramming to Teach Critical Thinking Skills in Introduction to Philosophy." Inquiry 27 (2): 31–38.
- Harrell, M., and Wetzel, D. 2013. "Improving First-Year Writing Using Argument Diagramming." In M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, and I. Wachsmuth, Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 2488–2493). Austin, TX: Cognitive Science Society.
- Honey, M., Fasca, C., Gersick, A., Mandinach, E., and Sinha, S. 2005. Assessment of 21st Century Skills: The Current Landscape. New York: Partnership for 21st Century Skills.
- Hyland, K. 2003. Second Language Writing. Cambridge: Cambridge University Press. Kirschner, P. A., Shum, S. J. B., and Carr, C. S. 2003. Visualizing Argumentation: Software Tools for Collaborative and Educational Sense-Making. New York: Springer.
- Kneupper, C. W. 1978. "Teaching Argument: An Introduction to the Toulmin Model." College Composition and Communication 29 (3): 237–241.

- Kuhn, D. 1991. The Skills of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kurfiss, J. 1988. Critical Thinking: Theory, Research, Practice and Possibilities. Washington: ASHE-Eric Higher Education Report No. 2, Associate for the Study of Higher Education.
- Loui, R. P. 2005. "A Citation-Based Reflection on Toulmin and Argument." Argumentation 19 (3): 259–266.
- Means, M. L., and Voss, J. F. 1996. "Who Reasons Well? Two Studies of Informal Reasoning among Children of Different Grade, Ability, and Knowledge Levels." Cognition and Instruction 14: 139–178.
- National Center for Education Statistics. 2012. "The Nation's Report Card: Writing 2011" NCES 2012–470. Washington, DC.
- National Commission on Excellence in Education. 1985. "A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform: A Report to the Nation and the Secretary of Education." Washington, DC.
- Nickerson, R. S. 1987. "Why Teach Thinking?" In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J. Sternberg. New York: Freeman. 27– 37.
- Pascarella, E. 1989. "The Development of Critical Thinking: Does College Make a Difference?" Journal of College Student Development 30: 19–26.
- Pascarella, E., and Terenzini, P. 2005. How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of Research. Vol. 2: A Third Decade of Research. San Francisco: Jossey Bass.
- Paul, R., Binker, A., K., J., and Kreklau, H. 1990. Critical Thinking Handbook: A Guide for Remodeling Lesson Plans in Language Arts, Social Studies and Science. Rohnert Park, CA: Foundation for Critical Thinking.
- Perkins, D., Jay, E., and Tishman, S. 1992. Assessing Thinking: A Framework for Measuring Critical Thinking and Problem Solving Skills at the College Level. Washington, DC: The National Center for Educational Statistics Workshop on the Assessment of Higher Order Thinking and Communication Skills of College Graduates: Preliminary listing of Skills and Levels of Proficiency.
- Pinkwart, N., Ashley, K., Lynch, C., and Aleven, V. 2009. "Evaluating an Intelligent Tutoring System for Making Legal Arguments with Hypotheticals." International Journal of Artificial Intelligence in Education 19: 401–424.
- Rampey, B. D., Dion, G. S., and Donahue, P. L. 2009. "Naep 2008 Trends in Academic Progress" NCES 2009–479. Washington, DC.
- Reed, C., Walton, D., and Macagno, F. 2007. "Argument Diagramming in Logic, Law and Artificial Intelligence." The Knowledge Engineering Review 22: 87–109.
- Resnick, L. B. 1987. Education and Learning to Think. Washington, DC: National

- Academy Press.
- Rex, L. A., Thomas, E. E., and Engel, S. 2010. "Applying Toulmin: Teaching Logical Reasoning and Argumentative Writing." 99 (6): 56–62.
- Rothman, R., Slattery, J. B., Vranek, J. L., and Resnick, L. B. 2002. "Benchmarking and Alignment of Standards and Testing." CSE Tech. Rep. 566. Los Angeles, CA.
- Scheuer, O., McLaren, B., Harrell, M., and Weinberger, A. 2011a. "Scripting Collaboration: What Affects Does It Have on Student Argumentation?" In Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education: Icce 2011, edited by T. Hirashima, G. Biswas, T. Supnithi and F. Yu. Chiang Mai, Thailand: National Electronics and Computer Technology Center.
- Scheuer, O., McLaren, B., Harrell, M., and Weinberger, A. 2011b. "Will Structuring the Collaboration of Students Improve Their Argumentation?" In Lecture Notes in Computer
- Science: Artificial Intelligence in Education—15th International Conference, edited by G. Biswas, S. Bull, J. Kay and A. Mitrovic. Berlin: Springer-Verlag, 6738. 544–546.
- Siegel, H. 1980. "Critical Thinking as an Educational Ideal." Educational Forum 45 (1): 7–23.
- Siegel, H. 1988. Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education. New York: Routledge.
- Stenning, K., Cox, R., and Oberlander, J. 1995. "Contrasting the Cognitive Effects of Graphical and Sentential Logic Teaching: Reasoning, Representation and Individual Differences." Language and Cognitive Processes 10 (3–4): 333–354.
- Thomas, S. N. 1986. Practical Reasoning in Natural Language. (third edition). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Toulmin, S. E. 1958. The Uses of Argument (first edition). Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Toulmin, S. E., Rieke, R., and Janik, A. 1984. An Introduction to Reasoning. (second edition). New York, London: Macmillan Publishing Co., Inc. Collier Macmillan Publishers.
- Twardy, C. R. 2004. "Argument Maps Improve Critical Thinking." Teaching Philosophy 27: 95–116.
- van Gelder, T., Bissett, M., and Cumming, G. 2004. "Cultivating Expertise in Informal Reasoning." Canadian Journal of Experimental Psychology 58: 142–152.
- Vande Kopple, W. 1989. Clear and Coherent Prose: A Functional Approach. Glenview, IL: Scott, Foresman, & Company.
- Warren, J. E. 2010. "Taming the Warrant in Toulmin's Model of Argument." English Journal 99 (6): 41–46.

# الفصل الرابع عشر الفضائل والاستعلام معا : عبور المرحلة الانتقالية

تراسي باول وجاستين ڪينجسبري Tracy Bowell and Justine Kingsbury

### مقدمت

عندما تذكر ثمار التعليم ما بعد المرحلة الثانوية، فإن الارتفاع بمستوى التفكير النقدي سيأتي على رأس القائمة (2006). ذلك أن صاحب التفكير النقدي يستطيع - ضمن أمور أخرى - أن يقيم الأدلة، ويحكم على صلاحية المعلومات المستجدة على الاعتقادات (أو المسلمات) الحالية، كما يستطيع تحليل المشكلات المعقدة وتفكيكها، في عناصر أقل تعقيدا، ويتعامل معها بأسلوب منهجي. وتعد مثل هذه القدرات أدات أهمية لما لها من فوائد في مواقف لا تحصى، من مواقف الحياة خارج الفصل الدرامي. وفي ضوء ذلك فإنه يمكننا فهم السبب وراء النمسك بالتفكير النقدي، كجزء لا يتجزأ من جهود التعليم العالي، للانتقال بالطلاب في هذه المرحلة إلى طلاب تعلم مستمر مدى الحياة.

إن التفكير النقدي والقدرة الجيدة على الحوار بالعجج يمثلان ضلعا في حياة القرد الاستعلامية والفكرية، على نطافها الواسع، ومن ثم فلا شك في قيمتهما التي لا تنكر على المستوى المشخصي للطالب، وعلى مستوى المجتمع الذي ينتمي إليه. فالحوار الناضج يستطيع أن يحقق مكتميات إدراكية فكربا، وتطبيقا ناجعاً عملهاً.

كما يستطيع أن يوفر لنا إرشادا مقنعا إزاء المنتفدات الحقة، والقهم الأفضل للعالم الأوسع، وفي فهم كل منا للآخر على المستوى الفردي. إنه يمكن أن يساعدنا، أيضا، على الأخذ بالخيارات الأفضل لفعل شيء ما. إن الافتقار إلى التفكير النقدي يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية. ومن أمثلة ذلك، فراراتنا في الشراء، أو مشاركتنا في نقاش عام، أو في علاقاتنا الشخصية، وبتجلى ذلك بشكل أكبر في المجال العلمي.

إن التفكير النقدي يقدم أيضا خدمة، لتحقيق العدالة من خلال المعرفة. هذه المعرفة التي تساعدنا في إدراك أفضل مصدر يعتمد عليه كشاهد حق، ومن ثم يمكن تقديره باعتباره ثقة، بالنسبة للسؤال المطروح بين أيدينا، كما يمكن اعتباره خبيرا في الموضوع، ومن جهة أخرى يعلمنا التفكير النقدي ألا نتردد في قبول موقف الإنسان ما، لمجرد أنه يخالفنا فيما يعتنقه من معتقدات. إذا عندما تستبعد أراء أناس معينين الأسباب غير موضوعية، فإن هذا يعد فشلا في البحث عن الحقيقة، لأن الشواهد أو الحقائق التي يمكن أن يفصح عنها هؤلاء الناس لمنصة الحكم (أيا كان مجاله) قد جرى إغفالها (Fricker 2007) وصفوة القول إن التفكير ينطوي على إمكانات الرقي بنا إلى مستوى المستعلمين على بصيرة أي المواطنين الذين:

- بقيّمون الحقائق الجوهرية ويتحاشون الإصرار على المعتقدات غير المتسقة أو
   المخالفة للفكر السليم.
- يقبلون على الاستعلام الفعال عن المسلك الصبحيح، لما ينبغي عمله، إزاء موقف معين، منواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع، بل حتى على المستوى العالمي.
  - يتحفزون للعمل وفقا لما علموا من نتائج، أثبتها استفساراتهم واستعلاماتهم.

وتعد الطريقة المقبولة معياراً، أي التعليم المقرر للتفكير النقدي في الكليات الجامعية هي تطبيق لمقرر للسنة الأولى يشمل جميع الطلاب. بصرف النظر عن تخصصهم الدراسي الذي اختاروه. وبعني هذا المقرر بتنمية المهارات القابلة للتطبيق العام. وبخاصة، القدرة على تقييم المناظرة، والتي تنطلب بدروها القدرة على تشخيصها سواء يتسجيلها كتابة، أو نطقها شفهياً، بحيث تنضح بنيتها الفكرية. وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات يرى أن هذا النوع من المقررات لا يتسم بدرجة الفعالية التي يكسب الطلاب، من خلالها، أثراً إيجابياً دائماً في تفكيرهم العقلاني السليم، خارج

الفصل النراسي، أو حتى خلال دراسهم للمقررات الأخرى غير مقررهم الخاص بالتفكير النقدي ( راجع نظرة عامة لهذا الموضوع في: [2011] Behar Horenstein and Niu والله المقدرات العقلانية التي وتلك هي مشكلة التعميم، أي عدم ظهور أثر واضح على انتقال القدرات العقلانية التي تعلمها الطلاب في مقرر اللفكير النقدي في مواطن أخرى يعيشها الإنسان (الطالب) القدد.

ونحن نقترح، عبر ورقتنا هذه، نهجاً فضائلياً لتعليم التفكير النقدي تتوفر فيه إمكانية المساعدة في سد فجوة الانتقال [ من الفصل الى الحياة الأوسع] هذه، فإذا لم يكن التفكير النقدي ملازماً للطائب، فإن ذلك ربما يرجع في جانب منه، إلى أنهم يفتقدون مناقشة أو استعدادات فكرية معينة إزاء استخدام الاستفسار الواعي، وهنا فإننا تخلص من خلال بعض هذه المقارحات إلى الكيفية، التي يمكن دعم هذه المناقب، في سياق مقرر التفكير النقدي الذي يتم تدريمه في السنة الأولى من الدراسة

### استعلام الغضائل

يميز دارسو علم المعرفة بين نوعين من المناقب الفكرية: فضائل الصدق Reliabilist بيميز دارسو علم المعرفة بين نوعين من المناقب الفكرية: فضائل المسدق بهذا الاسم، لأنها تتضمن توظيفا موثوقا به، لعمليات الإدراك والتصور، ومهارات الاستبطان (التكهن بما في بطائن الآخرين) والتذكر والملاحظات المركزة والقدرة أراجع على سبيل المثال ((1991) Sosa وهكذا فإن فضائل الصدق يمكن النظر إليها على أنها قدرات إدراك وتصور معرفيين.

وفي المقابل فإن فضائل المسؤولية The responsibilist virtues هي مناقب فكرية تمد ممارستها أمرا اختياريا. وبالتافي فإن معناها النظر فيما إذا كان الشخص مسؤولاً عن الممارسة لمناقب معينة، أو ليس معنها بها. وقد قامت ليندا زاجزابسكي Linda لكمارسة لمناقب معينة بما اعتبرته مسؤولية (وهي تشبه القوائم التي أعدها كل من بولي (2010) Paul (2010) وهي كمن بولي (2010)

تشتمل على "القدرة على التعرف على الحقائق البارزة [والتي يمكن أن ترجح في المنزان حتى يصلح برهانا]: والانتباه للتفاصيل؛ والتفتح الذهني، والنزاهة، والتواضع المعرفي، والمنابرة، والكد، والعرص، والنظرة الثاقبة، والقدرة على التعرف على المصادر الثقة، والإخلاص الفكري والاستقلالية، والجسارة، والإبداع، والاختراع. (. Zagzebsky) والعديد من هذه القدرات، قدرات معرفية يمكن أن يضعها الإنسان تحت قائمة فضائل الصدق أو الثقة، مع انها جديرة أيضا بصمة المسؤولية طالمًا أن المرء لديه الخيار في أن يُفتِل قدرته على معرفة المحقائق البارزة أو أن يحدد المسؤول الثقة.

وللإنسان أن ينظر إلى فضائل الصدق على أنها قدرات وهبت لنا نظريا (أم لا). في حين أن فضائل المسؤولية، فضائل مكتسبة قولا واحدا.

والحقيقة أن حتى فضائل الثبعر، والتذكر، والاستبطان، والقدرة على القياس والاستنباط التي تعتبر قدرات فطرية، تحتاج إلى التدريب والتحفيز كي يتم تنميها بما يتلاءم مع استخدامها الأفضل.

ويمكن أن تشحد مناقب الاستبصار، أو نفاذ البصيرة، لرصد الملامع التي لا يدركها ذوو القدرات العادية. إننا من خلال الاستبصار أو نفاذ البصيره، المشار إليها قبلا، يمكن أن نصغي بشغف إلى الموسيقى، ونتذوق رقة النبيذ المخفف [والكلام على لسان المؤفين] وتحدد نوعية الطائرات المختلفة من شكل الأجنحة أو الذيل.

وإننا نرى أن ما يميز حقيقة بين فضائل المسؤولية وبين فضائل الموقيقية هو الدور الذي يلعبه كل منهما في الاستعلام والاستفسار، أكثر منه رجوعا إلى الفطرة أم الاكتساب، أم كون الإنسان مغيرا في ممارسة - أو عدم ممارسة - أي منهما. وبالنسبة لفضائل المسؤولية فإنها تتمثل في ضبط قدراتنا الإدراكية (المعرفية) ومن ثم جعلها أقرب تطابقا مع معاييرنا الأخلاقية. (إنها تؤدي في الغائب إلى إحكام فهمنا وتواصلنا مع الأخرين، مما يمكننا من استقبال استفسارات هؤلاء الآخرين بالشكل اللائق وتقدير الإسهام الذي يقدرونه فيما يستفسرون أو يستعلمون. لذا فإننا سنستخدم ما أطلقه regulatory virtues.

وهناك فضيلة فكرية أخرى واحدة تلعب دورا مهما في أداء الامتعلام. إلها: الممارسة المطلوبة تتسخير قدرات الإدراك والاستيصار، والمارسة، بدورها، تتطلب التحفيز، والإغراء بالحوافز أيضا مطلوب؛ لتنشيط بعض هذه القدرات حتى بعد أن تكون نضجت لدينا بشكل كامل، إذ يمكن للمرء بعد أن يكون قد شجد قدرته على تذوق النبيد للخفف، ألا يمكنه أن يتذوق النبيد بدون هذه الخبرة، وعلى الجانب للقابل، فإنه حتى الأشخاص الذين يستخدمون قدراتهم المقلية يستطيعون في بعض الأحيان القراءة الجيدة الإحدى المشكلات المعقدة وبعنقدون "أن هناك خطأ ما إلا أنهم لا يستطيعون حصر هذا الخطأ، وتحديد ماهيته في كل مرة" وبناء على ذلك فإن تحريك الفضائل التي يعتمدون علها لن يتم (على الأقل بعض الجالات) دون استمرار تدريهم علها حتى ولو مروا بها بنجاح من قبل، ذلك أن المرء بعتاج على الدوام، إلى معفزات عموزة. ونصف لوربن كودValance Lorraine Code على النعوراك المعفزات الأساسية للمناقب الفكرية على النحو التالي:

إن المشكر الفاضل هو ذلك الذي يعس بالقيمة، في معرفة وفهم الأمور على حقيقها. وبأبي الاستجابة الإغراء العيش بفهم أجزاء من المهورة في حين يوجد لها رؤية كلية يمكن التوصل الها. إنه يقضل المعرفة، على إغراء العيش في الخيال الجامع، أو في عالم الأحلام أو الأوهام، ولا بتحقق له الرضا عن النفس بالعين فيما تزينه هذه التخيلات والأوهام، وما يلازمها من خداع الراحة والاستمناع.

وحالما اكتسب المرء فضائل المراقبة الذاتية فإنه يوظفها في تحقيق الطموحات الأرفع نحو الاستعلام والاستفسار المقعمين باليقظة والوعي، وتتشابه فضائل القيم في كثير من أنشطتها مع الأنشطة التي تستخدم فيها المهارات التي يتم شحدها بالتدريب والممارسة، خذ مثلا لاعب التنس الذي يتخذ من قدراته الإدراكية فكربا، والجسمية حركيا (اليقظة الفكرية والقدرة على الحركة والقفز، والمهارات الحركية الأخرى التي وهب إياها) نقطة انطلاق فيسمى بمساعدة مدريه، على تنمية وشحذ مهاراته في ضبرية المبداية وتبادلها في الهواء، وقذفها بعمق ودقة من الخط الخلفي، و... [الخ"

ومن أن هذه المهارات قد تكون عاملا مؤثرا في كسب النتيجة. فإنها ليست كافيه لتمكنه من أن يكون اللاعب الذي يتطلع إلى أن يكونه، إنه يحتاج إلى في اللعب في المارات، ومقاومة الضغط الذي يتعرض إليه للتسليم للمنافس المتقدم عليه إنه، على العكس، في حاجة إلى الشجاعة بأن يخاطر بضربات محكمة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وإذا مرت الأمور على غير ما يرام، وتعرض لاعبنا للهزيمة من جانب منافسه، فإنه في حاجة إلى إظهار الروح الرياضية، والرضا في مواجهة الهزيمة.

هنا نجد تشابها واضحاً بين سلوكيات التفكير النقدي التي وصفاها بالفضائل، وما يعرف، في الغالب، على أنه استعدادات التفكير. فالفضائل عبارة عن استعدادات للتصرف في مواقف معينة، على اعتبار أن جميع الموامل ذات وزن متساو في أي موقف، مادامت الطروف واحدة. وفضلا عن ذلك فإن مفهوم الفضائل يعني عنصرا معيارنا يفتقده التصور أو المفهوم العام للاستعدادات. إن الفضيلة تقتضي- حالة توفر في جميع الظروف - أن يدرك المرء أن عليه أن يتزود بالرغبة والحماسة لمزاولة الممارسة أو التسريب عندما تسنح هذه الظروف. وإذا لم يمارس ذلك مع الظروف الناسية قانه يقر بالفشل. خذ مثلا الاستعداد للبحث عن الأدلة وتقديمها (Ennis 1994). فعندما يسمى إنيس ذلك استعدادا، فإنه يتحدث عن الميل الخالص إلى التفكير والتصرف بطريقة معينة في ظروف معينة، فإننا عندما تطلق عليها فضيلة، فإن هذا يعني أننا نقول إن تقديم الأدلة أيضا شيء محمود، وهو أمر ينبغي على المرء أن يفعله. وفي كثير من الكتابات حول استعدادات التفكير، فإن النظر إلى خصائصها بأخذ مسارات مختلفة. فهناك أحد التشخيصات - أي المفهوم الثلاثي لفضائل الاستعلام التي افترحها كل من Tishman، و Jay، و Perkins (Tishman 1993) - يتطابقون مع ثلاثيتنا لفضائل الاستعلام. فالشفافية Sensitivity - أي القدرة على تقييم ملاءمة سلوك نقدي معين -فذلك مشابه لمثيله عندنا أي فضائل المراقبة. والميل - أي النزوع نحو تفكير متصرف ما ينهج معين - يشابه مصطلحنا الفضائل النزوعية Motivational، والقدرة الإنسانية الفعلية للمراء في أن يقوم يتصرف ما - يتشابه مع مصطلحنا الفضائل الثقة (reliabilise virtues وفي الحوار الثالي سنوضح كيف يمكن لكل من هذه الأنواع من الفضائل أن

يلعب دوره في عملية الاستعلام.

هب أن موقفا حدث، في صباح الانتين، داخل قاعة كبيرة يدرس فها طلاب السنة الأولى. ومنهم طالبة تسعى إيموجن(Imogen) نجلس في وسط المدرج مركزة انتباهها على ما يقوله المعاضر، ومن ورانها زميل اسمه سبيستيان(Sebestian) حاول أن يوجه انتباهه أيضاً إلى ما يقوله المعاضر، لكن أثر المشروبات الكعولية بموقه. أما روبرت (Robert) فيجلس في الصف الأمامي ويتهمك في كتابة كل ما يقوله المعاضر كلمة، بكي يستطيع استذكار ما كتبه استعداداً للامتعان. وعندنا أيضاً جيمس (James) بلامة، كي يستطيع استذكار ما كتبه استعداداً للامتعان. وعندنا أيضاً جيمس (James) جانباً في وسط الصف الأخير لتحكي لميجان (Megan) هممس عن الكارثة التي واجهتها نهاية الأسبوع، على أمل أن تقدم لها ما يخفف عنها. وميجان بدروها تستجيب لها هامسة بتعليل مفصل لما فعلت، أي جيني - حتى أصبحت الأمور تجري في المسار الخطأ، وما هي الطريقة التي يمكن بها تجنب العواقب المتوقعة.

وفي هذا المشهد كان المعاضر بؤكد على ثمة أشباء تعتقد "إبموجن" من خلال تأملها المتفاعل مع ما تصورنا أنه خاطىء. في حين يشعر "سبستيان" بأن هناك مشكلة فيما يفوله المعاضر ولكنه يفتقد الإدراك الكافي، الذي يترجم شحوره بالمشكلة، إلى إمكانية الحاجة الى عرضها بالسلاسة والدقة المطلوبة. أما بقية زملائهم الذي ذكرت أحوالهم أثناء المعاضرة، فإن أحداً منهم لم يلاحظ أي مشكلة؛ فالثلاثة الجلوس في الصفوف الثلاثة الأخيرة لا ينصبتون، حتى "روبرت" مع أنه يسمع فإنه لا يفكر فيما يسمع.

وفي الوقت ذاته طالع المحاضر "إيموجن" وهي ترفع بدها تطرح مداخلتها، وتصنقبل المحاضر ما تعرضه باهنمام، ثم يراجع مقولته موضع التساؤل، ويشرع في تعديل ما قال في ضوء اعتراض "إيموجن"، وتأخذ المناقشة مجراها متراوحة بين خطوة للأمام وآخرى للخلف، حتى تم التوافق والوصول إلى النص الجديد، الذي ارتضته جميع الأطراف في وقت معقول، معتبرين أنه نص محكم. وجاء دور المعل الإيجابي الذي تلى ذلك من "سيبستيان" الذي أبدى افتناعه بالنص الذي جرت مناقشته ومراجعته، وبأنه أفضل

من النص الأصلي الذي عرضه المحاضر في البداية، وأيدى "سيبستيان" عن سروره بأن ما شعر به من قلق تلقائي، إزاء النص في صورته الأولى، جاء متطابقا مع ما عرضته "إيموجن" بفكر متفتع وجسارة في الموقف. "أما روبرت" فقد أبدي انزعاجه قائلا:

 إن "إبموجن" تضيع وقتنا، فإن محاضرنا، عندما يتوقف ليناقشها، يضيع الوقت الذي يحتاجه لتغطية جميع النقاط التي تتضمنها خطة الدراسة الخاصة بهذه المحاضرة.

على الجانب الآخر يتسلى "جهمس" بصحيفة نكات، و "جيني" تعبس تعاستها. بينما "مبجان" فتعيش إحساسا مفعما بالرضا بما تفتقت عنه فربعتها من تعليل لمشكلة "جيني".

ومن خلال هذه الجلسة أي المحاضرة كان لكلّ من الوعي الذهني، ما يشغله - ف "إيموجن" والمحاضر وبقية طلاب الفصل أصحاب الأذان الصاغية - استفادوا على الأرجع من التفاعل بين كل من "إيموجن" والمحاضر - وبأتي على رأس ما اكتسبوه من فوائد، أنهم عايشوا عن قرب، جوهر الموضوع المطروح، والذي تشارك الطلاب و المحاضر - أي كلا الطرفين - في الإفادة من مغزاه دراسيا. بل وفي مجربات حياتهم عامة، وفضلا عن ذلك فإن بقية الفصل (من الذين اقتصر دورهم على الاستماع) عاشوا نموذجا للسلوك الحميد في الاستعلام الإيجابي. فريما لاحظ "روبرت" كيف أن "إيموجن" تحدثت بطلاقة، وكيف عارضت رؤية المحاضر للموضوع، وكيف أن الرجل (المحاضر) عدل عن رؤيته، لصالح طالبة متفوقة في فصله، أصابت في حجتها. وهناك ما هو أبعد من ذلك، ونقصد به أن الطلاب، الذين توفر لهم حافز المشاركة في الاستعلام من ذلك، ونقصد به أن الطلاب، الذين توفر لهم حافز المشاركة في الاستعلام والقدرة على تقديم البراهين الصادقة. وكل هذه المزايا لم تكن لتوجد لولا أن "إيموجن" بادرت فعبرت عن رؤيته، ولولا أن المحاضر لم يصر على التمسك برؤيته ،هو، باعتباره صاحب المكانة الأكرر.

وإذا تأملنا عملية التعليق على خطأ المحاضر، من جانب "إبموجن" فسنلاحظ انها تحلت بقضائل الثقة، والإقناع، والقدرة على تطبيق المنطق القيامي، وكذلك الاستنباطي وانتعاش الذاكرة (ربما لسابق تعلم وخبرة). وحق تستطيع اتخاذ الموقف، الذي تم تفعيل هذه القدرات فيه، بخلفيات تتراوح بين أنها: تركز انتباهها فيما يقال، وأن تُعمل فكرها فيه- ولعل حافزها في ذلك، هو الرغبة في التعرف، عموما، على حقيقة أمر ما، أو رغبة شخصية في معرفة حقيقة هذه القضية المطروحة تعديدا، وربما لأنها مُحِدَة بطبيعتها، وترى ما تتطلبه الدراسة جديرا بالانتباه والتفكير النفدي، وربما تربد أن تكوّن انطباعا خاصا لدى "معيسقيان" أو المحاضر، وقد يكون لديها في الواقع كثرة من الحوافز، لكن تذكروا أن لديها حافزا واحدا على الأقل بمكن استخلاصه، ذلك هو أن الانتباه النقدي الواعي لا يأتي تلقائها: إنه، لا مناص فيه من بقل الجهود كي يتحقق.

لبست كل الحوافز التي افترضنا وجودها لنى "إبموجن" نابعة - فيما يبدو - من الفضائل بدرجة واحدة. فإذا كانت تربد اكتساب انطباع ما، فإن ذلك يعد أقل مستوى في "فضليته" من ذلك الذي تمثله معاولتها للنوصل إلى جوهر القضية المطروحة؛ لأنها ممنعة وحق وجديرة بالاهتمام. وعل الرغم من كل المكاسب التي افترضنا تعققها (لإيموجن، وللمحاضرة ولباقي الفصل) فإنها جاءت بنتيجة سلوكها (أي إبموجن) النابع من حافز لديها مستقل. ومهما يكن من امر فإن بعض الحوافز تنجه بصفة عامة إلى الأخذ بالتفكير النقدي في الموافف التي تنطلب استخدامه. وليست الرغبة في التأثير على انطباع الأخرين من هؤلاء، أما الرغبة في الوصول إلى جذور وعمق القضايا فإنها منهم. إن انطباع الحقائق، والاستعلام والمنات شعر الناداء هذا التقييم والرغبة في أن يكون للمرء عقائك صادقة، يتواصل بها مع الأخرين وبتصرف معهم من خلالها، فهذه هي السمات التي يطلق علها فضائل محفرة أو قل حوافز فضلي.

ومن فضائل الصدق، أو ربما هو من الفضائل المحفزة، ذلك الذي فعلته "إيموجن"، حينما عرضت مداخلتها بصراحة وشجاعة فكرية رشيدة. كما أنها أظهرت نظرة صائبة في اختيار الموقف المستدع للتفكير النقدي (على عكس ما فعله "رويرت" الذي ظن أن صمت الطلاب وتمجيل مقتطفات من قول المحاضر هو الموقف الأفضلل. ويالنسبة للمحاضر فقد أظهر ثلاثة أنواع من الفضائل: أولها فضائل الصدق الكامنة لديه، لقد قام بتقييم وجهة نظر "إيموجن" واعترف بحجيها. وثانها: فضائل التفتح

الذهني المنضبط. والتواضع المعرفي، الذي العكس في استعداده. لإعادة النظر في مقولته، والقيام يتعديلها، ثم التركيز في نقاط، أثارها من يعتبر أقل منه معرفة بالموضوع المطروح، والذي يقع، أيضا، تحت سلطانه.

وثالثها: فضائل محفزة، يمكن للمرء استئتاجها مثل الرغبة في الوصول إلى الحقيقة، و رسم النماذج وتشجيع اتجاهات وطرق التفكير التي تساعد طلابه على اكتسابها.

وتكشف هذه المشاهد التي عرضناها، أن صاحب التفكير النقدي الحقيقي، لديه من الفدرات ما هو أكثر من مجرد إجادة تقييم الحجج واثبات البراهين. فقد يكون لدى المرء هذه الفدرات، ولكنه لا يستطيع أن يظهرها في الموقف المناسب. ولعل ذلك يرجع إلى أن هناك سببا ما، يحول بين الشخص وبين الانفعال، كما حدث عندما كان "سيبستيان" يحس بأن هناك خطأ ما ولكنه [بسبب الشراب] لم يتمكن من بذل المجهود اللازم للتعبير عن هذا الموقف بالدفة اللازمة.

أو عندما كان "جيمس" مشغولا بقراءة الجريدة، و"جيني" تحكي لزميلتها "ميجان" مشكلتها، وهما تجلسان في الصف الخلفي من المدرج - إنه افتقاد الحافز. ومن الممكن أن يحدث ذلك أيضا أثن الطائب، فشل في اتخاذ موقف يتطلب ممارسة التفكير النقدي مثلما فعل "روبرت" ينظرته إلى المحاضرين باعتبار أنهم أصحاب سلطان معرفي مطلق، وشغل نفسه بكتابة كل كلمة ينطقها المحاضر، بدلا من إعمال التفكير النقدي فيما يقال. ويمكن أيضا أن يستحضر الإنسان التفكير النقدي في غير المواقف المناسبة لتطبيقه - وذلك مثلما حدث من "ميجان" عندما أسرت إلها "جيني" بمشكلتها سعيا إلى أذن تشاطرها مشاعرها، وليس تقديما لحل. ولكن "ميجان" أطلقت العنان لتحليل تقصيلي لماهية المشكلة، وعرض لكيفية حلها. إن صاحب التفكير التقدي ينبغي أن تضميلي لمفائل الصدق المعرفي - وبخاصة القدرة على التفكير النقدي ينبغي أن الاستقباطي، وأن تتوفر لديه العنكة لإظهار هذه الايجابيات في الظروف الملائمة. فضلا عن أن تكون عنده فضائل الاضباط: إنه يستطيع أن يميز بين المواقف التي يتم إعمال عن أن تكون عنده فضائل الانصاحة العملية بشكل يقبله الأخرون.

وقد مارس فرسان المشاهد التي عرضناها تلك الخصال بشكل متوازند فالطائلية المتصددة تضع ميزانا ما بين شخصيتها، وبين السلطة المناسبة التي تتعامل معها، مبركة لسلطة المحاضر، لكنها لا تبالغ في ذلك، ومن ثم فإنها تظل على استعدادها النقدي لشعيم ما يطرحه محاضرها من نقاط، فإذا جثنا للمحاضر وجدناه يظهر التواضع الفكري، ولكن بغير مبالغة مفسدة، فلو بالغ في تواضعه (كأن يدعن بسرعة شديدة لا تسمح بالفرصة للتسمن في مداخلة "إيموجن") وقد يراجع موقفه، أو براجع موقف "ايموجن" وبصححه، ولكن دون الاستناد إلى شاهد قوي، أو بلا شواهد على الإطلاق، وإذا كان من الواضح أن المحاضر يتمتع بتفتع ذهني، فإن عليه ألا بيائغ في هذا التفتح حتى لا يأتي بأثر عكسي، وإذا اتضح لأول وهلة أن وجهة نظر "إيموجن" لم تكن ملائمة للقضية المطروحة فإنه، ليس بحاجة إلى أن يراجع موقفه، وإذا كان الحال كذلك، وإذا عشنا حركة ضميره الفكري، فإننا نتوقع له أن يلتزم بشرح السبب في أن رؤيها لم تكن مناسبة.

ويتضع من المواقف التي عرضناها، أن السبل التي تأخذها القدرات الفكرية فيما تلعب من أدوار، والدرجة التي تحتاجها لتوظيفها، تتقرر، في جزء منها، بالدور الذي يلعبه المستعلم في عملية الاستعلام، وفي الموقف الذي يحتاج فيه كل من المتناظرين والجمهور أن يخوضوا تجارب في توظيف قدراتهم الإقناعيه، وقدراتهم على التفكير المتطلق وعلى المجاهدة الفكرية، وعلى المواجهة، وكذلك على التعرف على الأدلة وجذب الانتباه إليها، فإن كان الشخص، هو الذي يقود العوار أو المناظرة، فلابد له من ممارسة أكثر شجاعة للمواجهة الفكرية، مما عليه حال الذي يكتفي بالتلقي، وبخاصة إذا كانت النتائج التي يبتغي توصيلها، موضع خلاف أو جدل. وعلى المتلقي أو المستقبل لما يدور من الحوار الجدلي أن يكون على قدر كبير من التفنح الذهني، وبخاصة إذا كان هذا الحوار يسعى إلى إقناعه بمراجعة، أو التخلي عن معتقداته العالية.

وإذ يميل التفكير النقدي التقليدي إلى التركيز على تمكين الطالب من اكتساب المهارات المصاحبة لتشخيص وتقييم المناظرات الضميفة، بدلا من المناظرات القوية أو الساخنة: فإن المطلاب غالبا ما يفرض عليم موقف المتلقي، إن ثم نقل المتفرج، بالنسبة لما يتاح لهم حضوره من المناظرات. وبغض النظر عن السلبيات التي تلحق بهذا النبج، فإن له وجها إيجابيا منهجيا، من حيث أهميته الكبيرة جدا في تنمية وإنعاش تفكير طلابنا، بالإضافة إلى مهارات تقييم المناظرات تلك التي نركز عليها نحن بالفعل.

وهناك مناقب أو فضائل معينة على الاستعلام الجيد - في هذا السياق - على الطالب أن يستوعها، وهي تتمثل في الشجاعة في تمحيص الحجج والأدلة، حتى في حالة تقديمها من جانب أحد الذين ينظر إليهم على أنهم حجة في الموضوع أو ذوي سلطان من نوع ما. (وهنا على الطلاب أن يتزودوا بالقدرة على التوجه إلى ذوي السلطة الراشدين) أو إلى من هم من ذوي التقتع الذهني (والمهيئين لمراجعة أو التخلي عما يعتقدون بناء على قوة الحجج المقدمة لهم، والتي تنطوي على أسباب معقولة، تدخض ذلك الذي يمتنفونه). ويعتاج الطلاب أبضا إلى تعلم الاعتباد على النزاهة في التعامل مع القضايا الجدلية، أيديهم، لا لصبب إلا لأنها صدرت عن فلان، أو عن مصدر يخالفهم فيما يرون أو يعتقدون. ومن الأهمية بمكان أن يبدأ الطلاب أولا باكتساب القدرة على تقدير المواقف التي ينبغي عليهم أن يستخدموا إزاءها مهاراتهم المنطقية، وأن تتشكل لديهم الحوافز لفعل ذلك، حتى يتمكنوا من إحكام استفساراتهم، وكذلك مواجهتهم لما يحرض عليم خوارات بالحجج والدلائل. إن طلابنا في حاجة إلى الإيمان بأن القدرة على التفكير حوارات بالحجج والدلائل. إن طلابنا في حاجة إلى الإيمان بأن القدرة على التفكير الصالح.

### معايير مقرر التفكير النقدي: الفضائل ومشكلة التحول

إن ما نطلق عليه "مقرر التفكير النقدي المهاري" فنعني به: ذلك المقرر الذي يعمم على المبنة الأولى من المرحلة الجامعية الأولى، والذي يهدف إلى تنمية القدرات الفكرية التي سيجدها أي طالب نافعة له، سواء في نطاق دراسته، أو في النطاق الحياتي الأوسع (بالبحث خلال مواقع الجامعات، على الويب، للولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، واستراليا، ونيوزبالندا ثبت أنهم يجمعون إلى حد كبير على أن ذلك هو النموذج

الأكثر شبوعا في تدريس التفكير النقدي تحديدا) بعيء التركيز فيه يوجه خاص على القدرة على تقييم الججج والأدلة. وحتى بنجع تدريس هذه المهارات العامة، والحفاظ على جذب انتباه الطلاب إليها، وتزويدهم بخلفيات محفزة، فإن مثل هذه المفررات تلجأ إلى استخدام أمثلة من طيف واسع من المجالات المختلفة لتوضيح أنواع الحجج والأدلة، وطرق تقييمها بدلا من الاقتصار على مجال بعينه

وهناك كثير من الكتب الدراسية التي وضعت للاستخدام في مثل هذه المقررات، لمؤلفين أمثال: (Bowel and Kemp.[2014].Waller [2011].Salmon [2012]

والحقيقة أن الكتب الدراسية، والمقررات التي تستخدمها، تتبع نهجا معياريا لا بأس به. إنها نهداً بمناقشة موجزة لقيمة التفكير النقدي، ثم ننطلق بعدها للحديث عن المحجج والأدلة، وكيف نضع أيدينا عليها، سواء جاءت بنصوصها مكتوبة أو منطوقة. ومناك في الوقت العاضر طريقة واحدة على الأقل لبلورة العجج لتكون واضبحة المسلمات والنتائج، وكذلك الشكل الذي تكون عليه بفيها - وهو على الأغلب "تفريع شجري" tree Diagram - يمثل طريقة للعرض البصري للبغية المذكورة. وغالبا ما يوضح أصحاب هذه الكتب الفارق بين اعتماد العجة على المنطق القياسي أم المنطق الاستقرائي. ثم يتحدثون عن معايير تقييم كلا النوعين. ويتقدمون خطوة أخرى، فيعرضون قائمة بالأنواع الشائعة من العجج البالية ومع ذلك قادرة على الاقناع (مع فيعرضون قائمة بالأنواع الشائعة من العجج البالية ومع ذلك قادرة على الاقناع (مع النعرات التي تعتريها. وفي نهاية كل فصل، تعربيات لتمكين الطلاب من تطبيق مهاراتهم وتنفيك العجة، وتقييمها وإمراز أمثلة على الزائف منها...إلخ). وهنا يكون التركيز القوي جدا على اكتساب القنرات، أو تنمية وترقية ما لدى الطلاب من تصبيب منها، بدلا من التركيز على استيماب كم من العقائق.

ولقد بدا لنا أن معايير مقررات النفكير النقدي، أوفت بما وعدت. فمع أننا يمكن أن نكون ناجحين في مساعدة الطلاب على اكتساب مهارة التعرف على الحجة وعلى تمثيل تركيبها (بيانيا مثلا). وتقييمها داخل قاعة الدرس والحصول الفورى على الدرجات المطلوبة للنجاح في المقرر في نهاية الفصيل الدراسي، فإن هذه القدرات والمهام لا تتحول بالضرورة إلى سلوك مكتسب، يبقى جزءا من شخصية الطالب.

والاقتراح الذي نقدمه في هذا الصدد أن يتجاوز التعليم في أهدافه مجرد القدرات المناسبة (مثل الصدق)وبتسم ليشمل أيضا أنواعاً من فضائل: الحافزية والانضباط الذاتي التي ناقشناهما فيما سبق، مما يحقق مكتسبات لعل من بينها التخفيف من المشكلات المصاحبة لفترة التحول وتنمية هذه الفضائل عالية المستوى لدى الطلاب تحمل فيمها في ذاتها - وقد سبق ثنا في الفقرة السابقة أن أشرنا إلى أنها تلك المناقب التي نرغب أن تصبح جزءا من شخصية الطالب بلازمه زمانا ومكانا. وهنا يمكن لمقرر التفكير النقدي أن يكون المبيل لمحاولة تنميها لديه. وهنا، أيضا، نقترح افتراحاً ينقلنا إلى شيء مختلف، ونعني به أن يتم التركيز على تنمية فضائل الحافزية والانضباط الذاتي مما يرفع سقف توقعاتنا، ليكون الطلاب أسوة صالحة لتعميم مهاراتهم خارج الفصل النيراسي.

ولعلنا نتساءل لماذا لا يسلك صاحب التفكير النقدي، الذي استطاع النجاح في نهاية الفصل الدراسي، تفكيره هذا عندما يختار أن يكون نباتياً أم لا، أو عندما يقوم بالتصويت لأحد من المرشحين؟ والاحتمال الأول الذي يطرأ على بالنا، هو أنه بالرغم من أن الطلاب يستطيعون استخدام التفكير النقدي، عندما تعرض عليهم المشكلة مباشرة في الفصل، فإنهم يعجزون عن تفعيل نفس المهارة في الفضاء المفتوح - ذلك أنهم يرون أن هذا النوع من المواقف ليس هو ما أعدوا للتعامل معه،... الاحتمال الثاني، أنه بالرغم من توفر المهارات، ومن الاقتناع بأن هذا الموقف من النوع الذي يصلح للتطبيق، لكهم "باردون" إزاء التفاعل معه؛ إنهم يفتقدون الفضائل المحفزة على المبادرة، والاحتمال الثالث أنهم لم يكتسبوا المهارات بالقدر المناسب - أو أنهم اكتسبوها ثم فارقتهم - أو أن ما اكتسبوه لم يكن النفكير النقدي بمنظوره الأوسع، إنما ضافت الرؤية ففهموا الأمر على أنه محصور في القدرة على الإجابة الصحيحة على الامتحان في المقرر - أي مقرر التفكير النقدى-، وببدو لنا أن هذه الأسباب الثلاثة (ولا شك في وجود غيرها كذلك) تعتبر ضلعاً في شرح ما ثمر به مرحلة التحول أو التغير من مشكلات. فإذا استطعنا أن نغرس فضيلة الضبط الذاتي (أي القدرات اللازمة للجزم بعتى وإلى أي الفضائل اللقة نلجأ) لدى طلابنا، مما يساعد في مواجهة أول نوع من هذه المواقف. وإذا تمكنا من غرس الفضائل المحفزة (تشجيع الطلاب على أن يروا أهمية استخدام الفضائل الثقة المناسبة في تلك السيافات) فإن ذلك بساعد في معالجة الموقف الثاني.

نعال بنا للاحتمال الثالث: أن الطائب لم يعد الإعداد المناسب، أو لم يكتسب القدرات المستدامة التي تتضمن الفكر المنطقي السليم للمرء، وتقييم ما لدى الأخرين من فكر عفلاني. وتقسم نتائج البحوث حول عوامل تحسين الفئرة الانتقالية بالتنوع الشديد، لكن هناك بينها اتفاقا على أحد الخواص المؤثرة في هذا التحسن، ألا وهو المديد، لكن هناك بينها اتفاقا على أحد الخواص المؤثرة في هذا التحسن، ألا وهو المديد المنوي لقرر التفكير النقدي، فالطلاب الذبن يستمرون في العراسة في هذه المقرات لخمسة أشهر وأكثر يظهرون تحسنا بدرجة أكبر (:Goldberg 2011). ومع ذلك فإن مقررات التفكير النقدي، لا تنقدى فصل دراسي واحد، وليس هناك بصفة عامة مقررات متابعة بحيث يكون أمام الطلاب فرصة لتنمية مهاراتهم وتطبيقها ممارسة عملية في السنة الأولى.

ولن تعترينا الدهشة إذا علمنا أن القدرات التي جرى اكتسابها، لا تجد وقتا لتعميقها أو ترسيخها لدى الطلاب. وكل ما يتاج هو ذلك التطبيق المعناد أثناء فترة الدراسة المفررة. ولنجر مقاربة بين دراسة التفكير النقدي التي تشغل فترة نصف مقرر، بدراسة القسمة (في الحساب) التي يتعلمها الناس ففي كل سنة، سنة، بعد سنة يتعلم الأطفال القسمة المطولة، في حصة الرياضيات، ونظل التمارين تسير في تدرج ونصبح أكثر تعقيدا بمرور السنين. ولا تتوقف ممارسة التمارين ذاتها عبر المسنوات حتى يتم ترسيخها لدى بعض الطالب. وبالنسبة نكثير من الطالاب الكبار الذين عاشوا هذه العملية معايشة وثيفة، تصبح القسمة عندهم لغة ثانية - إنهم بعرفون الموقف الذي يحتاج قسمة مطولة، ثم يقومون بإجراء خطواتها، ولو مرت سنوات على مرورهم بتلك المؤقف.

فيا حبذا لو قمنا بتعلم التفكير النقدي بطريقة تشبه ما لدى الطلاب في المرحلة

الابتدائية. ونظرا لأن معظمنا، على الأقل فيما نعيشه الأن - مازال متمسكا بمقرر الفصل الدراسي الواحد في التعليم العالي، فإن علينا التفكير في الكيفية التي تجعل الطلاب يتصرفون كما لو كانوا يقرؤون في مقرر طوبل مستمر، بعد انتهاء المقرر الرسمي للتفكير النقدي. ذلك أن الحياة اليومية ملأي بكثير من الفرص التي تستدعى هذا النوع من النفكير النقدي. وكلما زاد استخدام الطلاب له، زاد، على الأرجح، استمرارهم في فعل ذلك، بل يفعلونه في المواقف الحرجة الأكثر احتياجا له. والمعرق، التي نأخذها من ذلك، أن فضائل الحافزية والانضباط لا يحتاج غراسها في الطلاب إلى مقرر التفكير النقدي فعسب، وإنما يحتاج أن نوضح لهم المهارات التي ينطوي علها النفكير النقدي، ومن ضمنها اغتنام الفرص لتفعيلها في خلال المقرر، وبعد الانتهاء منه، فذلك السبيل الناجع لترسيخه لديهم.

حكيف السبيل. تعليميا. لتنمين فضائل الحافزين والانضباط؟ هنا نخلص إلى بعض الأفكار حول إمكانية تحقيق ذلك تطبيقيا:

تبدأ مقررات التفكير النقدي عادة بالجديث عن قيمة التفكير النقدي، وضرب أمثلة على ذلك من الحياة الواقعية، حيث تبرز أهميته واضحة للعيان، فمثلا يمكن المحاضر أن يسأل الطائب عن نظرتهم تجاه موقف أحد القضاة (الذي يمكن أن يكون تقصيره بدت لهم شواهد عليه، وقد يقع الأخرون في دائرة عمله، في وقت ما من مستقبل حياتهم). فالقضاة يجدون أن عليهم، أن يتخذوا قرارات، يمكن أن تكون نقطة تحول عائلة بالنسبة لحياة المهم. وكل واحد من أطراف القضية (أو المحامون الموكلون عهم) يحاول أن يفنعهم بوجهة نظر تخالف الأخرى. وهنا يعتمد الأمر بشكل كبير على قدرتهم على وزن الأدلة وتقييم الحجج. ثم عليهم بعد ذلك إذا وصلوا إلى قرار ما أن يقنعوا الآخرين من أعضاء المحكمة بصواب هذا القرار، وأن يكونوا على استعداد للاستماع إلى حجج القضاة الأخرين الذين يخالفونهم الرأي في القضية. والرسالة التي تربد توصيلها للطلاب أن النفكير النقدي له دور مؤثر في مواقف الحياة الحقيقية. وعلينا أن نجعل طالابنا يستوعبون، أن المقرر جدير بأن يؤخذ مأخذ الجد، وأن المهارات التي يتعلمونها طالابنا يستوعبون، أن المقرر جدير بأن يؤخذ مأخذ الجد، وأن المهارات التي يتعلمونها طالابنا يستوعبون، أن المقرر جدير بأن يؤخذ مأخذ الجد، وأن المهارات التي يتعلمونها

واجبة الاستخدام في حياتهم اليومية، وليست قاصرة على الدراسة الأكاديمية. إن التأكيد على أهمية المواقف الجياتية الواقعية، سرعان ما يختفي كلما نقدم السير في المقرر بخصائصه الحالية، فهناك حاجة إلى وقت طوبل كي نرميد موقفا أقرب للواقع، بحيث يمكن خلاله تقييم القضية الجدلية بشكل سليم، مما يوصلنا إلى نتائج أكثر إيجابية، مما يحدث حاليا من تقييم نماذج ساذجة، أقرب إلى منطق المخالفة، أو نقض عاسبق. وذلك أن هناك كثيرا من القضايا التي تنعدد حجج إثباتها أو تقييمها، ولابد للطلاب أن بتدروا على تمحيص الأنواع الكثيرة من هذه القضايا. ومن السيل علينا ان للطلاب التبسيط الزائد للأهنائة، ولم لا تعي، في سياقها الطبيعي.

وهناك مشكلة أخرى مفادها أن الطلاب المهياين في مقرر التفكير النقدي. لديهم طيف واسع من الميول والخلفيات. ومن ثم نجد أن ما يعد حدثا واقعها مألوفا لأحدهم، هو بالنسبة لآخر، شيء يصعب عليه مجرد تخيل أن يجد نفسه واقعا فيه، فيه بشكل ما [حتى ولو بالمشاهدة]. فإذا توافقنا على أن مقرر التفكير النقدي مجرد بدابة لتنمية المقدرات الخاصة، وطبقنا تدريسه في ضوء ذلك، فإن من المكن ألا تتوسع كثيرا في أرضية التمهيد، وأن نأخذ القضايا الأكثر تعقدا وبروزاً، فنعالجها تفصيلا، بأمثلة ذات علاقة عميقة بسياقها. وعلى سبيل المثال لا داعي لدراسة كل تلك القائمة التقليدية الطويلة بأنواع طرق التربيف، مادمنا نحتاج فقط في فاعة الدرس إلى الأمثلة، التي نطبق فيها المهارات الأساسية، لتقييم ما إذا كانت مجموعة من المقدمات أو الأسباب، تؤدي إلى الاعتقاد بصدق النتائج أم لا . كما أن من المكن أن نستقي من الطلاب (وبخاصة عندما يكون عدد الطلاب في قاعة الدرس محدودا، أو يكون من الفريق من سيصبع أستاذهم) ما لديهم من تجارب واقعهة وأفكار حول مواقف واجهيم كان فها النفكير النقدي مفيدا عندا استخدامة، أو كان ينبغي لهذا الاستخدام أن يعدث، وبزداد الأمر إيجابية مفيدا عندا استخدامة، أو كان ينبغي لهذا الاستغدام أن يعدث، وبزداد الأمر إيجابية عندما يرى الطلاب معاضرهم يستفيد بحماس من أمثلهم.

ويهذه الطريقة فلريما استطعنا أن نصل إلى المستوى الثاني، حيث تصبح كل الأمثلة المستخدمة في التدريهات، وحتى ضمن لامتحانات الدورية في الفصل، في قلب سياقها، والتي تطابق، أو تكاد تطابق، الامثلة التي قدمها بعض من طلاب الفصل. وفضلا عن ذلك، فإن علينا إذا أردنا للطلاب أن يطبقوا مهاراتهم في التفكير النقدي في مواقف حقيقية، خارج الفصل الدرامي اثناء الدراسة، حتى يمكهم تفعلها بعد نهاية زمن للقرر، وأن نربي فهم سلوك استخدامها (توازيا مع دراستها في قاعة الدرس) في حياتهم الآنية خارجها. فإنه يمكن تعقيق ذلك بتصميم تكليفات تتضمن تكوين حجج أو أدلة، حول قضايا يولها الطلاب اهتمامهم، وأن يبحثوا في حجج الآخرين من الناس، ذوي الاهتمام بنفس القضايا، ويقوموا بتمحيصها وتقييمها . ويمكن للقائمين على التعليم والتدريب أن يجعلوا ضمن التكليفات قيام الطلاب بتحرير صحيفة للتفكير النقدي، وفها يسجل الطلاب تأملاتهم الفكرية حول مناسبات جرت خلال الأسبوع استخدم فيها الطلاب (أو كان ينبغي ان يستخدموا). مهارات التفكير النقدي: وسيحفز هذا طلابنا على ترقب المناسبات أو الفرص الملائمة للانتفاع بمهاراتهم، وربما جعلهم ذلك أكثر دراية بسلوكياتهم، وأكان تقييما لأنفسهم، إزاء تفعيل تفكيرهم النقدي. (راجع على أكثر دراية بسلوكياتهم، وأكان تقييما لأنفسهم، إزاء تفعيل تفكيرهم النقدي. (راجع على صبيل المثال Garner (1990, 519).

## الخاتمة: مربى التفكير النقدي مدريا

لعلنا نتذكر المثال الذي ضربناه بلاعبة النفس، التي قامت بعد تدريب طوبل، ومركز، على مهارة ضربة البداية للكرة. وقدرتها على تشتيت الخصيم. فلو لم يكن عند هذه اللاعبة حافزها الداخلي على أن تكون لاعبة تنس فائفة، ما كان لها أن تفضي كل هذه الأوقات لترتفع بمستوى فضائل سلوكية مثل: المثابرة، والصبر، ودرجة عائية من هدوء الأعصاب جعلتها تكسب كثيرا من المباريات. كما انها - أخيرا - لو لم يتوفر لها ذلك للدرب الذي يمدها بالتشجيع والانطباع الإيجابي، فريما أثر ذلك بالسلب على حافزيتها، وكذلك لو انها لم تنتبه إلى أنها كثيرا ما تخسر نقاطا حاسمة؛ بسبب تعجلها الشديد للتحقيق الفوز، أو أنه كان يمكن تفاديها بسهولة، لمشكلة قابلة للإصلاح في ضربة البداية

وبالنسبة للتفكير النقدي، فإن القدرات المطلوب اكتسابها وتنميتها تعتبر متماثلة مع القدرات المطلوبة لتقييم الحجج، ولابد أن يكون الإنسان على دراية بأن عليه أن يقضي ساعات طوال في التدريب حتى يعلو بمستواها (أي المهارات). ومن ثم بمستواه وهكذا فإن صاحب التفكير النقدي المتميز، عليه أن يبدل الجهد بصلابة، والصلابة تعناج حافزا. ويمكن النظر إلى معلم التفكير النقدي وعمله، على أن بينه وبين عمل المدرب تشابها ملحوظاً. إذ قد يكون أهم عنصر في العمل هو تعفيز الطلاب على التدريب المستمر، والعمل على ترسيخ كل من نقيمة التفكير النقدي أولا، وحقيقة الحاجة إلى التدريب عليه ثانيا، وجعلها في مقدمة أولوبات الإنسان الفرد.

المصادر

- Aberdein, A. 2010. "Virtue in Argument." Argumentation 24: 165-179.
- Behar-Horenstein, L., and Niu, L. 2011. "Teaching Critical Thinking Skills in Higher Education: A Review of the Literature." Journal of College Teaching and Learning 8 (2): 25–41.
- Bok, D. 2006. Our Underachieving Colleges: A Candid Look at How Much Students Learn and Why They Should Be Learning More. Princeton: Princeton University Press.
- Bowell, T., and Kemp, G. 2014. Critical Thinking: A Concise Guide. (third fourth edition). London/New York: Routledge.
- Code, L. 1984. "Towards a 'Responsibilist' Epistemology." Philosophy and Phenomenological Research 45: 29–50.
- Cohen, D. 2009. "Keeping an Open Mind and Having a Sense of Proportion as Virtues in Argumentation." Cogency 1 (2): 49–64.
- Ennis, R. 1994. "Critical Thinking Dispositions: Their Nature and Assessability." InformalLogic 18 (2): 165–182.
- Fricker, M. 2007. Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. New York: Oxford University Press.
- Garner, R. 1990. "When Children and Adults Do Not Use Learning Strategies: Toward a Theory of Settings." Review of Educational Research 60 (4): 517–529.
- Goldberg, I., Kingsbury, J., and Bowell, T. 2014. Measuring Critical Thinking about Deepty Held Beliefs. In Virtues of Argumentation: Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for Argumentation, edited by Dima Mohammed and Marcin Lewinski, Windsor, ON: OSSA.
- Lepock, C. 2011. "Unifying the Intellectual Virtues." Philosophy and Phenomenological Research 83: 106–128.
- Paul, R. 2000, "Critical Thinking, Moral Integrity, and Cilizenship: Teaching for the

- Intellectual Virtues." In Knowledge, Belief and Character, edited by G. Axtell. Lanham. MD: Rowman and Littlefield.
- Salmon, M. 2012. Introduction to Logic and Critical Thinking. (sixth edition). Stamford, CT: Wadsworth.
- Sosa, E. 1991. Knowledge in Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Tishman, S., Jay, E. and Perkins, D. 1993. "Teaching Thinking Dispositions: From Transmission to Enculturation." Theory into Practice 32 (3): 147–153.
- Waller, B. 2011, Critical Thinking: Consider the Verdict (sixth edition), Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Zagzebski, L. T. 1996. Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge. New York: Cambridge University Press.

# الفصل الخامس عشر اختبار مقترح. استراتيجية لاستخدام التفكير النقدي في تنمية مهارة كتابة المقال

سارة هامر وفيل غريفيث Sara Hammer and Phil Griffiths

#### المقدمت

من أكثر المقولات التى تدعو إلى الفخر، في العلوم الإنسانية و الاجتماعية، هو أن مقرراتنا التعليمية، تنعي قدرة الطلاب على التفكير النقدي. والحقيقة أن هذه المقولة ليست مدعومة بالبحث العلمي، ومن ثم فان هناك أسياباً وجهة للشك فها، فقد ذهب دافيس (2011) Oavis (بل أن الجامعات لا تقوم في الواقع الا بتدريس القليل من التفكير النقدي، وهناك شكوك جدية على وجه الخصوص حول قيمة أنشطة تعلم الطلاب التي تمتير أكثر أهمية في مقرراتنا الدراسية، وبخاصة في السنة الثانية وما بعدها ونعني به: نكليف الطالب بكتابة للقالات، اذ ازدادت الشكوى حول ضبحالة المقالات المذكورة.

ولعل أول الأسئلة التي تطرح نفسها :هي ما إذا كان علينا أصلا أن نطاب من الطلاب كتابة مقالات. ويذكّرنا الباحث البريطاني الشهير في مجال التعليم العالي (فيل رايس Phil Race )بان كتابة المقالات عملية صعبة بطبيعها. كما أنه يعتقد في الاتجاه نحو مكافأة الطلاب الأكثر قدرة على تبني القواعد المعترف بها لكتابة المقالات، بشكل أكبر مما يمنح أولئك الذين هم في مصنوى أفضل في أشكال أخرى للكتابة والعرض (2009). وقد كان ذلك نفس الموقف الذي تبنته مؤلفتنا الاولى لورقتنا الحالية "سارة هامر"، في بداية عملنا معيا. فبالإضافة إلى عرض موجز لنبج "فيل" لتدريس كتابة المقالات واستخدامها لتنمية التفكير النفني، سيقدم هذا الفصل تقريراً عن دراسة حالة رائدة، قادتها "سارة" استكشفت فها قضيتين مستقلتين ولكهما متداخلتان: الأولى: أفكار الطلاب المسبقة حول كتابة المقالات، والتفكير النفدي كأحد مكوناتها، وكذلك قدرتهم على تصور الطريقة التي يرونها الأمثل للكتابة. وتدور القضية الثانية حول فعالية ماقام به المؤلف الثاني، "فيل غريفيث"، من اعادة تغطيط لعملية تقييم قدرة طلابه، على اختبار وتقييم طروحات المؤلفين.

وقد تم إجراء هذا البحث من قبل شخص آخر - غير الملم وفريق التدريس - حيث. قامت "سارة" بإجراء تقييم لأداء الطلاب، وكان بإمكانها الاطلاع على جميع التكليفات التي أدوها، وقامت بذلك بشكل مستقل عن المسار الرسمي للدراسة، ثم قامت بعد ذلك باختيار الطلاب الذين أجريت معهم المقابلات، و تحليل ما نشروه في المنتديات، ومن ثم قامت باستخلاص التناتج النهائية للبيانات.

# المقالات والتفكير النقدي

مم يتكون التفكير النفدي؟ وكيف يتبغي تدرسه للطلاب؟ من الاستلة التي ما تزال الاجابة علها موضع جدل ونقاش. اذ يرتبط أحد أبعاد هذا الحوار بالتفكير النقدي باعتباره استعدادا شخصيًا : بينما يتعلق البعد الآخريما إذا كان التفكير النقدي يمكن تعميم تدرسه كمهارة عامة،أم ندمج اكسابه للطلاب، باعتباره جزءا لا يتجزأ من التخصيص الأكاديي (Davies 2006; 2013; Moore 2004; 2011). ومن جانهما فان كلاً من ( ماموري و مورتن ألين) ( Mummery and Morten-Allen، 2009). ومن جانهما فان التفكير النقدي بأنه يتضمن - ضمن أشياء أخرى - القدرة على "التفكير المنطقي القعال، والاستدلال، والتقييم ومراقبة انضياط عمليات التفكير الذاتي للقرد". ان نقطة البدء للتفكير النقدي في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، في، أن تتضمن بشكل جوهري في بنيها المنطقية لا نهائية الموقة، وأن الظواهر الاجتماعية يتم تنضمن بشكل جوهري في بنيها المنطقية لا نهائية الموقة، وأن الظواهر الاجتماعية يتم تضميرها بطرق مختلفة، لم إنساسها انطلاقا من نظريات ومناهج مختلفة، لم يتم الحكم

النهائي عليها بالصبحة أو الخطأ، وهذا يعني أن أي قضية يطرحها كاتب ما، تتنازعها يطبيعة الحال مدارس فكرية متنافسة. إن التفكير النقدي يتضمن ضمن أشياء اخرى إخضاع هذه النظريات والاتجاهات المتنافسة للمراجعة الفكرية الفاحصة، ويمكن أن يشمل ذلك التعرف على حدودها، وتحدي افتراهانها واختبار نظرياتها من خلال تجارب واقعية وأبحاث خبروية (امبريقية)، وكذلك اختبار بنيها للنطقية.

وبالنسبة إلى الأكاديميين في الجامعات، فان إحدى النتائج الرئيسة للعديد من مهام كتابة المقالات تتمثل في أن يُظهر الطلاب دليلاً على قدرتهم على التفكير النقدي، او اكتساب مهارات التفكير العليا .(Andrews 2003)ومع ذلك، فإن تجربتنا في مراجعة مقالات الطلاب، على مدار صنوات عديدة، تشير إلى أنهم يخفقون في ذلك. وبوصفنا أكاديميين في العلوم الإنسانية، وجدنا، بشكل متكرر الحدوث، ايضا: أن القالبية من كتابات الطلاب، لم يتم البحث خلالها بشكل جيد، ولم نعتو الا على القليل من التقييم النقدي الملموس، وقد أقر كثير من الدراسين فيما بعد ما توصلنا اليه مثل كلارسين النقدي الملموسة بشكل ساذج"

أما عن تجربتنا نحن، فان جميع ما اطلعنا عليه من مقالات الطلاب، لا ما ندر، عبارة عن رص لفقرات منفولة من مؤلفين اخرين، دون تمعن حقيقي، فيما تنطوي عليه من معنى. ولم بقع في ايدينا الا القليل من طرق البحث المناسبة لكتابة المقالات، وممارسة التفكير النقدي الذي من شائه، أن يوفر لنا الحلول لما يطرح من مشاكل، وقد يكون ذلك ناتجا عن ضعالة أداء الطالب التي يرجعها نورتون (1990) Norton ، وقاردي (2000) Vardi (2000) ، ويجب أن تتألف منه المقالات وعدم تحديد درجات الأهمية وفقا لمنهج ترتيب الأولوبات.

لقد اظهرت الأبحاث التي أجراها هاونسيل (114-1197, 1997) Hounsell أن لدي الطّلاب ثلاثة مفاهيم مختلفة لكتابة المقالات ألا وهي:

1- المقال من حيث "التربيب"...عرض مربب لجموعة من الحقائق والأفكار".

 للقال من حيث "وجهة النظر".. عرض لوجهة نظر معددة ازاء مشكلة أو موضوع معقد"

3- المقال من حيث "الحجة"... عرض لحجج مدعومة جيداً بالدليل ".

وبعد المفهوم الأخير، هو المفهوم الوحيد، الذي يتضمن قدرا من فكر الأولوبات في البحث عن البيانات ونفسيرها. ومع ذلك، فقد انضع أنه، حتى الطلاب الذين يتبنون هذا النهج في كتابة المقالات، يركزون كما بدا في مقابلة هاونسل Hounsell لهم - يركزون تلقالات على أيجاد المعلومات التي نساند ما يعتقدونه (1157, 1997, Hounsell)

ونظرا لما توفر لدينا من تصور حول قيم الجامعات الأسترالية، لتسريس مقرر "المقال" على نطاق واسع، باعتباره معالجة من خلال الأدلة لقضية جدلية ما. ولتأكيد هذه الفرضية قمنا بدراسة سنة وعشرين دليلا لكتابة المقال من المجموع الكلي للأنواع المختلفة من أنواع المؤسسات والهيئات. وكانت الأدلة التي وجدناها متاحة للطلاب على مواقع الويب، حيث تم جمعها، من خلال تخصيصات مننوعة، ومراكز ثعلم مركزية تقدم خدماتها للطلاب. وقد وجدنا أن هناك أربعة تصورات فقط عن كتابة المقال تنطوي على البحث والمشاركة في المناقشة، داخل مجال معرفي بعينة. وقد عرض العديد من الأدلة تفاصيل لمراحل محددة لعملية كتابة المقالات صالحة للتطبيق في كافة المجالات على النحو التائي.

1. تحليل سؤال مطروح، وتحديد مصطلحاته،

2. بلورة قضية مثار جدل، او طرح فرض ما،

3. البحث في موضوع ما، وتدوين الملاحظات الخاصة به من القراءات،

4. وضع مخطط للمقال، ثم كتابة المسودة الأولى،

5. التحرير وإعادة الصياغة.

6. اتمام النسخة النهائية، بما في ذلك المراجع والاستشهادات.

إن أكثر أنواع الأدلة شيوعًا، مما توفر لدينا، توجهت للاهتمام بتوضيع متطلبات البحث أو القراءة، بالإضافة إلى متطلبات الكتابة، دون ربطها بمجال المعرفة أو النقاش. ولم يول، الا القليل منها، عناية بإفهام الطالاب، كيفية اعداد حجة او برهان أو تبتي موقف حول قضية أكاديمية بعينها، حيث يمثل ذلك، في الغائب، مواجبة فكرية شائكة. إن صمتهم إزاء مثل هذه الأمور بهعت برسالة ضمنية، مفادها أن الحجة التي يقدمها الطالب، ليست بنفس الأهمية التي تقاها مهام اخرى مثل بلورة مقولة منطقية لقضية مطروحة، والبحث عن الأدلة التي تساندها

وفي مثل هذه الأدلة. غالبًا ما بتم عرض الأراء المتباينة بشكل مقتضب، أو لا يشار إلها على الإطلاق. وفي أفضل الأحوال، يُطلب من الطالب تقبيم حجة أحد المؤلفين، دون الرجوع إلى أبحاث أخرى في الموضوع، ودون مطالبتهم أن يكونوا نقديين من خلال تقييم البراهين المستخدمة لتبير النتائج، و دون الرجوع إلى أي من المؤلفين أو ما يطرحونه من رؤى. ومن المؤكد أنك لن تجد توجها لكيفية التعامل مع الحوار، الذي يدور بين الكتاب. أما عن مهارات التفكير النقدي فلا وجود - ولو موجز لها - في معظم الأدلة من هذا النوع. وخلاصة الأمر أننا توصلنا إلى أن الطالب الذين يستخدمون مثل هذه الأدلة. ينتظر منهم أن يقوموا بمهام، لم يتم إعدادهم لها، بما يكفي، لانجازها على ما يرام.

### مفاهيم المتعلى وأنشطت التقييم ومخرجات التعلم

ان التوقف عند تصور مهام التقييم، أمر له أهميته، لان هذا التصور هو المفهوم الذي يوجه أنشطة الطلاب الساعية الى الوصول الى المنتج النهائي، يستند نموذج "P3" المشهور (Biggs إلى الفكرة الفائلة يأن تصميم المثهج الفمال بجب أن يأخذ في الاعتبار ما يلي:

- التوقدات: المبنية على الخلفيات السابقة، حول العوامل المؤثرة على ماذا وكيف يتعلم الطلاب، بما في ذلك تعلمهم السابق وكذلك ما يقصد الملم أن يتعلموه.
  - 2. المملية: أنشطة التعلم التي يتم تأديبها توصل إلى النتائج المرغوبة من قبل المعلم؟.
    - 3. المنتج: النتائج المرغوبة ذاتها (Biggs 2003, 19)

ويدهب الرجل الى أن التفاعل بين هذه المجالات الثلاثة، يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تتوافق مع نوايا المعلم (2003, 2003)، ووفقًا لهذا النموذج، فإن سيناريو الثعلم والتدريس النموذهي بالنبج الذي يركز على كتابة المقالات وتنمية مهارات التفكير النقدي يمكن تمثيله كما هو موضح في الجدول 1/15.

وتدور مناقشتنا في هذا الفصل حول كل عنصر من عناصر هذا النموذج، مع التركيز بشكل خاص على الأفكار المسبقة للطلاب، حول إحدى المقالات، وعملية تقييمها التكون أكثر ملاءمة وتوافقا مع الأنشطة الطلابية وتوازيا مع عزمه على تنمية مهارات التقييم النقدى.

جدول 1/15 متوالية التعلم والتعليم الشائعة

|          | 1- 31                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| المهدات  | <ul> <li>المقاميم المسبقة للطلاب حول المقال</li> </ul>                          |
|          | • التعلم المسبق في المقرر المستهدف                                              |
|          | <ul> <li>عزم المعلم على تنمية مهارات التفكير النقدي</li> </ul>                  |
| المعالجة | <ul> <li>أنشطة الطلاب في استكمال التقييم، بما فها تحليل موضوع المقال</li> </ul> |
|          | والوصول وإبجاد الأبلة البحثية المساندة لحججهم                                   |
| المغرجات | • مقالات تنضمن حججا تستند إلى أدلة تساند موقفهم، ومواقف                         |
| ;<br>!   | تقييم، بين الحين والآخر ذات المواقف الأوسع مما بطرحه المؤلف أو                  |
| ļ        | يقدمه من أدلة                                                                   |

أعد بالاعتماد على نموذج ج بيجز (2003) Biggs

### خلفيت هذه الدراسة

قام "فيل" بتدرس ثلاث مقررات في العلوم المياسة، في إحدى الجامعات الإقليمية، بينما تعمل سارة في وحدة دعم التعلم والتعليم في موقع مركزي في نفس الجامعة. وكان موقف "فيل" أن تنمية القدرة لدى الطلاب على كتابة مقال، امر له قيمته، حيث أنه أحد الأهداف الأساسية للتعليم في كليات الأداب. وكان التحدي الذي يواجهه، هو، ادخال تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، كجزء من تقييم كتابة المقالات. وقد بدأ برفض الفكرة القائلة بأنه يجب مطالبة الطلاب بكتابة عقال حول

قضية جدلية ما، لأنه يوجه الطلاب بعيدًا عن مهمة المحص النقدي لمواقفهم الذاتية من جانب، ومواقف الاخرين من جانب اخر،واشتملت مفارية "فيل" البديلة على أربعة عناصر أساسية:

- 1. فهم المقالة على أنها " اسهام في النقاش أو الحوار" وليس دفاعا عن وجهة نظر ذائية.
- من الأفضل أن تكون الخطوة الأولى في كتابة مثل هذا المقال، فهما مبدئها للجدل الدائرحول فضية مطروحة. ولذلك قام بوضع تكليف تمهيدي يقتضي قيام الطلاب باستخراج حجج في موضوع المقال لمؤلفين، يمثلان مواقف متعارضة.
- 3. بعد المرور بالكثير من التجارب، اكتشف "فيل " أن مهام التفكير النشدي الأكثر قابلية للتحقيق من قبل المبتدين في دراسة المقررات، في اختبار وتقييم ما يطرح من اقتراحات او فروض. وتنضمن هذه العناصر النقاط عنصر رئيس في حجة المؤلف، وإجراء أبحاث لاختبارها، وتقييم مدى مصداقية الحجة في ضوء ذلك البحث. وتعني المصداقية هنا، الاتساق في البرهنة مع الأدلة ونتائج البحوث، وليس باستخدام المنطق الصهوري.
- 4. يزود الطلاب باستراتيجية لأبحاث المقالات (بطلق علها "اجراء البحوث")، والتي تضمنت أخذ عدد قليل مما يطرحه مؤلفون من حجج في مواقفهم المتعارضة، وإجراء البحوث لاختبار هذه الحجج، ثم تفييمها في ضوء ذلك البحث. ومن ثم تشكل هذه المادة قوام مقالة الطالب.

ويمكن لفضايا لاحقة في المقررات أن تُنعي قدرة الطلاب على القيام بمهام التفكير النقدي الأكثر تعقيدًا، كجز، من كتابة المقالات والبحوث، مثل بلورة مقال حول القضايا المطروحة للنقاش، أو دراسة الحجج المتنافسة التي تنبي على نظريات مطعون فها من الأساس، وتحليل منطق المواقف المتنافسة، وتعليل الجدل النظري، ونظرا لأن سياقنا الذي نعمل فيه، لا تحكمه سياسة محددة، فإنه لم يتح لنا فرصة تطبيقه وبحث نتائجه، وهو أمر لو تم - لحقق نتائج عظيمة، وعلى اي حال فانه لم يكن هدف" فيل" الوصول بالطائب الى احاسة نامة أو مهارات مكتملة في التفكير النقدي، انما كان تركيزه على غرس مهارات تفكير نقدي أولية تتبني المقررات الدراسية الاخرى التوسع فيها أفقيا وأيضا التممق فها رأسيا.

## مفاهيم الطلاب عن التفكير النقدي وكتابة القالات في هذه الدراسة

قامت "مبارة" بدارسة تصورات الطلاب لكتابة المقالات والتفكير النقدي كجانب مما كان في البداية جزءً من مشروع أوسع. وقد عني ذلك المشروع بتحليل بيانات المقابلات والمتنديات التي توصل الها "فيل" عند تناوله لمقرر السهاسة الذي تولى تدرسه، بما فيه الوحدة التي تناولتها الدراسة الحالية، وأخرى كانت خاصة بالعام الدرامي الأول في الجامعة. كان الطلاب في كلنا الوحدتين مبتدئين في التخصيص حيث كانت هذه الدروس مستقلة داخل كلية ادارة الأعمال. وأجربت مقابلات مع الطلاب باستخدام أسئلة مفتوحة. وتم تحليل مشاركاتهم على الإنترنت، لاكتشاف تصوراتهم المسبقة لكنابة المقالات والنفكير النقدي. كما ركز تعليل "سارة" للبيانات على تفسيرات كتابة المقالات والنفكير النقدي. كما ركز تعليل "سارة" للبيانات على تفسيرات

تم جمع البيانات من عينة مجموعها ثمانية عشر طائبًا، على مدار ثلاث سنوات في مرحلتين منفصلتين، وذلك باستخدام أكثر من طريقة. في المرحلة الأولى، جمعت ببانات المقابلات من الطلاب في كلنا الوحدتين حيث ظهر وجود التفكير النقدي مصاحبا لكتابة المقالات وفي المرحلة الثانية، تم جمع البيانات من الطلاب في مقرر السنة الثانية فقط، وذلك باستخدام مشاركات لا تحفل بالقبول من المنتديات عبر الإنترنت. ونظرًا لأنه كان يُطلب من جميع الطلاب النشر في المنتديات كجانب من تكليفات المشاركة، فقد تمكنا من تحليل مجموعة تمثل مشاركات الطلاب الممجلين في المقرر.

كان السبب في حصر جمع البيانات في وحدة واحدة، هو إزالة الاحساس بأن تقييم المقال نوع من التكليف الاجباري في مقرر السنة الأول. أما بالنسبة للمقابلات، فقد بنيت على أسئلة مفتوحة، وكان من أبرزها ما يلى:

- ما الذي تعتقد أنه الغرض من كتابة المقال؟ وما الذي يتطلب منك القيام به؟
  - ما هو الأسلوب الذي تتبعه في اعداد المقالات بحثا وكتابة ؟

- كيف ترى دور الرأى في مقالتك؟ هل التعبير عنه سهل أم صحب؟
- بتحدث المحاضرون عن التفكير النقدى. فما هو رأيك في حديثهم هذا؟
  - كيف يمكنك إظهار اثر التفكير النقدي في مقالتك؟

وقد استخدمت سارة نهج "الاستفصاء الطبيعي maturalistic inquiry" لجمع وتفسير البيانات المستقاة من إجابات الطائب. وكانت وجهة نظرها أن البيانات في، إن جاز التعبير - المادة الخام التي تحملها المصادر- ولذا فانها انبعت في السنة الثالثة نهجا بديلا، حيث اختارت عينة عمدية مما نبادله طلاب منطوعون على المنتديات على الانترنت، قبل اخضاع تقييماتهم للدراسة. وكانت حواراتهم المتبادلة قد جاءت استجابة لطلب وجه البهم من المنتدي، بأن يتشاركوا في عرض الاستراتيجيات التي اتبعوها، الإنجاز ما كلفوا به. وبعد ذلك قامت "سارة" بتحليل المشاركات التي تعاولت مفاهيم التفكير النقدي وتطبيفاته، وكذلك كيفية كتابتهم للمقالات. وتلى ذلك فهامها يتحليل بيانات المقابلات والمنتديات للوقوف على الموضوعات الرئيسية التي تمثل قامما مشتركا في إجابة الطلاب عبر المستوات الثلاث.

وبعد أن تم جمع البيانات من تفس الطائب، قبل وبعد الانهاء من التقييمات، وجدت "مارة" أن هناك العديد من العوامل الأخرى، التي قد نؤثر على سلوكيات أو تصرفات الطالاب ومشاهيمهم، عند استخلاص أي نتائج قاطعة من بيانات المقابلة حول تأثير استراتيجية كتابة مقال الرواية الجديدة لـ "فيل" على مفاهيمهم سواء للتفكير النقدي أو لكتابة المقالات، ولهذا السبب ستتم هنا مناقشة تحليلات مقابلات الدورة الأولى ومناقشات المنتدى فقط وعلى أي حال، كان السبب الرئيس لاجراء المقابلة وتحليل بيانات المنتدى هو فحص المفاهيم السابقة لدى الطلاب الذين اجري عليهم البحث للتفكير النقدي وكتابة المقالات أما هدفنا من ذلك فكان هو معرفة التاثير الذي قد يطرأ على الطريقة، التي يعالج بها الطلاب عادة، مهمة كتابة المقالات.

### مفاهيم التفكير النقدى

كشف تحليل تصورات الطلاب للتفكير النقدي عن أربعة موضوعات عامة تم تصليفهاعلى أنها:

- وزن حجج المؤلف المختلفة.
  - 2. إعمال عقلك أنت.
- 3. التفكير النقدي باعتباره تحليلا و:.
- 4. القيام بتقييم صحة ادعاءات المؤلفين، أو اختبار فرضياتهم.

وقد صرح ثلاثة طلاب بعدم فهمهم لمعنى التفكير النقدي، ولم يتطرق ثلاثة من الطلاب السنة، الذين يستخدمون منتديات المقررعبر الإنترنت، لمسألة التفكير النقدي في ردودهم. ولم يكن هناك اختلاف واضح بين الطلاب في مقررات السنة الأولى والثانية.

وتوافق أربعة طلاب مشاركين مختلفين على مفهوم مشترك للتفكير النقدي باعتباره متماشياً مع فكرة الموازنة بين حجج المؤلف المختلفة للوصول إلى رأي بشأن قضية ما. ويفسر أحد الطلاب ذلك قائلا: "إفترض أنك توصلت إلى التعرف على وجهة نظر اليسار واليمين في القضية، أو كلا الجانبين للموضوع، ثم حكمت بأن هذا أو ذاك على حق، فإن من الممكن أيضا أن تكتشف أن كلهما على حق (2011 CS). وتشابه طائبان في مفهومهما، حيث تتضمن فكرتهما إعمال الفكر، واظهار ما تم التوصل إليه حول قضية ما.

بنى اثنان من الطلاب مفهومهما للتفكير النقدي من منظور التحليل، إما بالإشارة إلى تفكيك الموضوع أو تحليل الاسمى النظرية والنطبيقات العملية بينما أكد أربعة طلاب أخرين على عمليات ذهنية مثل تقييم صلاحية ما عبر عنه مؤلف ما، او اختبار ما طرحه من فرضيات. وعلى سبيل المثال، ركز أحد المشاركين على:

"التحقق من مصادر المؤلفين وأرائهم؛ نظرًا لأن معظم الكتاب عادة يتطلعون إلى التميير عن نوع من الرأي أو الاتجاه" (ck2010). من هؤلاء الاربعة هناك شخصان كان لهمة ضابقة في مقرر أخر من مقررات الدراسات السياسة.

### مفاهيمالمقال

لقد قمنا بتوزيع أكثر تصورات الطلاب المسبقة شيوعًا، للمقال، الذي أفرزته هذه البيانات بين فنتين: "المقال كمفيوم" و "المقال كحجة".

ولم نجد أي فارق بذكر بين الطلاب في مقررات السنة الأولى والثانية.

وحدد ستة من المشاركين الثمانية عشر، الغرض من المقال، من منظور فهمهم أو اكتسابهم للمعرفة؛ حيث عبروا عنه هنا بالقول: "من يدرس المقرر يتعرف على مدى فهي للقضية المطروحة وكيفية الكتابة فها "(2010ه).

كان المفهوم الثاني الأكثر شعبية المذي ظهر بين استجابات الطلاب هو مفهوم "المقال كعجة حيث ذهب اليه خمسة من ثمانية عشر مشاركًا، تصوروا وجود فضية جداية كمحور يدور حوله المقال

ومع ذلك، تشير الردود على سؤال مختلف، حول اسلوب كتابة المقالات، إلى أن المفهوم المنكور ربعا كان أكثر انتشارًا، أما الوعي بضرورة استيماب العجج المضادة فلم يتوفر الا للقلة، على الرغم من أن هدف هذا الطالب هو تقديم مقالة متوازنة، وصّفها تعبير احدهم بقولة: بمجرد جمع كل المعلومات، أختار تلك التي أعتقد أنها تعبر عن وجهة النظر التى اعتفاقها والأخرى التي تعارضها، الإطهار الاختلافات في الرأي، ضمن مقال يتسم بالتوازن. (sb2011)

ومن الأفكار الأقل شهوعًا، تلك التي تتناول دور المقالات، في تنمية المهارات، مثل مهارات التواصل، والثقافة المعلوماتية. ومن الأفكار الأخرى، التي أعرب عنها طالبان، أن المقالات تثناول "الموافقة والمعارضة حول قضية في مجال ما". فضلا عن شخصين آخرين مبق لهما الالتحاق في مقرر علوم سياسية، وأخر يبدو أنهما ميزوا بين "مقالات المجالات الأخرى، ووفق تعيير أحدهم:

لا أعتقد أنها - أي المقالات السياسية - مقالات حقيقية. إنها تكرر نقسها، إليك مثالا منها: هل توافق أو لا توافق؟ لماذا هذا هو رايك. (mk2011) كما أوضحت للقابلات وببانات المنتديات، أن غالبية الطلاب المشاركين، اعتقدوا أنه يجب عليم توجيه نشاط إعداد مقالاتهم، نحو تحليل القضايا والبحث فيها، استنادًا إلى المسطلحات الأساسية، كما في هذا المثال: "إنها مسالة عضوانية، وباعتباري متقمصا لأحد أنواع البحث، فإني اقوم فقط بالبحث عن الكلمات المفتاحية والنصوص الرئيسة، كما أقضى وقتا طويلا في قراءة المجلات ذات العلاقة (mk2011).

وعلى الرغم من أن عدد للقابلات وحلقات النقاش التي ثم تعليلها كان محدودا، إلا أن الارتباط بين تصورات الطلاب للمقالات، ومنهج كتابتها التي أفصحوا عنها، تدعمها نتائج مماثلة في أبحاث أخرى (Horton 1990: McCune 2004: Posser and Webb 1994)..

### الصلات بين مفاهيم التفكير النقدي وفهم المقالات

أصبح من الواضح بالنسبة لـ"سارة"، أن مفاهيم الطلاب لكتابة المقالات عموما، قد تؤثر سلبًا على تنمية مهارات التقييم النقدي. كما أظهر تحليلها للبيانات عدم وجود علاقة واضحة بين مضوم الطلاب للتفكير النقدى والطريقة المعبر عنها لكتابة مقالاتهم.

وحقيقة الأمر بالنسبة لهؤلاء الطلاب — فيما يبدو - أنه لا توجد علاقة وإضحة بين كتابة المقالات والتفكير النقدي. ومع ذلك، فإنه عند استكشاف كيفية تأثير نهجهم في كتابة المقالات على تنمية التفكير النقدي، أثبت أنه أكثر البجابية.

وترجع هذه النتائج في مجموعها، إذن، أن الأفكار المسقة للطالب عن مهمة كتابة المقالات، قد توجههم نحو الأنشطة التي تعمل في اتجاه مضاد لتنمية مهارات التقييم النقدي. ولهذا السبب، كان لدى "فيل" سبب وجيه لإعادة صياغة الهدف من مقاله بشكل مقصود، والمشاركة في النقاش وإعادة تمهمهم مخططه للتقييم، لإعادة تسليط الضوء على نشاط الطالب في القراءة والبحث كجزء من الوقوف على حجج المؤلف واختبارها وتقيهمها.

#### عمليت التقييم الجديدة

تم تكليف الطلاب خلال تطبيق هذه العملية (عملية التقبيم بصياغتها الجديدة) في عقرر "السياسة" في المنة الثانية معن يدرسون عند "قبل" بمهمتي كتابه رئيسيين: مهمة تكوينية بعنوان "تحليل الحجة"، وكتابة مقال رئيس بالنسبة لتحليل الحجة، وكان على الطلاب أن يختاروا موضوع مقال، وقد أعطوا نصين قصيرين يتجادلون في مواقف متعارضة ازاءه، ثم طلب الهم:

1- تحديد حجة كل كاتب، في موضوع المقالة، في نقاط مختصرة،

2- اختبار واحدة من هذه النقاط - يمكن أن تكون من خلال اي من قراءاتك - وابحث
 عن أدلة ملموسة، ومعطيات بحثية أخرى، لاختبار صلاحيتها (اختبار الفروض)، و

3- تقييم صبحة الحجة المختارة في ضبوء الأدلة التي ثم العثور علها.

وعندما يتعلق الأمر بكتابة مقالهم، - أي الطلاب – أعلمهم، بأن يجعلوا هيكل مقالهم مكونا من للائة أو أربعة أو خمسة تمارين لاختبار الافتراضات، واختبار الحجج الرئيسة الأخرى التي وجنوها في قراءتهم. وكان الهدف من هيكل التقييم هذا هو إلزام الطلاب بالمشاركة في التقييم النفدي، والقيام بذلك، في سياق من الواضح أنه لا يوجد موقف، فهه، مغلق على اختيارين: إما صحيح وإما خطأ.

وبالنسبة لمهمة تحليل العجة، تم إعطاء الطلاب تعليمات مفصلة حول كيفية نتفيذ كل خطوة، ومجموعة من الوسائط الداعمة، بما في ذلك "كيفية العمل" وهي مقاطع الفيديو التي أعدها موظفو المكتبة، وقد قدمت وسائط الدعم هذه توجهات واضحة بشأن ما بشكل تقبيمًا صالحا، وآخر سبناً، وتضمنت معايير التقبيم دقة ووضوح الخطوط العريضة للحجتين، ومدى ملاءمة الحجة التي اختاروا اختبارها، وتوعية وكمية أبحائهم، وجودة تقبيمهم لحجة المؤلف، في ضوء الأدلة التي تم العثور علها. وقد وجد الطلاب أن كل مهمة من هذه المهام تمثل تحديا صعبا للغاية.

ويركّز التلقيم العائد (أو الأثر الناتج) لأداء هذه التكليفات، على ما يجب على الطلاب فعله لكتابة مقالة جيدة ولذا فانه: عندما يتعلق الأمر بكتابة المقالة الرئيسة، فقد تم إحاطة الملاب بأن المقالات الجيدة تنضمن:

- 1. المشاركة: فالمقالة السياسية هي اسهام في نقاش أوجدل، لذلك نتوقع منك، مناقشة مجموعة من الأراء المختلفة التي يتبناها الناس حول موضوع المقالة، وأسبابهم في ذلك. ثم قم بتمثيل النتين من هذه الأراء، في القراءات التي حللتها في مهمتك الأولى، علما بأن المقالة الجيدة تنسع أيضًا لوجهات نظر إضافية.
- التفكور التقدي والبعث: نحن لا نقبل شيئاً على أنه صحيح الأنه جاء فقط في شكل مكتوب؛ لهذا السبب نتوقع منك إجراء بحث شامل؛ الاختبار مصداقية ما قاله المؤلفون ألمختلفون. فلابد أن يكون بحثك ناقدا في محاولة العثور على الحقيقة.

لقد وجد "قيل" أنه كان عليه أن يميز نبجه بشكل واضح، عن المالجة الأكثر شيوعًا، لكتابة المقال باعتباره حججا لتبني موقف ما، وكان هدفه جعل الطلاب يتخطون الأساليب التي اعتمدوها في المقررات الدراسية المبايقة فأعاد الرجل تشخيص مهمة كتابة المقال على أنها تحليل الجدال، ومن هنا فقد تعلموا منه، كيفهة تحديد رأي المؤلف، وقيل لهم إنهم بحاجة إلى استخدام هذا الأسلوب لتعميق فهمهم للجدل حول موضوع المقال، وقراءة وتمحيص العجج الواردة في عدد قليل من النصوص ذات المبلة. وبجب أن تنضمن مقدمة مقالاتهم تبيانا موجزا للمواقف المختلفة التي تم الوقوف عليا في موضوع المقال، وعندما يتعلق الأمر باختبار وتقبيم ما بين ثلاث وخمس حجج لمقالهم، فإنهم كانوا بحاجة إلى التفكير في الحجج التي يجب اختبارها، وقد شرحنا لهم ذلك أثناء حضورهم "برنامج الأبحاث" الذي أعد لهم.

وكان الهدف من ذلك البرنامج، هو ارشاد الطلاب نحو طريقة لتخطيط أبحائهم ومقالاتهم، وذلك يترجمتها الى سلسلة من المهام المنفصلة، والقهام بذلك بطريقة تعظم التحليل النقدي والعمق الفكري.

وأخيرًا، طلب منهم تجميع التقبيمات التي أجروها، عن الحجج المحددة التي اختبروها لكتابة الخلاصة العامة لقضية المقال وعند ذلك ستكون هذه أول مسودة لمقالهم. وبعدها بحتاج الطلاب إلى النظر في أي ثفرات في أبحاثهم، واستدراك أي قضايا أخرى تحتاج إلى التحقيق، وما إلى ذلك، وسيتمين تحرير النص ليصبح بلية مثماسكة.

وقد تضمنت معايير تصحيح( تقييم) هذه المقالات: مستوى فهمهم للجدل الدائر حول موضوع المقال، ودرجة تركيز مقالاتهم على قضية المقالة، والمامهم بالقضايا ذات الصلة بها، ومستوى برنامجهم البحثي، ودرجة الجودة والعمق. في أبحائهم، ومستوى انجاز تقييمهم للحجج المتعارضة في ضوء أدلة كل منها، وسعة فهمهم لمحتويات المقررات الصلة.

أما المعيار الأخير فينصرف، تحديدًا، إلى نوعية التفكير النقدي الذي تسمى مهمته التقييمية لتعزيزه. إن مستوى انجاز الطلاب في ذلك، بناء على مقياس انسيابي- متدرج مرتبط بأدانهم في مستوى صفهم الدرامي، من شأنه أن يثبت ما إذا كان "فيل" قد تجج في نهجه أم لا.

#### قياس فعاليت عمليت التقييم الجديدة

انفييم فعالية مخطط تقييم "هيل"، قامت "مارة" بدراسة أداء الطلاب في كتابة المقالات لمقرر العلوم السياسة في السنة الثانية، وأجرت دراستها بشكل مستقل عن هيئة التدريس، وفي الوقت نفسه اتبحت لها الفرصة للإطلاع على كافة تكليفات الطلاب، ومن ثم قامت الباحثة بتعليل مسودات من تمت مقابلتهم، وما بثه المنطوعون في المنتديات، بالإضبافة إلى عينة إضافية من ثمانية مقالات كل عام للطلاب الناجعين بما مجمله (مستة وثلاثون)، تقشكل من أولئك الذين برشحون للوسول إلى درجة عالية التمين وكان تعليل لثماني مسودات من جانب الطلاب الناجعين في المقرر الدرامي، قد تم في السنة الثانية قبل ابتكار تقييم "فيل" فتمكنت "سارة" أيضا من مقارنة فعالية مناوات التقييم مختلفة وبلغت ذروبها في مقال "فيل" الخاص بعملية تقييم جديدة في تنمية مهارات التقييم ذات الصبلة التي تم تطويرها واستخدامها من قبل "فيل" وأسائذته و:

1- معايير التقييم ذات الصبلة التي تم تطويرها واستخدامها من قبل "فيل" وأسائذته و:

2- تصنيفات كل من بلوم" Bloom's" (Krathwohl 2002) وبهجز ((COS)) ((Comparis)) ((Com

وقامت سارة من ناحيتها بتدريس مقررات مماثلة، والتحقق من فهمها لها من خلال مناقشة المعايير ذات الصلة مع "قيل". وهنا أضافت أرضية تحليلية أخرى باستخدام التمبئيفات التعليمية، وهذه تستند إلى نظريات حول كيفية تعلمنا، ووصف مراحل النمو التعليمي للطلاب، من الهدابات الأساس إلى الأكثر تعقيدًا.

وقد حللت الباحثة أولاً بعض أعمال الطلاب التي كانت نتاجًا لعملية التقييم المستندة على المقالات المابقة، والتي تضمنت مراجعة للانتاج الفكري وكتابة مقال.

وفي عملية المراجعة، طلب من الطلاب تعديد ثلاثة مواقف مختلفة في كتابات معددة لمؤلفين حيال موضوع مقال وتقديم الخلاصة، مع وضع تقدير نسبي لكل منها. وفي هذه المرحلة من التقييم، ثم توجيه الطلاب لتحديد افتراضات المؤلفين المتباينة دون أن يُوجّهوا الأسلوب ما لتقييمها، فقد ترك لهم استخدام حكمهم كمستجدين في التخصيص.

لم يبرز تحليل" سارة" لهذه المجموعة من كتابات الطلاب، إلا مثالًا واحدًا لنجاح أحد الطلاب في الوصول الى أدلة، حول طروحات المؤلفين داخل المقالة، صحيح أن بمض الطلاب قاموا بالمقارنة بين المواقف العربضة في موضوع ما، أو عارضوها أو قاموا بتقييم مواقف عامة بناءً على تفكيرهم الخاص، ولكن دون استكشاف الأدلة. كما استخدم الطلاب دراسات الحالة أو الأمثلة، لتقييم اقتراح يراد تعميمه.

ولم تظهر هناك علاقة واضحة بين أداء الطلاب وفقا للصفوف، وبين القدرة على تقييم المواقف العامة حول موضوع ما، ولكن الأوراق التي حصلت على تقديرات عالية الدرجات، كانت اقرب ال الاتساق بين بنيها، والهدف منها، و التحلي بالسمة البحثية، وفي هذه الحالة كان على الطلاب أن يحكموا على مدي صلاحية طروحات المؤلف بناء على الادلة المتاحة، والمزيد من الأدلة على البحث. هذا وكان المعيار ذا الصلة بالتقييم قبل ابتكار "فيل" هو "المالجة النقدية للمصادر والأدلة" (وهو إصدار سابق للمعيار

الذي من المفترض أن يطوره فيل كجزء من مخطط التقبيم الجديد). ولا ننكر أنه تمت الإشارة ضمن ورقة تجميع البيانات إلى "التمحيص النقدي لـ الحجج والأدلة الرئيسية". لكن اللغة التي استخدمها تعكس أيضًا بعض الافتقار إلى الدفة حول ما كانت عليه توقعاته فيما يتعلق بتفييم الطلاب لمقترحات المؤلفين وأدلتهم.

ولقد أظهر تعليل سارة لعينات الطلاب المكتوبة على مدى ثلاث سنوات بعد تطبيق عملية تقييم "فيل" الجديدة، أنه كان أكثر نجاحًا في تطوير مهارات التقييم النقدي للطلاب. إذ حاول جميع الطلاب الذين حصلوا على درجة النجاح، وما قوقها، العثور على أدلة حول الطرح الذي كانوا يختبرونه وقامت بتقييم عملها باستخدام المهار ذي الصبة الذي وضعه "فيل" للتقييم الجديد: "جودة تقييم المواقف المتعارضة حول موضوع المقالة والمحنوى الشكري في البحث." وشعل ذلك متطلبات أكثر دفة للحصول على الحد الأدنى من درجة النجاح: "كما قامت بتطبيق نعريف بلوم للتقييم على النحو التألى: "إصدار الأحكام استنادًا إلى المعايير والمستوبات المعترف بلوم للتقييم على النحو (212 في تقييم موقف واحد على الأقل في موضوع للقائة، في ضوء البحث المنجز. وفي هذه الحالة، كان على الطلاب أن يحكموا على صحة المقترحات المقدمة من المؤلف بناءً على الأدلة المتوفرة.

ولتحديد المستوى العام (Stake 2004) لأداء الطائب، استخدمت سارة التصنيف الخاص بـ "Biggs"، والذي يضع مستورات مختلفة من إتقان الطلاب لمجال معرفي ما. وتبعا لذلك يمكن ترتيب تصنيف أداء الطلاب من أدنى مستوى من "عدم الكفاءة" إلى أعلى مستوى،، مما يعني أن الطلاب يمكنهم - من بين أمور أخرى - تنظير وتعميم المعرفة بارتباح في مجال دراستهم (Biggs 2003,19).

وقد وصفت سارة عمل الطلاب الأقل عمقا بأنه "مفكك البنهة" (وفقاً لتصنيف SOLO). وهذا بعني أنه يمكن للطلاب تجميع العناصر المختلفة لمهمة التقييم بنجاح، لكنهم غير قادرين، على دمجها بشكل متكامل، أو ككل متماسك، وكان من الطبيعي توصيف العمل الأكثر عمقا بأنه يحظى بالقبول (أو الترحيب)، مما يعني أن الطلاب كانوا

قادرين على القيام بمختلف المهام المطلوبة ودمج جميع المواد التي حصلوها في جسم متماسك.

### تقدير مقبول

وفي هذا النقدير ضرب الطلاب على مستوى الصف الدراسي في وحدة السنة الثانية مثالاً أو اثنين لاختيار فرض ما، كما هو الحال في هذا المقتطف، والذي يدرس الادعاء بأن خصخصة المياه تؤدي إلى ارتفاع الأسعار و مياه أقل، حيث قام سال وباركر (2000) Saal and Parker بدراسة تأثير خصخصة ووضع قواعد لاستخدام المياه في إنجائرا ووطت الدراسة 5 متوات قبل الخصخصة و 10 منوات بعدها. وخلصت هذه النتائج إلى أن الخصخصة أدت إلى زيادة في أسعار المياه وأظهرت تباينا طفيفا في الكفاءة مقارنة بالقطاع العام. وقد أبنت دراسات أخرى هذه النتائج، شيفا (p22012) (2000)

وتم تصنيف للمتوى الكلي لعمل هذا الطالب على أنه مفكك بسبب ضعف تماسكه كمقال. واتسم بالربط الواهي منطقيا بين حجج جرى اختبارها بمعزل، والاعتماد المفرط على عدد قليل من المهادر.

### تقديرمتقدم

هنا أظهر أداء الطلاب تقدما دراسيا بشكل عام، وقدرة أكبر على مزج الأفكار التي تجمعت مقا، بشكل متماسك، أكثر مما قام به الطلاب الذين حصلوا على تقدير مقبول، مما يضعهم في مسافة ما بين مستوى مفكك التركيب وبين مستوى الرشد، وفقًا لتصنيف SOLO. كان اختبار الطالب ومناقشة الأدلة الملموسة موجزا، أو كانت هناك المناقشة أكثر تعميما للأدلة كما في المقتطفات التالية (حيث يختبر الطالب فرضية أن الحربة المهاسية هي شرط أسامي لتحقيق الازدهار)

مثال أخر هو: الدولة الصغيرة، سنغافورة، التي كانت قادرة على توليد الكثير من الثروة على الرغم من أنها ليست سوى دولة الحزب الواحد (Cohen, 2007). أيضا، كانت روسيا قادرة على الالتحاق بالدول المنقدمة اقتصاديا دون أن تكون ديمقراطية.. (c2012) وبالنسبة للجودة، كانت المسادر غير المنحازة ذات أعداد قليلة نسبيا.

#### تقدير جيد جدا

أظهر أداء الطلاب المتميزين تماسكًا أكبر بشكل عام في مقالاتهم، مع وجود علاقة ملموسة بين الحوارات ذات الصلة، وتم التحقق من الفروض التي تم التوصل إليا، وعمومًا كان هناك استخدام أفضل لهيكل المقالات، بما في ذلك المقدمة، وتفسيق الففرات، والنتائج؛ وقد تم توصيفها على أنها تتسم بالرشد وفقًا لتصنيف "SOLO". كما أظهرت مقالات التميز، طرفا أكثر منهجية، لاختبار المقترحات وتقبيم الأدلة، وبلاحظ أن يعض الأدلة التي تبناها الطلاب ما زالت عامة جدًا أو ثانوية جدًا. على أن المصادر التي تم الاعتماد عليا كان مستواها عالها.

#### تقديرممتاز

قى هذا التقدير أطهر أداء الطلاب درجة عالية من النميز ووجود علافة واضحة بين بنية العمل سواء في النقاش، أو المناظرة، أو القروض التي تم اختبارها، والاستنتاجات التي تم التوصل إلها. وحقق العمل الإجمالي مستوى طيبا، مع تكامل سلس، نسبيًا، بين بنية المقدمة والنتائج. تم تقييم الأدلة بشكل منهي، وتم اختبار الفروض على مستوى افضل من العمق، كما في المقتطف أدناه:

تشير الأدلة التي تم تقييمها إلى وجود مزايا وعيوب للإدارة الخاصة بالمياد. ففي بعض الحالات، كما في هاميلتون، فشلت الشركات الخاصة في تحقيق الإدارة الفعالة التي أدت الى العديد من السلوكيات الغربية على المجتمع، بينما نجعت شركات أخرى مثل "Thames" في إنجلترا في إدارة تتسم بالكفاءة والفعالية. وهكذا يبدو أن خصيخصة المياه [كذا]. هي قضية ينظر في تجاربها كل على حدة. ومع وجود اللوائع الصحيحة ومشاركة الحكومة، يمكن للشطاع الخاص إدارة المياه بكفاءة. (Student HD22011)

لقد تم تأييد تجربة "فيل" وعلاماته، بواسطة تحليل سارة لنصوص كتابات الطلاب.

وعلى مدى السنوات الثلاث التالية لتنفيذ خطة التقييم الجديدة، وجدت باستمرار أن الطلاب الذين بلغوا مجرد النجاح، يمكن أن يصلوا إلى معيار الاختبار الأولى. بمعنى تقييم واحد على الأقل من فروض مؤلف ما، خلال اجمالي مناقشة المقال. أما الطلاب العاصلون على درجات أعلى فقد قاموا بتقييم الفروض بطرق أكثر منهجية وعلى مستوى أكثر عمقا. ومهما يكن من أمر فان قدرة الطلاب على الارتفاع بمستوى المقالات من حيث التسلسل المنطقي، والبناء المحكم للمقالات ككل، لم يطرأ عليه جديد، وإن أبدى الطلاب ذوو التقديرات الأعلى على الدوام تحسنا في هذا المقام.

# والآن الى المناقشين

نستنتج مما سبق أن طريقة "فيل" الجديدة لكنابة المقالات وأبحائها، كانت فعالة في تتنمية مهارات التقييم النقدي لدى الطلاب، لأنها أدخلت في كتابة مقالاتهم، حواراً حول مواقف متعددة لموضوع ما، وليس حصر اجابة الطلاب على سؤال مغلق في صح وخطأ. كما ساعد هذا النهج الجديد الطلاب، على تنمية أسلوب بعثي للمشاركة النقدية في المواقف الجدلية المتباينة، وحجية كل طرف فها ضمن البرنامج البحثي بدلا من الإقتصار على وضع خطة المقال. كماقدم برنامج البحث خطة لمساعدة الطلاب في تنمية القندرة على العمل الفكري المستمر. وقد أظهرت الدراسات قيمة دمج البحث والمهارات الجامعية (Wass, Harland, and Mercer 2011;Willison 2012) البحثية في المقررات الجامعية (Clarsen2009; Hammer المقراءة النقلابة مثل القراءة النقدية and Green 2011; Wilson, Devereaux, Machen-Horarik, and Trimingham-Jack 2004).

كان دعم "فيل" لطلابه بهذه الماربقة، أمرًا مهمًا بسبب التصورات المسبقة التي عايشوها، والتي يمكن أن تكون أدت بهم لمواصلة أنشطة استكمال تكليفات كتابة المقال، وهذا النهج قد يكون أثر بالسلب على مهارات التقييم النقدي لديهم، ولذلك فان غالبية الطلاب الذين تمت مقابلتهم قد فسروا مهمة كتابة مقال، على أنها توضيح لما تعلموه، أو أنه عبارة عن بلورة حجج مدعومة بأدلة منطقية. بينما فهم البعض المهمة، على أنها الحاجة الى التوازن والحياد والمشاركة في وجهات النظر، مع مجموعات اخرى. في حين أن الأنشطة التعليمية كما وصفتها الأغلبية كانت تركز على تفريغ الأسئلة الرئيسية للمقال، وعلى التفاط الكلمات المفتاحية واتمام أبحاثهم على أسامها. وعلى الرغم من أن عدد الطلاب المشاركين، كان قليلا جدا، ولا يسمح بالحكم بتعميم هذه النتائج، الا أن هناك العديد من الدراسات قد وجدت أن الطلاب لديهم تصورات (مستقلة) متشابهة وأن هناك ثمة ارتباط مؤكد بين هذه التصورات وبين أدائهم. AMCCune 2004: Prosser وبين أدائهم. and Webb 1994).

ولقد أعتقد "قيل" بأن التحمن في أداء الطلاب، كان ملحوظا بشدة بين الطلاب العاصلين على معدلات متوسطة، بالإضافة إلى اولئك الذين حققوا معدلات مرتفعة على مستوى الانجاز وعلى مستوى المعدل المعتمد وأظهر تقييم "سارة" لعملية التقييم الجديدة أنه كان فعالا في تطوير مهارات التفكير النقدي، التي استهدفها فيل، ومع ذلك لا يبدو أنه يحسن قدرة الطلاب على نسج وتلخيص نتائج ابحاثهم، ولا يستطيع الا الطلاب المتفوقون، أصحاب التقديرات العالية، أن ينسجوا أعمالهم في كل متماسك ومقنع، وليس هذا، بأي حال من الأحوال تقليلا مما تم تحقيقه، وانما ننطلق من ذلك لا تقراح مستوى إضرة في كنام: وكلها مقنع، وقد يكون ضعف الطلاب في تجميع أعمالهم، مقومات ضرورية في كتابة مقال مقنع، وقد يكون ضعف الطلاب في تجميع أعمالهم،

إن ندني مهمة كتابة المقال، من جانب المالاب، كجزء من سلسلة أنشطة تقييمية، قد يكون ناتجا عن ضبق الوقت المتاح للقراءة الواسعة ضمن مقرراتهم جزئيا أو كلها، وربما أيضا بسبب عدم استكمال التكليفات والتقييمات برؤية ثاقية. فهذه كلها قد تكون عوامل أو مسببات لذلك، وهناك أمر اخر - يمكن أن يكون مبيا - يتمثل في نقص أدلة الابحاث والمقالات المعتمدة والمجازة، إضافة الى الفشل المتصل في عرض أعمال الطلاب ضمن نقاشات أوسع تتعلق بموضوعاتهم، كما يرى ديترينج وجيمسون ( Deitering and أي موضوع، للتأقلم مع النقاشات التي تدور حوله في الانتاج الفكري، إن معظم الطلبة المبحوثين

لدي "فيل" كان اغلهم من المبتدئين؛ لذا قد يكون التفسير الآخر ببساطة أن يعضهم لم يفهم المهمة بشكل كامل (Biggs 2003)، أو لم يتمكنوا من إكمالها، وعلى أي حال فان هناك حاجة إلى مزيد من العمل، للدراسة بتفصيل أكثر لتجارب الطلاب في القراءة النقدية والبحث، كجزء من كتابة المقالات.

لقد تم مساعدة الطلاب والمصححين، على حد سواء، من خلال زيادة وضوح ودقة توقعات المعلمين لأدانهم لأنها ترتبط بالتقييم النقدي، كما تعكسه معايير التقييم الجديدة وتوصيفانها. وهذا يؤكد أهمية ارساء مفاهيم واضحة، وتحديد واضح لأشكال التعلم المرفوبة كجزء من ممارسة التعليم والتقييم، كما قد تكون التصنيفات التعليمية مثل Sloom's (Krathwohl 2002) and Biggs's (2003) 5OLO لمدرسين الأكاديميين على وضع تصور وصياغة كل من التمهيد المطلوب لتحقيق نتائج المعلم الأساسية، وكذلك المستويات المستهدفة للأداء العام لكل مرحلة

#### الخاتمة

ان المقالات شكل من أشكال الكتابة المتقدمة دائمة التطور مع مرور الزمن، ونظرا لهذه المكانة، فغالبا ما يكون المقال هو خيارنا الأول، لتقييم أولئك الذين يعملون في العلوم الإنسانية والإجتماعية. ومع ذلك، فقد أوحت تجربتنا بالحاجة إلى فحص افتراضاتنا بشكل حاسم، فيما يتصل بكتابة المقالات وتنمية مهارات التقييم المقدي لدى الطلاب، ولقد اكتشفنا أن تعليم الطلاب استخدام نموذج بُبنى فيه المقال حول قضية جدلية يمثل، على وجه الخصوص، عانقا أمام ممارسة التفكير النقدي والمشاركة في المناقشات داخل المقررات. وعلى النقيض من ذلك، فإن إعادة صياغة كتابة المقالات كاسهام في النقاش، وتعليم الطلاب المهارات اللازمة لتوضيح الحجج، واختبار، وتقييم، المقترحات، قاد المبتدئين إلى ممارسة التفكير النقدي الأساس. كما أسهم في تعادل التقييم.

#### المصادر

- Andrews, R. 2003. "The End of the Essay?" Teaching in Higher Education 8 (1): 117–128.
- Biggs, J. 2003. Teaching for Quality Learning at University. (second edition). Buckingham: The Society for Research into Higher Education and Open University Press.
- Clarsen, G. 2009. "Challenges of the Large Survey Subject: Teaching and Learning How to Read History." Paper read at The Student Experience: Proceedings of the 32nd HERDSA Annual Conference, July 6–9, 2009, at Darwin.
- Davies, M. 2006. "An 'Infusion' Approach to Critical Thinking: Moore on the Critical Thinking Debate." Higher Education Research and Development 25 (2): 179–193.
- Davies, M. 2011. "Introduction to the Special Issue on Critical Thinking in Higher Education." Higher Education Research and Development 30 (3): 255–260.
- Davies, M. 2013. "Critical Thinking and the Disciplines Reconsidered." Higher Education Research and Development 32 (4); 529–544.
- Deitering, A.-M., and Jameson, S. 2008. "Step by Step through the Scholarly Conversation: A Collaborative Library/Writing Faculty Project to Embed Information Literacy and Promote Critical Thinking in First Year Composition at Oregon State University." College and Undergraduate Libraries 15 (1): 57–79.
- Hammer, S., and Green, W. 2011. "Critical Thinking in a First Year Management Unit: The Relationship between Disciplinary Learning, Academic Literacy and Learning Progression." Higher Education Research and Development 30 (3): 303–315.
- Hounsell, D. 1997. "Contrasting Conceptions of Essay-Writing." In The Experience of Learning: Implications for Teaching and Studying in Higher Education, edited by D. Hounsell and Noel Entwhistle F. Marton. Edinburgh: Scottish Academic Press. 106–125.
- Krathwohl, D. R. 2002. "A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview." Theory into Practice 41 (4): 212–218.
- Lincoln, Y. S., and Guba, E. G. 1985. Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
- McCune, V. 2004. "Development of First-Year Students' Conceptions of Essay Writing." Higher Education 47: 257–282.
- Moore, T. 2004. "The Critical Thinking Debate: How General Are General Thinking Skills?" Higher Education Research and Development 23 (1): 3–18.
- Moore, T. 2011. "Critical Thinking and Disciplinary Thinking: A Continuing Debate." Higher Education Research and Development 30 (3): 261–274.
- Mummery, J., and Morton-Allen, E. 2009. "The Development of Critical Thinkers: Do Our Efforts Coincide with Students' Beliefs?" In The Student Experience:

- Proceedings of the 32nd Higher Education Research and Development Society of Australasia Annual Conference, Darwin: 306–313.
- Norton, L. S. 1990. "Essay-Writing: What Really Counts." Higher Education 20: 411–442.
- Prosser, M., and Webb, C. 1994. "Relating the Process of Undergraduate Essay Writing to the Finished Product." Studies in Higher Education 19 (2): 125–138.
- Race, P. 2009. "Designing Assessment to Improve Physical Sciences Learning." In A Physical Sciences Practical Guide. Hull: Higher Education Academy.
- Schwandt, P. 1994. "Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry." In Handbook of Qualitative Research, edited by N. Denzin and Y. Lincoln. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Stake, R. E. 2004. Standards-Based and Responsive Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Vardi, I. 2000. "What Lecturers Want: An Investigation of Lecturer's Expectations in First Year Essay Writing Tasks." In First Year Experience Conference, Eds. Brisbane, QLD. December 18, 2012. http://.www.fyhe.com.au/past\_papers/papers VardiPaper.doc.
- Wass, R., Harland, T., and Mercer, A. 2011. "Scaffolding Critical Thinking in the Zone of Proximal Development." Higher Education Research and Development 30 (3): 317–328.
- Willison, J. W. 2012. "When Academics Integrate Research Skill Development in the Curriculum." Higher Education Research and Development 31 (6): 905–919.
- Wilson, K., Devereaux, L., Machen-Horarik, M., and Trimingham-Jack, C. 2004. "Reading Readings: How Students Learn to (Dis)Engage with Critical Reading." Paper read at Transforming Knowledge into Wisdom: Holistic Approaches to Teaching and Learning. Proceedings of the 2004 Annual Conference of the Higher Education Research and Development Society of Australasia, at Miri, Sarawak.

# الفصل السادس عشر وضعية الانتقادية في مرحلة الدكتوراه: مدخل إبداعي

ایشام برودین Eva M. Brodin

"نعم، إننا مقبلون منا على إعادة تشكيلك". كانت هذه هي العبارة، التي قالها أحد المشرفين، لواحد من طلابه في بداية مشواره الدراسي، للحصول على درجة الدكتوراد. وبيدو أن هذا هو ما يقعلونه في هذه للرحلة الدراسية، إنهم يجعلون (يصنمون) منا باحثين وأقصد بذلك أنهم يجعلوننا نفكر بطريقة أخرى. وبمكنك القول إنهم نجعوا في ذلك معي باستخدام النفكير النقدي. إن الذي ينبغي أن تعرفة أن عليك أن <u>تكون ناقداً لكن شيء</u> مرة أخرى - <u>لكل شيء تشرفه</u> وبيدو في أن هذه هي نقطة البداية في كل فاعات البحث (جلسات الميمنار) حيث بكون على الطالب أن يناقش النصوص وبتأملها وبعلق علها.(عن مقابلة لطالب دكتوراه في الغربية اسمه:بل)

إن المطالبة بالتنمية العثيثة للفكر المتعبق، في دراسة الدكتوراه، ثلقي اهتماماً جدياً، ما دام طلابها يمثلون ربادة (قادة المستقبل) في المجال الأكاديمي والاجتماع، وبناءً على ذلك فإنهم في حاجة إلى الإعداد الجيد للتواؤم مع التغييرات السريعة في المجال الأكاديمي، وعلى تطاق المجتمع بأكمله، بشكل مدروس ومتأن وتدريمي، وبطريقة أكثر عمقاً ومسؤولية، ويذهب مثل هذا الاهتمام إلى ما هو أبعد من الفهم التقليدي للتفكير الناقد من منظور النقد الاستدلالي أو المنطقي، إنه يتضمن أيضاً المراجعة التاقدة نلذات والسلوك النقدي عموماً (Barnett 1997). واستناداً إلى العديد من الدارسين الذين يرجعون وجود علاقة وثيفة بين التفكير المنفكير الإبداعي (Baer and Kaufman 2006) فإني أطرح، في هذا الفصل، رؤية مؤداها أن الانتقادية من بين هذه الأنواع جميعاً تشتمل على قدر كبير من الإبداع وبيين والترز (Walters (1994, 11 ناتفكير النقدي، يدرك متى يكون استخدام القواعد الصارمة للشكل المبدع: للتوثيق والتدليل ولاستكشاف الإمكانات الحديثة والإجراءات التجديدية المبتكرة والحديثة، ومعالجة القضايا الخصية. ولسوء الحديثة والإجراءات التجديدية المبتكرة والحديثة، ومعالجة القضايا الخصية. ولمسوء الحديثة ملائر الدكتوراه في مسار الحديثة للترقي لمستوى الشخصية الناقدة التي تجمع بين القوة والإبداع. إن مرحلة الدكتوراه معايشة للعاملين والأفعال، والمواقف، والأدوات، والحرف، والقواعد، والأدوار، والعلاقات، والعرف، والقواعد، والأدوار، والعلاقات، والمبتوي على النمو الدراسي والعلاقات، والباحثين المساعدين، ومن جانب آخر فإن التقاليد النظامية، والمشرفين المتابعين، والباحثين المساعدين، ومصالح المهولين، والجداول الزمنية المحددة، يمكن أن تكون عوامل محفزة لتنمية النقدي الإبداع لدى طالب الدكتوراه، من جانب آخر.

وفي مقابل هذه الخلفية، فإننا سنقوم بمناقشة المقومات التعليمية للوصول بطلاب الدكتوراه إلى مستوى الدارسين الناقدين والمبدعين، عند الحديث عن إطار نظري مكون من توليفة مبنية على تصور بارنيت (1997) Barnett (1997) من توليفة مبنية الإنسان، والتصور إضافة إلى فلسفة أرندت (1958) Arendt السياسية عن إنسانية الإنسان، والتصور الذي نعرضه هنا، يعكس موجزا لتجاري الشخصية في إجراء البحوث، ومتابعة العمل الجاري في دراسة الدكتوراء، خلال جمع من الكليات. وسلستخدم داخل الفصل أمثلة توضيعية من مقابلاتي التي أجربها في إحدى دراساتي، حول طلاب الدكتوراه في أربعة مجالات (الأداء الموسيقي - العمل التربوي - الطب النفمي - الفلسفة النظرية) في أربع جامعات سويدية مما جرى عرضه بالتفصيل في موضع آخر (Brodin, 2014).

## فاذا بسرغ الإبداع من خلال التفكير النقدى

على الرغم من الكارة المعوطة في الإنتاج الفكري، حول التفكير النقدي والتفكير الإبداعي، فإنه من النادر أن نجد لهما تعريفا واضحا عند الأكاديميين في الواقع العملي، ومع ذلك فقد وجد مور (2013) Moore من خلال مقابلاته لأكاديميين، أن فهمه للتفكير النقدي جاء على أنه: إصدار الأحكام والتمحيص، والأصالة الغضة، والقراءات الحساسة (اللماحة)، والرشد، والاستغراق الإيجابي في المعرفة، وكذلك التأمل الذاتي، أما بالنسبة للإبداع فقد توصل (جاكسون) إلى أن الأكاديميين بصفة عامة يفهمونه من منظور الأصالة، والخيال، ومواجهة المشكلات. ومن جانب أخر فإن نتائج بعوث الإبداع ينظر إليها على أنها لا تنطوي فقط على الأصالة وإنما يضاف إلها الصلة الوثيقة بعاجة المجتم (1997)

ومع أن هذه الدراسات، لها قيمتها، في فهم معنى التفكير النقدي والتفكير الإبداعي لدى الدراسين، إلا أنها لا تعالج العلاقة الحيوبة بين هذه الظواهر دراسيا، وبيين لنا بروكفيلد(Brookfield (1997) المحتاب التفكير النقدي، على دراية بالأفعال الناشئة عن العادات والقيم والمعتقدات والقوانين الأخلاقية، في دائرة تخصيصهم، ومن ثم ويشومون بإعادة النظر فها وإعادة تفسيرها، ليحرروا أنفسهم من الطرق غير المتنافعة في الحياة. وهناك انطباع يقدمه لنا بارنت (Barnet (1997)، برى أن الانتفادية في أصلها العميق تنطوي على عملية (تحرر) شخصية واجتماعية، يدرك الفرد خلالها أن العالم بمكن إن بكن عالما مختلفا عما هو عليه.

"إن التأمل والتفكير النقدي يعتوران على لحظات، يتم فها بزوغ بدائل من عمل الخيال" (المسدر السابق p.6) ومن المؤكد أن المأتي أو المقاربات الحرة والمبدعة من هذا النوع مطلوبة لأصحاب التفكير النقدي، من أجل تحاشي النسلط العلمي، والنهيؤ لميلاد نماذج، أو أطر معرفية جديدة (Kuhn(1962). كما أن هذه المقاربات تعد أيضا ضنورية جدا من المنظور الدراسي الأوسع، للوصول بطلاب الدكتوراه إلى دراسين لا يكتفون بالمهارة في اكتشاف العدود بين أنواع المعرفة (أو قراءة خريطة المعرفة)" بل يمكنهم دمج الأفكار، وربط الفكر بالفعل، واستلهام الأفكار أو الرؤى، مع نظرة ثاقبة نحو المستقبل (Boyer 1990,77).

وبالنظر إلى الملاقة التكاملية بين التفكير النقدي والتفكير الإبداعي، فإنه يكون من

الصعب، في كثير من الأحيان، التميز بين الطاهرتين في الإنتاج الفكري، وعلى سبيل المثال فإن التفتع الذمني والعكمة مظهران لسد الفجوة بين الفكر الإبداعي والاستدلال العقلي في البحث المفاهيمي (Fusco 2006) وكذلك فإن مفهومي الأصالة والتفرد كثيرا ما يكونان قاسما مشتركا، بين كل من التفكير النفدي والتفكير الإبداعي، في دراسة الدكتوراه (Brodin 2014). والأمر يصل إلى أبعد من هذا حيث اقتُرح حديثا المصطلح المزي الإبداع النفدي كمفهوم منهى في البحوث الجاربة لتنمية الممارسات في التوجهات المتحررة أو الطليقة راجع:

(McCormack and Titchen 2006 Ragsdell 1998; 2001; Titchen and cCormack 2010)

وقد استخدم هذا المفهوم أيضا لوصف عمليات التحويل التعليمي لطلاب الدكتوراه إلى دراسين ذوي مسؤولية، يستطيعون التعبير عن إبداعيتهم النقدية في المعرفة والسلوك والعديث (Brodin and Frick 2011)

وتعتبر بايلين (Bailin 1993) أنه لما كان التفكير النقدي والتفكير الإبداعي يبدوان وجهين لعملة واحدة، فإن الفصل بين هذين النهجين في التفكير يعد مضللا في التطبيق. وتطرح الكاتبة (بالين) من ثم بديلا يتمثل في مفهوم يشمل الجميع ألا وهو الفكر السليم. وهذا المفهوم الأخير يتم غرسه من خلال تدريس التخصصات المقررة كنماذج لطرح الأمثلة والاستفسارات. إن كون الإنسان يفكر نقديا فإن ذلك يعني إكساب الطلاب القواعد المنظمة لتنميهم معرفها، في نطاق حل المشكلات أو القضايا. وطرق المعلاب القواعد المنظمة التنميهم معرفها، في نطاق حل المشكلات أو القضايا. وطرق معايشته للطبيعة مفتوحة النهايات والديناميكية للمعرفة النظامية (المقررة) أيضا ومهما يكن الأمر، فإن التميز النظري بين التفكير النقدي والتفكير الإبداعي أمر جدير بالاستمرار خلال دراسة الدكتوراه نظرا لضرورة تهيئة الطالب اجتماعيا لتقاليد الدراسة الدكتوراه نظرا لضرورة تهيئة الطالب اجتماعيا لتقاليد الدراسة النظامية (Golde 2010) ومن ثم، فهو أمر له قيمته العرامة

وعند دراستي التي اعتمدت على مقابلة 14 طالب دكتوراه، من أربعة تخصصات،

فقد ربط الطلاب. في المقام الأول، بين التفكير النقدي وبين "الحصول على الدرجة الجامعية تبعا للقواعد المتبعة. أما بالنسبة للتفكير الإبداعي فإنه أقرب ارتباطا من التفكير الإبداعي فإنه أقرب ارتباطا من التفكير النقدي "بالعقلية المتفتحة" إزاء استقبال الجديد من المعرفة (Brodin 2014). وقد تم الربط بين كلا النوعين من التفكير النقدي والإبداعي بالاعتراف الأكاديعي. ويترجم ذلك بأن على الطالب أن يكتب رسالته في شكل قابل للنشر: وعليه أن يظهر ذلك في الواقع العملي باستقلاله الذاتي أو النعبير عن شخصيته المتفردة.

وعلى الرغم مما سبق من رؤيتهم (أي الطلاب) لمفاهيم التفكير النقدي والإبداعي في المسار التعليمي للدكتوراه، فإن الملامع الإبداعية للتفكير السليم كما هو الواضع لدينا، لا تلقي نشجيما في بيئاتهم البحثية، وهذه الحقيقة هي التي أدت بنا إلى البدء في بعثنا الحالي، وهكذا فإننا نحتاج إلى طرح الأسئلة التالية: ما نوع الفروض التي ينبغي معالجها في موحلة الدكتهراء؟

ما نوعية البدائل التي يلقي طلاب الدكتوراه من خلالها ترحيبا أو تشجيعا ليطلقوا المنان لخيالهم؟

إن هذه الأسئلة يجدها القارئ في ثنايا عرضنا لقومات البيئة المهيئة للانتقادية

# الإطار العام للمقومات التربويين للانتقاديين

#### تصور الانتقادية criticality

يرى بارنيت (1937) Barnet أن الغرض من التفكير النقدي، يمكن إجماله في ثلاثة أشكال من الانتقادية، إذا اجتمعت معا فإنها تكوّن الإنسان الكامل الناضج نقديا: أولها المنطق النقدي إزاء المجتمعت المعرفي المقرر، وثانها النامل النقدي للندات (إزاء الذات) وثالثها السلوك النقدي إزاء الخارج، وتتمثل المشكلة في التعليم العالي، وفقا لما يراه "بارنت" في أن طلاب التعليم العالي يتلقون تدريبا في المنطق (الاستدلال) النقدي، في حين أن النوعين الأخبرين للوجهين نحو الذات، ونحو الخارج، لا يأخفان حقهما من الاهتمام، ويستتبع ذلك، أن الطلاب يتعلمون كيف يزدادون في المعرفة الرسمية (المقررة) ممارسة للنفد بدرجة أكبر مما يحدث مع النوعين الأخبرين، ومن المهم بالنسبة لهذا الفصل أن

نضع في العسبان، أن الوسط الأكاديمي هو العالم الفعلي (الحالي) لمعظم طلاب الدكتوراه، حيث أنهم - هنا — يفكرون، ويتصرفون، ويتحدثون ويأكلون، ويضبحكون، ويبكون حتى إنهم، في بعض الأحيان يغشى عليم نائمين بين زملائهم، أو أعضاء مجتمعهم الجامعي، خلال سنوات الدراسة. وثمد البيئة "الأكاديمية" هي، أيضاء المكان الذي ينمي معظم الطلاب من خلالها أنفسهم بحيث يصبح كل منهم ذاتا دراسية. وهكذا فإن تأمل اللفات نقديا وكذلك التصرف (الفعل) الناقد في دراسة الدكتوراء يحتاج إلى أن يكون موجها بالقدر المكن نحو عالم "الأكاديمية" (بكل القضايا المعرفية التي يحملها ذلك التعبير) باعتبارها - في النهاية - موجهة إلى المجتمع ككل. ومالم يجبر طالب الدكتوراه، على تأمل ذاته الدراسية، والسياق الأكاديمي، الذي دُفع للحياة فيه، فإننا لا نتوقع منه، أن يكون مؤهلا، ثنامل الذات نقديا، ولا أن يزاول السلوك النقدي في أي صياق آخر (بيئة أخرى).

ويذهب "بارنيت" إلى أبعد من هذا. إنه يزعم أن الطلاب في التعليم العالي قلما يصلون إلى المستوبات العليا من الانتقادية وهذه الانتقادية التي من المفترض أن يبدؤوا منها التساؤل أو (الزئزئة) للقوالب السائدة بأنفسهم من خلال منحنى تحول نقدي يتضمن التغيير الجنري الاجتماعي والشخصي للفرد. وهنا نجد أن الواقع يخالف ذلك، فالانتقادية مكيلة داخل عملية ألية وبراجمائية، لا تنملوي على طموحات تتحدى المشهد العام في واقعه، وهكذا فإن التفكير النقدي يعمل معتمدا على دعم النماذج الفكرية الموجودة. أما التأمل النقدي للذات فينحصر في عملية تثبيت الذات في الوضع القائم، ومن ثم يصبح النصرف النقدي نوعا من حل المشكلات، حيث تتعامل الأفعال طبعن عالم مضمون النبات.

وعلى الرغم من مرور عقدين من الزمان على طرح (بارنيت) لمقولته الناقدة لحالة التعليم العالي، فإني لا أتردد في القول، إن الصورة التي عرضها لم تتغير كثيراً على أرض الواقع على الأقل بالنسبة للدراسة الدكتوراه، فما تزال الانتقادية السائدة، محكومة بالاستدلال النقدي (الصوري)، وقلما يصل التفكير النقدي إلى ذروته في المنحى النقدي في من مجالات الانتقادية، ولعلك تعجب لماذا؟ من المؤكد أن الأمر كما عرضه علينا

"بارنيت" فإن الظروف يمكن تفسيرها بحقيقة أن الجامعات تقدم ما يطلبه المجتمع: أناس نشطين يعملون في تنفيذ الأجندات الآلية والبرامجانية. ومهما يكن من أمر، فإن هناك طريقة أخرى لشرح هذا المناخ، وذلك من خلال القاء نظرة عن قرب على المقومات أو الشروط النعليمية للوصول إلى المستوى التعليمي الأكفأ لممار الدكتوراه.

### المقومات التعليمية من خلال (عدسة حنا أرندت)

لقد قامت حنا أرندت (Hanna Arendt (1958) برصد أعلى الأنشطة الاجتماعية الأولية للكانن البشري من منظور ثلاثة أنشطة: الشغل labor والقرار السياسي، والتي سيتم تناولها، بتقصيل أكثر، خلال القصل الحالي. وقد انطلقت الكاتبة من افتراض أن الأنشطة الثلاثة المذكورة كلها مقومات ضرورية لوجود الإنسان المتحضر. وتسلط المؤلفة الضوء، على المكانة العالية للشغل، في المجتمعات الحديثة والمعاصرة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون الكانن البشري خاضها الأليته الخاصة.

وكما سنرى فإن هذا المناخ بعد في كثير من العالات، معبرا أيضا عن الوضع الغاص بطلاب الدكتوراه، وهكذا فإن دراسات الدكتوراه تفهم بشكل أساس في هذه العالة على أنها أنشطة اجتماعية للتعلم تصنف على أنها نشغل، وعمل، وسلوك (فرار) سيامي وبالنظر إلى الهدف من هذا الفصل فإن المعاني الأصلية لهذه المفاهيم من منظور (ارندت) سينم تناولها بشكل أكثر تفصيلا، ومن خلال علاقتها بالسياق الأكاديمي تحديدا، وهكذا فإني سأطرح الكيفية التي بمكن يفهم بها الشغل، والعمل، والسلوك السيامي أكاديميا، ثم كيف تنجيد هذه الأنشطة، أو لا تتجسد، في دراسة الدكتوراه، ويشتمل مثل هذا الإطار العاكس للسياق بالضرورة، على أساس راسخ من المفاهيم ذات العلاقة بالانتفادية، باعتبار أن الروح النفدية والإبداعية، تحتل مكان القلب عن الدراسة والبحث.

وتعي، النقطة الفارفة من أن أنشطة الشغل، والعمل، والسلوك السيامي تكشف عن تنوع أو اختلاف في مقومات التفكير الإبداعي، مما قد يؤثر بدوره على الانطباع الغاص بما يمثله الحجم المتبقي للانتقادية.

### الانتقادين أثناء الشغل مقاربة استفسارية

منذ سنتون مضنا، قام باحث مشهور في تخصيصه، بإصدار كتاب عن موسيقار أقوم أنا، أيضا، بالبحث حوله، وجاء في بحفه هذا أن هذا الموسيقار درس في مدينة ما بين سنة كذا إلى سنة كذا ووقع لدي أن هذه المعلومة جديدة تماماً علي! ذلك أن ما عندي من معلومات أن هذا الأمر كان بين سنتين أخريين. فقمت بالكتابة إلى الباحث المذكور: أن مصدرك؟ ... إنها معلومة جديدة على تماماً، ثم جاءت الإجابة: إن هذا الخطأ وقعت فه أثناء الكتابة. أممقول هذا؟ هل يمكن للرجل أن يكتب شيئاً خطأ؟ ... إذ لم يخطر ببالي أبدا أن يخعل هذا الباحث الكبر، وبالفعل كانت هذه الواقعة حجر الزاوية في أن أكون نقدياً ولو يقدر بمبط. (طالب دكتوراه في الأداء الموسيقي).

وتبعاً لمفهوم أرندت (1958) فإنه لا تعرف للشغل بداية ولا نهاية، وإنما يتكون من عملية لا نهائية من الكتح الضروري للحياة. ولعل هذا هو السبب في أن البشر، يعيدون إنتاج أنفسهم للجيل القادم. وليكن، حتى، من خلال العمل من المنزل. ومن ثم فإن نتائج الشغل سريعاً ما تستوعب وتستهلك، ولا يتبقى شيء يهض بالذهن بشكل ملموس. ولهذا السبب فإن قيمة الشغل لا تتبدى في المنتجات، وإنما في مجرد الكفاية الإنتاجية. وذلك ولما كان الشغل هذا نشاطا إنتاجياً. فإنه من المستبعد أن يضيف ملامح جديدة. وذلك على الرغم من أنه يمثل أساساً لا غنى عنه لوجود المستويين الأعلى لكل من التشكير المنشدي والتفكير الإبداعي. ذلك أنه من غير الملائم أن نقيم فقرة من النقد أو الإبداع في سياق دراسي، بدون الاستخدام السليم للمصادر. وبالنسبة لدراسة الدكتوراه فإن أنشطة الشغل يمكن أن يكون لها تأثير عميق على التجارب البارزة للطلاب في تفكيرهم النقدي المصاحب للدراسة كما هو واضح فيما سبق.

ويكمن الشغل، أيضاً، في عدد من الأنشطة، مثل تجميع البيانات والكتابة، وهي التي تسهم أيضاً في إعادة الإنتاج الأكاديمي، وهما يجعل أنشطة العمل مسألة محسومة الأهمية، هو وجودها في مقاربة التساؤل. إذ من الواضح أن مقاربة التساؤل تشيع بين طلاب الدكتوراه، لأنها توجه بصفة عامة لنظريات وطرق البحث، والنتائج التي يتم الوصول إليها سواء في عملهم أو عمل الآخرين، إذ ينبغي أن تفهم النظريات وطرق البحث

وتستخدم بدقة، كما أن النتائج ينبغي أن تبني على أساس مثين.

منذ فارة ليست بالبعيدة، قمت بقراءة بعض المقالات، ومن ثم استطعت أن أعد مراجعة بنفسي لهذه المقالات، وفي هذه المرحلة لم يكن هناك جمل كثير حول الطريقة التي استخدمتها، ما دمت قد حاولت أن أكون أكثر صراعة. ثم سألت نفسي: كيف سيمكنهم أن يتبينوا أن هذه هي الطريقة التي ينبغي اتباعها (طالب دكتوراه في الطب النفسي).

ومن المؤكد أن طلاب الدكتوراه يحتاجون إلى النزود بقدر كاف من مهارات البحث والفهم، داخل المجال الذين يجرون بحوثهم فيه، وإلا فإنهم لن يستطيعوا المشاركة النقدية في أي حوار درامي. إن هذا الجانب من الشغل، ليمن موضع خلاف. إنما تنشأ المشكلة عندما لا تلتي ملكة الإبداع عند الهاحث تشجيعا. ويترتب على ذلك أن يصبح الطالب محكوما بالقواعد المنظمة للشغل، وبناء على ذلك يبقي محروما من المناقب الإبداعية. إذ بدون مجال الإبداع فإنه لن يجد الفرصة لطرح الأسنلة.

إن طالب الدكتوراه عليه، كإنسان فرد، أن يقوم بالبدء بالاطلاع الواسع حول موضوعه، وعندما يحيء الدور على إجراء التجارب، فإنه يفترض أن أكون أديت كل ما هو مطلوب، وفي هذه المرحلة لا أحس بأنني مبدع، لأن ما قمت به هو مجرد تنفيذ ما تم التخطيط له. على الجانب الأخر فإنني أحس بأن بينتي الجامعية مبدعة، وأن مشرفي أيضا شخص مبدع. لقد تحدثنا مراث ومرات، حول تساؤلات البحث وكيف نقوم بواجبنا. وعن أفكار متعلقة بذلك، لكني لم أشعر بأني الشخص الذي يفتع (يطرح - يقدح) الأفكار (طالب دكتوراه في الطب النفسي الأمراض العقلية).

إن المشرفين الذين، يوجهون طلابهم بصرامة، يعدون واحدا من أشد العوامل العاسمة في حصر الطالب، أو تقزيمه، أو تحويله إلى مجرد شغيل. وفي بعض العالات يخضع توجيه المشرف لجدول زمنى معدود (مثل لا وقت لدينا للوقوع في أخطاء) أو للجهة المانحة (ليس هناك مجال لأفكار أضافيه أو أفكار أكل) إن توجه المشرف يجد جذوره في التعليمات، أو الآراء الشخصية حول طبيعة التعلم. ومع كل هذا فإن بعض

الذين يقعون تحت إشراف صارم تبقى لديهم القدرة على أن يجدوا مخرجا للإبداع والخروج من دائرة العمل الآلية.

منذ حوالي العام بدأت في قراءة كتب كثيرة خارج دائرة الفلسفة. وجل هذه الكتب في العلوم الاجتماعية أو التاريخ. وعندما قُبلت في مرحلة الدكتوراه كنت أشبه بشخص يضطجع، طانا أن كل شيء سيمضي على ما يرام. وقد قمت بكل ما أمروني به. وبعد ذلك ما علي إلا أن أنشر وقد انتهي الأمر... ثم ثم يكن الأمر كما تصورت، لقد أدركت أني أمام حالة شديدة من الملك المهلك، وأني لن أتطور. ولما أدركت هذا المعنى جاءت القراءة التي واصلتها لتجعلني أكثر ابداعا (طالب في النظريات القاسفية)

# الانتقادية في العمل؛ مقارية معبرة

شعاري الذي أطلقه على العمل في الدكتوراه، وكأنه ملصق على لحاقي، عندما يسألني الناس، إلى أي مرحلة وصلت الأن دراستك للدكتوراه؟ أجيب أني قطعت شوطا طويلا، وأني مشغول الآن يوضع المخطط، وأن تصوري لها ولهذا المخطط بدأ يأخذان وضعهما. ولقد كبر الحجم ولكن على أن أربط حلقاتها بعضها بالبعض، وأنا منهمك الآن في إخراج ذلك للوجود، وأنظر إلى ذلك باعتباره ابداعا (طالب دكتوراه تربية)

إن العمل في الدكتوراه وفق "أرندت" له بداية محددة، ونهاية محددة، كذلك. وهو يعتمد بتوصيف المحترفين على المعرفة الكافية، والمهنية في الممارسة. وفي الوقت الذي يعتبر الشغل fobor فيه محصورا في أليته، فإن إنتاجيته تعد الأن مجرد وسيلة لتصنيع منتجات دائمة غير متطورة، تعيش مستقلة عن مبدعها الأصليين متى اكتمل تكوينها، بينما العمل work على العكس من ذلك يتسع لكثير من الفرص للتفرد والإبداع.

وفي دراسة الدكتوراه يعيء الدور على عرض نتيجة العمل في البحث أو الرسالة المقدمة لنيل الدرجة. وحسب رواية طالبي دكتوراه فإن اثنين من أنشتطهما العامة، كانا ذا علاقة بعملهما خلال إعداده: أولاهما إجراء التحليل، وثانيهما كتابة النتائج التي تتضمن إضافة جديدة للمعرفة. وهكذا فإن مقاربتهما النقدية التساؤلية ترتبط الآن يالمقاربة المعبرة expressive التي تحمل احتمالا بأن تُسمع صوتهم الإبداعي والمتفرد.

ووفقا لفهم طلاب الدكتوراه الإيداع، فإنه يتضمن كيفية ما، لجعلك مقبولا عند القراء. إنه قد يكون أمرا من قبيل، تقديم أفق جديد، أو ربط بين النظريات وطرق البحث. ومع ذلك فإنه عندما يأتي الدور للتعبير عن الصبوت الإبداعي والمتفرد، كي يكون مكتوبا، فإن كثيرا من الدراسين بشمرون بأن عليهم ألا يطلقوا لإبداعهم العنان، حتى لا يؤثر بالسلب على جودة عملهم. لقد علمهم التجربة أن يُغضعوا صوتهم للأسلوب والشكل السائد للأعمال الفكرية، إن الرسالة لبست قطعة فنية.... أعني أن علها بالأساس أن نلتزم بنفص الطابع وربما كان من الأفضل أن نلتزم بنفس الجيز.

إن من الطبيعي، أن يكون لك أسلوبك الخاص في الكتابة، وقد حاولت أن أفعل ذلك. ولكن وجدتني وكأني منحازً إلى النمير عن الأفكار، أكار من تميري عن أسلوب الكتابة الذي ينمتع بأهمية جوهرية. ويرجع المبيب في ذلك إلى أني طالما فعلت ذلك (قللت من أهمية الأسلوب) فإن الرسالة ستصبح أشبه بالأثرة البعيدة عن التميير عن مسارات أفكاري. إن وضعك ككاتب يجعلك تستضدم أسلوبك الخاس، وذلك ما يجعل لك يصعنك على العمل. ويختلف الأهر مع كتابتك للرسالة. فبصمتك هذه لا مكان لها. مما يجعل الأمور سينة (طالب في الأداء أو العزف الموسيقي اسمه Mu)

وفي مقابل هذه الخلفية. توجد أخرى عكمية فحواها: أن دراسي الدكتوراه يبدون أقل دراية، بكيفية التعبير عن صوتهم الخاص، كتابة. والسر في ذلك أن النص المكتوب لا يسهم في الإضافة إلى المعرفة فحسب، وإنما يفصح عن شخصية صاحب النص، وفي هذه الحالة فإن التأمل النقدي للذات، يمكن أن يكون أداة ناجحة وقوية لإعلاء صوت الدارس، والتعبير عنه في مسارات إبداعية. ومع ذلك فإن درامي الدكتوراه لا يستخدمون أساسا هذا النوع الإبداعي من التأمل الذاتي في إعدادهم محتوى رسائلهم. إن اهتمامهم ينصرف، بدلا من ذلك، إلى التأكد من أنهم يعرضون أطرهم النظرية والمنهجية بشكل صبحيح وأنهم يتسمون بالعباد في تناولهم لبياناتهم، وأن تكون لفتهم فصبحة، وواضحة بما فيه الكفاية. ومن الأمور التي لا تحتاج إلى توضيح أن الدارسين الدرسين الذين بصلون إلى مستوى عال من التمكن، يستفيدون أيضا من التأمل الذاتي الناقد في التعرف على مواطن الضعف في رسالهم التي يمكن أن يرصدها من يقرؤها.

وبيدو أن الجانب الشائع في التأمل الذاتي الناقد. لدى طلاب الدكتوراه هو تحاشي انتقدات المجتمع العلمي؛ وبناء على ذلك فإن الهدف من تحاشي الانتقادات من خلال التنقدات المجتمع العلمي؛ وبناء على ذلك فإن الهدف من تحاشي الانتقادات من خلال التأمل الذاتي الناقد للطلاب، هو إثبات الوجود أكثر منه سبيلا لتنمية الإبداع. وهذا المبعث (المهمنان) الناقدة. فإني أميل إلى اعتبار أن العناية الكبيرة للتأمل الذاتي الناقد باللسبة للدراسين، أمر له ما يبرره. ومع ذلك فإن الأمر الأهم هو حاجة الطلاب إلى المساعدة، في بلورة صوتهم الإبداعي، بحيث يجدون قبولا لدى المجتمع البحثي. وبدون هذه المساعدة فإن الطلاب سيطلون على حليهم. وحصر أنفسهم في قوالب ضيقة داخل الرسالة، ومن ثم يصيبون بالضعف أعظم أداة للانتقادية أعني: تعبيرهم عن انفسهم.

# الانتقادية في العمل السياسي: مقاربة رشيدة

إن على المرء أن يظهر أنه صاحب فكر في كل الأحوال. عليه أن يفعل ذلك بالنسبة لكل ما يقوله، وفي اختياره للمنهج المتبع، وفي الدفاع عن النتائج وكذلك إجراء المناقشات.... ومن جانبي فإني أرى ذلك حتمها في كل لحظة بمعنى أنه عليك عندما تفعل أي شيء، أن تجيب على السؤال لم أفعله؟ (دارس دكتوراه في الطب النفسي)

وبعد العمل السياسي وفقا لرزندت (1958) من الأمور التي ثها بداية واضبحة. حيث أنها ثمبير عن الإحساس بعدم الرضا إزاء الأوضاع الراهنة. إلا أنه لا توجد لها نهاية معددة. ففي العمل السياسي، وفقا لليونان القديمة، نادرا ما تجد توافقا حول أي شيء في فهم السياسات اليومية أو المعاصرة بصفة عامة. إنها ليست" السخونة" التي نراها بين محسكرات المياسيين، في سعهم الحثيث لكسب الأرض لحساب مصالح أحزابهم. إن العمل السياسي، عوضا عن ذلك - ينطوي على عملية اجتماعية يتصرف بموجها أفراد الناس وبتحدثون كل مع الأخر، بدلا من أن يكون كل لمصلحته الخاصة، أو ضد الأخر، والافتراض المبدئي الذي يبني عليه ذلك أن البشر الذين يشملهم هذا الجوار متماوون. وهذا معناه أن الجميع يستطيعون التعبير عن أنفسهم، وعن البيئة

الاجتماعية التي ينتمون إليها. إنهم أيضا أشخاص وأفراد يسهمون بوجهات نظرهم الفردة، التي تظهر من خلال حديثهم، ولذا فإن الانتقادية في العمل السياسي تشتمل على مقاربة تواصلية رشيدة، نشير إلها كلمات مفتاحية مثل: المسؤولية، والحرص، واحترام الأخر.

ولا تستهدف المعرفة الجديدة النابعة من خلال العمل السياسي ترسيخ الوضع القائم للنظم، بل إلى فتع أفاق جديدة، وتجاوز أنماط الأوضاع القائمة. ومن هنا يوفر العمل السياسي ظروفا واعدة، تجسد أكثر الملامع الإبداعية والبناءة للانتفادية. وبالنظر إلى المحطور المابقة لـ (أرندت) فإن العمل السياسي يواجه جفوة لفيابه عن دراسة الدكتوراه. أما ، واقعيا، فإن دارسي الدكتوراه ينبغي أن يهيأوا للمهدان المتمثل في ملتيات خطط البحوث (المهمينار). وأن يكونوا مسلحين بمقاربات دفاعية قد لا تعد بناءة بممايير التعلم والمعرفة. إنها تؤدي فقط إلى تقوية طرف آخر في المحاجة، التي نادرا ما يخرج منها طلاب الدكتوراه فانزين. وهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة على الباحث الفرد، في حال إذا قدم حال القام المكرفة على القسم الذي ينتمي إليه.

نقد أخفيت بعض مشاعري. في قاعة البحث ها هنا. ذلك أني قوطعت بقسوة من جانب فيلسوف آخر. نعم لقد أوذيت بالفعل في ذلك الموقف على الرغم من أن الرجل كانت له حجج صلية بدت جديدة إلى حد ما، لكنك تعلم أن هناك طرفا مختلفة لتوجيه الدفة (طالب دكتوراة في الفلسفة النظرية اسمه Th).

وكان من نتيجة ذلك أن هذا الطالب النزم أكثر بنقاليد الفسم "وذلك بالقبول بكثرة من الأمور التي لا دليل على صحنها مطلقا" دون أن يناقش علنا القواعد التي تحكم تنمية المعرفة. وإني أسوق هذا المثال بالنظر إلى الهدف من هذا الفصل أي تأكيد: أن الطلاب يتعلمون من خلال هذه التجارب السلبية كهف يكافحون من خلال ثبائهم على - أو تقيدهم - بتقاليد بيئتهم البحثية. وتبعا لذلك يمكن أن يكون المجتمع الأكاديمي قوة مسهمة في خمد صوت دارس الدكتوراه، وبمثل هذه الطريقة بتحول العمل السياسي إلى عملية. استنساخ، لشغل الباحث، حيث تتوارى شخصية طالب الدكتوراه، عندما

يتبعون القوى المهمنة في بينتهم البحثية.

ويتبني الاعتراف بأن للمشرفين دورا أساسيا في مؤازرة طلابهم لدرجة الدكتوراه، سواء قبل أو بعد أن يقدم الطلاب بحثهم الجاري لنيلها، في ملتقيات البحث (السيمينار) أو في المؤتمرات. إن تلك اللحظات كثيرا ما تحفل بانفعال الطلاب حيث يكون الفرد منهم على الأغلب غير متيقن من تحقيق رسالته للمستوى المعياري المطلوب. وإذا حدث وكان رد الفعل من جانب الجمهور البحثي سلبيا، فإن شعور الطالب بالاحباط ليس مستبعدا. ومع ذلك فإذا كان المشرف من النوع المؤازر للطالب (أي ذلك الذي يصبغي بعق لمن تحت إشرافه) فإنه يمكن أن بصبح موقف الطالب قويا حتى ولو كانت الانتقادات قاسية.

منذ عام مضى تعرضت لهجوم عنيف من أستاذ في ملتقي البحث (السيمينار), ومن المشحك أن المشرف أعرب عن انطباعه المشحك أن المشرف أعرب عن انطباعه فيما بعد: كم كان الأمر مثيراً لعرجة أن الأستاذ (البروفيسور) لم يفهم الفكرة المعروضة!... ومن ثم ذهبت لمقابلة المعروضة!... ومن ثم ذهبت لمقابلة الأستاذ المهابم، الذي كان قد أبدى استعداده لئلك المقابلة، وقد أعددت نفسي، فكنت أفضل، إلى حد ما، تعبيرا عن فكرتي، وأعتقد أنه فهم ما أعنيه، فننازل عن موقفه السابق (طائب دكتوراه في الأداء الموسيقي).

ومن المؤكد أن هناك بعض طلبة الدكتوراه الذين اختاروا أن يقفوا ضد النهار، واستمروا في تعريض أنفسهم لمواجهة القوالب الفكرية لدى أقسامهم، وأمثال هؤلاء الطلاب ذوو استقلالية كبيرة في مقارباتهم للقضايا البحثية، لكن هؤلاء يدخلون في مغاطرة التحول إلى دراسين منعزلين، لا يجدون من يسمع لصبوتهم الناقد والمبدع، وأيا كان ثقل مضمون وجهات نظر هؤلاء الطلاب، فإنهم لن يستطيعوا إحداث تغييرات مؤثرة في المجتمع، إلا إذا وجدوا من يستمع إلهم. وهكذا فإنه بصرف النظر عما إذا كان طالب الدكتوراه ماثرما بالتقاليد الدراسية أم لا. فإن افتقاد العمل السياسي في البيئة التعليمية سيؤدي إلى ما لابعكن تحاشيه أي إخماد القوة الناقدة لصوت الإنسان الفرد.

### إدراك مقومات بدايات الانتقادية في تعليم الدكتوراه

### وضعية (بيئية) الانتقادية

لعلى توقفت كثيرا في توضيح، كيف أن ظروف البيئة التعليمية للشغل lobor والعمل work والسلوك السياسي، ترتبط بالاتجاهات المختلفة للانتقادية من خلال مقاربة التساؤل في الشغل، ومقاربة التعبير أو السرعة في العمل، ومقاربة التوافق في السلوك السياسي. [لاحظ هنا أن مقاربة هنا معناها أقرب الى إدخال] وكل من تلك الاتجاهات بدوره سيكون لديه القدرة على احتواء الأشكال الثلاثة من الانتقادية (الاستدلال النقدي، والتأمل النقدي للذات، السلوك السيامي النقدي) إذا جرى نشجيع كل من النفكير الاندادي.

إن التصور المثاني يقدم لنا تطبيقا نربويا (تعليميا) يتمثل في توازن دقيق بين الشغل، والعمل، والسلوك السياسي من جانب، وفي نفس الوقت، يتم تحقيق التوازن بين الاستدلال (التفكير) النقدي، والتأمل الناقد للذات والملوك السياسي، أيضا، من جانب آخر، وسيجني مثل هذا التطبيق التربوي (التعليمي) الثمرة، والثمرة هنا تتمثل في طلاب دكتوراه لديهم المهارات الناقدة والإبداعية، يحصلون المعرفة التي تنور حول اتفسيم، وحول العالم الذين هم جزء منه، وهم يفعلون ذلك من خلال مقاربتهم التي تقوم على طرح الأمثلة والتدفيق، ورصد العلاقة أو الروابط التي تظهر التكاملية بين هذه العناصر جميعا، وإذ سلمنا بأن توفر هذه المكونات مطلوب لإكساب طلاب المدتوراه مهارة الانتقادية الشاملة فقد أعددنا خريطة جامعة متوازنة لهذا التصور في الشكل (1/16)

ومما يؤسف له أن هذا النصور المتوازن، بعيد كل البعد عن، واقع الانتقادية كما تتجسد حاليا في الواقع التعليمي للدكتوراء. ويرجع السبب في ذلك إل حقيقة أن الإبداع نادرا ما يجد تشجيعا في المستورات الأعلى دراسيا.

ولا شك أنه يمكن تفسير الوضع القائم، جزئيا، بعدة عوامل تعوق ترعرع الإبداع لدى طلاب الدكتوراد. وبعد الإكثار من الضوابط التي تعيط بالبرنامج التعليمي للدكتوراه، أحد الأمثلة لهذه المعوقات. فبصرف النظر عن موضوع الدكتوراه أو المشكلة التي يعالجها الطائب، فإن عليه أن يفتهي من الرسالة والمقررات الدراسية خلال ثلاث أو أربع سنوات من التفرغ الدراسي، وبقطاب مثل هذا الجدول الزمني الصارم إعدادا واعيا لخطة المشروع البحثي كشرط مسبق لفيول المتقدم للالتحاق بالدراسة. وتواجه الدراسة بدورها الالتزام بشدة بهذه التعليمات لأسباب مادية. وهكذا يصبح التحول نحو المقطية الناقدة والمبدعة، المفترض مصاحبته للتقدم في الدراسة، أمر ممدوعا أو مستعيلا..... (شكل 1/16)

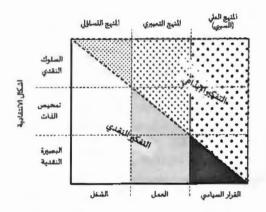

شكل 1/16: يظهر المعيط الشامل للانتقادية في دراسة الدكتوراه

ثم ماذا؟ إن مصبر الرسالة بؤول سردما إلى خانة الذكريات. هذا ما يحدث على الأقل في السويد. ففي كليات العلوم الصلية (الأساسية والتطبيقية) لا تعتمد معظم أعمال البحوث المكتوبة للدكتوراة، كرسائل، إلا من خلال النشر. أما في العلوم الاجتماعية فينطبق ذلك، حالها، على ثلث الرسائل فقط، مع أن عدد الرسائل التي تجاز من خلال النشر أخذ في الازدياد. وحتى في المجالات التي تعايشت مع البحوث المكتوبة (المخطوطة) مثل الإنسانيات، فإن نشر الرسائل بدأ بأخذ طريقة إلى الوجود. وهذا أيضها يمكن أن يضيف عاملا مقيدا للإبداع؛ لأنه يستثني أفكار المشروع البحثي التي لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء تخرج في شكل المقالات. ويصل الأمر إلى أكثر من ذلك حيث قد تكون عملهة التمويل عاملا أخر يحجّم من التفكير الإبداعي للطالب: وهكذا فإن مجال الانتقادية مكبل بالفهود.

قمت بإعداد دراسة، منذ فترة ليست بالقصيرة وكتابة مخطوطها أيضا. وعندما أردت أن أقتصر على نشر نتائجها فإن أصحاب صناعة النشر ردوا على يه"لا" قاطمة ، متطلبن بأن ذلك يضع الجرعة في ضوء خافت. وقد وجدت النتائج ذات أهمية كبيرة مع أنها قد لا يمكن نشرها مطلقا.. وذلك موقف محرج... نعم إنها مسألة ليست سهلة فإنك عندما تربد بقالتك النشر، فإن عليك أن تدافع عن جودة الرسالة، وهذا يدفعك إلى إنتاج شيء جدير بالنشر، ويُعرض في وضح الهار (طالب دكتوراة في الطب النفمي الكمراض العقلية- طالب رقم 3)

ومع أن هذه الظروف المحيطة بإعداد الرسائل تحد من القدرات الإبداعية للطائب، ومن ثم تضيق المساحة المتاحة أمامهم لإعمال الفكر النقدي. فإنني أؤكد أننا أمام مشكلة ليست بالهيئة. فطلاب الدكتوراه لا يعانون من الأطراف المجارجية فحسب، إنما معاناتهم تعيء، أيضا، من المجتمع الأكاديمي كما يعرضها أحد المشرفين على النعو التالي:

لا بدلي من القول: إن بعض المنافشات والإشكاليات لا تجد تشجيعا، ولعل طلاب الدكتوراه قد تعرضوا للرقابة من وقت لأخر. ومنا نواجه ما يشبه الأكلاشهات. إذ إنك لا تستطيع، على سبيل المثال، أن تتطرق إلى جوانب معينة في مجال البحث. وأنا حقيقة تقلقني مثل هذه القيود. إنك لا تستطيع أن تقترح معالجة مشاكل عالمية أكثر حداثة، قبل أن ثمر بالمشاكل التي تحيط ببحوث معينة بالكلية التي ندرس فيها (مقابلة مع أحد المشرفين Brodin and Avery 2014, 287).

وقد أجرت المقابلة المذكورة، قبلا، بكلية تجري فها دراسات متعددة الارتباطات، للحصول على درجة الدكتوراه، حيث يسمح للطلاب بأن يخططوا مشاريع بحثوهم. وأن يختاروا النظريات التي يدرسونها، بالطريقة التي، أيضا، يختارونها. ومن المفضل أن يقوموا باستقاء المعرفة من مجالات مختلفة، ومن الطبيعي أن يتوقع المرء أن مثل هذه العربة الفكرية متنشيء ظروفاً أفضل للمهارات النقدية لطالبي الدكتوراه في المراحل الانتقالية للدراسة، لكن من الواضح أن الأمر ليس كذلك.

ومكذا فإنه ليس من الغرابة أن يؤخر الطلاب أساساً إلى "شغيلة" متسائلين، بدلاً من أن يتحولوا اجتماعياً إلى فاعلين سياسيين، يحتضنون زملاءهم من خلال التواصيل من أن يتحولوا اجتماعياً إلى فاعلين سياسيين، يحتضنون زملاءهم من خلال الدكتوراه، إلا الإيجابي. إن الطلاب يتعلمون كيف يعبرون عن تفكيرهم الإيداعي) فيما وراء ما يقومون به من تقديم معرفة جديدة. أما العمليات الإيداعية الأخرى مثل القراءة فإنها تقبع في خلفياتهم حيث تصبح شخصية الطالب كأنها وراء ستار ونتيجة لذلك فإن أعظم المناقب الإيداعية النوراء عنا المجتمع البحثي.

# تمهيد الأرض للانتقاديت؛

دعنا الأن نخرج من التوصيف للوضع القائم وسلبياته، إلى محاولة العلاج، فنعمل في المقابل على توصيف الخطوات التي تمهد الطريق أمام تفعيل الانتقادية في مرحلة المحكتوراه. ومن خلال الاطلاع على الإنتاج الفكري حول مفاهيم التمهيد htreshold ...

و دمت الله هذا الإصطلاح يقدم مربعات أساسية للفهم الذي يحتاجه الطلاب للتعلم المتقدم. حيث إنهم قد يواجهون صعوبات كبيرة بعد الانتهاء من تلك التمهيدات المفترض فيا أن تأخذ بيد الطالب إلى مستوى أعمق من الفهم، ومع أن هذا النموذج أعد في الأصل لاستكشاف مفاههم المهدات، في تعليم عا قبل التخرج، مثل مفهوم أعد في الأصل لاستكشاف مفاههم المهدات، في تعليم عا قبل التخرج، مثل مفهوم (الجاذبية) في القيزياء لـ(Land et al. 2008; Meyer and Land 2006)

حديثاً في أبحاث تعليم الدكتوراه وبتمثل الهدف من ذلك في المكونات الأساس لفكر طلابها خلال نموهم كباحثين في كل من السباق الخاص – دراستهم الأكاديمية - (Humphrey and Simpson 2012: Wisker and Robinson 2009) والسياق العام - حياتهم العامة – Kiley 2009; Kiley and Wisker 2009; Trafford and Leshem) والمرفين في (2009، وعلى سبيل المثال رصد كل من "كيلي ووبسكار" - من خلال إفادات المشرفين في مجموعة من التخصيصات - سنة مفاهيم على مستوى الدكتوراه، في: المعالجة، والتنظير، والتأطير، والمعرفة، والإبداع، والتعليل، والتصور، والتموذج الفكري للبحث.

ولزيد من التوضيح فإن مفهوم ممهدات إنتاج المعرفة له أهميته ما دام المشرفون، من أصحاب الخبرة، غالباً ما بصرحون بأن طلايهم للدكتوراة يواجهون صعوبات في فهم، وتنمية، وتبين، الإتقان في الإبداع الدراسي خلال إعدادهم للدكتوراه (كيلي وويسكر 2009) (Kiley and Wisker 2009). ولذا فإنهم عند ربط ذلك بروايات طلاب الدكتوراه التي عرضناها في هذا الفصل، يتضح أن التفكير الإبداعي يعتبر مفهوما ممهدا للقدرة الانتقالية في المراحل الانتقالية، ومن الواضح أن الحال لم يكن كذلك على الدوام.

ومهما يكن من أمر فإن الإشكال البالغ الأهمية ليس في أن التفكير الإبداعي يبدو وكانه مفهوم ممهد في دراسة الدكتوراه، كما نذهب إليه أعمال (كيلي وويسكر (Kiley مفهوم ممهد في دراسة الدكتوراه، كما نذهب إليه أعمال (كيلي وويسكر and Wisker 2009) إنما ما يقتضي المالجة الفورية، هو، أن كثيرا من الطلاب لا يضهضون بإخلاص لاستيعاب هذا الجانب من التطور، أثناء دراستهم للدكتوراه، يقول آخر إنهم يبقون "متجمدين" ويطلق "كيلي" وصفه على طلاب الدكتوراه من هذا النوع، بأنهم أولئك الذين بسمون للخروج من المرحلة التمهيدية صفر اليدين. ويرى "كيلي" أيضا، أن أحد السبل لاجتياز التمهيدية بنجاح، هو، التفاعل مع المشرفين والأقران الأكثر خبرة. فالطلاب "المتجمدون" يمكنهم أن يأخذوا في البداية بالثقليد في حديثهم أو خطابهم، لكنهم في نفس الوقت ينمون أو يطورون فيمهم وفكرهم الذاتي تدريجيا، عبر خطابهم، لكنهم في نفس الوقت ينمون أو يطورون فيمهم وفكرهم الذاتي تدريجيا، عبر مقولة "تظاهر بالفهم حتى تفهم" على حد تعيير أحد المشرفين الوارد في دراسة (كيلي مقون أكثر تحديا إلى حد كبير.

إن من المرجع كثيرا، أن الأخذ بالتقليد في البداية، يمكن أن ييسر نمو المهارات والمعارف الضرورية للتفكير الدراسي الإبداعي. وفضلا عن ذلك فإن هذه الخطوات لا تقتصر على تنشيط التفكير الإبداعي في حد ذاته، بل إن طلاب الدكتوراه يتطلعون إلى إزاحة القوالب السائدة من المعرفة عن كاهلهم، حتى يمكنهم تحقيق الإبداع، ومن ثم الوصول للمستوبات المؤهلة للانتقادية.

هذه في اللقطة التي يحدث فها للطلاب حالة من التبلد ليس لأنهم قاصرون عن الفهم بداية، بل لأنهم يقعون في "مطب" من التسلط التربوي، حيث تحاصرهم القواعد التعليمية بفرض صبغ (أكلشهات) من التفكير الإبداعي، وعلى ذلك، فإن نفس دراسة الدكتوراه تحتاج إلى التحول، بحيث ترعى المكونات الإبداعية، عند الطالب خلال نبيجه في التمبير والطلاقة الفكرية ، اللذين يعدان ضرورين للوصول إلى المستوى الأمثل من الانتقادية وبجد القارئ المهدات التعليمية للانتقادية موضحة من خلال الشكل 2/16

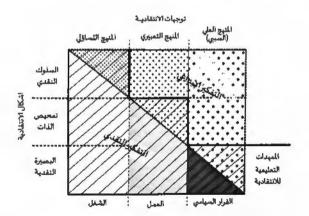

الشكل 2/16. المهدات التعليمية للانتقادية في دراسة الدكتوراء

#### نداء لدعم الصوت المتفرد والإبداعي

إن هناك مفهوما شائعا، عن دراسات الدكتوراه، التي تعنمد بالأساس على الشغل labor، أنها توجد أساسا في الحلوم الصلبة (البعثة والتطبيقية)، أما إذا نظرنا إلى الوضع العام بالنسبة لإجراء دراسات الدكتوراه اليوم، فإننا سنجد على عكس ما يشاع، أن مثل هذا النوع من الدراسات حاضر بشكل ما، في البيئة البعثية، وعلى ذلك فإن "شفل" طلبة الدكتوراه ليس محكوما بنوعية التخصيص، ولكنه أصبح ظاهرة ذات جذور في بنية الرسالة، ووفق المفهوم العام المنفير لتعصيل الدكتوراه، فقد مضى الوقت الذي كانت فهه الدكتوراه تعد إنجازا متفردا في مكانته، وتنطوي على قيمة بعثية في ذاتها. لقد أصبحت الأن أقرب إلى رخصة قيادة، للالتعاق بمهنة ما سواء في الوسط الأكاديمي أو خارجه (راجع مثلا:

(Lovitts 2007, 29-30, Mullins and Kiley 2002) وهكذا فإن الرسالة أصبحت وسيلة ضرورية لأداء أنشطة أخرى أكثر فيمة إمادية]، تصبح متاحة بعد العصول على الدكتوراه. وفي بعض الأحيان لا تكون لها صلة وثيقة، بالمينة المقترضة مستقبليا لمساحب الرسالة، وإنما في أقرب لمبنة المشرف (نجد ذلك في المشروعات التي تتبع جهات الطريق لمزيد من الانخراط في المجال البحثي للمشرف عليه، مما قد يحول دراسات الدكتوراه إلى وسيلة ارتزاق (مثلما هو الحال مع المشروعات البحثية الممولة من الخارج). ورصاحب هذا التطور السابي مشكلة خطيرة، إنها الإعراض التعليمي، على النطاق العام، عن الصوت المتقدد. وإذا أدركنا أن تعليم الدكتوراه، يعد أعظم أشكال التفرد، في النظام التعليمي ككل، فإني أرى أن هذا الوضع وضع شائك، بعمى الكلمة. وطالما أن المضمون الأساسي لروايات الطلاب يعطي، يصفة عامة، صورة من التوافق الرضائي، يتمام فيه الطلاب لذين يقصحون عن الاعتراض النقدي إزاء خطة الأجندة المطروحة من قبل مجتمعهم الدراسي، إلى لزوم الصمت.

ومن الطبيعي أن يكون هناك روايات استثنائية للطلاب، برغم الكارة الغالبة، والتي

اصطبغت بالصورة التي بدت قائمة، إلى حد ما، في هذا الفصل. وتتأكد هذه الحالات الاستثنائية، أيضا، من خلال وجود رسائل رائعة. وقد توصلت لوفيتس (2007) Lovitts من خلال دراستها لمائتين وست وسبعين كلية، في أربعة وسبعين قسما في عشرة تخصصات إلى ما تنسم به هذه الرسائل على النحو الثائي:

إن الرسائل الرائمة تتسم بالأصالة، والجودة العالية في الكتابة، والإعجاب بنتانجها. إنها تظهر تراءا في الفكر، والنظر الناقب، وتحقق نتائج غير مسبوقة في مجالها. وينطوي صلب العمل في الرسائل الممتازة على عمق وبعد نظر. وينطبق ذلك أيضا على كل مكون من مكوناتها التي تتكامل فيما بينها بطريقة متوازنة، كما أن كتابة هذا النوع من الرسائل تتسم بالوضوح والإقناع، وتعكمل وميضا لعقل مؤلفها، لدرجة أنك نستطيع أن ترى كيف بفكر.

ومن المؤكد أن إنجاز الرسائل المتازة مشروط جزئيا بقدرات الطالب الذاتية. وبناء على أسلوب الناتية. وبناء على أسلوب التفكير، وجودة رسائل الدكتوراه توصلت لوقيتز (2008) Lovitts إلى أن "الناجعين الميزين" يتمتعون بمستويات عالية من الذكاء التطبيقي practical والإبداعي وبخرجون برسائل تتسم بالجودة والأصالة.

وتستشهد لوقيتر (2008) في وصفها للذكاء التطبيقي بكل من ستيرنبرج ولوبارت Sternberg and Lubart (1995) على أنه القدرة على حل المشكلات، واستخدام الأفكار وتحليلاتها بطرق فعالة ، ثم عرضها، أيضا، بطرق فعالة للمُستقبلين (المستمعين أو القراء) وتلقي النقد بقبول حسن، حتى يجدوا قبولا لأفكارهم (302). أما الذكاء الإبداعي فإنه القدرة على بلورة مسائل أو قضايا وأفكار لها قيمها" وفقا للمؤلفين السابقين أيضا (304).

وأبا كان الأمر، فإن الناتج الشخصي لرحلة الدكتوراه، يعد إلى حد كبير قضية تعليمية. وتؤكد لوفيتر (2005) أن التلقي الجيد للمقرر، ليس كافيا ليكون طلاب الدكتوراه، بحانا مستقلين، أو متفردين، بالقدر الذي يؤهلهم للإسهام الأصيل في المعرفة، فإل جانب المواهب الشخصية مثل الذكاء، والمعرفة، وأساليب التفكير، وقوة الشخصية، فإن هناك سلسلة من العوامل البيئية التي تلقي بتأثيرها أيضا على ناتج المسار الدراسي —أي الرسالة، إن العلاقة بين الطالب الفرد وبيئته التعليمية تمثل مرتكزا لفهم الظروف التي تحقق تكوين الدارسين النفديين والمبدعين.

وفي مقابل هذه الخلفية، فإنني أزعم أنه لا يكفي أن نقوم بتدريب طلاب الدكتوراه على التفكير النقدي. بل علينا أن نساعدهم أيضا في اكتساب كيفية التعبير عما يدور في خلدهم من هذا النوع من التفكير. وفضلا عن الذكاء العلي والذكاء الإبداءي، فإن الأمر يشتمل على جانب شخصي أيضا. وتوضح لنا فربك (2010) أتاب إنجاز الدكتوراه بنطوي على عملية مركبة (معقدة) برى فها الطلاب كيف ينبغي أن تتوافق رفيتهم الشخصية لمفهوم أن يكونوا باحتين، مع تعاطهم للأشكال المختلفة من المعارف والمناهج مع الالتزام، أيضا، يقيمهم الانضباطية والخلقية [كل هذه، مرة أخرى، مقومات تتداخل وتندامج ونتوافق ليكون الطالب خرج دكتوراه يتعتق فبه ما يشبه الكمال]

ومما يؤسف له أن المُشاهد بصفة عامة، أقرب إلى غياب تشجيع الطلاب على أن يعكسوا فكرهم النقدي على شخصيتهم الدراسية أو البحثية، أو على النماذج الفكرية التي تحوّط بيئاتهم الدراسية. وإذا لم بشارك الطلاب في مصافات (مقررات) دراسية من خلال تخصصات وكلبات أخرى (مثلا بالإشراف المشترك في مقررات الدكتوراه) فإن تطبيق الفكر النقدي الذاتي. يعد شيئا بعيد المثال. وبناء عليه فإن تلك المشاركة تعد مجالا لتنمية باحثنا الدارس للدكتوراه. إن دعم صوت الإنسان الفرد. يفتح الطريق أمام الإبداع أو الانتقادية بالتبعية. وإذا اجتمع هذا مع الدعم من مجتمع البحث، المستوعب للمقومات التعليمية المقتعة لمبانع القرار السياسي، فإن دارس الدكتوراه سيتلفى الدعائم المضرورية ليكون دارسا ناقدا ومسؤولا يقوم:

بمذيده إلى العالم فائلا: إلى أهتم بالعالم، وبكل ما يحيا فيه. إن هناك كثيرا من الأمور التي يمكن أن تتحرك إلى الأفضل، بالرغم من أنها لا تفكل ذلك الأن. ومكذا من خلال تفتعي الحقلي، فإن سبلا لحياتنا منطل علينا. إن كل ما أحتاجه هو أن أفكل إرادتي للبحث فيما وراء ما يقدم لنا بالقعل. إني أتطلع إلى تحدي القيود التي تكبل الشكر، دافعا نقسي لأن أكون صاحب فعل (Brodin 2008, 222)

#### المصادر

- Arendt, H. 1958. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.
- Baer, J., and Kaufman, J. C. 2006. "Conclusions." In Creativity and Reason in Cognitive Development, edited by J. C. Kaufman and J. Baer Cambridge: Cambridge University Press. 351–355.
- Bailin, S. 1993. "Epilogue: Problems in Conceptualizing Good Thinking." American Behavioral Scientist, 37 (1): 156–164.
- Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business. Buckingham: Society for Research into Higher Education & the Open University Press.
- Bennich-Bjorkman, L. 1997. Organising Innovative Research: The Inner Life of University Departments. Oxford: Published for the IAU Press [by] Pergamon.
- Boyer, E. L. 1990. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate. San Francisco: Jossey-Bass.
- Brodin, E. M. 2008. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development. (Revised edition). Saarbrucken: VDM Verlag Dr Muller.
- Brodin, E. M. 2014. "Critical and Creative Thinking Nexus: Learning Experiences of Doctoral Students." Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2014.943656.
- Brodin, E. M., and Avery, H. 2014. "Conditions for Scholarly Creativity in Interdisciplinary Doctoral Education through an Aristotelian Lens." In Creativity Research: An Inter-Disciplinary and Multi-Disciplinary Research Handbook, edited by E. Shiu. London: Routledge. 273–294.
- Brodin, E. M., and Frick, B. L. 2011. "Conceptualizing and Encouraging Critical Creativity in Doctoral Education." International Journal for Researcher Development 2 (2): 133–151.
- Brookfield, S. D. 1987. Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting. San Francisco: Jossey-Bass.
- Dellgran, P., and Hojer, S. 2011. "Nya trender och gamla monster: Doktorsavhandlingarna i socialt arbete 1980–2009." [New trends and old patterns: The doctoral theses in social work 1980–2009.] Socialvetenskaplig tidskrift 2: 85–105.
- Fasko, D. Jr. 2006. "Creative Thinking and Reasoning: Can You Have the One without the Other?" In Creativity and Reason in Cognitive Development, edited by J. C. B. Kaufman. Cambridge: Cambridge University Press. 159–176.
- Frick, B. L. 2010. "Creativity in Doctoral Education: Conceptualising the Original Contribution." In Teaching Creativity—Creativity in Teaching, edited by C. Nygaard, N. Courtney, and C. Holtham. Faringdon: Libri Publishing. 15–32.

- Golde, C. 2010. "Entering Different Worlds: Socialization into Disciplinary Communities." In On Becoming a Scholar: Socialization and Development in Doctoral Education, edited by S. K. Gardner and P. Mendoza. Sterling, VA: Stylus. 79–95.
- Humphrey, R. and Simpson, B. 2012. "Writes of Passage: Writing up Qualitative Data as a Threshold Concept in Doctoral Research." Teaching in Higher Education 17 (6): 735–746.
- Jackson, N., and Shaw, M. 2006. "Developing Subject Perspectives on Creativity in Higher Education. In Developing Creativity in Higher Education: An Imaginative Curriculum, edited by N. Jackson, M. Oliver, M. Shaw, and J. Wisdom. London: Routledge. 89–108.
- Kiley, M. 2009. "Identifying Threshold Concepts and Proposing Strategies to Support Doctoral Candidates." Innovations in Education and Teaching International 46 (3): 293–304.
- Kiley, M. and Wisker, G. 2009. "Threshold Concepts in Research Education and Evidence of Threshold Crossing." Higher Education Research and Development 28 (4): 431–441.
- Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
- Land, R., Meyer, J.H.F., and Smith, J. (Eds.). 2008. Threshold Concepts within the Disciplines. Rotterdam: Sense.
- Lee, A., and Boud, D. 2009. "Framing Doctoral Education as Practice." In Changing Practices of Doctoral Education, edited by D. Boud and A. Lee. Abingdon, Oxon, New York: Routledge. 10–25.
- Lovitts, B. E. 2005. "Being a Good Course-Taker Is Not Enough: A Theoretical Perspective on the Transition to Independent Research." Studies in Higher Education 30 (2): 137–154.
- Lovitts, B. E. 2007. Making the Implicit Explicit: Creating Performance Expectations for the Dissertation. Sterling, VA: Stylus.
- Lovitts, B. E. 2008. "The Transition to Independent Research: Who Makes It, Who Doesn't, and Why." Journal of Higher Education 79 (3): 296–325.
- McCormack, B., and Titchen, A. 2006. "Critical Creativity: Melding, Exploding, Blending." Educational Action Research 14 (2): 239–266.
- Meyer, J.H.F., and Land, R. (Eds.). 2006. Overcoming Barriers to Student Understanding: Threshold Concepts and Troublesome Knowledge. Abingdon, Oxon: Routledge.
- Moore, T. 2013. "Critical Thinking: Seven Definitions in Search of a Concept." Studies in Higher Education 38 (4): 506–522.
- Mullins, G., and Kiley, M. 2002. "It's a PhD, Not a Nobel Prize': How Experienced

- Examiners Assess Research Theses." Studies in Higher Education 27 (4): 369–386.
- Ragsdell, G. 1998. "Participatory Action Research and the Development of Critical Creativity: A 'Natural' Combination?" Systemic Practice and Action Research 11 (5): 503–515.
- Ragsdell, G. 2001. "From Creative Thinking to Organisational Learning via Systems Thinking? An Illustration of Critical Creativity." Creativity and Innovation Management 10 (2): 102–109.
- Sjostedt Landen, A. (2012). Sammanlaggningsavhandling i monografisk tradition? Reflektioner kring metod och etik. [Thesis by publication in monographic tradition? Reflections upon methods and ethics.] In Mitt i metoden: Kulturvetenskapliga reflektioner, edited by B. Nilsson and A. S. Lundgren. Umea: Institutionen for kultur- och medievetenskaper. Umea universitet. 71–82.
- Sternberg, R. J., and Lubart, T. I. 1995. Defying the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity. New York: The Free Press.
- Titchen, A., and McCormack, B. 2010. "Dancing with Stones: Critical Creativity as Methodology for Human Flourishing." Educational Action Research 18 (4): 531– 554.
- Trafford, V. and Leshem, S. 2009. "Doctorateness as a threshold concept." Innovations in Education and Teaching International 46 (3): 305–316.
- Vetenskapsradet. (2006). Svenska avhandlingars kvalitet och struktur: Har den okade volymen pa forskarutblidningen paverkat kvaliten pa svensk forskning? En bibliometrisk analys. [Quality and structure of Swedish dissertations: Has the increased volume of doctoral education influenced the quality of Swedish research? A bibliometric analysis]. Stockholm: Vetenskapsradet.
- Walters, K. S. 1994. "Introduction: Beyond Logicism in Critical Thinking." In Re-Thinking Reason: New Perspectives in Critical Thinking, edited by K. S. Walters. Albany: State University of New York Press.
- Weidman, J. C. 2010. "Doctoral Student Socialization for Research." In On Becoming
- Scholar: Socialization and Development in Doctoral Education, edited by S. K. Gardner and P. Mendoza. Sterling, VA: Stylus. 45–55.
- Wisker, G., and Robinson, G. 2009. "Encouraging Postgraduate Students of Literature and Art to Cross Conceptual Thresholds." Innovations in Education and Teaching International 46 (3): 317–330.

# الفصل السابع عشر فعالية تعليم التفكير النقدى

ديفيد ميتشڪوك David Hitchcock

من المفترض أن يؤدي تدرمى التفكير النقدي للطالب الجامعيين، إلى تحسين مهارات النفكير النقدي، وتعزيز استعدادات المفكر النقدي المثالي. إن الطالب الذين يتلقون مثل هذه الدروس، لديهم بالفعل هذه المهارات والاستعدادات، إلى حد ما، ولا يتطلب إظهارها معرفة فنية متخصصة. ومن ثم فإنه ليس من الواضح أن عملية التدريس هذه تقوم بالفعل بما يفترض به أن تفعله.

وفي هذا الصدد، فإن تدريس التفكير النقدي يختلف عن تدريس مادة متخصصة لم تكن معروفة من قبل للطلاب، وعلى سبيل المثال: الكيمياء العضوية أو الفلسفة اليونائية القديمة، أو السياسة الأوروبية إزاء الشرق، يمكن أن يؤخذ الأداء في الامتحان النهائي لها، كمقياس جيد لمدى تعلم الطالب في هذه الموضوعات.

على الجانب الأخر، لن يكون الامتحان المناسب لمهارات التفكير الناقد اختبارًا لموضوع متخصص. إنه بدلاً من ذلك، سيطلب من الطلاب انقيام بالتحليل والتقييم، بطريقة يقهمها الفين تلقوا حظا من الدراسة، و سيطلب منهم كذلك، إعداد الحجج والتفسيرات من النوع الذي سيواجهونه في الحياة اليومية، وفي البيئات الأكاديمية أو المهنية. وقد يعكس الأداء في مثل هذا الاختيار، مهارات الطالب في بداية المقرر أكثر من أي شيء ثم تعلمه في المقرر نفسه فيما بعد. وإذا كان هناك تحسن، فقد يرجع ذلك بشكل عام إلى قضاء فصل درامي في التعليم الجامعي، وليس ناتجا من تدريس حولا التفكير النقدي. بل قد يكون هناك تدهور في الأداء عما أبداه الطالب في بداية الفصل الدرامي.

### فياس فعالية العملية التعليمية

بناء على ما سبق فنحن يحاجة إلى دراسات مصممة تصميما جيدا، حول فعالية التعليم الجامعي في التفكير النفدي. وسوف يأخذ التصميم المثالي، عينة ممثلة لطلاب المرحلة الجامعية. ثم يتم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين، مجموعة خاضعة للتجربة ومجموعة ضابطة. وستتلقى مجموعة التجرب دراسة في التفكير النقدي. بينما ستتلقى المجموعة الشابطة بديلاً، يفترض أنه ليس له أي تأثير على النتائج ذات الأهمية، انما هو مجرد خيال تربوي ، وإلا عوملت المجموعة بنفس الطريقة. وسيجري اختيار كل مجموعة قبل وبعد فترة الدراسة من خلال اختيار صلاحية النتائج موضع الأهمية. فإذا تعسلت مجموعة التجربة في المتوسط أكثر من المجموعة الضابطة، وكان الفرق "ذا دلالة إحصائية"، فإن تعليم النفكير النقدي قد حقق في جميع الاحتمالات الأثر دلالة إحصائية"، فإن تعليم النفكير النقدي قد حقق في جميع الاحتمالات الأثر المطلوب، وهو ما تترجمه الدرجة التي أشار إليها الفارق التقريبي في معدل العائد

وهنا نجد أن التفكير النقدي أكثر فعالية، مما عليه فعالية مجموعة قدرات التفكير الأخرى، حيث تتلقى المجموعتان تعليمات في التفكير النقدي، ولكن بمنهج مختلف. فإذا كانت إحدى المجموعات تتمتع بعائد أعلى من غيرها، وكان الفرق ذا دلالة إحصائية، كانت إحدى المجموعات تتمتع بعائد أعلى من غيرها، وكان الفرق ذا دلالة إحصائية، فمن المحتمل أن يكون النهج المستخدم أكثر فعالية، من النهج المستخدم في المجموعة الأخرى، ولا ننس ظروف الواقع التى تجعل هذه التصاميم المثالية مستحيلة. ذلك ان الطلاب يسجلون معا المقررات التي يختارونها، ولا يمكن أن نصنفهم بشكل عشوائي بين مجموعة بجري عليها التجرب، ومجموعة ضابطة نتلقى تعليما لا علاقة له بالموضوع، مجموعة بعربي عليها التجرب، وبالتالي، وحتى التوزيع العشوائي لمجموعتين تتلقيان التعلم بطرق مختلفة، أمر صعب، وبالتالي، تم استخدام تصميم معياري لمجموعة من الطلاب الذين يتلقون دراسة التفكير النقدي، يتضمن اختبارًا مسبقًا واختبارًا لاحقا (بعد الدراسة) باستخدام أداة معيارية لاختبار

مهارات التفكير النقدي. كما بمكن للباحث - تحقيقاً للمقارنة أن يقوم باستخدام مجموعة (عينة مجموعة عمدية (ضابطة) للمقارنة، وبمكن للمرء، أيضا، استخدام مجموعة (عينة محددة سلفا) ضابطة، مثل عينة من طلاب البكالوريوس الذين لم يتلقوا دراسة في التفكير النقدي، ولكنهم يتشابهون بشكل عام في جوانب اخرى. ومن خلال مجموعة ضابطة مختارة لهذا الفرض، بمكن للمرء أن يعوض عن احتمال عدم النطابق النام الضوابط الاحصائية للفوارق الواضحة حينت. و هذا النبج يسمح باستدلالات سببية أكثر قوة من مجرد تصميم اختبار "قبل و بعد" بدون وجود مجموعة ضابطة. ومثالنا على ذلك دراسة فاميون (1990ه) . التي تالفت فيها مجموعة التجرب من الطلاب في 30 شعبة من المقدرات المعتمدة على أنها تلبي متطلبات التفكير النقدي وتألفت المجموعة الضابطة من الطلاب في الفلسفة.

هناك إذن تصميم أبسط؛ لافتيار مهارات التفكير النقدي، قبل وبعد التدخل الدراسي، ودون وجود مجموعة ضابطة، وفي حالة غباب المجموعة الضابطة هذه، ينيغي التقليل من قدر التحسن في المكاسب التي يتم الإبلاغ عنها، من خلال أفضل تقدير متاح للدرجات التي حققها الطلاب، بدون دراسة التفكير النقدي. إذ يحتمل أن تكون هذه المكاسب نتيجة عوامل مثل الالتحاق بالدراسة الجامعية ذات الدوام الكامل، والنضج، الكاسب نتيجة عوامل مثل الالتحاق بالدراسة، فإن الاختلافات ذات الدلالة الإحصائية لبست بالخمرورة ذات مغزى تعليمي. ففي حالة المجموعات الكبيرة، حتى الاختلافات الطفيفة، ستكون ذات دلالة إحصائية، لكنها لن تعكس الكثير من الاختلاف في نتائج التعليم، وهنا نعتاج إلى مقياس بقدر لنا حجم الاختلافات التي تعد ذات مغزى أو لها أهمينها. وبمكن نقديم تقدير تقربي للأهمية التعليمية من خلال معامل التأثير الإحصائية، يحتاج المرء إلى تقدير الاتحراف المهاري لدرجات الاختبار الذي يستخدمه الإحصائية، يحتاج المرء إلى تقدير الاتحراف المهاري لدرجات الاختبار الذي يستخدمه الباحث على مستوي مجتمع العينة، أوالمحيط الذي يرغب المرء في عرض النتائج الباحث على مستوي مجتمع العينة، أوالمحيط الذي يرغب المرء في عرض النتائج الخوصة به. (الانحراف المهاري (Oole) عليها، الواسيط، أو الموساء أو الوسيط، أو الوسيط، أو الماسبة به. (الانحراف المهاري (OS))

المتوسط. وبعني ارتفاع الـ SOI أن العرجات منتشرة على نطاق واسع، بيتما يدل انخفاض SO على تجمعها عن كثب حول الوسيط. وفي هذه الحالة يكون مجتمع الدراسة هو المجموع التي يتم اختبار "العبنة" الخاصة به، وبجب أن تكون العينة ممثلة لهذا المجتمع من الاوجه ذات الصلة.) وبعتمد مقياس معامل التأثير لكوهين على اظهار القوارق (مثل القارق في متوسط الدرجات) بالنسبة لهذا الانحراف المعياري. وبتم تقسيم الفارق من خلال الانحراف المعياري للوصول الى تحديد على حجمه كجزئية من انحراف معياري مستقل وهذه الجزئية بطلق عليها بصفة عامة. "معامل التأثير".

وفي التصميم البسيط للافتيار القبلي والبعدي، مع عدم وجود مجموعة ضبايطة، فإذا كان  $SD_1$  في  $PD_2$  في الاختيار المستخدم، و  $PD_3$  في المنادي في الاختيار المستخدم، و  $PD_3$  في المنادي المنوسطات الحسابية لكل من ما قبل و ما بعد الاختيار على التواني، عندئذ يتم إعطاء الصيغة  $PD_3$  ( $PD_3$ ) على سبيل المثال، إذا كان متوسط النقاط في الاختيار التجربي هو  $PD_3$ ، والانحراف المياري التقديري في عدد السكان هو  $PD_3$ ، ثم يكون حجم التأثير ( $PD_3$ )  $PD_4$ ، أو  $PD_3$ 0 حنصه الانحراف المباري.

وكقاعدة عامة، بعد الاختلاف بمقدار نصف الانحراف المعياري (SD 0.5) معامل Norman, Sloan, and (2003) تأثير متوسط. وقد أفاد نورمان وسلون وويريتش (2003) المحية من «Wyrwich أن الاختلافات التي يمكن اكتشافها بنسبة خبثيلة في الدراسات الصحية من خلال استخدام مجموعة متنوعة من أدوات القياس كمتوسط الانحراف المعياري. ويفسر هذا الرقم من خلال الحقيقة، التي تم تأسيسها في البحث النفيمي، أنه على مدى نطاق واسع من المهام، فإن العد من قدرة الناس على التمييز هو جزء واحد في 7، وهو رقم قريب جدًا من نصف الانحراف المعياري.

وبشكل تقريبي، فإن الفارق البالغ 0.8 SD هو معامل تأثير كبير. ، ويتمتع معامل التأثير الاحصائي لـ كوهين إضافة ال إثارته إحساس تقريبي بالاهمية التعليمية للتدخل [الدراسي] بميزة السماح بمقارنة أحجام التأثير في الدراسات التي تستخدم اختبارات مختلفة. ويتم تنحية نظام تسجيل نتائج اختبار معين من الصورة، حيث يتم استبداله بحجم تأثير بتم التمبير عنه كجزء من الانحراف للمياري.

### فعاليت تدريس التفكير النقدي بمساعدة العاسوب

مع الانتشار الواسع للحاسوب الشخصي من جانب، والضغوط المالية على مؤسسات التعليم العالي من جانب آخر، زاد اعتماد المعلمين، أكثر فأكثر، على برامج التدريب والنطيبقات الحاسوبية، حيث يتضمن بعضها في بنيته مساعدة تعليمية مدمجة، ويمكن أن يخفف هذا البرنامج من العبء المطلوب لتعليم الطلاب؛ وفي الوقت نفسه، يوفي البرنامج تقارير تغذية راجعة فورية، وتصويبات ضرورية لتحقيق الجودة، والتي يعزفها بعض الكتاب أمثال قان جلسر (2000; 2000) van Gelder على أنها المقتاح للحصول على تحسن جوهري في مهارات التفكير النقدي، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن للبرمجيات المصممة جيدًا أن تعزز الدواقع الذاتية، والتي تميل إلى التعلم أكثر مما تفعله الدواقع الخارجية (1988-1988). وفي تؤدي ذلك من خلال منح المستخدمين دافع داخلي على الانضباط، ومواجهة الصعاب، واستثارة الرغبة في المزيد من المدولة (Lepper and Greene 1989).

وهنا يتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات: هل يؤدي استخدام مثل هذه البرامج إلى تنهية للمهارات أكثر، أو أقل، أم أن الوضع سيظل على حاله؟ وهل يمكن لمثل هذه البرامج أن تحل تهاما، محل الشكل التقليدي للعمل المكتف، والعمل من خلال الأمثلة في مجموعات صغيرة والعصول على تقدير( الناتج العائد) من رائد بدلي بخبرته للمجموعة؟ أم أنه من الأفضل الجمع بين النهجين؟

إن التفنيات الحاسوبية تساعد أيضًا في الحد من عبد التصحيح. وهنا يبرز التساؤل هل يمكن للاختبار الآلي (الإختبار المصحح كليا أو جزئيا باستخدام الحاسوب). الذي يأخذ صيفا متعددة، مثل أسئلة الإختبار من متعدد، أو غيرها من الأشكال، أن يحل بشكل كامل أو جزئي، محل التصحيح اليشري، للإجابات المكتوبة على الأسئلة المفتوجة؟ وهنا يمكن أن تساعد الإجابات على مثل هذه الأسئلة المعلمين، والمدرسين، والمسؤولين الأكاديميين، على اتخاذ قرارات حكيمة حول أنماط ومصادر تعليم التفكير. النقدي في المرحلة الجامعية الأولى.

وقد جاءت فرصة للإجابة على بعض هذه الأسئلة، عندما استُعيض عن الدروس التعليمية المباشرة في مفرر التفكير النقدي، بجامعة ماكماستر في هاميلتون بكندا (McMaster University in HamiltonCanada بتعليم بمساعدة الكمبيوتر مع معينات تعليمية مدمجة. و يعتمد التقدير الذي يحصل عليه الطالب بشكل كامل على اختبار الاختيار من متعدد. وللحكم على مدى فعالية التصميم (الالكتروني) الجديد، فقد تم اختبار مهارات التفكير النقدي للطالبة في بداية ونهابة تدريس أحد المقررات.

وجرت مراجعة مخطط المقرر في أول لقاء، وتم الإعلان عن اختبار تمهيدي مسبق. يتم تطبيقه في المعاضرة الثانية. وتم التنبيه على الطلاب بعدم القيام بأي تحضير لهذا الاختبار. وفي المعاضرة الثانية، اختار الطلاب كاختبار أولى إما نموذج A أو نموذج B المهارات التفكير النقدي في كاليفورنيا (CCTST). تبع ذلك 19 محاضرة مدة كل منها 50 دقيقة، أي 15.8 ساعة في تعليم التفكير النقدي. وفي المعاضرة الثانية والأخيرة، كُلف الطلاب بالاختبار بين الكتابة كاختبار بعدي، اما للصيغة A أو B من اختبار النهائي. وخصصت المعاضرة الأخيرة للمراجعة التقييمية للمقرر وشرح كيفية الاختبار النهائي.

لم تكن هناك حلقات تعليمية وجها لوجه. إنما كان هناك مساعدان للتدريس من خريعي الجامعة، ومعلم من ذوي الخبرة، مناحين للتشاور عن طريق البريد الإلكتروني خريعي الجامعة، ومعلم من ذوي الخبرة، مناحين للتشاور عن طريق البريد الإلكتروني مرات قليلة جدا، باسستثناء فترة ما قبل اختبارات الفصل الدراسي. وكان يمكن للمقرر أن يقوم على تنفيذه (وهو ما حدث فيما بعد) أحد المساعدين، بشكل فعال تماما، وقد حضر جلسات المراجعة قبل امتحان منتصف الفصل الدرامي وأيضا قبل الامتحان النهائي حوالي 10% من الطلاب. وجري إجراء الامتحانين، سواء منتصف الفصل أو الامتحان النهائي في المقرر، من خلال صيفة الأسئلة متعددة الاختيارات مسجلة آليا ولم يكن هناك عمل بتم تصحيحه بدواً.

وقد استخدم الطلاب كتاب جيل ليبلانك (lill LeBlanc1998b lill) بعنوان (التفكير النقكير المتخدى باعتباره كتابهم الدرامي، جنبا إلى جنب مع برنامجه المسمى LEMUR. النقدي) باعتباره كتابهم الدرامي، جنبا إلى جنب مع برنامجه المسمى LeBlanc1998 (LeBlanc1998) وهو اختصار لـ Legical Evaluation Makes Understanding Real العشرة من هذا أي: التقييم المنطقي يجعل الفهم حقيقة، وقد غطى المقرر الفصول العشرة من هذا الكتاب. تضمنت المواضيع التألية:التعرف على العجج، معايرة العجج أو بلوزيها، المخرومات الضرورية والكافية، اللغة (المعاني ومغالطات اللغة)، قبول الفرضيات، الصلاحية، الحجج المستنبطة من المتجربة، الحجج المنبية على السبية أو العلية. وكان هناك تكليفان على شكل الاختبار من متحدد، أحديما عن التمييز بين الحجج من خلال التفسيرات السبية والعجج القباسية، أحديما عن التمييز بين الحجج، وقد غطي اختبار المنتصف بداية الموضوعات المدرجة. حتى قبول الفرضهات بينما يشمل الاختبار النهائي جميع الموضوعات المدرجة.

يتكون برنامج "LEMUR" من تمارين الاختيار من متعدد واختبارات قصيرة مرتبطة بقصول الكتاب، مع مساعدة معينة في شكل تفسيرات وتلبيحات إذا اختار المستخدم إجابة غير صحيحة. أما إذا أجاب المستخدم على عنصر ما بشكل صحيح، فغالبًا ما يكون هناك تفسير لسبب صبحة هذه الإجابة. ومكذا يمكن للطائب أن يتثبتوا بأنفسهم، من أن اتخاذ كل منهم نهجه في العمل من خلال التمارين يوفر تلقيما عائذا(أثرا ناتجا) فوريا بشكل إجاباتهم في المحتفيل. كما يمكن لكل منهم أن يلاحظ نفسه، أثناء تصحيحه لسوء الفيم، وكذلك تحسين أدانه مع مرور الوقت.

وتتضمن تمارين التوحيد القياسي للحجج في برنامج LEMUR صندوقا من "سهام" أعدت مسيقا، وبمكن للطلاب من خلاله أن يستخرجوا عناصر الجمل التي سيتشكل منها النص الجدلي، حتى يمكن عرض الحجة ببياناتها، ومن المكن إنشاء مخططات أصلية في برامج أكثر تطوراً، مثل:

Athena Standard (Berül 2005), Araucaria (Reed and Rowe 2012), and Rationale(Donohue, van Gelder, Cumming, and Bissett 2002; van Gelder 2013).

وكان هناك موقع الكتروني للمقرر، حيث يتم نشر إجابات لتمارين الكتاب الدراسي، بالإضافة إلى الواجبات، والاغتبارات، والامتحانات السابقة متعددة الاختيارات مع إجاباتها، بالإضافة إلى مساعدات أخرى. ولم يكن هناك أي رصد لمدى استخدام الطالب للارنامج أو الموقع الإلكتروني؛ لتشجيع الطلاب على بثل قصارى جهدهم في كل من الاختبار القبلي والاختبار اللاحق، وقد أعطيت 5 ٪ من الدرجة النهائية لأفضل المدرجات في الاختبار القبلي والاختبار اللاحق، وقد أعطيت 5 ٪ من الدرجة النهائية لأفضل المدرجات استخدام الدرجة في الاختبار الأخر، وإذا لم يكن الاختبار في الشكل غير الكتابي، يتم الاكتفاء المرجة في الاختبار النهائي. ووفقًا لمدليل الاختبار، لم يتم إخبار الطلاب بأي شيء مقدمًا عن الاختبار النهائي. ووفقًا لمدليل الاختبار، لم يتم إخبار الطلاب بأي شيء مقدمًا عن الاختبار باستثناء أنه اختبار متعدد الخيارات. وقبل لعدد قليل من الطلاب، الذين سألوا عما يجب عليم القيام به دراسيا؛ من أجل الاختبار اللاحق أن يراجعوا مادة المقرر بأكمله. كان لدى الطلاب حوائي 55 دقيقة لتنفيذ كل اللاحق أن يراجعوا مادة المقرر بأكمله. كان لدى الطلاب حوائي 55 دقيقة لتنفيذ كل

وقد اتجبت النية في الأصل، لاستخدام تصميم متقاطع بسيط، حيث قام نصف الطلاب بكتاية النموذج A كاختبار قبلي والنموذج B كاختبار لاحق، وذهب النصف الأخر من كتابة الطلاب لاستخدام النموذج B كاختبار مسبق والنموذج A كاختبار لاحق، وذهب النصف لاحق. وبعمل هذا التصميم تلقائبًا، على تصبحيع أي تفاوت في الصعوبة بين النموذجين. وكما تبين للدراسة، فإن عددًا كبيرًا من الطلاب قد كتبوا النموذج A كاختبار مسبق بدلا من النموذج B، ولم تكن هناك نسخ كافية من النموذج B لتنفيذ البرنامج كاختبار لاحق، الأولئك الذين كتبوا النموذج A كاختبار مسبق. ومن ثم فقد تم تقسيم المجموعة التي اختارت النموذج A اختبارا قبليا الى مجموعتين فرعيتين للاختبار اللاحق، حيث كتب نصفهم تقريبًا النموذج B، وكتب بقيتهم الصيغة A مرة أخرى. وقد أتاح هذا التصميم، تحديد ما إذا كان هناك أي فرق بين تنفيذ نفس شكل الاختبار سواء الاختبار القبلي أو الاختبار اللاحق، مقارنا بتطبيق صيغة اخرى. وقد الذين أكملوا المقرد المن الطلاب، كتب 278 منهم كلا الاختبارين السابق واللاحق، وتراوح متوسط درجاتهم من 17.03 من أصل 34 إلاختبار اللاحق، من الطلاب، كتب 1878 منهم كلا الاختبارين السابق واللاحق، وتراوح متوسط درجاتهم من 17.03 من أصل 34 إلاختبار القبلي إلى 19.22 في ما بعد الاختبار اللاحق، درجاتهم من 17.03 من أصل 34 إلاختبار القبلي إلى 19.22 في ما بعد الاختبار اللاحق، درجاتهم من 17.03 من أصل 34 إلاختبار القبلي إلى 19.22 في ما بعد الاختبار اللاحق، درجاتهم من 17.03 منهد 18 إلاختبار القبلي أو الاختبار اللاحق، عنوسط المنابق اللهدين أصل المنابق الإلى اللاحق، عليه المنابق السيعة الذيب الاحتبار اللاحق، عليه المنابق اللاحق، عنوسط الدين المنابق المنابق اللاحق، عنوسط المنابق المنابق المنابق اللحق، عنوب النبيا اللاحق، عنوب المنابق المنابعة المنبعة الم

يزيادة قدرها 2.19 نقطة، والتي تضاهي نصف الانعراف للمهاري (49. 5D على وجه الدقة). وبالتالي، كان تلمقرر "معامل تأثير" معتدل. ويمكن الاهالاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن النتائج في دراسة (Hirchcock 2004)، التي يستند إلها هذا القصل.

لم يحدث أي قرق في الزيادة في متوسط النقاط، منواء كتب الطلاب نفس المبيغة في مرحلة ما يعد الاختيار كما هي في مرحلة ما قبل الاختيار. وكان النموذج B أصمب قليلاً من النموذج B أولاً والجزء الثاني من النموذج A أولاً والجزء الثاني من النموذج A (مجموعة "AB") أعلى مما حققه إلى حد ما من أوثنك الذين كتبوا النموذج A أولاً والثاني B أي النموذج (مجموعة "AB").

(وقد وجد جاكويس [214, 1999, 94: ]acobs أيضاً أن المثلاب قد ازدادوا مبوءًا في الاستمارة B أكثر من الاستمارة A). وتراجعت الزيادة في متوسط عدد المثلاب الذين كتبوا النموذج A في المرتين (مجموعة "AA") حيث يقع الفارق في المربع الواقع بين الارتفاع في الوسيط بين طلاب AB وBA (انظر الشكل 1/17).



الشكل 1/17 بين متوسط العصبيلة (الانحراف المعياري). الذي حققته عينة دراسة ماكماستر

وبالتالي لم يكن هناك فارق بين كتابة نفس الاختبار مرتين وكتابة شكل مختلف في مرحلة ما بعد الاختبار. كما يقول دليل الاختبار: "لم نكتشف مرارًا أي معامل تأثير ذي دلالة احصائية عند استخدام إصدار واحد من احدى نسخ مقياس CCTST لكل من الاختبار المسبق واللاحق. هذا يعني أن المجموعة لن تحقق نتائج أفضل في الاختبار.

وسبب ذلك ببساطة أنهم درسوه من قبل ,and Giancarlo 1998, 14 and Giancarlo 1998, 14). وتطرح هذه النتائج استفسارين رئيسين. أولهما ما هو القدر من التحسن في درجات الاختبار الذي يمكن إرجاعه الى تعليم التفكير النقدي على وجه التعديد؟ أما الثاني فهو: كيف يمكن عقارنة هذا التحسن، بما حققته الطرق الأخرى لنفرى الفرض؟

أولا، لتحديد مقدار التحسن الذي يمكن أن ينسب إلى مقرر التفكير النقدي، فإننا بعاجة لمقارنته بالتحسن الذي سيظهره الطلاب إذا كانوا يتلقون مقررا غيره. ويقدر كل بعاجة لمقارنته بالتحسن الذي سيظهره الطلاب إذا كانوا يتلقون مقررا غيره. ويقدر كل من (باسكاربلا و تربزيني Terenzini Pascarella 2005)، بناء على توليفة من الدراسات الي أجربت في تسعينيات القرن الماضي، أن السنوات الثلاث الأولى في الكلية توقر تحسنا في مهارات التفكير النقدي بعوالي [55] من حيث الانحراف المعياري (50). تحدث معظم المكاسب في السنة الأولى من الكلية. ويتم تقدير طلاب السنة الثانية باعتبارهم يتفوقون على الطلاب المبنة الثانية على المائنية حيث يحصلون المبتدئين بما نسبته 34. 50، ويتفوق صفا طلاب السنة الثانية على المبتدئين بما نسبته 59. كل عام يتم توزيع المكاسب بالتساوي بين فصلين على 50. وإذا افترضنا أنه في كل عام يتم توزيع المكاسب بالتساوي بين فصلين دراسيين، فيمكننا تقدير أن طلاب الجامعات في المتوسط يكسيون 77. 50 في كل فصل دراسي من السنة الأولى في الكلية و05. 50 في كل فصل دراسي لاحق من الدراسات دراسي من السنة الأولى في الكلية و05. 50 في كل فصل دراسي لاحق من الدراسات الجامعية. ويقدم هيتشكوك (2004) Hitchcock بيناق مع هذا التقدير.

وقد ثم تصنيف جميع الطلاب تقريبا في هذه الدراسة ضمن المستوى 2 أو أعلى. وبالتائي، فمن المتوقع أن يحسنوا درجاتهم في اختبار التفكير النقدي بانحراف معياري قدره 0.05م كل فصل دراسي بدوام كامل دون أن يتضمن مقرر التفكير الناقد. لذلك يمكن أن تمزى جميع مكاسبهم التى نصل الى50.49 إلى قواعد تعليم التفكير النقدي بمساعدة الحاسوب - حيث تبلغ44. 50 وهو ما يظل على وجه الدقة قريبا من حجم تأثير ممتدل. ثانياً: وجدت دراسات مماثلة للانحراف المهاري، استخدمت جميعها CCTST. كشفت عن حصيلة متوسطة بعد تدرس مقرر النفكير النفدي للفصل الواحد، والتي تنزاوح من 0.32 إلى 69. 50 على الاتحراف المهاري (Hitchcock 2004)

الغطط التقليدية: يقوم المدرس بالتدريس لجموعة صغيرة (من 25 إلى 30 طالبًا) طوال القصل الدراسي، ويصبح النمارين المقررة، ولا توجد برامع تعليمية ولا تعليم أو تصحيح بمساعدة الحاسوب. وتنطلب الواجبات والاختبارات والامتحانات إجابات مكتوبة، بتم تصحيحها يدويًا. وتظهر الدراسات حول هذا النوع من التعليم مكاسب تتراوح بين28. (Facione 1990a) إلى32. Sp. (Facione 1990a). وبما أن الطلاب في هذه الدراسات هم في الغالب ممن تخطوا عامهم الأول، وبالتالي يتوقع منهم أن يظهروا مكسبًا فعره 50.005 على الانحراف المعاري، هإن المكاسب المنسوبة إلى تعلم التفكير النقدي، هي حوالي ربع ذلك الانحراف المهاري، وهو تأثير ضئيل.

مقرر لمدة عام كامل يطرح للمبتدلين يجمع بين التفكير النقدي وتعليم الكتابة: يقوم المعلم، في هذا المقرر بتدريس التفكير النقدي، لجموعة من 20 طالبًا، لمدة سبعة أسابيع. بعد ذلك تتلقى الجموعة تعليماً في مهارات الكتابة، حيث يطلب من الطلاب كتابة سلسلة من خمس مقالات. ونظير الدراسات التي أجربت على هذا النوع من الخطط تقدما يتراوح من 1906ل - 0.75 درجة (Hatcher 1999; 2001 personal ومما أنه من المتوقع أن يقوم المبتدئون بتحسين نتائجهم بمعدل 34 خلال العام الدراسي، حتى بدون مقرر مخصص للتفكير النقدي، فإن اسهام تعليم التفكير النقدي، فإن اسهام تعليم التفكير النقدي، فإن اسهام تعليم المنفكير النقدي، فإن اسهام تعليم المنفكير النقدي، فإن اسهام تعليم المنفكير، وهي نسبة صغيرة إلى معتدلة الصغر.

مقرر قصيل دراسي واحد للطلاب العبند لرسم خرائط العجج بمساعدة العصوب هنا يقوم المعلم بتدريس طرق تحليل العجج لفصول كبيرة (135 طالبًا في العصم العصم العصوب: هنا يقوم المعلم بتدريس طرق تحليل العجج لفصول كبيرة (155 طالبًا في العصمة الواحدة) بالإضافة إلى اجتماع الطالب في حلقات دروس صغيرة (15 طالبًا في المتوسط) مرة واحدة في الأسبوع ويتم تخصيص الفصل الدرامي باكمله تقريبًا، لرسم خرائط العجج بمساعدة العاسوب، لانتاج مريعات بهانية تخرج منها اسهم تظهر بنية العجج، وتشير الدراسات التي أجربت على هذا النوع من التعلم مكاسب تأويح من 7.0 إلى 8.0 مما يقيح الفرصة للوصول إلى انحراف معياري يصل إلى تحقيق السنة المتوقع - خلاف ذلك - إلى 57 ل 57. 50 في فصل درامي واحد من التعليم الجامعي في السنة الأولى، ويمكننا أن نفسب إلى تدريس التفكير الناقد في هذا المخطط تأثيراً يصل إلى 8.0 للمراسات، كما هو موضع في الجدول 1 من دراسة: (188 قمنا بدمج نتائج هذه الدراسات، كما هو موضع في الجدول 1 من دراسة: (188 kace) على النمط المعروض في الشكل 2/17.



الشكل 2/17 يبين متوسط الحصيلة (الانحراف المعياري). وفقا للمخطط التعليمي

إن المخطط التعليمي عالي الكفاءة المدعوم بالحاسوب من خلال مقرر علاسه McMaster أكثر فعالية من مشررات التفكير النقدي التقليدية، وأقرب في فعاليته الى مقرر الطلاب الجدد، الذي يجمع بين التفكير النقدي والكتابة، وأقل فاعلية من التعليم المدعوم بالحاسوب الذي يركز على الرسم الخرائملي للحجج.

## مقارنة الفعالية النسبية للطرق المختلفة

على الرغم من التفاؤل بعناوين براقة مثل "لماذا ينبغي الجمع بين التفكير الناقد وتكوين الكفاب" (Hatcher 1999) و "خرطنة الجدال تحسن التفكير النفدي" (الاسمات المذكورة للنو، لا تنبت بشكل قاطع، ما هي الطارق التعليمية الأكثر فعالية في تحسين مهارات التفكير النقدي للطلاب الجامعيين. وأحد الأسباب في ذلك، يتمثل في أن المجموعات التي تم دراستها تختلف من عدة جوانب: المخلفية الأكاديمية للمعلم وخبرته، والموضوعات المدروسة، والكتب الدراسية، وردود فعل الطلاب، وحفزهم على اجتباز الاختبار المسبق والاختبار اللاحق، وأخدهما على محمل الجد، الطلاب ومستوياتهم ومقرراتهم الاساس التي سجلوها، والمعينات الخاصة بهم، مع اختبارات الاختبار من متعدد، وقدراتهم الأكاديمية، وما لديهم من مهارات التفكير النقدي في مرحلة ما قبل الاختبار، وهلم جرا.

وهناك سبب آخر فحواه أنه يمكن للمرء أن يثير أسئلة حول صلاحية اختبار فلسيون Facione1990a; b; c; d; Facione et al. 1998), واذا ما كان حقا فلسيون CCTST)، واذا ما كان حقا يقيس مهارات التفكير النقدي. ويستند CCTST على بيان إجماع الخبراء حول مهارات التفكير النقدي المنتظر اكتسابها من جانب العالاب الجامعين الجند، وطلاب السنة الثانية. (American Philosophical Association 1990) ومع ذلك، قان بتودها الأربعة والثلاثين تقتصر فقط على بعض المهارات المذكورة في هذا البيان. وهناك أيضا أسئلة مشروعة حول سلامة بعض ينوده. وعلاوة على ذلك، فإن المقاهيم الأخرى للتفكير مشروعة حول سلامة بعض ينوده. وعلاوة على ذلك، فإن المقاهيم الأخرى للتفكير مشروعة حول سلامة بعض ينوده. وعلاوة على ذلك، فإن المقاهيم الأخرى للتفكير مشروعة حول سلامة بعض ينوده. وعلاوة على ذلك، فإن المقاهيم الأخرى المتفكير مشروعة حول سلامة بعض ينوده. وعلاوة على ذلك، فإن المقاهيم الأخرى المتفكير مشروعة المهابكل مكريفن (Alec Fisher and Michael Scriven (1997)، تشير إلى مجموعة

مختلفة إلى حدما من مهارات التفكير النقدي.

ولمالجة هذه المأخذ. الموصوفة بالتفصيل في ميتشكوك (Hitchcock (2004)، نحتاج إلى اختيارات معتفدة بشكل أفضل لمهارات التفكير النقدى. كما أننا بحاجة إلى دراسات مثل تلك التي عرضناها في هذا الفصل من خلال مجموعات مختلفة من الطلاب، الذين يتلقون تعلما للتفكير النقدي، بمحتوى مختلف. يقوم به مدربون مختلفون، ويستخدون أساليب مختلفة. وأن يصحب هذه الدراسات مجموعة ضابطة غير عشوائية، تتبع تحليل التباين لمالجة الاختلافات، في الاختبار المسبق للمجموعة التجرببية. وبجب أن بقدموا تقاربو حول الموضوعات التي تم تناولها، والكتاب الدراسي المستخدم، والأساليب المستخدمة لتحديد درجة الطلاب في المقرر (وبخاصة: النوازن بين القضابا المتناولة في المقالات، أسئلة الإجابة القصيرة، وعناصر الاختبار من متعدد)، وحجم الفصل، والثدرب والخبرة المناصبة للمدرب، والمستوى المسجل فيه الطلاب، والطلاقة اللفظية والرماضية، ونسبة الطلاب الذين لغتيم الأم غير الإنجليزية، والأداة المستخدمة في الاختبار القبلي والاختبار اللاحق، والحوافز على الآداء الناجع في كلا الاختبارين، ومراحل المقرر التي أجري فيها الاختبار اللاحق. وهنا بمكن الحصول على توجيهات مفيدة، حول استكشاف الخطط التعليمية المختلفة، من خلال ماوراء التحليل المنهجي الذي قام به فيليب أبرامي وزملاؤه (Abrami,Bernard, Borokhovski) (Waddington, Wade, and Persson 2014 لتأثير التدخل الدراسي ( بمقررات التفكير النقدي) على مهارات التفكير النقدي العام. ولقياس حجم التأثير، قاموا بتعديل مقياس كوهين Cohen لتصحيح التحيز الناتج عن صغر العينات. ففي مجموعة من الدراسات يبلغ عندها 684 بمعامل تاثير قدره 867، وجدوا أن ممدل معامل التأثير بلغ 0.39 وبما أن حجم هذا التأثير، يتراوح بين الانخفاض والاعتدال، فإن من المكن إذن اعتبار التعليم العام لمهارات التفكير النقدى أمرا إيجابها.

ولتحليل أكثر تفصيلاً، ركز أبرامي وزملاؤه Abrami and his colleagues انتباههم على تجارب حقيقية أو شبه حقيقية حيث يمكن تحديد خصائص التدخل الدراسي (بمقرر التفكير التقدي) يثفة وقياس النتائج بادوات قياس تتمنع بالمبداقية والصلاحية أيضا. و تم استبعاد الدراسات التى استمر التدخل الدراسي فها، لأكثر من فصل دراسي، وقد تضمنت مثل هذه المجموعة من الدراسات المنضبطة من الناحية المنهجية 341 كمعامل تأثير مع متوسط أقل إلى حد ما من30. وبدرجة كبيرة الاختلاف. ولم تختلف معاملات التأثير في هذه الدراسات بشكل ملحوظ تتيجة للمستوى التعليمي، أو الموضوع، أو مدة التدخل الدراسي.

وفي ما وراء تحليل أولي مبكر لدراسات أقل، استطاع أبرامي، برنار، بوروخوفسكي، Abrami, Bernard, Borokhovski, Wade, (2008) واد، سوركس، تميم، وتشانغ (2008) \$32 كلان التباين في الأحجام من خلال ميزتين Surkes, Tamim, and Zhang حساب 33% من التباين في الأحجام من خلال ميزتين للتدخل: الأرضية الغربوبة ونمطها. وحقق النوع الأكثر فعالية من الأرضية الغربوبة، بمتوسط معامل تأثير قدره 1.00 عبارة عن تدريب خاص للقائمين على تدريس التفكير النقدي. وأما النوع الأكثر فعالية للتدخل(التدخل بمقرر للتفكير النقدي) فكان، بمتوسط معامل تأثير قدره. 90، "وهو ما يعني معالجة مزدوجة " (Ennis 1989) تجمع بين تعليم المواد الدراسية (المقررة) مع وحدة دراسية تخص التفكير النقدي.

وكان هذا النوع من التدخل الدرامي هو أيضا الأكثر فاعلية في التحليل الماوراني meta-analysis الأكثر حداثة (Abrami et al. 2014). لكن منوسط معامل التأثير السائع38. لم يختلف يشكل كبير عن معامل التأثير مع أنواع التدخل الأخرى، ولم يقم ما البائغ38. لم يختلف يشكل كبير عن معامل التأثير مع أنواع التدخل الأخرى، ولم يقم ما التربوي. واستخدموا بدلا من ذلك، مجموعة ثانية من المتغيرات التدريسية مثل: الحوار، والمرتكز التدريسي، والتدريب الخصوصي، ويفعل الحوار التعلم من خلال النقاش، ويستحضير التعلم الموجه (ويطلق عليه أيضًا "التعلم الحق"). للطلاب مشكلات يعايشونها، ويُشاركون في معالجها، بطرح الأسئلة، ويرما اقتراح الحلول، بما يسهم في يعايشونها، ويُشاركون في معالجها، بطرح الأسئلة الربادة" أو "التعليم المخصوص"). يُعد الشخص الذي يمتلك نماذج أكثر خبرة أقل استنادًا إلى التحليل النقدي. وقد حققت مجموع هذه الاستراتيجيات الثلاثة أعلى معامل تأثير: وهو 75، مقارئة بـ32. لمرتج من التعام والحوار الموجه، 25. للتعليم الموجه وحده، و23. للحوار لوحده.

وسا أن هذه المجموعة "ما وارء التحليلية" تجمع بين دراسات التدخلات (بمقررات في التفكير النفدي )على مستويات تعليمية مختلفة، فإن آثارها على التعليم الجامعي ليست واضحة. ونذكر هنا على وجه الخصوص أن ما وراء التحليل لم يقم بتحليل النتائج من خلال إذا ما اشتمل التخطيط التعليمي على رسم خرائطي للحجج، والتي أثبتت بعض الدراسات الخاصة بتدريس التفكيرالنقدي لدي الطلاب الجامعيين أنها فعالة بشكل خاص. إذ أن ما وراء التحليلات ترجح أهمية استكشاف تصاميم مختلطة، مع تعليم صريح للتفكير النقدي، وذلك في سياق تدريس المواد المقررة من قبل مُدرب مِّنرُب، خصيصًا لتدريس التفكيرالنقدي، حيث يشارك الطلاب في الحوار، ويطبقون المهارات التي يتم تدريسها على المشكلات التي تشغلهم، على أن تنطوي على شيء من الربادة الفردية. وبعزز عدم التجانس غير المبرر في كلا نوعي ما وراء التحليل، الحاجة إلى مزيد من الدراسات التجريبية، وشبه التجريبية، المصممة تصميما جيدا، والتي يتم فها توصيف شامل للاستراتيجات التعليمية، وسمات المعلم، وخصائص الطالب في الجموعات الخاضعة للتراسة، وكذلك المجموعة الضابطة.

### خاتمتا

تتمثل أحدى طرق قياس فعالية التدخل التعليمي، في تحسين مهارات التفكير النقدي، في مقارنة وسيط ما يحققة المستفيدون في اختبار صلاحية مهارات التفكير. النقدي، فياما على متوسط ما تحققه المجموعة الضابطة. وقد أظهرت المراسات من هذا النوع أن مقررات التفكير النقدى المستقلة في المرحلة الجامعية الأولى لا تحقق سوی تحسن بسیط.

وهناك ميل إلى تحقيق تحسن متوسط عندما تشتمل مثل هذه المقررات على دروس بالاستفانة بالحاسوب، أو دمجها في تعليم الكتابة (ممارستها بمحاولات التأليف). وقد ثم اكتشاف أن أعلى معدل للتحسينات بشكل بارز، نجلت في المقررات التي تركز على رسم خرائط الحجج بمساعدة الحاسوب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك اثنتين من دراسات ما وراء التحليل، تم إجراؤهما حديثا؛ رجعتا أن الطريقة الأكثر فعالية يمكن أن تكون بتخصيص وحدة لتدريس التفكير النقدي من قبل مدرب مدرّب هادف في سياق تعليم موضوع ( مقرر متخصص) على أن يشترك الطلاب في المناقشة والتعامل مع المشكلة والتدريب على حلها.

#### المصادر

- Abrami, P. C., Bemard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M. A., Tamim, R., and Zhang, D. 2008. "Instructional Interventions Affecting Critical Thinking Skills and Dispositions: A Stage 1 Meta-Analysis." Review of Educational Research 78 (4): 1102–1134.
- Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Waddington, D. I., Wade, C. A., and Persson, T. 2014. "Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis." Review of Educational Research. Advance online publication retrieved from http://rer.sagepub.com. doi:10.3102/0034654314551063.
- American Philosophical Association. 1990. "Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction." ED 315423. ERIC Document.
- Bertil, R. Athena Standard, Software accessed August 16, 2013 2005. Available from http://theguide.ntic.org/display\_lo.php?oai\_id=oai%3Aeureka.ntic.org%3A4c9917 65e30281 68868667.
- Cohen, J. 1988. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. (second edition), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Donohue, A., van Gelder, T. J., Cumming, G., and Bissett, M. 2002. "Reason! Project Studies 1999–2002 (Reason! Project Technical Report 2002/1)." Melbourne. August 18, 2013.
  - http://www.kritischdenken.nl/Rationale/Tutorials/Overview/ReasonProject Report2002\_1.pdf.
- Ennis, R. H. 1962. "A Concept of Critical Thinking: A Proposed Basis for Research in the Teaching and Evaluation of Critical Thinking Ability." Harvard Educational Review 32:81–111.
- Ennis, R. H. 1987. "A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities." In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J. Stemberg, New York: W. H. Freeman and Company, 9–26.
- Ennis, R. H. 1989. "Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research." Educational Researcher 18 (3): 4–10.
- Ennis, R. H. 1991. "Critical Thinking: A Streamlined Conception." Teaching Philosophy 14 (1): 5–25.

- Facione, P. 1990a. "The California Critical Thinking Skills Test: College Level, Technical Report #1: Experimental Validation and Content Validity." ED 327549. ERIC Document.
- Facione, P. 1990b. "The California Critical Thinking Skills Test: College Level, Technical Report #2: Factors Predictive of CT Skills." ED 327550. ERIC Document.
- Facione, P. 1990c. "The California Critical Thinking Skills Test: College Level, Technical Report #3: Gender, Ethnicity, Major, CT Self-Esteem and the CCTST." ED 326584. ERIC Document.
- Facione, P. 1990d. "The California Critical Thinking Skills Test: College Level, Technical Report #4: Interpreting the CCTST, Group Norms and Sub-Scores." ED 327566. ERIC Document.
- Facione, P. A., Facione, N. C., Blohm, S. W., Howard, K., and Giancarlo, C. F. 1998. Test Manual: The California Critical Thinking Skills Test (revised edition). Millbrae: California Academic Press.
- Fisher, A., and Scriven, D. 1997. Critical Thinking: Its Definition and Assessment. Point Reyes, CA: Edgepress.
- Hatcher, D. 1999. "Why Critical Thinking Should Be Combined with Written Composition." Informal Logic 19: 171–183.
- Hatcher, D. 2001. "Why Percy Can't Think: A Response to Bailin." Informal Logic 21: 171–181.
- Hitchcock, D. 2004. "The Effectiveness of Computer Assisted Instruction in Critical Thinking." Informal Logic 24 (3): 183–217.
- Jacobs, S. S. 1995. "Technical Characteristics and Some Correlates of the California Critical Thinking Skills Test, Forms A and B." Research in Higher Education 36: 89–108.
- Jacobs, S. S. 1999. "The Equivalence of Forms A and B of the California Critical Thinking Skills Test." Measurement and Evaluation in Counseling and Development 31: 211–222.
- Larkin, J. H., and Chabay, R. W. 1989. "Research on Teaching Scientific Thinking: Implications for Computer-Based Instruction." In Toward the Thinking Curriculum: Current Cognitive Research, edited by L. B. Resnick and L. E. Klopfer. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 150–172.
- LeBlanc, J. 1998a. LEMUR (Logical Evaluation Makes Understanding Real) to Accompany Thinking Clearly. New York: W. W. Norton.
- LeBlanc, J. 1998b. Thinking Clearly: A Guide to Critical Reasoning. New York; W. W. Norton.

- Lepper, M. R., and Greene, J. A. 1978. The Hidden Costs of Reward: New Perspectives on the Psychology of Human Motivation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erfhaum.
- Norman, G. R., Sloan, J. A., and Wyrwich, K. W. 2003. "Interpretation of Changes in Health-Related Quality of Life: The Remarkable Universality of Half a Standard Deviation." Medical Care 41: 582–592.
- Pascarella, E., and Terenzini, P. 2005. How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of Research. Vol. 2: A Third Decade of Research. San Francisco: Jossey Bass.
- Reed, C., and Rowe, G. 2012. Araucaria 3.1 August 16. Available from http://araucaria.computing.dundee.ac.uk/doku.php.
- Twardy, C. R. 2004. "Argument Maps Improve Critical Thinking." Teaching Philosophy 27: 95–116.
- van Gelder, T. 2001. "How to Improve Critical Thinking Using Educational Technology." in Meeting at the Crossroads: Proceedings of the 18th Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education,edited by G. Kennedy, M. Keppell, C. McNaught and T. Petrovic. University of Melbourne. 539–548.
- van Gelder, T. J. 2000. "Learning to Reason: A Reason! Able Approach." In Cognitive Science in Australia 2000: Proceedings of the Fifth Australasian Cognitive Science Society, edited by C. Davis, T. J. van Gelder, and R. Wales. Adelaide: Causal.
- van Gelder, T. J. 2013. Rationale 2.0.10. August 16. Available from http://rationale. austhink.com/download.

# الباب الرابع التفكير النقدي عبر الثقافات

هل سيطل التفكير النقدي ملمعا مفضلا، لمناهج التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين؟

إن تغير النوجه في طابع التعليم العالي في آسيا والبلدان غير الناطقة بالإنجليزية أصبح، يحظل بمزيد من الاهتمام، وهل يستطيع التفكير النقدي -أو يتبغي- أن يظل محتفظا بموقعه كطابع للتعليم العالي في عالم الغرب؟ وإذا ظل الأمر على هذا النحو، فهل يتطلب ذلك توافقا ما؟ ما هو مفهوم "التفكير النقدي" لدى بلدان العالم النامي مثل تلك الواقعة في الشرق الأقصى والأوسط؟ لابد أن نقر بأنه لا يمكن الإحاطة بوضع النفكير التقدي في التعليم العالي، بدون التصدي لبعض من هذه القضايا الرئيسة أو المفتاحية.

ويمكن النظر إلى الصعوبات التي تواجهنا هنا، بأنها في جزء عنها تربوي (تعليمي) والأخر سياسي، ففي الماضي كان هناك تردد في الجانب الصبيني ممثلا في حكومته، إزاء تبني النمط الثقافي الغربي، (عدم الرغبة، على سبيل المثال في تشجيع ثقافة الحوار والتبادل الطليق للأفكار). وهو الأمر الذي يخضع الآن للتغيير، وعلى الرغم من أن العادات المتوارثة لا تتلاشى إلا بصعوبة، وأنه قد يكون مستحيلا، حتى الآن، اتباع الأساليب "الغربية" التقليدية في تعميم التفكير النقدي، وحتى لو أصبح التفكير النقدي ضمن مناهج الدراسة، فإن توجه أسها والأسهورين سهيمن تدريجها على مستقبلنا التربوي. (\*)

وماذا عن وضع بلدان في الشرق الأوسط في هذا السياق؟ إن بلدانا في هذا الإقليم

<sup>(\*)</sup> والاحظ أن حديث المحرر جاء بصبيقة المتكلم الجمع في ظل مفهوم العالم المعاصر كقربة كوتبة (المترجمون)

شهدت اضطرابا شديدا، بل زلزالا، منذ أطل علينا الربيع العربي. فيل نذهب بعيدا إذا أعتقدنا أن هذا كان ميلاداً لانبعاث في هذا الجزء من العالم؟ وما الذي يمكن التوقف عنده بالنسبة للانتقادية لدى السكان الأصليين في مواطن مثل أستراليا، وأفريقيا، وكندا؟ إن هذا الباب من الكتاب يقدم لنا أربع دراسات شيقة لطابع التفكير النقدى عبر الثقاقات.

وبعرض لنا كل من: "Manalo و Koyasu و Michita و Michita و Tanaka" القضية المعقدة حول ما إذا كان مفهوم التفكير النقدي، عرضة للاختلاف بين الثقافات؟ إن هناك كارة من الكتابات صدرت حول هذا الموضوع، لكن لم يستند منها إلا قلة، على قاعدة من البيانات. ومن هنا قام المؤلفون المذكورون بالاعتماد على نهج كيفي، ثرى بالتعليقات، واستخدام استقصاء لرأى ثلاثة وعشرين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى في نيوزلندا، ومؤسسات مشابهة في مدن يابانية مختلفة. وعلى العكس من الشمور أو التوجه السائد حول "سلبية" ولا مبالاة الطلاب الأسيوبين إزاء التفكير النقدي، فإنهم لم يجدوا أي دليل على اختلاف بين الشرق والغرب، في الاهتمام والاستخدام والتعريفات لمهارات التفكير، بما فها التفكير النقدى. فهل يمكن أن نستنتج من ذلك أن مثل تلك الافتراضات أسيء توجيها، وأنها لم تؤسس على معلومات يعتد بها؟

هنا تأتى نظرة "مها بالى" إلى وضع التفكير النقدى في مصر، والشعوب الإسلامية عموما. وهي تؤكد أن التفكير النقدي ليس غائبا عن الفكر الإسلامي، ولا هو قاصر على البلدان الغربية. وهي تقر في المقابل بأن هناك عقبات من المؤكد أنها تحول بين التفكير النقدي وتعليمه في العالم الإسلامي. وهذا يشمل خلفية "رأس المال الثقافي، cultural capital" أي المدى الذي وضح فيه ظهور النفكير النقدى في الشؤون الداخلية، والاجتماعية، أو فيما قبل التعليم الجامعي. إن التفاوت في رأس المال الثقافي يؤثر سلبا على الثقة في التفكير، والقدرة على إفصاح المرء عما يعتمل بداخله من أفكار. والقضية الثانية تتمثل في أن العملية التعليمية ليست محايدة. ففي حالات كثيرة تتقيد بالقوالب التعليمية المقبولة ثقافيا. وذلك أن المعلمين يجدون أن علهم أن يتجشموا مزيدا من المتاعب؛ إذا حاولوا الخروج عن القوالب التعليمية المألوفة في العالم الإسلامي. حتى إذا أتينا للقضية الثالثة؛ فتتعلق بإثقان اللغة، مما يجعل --في حالة افتقاده- من تثمية الانتقادية ، أمرا غير وارد. وليست أي من هذه القضيابا فاصرة على مصر بطبيعة الحال، لكنها تعاني من نصيبها الأكبر ، الذي تجد نفسها في مواجهته، لدينا بعد ذلك القضية الرابعة . وهي تخص البيئة السياسية والاجتماعية للبلدان التي تحيا فها كثير من يلدان الشرق الأوسط، حيث نتسم بالقلقلة وتحفها الصراعات والمخاطر. وفي هذا المناخ يُواجّه تعليم التفكير النقدي بعين الشك، وينظر إلى النساؤل المعارض، على أنه تحت دائرة الارتباب الشديد. وهنا ترجع "بالي" أن النهج الأفضل في ظل هذا الموقف يكون عبر التعاطف الإنساني واشاعة مفهوم المدالة الاجتماعية.

وهناك مدخل ذي اتجاهين للتفكير النفدي تبناه كل من "هوبجسر وتشيرجوين "Huijser and Chirguin" يعترف يقيم وثفافات السكان الأصليين وعقائدهم. ويحاولان أرساء انتقادية مهجنة، تضع أسلوب الفرب إزاء الانتقادية على قدم المساواة مع النظم التي توارثها الأجهال، والتي حظيت بالقبول من قبل الثقافات التليدة: وبناء على نظرتهم إلى الشاف الذي يطبع التعليم الغربي بأنه موروث من بقايا "الميراث الاستعماري" فإنهما يفضلان اتخاذ تعليم التفكير النقدي نهجا ذي اتجاهين، مما يمكنه من وضع قواعد للتحول الثقافي. ومن خلال ذلك يخفف الفريقان من مواقفهم المتباعدة، وبجمعان بين التقدير لعطاء التفكير النقدي ذي الطابع الغربي، وفي نفس الوقت بتيحان للطلاب أن يفكوا توظيف معطهات العالمين الغربي، وكذلك الموروث الثقافي للسكان الأصليين، يفيّلوا توظيف معطهات العالمين الغربي، وكذلك الموروث الثقافي للسكان الأصليين،

وتأتي دراسة "دونج dong" حول التفكير النقدي في الصبين فيلفت الرجل اللباهنا المناقض الذي ينقاب العملية التعليمية: فالصبين قد خطات خطوات واسعة في إدخال التفكير النقدي في المناهج، بالتوازي مع شيء من الانفتاح السياسي، والاستثمار الضخم في التعليم، والنمو والرخاء الاقتصادي، ومع ذلك تشهد تباطؤا في إذاعة التفكير التقدي، وتعليما ارتجاليا، فلم هذا الوضع؟ برى "دونج" إجابة على ذلك، بأن إدخال التفكير النقدي جاء محكوما" بالخصوصية الصينية". ويشمل ذلك التوجه التقليدي للغاية من التعليم باعتبارها اجتباز الامتحانات، وانفصام العلاقة بين المحتوى التعليمي والمعارسة على أرض الواقع، وكذلك التعلم القائم على الاستظهار، وضعف المحتوى النقدي. ويفصر

"دونج" ذلك باتباع مفهوم عقيدة الصدق وذلك من منظور كونفوشيوسي موروث، وهذا المنظور يعتبر المجتوى الفكري "غير قابل للتربيف.... أليس مبنيا على حقيقة ثابتة...". ويناء على ذلك فإن النظرة الصينية إلى التعليم، تجعل من المعلمين علماء مطلقين يفيضون بالعقائق الصادقة. ومن الصعب تغيير هذه المفاهيم؛ لأنها تتطلب تعليما يرتكز على ما هو أكثر من تعليم متطور ينبني في أساسه على طرح الأسئلة في إطار التفكير النقدي. إنها أي العملية التعليمية في الصين، تتطلب تعولا ثقافيا كليًا أو شاملا.

ويلحظ بيجز (1997) Biggs أن منظور المفهوم الاستعماري (الكولوبيانية) بهمن على كثير من مؤسسات التعليم العالي في الغرب بالنسبة لمتعددي الجنسيات. وهناك مفهوم سائد، بأن ذوي الثقافات غير الغربية محرومون من الانتقادية. وقد أدى هذا إلى السعي إلى أفضل السبل "لاستيعاب" الطلاب من دول مختلفة، في ثقافة التفكير النقدي، من خلال برامج متنوعة، لتبيئة هؤلاء الطلاب أكاديميا. ومع ذلك فإنه بناء على تحرك الجامعات في القرن الحادي والعشرين، وبخاصة بالنسبة لبلدان أسيا، فإننا في الحرك الجامعات في القرن الحادي والعشرين، وبخاصة بالنسبة لبلدان أسيا، فإننا في التمويل- قد تكون نتيجتها تقليص دور هذه المهارة عالية القيمة، والتراجع عن التركيز على أهميتها في جامعة اليوم. وهناك من يؤكد أن ذلك ما يحدث الأن بالفعل (راجع على أهميتها في جامعة اليوم. وهناك من يؤكد أن ذلك ما يحدث الأن بالفعل (راجع المجتمع؟ هل يعني هذا إعادة التوجه بالنمط الغربي بعيدا عن المالجات المحيذة لاعتبار التقدي مهارة مرغوبة؟ وماذا يعني هذا بالنسبة للتعليم العالي؟ وأيضا ماذا يعني السهي النسبة لتعليم مهارات واستعدادات التفكير النقدي؟ ثم ماذا يعني السهي المنافذة بين التفكير النقدى والثقافة، موضوع حيوي، ومن هنا جاءت أهمية أن يأخذ مكانه في كتابنا الحالي. النقدى والثقافة، موضوع حيوي، ومن هنا جاءت أهمية أن يأخذ مكانه في كتابنا الحالي. النقدى والثقافة، موضوع حيوي، ومن هنا جاءت أهمية أن يأخذ مكانه في كتابنا الحالي.

#### المسادر

Biggs, J. (1997) "Teaching Across and Within Cultures: The Issue of International Students." In Learning and Teaching in Higher Education: Advancing International Perspectives, edited by R. Murray-Harvey and H. C. Silins. Proceedings of the Higher Education Research & Development Society of Australasia Conference, Adelaide: Flinders.

# الغصل الثامن عشر التفكير النقدي ومهارات التفكير في عيون الطلاب الجامعيين من ثقافات مختلفة

إيمانويل مانالو، تكاشي كوسومي، ماسو كوياسو، ياسوشي ميشيتا، ويوكو تاناكا Emmanuel Manalo, Takashi Kusumi, Masuo Koyasu, Yasushi Michita, and Yuko Tanaka

نقوم في هذا الفصل باستكشاف ما يعتقد الطلاب من ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة. أنه مهارات "جيدة" للتفكير، بما فها تلك المهارات التي يدركون ضرورتها لعراساتهم. ولقد وضعنا تقريرا لما تم التوصل إليه من خلال مقابلات مع عهنات بؤرية أجريناها مع طلاب جامعيين من كيوتو وأوكيناوا في اليابان. ومن أوكلاند في نيوزلندا. ولقد أظهر ما أدلى به الطلاب أثناء المقابلات أوجه شبه مهمة في الرؤى حول ما يتحلى به "المفكرون الجيدون"، بما في ذلك سمات عديدة مرتبطة بالتفكير النقدي، مثل التفكير في أفاق مختلفة أو بديلة. ومع ذلك فلقد أشارت استجابات الكثير من الطلاب من أوكلاند وأوكيناوا إلى مقاربات تفكير، الا ترتبط بشكل مباشر بالتفكير النقدي، مثل الحدس والتفكير الإيجابي. وتكشف نتائج بحثنا عن حاجة الطلاب إلى النقدي، مثل الحدس والتفكير الإيجابي. وتكشف نتائج بحثنا عن حاجة الطلاب إلى تعليم بعمل على تعزيز تنمية مهارات التفكير النقدي بشكل أكثر صراحة، وضرورة تعليم بعمل على تعزيز تنمية مهارات التفكير النقدي بشكل أكثر صراحة، وضرورة توفير شروح أكثر وضوحا وشفافية لمهارات التفكير المتوقع مهم ترجمها في مقرراتهم الدراسية.

### العاجة إلى التفكير النقدي

تعد تنمية مهارات التفكير النقدي للطلاب في أغلب البيئات التعليمية في مختلف أنحاء العالم، أمرا ميما للغاية. كما يعد صفل قدرات الطلاب على التقييم النقدي لصدق الافتراضات المعرفية والنقاشات، من أهم الأهداف التعليمية (e.g., Glassner, (Weinstock, and Neuman 2005). وتعكس وثائق صدرت حول تطلعات التعليم العالى الرؤية هذه، مثل تلك الصادرة عن جمعية الكليات والجامعات الأمريكية Association "College Learning for the New Global of American Colleges and Universities Century" (2007). فهذه الوثيقة، على سبيل المثال، تضع التفكير النقدي بالتوازي مع الكتابة والتفكير الكمي (الرباضيات) باعتباره من المهارات الفكرمة الأساس. وتعتنق مثل هذه الرؤية، الكثير من الجامعات خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ففي نيوزلندا على سبيل المثال، يتم النص على التفكير النقدى في قائمة "سمات الخريجين" الخاصة بجامعة أوكلاند كضمن توصيف الجامعة الخصائص الشخصية والمهارات والسمات المنتظر تنميها لدى الطلاب عند تخرجهم من الجامعة University of Auckland) (2003. ولدينا مثال آخر من الجامعة الأميوية للطالبات في بنجلاديش - Asian University for Women Bangladesh: حيث تصرح الجامعة في موقعها على شبكة الوبب عن ثبتها لتزويد طلابها بـ"مهارات متقنة في التفكير النقدي، والتحليل، والتواصل" .(Asian University for Women 2008- 2103)

لكن ما الذي يعنيه التفكير النقدي بالتحديد؟ هناك تعريف بسيط للغاية، كثيرا ما يستشهد به، وبتضمن "التقييم الصحيح للمقولات" (Ennis 962, 81)، لكن هناك الكثير من التعريفات المفصلة للتفكير، والتي تصف العمليات التي يستلزمها، مثل "التفصير الفعال والماهر للملاحظات والمحتوى الاتصالي والمعلومات والنقاشات" (Fischer and Scriven 1997, 21). ولا يتفق الباحثون حول المعنى المحدد للتفكير النقدي، إذ تدور المناظرات حول طبيعة المهارة نقسها والسمات الشخصية الغالبة لدى هؤلاء الذين يمارسونها (راجع مثلا 7007 Mason ). و من المنظور التعليمي، فإن الهدف الخاص بتزويد الطلاب بالمهارة، التي يمكنهم استخدامها في كل من

دراساتهم وفي مجتمعاتهم على نطاق أكبر، يعد الأمر الأهم. ومن من هذا المنظور ينبغي النطر إلى التفكير النقدي من جوانبه العملية القابلة للتمريس، والقابلة للقهاس (راجع مثلا 1997). (Cenis 1962; Fischer and Scriven 1997).

(Scharrer, Bromme, Britt, and Stadtler 2012; Thomm and Bromme 2011)

فإن واحدا من أكبر التحديات في المجتمع الحديث، هو تنمية مهارات الناس في التفييم، وإصدار الأحكام العقلانية، تجاه السيل الغامر من المعلومات التي أصبحت متاحة حاليا على الإنترنت،والتلفاز، وغيرها من وسائط الإعلام. ويقع على عاتق التعليم الرسعي، دون ادنى شك، دور حيوي في مواجهة هذا التحدي.

### التفكير النقدي في عيون الطالاب

على الرغم من أن أغلب مؤسسات التعليم العاني، في مختلف أنحاء العالم، تفضارك نفس الرأي الخاص بأهمية تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، فإننا لا نعرف إلا القليل عن مدى وعي الطلاب بهذا الرأي. إننا لا نعرف، على سبيل المثال، دراسة قامت ببحث منهجي، لما يعتقده الطلاب حول التفكير النقدي ومهارات التفكير الأخرى، التي يتوقعون تنميتها خلال دراستهم في التعليم العائي. نعم هناك دراسة قام بها تابر (2004) Tapper، بحث فها إدراك الطلاب الجامعيين لعناصر التفكير النقدي في مقرر درسوه في العلوم والاتصالات، ومع ذلك فإنه لا يبدو أنه تم إجراء دراسة سابقة تنطوي على محاولة أكثر شمولا لقهم معرفة الطلاب وأرائهم تجاه مثل هذه المهارات من التفكير.

إنه لمن الضروري، تماما فهم أراء الطلاب حول موضوع تعليمي، مثل مهارات التفكير التي ينبغي عليهم استخدامها. فهناك العديد من الأدلة، المثبنة بحثيا والتي أظهرت التأثير الهنائي. لم يعتقد الطلاب أنه يجب عليهم القيام به، على أدائهم الفعلي في دراساتهم الهائل. (Jussim and Eccles1992; Miller and Turnbull 1986) ما إذا كان هناك توافق بين ما يعتقده الطلاب، وبين ما تتوقعه المؤسسات التعليمية، بغصوص مهارات التفكير التي ينبغي علهم اكتسابها وتنميتها. وفي حالة وجود تناقض بين هذه التوقعات، فإنه ينبغي إجراء الفياسات التعليمية الملائمة.

# هل يؤثر اختلاف الثقافات على تفكير الطلاب؟

من التساؤلات التي تثير جدلا حادا في هذا الجزء من البحث، هو ما إذا كان الطلاب ذوو الخلقيات الثقافية المختلفة - ربما - يكون لديهم اختلاف في أرائهم وإدراكهم لمهارات التفكير المطلوبة منهم في دراساتهم. إذ يذهب بعض المؤلفين إلى أن التفكير النقدي هو مفهوم غربي بامتياز، يصحب على الطلاب ذوي الثقافة الأسيوية أو أي ثقافة أخرى غير غربية، أن يتعلموه أو أن يستخدموه (1994 Atkinson 1997; Fox ربعارض هذا الرأي بشدة مؤلفون أخرون موضعين، أن الطلاب الأسيويين وغيرهم، من خارج الحضارة الغربية لديهم قدرات متساوية في التمكن من متطلبات التفكير النقدي وإظهارها في الأعمال الفكرية الثي انتجوها (مثل Paton2005; Stapleton 2002).

ولقد كشفت بعوث، أحدث، حول علاقة العوامل الثقافية، بأداء الطلاب في الثفكير النقدي، عن بعض الاختلافات. ومع ذلك فقد ترجع هذه الاختلافات إلى كفاءة اللغة وليس الثقافية، في حد ذاتها. فقد وجد، مثلا، كل من لون، وفيشر، و وورد Lun, Fischer ، أن طلاب نيوزبلندا من أصل أوروبي قاموا بأداء أفضل من نظرائهم الأسيوبين في بعض مقاييس مهارات النفكير النقدي، لكنهم أوضحوا، أن هذه الاختلافات، رما ظهرت بسبب ضعف مستوى اللغة الإتجليزية لدى الطلاب، التي كان علهم استخدامها في مهام التفكير النقدي، ولقد قدم فلويد (2011) Floyd الدليل على أنه بالنسبة للطلاب الصينيين، فإن التفكير النقدي كان أصعب في اللغة الثانية (الإنجليزية).

وبعيدا عن إتقان اللغة، فإن الخبرات التعليمية، من المكن أن تؤثر على تناول الطلاب لمهام التفكير، ونظرا لاحتمال وجود اختلافات بين الثقافات في مثل هذه الخبرات، فإنه من المقيد أن تكتشف إذا كان لذلك تأثير على بعض آراء الطلاب ذوي الخبلفية التعليمية غير الغربية، حول مهارات التفكير الضرورية للنجاح في التعليم العالي. وعلى سبيل المثال يتم التأكيد، في اليابان، على تطوير مهارات التفكير في النظام التعليمي، كما هو الحال في الدول الأخرى، ومع ذلك لم يتم تعيين التفكير النشدي كمهارة ينميتها لدى الطلاب. فمثلا قام المجلس المركزي للتعليم التابع لوزارة اليابان

للتعليم والثقافة والرباضات والعلوم والتكنولوجيا the Central Council for Education of Japan's MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science (and Technology بإعداد تقرير بعنوان "نحو تعزيز التعليم في المرحلة الجامعية الأولى". "Towards the Enhancement of Undergraduate Education" والذي وميف فيه المؤهلات التي ينبغي للطلاب أن يكتسبوها من خلال درجة البكالوربوس، ومذه المؤهلات مبنية على مهارات عامة(مهارات الاتصال، التفكير المنطقي، ومهارات حل المشكلات)، والمعرفة/ الفهم، التعليم الشامل وتطبيقاته - ومع ذلك لم يتم ذكر التفكير النقدى بالمرة. كما افترحت اللجنة العالمية لتنمية الموارد البشرية للشراكة الصناعية والأكاديمية لتنمية الموارد البشرية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان - the Global Human Resource Development Committee of the Industry-Academia Partnership for Human Resource Development of Japan's METI (Ministry of (Economy, Trade, and Industry مجموعة من المؤهلات الأساس التي ينبغي توفرها لدى العاملين. وتشمل هذه المؤهلات مهارات التفكير، والمهارات الاجتماعية الأساس ومهارات التنفيذ (METI 2010). ومرة أخرى، لم يأت المقترم على ذكر للتفكير النقدي. ومن الممكن أن تسفر هذه التباينات عن تكوين آراء مختلفة، لدى الطلاب نجاه أنواع مهارات التفكير المنتظر مهم استخدامها، ليحققوا النجاح في الدراسة.

### بحث مهارات التفكير في مدركات الطلاب

وبوضع هذه التساؤلات في أذهاننا، انطلقنا لاستكشاف مدى التشابه أو الاختلاف، في وجهات نظر الطلاب من ثقافات مختلفة وإدراكاتهم، تجاه مهارات التفكير التي تفيدهم في التعليم العالي ومن ثم قمنا بعقد مقابلات مع عينات بؤرية (group interviews) لطلاب جامعين في نيوزلندا و اليابان, ولقد قررنا استخدام هذا النهج في جمع البيانات (أي المقابلات مع العينة اليؤرية) لأنه يعتبر أسلوبا فعالا في فهم الخبرات والاهتمامات والاتجاهات والمنظورات والاقتراضات المجموعة من الناس حول (Wilkinson and Birmingham 2004).

ولقد وقع الاختيار على نيوزلندا، باعتبارها دولة ذات ثقافة غربية، واليابان بوصفها

بلد بثقافة آسيوية، لكتنا كنا على وي بحدود هذه التصنيفات. فنيوزلندا، على سبيل المثال، لديها سكان بجماعات عرقية متعددة لا تقتصر فقط على الأوروبيين المالوري Maori (السكان الأصليين لنيوزلندا) ولكنها تضيم أيضا جماعات آسيوية وكذلك الصكان الأصليين لجزر بولينزيا. ولقد تم انتقاء الطلاب المشاركين بالدراسة من جامعة في أوكلاند والتي تضيم أكبر قدر من التنوع العرقي في مدن نيوزلندا. وبالمثل فعلى الرغم من أن الطلاب اليابانيين ليس لديهم نفس سمات التنوع العرقي مثلما هو الحال في نيوزلندا، إلا أن اليابان لديها تباين ملحوظ في البيئات الثقافية حسب الموقع الجغرافي فضلا عن عوامل أخرى. ولهذا السبب قررنا جمع البيانات من موقعين مختلفين في اليابان - كيوتو وأوكيناوا -لاستكشاف مدى تشابه أو اختلاف آراء الطلاب في الجماعات الفرعية" لنفس "المجموعة الثقافية" الأم. وبالمقارنة بين الموقعين فإن كيوتو هي الأكبر والأكثر حداثة، إلا أنها في نفس الوقت أكثر المدن اليابانية محافظة على التقاليد. وعلى النقيض من ذلك فإن أوكيناوا جزء من مجموعة جزر ربوكو في الجزء التجنوي من اليابان حيث يوجد تنوع عرقي أكثر، لقربها من الصين والدول الأسيوية التغذي، كما أن الولايات المتحدة لديها قواعد عسكرية هناك منذ الحرب العالمية الثانية.

# كيف أجرينا الدراسيُّ؛

لدينا في الإجمال ثلاثة وعشرون طالبا جامعيا، تطوعوا بالمشاركة في الدراسة. ثمانية مهم من جامعة في كيونو (طالبتان، وسنة طالب) وسبعة من جامعة في أوكيناوا (ثلاث طالبات، أربعة طالب) وثمانية من جامعة في أوكلاند (عدد الطالب متساو مع عدد الطالبات). وثمانية من جامعة في أوكلاند (عدد الطالب متساو مع عدد الطالبات). وثمان الطلاب تخصصات موضوعية متعددة: من كيونو لدينا دارسو التربية والهندسة، والقانون، والعلوم، وفي أوكيناوا كان لدينا دارسو التربية والهندسة والقانون والإنسانيات، والمندسة والقانون، والعلوم، وفي أوكلاند كان لدينا طلاب من الفنون والإنسانيات، والهندسة والقانون، والعلوم، ولقد مثل الطلاب كل السنوات الدراسية من السنة الأولى وحتى السنة النهائية تأمرطة الجامعية، وتراوحت أعمارهم بين الثمانية عشرة والثانية والمشرين (عدا طالب وطالبة) كانا في الثلاثينيات من العمر.

ولقد عقدنا مقابلات العينات اليؤربة، مع مجموعات العمل، في قاعة بحث (سيمينار) هادئة في الجامعات التي يدرس بها الطلاب. وفي كل من كيونو وأوكيناوا تم عقد المقابلة مع المجموعة بالكامل. أما في أوكلاند فقد اضطررنا إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعتين تتكون كل منهما من أربعة طلاب بسبب صعوبات متعلقة بالجنول الدراسي.. ولقد استغرقت المُقابِلة في كل من كيوتو وأوكيناوا ثمانين دقيقة تقريباً، في حين أنها استغرفت في أوكلاند حوالي خمس وأربعين دقيقة. (بالاحظ أن مدة الدرس في الجامعات اليابانية تسعون دقيقة في حين أنها في جامعة أوكلاند تتراوح ما بين خمسين إلى خمس وخمسين دقيقة).

وبعد الحصول على الإذن من الطلاب، تم تسجيل المقابلات التي عقدناها صوتيا باللغة البابانية في البابان، وباللغة الإنجليزية في نيوزلندا. ولقد تم عرض شرح مختصر للبراسة في بداية المقابلة. وقمنا بسؤال الطلاب على سبيل المثال في التمهيد بعض الأسئلة العامة عن اهتماماتهم ومشاركاتهم في المقررات الدراسية المقيدين بها، وعن الجوانب التي يجدونها مثيرة للاهتمام في المقررات الدراسية. بعد ذلك قمنا بطرح نفس الأسئلة الأساس في كل مقابلة وهي:

- ما هي أنواع التفكير المهمة في مقرراتكم الدراسية ؟
- 2. في هذه المقررات ما هي أنواع التفكير التي يتوقعها منكم المحاضرون؟
- في اعتقادكم أي أنواع الناس يمكن وصفهم بالمفكرين الجيدين في الحياة اليومية؟
- 4. إلى أي مدى تعتقدون أنه يمكنكم استخدام هذه الأنواع من مهارات التفكير في قاعات الدرس الجامعية، والأنشطة التعليمية؟
  - ما هي المواقف التي ترونها، غير قابلة، لاستخدام مهارات التفكير هذه؟
  - ما هي الطرق، التي تعتقدون أنه يمكنكم تحسين مهارات التفكير من خلالها ؟
    - 7. هل سمعتم عن مصطلع "التفكير النقدي"؟ ترى ماذا يعني؟

وعلى الرغم من تركيزنا على حث الطلاب على الاقتصار على الإجابة على الأسئلة، فقد صمحنا، بما يكفي من المرونة، ليدل الطلاب بتعليقاتهم وأفكارهم، طالمًا كانت مرتبطة أو ملائمة للأسئلة. أيضا بذلنا ما أمكننا من جهد لتشجيع كل الطلاب على المشاركة، بدون ممارسة أي ضغط عليهم، في حالة عدم رغبتهم في المشاركة. قَمَنَا بَتَمْرِيْخُ التَّسْجِيلَاتُ الصَوتِيَةُ وتَحَلَيْنُهَا مُوضُوعِيا (راجع مثلاً: بوباتزيس (Boyatzis (1998) لتحديد نماذج أنماط الإجابة، على كل سؤال، في كل مجموعة. ثم قَمَنَا بِمَقَارِيْةُ الإِجَابَةِ فِي المُقَرَاتُ الثَّلَاثُ.

### نتائج الدراسة: أفكار الطلاب حول مهارات التفكير

نقدم في جدول 1/18 ملخصا للنقاط المفتاحية لإجابات الطلاب على الأسئلة. ونصفونشرم هذه الإجابات بتفصيل أكثر في الفقرات التالية.

# ما هي أنواع التفحكير الهمة في الجامعة؟

عند الإجابة على السؤال الأول، أشار الطلاب في المجموعات الثلاث إلى أهمية فهم ما يتم تدريسه في المقررات ولقد عبر الطلاب عن هذا بأساليب متنوعة مثل "فهم الأفكار" "الأخذ في الاعتبار لما يقوله المعاضر" و"الانتباه للتفاصيل والمفاهيم الخاصة بالموضوع". كما أشارت المجموعات الثلاث، إلى أهمية فهم وجهات نظر الآخرين. فمثلا أشار طالب من كيوتو إلى قيمة "التفكير من وجهة نظر شخص ثالث، في حين أشار طالب من أوكيناوا، إلى أنه من المفيد وجود "مرونة التفكير المستوعبة للرأي المعارض". ولقد وصف طالب من أوكلاند نفس الفكرة الى حد كبير، بأنها تناول الأشياء "بعقل منفتح".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن طلاب من كيوتو، أشاروا إلى استراتيجيات تفكير متعددة، تتضمن معالجات أعمق: مثل الاستخلاص، وربط الأفكار (مثل ربط البيانات بنوع التفكير). كما أشاروا إلى أهمية التفكير بشكل عقلاني، وملاحظة الواقع واستكشاف الشخص للأشياء بنفسه، وتفنيد الأفكار عند الضرورة، ولقد وصف طالب، على سبيل المثال، الجوانب المهمة للتفكير مثل: "التفكير العقلاني... التفكير المنطقي باتباع أسلوب خطوة بخطوة... تنمية الإنسان لأفكاره"

وفي المقابل فقد وضح الطلاب من أوكيناوا، قيمة أن يعبر الطالب، عن رأبه حول الموضوع الذي يتم تناوله في المحاضرات، والقدرة على التعبير، عن مثل هذه الأفكار بوضوح عند ممارسة الكتابة. أيضا أشار الطلاب إلى أهمية فهم المعنى الثقافي للأفكار الي تدرس في المقررات الدراسية، وتقدير ملاءمة هذا المعنى الثقافي للفرد، وعلى سبيل

المثال عبر طالب عن هذه النشطة فائلا: "فهم المعنى الثقافي المستند إلى اثتاريخ والحياة والقيم بدون تحيز"

جدول 1/18 خلاصة إجابات الطلاب <sup>(\*)</sup>

| الردود الخاصة بكل موقع |                    |                      | الردود المشتركة  | القضايا           |
|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| أوكادني                | أوكيناوا           | كيوتو                | الردود المسارية  | ر تسجیق           |
| إدارة متطلبات          | التعبير عن         | عمليات التفكير       | فهم محتوى        | 1.مهارات الثفكير  |
| المقررات الدراسية.     | الأفكار            | الأعمق               | المقرر الدرامي.  | المهمة في         |
| إدارة النعلم           | فقدير المعافي      |                      | فهم منظور        | الجامعة.          |
| تخطيط الدراسة.         | الثقافية وملاءمها. |                      | الآخرين.         |                   |
| تطبيق المهارات         | المسؤولهات         | المرونة في التفكير.  | تطوير عدة        | 2. توقعات         |
| البحثية.               | الاجتماعية في      | التعلم               | مقاربات.         | المعرس            |
| دمع اللطومات           | التفكير.           | الاستكشاف.           | مراجعة الذات.    | يغمبوس            |
| التي تعلمها            |                    | تطوير الفرد          | إئارة القساؤلات. | مهارات التفكير.   |
| الطالب                 |                    | لمهاراته في التفكير. |                  |                   |
| القدرة على توليد       | يخطط ويفكر         | يخطط ويفكر           | منطقيون          | 3سمات             |
| وتنظيم الأفكار.        | بشكل مثواصل        | بشكل متواصل          | ونظاميون.        | المفكرس           |
| ما وراء الإدراكية.     | يفكر في الأخرين    | يفكر في الأخرين      | الثفكير من عدة   | الجيدين.          |
|                        | ويستمع إلهم.       | ويستمع إلهم          | منظورات          |                   |
|                        |                    | لديه اتجاهات في      | مغتلفة.          |                   |
|                        |                    | التفكير              | مثأملون.         |                   |
|                        | !                  | يفهم القواعد         | قابلون للتكيف.   |                   |
|                        | ļ                  | القابلة للتطبيق.     | لديهم قدرة على   |                   |
|                        | 1                  |                      | رؤية الصورة      |                   |
|                        |                    | _                    | الكبرى.          |                   |
| وجود ثفاوت في          | في قاعة الدرس:     | في فأعات الدرس:      |                  | 4. مهارات التفكير |
| توقعات المعلمين        | حبث ينم سؤال       | المنطق.              |                  | وتطبيقاتها        |
| يجب أخذه في            | الشخص عن           | التفكير المستقل.     |                  | الدراسية.         |
| الاعتبار               | أفكاره.            | التغطيط.             | <u> </u>         |                   |

<sup>(\*)</sup> اعتمدت هذه الفحوصات على ما أثاره الطلاب من قضايا خلال المقابلات التي أجريت على عهنة ممثلة (بؤرية)

| القطبايا                                           | الردود المشتركة                                                                            | الردود الخاعبة يكل موقع                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                            | كبوتو                                                                                                                              | أوكيناوا                                                                | أوكلاند                                                                                                             |
|                                                    |                                                                                            | في المدل الجماعي:<br>فهم طريقة الناس<br>في التفكير.                                                                                |                                                                         | ثفاوت طبقا<br>لموضوع المقرر.                                                                                        |
| 5. ثلو اقف غير<br>القابلة لتطبيق<br>مهارات الففكير |                                                                                            | في بعض المقررات الدراسية. عند شبق الاوقت. عند التفكير بالمناطقة. الأنشطة التي المتعد على عند معارسة الرياضيات. الرياضيات المختلفة. | عقب اتخاذ القرار<br>بالغمل.<br>عند ضيق الوقت<br>عند استرضاء<br>الأغرين. | في بعض<br>المعاضرات<br>والتكليفات<br>والاختيارات.<br>بعض المدين لا<br>يعفزون هذا النوع<br>من التفكير؟               |
| 5.كيف يمكن<br>تحسين مهارات<br>التفكير؟             | الممارسة والتعلم<br>أكثر عن للهارات.                                                       | تذكر القواعد<br>المرعية والمثطلبات<br>الأولية                                                                                      | التعبير عن<br>الأفكار.<br>التمرض لنظورات<br>مختلفة.<br>مواجهة التحنيات. | العمل في فرق<br>متعددة البجالات<br>الموضوعية.                                                                       |
| 7.معنى التفكير<br>النقدي.                          | التأمل وطرح<br>التساؤلات.<br>التفكير المتروي<br>والمعمق.<br>تجنب القبول<br>الأعمى للأفكار. | ميني على الميدا.<br>خاضع للشات.<br>تجنب القولية<br>والتعيز.<br>بعث الخيارات<br>البديلة.                                            | توليد الأفكار.<br>حل الشكلات<br>بالنفكير.<br>المودة للفكرة<br>الأميلية. | تجنب التحوز. امثلاك وجهة نظر متوازنة. الفهم. الجهيد الحدس (الالهام) التمكير الإيجابي التفكير الإيجابي التفكير السلي |

وإذا كانت هذه الردود مبنية على القضابا التي تم إنارتها من قبل الطلاب عند إجابتهم على الأسئلة أثناء المقابلات. فقد أشار طلاب الجامعة في أوكلاند- فضلا عن ذلك- إلى جوانب للتفكير أكثر عملية، مثل: حاجة الفرد إلى تلبية متطلبات المقرر الدرامي والاستجابة لتوقعات المحاضرين. وعلى مبيل المثال أشار أحد الطلاب إلى أنه من المهم في إنتاج العمل الأكاديبي "أن تحاول وتبذل ما في وسعك، لنيسر الأمر على مصبحح التكليف أو الاختبار" في حين أشار طالب آخر إلى قيمة "استخدام "لغة" المحاضر للوصول إلى عقل وفكر ذلك المحاضر، من خلال التفكير بنضس نوع الاضترائيجية التي يستخدمها. ولقد لاحظ عدة طلاب، أيضا. أهمية تخطيط وتنفيذ الخطط الدراسية والتحديات المرتبطة بها.

#### ما يتوقعه المعلمون

تشابه طلاب المجموعات الثلاث، في أنواع التفكير التي يعنقدون أن معلمهم يتوقعون، منهم استخدامها في دراسانهم. فقد ذكروا التوقع بعرض الأشياء من منظورات مختلفة فعلى سبيل المثال، ذكر أحد طلاب أوكلاند، أن المحاضرين يتوقعون من الطالب أن يكون قادرا على "رؤية الموضوع أو السؤال من أكثر من زاوية، ومن منظورات مختلفة". كما صبرح طالب من كيوتو أن المعلمين يتوقعون من الطلاب "القدرة على المفارنة بين مميزات وعبوب الأفكار". وشرح طالب من أوكيناوا أن معلمهم يتوقعون منهم عرض الأشياء "لبس من منظور واحد بل من عدة منظورات".

وإحدى نوعيات التفكير التي بدا توقعها مشتركا من جانب المعلمين في المواقع الثلاثة هي "مراجعة الذات". فقد لاحظ طالب من أوكبناوا، على سبيل الثال، أن "المحاضرين يتوقعون من الطالاب التفكير بدقة في أفكارهم الذاتية" كما لاحظ طالب من كيوتو توقع المحاضرين من الطالاب القدرة على الوصول إلى استثناجاتهم الخاصة" حول المعلومات التي تُقدّم لهم. وقد شرح طالب من أوكلائد ذلك قائلا:

"عليك أن تمرف ما لديك أساسا.. ماذا أعني "بمعرفة ما لديك" [عليك أن] تفهم القضية: تبحث القضية حتى تكتشف الجانب الإيجابي، والجانب السلبي، ثم تأتي بمنافشتك". وتعد مساملة الذات. هيمن سمات التفكير، التي أخيرنا الطلاب في الجامعت الثلاث بأن معلمهم يتوقعون منهم توظيفها. وعلى سبيل المثال، فقد شرح طالب من أوكلاند ذلك قائلا: "يربدون منا دائما، أن نثير التساؤلاءت حول ما يدرسونه لنا... أن نطرح أسئلة مثل مل يتطبق هذا على الواقع؟" ولقد أثارطالب من أوكيناوا نقطة مشابهة، والذي أشار إلى أن الطلاب متوقع منهم التساؤل عن التطبيقات لما يدرسونه من معلومات، في حين عبر طالب من كيوتو عن نفس الفكرة، بأن المدرسين يتوقعون منهم القدرة على "طرح الأسئلة" حول ما يتعلمونه.

وأشار أيضا الطلاب إلى مهارات عوضوعية متخصصة، مثل التي قد تنطبق على الكهمياء أو القانون أو علم النفس. وبعيدا عن هذا، فقد كان هناك من التوقعات المذكورة التي تخص كل مجموعة. فقد صرح طالب من كيوتو، على سبيل المثال، بأن المحاضرين يتوقعون مهم التفكير بمرونة و"اكتشاف الواقع" لاتخاذ الخطوات نحو تعزيز تنمية تفكيرهم. وعلى الجاب الأخرفإن طلاب أوكيناوا أشاروا إلى توقعات بخصوص علاقاتهم بالآخرين. فقد صرحوا، على سبيل المثال، أن المجاضرين يتوقعون منهم أن يفكروا في كيفية توصيل أفكارهم بفعالية للأخرين.

كان هناك أيضا، توقعات صرح بها، فقط، طلاب أوكلاند. تضمنت تطبيق المهارات البحثية: مثلما عبر أحد الطلاب: يتوقعون منا أن "نعرف كيف نستخدم نظام المكتبة...(أن) نفهم كل الإحصائيات، كيف نقوم بها وكيف نحللها (أن) نقوم بعمل مراجعة للإنتاج الفكري". أيضا تم ذكر الربط بين الأفكار ذات الصلة: فقد شرح طالب على سبيل المثال " يبدو أن المحاضر يربد منا أن نوصل النقاط ونرسم كل الخيوط، للحصول على صورة مكبرة أكثر ترابطا، بشكل منطقي.

## ما هي سمات المفكرين الجيدين؟

عند سؤالهم عن خصائص المفكر الجيد، كما يعتقدون، أشار طلاب الجامعات الثلاث إلى خصائص متشابهة ومتداخلة إلى حد كبير. والكثير من هذه الخصائص أو السمات تتعلق بتطبيق مهارات مرتبطة بالتفكير النقدي، مثل التفكير من منظورات مختلفة، أو اتباع النهج المنطقي، وعلى سبيل المثال، نهنا طائب من كهونو لقيمة الوصول لاستنتاجات منطقية من خلال التفكير المتواصل"، وعبر طائب من أوكهناوا عن وجهة نظر ترى بأنه من المفيد "توليد أفكار جديدة من جوانب مختلفة [للموضوع]". كما ومبث طالب من أوكلاند نقطة ذات صلة كما يلي "عند التعامل مع فكرة... لا تتوقف عند مجرد افتراض ما تقوله تلك الفكرة لكن... خذ خطوات للوراء، واسترجع المشهد من البداية، واستخدم الشك المنهجي في العكم، ولتكن لديك القدرة على البدء بالنظر إلها من مختلف الزوايا". ولقد أشار الطالب من كل المجموعات، أيضا، إلى أهمية القدرة على رؤية "الصورة الكاملة" أو كما عبر عنها طالب كيوتو "النظر إلى الأشهاء في إطار الممورة الكلمية".

كما أشار الطلاب في المجموعات الثلاث إلى أهمية القابلية للمرونة في التفكير. ولقد تضمنت اقتراحات طلاب كيوتو حول هذه النقطة: "هؤلاء الذين يفكرون بديناميكية". وتم الإشارة إلى "القدرة على استهداف تحسين الأمور" من قبل طالب من أوكيناوا، في حين رصد طالب من أوكلاند فوائد القدرة على "تغيير أسلوب التفكير ليتلاءم مع الموقف... هذا مهم للغاية لأنه ليس كل المواقف تنطلب نوعا واحدا من التفكير: كما أشار طالب آخر من أوكلاند إلى قيمة القدرة على استخدام كل من "المنهج الاستدلالي"

ولاحظ طلاب، من كيونو وأوكيناوا، أممية التفكير المتملق بالتخطيط، فقد وصف طالب من كيونو على سبيل المثال المفكرين الجبدين بأنهم "هؤلاء الذين لديهم القدرة على تنظيم أوقاتهم"، في حين اقترح أخر "هؤلاء الذين بفكرون مسيقا". كما عبر طالب من أوكيناوا عن رأبه في المفكرين الجبدين بأنهم "هؤلاء الذين يواصلون التفكير ويعملون بكفاءة"، بالإضافة إلى ذلك فقد أوضح الطلاب في كل من كيونو وأوكيناوا أهمية الأخذ في الاعتبار طريقة الأخرين في التفكير. فمثلا اعتبرهم طالب من كيونو "هؤلاء الذين يتمتعون بالشعبية ويتفهمون تفكير النامى" في حين وصفهم طالب من أوكيناوا بأنهم "اولئك الذين يسألون ويستمعون بحق لراء الأخرين". ومع ذلك فإن الاستماع للأخرين لا يعتي بالضرورة أن يغير المرء رأيه، بحسب اعتقاد الأخرين. كما أوضح طالب من

أوكيناوا، فالمفكرون الجيدون يستطيعون أن يفكروا فيما يرضي ضميرهم "ولا يتأرجعون بأراء الأخرين".

كما قدم طلاب جامعة كيوتو خاصتين إضافيتين للمشكرين الجيدين، لم يذكرها طلاب المجموعات الأخرى. وهما بيان طريقة التفكير وفهم "القواعد ومتطلبات الطروف" التي تنطبق على الموقف الذي يستدعي ذلك التشكير.

إضافة إلى ذلك اقترح طلاب أوكلاند سمات فريدة متعددة للمفكرين الجيدين. تضمنت هذه السمات: القدرة على توليد وتنظيم الأفكار من خلال استخدام آليات كالعصف الذهتي، والخرائط الذهنية. كما أشار طالب إلى أهمية ما وراء الإدراكية واصفا إياها كالتالى:

القدرة على تقييم الإفادة من التفكير...وي المرء بتفكيره... التفكير في التفكير. إلى أي مدى يمكن استخدام مهارات التفكير هذه في التعليم الجامعي.؟

وعند سؤال الطلاب عن مدى إمكانية تطبيق سمات التفكير الجيد - التي طرحوها -في قاعات الدرس الجامعية والأنشطة التعليمية. هنا أفاد الطلاب أنه يمكن استخدام كل من المنطق، والتفكير المستقل، والتخطيط، في الدراسة والأنشطة البحثية. كما أكدوا - في توافق - على فعالية فهم طريقة الناس في التفكير، خلال العمل الجماعي".

وبتوجيه نفس السؤال لطلاب أوكيناوا رد أحد الطلاب بالقول "يمكنني استخدامها (المهارات) في الفصل، حين يطلب مني التعبير عن أفكاري". ولاحظ طالب آخر أن مثل مهارات التفكير هذه تكون مفيدة، عند اتخاذ القرار بشأن كيفية الدراسة.

ولقد أعرب طلاب أوكلاند، بصراحة أفصح، عن إدراكاتهم للاختلاف الواجب أخذه في الاعتبار حول توقعات المدرسين لاستخدامهم مهارات التفكير. اذ أوضحوا أنه يمكنهم تطبيق المهارات في دراساتهم، إلا أن بعض المعلمين يطالبون طلابهم - ببساطة - بإظهار "قدرتهم على (تقيق) المعلومات". وفسر أحد الطلاب ذلك "بأن بعض [المعلمين]يبدون فقط أنهم يهضون ويتحدثون إليك، دون أن يكون لديهم، مطلقا، الاهتمام في التفكير

فيما بتحدثون بالمستوى الأعمق، على الإطلاق، لكن البعض الأخر... يستثير الطالب وبتحداد، كي يفكر بذلك المسنوى كما أشار قليل من الطلاب إلى الاختلاف في توقعات ممارسة التفكير طبقا للمادة الدراسة -مفارتين بين مفرر في العلوم الطبية، على سبيل المثال، وأخر في الإحصاء.

#### في أي الأحوال تكون مهارات التفكير غير قابلة للتفكير؟

عند سؤالهم عن الأحوال التي لا تطبق فيها مهارات التفكير، كان لدى الطلاب في أوكلاند الكثير ليفولوه. فقد أوضح الطلاب أن مهارات التفكير، غير قابلة للتطبيق في بعض المحاضرات والتكليفات والاختبارات. ولقد أعطى أحد الطلاب مثالا من الاختبارات حيث "المطلوب منك في الأساس... إعطاء التعريفات لشيء ما، فقط لينيين أنك حضرت المحاضرات وقمت بالقراءة المطلوبة، وأنه يمكنك أن تكرر ما قرأته وسمعنه - تتذكر الاشباء" ومضى طالب أخر في القول:

لست في حاجة إلى مهارات التفكير في المجاضرة إذا كنت مجرد مستمع، أنت لا تفكر... أنت لا تقوم بالتفكير قبل أو بعد (المجاضرة)... لكن عندما تكون هناك فأنت في الأساس تشاهد المحاضر وتستمع لما بقوله ثم تحاول أن تبت ما قاله من جديد... فريما يكون هذا من التفكير أيضاء أعنى إعادة البث؟

وكما فعلوا في الرد على السؤال السابق، أكد بعض الطلاب على الاختلافات الواجب أخذها في الاعتبار في طرق المدرسين في التدريس، موضعين على سبيل المثال أن "بعض المعاضرين يستخرجون منا مهارات التفكير هذه" أكثر من غيرهم.

ولقد لاحظ أيضا طلاب أوكلاند أن بعض معلمهم لا يمثلون قدوة حسنة في استخدام مهارات التفكير، وفسر ذلك أحد الطلاب على سبيل المثال:

في بعض الأحيان لا يقومون بشرح الأشباء بشكل جبد - فهم لا بقدمون الأدلة ولا يعطوننا الأمثلة، ولا يشرحون لنا ما يتوقعونه منا. فهم عندما لا يستخدمون مهارات التفكير الجيد، فإنهم يعطمون بداخلنا القدرة على التعمق فيما يقولونه. وفي الرد على نفس السؤال، أعمل طلاب أوكيناوا بعض الحالات التي لا يمكن فها التطبيق العملي للبيات التفكير الجبيد: إنها الحالات التي يكون القرار بشأنها قد تم اتخاذه بشكل بات؛ وعند ضيق الوقت؛ وعندما يكون من الضروري استرضاء الآخرين. ويعمل التعليقان التاليان مثالا للآراء التي عبر عنها الطلاب:

عندما لا يتوفر لدي الوقت، مثل عند التحضير للامتحان، او القيام بالكثير من المهام في قاعة الدرس، أركز على إنهاء العمل دون التفكير فيه بعمق.

عندما ألعب رياضة جماعية أو أعمل في فريق. لا يمكنني إلا أن أتسم بالمرونة ولاأتمسك بشدة برأي. فلو تصلبت بشدة في رأيي فإن فريقي لن يعمل بالأداء المبتغي.

ولقد تداخلت ردود طلاب جامعة كيوتو، في بعض الحالات، مع ردود الطلاب في كل من أوكلاند وأوكيناوا. مثلا، أوضع الطلاب أنه في بعض الموضوعات - كما هو الحال "في الفنون" - فإن مهارات التفكير الجيد قد تكون غير مطلوبة. كما لاحظوا عدم إمكانية استخدام هذه المهارات في حالات عديدة مثل "أن يتطلب الأمر السرعة". ومع ذلك فقد ذكروا حالتين إضافيتين، كما هو الحال في الحياة اليومية، أو عند اتخاذ قرارات عاطفية، أو المشاركة في الألماب الرباضية، أو في الأنشطة التي تكون فيها المهارة ضرورية. فكما شرح اثنان من الطلاب "عندما يقوم الناس باتخاذ قرار في أمر عاجل أو في مواقف عاطفية، فإنهم لن يمكنهم التفكير بشكل منطقي في هذه المواقف" و"الألماب الرباضية عاطفية، فإنهم لن يمكنهم التفكير بشكل منطقي في هذه المواقف" و"الألماب الرباضية مبنية على المهارات البدنية وليست محكومة بالأفكار فحسب"

## كيف يمكن تحسين مهاراتنا في التفكير؟

عند سؤال الطلاب عن أرائهم بخصوص كيفية تحسين مهاراتهم في التفكير، اقترح الطلاب في كل المجموعات صورا متنوعة من الممارسة، بالإضافة إلى تعلم المزيد عن مهارات التفكير. ولقد تضمنت اقتراحات الطلاب من كيوتو "أن يصبح المرء واعيا بها [مهارات التفكير] في الحياة اليومية، "والممارسة" و"قراءة الكتب". وتضمنت اقتراحات الطلاب من أوكيناوا "التفكير روتينيا دوما في الأمور" و"توليد التساؤلات حتى في الأمور

النافهة". وبالمثل فإن طلاب أوكلاند قد ذهبوا إلى "أن ممارسة مهارات التفكير الجيد ستنعي مهارات التفكير" وكذلك قراءة بعض الكتب عن التفكير" و"أخذ الدورات التدريبية عن كيفية التعلم".

وذكر طلاب كيوتو "تذكر الشواعد التنظيمية والمتطلبات المسبشة " مفترحين مفارية أكثر نظامية في تطوير مهارات التفكير. وذكر أحد الطلاب في أوكلاند فائدة العمل في مجموعات متعددة التخصيصات، شارحا فوائدها كما يلي:

أعتقد أنه مما يبسر بالفمل إنطوير مهارات التفكيرا أن يكون العمل في فرق عتعددة التخصصات، حيث يكون لديك أشخاص من مجالات كثيرة مختلفة، ينبغي عليك أن تقدم نفسك... أنا أدرس الفنون... [و] أحاول التحدث إلى شخص يدرس الهندسة...إنه أمر صعب للغاية، لكن ما يبعثك على أن تفكر... هو أنك في تحدّ.

بالإضافة إلى ذلك قدر طلاب أوكيناوا قيمة التميير عن الأفكار ("الثميير اللفظي")، فتعرّض المرء للعديد من الآفاق ("وجهات النظر") ("الاستماع إلى مجال واسع من الأراء") ومواجهة التحدي "أن يكون تحت الضغط أو يشعر بحتمية أن يفعل شيئا").

#### ما معنى التفكير النقدي؟

تم سؤال الطلاب إذا كانوا قد سمعوا عن مصطلح التفكرر النقدي، أو لهم معرفة به، وماذا يعني في اعتقادهم؟. ولقد سمع عنه كل الطلاب في كيونو وتحدثوا عن سمات مختلفة له مثل "عدم قبول المعلومات بشكل سلبي وإنما التعامل معها نقديا"، "الاستقلال في التفكير"، "الوعي بالتحيز"، و"الارتياب"، و"للراجعة المتأملة". وعلى النقيض من ذلك أشار أغلب الطلاب من أوكيناوا إلى عدم سماعهم لهذا المصطلح، أو سمعهم به من قبل، لكنهم نسوا ما يعنيه، ولقد قدم أحد انطلاب الذي سمع بالمصطلح التعريف التالي: "أن يفكر المرء بعمق ثم يهتدي إلى التوجه الصواب، وعند الضبغط على الطلاب الآخرين للتعبير عن اعتقادهم حول المسطح طرحوا المعالي التالية: "الحكم على فكرة واحدة، وتوليد أفكار جديدة" "التفكير في شيء ما من مختلف الجوانب" و"أن يكون للمرء فكرة الخاص أو أن يُعمل المرء فكره، بدلا من أن بيتلع ببساطة الأفكار . المُغتلفة". كما قدموا أيضا ما يلي كمعان ممكنة للمصطلح: "تقديم أفكار مغتلفة" و"حل المشكلات بتفكيرك الخاص" و"العودة إلى أصل الفكرة".

ولقد كان هناك تشابه بين طالاب كيوتو وطلاب أوكلاند، حيث أشاروا إلى أن فكرة التفكير النقدي مألوفة بالنسبة لهم. وعند سؤالهم عن معناها قدموا تعريفات وأوصاف مثل " أن يكون المرء على علم بعمليات التفكير وبالتعيزات التي تتسلل إلى الأفكار" والستخدام والنظر إلى الأشياء من منظورات مختلفة للوصول إلى رأي متوازن" و"استخدام النقاشات الموضوعية بدلا من تلك المتعيزة" و"أن يكون المرء منظما في تفكيره" طارحا الأسئلة الخمسة: "لماذا وأين ومتى وماذا وكيف" و"الفدرة على استيعاب المعلومات الجديدة [و] محاولة إيجاد الصلة بينها وبين المعلومات التي يعرفها بالفطى". ومع ذلك على تطبيق ما تم تعلمه وفهمه" و"فهم موضوع المادة الدراسية" - مما يعني أن المعض على تطبيق ما تم تعلمه وفهمه" و"فهم موضوع المادة الدراسية" - مما يعني أن المعض منهم - على الأقل- لم يكن لديه القدرة على التمييز بين مفهوم "التفكير النقدي" وبين الفهم والتطبيق. بالإضافة إلى ذلك كان هناك تعريفات وسمات مقترحة لا علاقة لها يشكل مباشر بالتفكير النقدي مثل "التفكير الجدسي" و"التفكير الإيجابي" و"التفكير المعابي" و"التفكير المورج إلى المباراة فليلا... حيث يعرف المرء أنها مهاراة لكنه يتساءل أحيانا "لم الخروج إلى المودة إذا كانت اللعبة واحدة".

# أوجه التشابه والاختلاف بين المجموعات مؤشرات ضمئين

نشير نتائج بحثنا، بغض النظر عن المكان، الى وجود الكثير من وجهات النظر المشتركة بين الطلاب، حول مهارات التفكير الناجع التي تفيدهم في التعليم العالي. ولم نجد أي دليل، على اختلاف المعرفة والوعي بمهارات التفكير المفيدة بين الطلاب المشرقيين والفريين، مما يدعم الأراء التي سبق التعبير عنها من قبل مؤلفين مثل باتون المشرقيين والمعربين، عما يدعم الأراء التي سبق التعبير عنها من قبل مؤلفين مثل باتون التساوي بين

الثقافات في هذا الأمر يكون بقدر الاهتمام الموجه لاكتساب مثل هذه المهارات. كما وجدنا أنه من المشجع للغاية، أن نرى أن الطلاب في المجموعات الثلاث قد أشاروا إلى العديد من السمات المرتبطة في الفالب بالنفكير النفدي- مثل رؤية الأشهاء من عدة منظورات، ومراجعة الذات، وإثارة النساؤلات، استخدام أنماط تفكير منهجية ومنطقية- وربما بشير هذا النشابه بين المجموعات الثلاث إلى مدى النشابه المتزايد بين مؤسسات التعليم المال على مستوى المالم من حيث الكفاءات والقيم التي يعملون على تعزيزها.

لم ببد وجود تشابه بين طلاب كل من كيوتو وأوكيناوا في أرائهم وإدراكاتهم، مقارنة مع الطلاب في أوكلاند. على الجانب الآخر فإن كلا من طلاب كيوتو وأوكيناوا قد تشابها بشكل أكبر، مع طلاب أوكلاند في بعض الجوانب. فعلى سبيل المثال، عندما طرح موضوع تحسين مهارات التفكير سجل الطلاب في كل من أوكيناوا وأوكلاند استراتيحيات متشابهة اشتملت على الاطلاع على وجهات نظر الأخرين، والتعبير عن المعرفة، والاستعداد لمواجهة التحديات، ولم تُقترح مثل هذه الاستراتيجيات من قبل الطلاب في كيوتو. وربما بشير هذا إلى أن تأثير البينات التعليمية أكبر من تأثير العوامل الثقافية في تطبيقهم لما درسوه.

ومع ذلك فقد وجدنا وجه تشابه بين الطلاب في كل من كيوتو وأوكيناوا، والذي يبدو مهما، ألا وهو تأكيدهم على أخذ الأخرين في الاعتبار، كسمة من سمات المفكرين المجيدين. ولا يبدو أخذ الأخرين في الاعتبار هنا، بالضرورة، من أجل تحقيق الإفادة الشخصية، فعلى العكس من أمثلة الطلاب في أوكلاند الذين ذكروا "سبر أغوار عقل المحاضر" لكي ينتجوا عملا متسقا مع ما يربده هذا المحاضر (ومن ثم الحصول على درجات أعلى). كان افتراح الطلاب في كل من كيوتو وأوكيناوا بأخذ الأخرين في الاعتبار نباء من رغبة صادقة في فهم الأخرين وبناء علاقات جيدة معهم. وهذه النتيجة تدعم الملاحنفات السابقة لكل من ماركوس وكيتايام Markush (1991) and Kitayama (1991) Markush النقطية من محضية بناءة. وطبقاً لهذه النظرية فإن الأشخاص المتكافلين يرون أنقميهم جزءا من علاقة اجتماعية أكبر مع مميزين أخرين، وهذه الرؤية لا تؤثر على السلوك فحسب وإنما أيضا المناليب التفكير.

ومع ذلك فإن الاختلافات الأخرى بين المجموعات، تشير إلى أن البينات التعليمية والاجتماعية للطلاب كانت أكثر تأثيرا من ثقافاتهم في حد ذاتها. فعند مناقشة مهارات التفكير المهمة في التعليم الجامعي وتوقعات المعلمين بخصوص هذه المهارات. كان هناك الكثير من أوجه الشبه بين المجموعات الثلاث، لكن كان هناك أيضا أوجه اختلاف مثيرة للامتمام فقد أشار الطلاب، في كيوتو، إلى أهمية عمليات التفكير الأعمق وأشاروا إلى توقعات المعلمين بخصوص مصوولية الفرد عن تطوير مهارات تفكيره. الجدير بالذكر أن الطلاب في كيوتو الذين شاركوا في الدراسة، ينتمون إلى جامعات عالية المستوى في المابان. وهؤلاء الطلاب كمجموعة، من المكن اعتبارهم سياقين في الاستيعاب وبناء عليه لم تكن إجابتهم مثيرة للدهشة. فهؤلاء الطلاب كان متوقعا منهم الوعي الجيد بمجال عمليات التفكير التي يتطلها التعلم الفعال، وتوقعات المدرس منهم كان من المناشر أن تكون أعلى، مقارنة بالمتوقع في في الكثير من الجامعات الأخرى.

في مقابل ذلك، عند مناقشة نفس القضايا، فقد أشار الطلاب من أوكيناوا إلى أهمية تقدير المضامين الثقافية والقدرة على التكيف، وكذلك إلى توقعات المدرسين بخصوص المسؤوليات الاجتماعية يمكننا أن نذهب،من جديد، إلى أن المزيج متعدد الحضارات للسكان في أوكيناوا، والقضايا الاجتماعية والسياسية المحيطة بالوجود الأمركي العسكري هناك سيلقي بظلاله على آراء وإدراكات الطلاب الجامعيين الذين يعيشون في المكان.

وأخيرا كانت اجابة طلاب جامعة أوكلاند على نفس الأسئلة الخاصة باستراتيجيات المقرر الدرامي وأداء المعلم، وبملاحظة توقعات المحاضرين حول تطبيقات المهارات المجتية في الجامعات النيوزلندية، بما فيها الجامعة التي شارك طلابها في الدراسة الحالية، أنه – وقت الإجابة - يجري استنزاف شديد لطاقة الطالب في مرحلة التعليم الجامعي: فالالتحاق بالجامعة بعد أمرا يسيرا مقارنة بالعديد من الجامعات الأسيوية، على صبيل المثال، لكن بمجرد الانضمام إلى الجامعة يتوقع من الطالب العمل بجدية عالية ليلبي متطلبات المقرر الدراسي - وهناك قطاع ملحوظ من الطلاب يفشل أو ينصحب من الدراسة. ومن ثم فإن امتراتيجيات إدارة الدراسة يتم التأكيد عليها بحزم في ينسحب من الدراسة. ومن ثم فإن استراتيجيات إدارة الدراسة يتم التأكيد عليها بحزم في

مؤسسات التعليم العالي في نهوزلندا، بما في ذلك الحاجة إلى التوظيف الفعال للمهارات التي تم تعلمها، تتلبي متطلبات المقرر، وهذا الوضع من شأنه أن يؤثر على الأراء والمدركات التي يعرر عنها طلاب أوكلاند.

#### المعرفة والتوقعات حول التفكير النقدي مؤشرات ضمنية

كما أشرنا سابقا. فإن الطلاب في المجموعات الثلاث، قد أشاروا إلى سمات التفكير النقدي، عند مناقشة متطلبات التفكير المتعلقة بالدراسة. كما ظهر أن الطلاب على وعي جيد بالمواقف المتيدة لاستخدام مثل هذه المهارات، والمواقف التي يكون من غير الحكمة استخدامها فيها. ونعد هذه النتائج مؤشرات مشجعة فالطلاب لا ينمون معرفيهم بالعديد من مهارات التفكير - بما فيها جوانب التفكير النقدي - فحسب، وإنما أيضا بالفهم التطبيقي لها، وهو ما يتوجب على التعليم الرسعي غرسه في الأحوال المثالية (راجع مثلا Glassner, Weinstock, and Neuman 2005; Halpren 1998; and كان

ومع ذلك، فإنه من غير المشجع، ظهور بعض اللبس لدى إجابات الطلاب عند سؤالهم عن معنى التفكير النقدي، فكما لاحظنا سابقا، فقد ذكر الطلاب من أوكيناوا وأوكلاند بعض سمات التفكير التي لا تعد في الغائب من جوانب التفكير النقدي، مثل الإبداعية، والإيجابية والعدس (راجع، والغائب من جوانب التفكير النقدي، مثل الإبداعية، والإيجابية والعدس (راجع، والمسائح كيوتو تعريفات وخصائص الملامة، لكنهم لم يذكروا الكثير منها جاعتهارها تفكيرا نقدياً عما يعني عدم تيفنهم من المنفئ التفكير النقدي، تبرز الحاجة إلى توفير تعليم أكثر وضوحا ونظامية وشمولا لمقاربة التفكير فإذا كان من المهم تنمية المقدرة على التفكير النقدي لدى الطلاب كما تفتح الكثير من وثائق التعليم العالي عبر العالم، فإن تدريس التفكير النقدي، يجب أن يكون أكثر صراحة وضوحاً، وأن تدمج تنميته في محتوى المقررات الدارسية على نحو نظامي أكثر.

ومن القضايا المرتبطة بتنمية معرفة ومهارات الطائب تبرز تنمية معرفة ومهارات المدرس. لقد وجدنا أدلة وافرة مستقاة من تعليقات الطلاب على أن توقعات المهارات المدرس. لقد وجدنا أدلة وافرة مستقاة من تعليقات الطلاب على أن توقعات المهارات تتفاوت على نحو جدير بالاعتبار، باختلاف المقررات الدراسية، واختلاف المعلمين، فالبعض من هؤلاء الأخيرين يطلب بوضوح الاقتصار على مقاربات التفكير السطعي، مثل الحفظ والاستظهار، وهذا يشير إلى العاجة إلى التحقق من أن مدرسي التعليم المالي مطلعون جيدا على مهارات التفكير التي يعتاج الطلاب لتنميثها، من خلال المقررات التي يقومون بتدريسها، ومن ثم ينبغي إتاحة الوسائل الملائمة لتنمية المهارات المهنية في هذه المجالات (مثل التدريب والإلمام بالمصادر) لكل هيئة تدريس التعليم العالي.

#### ماذا بعد؟

لقد تم إجراء بحثنا على ثلاثة وعشرين طالبا فحسب. ولم نستخدم أي طريق منهجي يؤكد ثنا اكتساب الطلاب المشاركين بالدراسة لخصبائص تعكس السمات الديموجرافية لمجتمع الطلاب في الجامعة التي يدرسون بها أو لمجتمعهم ككل. ومن هنا فإن من الجلي، وجود محاذير على إمكانية تعميم النتائج التي تم التوصل إلها. وسيكون من المفيد في البحوث المستقبلية بحث أراء ومدركات الطلاب حول نفس قضايا مهارات التفكير، على أن يكون ذلك بإجراء البحث على مجموعات أخرى من الطلاب في معاهد تعليمية مختلفة، عن تلك التي تم إجراء الدراسة الحالية علها، وفي مجتمعات مختلفة أيضا.

وتعد الاستبانة (الاستبيان)من السبل الأخرى الممكن توظيفها في جمع البيانات، حيث تُمَكَّن عينات أكبر من الطلاب من توصيل آرائهم حول تلك القضايا.

وسيكون من المفيد أيضا، في البحوث المستقبلية، عدم الاقتصار على بحث التصور الذائي للطلاب وإنما إضافة بحث استخدامهم الفعلي لمهارات التفكير المستهدف تنميتها من خلال كتاباتهم أو إنتاجهم الفكري. إذ سيكون اتجاها مستقبليا مهما في البحوث رصد تأثيرات توفير تدريس مهارات التفكير على كفايات الطلاب من خلال الأعمال التي ينتجونها. ومن المهم -أخيرا- تحديد أي تفاوتات في أداء الطالب قد ترجع إلى العوامل الثقافية - بما فيها اللغات على صبيل المثال- لكي يتم معالجتها بالشكل الملائم.

#### المصادر

- Asian University for Women. 2013. Academic Programs 2008–2013. February 3. Available from http://asian-university.org/academic\_programs.htm.
- Association of American Colleges and Universities. 2013. College Learning for the New Global Century 2007. February 2. Available from http://www.aacu.org/leap/documents/GlobalCentury\_final.pdf.
- Atkinson, D. 1997. "A Critical Approach to Critical Thinking in Tesol." TESOL Quarterly 31 (1): 71–94.
- Boyatzis, R. E. 1998. Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ennis, R. H. 1962. "A Concept of Critical Thinking." Harvard Educational Review 32: 81–111.
- Fisher, A., and Scriven, M. 1997. Critical Thinking: Its Definition and Assessment. Norwich, UK: Centre for Research in Critical Thinking.
- Floyd, C. B. 2011. "Critical Thinking in a Second Language." Higher Education Research and Development 30 (3): 289–302.
- Fox, H. 1994. Listening to the World. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
- Glassner, A., Weinstock, M., and Neuman, Y. 2005. "Pupils' Evaluation and Generation of Evidence and Explanation in Argumentation." British Journal of Educational Psychology 75 (1): 105–118.
- Halpern, D. F. 1998. "Teaching Critical Thinking for Transfer across Domains: Dispositions, Skills, Structure Training, and Metacognitive Monitoring." American Psychologist 53 (4): 449–455.
- Jussim, L., and Eccles, J. S. 1992. "Teacher Expectations II: Construction and Reflection of Student Achievement." Journal of Personality and Social Psychology 63 (6): 947–961.
- Lun, V. M. C., Fischer, R., and Ward, C. 2010. "Exploring Cultural Differences in Critical Thinking: Is It about My Thinking Style or the Language I Speak?" Learning and Individual Differences 20 (6): 604–616.
- Markus, H. R., and Kitayama, S. 1991. "Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation." Psychological Review 98 (2): 224–253.
- Mason, M. 2007. "Critical Thinking and Learning." Educational Philosophy and Theory 39: 339–349.
- Miller, D. T., and Turnbull, W. 1986. "Expectancies and Interpersonal Processes." Annual Review of Psychology 37 (1): 233–256.
- Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan. 2013. Developing Global

- Human Resources through Industry-Academia-Government Collaboration 2010. February 7. Available from http://www.meti.go.jp/english/press/data/2010042302. html
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan. 2013. Higher Education Bureau. Higher Education in Japan 2009. February 7. Available from http://www.mext.go.jp/englishlkoutou/detail/\_icsFiles/afieldfile/2009/12/0311 287370\_l\_l.pdf
- Paton, M. 2005. "Is Critical Analysis Foreign to Chinese Students?" In Communication Skills in University Education: The International Dimension, edited by E. Manalo and G. Wong-Toi, Auckland, New Zealand: Pearson Education. 1–11.
- Scharrer, L., Bromme, R., Britt, M. A., and Stadtler, M. 2012. "The Seduction of Easiness: How Science Depictions Influence Laypeople's Reliance on Their Own Evaluation of Scientific Information." Learning and Instruction 22 (3): 231–243.
- Stapleton, P. 2002. "Critical Thinking in Japanese L2 Writing: Rethinking Tired Constructs." ELT Journal: English Language Teachers Journal 56 (3): 250–257.
- Tapper, J. 2004. "Student Perceptions of How Critical Thinking Is Embedded in a Degree Program." Higher Education Research and Development 23 (2): 199–222.
- Thomm, E., and Bromme, R. 2011. "It Should at Least Seem Scientific!" Textual Features of 'Scientificness' and Their Impact on Lay Assessments of Online Information." Science Education 96 (2): 187–211.
- University of Auckland. 2013. Graduate Profile 2003. February 2. Available from http://www.auckland.ac.nz/uoa/home/for/current-students/cs-academic-information / cs-regulations-policies-and-guidelines/cs-graduate-profile.
- Wilkinson, D., and Birmingham, P. 2003. Using Research Instruments: A Guide for Researchers. Edited by Peter Birmingham. London, UK: Routledge Falmer.

## الفصل التاسع عشر التفكير النقدي من منظور مختلف الثقافات: التفكير النقدي في مواجهة تحديات التنوع الثقافي

مها بالي Maha Bali

### مقدمة: التفكير النقدي في الثقافات غير الفربية

في بداية دراستي للتفكير النقدي لم أدرك وقيا مدى الغلاف حول مفهومه (على Arkinson 1997) على الرغم من أنه يحفل بقبول واسع بوصفه هدفا أساسا (على الأقل من وجهة النظر الغربية) للتعليم العالي ( Barnett 1997; Norris 1995). وهناك ما يشبه الاتفاق على أهمية اكتساب المواطنين للتفكير النقدي للمشاركة الفعالة في المسار الديموقراطي Volman 2010; والمسات المعادة المواطنين لانتقاد النظام والسلطات التي يعيشون في ظلها، سواء كان ذلك في المؤسسات الأكاديمية أو الشركات الكبرى، أوعلى مستوى الدول سواء الديموقراطية منها أوغير ديموقراطية؛ وصولا إلى بحث وتحليل البيئة التي يجري فيها دراسة وضع التفكير النقدي، وهناك من الدارسين من يرى أن التفكير النقدي منحاز تقافيا. (Arkinson 1997; Fox 1994; Norris 1995) وهو رأي أرفضهه مبدئيا، لأني أعايش ببساطة أفكار وممارسات التفكير النقدي في ثقافتي المصرية الإسلامية. إن مايرجهه بعض الدارسين من النظر إلى التفكير النقدي بوصفه مستبعدا على الثقافة غير الإنجليزية) بعد مؤشرا على سوء الشهر (Enois 1998)، بل وتجاهلاً لقدرات المجتمعات غير الغربية على التفكير النطقي

الرشيد، وبعبر عن شعور بالتعالي، إزاء الثقافات الأخرى. إن الادعاء بالبون الثقافي والاختلاف غالبا ما تطرح تحت ستار الترفع الثقافي، في حين أنه يخفي ميولا للتقليل من قدر الأخرين وبعبر عن اتجاهات للوعي - زائفة (Zamel 1997).

ومهما يكن من أمر فإنه لا يمكننا إنكار أن مناك أدلة على وجود صعوبات تواجه عملية تعريب النفكير النفدي لطلاب من متعددي الجنسيات (وبخاصة الأسيورون) في الجامعات الناطقة بالانجليزية راجع مثلا ( Egege and Kutieleh 2004; Vandermensbrugghe ) وبرى البعض أن هذه الصعوبة ترجع إلى الاختلافات اللخوية (Floyd 2011) أو وجود شيء من التحيز في النبج التربوي الأولئك القائمين بتدريس التفكير النقدي. كما يرى البعض أن هناك اختلافات في موقف الثقافات المختلفة إزاء التقييم النقدي (Egege and Kutieleh 2004).

إن غالبية البحوث التي أجربت حول التعيز الثقافي تم تطبيقها على طلاب من الأسيويين. وقيما يتعلق بدراستي الحالية، فإنني أستشهد في دراستي الفاحصة للجوانب الثقافية لتنمية التفكير النقدي، بالسياق الاجتماعي المصري. ومع ذلك فإن كثيرا من القضايا المثارة بالفصل يمكن تناول وضعها في سياقات ثقافات أخرى.

وتقع معالجتي هذه في جزأين أولهما: ترجيح رؤية أن التفكير النقدي ليس قاصرا على الثقافة الغربية، وإنما هو توجه متأصل في الثقافة الإسلامية، والثقافة المصرية عموما. وعلى الرغم من ذلك فإن تدريس التفكير النقدي في العالم العربي والإسلامي يواجه تحديات بالنسبة للقائمين على العملية التعليمية. أما الجزء الثاني من هذا الفصل فسأقوم فيه، بتسليط الضوء على بعض التحديات الثقافية البيئية، التي يواجهها القائمون بتدريس التفكير النقدي لطلاب الجامعات في المجتمعات غير الغربية، وزنك استنادا إلى البعث الذي أجريته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وتتضمن هذه التحديات التي تظهر، من خلال قاعة الدرس، التباين في خلفية المجتوى التربوي فضلا عن التفاوت في القدرات اللغوية. فإذا انتقلنا إلى النطاق الأوسع، فإن هذه التحديات تنضمن الأساليب التي بحد من خلالها المناخ السياسي والاجتماعي، من ممارسة التفكير النقدي خارج قاعة الدرس.

وبجرى التركيز في براستي هذه على الظروف الخاصة بتدريس التفكير النقدي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي تتمثل النسبة الغالبة فها من الطلاب المصريين. ويرجع ذلك إلى ما توفر إلى من تجارب لفترة طويلة، وأجرائي للأبحاث من خلالها. ورغم ما يبدو من خصوصية مجتمع الدراسة، فإنه يمكن تطبيق أغلب النفاشات في الجزء الثاني من الفصل على بيثات ومناطق أخرى. ومن هنا فقد سلطت الضوء على تحديات تدريس التفكير النقدي في اي مؤسسة تعليمية غربية (بغض النظر عن موقعيا) لطلاب من تقافات متعددة (بغض النظر عن خلفياتهم) لأن الهدف هنا، هو التأكيد على فهم التباين في بنهات طلاب التعلم، وخلفياتهم، وكيف يمكن لهذا التباين أن يمثل تحديا، أمام تدريس التفكير النقدي، وليس التركيز على الخصائص الماثلة في خلفيات طلاب التعلم هؤلاء. ونظرا لأن بنية الجامعة الأمريكية تقوم في الاغلب على طلاب لا ينتمون للدول الغربية وبعيشون في نفس البلد - أي مصر - فمن الطبيعي أن يختلف مصار الدراسة عن ذلك المعناد اثباعه فيما يتم من دراسة للمؤسسات التعليمية الغربية. فيذه الأخيرة تضم عددا محدودا من طالب من جنسيات مختلفة من الفارة الآسيونة على سبيل المثال. وعوضا عن التعميم على الطلاب المصربين، سأوجه اهتمامي إلى -عناصر التنوع بيهم - والتي تشبه عناصر التنوع الماثل في مجتمع الطلاب الأسيوبين، والتي يتم، في الغالب، اشتمالهم في دائرة المالجة.

#### التفكير النقدي في الولايات المتحدة وكندا

عند بداية بعثي لمفاهيم التفكير النقدي، وقعت حينها على ما ظننت أنه تعريف متفق عليه. إنه التقليدي في الولايات للتحدة وكندا (العالم الغربي) للتفكير النقدي كما ورد في تقرير الخبراء دلقي (Facione 1990) وقد توصل التقرير إلى تعريف التفكير التقدي، بناء على جهود مشتركة لمجموعة من الخيراء (أغلهم من أمريكا الشمالية بمن فهم ذوي المضهرة وهم (Robert Ennis, Richard Paul, and Stephen Norris) وقد تم تعريف التفكير النقدي في هذا التقرير تبعا لـ(Fadone, 1990, كلى النحو التالي:

إصدار حكم ذي مفزى (منضبط ذاتها) يفي بالتفسير، والتحليل، والتقييم، والاستدلال، علاوة على شرح الاعتبارات المتعلقة بالأدلة، أو المفاهيم، أو المنهج، المتبع أو المعايير، أو ما يتعلق بالسباق - تلك الأمور التي بني من خلالها هذا الحكم.

ومن هنا ينبثق عن التفكير عن النقدي مجموعة من المهارات المعرفية أي: التفسير، والتحليل، والتقييم، والاستدلال، والانضباط الذاتي (6)، علاوة على الاستعدادات التي تتضمن الإنصاف، والتوق إلى المعرفة، وتفتح الذهن نحو رؤى متباينة. وصفات أخرى من بينها السعى للحصول على المعلومات الملائمة.

ومن الملاحظ أن هذه المقاربة للتفكير النقدى هي الأقرب لتلك المستخدمة لتعريفه (أي التفكير النقدي) في جامعات أمريكا الشمالية، لكنها ليست بأي حال المقاربة الوحيدة التي تشخص مفهوم التفكير النقدي في الإنتاج الفكري المنشور: (Bali 2013b) Brodin 2007; 2008). ومع ذلك فهي تشكل في الواقع المفهوم الأقرب لما هو مستخدم في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي اتخذتها كبيئة محيطة للدراسة في ورقتنا هذه.

#### التفكير النقدي في الإسلام وفي مصر

#### التفكير النقدي باعتباره - اجتهادا . في الفكر الإسلامي

يذهب البعض إلى أن التفكير النقدى، يمثل أحد الأهداف التعليمية الناتجة عن مؤثرات غربية. وينظرون إلى هذه الأهداف على أنها تتعارض مع القيم المتجذرة (المتأصلة) في الثقافات الأخرى. وبرى كوك (Cook(1999) أنه على الرغم من سماحة الإسلام من زوايا متعددة، إلا أنه ما تزال هناك حقيقة عالمية - على حد زعمه- فحواها أنه لا يمكن الاقتناع، باطمئنان، إلى المفهوم المؤيد للتطابق بين وجهات النظر في الثقافة الإسلامية، وتلك الغربية، حول التفكير النقدي. وعلى العكس من ذلك فإن مفهوم "الاجتباد" وهو النهج الأساسي، للأعمال الفكرية الإسلامية، حول تفسير القانون الإسلامي (الشريمة)، بتقاطع بقوة مع المفاهيم الغربية الحديثة للتفكير النقدى. وذلك من حيث أدوات العملية التأويلية لتقييم مصداقية المصادر، وتقصى المعاني المتعددة وراء النص، وصولا إلى روابطه بالسياق المحيط، واستخدام المنطق للوصول إلى عدة تفسيرات متباينة، الا أن ذلك لا يمنع من تمتمها بالصلاحية، ومن ثم بالقبول (Nurullah 2006, وتحض المصادر الرئيسية للدين الإسلامي (القرآن والسنة) على التأمل النقدي، وإعمال الحكمة، والبحث العلمي، وتمتير أن النفكير النقدي واحد من أسعى صور المهادة. وقد جرى نقاش خلال محاضرة ألقاها برادئي كوك Bradley Cook وصور المهادة. وقد جرى نقاش خلال محاضرة ألقاها برادئي كوك Bradley Cook والجامعة الأمركية بالقاهرة، حول ما يقال عن وجود بعض النصوص القرآنية يعتمل تفسيرها بأساليب تقليدية للغاية، تحرم البحث وطرح التساؤلات، ومقابل ذلك يرى بعض الباحثين التقدميين والدينيين في الإسلام، أن هذه النصوص ذاتها تنطوي على دعوة للتأمل والاستكشاف وطرح التساؤلات. وفي وقتنا الحالي تظهر مجربات الواقع أن المجتمعات العربية والإسلامية تبعو أقل قبولا لتطبيق المقاربات النقدية والبحثية على الدراميات الإسلامية (Nurullah 2006). وربما يرجع ذلك إلى وجود نظم سياسية قمعية ومقررات تعليمية (جامدة) وهذا ما سنناقشه في الصفحات التالية.

#### التضكير النقدي في مصر

من المعروف، على نطاق، واسع أن المقررات المراسية في العالم العربي "تشجع على الغضوع، والطاعة العمياء، والاتباع، والانهياد، بدلا من التفكير النقدي الحر (UNDP). وركنتها على العضوع، والطاعة العمياء، والاتباع، والانهياد، بدلا من التفكير النقدي المحروف المعليم المدرسية وكذلك الجامعية، سمعة سيئة فيما يختص بتركيزها على الحفظ والنأي عن التفكير النقدي في البيئات النعليمية النقدي في البيئات النعليمية الرسمية يقابله شيوع التفكير النقدي في الفضاء العام. كما هو الحال في النقاش والحوار اليومي حول القضايا السياسية (1994 Fox)، وتعد مصر واحدة من الأمثلة البارزة لمثل هذا النوع من الثقافات. ومن جانب آخر، فإنه في نظم الدولة العميقة مثل الله التي حكمت المنطقة لعقود من السين، بعد الاستقلال عن الحكم الاستعماري، فإن توجيه الانتقادات للسلطة بشكل علي من شأنه أن بضع الناس في مخاطر هم في غني عنها (Asgharzadeh 2008).

لقد أثبتت ثورة يناير 2011 ،قدرة المصريين، على مختلف مستوراتهم التعليمية والثقافية. على التفكير النقدي في مواجهة التحكم في النظم التعليمية، كما أظهرت رغبتهم في اتخاذ مواقف نقدية رغم وجود الدولة القمعية. ومع ذلك فإن الافتقار إلى الإصلاح على أرض الواقع حاليا - ثلاث سنوات بعد الثورة- يدل على أنه لا يزال هناك الحاجة إلى الكثير لتعزيز المواطنة النقدية القادرة على الذهاب إلى ما وراء المعارضة - أو الاحتجاج – والاتجاه إلى البناء والإصلاح الديموقراطي (Bali 2013b; Beinin2013). لقد تمكنت الجموع الفغيرة من الشعب المصري من ممارسة الاحتجاج، وأن تكون صاحبة فكر نقدي من منظور المعارضة، لكنها لم تقسم بالسلوك النقدي بالطرق التي يشار إليها تقليديا في الوسط الأكاديمي، والتي تنظيم مصداقية الدليل، وتمحيص الافتراضات، والتوصل إلى الاستفتاجات، من خلال فكر منطقي، يتبنى المعايير التي تنظر إلى القضايا معددة.

بناء على ذلك، فإن التفكير النقدي ليس محصورا في عقول الغرب. إن له مكانة فيما أفرزته الجهود العلمية الإسلامية، وفي الأجواء المصرية المفتوحة (غير الرسمية) كما هو الحال في الثقافات الأخرى (60x1994). وفي المقابل فإن غياب هذا النوع من التفكير في ثنايا سياق التعليم الرسمي، من شأنه أن يضع تحديات بيئية غير هيئة أمام المعلمين. ويرجح رأبي هذا ما سأفوم به من استشهاد بأمثلة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي لدى طلاب المرحلة الجامعية في مصر، من خلال تدريس القدرات والمهارات العقلية.

ولكي أبرهن لما ذهبت إليه فقد رجعت إلى آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واستخدمت لهم أسماء مستعارة، لطمأنة الأفراد إزاء أي أضرار محتملة. وسأستشهد هنا بفقرات مقتبسة من دراسات مبق لي إجراؤها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبأتي في مقدمتها أطروحتي الخاصة بالدكتوراه (2013b) والتي تضمنت مقابلات، شبه مفتوحة، مع طلاب وأعضاء هيئة التدريس، حول تنمية التفكير النقدي. أما الدراسة الثانية فكانت عن استقصاء لأراء أعضاء هيئة تدريس المقررات حول القضايا المزمنة المتعلقة باللغات. وكانت الدراسة الأخيرة قد تمت كجزء من تدريب على تقهيم احتياجات الطلاب من خلال معهد اللغة الإنجليزية (وحدة تدريس اللغة الإنجليزية للتدريس بشكل علاجي للطلاب الملتحقين بالجامعة الأمريكية حيث لغة التدريس فيها هي اللغة الإنجليزية).

#### مقومات البيئة المحيطة ودورها في تعزيز التفكير النقدي

إن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ليسوا مجموعة متجانسة. فضمن هؤلاء أساتذة أمريكيون من الغرب، ومصربون عرب، ومن بين هؤلاء المصربين من تعلم في العالم الغربي، وهناك من الأساتذة الأمريكيين من عاش في العالم الغربي، وهناك من الأساتذة الأمريكيين من عاش في العالم العربي لفترة طويلة، ولدينا أساتذة ثنائيو الثقافة مزدوجو الجنسية، وهناك تفاوت بين أغلب الطلاب المصربين من حيث مدى التغرب؛ فبعضهم حاصل على منحة دراسية بالجامعة (بمعنى أنهم الأقل حفا من التغرب)، ومنهم طلاب من أسر مصربة تقليدية تقليدية تقليدية تقليدية في مدارس مصربة حكومية، في حين أن هناك طلابا تلقوا تعليما غربيا طيلة سنوات سابقة قضوها في الخارج، وهناك طلاب أخرون أخفوا مكانهم Bhabha (Lash 2001)

من هنا فإن استخدام توصيف عام، للتعيير عن ثقافات الطلاب المصريين في الجامعة الأمريكية سيكون أمرا يفتقر إلى الدقة. ولذا فإن من الأسلم أن تنظر إلى المالاب كحالات فردية دون إصدار أحكام قاطعة. لنرى كيف تعمل قدراتهم في ظل القيود والفرص التي تحكمها خلفياتهم الثقافية والاجتماعية، ومن المهم أيضا ملاحظة أنه على الرغم من أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤسسة أمريكية، تسعى إلى تدروس التفكير النقدي من خلال مقررات القدرات العقلية، فإن أعضاء هيئة التدريس أنفسهم في ذات الجامعة، يتفاوتون في درجة تألفهم مع فلسفة المهارات (مثل الأساتذة الذين ينتدبون لمساعات محددة ولم يتلقوا تعليما أمريكيا من قبل) من جانب، ولدينا نفس الوضع بالنسية للتألف مع الثقافة المصرية من جانب آخر(مثل حال الأساتذة الغربيين القضيع والموا إلى مصر للمرة الأولى في حياتهم).

#### وأس المال الشقاهي

إن أول عقبة يواجهها المعلمون، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عند سعهم لتعزيز التفكير النقدي في مصر، هي تفاوت رأس مال الطلاب الثقافي. وبأتي هذا التفاوت نظراً لما لديهم من سابق ثفاوت، أيضا، في الثفكير النقدي، ومستوى تألفهم معه، سواء في المراحل الدراسية السابقة، أو في خلفياتهم الأسرية. وهناك اعتقاد سائد بين الأسائذة فعواه: أن إرجاء تدريس التفكير النقدي حتى بداية مرحلة الثعليم العالي يضعف من احتمال فعاليته (Facione 1990). ومن هنا فإنه يصعب، في الوطن العربي، الاعتماد على أربع أو خمس سنوات في التعليم العالي لتعزيز قدرة جرى كبتها، او على الأقل لم تنتم طيلة سنوات التعليم المدرمي (Rivard, 2006, cited in Hall 2011) وبزداد الأمر صعوبة عندما يتناقض ذلك مع التوجه، الذي يسيطر على بيئة المنزل، أو على لغة الغطاب العام وبرى بعض المعلمين أن الطلاب العرب، قد يعارضون مواضيع ثقافية خاصة شديدة الحساسية وبجتهدون في فعل ذلك دون تدخل ملحوظ من مدرسهم خاصة شديدة الحساسية وبجهدون في فعل ذلك دون تدخل ملحوظ من مدرسهم على بعث موضوعات في دائرة معددة، لكنها تحول بينهم وبين التساؤل في موضوعات أخرى مثل القضايا الثقافية الحساسة. وبجد المدرسون في التعليم العالي صعوبة، في إحداث تحول عن هذه القواعد، غير المعلن عنها صراحة.

لقد توصيلت في بحثي هذا، إلى أن هذا التباين في التعليم المدرسي الذي تلقاه الطلاب، قد ترك أثره على قدرتهم وتواؤمهم مع التفكير النقدي عند التحاقهم بالجامعة.ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الاختلافات ترجع إلى مدى ممارسة الطلاب للتفكير النقدي، كما أن علينا أن نتذكر، أنه كلما مارس هؤلاء الطلاب التفكير النقدي، كلما علا مستواهم فيه (Van Gelder) كما هو الحال في الكثير من المهارات الأخرى.

فييتما نجد لدينا طلابا، على سبيل المثال، درسوا فيما يسجى "بالمدارس الدولية" (حيث يتم التدريس فيها وفقا للنظام الأمريكي، أو البريطاني، أو الألماني، أو الفرنسي) ومؤلاء كثيرا ما يشيرون إلى طرق التدريس التي شجعهم على التفكير النقدي، عبر الحوارات أو النقاشات، التي تتم داخل قاعة الدرس حول قضايا مثيرة للجدل، وأثناء القيام بمشروعات تكليفات بحثية محدودة، وكذلك خلال ممارسة أنشطة خاصة بمقررات إضافية، لتعزيز التفكير النقدي مثل تقمص(محاكاة) نموذج الأمم المتحدة. ومع ذلك فيناك جانب آخر يمثله لدينا رؤية الطالبة "نبى" والتي تلقت تعليمها في مدرسة مصرية تقليدية، ولم تتعود على مساءلة السلطة، وكانت تضعر بعدم الارتباح حيال المشاركة في المناقشات والمناظرات، حتى لو كانت من النوع الذي تشجعه أسرتها عليه، حيث قالت:

أعتقد أنه تم تلقيني أن المدرس دائما على حق...على عكس ما يجري في الكلية... فلا يحق لك مساءلة السلطة... ولم يكن مقبولا لدي، بوصيقي مستجدة، أن أتحدى أسائذني، على الأقل، فكريا. وكنت أخذ ما يقولونه على أنه شيء مسلم به وتعلمت من الناس حول... أنه ليس من الضروري أن ما يقوله إلائمائذة الحقيقي

ولقد نمت قدرتها على المساءلة بشكل منسم بالبطء:

أعتقد أن تقديري لذاتي وثقتي بذكائي كانا محدودين يسبب التعليم الذي تلقيته في الصغر. يمعنى أنهما كانا يتحسنان لكن الأمر كان يستفرق وقتا طويلا للغاية حتى أصل إلى التكيف مع هذا الوضع.

وعلى الرغم من النمو الذي طرأ على ثقتها بذاتها (والتي يعتبرها بورديو Bourdieu وعلى الرغم من النمو الذي طرأ على 1973 تعبيرا عن مجمل رأس المال الاجتماعي)، فإن التحول لم يكن سهلا، حيث تصفه بأنه كان ولا يزال "تحولا صعبا" عن التعليم المدرمي السابق

وقد تمودت، أن يكون لني إجابة واحدة صعيحة، عما يطرح من أسئلة، ولذا فإنني لا أزال أحس بالإحباط إذا لم أجد لذي مثل هذه الإجابة -الأحادية- الصحيحة

وقد لاحظ الأساتذة، الذين يقومون بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هذه الظاهرة ورجع بعضهم هذا، إلى الافتقار إلى الثقة وأيضا، الافتقار إلى الشعور بالاطمئنان: لا يشعر بعض الطلاب بالاطمئنان عند التمبير عما يدور في خلدهم. فالبعض يمبل بيساطة إلى ترديد ما يقال له، ويجدون الاطمئنان في البقاء في (مربع المنتصف) ولا يربدون تعميل أنفسهم الدخول في مجازفة... ما من أحد أعطاهم الثقة الكافية للتمبير عن رؤاهم، وأن اختلف الأخرون حيالها

وبعقد أستاذ أمريكي آخر مقارنة بين هذا الوضع، بما عليه الأمر في الغرب، قائلا:

إن الطلاب في الغرب يجري تربيتهم وننشئتهم على عكس ذلك... لقد أصبح التفكير المستقل جزءا طبيعيا من ممارسة حياتهم. أما هنا [في مصر]فلدينا ثقافة من نوع مغتلف حيث [يفول طالب]:" لست في موقف مسؤولية أو سلطة تتبح في قرصة التحدث. أو إبداء ملاحظتي المستقلة عن الأخرين حول هذه القضية. إن الذي يملك تلك السلطة هو المدرس أو مؤلف الكتاب."

ويرجع هذا الأستاذ السبب في ذلك إلى تدني المخزون الثقافي، الماثل في خلفية المالاب، مما يؤدي إلى ومن التفكير النقدي، وكذلك إلى تجنب —قدر الإمكان- مساءلة أصحاب السلطة طيلة فترة دراستم. ويؤيد وجهة النظر هذه البحث الذي قام به كل من نيلسون والبكاري وفتعي (Nelson, El Bakary, and Fathi (1996) والذي يبينون فيه أن المالاب المسريين بصفة عامة يبدون ارتياحا تجاه عدم اليقين، أكثر من الطلاب الأمريكين.

ومن المهم للقائمين على العملية التعليمية، الانتباه إلى هذه الاختلافات في رأس المال [المُخزون] الثقافي للطلاب، ودرجة تواؤمهم وارتياحهم للتفكير النقدي، عندما يخططون للأساليب التربوية المستخدمة لتعزيزه.

## الاعتبارات التربويين

إننا غالبا ما نفترض أن النهج التربوي الجيد، بنتقل عبر البيئات والثقافات، وباعتبارنا معلمين فإننا نشير إلى النهج المبني على الحوار والتساؤل، على أنه الوسيلة المسلم بها لتحقيق أهدافنا التعليمية، وغالبا ما نمارس هذا الأسلوب التربوي مع طلابنا، بغض النظر عن خلفياتهم والحقيقة أن هذا الأسلوب ليس بالضرورة محايدا أو منعزلا، عن البينة التي يطبق فها. ومن الأفضل أن نفهمه من منظور النشابه والثنوع. الذي يقر بأممية الاختلافات دون تجاهل أوجه الثقابه الثقافية (Skelton 2005)، وغالبا مايتم استخدام النقاش أو الحوار لتعزيز التفكير النقدي؛ لأنه يساعد الطلاب على التأمل الفاحس لافتراضاتهم ورؤاهم، من خلال الحوار مع أقرابهم (Brookfield 1987) وفي الوقت الذي يجد فهه التفكير النقدي فسحة في الأجواء غير الرسمية، فإن النقاش والنقد يغيبان عن التعليم المصرى التقليدي في المدارس.

وتصنف الثقافات العربية على أنها ثقافات شفوية (Hall 2011)، وليست مصر استثناء في هذا الصيدد. ويجد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بصفة عامة، قدرا أكبر من الارتباح للمناقشات التي تجري في قاعة الدرس لمجالات، لا يشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا خبراء في معتواها، قفالبا ما يشعرون بإمكانية مساءلة المؤلف عندما يتعلق الأمر بالإنسائيات والعلوم الاجتماعية، ولكن شعورهم بالارتباح هذا ينخفض عندما يتعلق الأمر في مجالات العلوم والهندسة وبعض المجالات المهنية (2013) أوها ألمسؤول عن الخطابة والبلاغة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "إن المعلمين هم من يبي الميئة [للطلاب] ليعبروا عن أنفسهم، الأن الطلاب غالبا ما يكون لديهم قدر أكبر من الرغبة في التعبير عن أنفسهم شفهها عوضا عنه الكتابة (الرسمية]، وحيث أن الطلاب يتوقون إلى الدخول في مناظرات ودية خارج قاعة الدرس، فإن للعلمين يسعون إلى جعل نقاشات قاعة الدرس وسيلة الاستحضار هذه المناظرات (الخارجية) إلى داخل قاعاتهم(فصولهم) الدراسية. ونظرا لأن هذه الاستراتيجية تحوطها حساسية ثقافية، فعالبا ما يلاحظ المرء، أن الطلاب في نقلهم حواراتهم إلى قاعة الدرس، ينزعون إلى ذكر أداء بغير ذات سند، أكثر مما هي أراء نقدية تعتمد على عمق التفكير.

والأمر يذهب إلى أبعد من هذا، فإن المعلمين في الجامعة الأمريكية يدخلون فاعة الدرس وفي نياتهم تقليص سلطاتهم، ويديرون نقاشات بين الأقران لكنهم غالبا ما يواجهون إعراضا من المطلاب عن المشاركة (ربما بسبب افتقاد الثقة كما في حالة [الطالبة] نهى التي تحدثنا عنها فيما مبق) وهذا من شأنه أن يحدث مأزقا [تربوبا] على حد وصف يوربيولص (1986, 1996)

إن قدر النفور الكامن مسبقا لدى الطلاب، وجهلهم بالعلاقات التي تقوم على التراضي (المبني على خبراتهم الأسرية أو صداقاتهم أو تواصلهم الاجتماعي عبر الوسائط العديثة) والذي غائبا ما يعايشونه بسلوكيات حسنى تأخذ بأفضل نوايا المدرسين ومن ثم تؤدي إلى استبداد هؤلاء الأخيرين.

ولا يمكن للمدرس أن يتوقع وجود نفس الاستعداد لدى كل الطلاب عند فتح باب المناقشة. فاستخدام الحوار أو النقاش كأسلوب لتعزيز التفكير النقدي، من شأنه أن يعطي بالتبعية أفضلية لأولئك الطلاب الذين تتوفر لهم درجة أكبر من إتقان اللغة والارتياح لهذا الأسلوب التربوي ذلك فضلا عن أن هذه الفئة من الطلاب تتمتع بدرجات عالية من الثقة بالنفس. لقد استغرق الأمر من "نهى" التي ناقشينا حالتها في الجزء السابق من هذا الفصل سنتين لبناء الثقة بالنفس، التي أهلتها للبدء في المشاركة الفعائة. ويمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك فتقول أي نهى - أنها أدركت أخبرا أن بعض الطلاب الذين كانوا يتمتعون بثقة وبسر في التعبير عن أنفسهم، ليسوا بالضرورة أفضل منها فكريا، لكهم ببساطة أكثر ثقة وفصاحة.

إن النظر للحوار على أنه وسيلة مثالبة يثيني على افتراض زائف بأن الطلاب يتساوون في القدرات (Ellsworth 1989) على الرغم أن حقائق الواقع المعاش تشهد بأنه:

يعطي امتيازا أو أفضلية للطلاب الذين بجدون ارتباحا الأساليب التواصل التلقائية والشفوية. أكثر من ثلك التي نعتمد على التأمل الفاحس والفكر المدون، كما أنه يمنح أفضلية للطلاب "المتغربين" الأكثر تواؤماً بصفة عامة مع ما يتم من حوار فكري في قاعة الدرس التفاعلية. ويجري ذلك على حساب الذين لا تتوفر لهم هذه الألفة من أمثال الطلاب الدرب، الذين، تلقوا حظهم من التعليم بأساليب تقليدية من خلال مدارس تثبط همة أي مشاركة للطالب على الإطلاق (Bali, 20136).

والآن لدينا طالب أخر اسمه "كمال" تلقى تعليما تقليديا في المدارس المصربة ومستواه في اللغة الإنجليزية دون مستوى زملائه، وبفضل المشاركة في الحوار الذي يجري عبر الإنترنت قائلا: إن منصة النفاش [في مقرر معين] تمد واحدة من الأسباب الرئيسة التي جعلتني متضعا عقليا. فبإمكانك مشاهدة ثلاثة أو أربعة أشخاص، يتحدثون، حيث كل واحد منهم يتناول جانبا من القضية المطروحة، وأنت تنابع الأربعة في أن واحد ساعيا إلى تدعيم جانب [موقف] محدد أو ثقف ضده، ثم تحاول دعمه بطريقة تختلف عما يضعله الأخرون. وهذا يظهر بشكل أوضح فيما يحدث في قاعة الدرس-[حيث] يكون الوقت معددا، وربما لا أستطيع أن أدلي برأبي أو أقدم تفسيرا له، وربما تتاح لي الفرصة لأقول فقط ما أراه، لكن دون أن أنعي ذلك بشرح أو تفسير؛ أما في منصة النقاش فلا تحديد للوقت المتاح ولا أي شيء من الفيود الأخرى. إني إذن أستطيع الإدلاء بما أردد وأدعم نقاشي كما يحلو لي؛ أما في قاعة الدرس فإن الأمر يختلف حيث على المرء أن يكون محددا وموجزا.

إن تفضيل "كمال" للنفاش على الإنترنت يسلط الضوء على بعض التحديات التي تواجهه في المناقشات التي تجري وجها لوجه. وهناك واحدة من الأساتذة التي استخدمت النقاشات عبر الإنترنت مع فصولها، فشعرت بأن ذلك سمح بمزيد من المساواة في المفاركة، أكثر مما تحققه تلك التي تتاح في المناقشات المباشرة وجها لوجه:

لقد وجدت الأمر صبعيا للغاية (أي تعزيز التفكير النقدي). وبعدث ذلك بوجه خاص عند وجود مستورات مختلفة داخل قاعة العرب... نقد كان (هناك) اختلاف كبير في المناقضات على الإنارنت بين هؤلاء الذين نضجت لديهم المهارات، أو لديهم خلفية مختلفة أو مستوى أعلى (من النفكير النقدي). فهم يدلون بشيء مختلف إلا أنهم في نفس الوقت يتحدون الأخرين... وعند حدوث ذلك، كان عليّ أن أشجع الأخرين كي لا يخضّهم زملاؤهم الأكار (فصاحة)... لكني إجمالا لم أشعر برهبتهم من النقاش على الإنترنث.

ومن الضروري أيضا ملاحظة أن بعض الطلاب لا يبدون ارتباحا لفكرة وجود خصومة (Grundy 1987): وهذا من شأته أن يحدث مشاكل أثناء المناقشات داخل قاعة الدرس، والتي تتمحور حول الخلافات. فكل الطالبات على سبيل المثال اللائي أجرت معهن المقابلات، كن لا يشعرن بالارتباح لفكرة طرح أسئلة من خلال البرامج الخفية: فإنهن لم يلتحقن بالجامعة الأمريكية، بحثا عن البرامج الخفية، إلا أنهن وجدن أنفسهن منجرات على البحث فيما تنطلبه، في حين كان الطلاب الذكور أكثر ارتياحا، لاستكشاف ما تنطلبه تلك البرامج، بل ويفخرون بقدراتهم على ذلك. ويقول أستاذ في الانجابزي إن الطلاب "محكومون بخوفهم من إغضاب المدرس، "كما اكتشف أحد أسائذة علم الأحياء أن الطلاب كانوا خانفين من وجود "مخاطر" يواجهونها خلال التعبير عن أفكارهم وآرائهم، بل إن الأمر يصل إلى أكثر من ذلك، فإنه من غير المألوف لطلاب عن أفكارهم وآرائهم بل إن الأمر يصل إلى أكثر من ذلك، فإنه من غير المألوف لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يروا الأستاذ بهذا الدور؛ إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يروا الأستاذ بهذا الدور؛ إن بعض الطلاب المصرين ربعا اساؤوا فهم الدور الذي قام به الأستاذ حيث برون فيه بعض الطلاب المصرين ربعا اساؤوا فهم الدور الذي قام به الأستاذ حيث برون فيه انتقادا منه لنقاشهم، وبناء على ذلك يعتقدون أنه ينبغي عليم التوقف عن التعبير عن التعبير عن المعرب ما يفعل مؤكدا، على أنه يهدف إلى تشجيع فكرة الخلاف داخل الفصل Browne and). كما ينبغي أن يرى الطلاب في سلوك المدرس ذاته، ما يؤكد على دعمه لحق الطلاب في التعبير عن أنفسهم.

وغالبا ما يتم تدرس التفكير النقدي من خلال التعبير أو الكتابة، كما هو الحال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسأقوم بمناقشة هذه المقاربة في الجزء التالي من خلال مناقشة الاعتبارات اللغوية.

#### الاعتبارات اللغويية

توصلت دراسة (فلوبد 2011 Floyd) إلى أن ممارسة التفكير النقدي قد تكون أيسر باللغة الأم، وأن القراءة بغير اللغة الأم واالتي تكتب يحروف مختلفة عن اللغة الإنجليزية (كما هو الحال مع اللغتين الصينية والعربية وكلتاهما تكتبان بالحروف غير اللاتينية) قد تعوق القدرة على التفكير النقدي(Floyd 2011 citing Koda, 1996;2005). كما ترى هذه الدراسة، أيضا، أنه عندما يكتب الطالب بلغة ثانية، فقد يجبر ذلك المعلمين على جعل الأولوبة في تركيزهم، على تصويب الأخطاء اللغوبة قبل انتقائهم إلى تقييم

قدرة الطلاب على الانتقادية. كما يفترض البحث أن الطالب الأكثر تواؤما مع التعليم الفري (Nelson 1992)، أو أولئك الذين يستخدمون الإنجليزية في حياتهم اليومية (Fox المفري (Nelson 1992)، أو أولئك الذين يستخدمون الإنجليزية في فصول الكتابة في الجامعات الأمريكية. أما في بحثي (2013 Ball) فقد انضع لي أن الطلاب الذين درسوا في المدارس الدولية الأمريكية مروا بخبرة كتابة الأبحاث، في حين أن هناك طلابا كنوا يخوضون هذه التجربة لأول مرة في كليتنا ضمن القررات التقديمية للبلاغة والنمبير.

إن الطلاب بلتحقون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يحظوظ لفوية مختلفة، علاوة على تباين أيضا في درجة المهارات في كتابة الأبحاث. وعلى الرغم من وجود مقررات للفة الإنجليزية مؤهلة للدراسة، فإن المسؤولين يرصدون استمرار تأثير هذه الاختلافات في القدرات اللغوية، عبر سنوات الدراسة، وقد روى أحد أساتذة الهندسة أن غالبية طلاب السنتين الدراسيتين الثالثة والرابعة يظلون على حالهم في استخدام العربية في المناقشات الشفوية داخل قاعة الدرس، بغض النظر عن جهود القائمين على التدريس في إلزامهم التمبير باللغة الإنجليزية، وبأخذنا أستاذ في العلوم السياسية إلى أبعد من الإنجليزية] الخاصة بالنعلهم الجامعي بشكل جيد، مما يجعل الفراءة النقدية أمرا صعبا. كما تؤثر الموانق اللغوية على فهم الطلاب للمماني الضمنية فيما يقرؤون صعبا. كما تؤثر الموانق اللغوية على فهم الطلاب للمماني الضمنية فيما يقرؤون

إن واحدة من أكبر المشكلات في عدم فهم الطلاب لمفهوم خيال المأتة حيث بوجهون المنقد للمؤلف فقط، ليذهبوا من خلال اصطناع مقولات على لسان مجهول أو خيال مآنة (أ) ثم ينهمكون في الرد عليها باعتبارها صادرة عن المارض الحقيفي (المؤلف). ويحدث هذا في جميع المستويات وبخاصة في المستويات الأدني.

<sup>(1)</sup> خيال المأتة في ريفنا عبارة عن هيكل من فروع الشجر يتم إلياسه أقمشة مستعملة —بالية- حتى تحسيه الطهور أدميا فتنصرف عن التقاط بذور القمح أو البرسيم وغيرها المنتشرة بذورا على مسطح الثرية المينلة بالماء إلمترجمون].

إن تدريس التفكير النقدي بعتمد أساسا على اللغة (وكيف لا؟)، ولما كانت تلك اللغة ليست باللغة الأم للطلاب، فإن هذا من شأنه، أن يضع تحديا إضافيا يواجهه المدرس، فلكي يُعمل الطالب فكره نقديا في نص ما، فإن عليه أولا فهم المعنى الظاهري للنص ثم يتعمق في فهم المعاني الضمنية، وبعدها يتمكن من التقاط العناصر البلاغية المستخدمة في اللغة. وعندما يجد المدرس نفسه أمام فصل يتحدث طلابه من خلال مزيج من القدرات اللغوية، فإنه يصمب عليه الوفاء باحتياجات هؤلاء الطلاب، الذين لا يستطيعون التعامل مع خفايا اللغة التي اعتادها زملاؤهم الذين انغمسوا فيها منذ الصغر. وفي بعض فصول تعليم الكبار التي قمت بالتدرس فيها (وقدراتهم اللغوية في العادة تقل عما يتوفر للطلاب الجامعيين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة) وجدت نقسي غير قادرة على استخدام مقتطفات من صحف برطانية، لأن طلابي هؤلاء، لن يفهموا حتما ما تحتويه نصوصها من نقاشات لعدم إلمامهم بالأساليب اللغوية المستخدمة.

أفيف إلى ذلك أن أمامنا مستوى آخر من التعقيد.: حيث يتوجب على الطلاب التعبير عن أفكارهم النقدية كتابة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بطلاب غير معتادين على الكتابة باللغة الإنجليزية، أو القيام بأبعاث، أو استيعاب الأدلة من مصادر خارجية، ودمجها في كتاباتهم. ثقد وجدت أن كثيرا من الطلاب الذين يدرسون مجالات موضوعية لا تتطلب الدراسة فها قدرا مكثفا من الكتابة ( مثلا كما يتبين من أطروحات التخرج الخاصة بهم على موقع rurnitin.com) يصلون إلى السنة الدراسية النهائية دون أن يدركوا الفارق بين انتحال الأفكار، والاستشهاد السليم بالمصادر. لقد عُرضت شكاوى تقبل الكتابات التي تسرف في استخدام مصادر دون المستوى، بمعنى أن أصحابها يفتفدون القدرة على تقييم المصادر قبل استخدامها - وهي مهارة كان من المفترض توفرها نلفائها إلى حد كبير- وأن الطلاب غير قادرين على تعلمها واستخدامها خلال مناوات الكلية الأربع. إن اكتساب القدرة على الكتابة النفدية، بلغة غير اللغة الأم منوات الكلية الأربع. إن اكتساب القدرة على الكتابة النفدية، بلغة غير اللغة الأم منوات الكلية مكونا ضمن فكر الفرد.

إن الإدراك الواعي لهذه التعديات الثلاثة. يمكن أن يساعد المعلمين في دعم تنهية التفكير النقدي للطلاب، وبينما أعتقد شخصيا أنه ينبغي تدريس جزء من مشرر التفكير النقدي باللغة الأم للطلاب، فإن هذا الاختيار عادة ما يكون غير متاح في الجامعات التي تدريس باللغة الإنجليزية، بما فيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بل إنه من غير المتوقع الأخذ بهذا الاختيار، حتى في حالة تباين اللغات الأم للطلاب. ومع ذلك يمكن الأخذ بالاختيار الذي يتبع للطلاب تعلم عملية التفكير النقدي من خلال ممارسة النقد لنصوص بلغتيم الأم، بغض النظر عما إذا كان المدرس يفيم تلك اللغة أم لا. ويستفيد بعض أعضاء ميئة التدريس بالجامعة الأمريكية في القاهرة من مؤسسات وسائل الإعلام المصرية، التي تلفى شعبية من جانب فصولهم - سواء كانت هذه المواد عربية أو إنجليزية - باعنبارها الأقرب ثقافها للطلاب من تلك القادمة من مناطق أخرى. وبمكن لمعايشة الطلاب للموضوع أن نيسر فهمهم للنصوص، ومن ثم تمهيدهم لمرحلة التفكير النقدي. لقد قمت بتسليط الضوء على ثلاثة اختلافات بين الطلاب، والتي رأيت أنها قد نشكل تحديات أمام ندريس التفكير النقدى ألا وهي: (1) رأس المائل الثقافي، ووضع نشكل تحديات أمام ندريس التفكير النقدى ألا وهي: (1) رأس المائل الثقافي، ووضع نشكل تحديات أمام ندريس التفكير النقدى ألا وهي: (1) رأس المائل الثقافي، ووضع نشكل تحديات أمام ندريس التفكير النقدى ألا وهي: (1) رأس المائل الثقافي، ووضع

تشكل تحديات أمام تدريس التفكير النقدي ألا وهي: (1) رأس المال الثقافي، ووضع ممارسة التفكير النقدي، فيما قبل الدراسة بالكلية. (2) وجود أساليب تربوية تعزز التقدي قبل الدراسة الجامعية أيضا. (3) الإمكانات اللغوية والتي تؤثر على قدرتهم على القراءة والكتابة نقديا، إن هذه العوامل جميعا، من شأنها أن تؤثر على مدى انفتاح الطلاب على التفكير النقدي وقدرتهم على تنميته خلال دراسهم للكلية. ومع ذلك تظل هناك عوامل أخرى بعيدا عن العوامل المتعلقة بالطلاب داخل قاعة الدرس، من شأنها أن تعوق قدرات الطلاب على ممارسة النفكير النقدي.

#### القدرة الذاتية والداخلية الموحدة : تأثير المناخ الاجتماعي والسياسي

من الضروري أن نضع في العصبان الظروف السياسة والاجتماعية عند تدرس التفكير النقدي، من خلال طرح الأسئلة التالية: كيف يتم تلقي التفكير النقدي من قبل المجتمع؟ مدى استيعاب مخرجات وسائل الإعلام للسلوك النفدي في عرضها للأحداث ووجهات النظر؟ هل هناك أمثلة على التفكير النقدي في الغطاب العام. إلى أي مدى تُشجع الثقافة السياسية، أو تُحبط المعارضة؟ ما هي القضايا المقبول نقدها عبر النشاط الثقافي؟ ما هي الموضوعات غير القابلة للنقد؟ ماذا يحدث للشخص الذي يعارض الخطاب السائد؟ إن هذه النساؤلات من شآنها أن تسلط الضوء على تأثير مدى البيئة المحيطة، على قدرة الطلاب على تطبيق التفكير النقدي خارج قاعة الدرس. على الجانب الآخر وهو الأهم إن الإجابة على هذه الأسئلة تؤثر على فهمنا كمعلمين: لماذا الحيان في حاجة لتنمية التفكير النقدي لدى طلابنا، وكيف يمكننا القيام بذلك في تلك البيئة المحيطة؛ وذلك لأنها تلفي الضوء على نوع العوانق التي تحول دون ممارسة الابتقادية والتي نشأ الطلاب في ظل وجودها، وغالبا ما يظلون يواجهونها كل يوم يحيونه.

إن ترسيخ التفكير النقدي كعنصر مهاري (كأداة لتحقيق غاية محددة) كما هو جار العمل به في الفائب في التعليم العالي، يميل إلى تجاهل أهمية تعزيز قدرة الفرد على تفعيل الإرادة، وإصدار الأحكام، حول ما تم تعلمه، بشكل يتوامم مع الظروف المحيطة (Barnett and Coate 2005). وعليدا أن نذهب إلى أبعد من ذلك، فندرك الحاجة إلى التعرف على عناصر البيئة الخارجية، التي تحد من قدرات الفرد وعزمه على ممارسة ما توفر له من قدرات تعلم مكتسبة وهي الفكرة التي أطلق علها نصبوم Mussbaum "Combined capability" [

في بلد مثل مصر، حكمت سابقا بنظام قمعي، قيد كم ونوع الخطاب العام، الذي يمكنه أن يعارض أو ينتقد النظام على الملأ. ولم يبدأ ظهور صحف معارضة على درجة من المصداقية إلا منذ فترة وجيزة، ثم تلاها ظهور القنوات الفضائية المتلفزة غير التابعة للنولة واجتذابها للجمهور. إن انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مكنا أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهات نظر، غير تلك السائدة في وسائل الإعلام الحكومي، ومن المعروف أن ثورة وسائل التواصل الاجتماعي قد ساعدت على تحريك الجموع الغفيرة من الشباب الذين بدأوا ثورتي تونس ومصر. ومنذ ذلك الجين وبعد اندلاع ثورة 2011 لا يزال توجيه النقد المعلن لأي نظام في السلطة يواجه مخاطر ضيق النظام. أضف إلى يزال توجيه النقد المعلن عليه تحرش الدولة العميقة من وراء الستار تجاه الأصوات

المعارضة (2013 Fadl). ويتم كل ذلك من خلال الأساليب الخفية وكذلك العنف الصريح.

ومن الضروري أن نلاحظ اختلاف أشكال النقد في القنوات غير الحكومية، عن مثل النائعة في الإعلام المصري، وفي الحوارات الاجتماعية عمّا يمتبر بصيفة عامة نقدا أكاديميا، وذلك أن استخدام الأساليب البلاغية وتلك التي تخاطب الوجدان أو العاطفة، غالبا ما تتفوق على النقد المبني على الاستدلال والتوازن في الرؤية والمنطقية في الاستنتاج، ومن ثم فإن ذلك الخطاب يقسم بأنه عدائي وغالبا أحادي النظر كما أنه عادة ما يخفي طنه المؤكد بأن الغموض يخيم على مستقبل مصر.

إن ما قدمناه من توصيف لوضع التفكير النقدي في السنوات القليلة الماضية. يعني المناوات القليلة الماضية. يعني أن الطلاب غالبا ما يكون لديهم الرغبة في المشاركة في الحوار وعرض الأراء داخل قاعة الدرس، إلا أنها لا تعد بالضرورة منافشات "نقدية" بالمعني الأكاديبي وغالبا ما يلاحظ علها ما يطلق عليه (1994) Richard Paul (1994) التفكير النقدي الواهن: "التفكير المتعجور الذات" أو "حول المجتمع" والذي يبدف إلى انتصار المشخص لرأيه، بينما يوجه الانتقاد إلى الرأي المعارض له وبنظر إلى هذا الأخير على أنه عان من التفكير النقدي الهاب (1994 ومن هنا فإن ما نحتاجه هو شيء أقرب لما يسميه (1994 ومن هنا فإن ما نحتاجه هو شيء أقرب لما يسميه (1994 المهام) المفهوم الصلب (لاتفكير النقدي) الذي لا يجد حرجا في معايشة الرؤى المتياينة، كما أن عند صاحبه القدرة على البحث عن التحيز الكامن داخل نفسه (1987 (1987)). ومنا يمهل الخطاب المام المصري حاليا إلى النظر إلى التفكير النقدي بمفهومه الواهن كتموذج يحتذى ودعمه يدلا من التفكير النقدي بالمعنى الصلب.

إن الافتقار إلى الإصلاح في مصير منذ ثورة 2011 يعد مؤشرا على عدم توفر القدر الكافي من النقد والاحتجاج لإرساء الإصلاح في مصير، وأنه ينبغي بناء مفهوم مختلف "لمواطنة النقدية" في الجامعة: لأن المواطنة حاليا:

... مينية على المُعارضة وتبدو عاجزة عن التخلي عن نيجيا والانتقال إلى السعي نحو المصائحة والبناء؛ حيث بقتصر عملها على إعادة موجة الإحتجاج مرة تلو المرة. ثم إننا نفاجاً بتصاعد العنف حديثا [مبيف 2013] الذي زاد من تعقد فرمن المصالحة. (Bali) (2013a)

إن غرس التفكير النقدي كمهارة تنشط تلقائيا، في مناخ مصبر الحالي، لن يقدم إلا القليل من أجل تعسين الوضع القادم، وقد يكون المطلوب إذن، هو إعادة التفكير في تدريس التفكير النقدي، فننتقل به إلى تدريس هذا التفكير، بحيث يتمجور حول استيماب التكافل والعدالة الاجتماعية ليصبح ذلك هو مضمونه الرئيس.

إن المفهوم التقليدي للتفكير النقدي في أمريكا الشمائية جرى تفتيته إلى مهارات واستعدادات. وهذا المفهوم لا يصبل إلى جوهر ما يعنيه التفكير النقدي، على الرغم من توفيره أدوات معاونة للمعلمين، في تدريسهم للتفكير النقدي في شكل سلسلة من الغطوات. ومن جانب آخر فإن تقديم التفكير النقدي يتم في غالب الأمر من خلال مقاربة عدائية تنسم بالتحدي، وتؤكد النزوع إلى الشك، بدلا من الفهم لوجهات نظر الاخرين (Belnky, Clinchy, Goldberger, and Tarule 1985) . ولقد وصفت بالفعل كيف يمكن لهذه المقاربة أن ترهب بعض الطلاب غير الراغبين في البحث والتساؤل بهذا الأسلوب.

ولعل المعالمية التي تتسم بالصرامة، وربما التجريح لتعزيز التفكير النقدي المستخدمة في وسائل التربية، مثل المناظرات، ألا تكون مجدية في ظروف مصر الحالية، والتي تنطلب أن يعمل الناس ذوو الرؤى المتعددة معا، بشكل بناء من أجل الإصلاح الديموقراطي. إن جعل التفكير النقدي يتمحور حول التروع إلى الشك، كما يجري عادة، قد يقف عقبة في طريق بناء ثقة الناس ببعضهم البعض، من أجل أن يعملوا معا تجاه المصالحة وإعادة البناء.

ومن هنا فريما نكون في حاجة إلى مفهوم حديث للتفكير النقدي تم صياغته واستقاؤه من الظروف المعيطة (مثل فعل كل من ثاير وبيكون Thayer-Bacon 1996): من خلال المتاداة بإعادة التفكير فيما نعتقده بخصوص التفكير النقدي، ولما نخلع عليه من قيمة، وكيف يمكننا تدريسه؟ ولا يمكنني ادعاء أنني بمفردي أستطيع أن أخلص إلى مفهوم جديد ملائم للتفكير النقدي. إن ما أستطيع أن أسهم به يمثل مقاربة منهجهة ويفتح الباب لمناقشة هذا الأمر (Bali 2013b). إن المفهوم المبلور للتفكير النقدي والذي يعد أقرب للبساطة والجماهيرية، ويتمجور حول كسب التعاطف قد يتلاءم أكثر مع الأحوال التي تواجه مصر حاليا. فمثل هذا المفهوم يمكنه أن يدمج أفكارا مثل تصور نسيوم (1997) Nussbaum "حول الخيال الروائي" "narrative imagination" والذي يفهم في الأساس آراء "الأخر" وأفعاله بناء على فهمه لرؤيته وظروفه. هذا المفهوم موجود أيضا في عمل إدوارد سعيد Edward Said "Philoligical hermeneutics (as described فبلا قبل نقده.

هذه المفاهيم ليست غائبة تماما عن أدبيات التفكير النقدي، لكن غالبا ما يشار إليها في ظل ترجيع أو تفضيل الأسلوب الناعم للمعرفة/ أو التعلم، والذي يؤكد على التوافق والتواصل (Belenky et al. 1996). ويعرض باكستر ماجولدا Baxter Magolda التوافق والتواصل (2004). ويته التي تعتبر أن هذه المقاربات مختلفة عن المقاربات الصارمة السائدة لتنمية التفكير النقدي، ينفس العرجة من النبياح والتطبيق على أرض الواقع، كما أنها تجد قبولا لدى أغلب النساء وبعض الرجال. ويمكنني أن أرجح أن مثل هذه المقاربات لتنمية التفكير النفدي والمواطنة، بناءة الرجال. ويمكني التقليدية في ظل الطروف السياسية العدائية للأربصة.

ومن التصورات التي تعطي باهتمام، أيضا، تضمين النوجه نحو العدالة الاجتماعية، في المحتوى النربوي الهادف لتنمية التفكير النقدي. ونعني هنا بالتوجه نحو دمج العدالة الاجتماعية، والتوعية، والتذكير بكيف بمكن لمجربات تفكير المرء والقرارات التي يتخذها، أن تنمكس على غباب المساواة والظلم الاجتماعي، ونرجح أن يثير ذلك لدى الفرد والمجتمع الرغبة في تحدي الظلم المجيط به، وتبني أفعال نسهم في التغيير نحو الأفضل، وبتطوي ذلك ضمنا على مخاطبة الجانب الوجدائي. وفي الأحوال الطبيعية يؤدي ذلك بالذين يشغلون المناصب ولديهم سلملة إحداث التغيير، أن يروا أنفسهم في موضع عامة الناس ولا يملكون مثل امتيازاتهم. ومن ثم يبدأ ذوو السلطان تفهم أوجه القمع الذي يعانيه يمكون مثل امتيازاتهم. ومن ثم يبدأ ذوو السلطان تفهم أوجه القمع الذي يعانيه

المقهورون العزل، مما يستتبع ألا يستخدم الثفكير النقدي كمهارة تحيا في المطلق، وإنما تغدو قدرة تقودها الأهداف والقيم التي تأخذ بيد المجتمع إلى الأفضل.

وفي حين أن هذه المقاربة لا تمثل بؤرة الاهتمام في مفهوم التفكير النقدي لدى مفكري شمال أمريكا (كما هو ماثل عند فاسيون Facoine 1990). فإن بعض المعلمين المتأثرين يحركة التربية النقدية، ومدرسة فرانكفورت، يسمون الغرس العدالة الاجتماعية والتوعية بها خلال التربية في التعليم العالي ;Brookfield 1987;2007). الفاته Brookfield 1987;2007). إن هذه المقاربة بمكن أن ينتج عنها غرس تحدي الوضع القائم لدى الطالب، ومواصلة إعمال الفكر، في الكيفية التي يمكن بها للسلطة والنفوذ تكرس الطلم، حتى لو كان الذين يساندون السلطة لهم أسباب أخرى. إن الناس في مصر حاليا يميلون إلى نقد "المعسكر الذي يكرهون، لكنهم في الغالب غير فادرين على تناول "المعسكر" الذي يناصرونه بالنقد. كما أنهم لا يتفيلون النظر "إلى الأخر" بشعور وجداني مماثل أو محايد. وهذا يفسد الغرض من التفكير النقدي الذي يتمثل في مساعدة الأفراد على المساعدة الأفراد على المساعدة الأفراد على المساعدة الأفراد على المساعدة الأفراد على بناء القرارات المفعمة بالمعلومات التي تنبني عليها تصرفاتهم.

إن غرص التعاطف مع الآخرين، وأرساء العدالة الاجتماعية في تدريسنا للتفكير النقدي، يتلاءم مع المفاهيم القرآنية الخاصة بالجمع بين الرحمة والعلم، حبث ينتفع الإنسان الذي لديه العلم والعرفة من استيعاب قيم الرحمة أولا قبل استخدام المعرفة [كما يُفهم أيضا من الأمر القرآني بالعدل والإحسان].

إن التأكيد على قيم العدل الاجتماعي والتعاطف الوجداني في تدريسنا للتفكير النقدي من شأنه، فيما أعتقد، أن يأري للقررات الدراسية في سياقات - أو مجالات - أخرى. (حيث لا حاجة لنا في عالمنا الذي تنتابه القلاقل المتراكمة إلى مزيد من الظلم والعدوان) لكن التقلب الجاد وعدم الاستقرار السياسي في مصر، يسلط الضوء على أهمية هذه المبادئ التي لا تترجم في العادة، إلى أبعاد سياسية في التفكير النقدي، في محيط أمريكا الشمالية. ومن ثم فإن النظر إلى المحيط السيامي الاجتماعي يمكن أن يدفع بالمعلمين إلى التساؤل حول التفكير النقدي المنافر التربية عندنا.

### نموذج تطبيقي

أثناء تدريمي في الفصول الخاصة يتعليم المبرسين، أقوم يتطبيق مأتي (نهج) ينلاءم معهم ثقافيا، حيث أقدم مفاهيم النفكم النقدي والتدليل علها، من خلال تحفيز الدارسين أولا على التفكير في المدى الذي وصل إليه الاجتباد ljtihad في الفكر الإسلامي إلى كثير من النتائج الصالحة، وكيف يقيمون هذه الصلاحية. وبعيني على استخدام هذا النموذج أن الطلاب في أغليم مسلمون، أو نشأوا في مجتمع مسلم، ولديهم معرفة واسعة بالنموذج الذي أقدمه إليهم. ومن ثم يكون من المفيد أن أقوم بتوصيف التفكير النقدى والاستشهاد (أي ذكر مصادر المعلومات التي استند إليها أثناء المقرر) علاوة على تسليط الضوء على كفاءة التأليف ومصداقية المصادر وآراء أصحاب الغبرة. إننا نناقش هذه العملية دون الحديث المباشر عن التفكير النقدي والاستدلال، وعندئذ تتألق عيون الطلاب حين يدركون، لاحقاء أنه على الرغم من عدم وجود مقررات تعلمنا التفكير النقدى والاستدلال أو الثوثيق في المدارس المصربة، فإن الأفكار والمقاهيم الخاصة بهذه الأمور ليست غربية عنا، ولا هي مستوردة. إنها بالفعل في ثقافتنا. ولعل الأهم من ذلك أنهم عندما يبدؤون إدراك إمكانية تطبيق المفهوم الإسلامي الخاص يوجهات النظر الصالحة مع تعددها، وقابلية كل مها للنطبيق وفقا لاختلاف الظروف، يولد لديهم الإحساس بضرورة هذا المفهوم لمعالجة الوضع المصرى الحال؛ حيث يندر التسامح بين وجهات النظر المتباينة. وهنا يستطيع هؤلاء الطلاب بذواتهم، أن يجروا مقارنة بين الخطاب الإعلامي الجافي حاليا، والذي يقرض وجهة نظر واحدة، وبتعمد إقصاء وجهات النظر الأخرى - يقارنون ذلك - بالمفهوم الإسلامي متعدد الخيارات الصحيحة حتى يتمكن الطلاب من استيعاب كيف يتواءم معروف الرحمة (أو الرفق) مع الأساليب العامة للتفكير النقدى. فتعدد الآراء في المقاربة الإسلامية [بما بعرف بالخيار الفقيي] بعد رحمة نظرا لتبني نفسيرات مختلفة للنصوص، بما يسمح للناس بالاختيار لأى منها بعد النظر في ظروفهم الخاصة. وما قدمناه هنا بعبر عن مقاربة محلية أو إقليمية ملائمة ثقافيا، لكنه لا يمكن تدريسها عندما يكون الطلاب، أكثر تنوعا، أو تباينا دون عرض أمثلة أخرى من ثقافات طلابية مختلفة.

### الخلامين

لقد تبين لنا فيما سبق أن التفكير النقدي مفهوم لا يتفرد به الغرب فهو متأصل في مضامين الثقافة الإسلامية، ومنتشر في الساحات المصربة غير الرسمية. وإلى جانب ذلك فقد أوضحت أن الاقتقار إلى النفكير النقدي في بعض [معظم] البيئات التعليمية في مصر، يمكن أن يضع عقبات أمام المعلمين، الذين يسعون إلى تعزيز التفكير النقدي في الثعليم العالى. و أوضحت من خلال استخدام أمثلة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لموامل لا تضمها الجامعات الغربية في حسبانها، عند التدريس للطلاب غير الغربين. يتعلق الأول منها برأس المال الثقافي: فعلى القائمين على التدريس أن يتوقعوا تباينا في الخبرات السابقة للطلاب أو في تألفهم مع التفكير النقدى في المدرسة والمنزل، وكيف يمكن لللك أن يؤثر على اطمئناهم وثقتهم بالنفس في ممالجة عدم اليقين، ومدى الحاجة إلى التفكير النقدى عندما يفاجؤون بوجوب ذلك في الجامعة. ويتعلق الثاني بالإفرار بأن المقاربات التي نستخدمها في تعزيز التفكير التقدي، ليست بالضرورة محايدة ثقافيا، وأنه من الممكن أن يتطلب الأمر جهدا وعزما على البحث في أساليب لتعزيز مشاركة الطالب في العملية التربوبة - مثل النقاش في قاعة الدرس- عندما نجد عند البعض قلقا، إزاء مساءلة السلطة أو معالجة الخلاف. أما العامل الثالث فهو خاص بالقدرات اللغومة، وكيف يمكن لها أن تعوق قدرة الطالب على القراءة الناقدة، فضلا عما يشعرون به من الافتقار إلى الثقة عند التعبير عن آرائهم شفويا. وتمثل هذه القضايا الثلاث تباينا بين الطلاب مما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تدريس التفكير النقدي. إن هذه الاختلافات قد نجدها في قاعات درس عادية في شمال أمركا، وبخاصة عند وجود الكثير من الطلاب ذوي جنسيات مختلفة. ولا يعني ذلك أن يفترض المرء أن الطلاب الغربيين يواجهون عقبة من نوع واحد، في سعهم لتنمية التفكير النقدي، حتى لو كانوا كلهم ينتمون لنفس الثقافة والدولة؛ فلدى الشهاب خبرات مختلفة مع التفكير النقدي حتى داخل الثقافة أو البلد الواحد كما أنهم متفاوتون في درجة الارتباح، تجاه الأساليب التربوبة المعززة له. ولديهم[بالتأكيد] قدرات مختلفة ذات تأثير على مهارتهم في التعبير النقدي الفعال. وأخيرا ينبغي على المعلمين أن يضعوا في الاعتبار المناخ السهاسي

والاجتماعي، الذي يمكن أن يؤثر على قدرة الطلاب على ممارسة التفكير النقدي خارج قاعة الدرس. أضف إلى ذلك الأحوال التي تنطلب فيها البيئة السياسية والاجتماعية صياغة مقاربة تتوامم مع سياق مختلف للتفكير النقدي، لمساعدة الطلاب على الاستجابة للتحديات الأكثر إلحاحا في بيئائهم.

إن صياعة التفكير النقدي، بأسلوب يستوعب عناصر التعاطف أو التراحم والعدالة الاجتماعية، ربما لا يخاطب احتياجات البينة السياسية والاجتماعية المثقلة بالخلاف فحسب، إنه قد يشكل أيضا مقاربة تربوبة أفضل الأولئك الطلاب غير المتألفين[ أو غير المتكيفين] والذين يقعون تحت ضغط مقاربات أكثر شهرة تزرع التروع إلى الشك والتساؤل الخصاص والمناظرات الجدلية.

وفي الوقت الذي نقر فيه أن جميع التحديات، التي تم طرحها في الفصل الحالي يجري مواجهتها، بدرجات متفاوتة، في أغلب البيئات التعليمية، إلا أنها تشغل حجما أكثر تضخما في المؤسسات التعليمية الغربية، التي تعمل على تعزيز التفكير التقدي لدى طلاب من غير الغربين. ويزداد الأمر بروزا، عندما تعاني بيئاتهم الأصلية من مواقف حادة من الاضطراب السياسي وسيادة الفموض. إن التفكير النقدي كمفهوم عام بنبغي ألا ينظر إليه على أنه خصوصية ثقافية؛ وإنما علينا أن نتبئ توصيفه كمفهوم يمكن إعادة بنائه أوتركيبه وتكييفه مع البيئة المعيطة. ومن الضروري بلورة المقاربات الخاصة به لتضم في الاعتبار السياق الثقاق بكل تفاصيله ودرجاته.

### إقرار بالفضل

أود أن أشكر المشرفين على أطروحة الدكتوراه الخاصة بي في جامعة شيفلد University of Sheffield: الأستاذ جون نيكسون Professor Jon Nixon والدكتور ألان سكيلتون Alan Skelton على انطباعاتهم حول الأفكار الأولية لموضوع الورقة، كما أود أن أشكر الذين قاموا بمراجعة ورقتي هذه والذين تفضلوا بالتعليق علها.

#### المصادر

- Aboulghar, M. 2006. "Egyptian Educational Decline: Is There a Way Out?" Al-Ahram Weekly, February 2–8, 2006.
- Asgharzadeh, A. 2008. "The Return of the Subaltern: International Education and Politics of Voice." Journal of Studies in International Education 12 (4): 334–336.
- Atkinson, D. 1997. "A Critical Approach to Critical Thinking in TESOL." TESOL Quarterly 31 (1): 71–94.
- Bali, M. 2013a. "Critical Citizenship for Critical Times." Al-Fanar Media, August 19, 2013.
- Bali, M. 2013b. Critical Thinking in Context: Practice at an American Liberal Arts University in Egypt, Education. Thesis. Sheffield, England: University of Sheffield.
- Bali, M. 2013c. Why Doesn't This Feel Empowering? The Challenges of Web-Based Intercultural Dialogue. Teaching in Higher Education. Advance online publication.
- Bali, M., and Carpenter, V. 2009. "English Language Institute Needs Assessment." TESOL,
- Boston, MA March, 2010. Report at the American University in Cairo.
- Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business. Buckingham: Society for Research into Higher Education and the Open University Press.
- Barnett, R., and Coate, K. 2005. Engaging the Curriculum in Higher Education. Berkshire.
- England and New York: Society for Research into Higher Education and Open University Press.
- Baxter Magolda, M. B. 2004. "Evolution of a Constructivist Conceptualization of Epistemological Reflection." Educational Psychologist 39 (1): 31–42.
- Beinin, J. 2013, "Was There a January 25 Revolution?" Jadaliyya, January 25, 2013.
- Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., and Tarule, J. M. 1986. Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books.
- Benesch, S. 1999. "Thinking Critically, Thinking Dialogically." TESOL Quarterly 33 (3): 573–580.
- Benesch, S. 2001. Critical English for Academic Purposes: Theory, Politics, and Practice. Mahwah, NJ: Erlbaum Associates.
- Bourdieu, P. 1973. "Cultural Reproduction and Social Reproduction." In Knowledge, Education, and Cultural Change, edited by R. Brown. London: British Sociological Association. 56–69.

- Brodin, E. 2007. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development. Dissertation. Department of Education. Lund University. Linneuniversitetet. Sweden
- Brodin, E. M. 2008. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development. Revised Edition. Saarbrucken: VDM Verlag Dr Muller.
- Brookfield, S. 1987. Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting. San Francisco: Jossev-Bass.
- Brookfield, S. 2007. "Diversifying Curriculum as the Practice of Repressive Tolerance." Teaching in Higher Education 12 (5 and 6): 557–568.
- Browne, M. N., and Freeman, K. 2000. "Distinguishing Features of Critical Thinking Classrooms." Teaching in Higher Education 5 (3): 301–309.
- Burbules, N. C. 1986. "A Theory of Power in Education." Educational Theory 36 (2): 95–114
- Chandler, D. 1995. The Act of Writing: A Media Theory Approach. Prifysgol Cymru Aberystwyth: University of Wales.
- Cook, B. J. 1999. "Islamic versus Western Conceptions of Education: Reflections on Egypt." International Review of Education 45 (3/4): 339–357.
- Egege, S., and Kutieleh, S. 2004. "Critical Thinking: Teaching Foreign Notions to Foreign Students." International Education Journal 4 (4): 75–85.
- Ellsworth, E. 1989. "Why Doesn't This Feel Empowering? Working through the Repressive Myths of Critical Pedagogy." Harvard Educational Review 59 (3): 297– 324.
- Ennis, R. H. 1998. "Is Critical Thinking Culturally Biased?" Teaching Philosophy 21 (1): 15–33.
- Facione, P. 1990. The Delphi Report: Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae: California Academic Press.
- Fadl, B. 2013. " " (Translation: The Terrorism-Manufacture Government. Al-Shorouk, December 28, 2013. http://www.shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx? cdate=28122013&id=71e8d7ad-8413-4224-b2f6-760bf82c607a.
- Floyd, C. B. 2011. "Critical Thinking in a Second Language." Higher Education Research and Development 30 (3): 289–302.
- Fox, H. 1994. Listening to the World. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
- Grundy, S. 1987. Curriculum: Product or Praxis? London: Falmer.
- Hall, K. L. 2011. "Teaching Composition and Rhetoric to Arab EFL Learners." In Teaching and Learning in the Arab World, edited by C. Gitsaki. Berne, Switzerland

- and New York: Peter Lang. 421-440.
- Johnson, L., and Morris, P. 2010. "Towards a Framework for Critical Citizenship Education." Curriculum Journal 21 (1): 77–96.
- Kaplan, R. B. 1966. "Cultural Thought Patterns in Intercultural Education." Language and Learning 16 (1–2): 11–25.
- Lash, J. 2001. Exporting Education: The Case of the American University in Cairo. Dissertation. Geography, Southwest Texas State University, San Marcos, Texas.
- Nelson, G. 1992. "The Relationship between the Use of Personal, Cultural Examples in International Teaching Assistants' Lectures and Uncertainty Reduction, Student Attitude, Student Recall, and Ethnocentrism." International Journal of Intercultural Relations 16 (1): 33–52.
- Nelson, G., El Bakary, W., and Fathi, M. 1996. "A Cross-Cultural Study of Egyptian and U.S. Education Using Hofstede's Four-Dimensional Model of Cultural Differences." International Education 26: 56–76.
- Nixon, J. 2006. "Towards a Hermeneutics of Hope: The Legacy of Edward W. Said." Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 27 (3): 341–356.
- Norris, S. P. 1995. "Sustaining and Responding to Charges of Bias in Critical Thinking." Educational Theory 45 (2): 199–211.
- Nurullah, A. S. 2006. "Ijtihād and Creative/Critical Thinking: A New Look into Islamic Creativity." The Islamic Quarterly 50 (2): 153–173.
- Nussbaum, M. 1997. Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Nussbaum, M. 2011. Creating Capabilities. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Paul, R. 1994. "Teaching Critical Thinking in the Strong Sense: A Focus on Self-Deception, World Views, and a Dialectical Mode of Analysis." In Re-Thinking Reason: New Perspectives on Critical Thinking, edited by Kerry S. Walters. Albany, NY: SUNY. 181–198.
- Raddawi, R. 2011. "Teaching Critical Thinking Skills to Arab University Students." In Teaching and Learning in the Arab World, edited by C. Gitsaki. Berne, Switzerland and New York: Peter Lang.
- Said, E. W. 2004. Humanism and Democratic Criticism. New York: Columbia University Press.
- Skelton, A. M. 2005. "Internationalization and Intercultural Learning." In Understanding Teaching Excellence in Higher Education: Towards a Critical Approach, edited by Alan M. Skelton. London and New York: Routledge. 102–115.
- ten Dam, G., and Volman, M. 2004. "Critical Thinking as a Citizenship Competence: Teaching Strategies." Learning and Instruction 14 (4): 359–379.

- Thaver-Bacon, B. J. 1998. "Transforming and Redescribing Critical Thinking: Constructive Thinking," Studies in Philosophy and Education 17: 123-148.
- UNDP, 2003, Arab Human Development Report: Building a Knowledge Society. New York: United Nations.
- van Gelder, T. 2005. "Teaching Critical Thinking: Some Lessons from Cognitive Science," College Teaching 53 (1): 41-46.
- Vandermensbrugghe, J. 2004, "The Unbearable Vagueness of Critical Thinking in the Context of the Anglo-Saxonisation of Education." International Education Journal 5 (3): 417-422.
- Zamel, V. 1997, "Toward a Model of Transculturation," TESOL Quarterly 31 (2): 341-352.

الفصل العشرون التنوع الثقافي التفكير النقدي وثقافة المواطنين الأصليين<sup>(٠)</sup> استكشاف طريق ذى اتجاهين

> شارون ك تشرجوين ومنك مويجزر Sharon K. Chirgwin and Henk Huijser

#### مقدمت

يعد التفكير النقدي واحداً من أهم الخصائص الفارقة في عمليات تجميع المعرفة وإنتاجها، ولذا نجده يعفل بانتماش في مؤسسات المعرفة الفربية، ولا يعتبر التفكير النقدي محركاً لإنتاج المعرفة فحسب، وإنما يعتبر محركاً أيضاً للابداع والنمو، وذلك على الرغم من أنه يعتبر ذا علاقة ونيقة بالتارخ الاستعماري الذي استخدم فيه مصطلح "انتقدم progress" باعتباره مفتاحا رئيسا للامتمام به والقوة الدافعة إليه أيضاً. ولم يكن من قبيل المصادفة أن الجامعة كمؤسسة "للبحث والتطوير" قد لعبت دوراً مركزاً في التارخ الاستعماري، ومن منظور أصحاب الوطن الأصلين؛ فإن هذا التقدم قد نظر إليه بمشاعر متنافضة في أفضل الأحوال، لكنه في أكارها ووجه بالربية والشك لأسباب لها ما يبررها (Tuhiwai Smith .1999).

 <sup>(\*)</sup> بلاحظ أن للؤلفين استخدما لفظ indigenous طوال المقال للدلالة على السكان الأصليين. وكذلك على ثقافتهم المتوارفة (المرجمون)

لقد خلق الاستعمار، علاقة تناقض بين مواطني الدولة الأصليين وبين الجامعة كمؤسسة، وما يزال هذا التناقض عالقاً ومحدثاً للتوتر، وبخاصة بالنسبة للطلاب منهم، الذين قد يشعرون في بعض الأحيان أنهم يُستوعبون في طرق تفكير غربية المنشا. وهنا يأتي التفكير النقدي في قلب هذا التناقض؛ لأنه يقع في صلب أسلوب عمل الجامعة، وتختلف درجة هذا التناقض، بطبيعة الحال، باختلاف المواطنين الأصليين. ولا يقتصر الأمر على وجود درجة كبيرة من النفاوت فيما يتعرض له هؤلاء الطلاب، أو يُمرقون فيه من أسلوب التفكير الغري، وإنما الأمر الأكثر أهمية، هو اختلاف الثقافات الوطنية الأصلية (داخل وخارج استرائيا) وما تنطوي عليه من أساليب ثقافية خاصة في التعبيد عنها وتوصيلها. إن تنوع الثقافات، على تنمية المعرفة، وكذلك أساليب تختلف في التعبير عنها وتوصيلها. إن تنوع الثقافات، على أهميته، غالباً ما يلثي تجاهلاً مع التحاق المواطنين من بلاد أخرى بالجامعة. ويقوم القصل الحالي باستكشاف نهج ذي اتجاهين للتفكير النقدي، وهل يمكن في الواقع العملي أن يخفض من احتمالات التضارب أو التناقض.

وإذا سلمنا بأن التفكير النقدي بعد عنصراً مركزياً في النظرة الفرية لإنتاج المعرفة وتنميتها، فإن علينا بالتالي ألا تأخذنا الدهشة، عندما نجد أن إبداع المعرفة بعد عنصراً أساسياً في العصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، في المقابل، فإن ذلك ينطوي على احتمال وقوع مشاكل للطلاب غير الغربين، لأن ثقافتهم الوطنية التقليدية تختلف تعاماً مع التقاليد الغربية، في إنتاج المعرفة واقتنائها وبنها أو توزيعها. فالمعرفة في كثير من الثقافات، غير الفربية، غير منفتحة على عكس الحالة في ظروفها في بيئة الغرب إنما في الثقافات الأخرى غير الفربية - محكومة بأشخاص معدودين، وسرعة تنمية هذه الثقافة، مقيدة أيضاً بنظام ثقافي صارم. إن السياق الأكاديعي الغربي في المقابل يتسم بأفكار الانفتاح والقابلية للنقد أو التمحيص، كما هو واقع الحال في "الفضاء العام" عند أهل الغرب.

وتطرح منه الاختلافات وارتباطها بقيم الاستعمار سؤالاً، عما إذا كان النفكير النقدي في مفهومه الغربي ملائماً أو مرغوباً في نطاق المواطنين الأصليين وبذهب التفكير إلى سؤال أبعد من ذلك: وإذا كان مرغوباً فما الطريقة الملائمة لتنميته؟ وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال. فإن من الأهمية، أن نكرر على التأكيد على أن التنوع الثقاق، يعني أن هناك درجات مختلفة من "التقليدية" وأيضاً من" الغربية" التي يعيش فها الذين ينتمون إلى مواطن أخرى، وأبا كان المنهج الذي يطبق فيه كلا الاتجاهين both ways فإنه لا ينبغي أن يبدو وكأنه فاصل قاطع، بين المعرفة الوطنية الأصلية وبين المعرفة الغربية بل على المكس؛ إنهما وجهان لعملة واحدة.

وبعتمد الفصل الذي بين أبدينا على تجارنيا في العمل مع طلاب بمرحلة التعليم العليا البحثية للمواطنين الأصلين (Indigenous Higher Degree by Research (HDR الذين يدرسون في مؤسسة باتشيلور Batchelor للتعليم العالي للمواطنين الأصليين. ومعهد "باتشيلور" هذا مانع تعليمي شبه حكوميdual-sector، تأسس من أجل خدمة الاستراليين الأصليين، بوجه خاص، وكان عليه أن يعالج هذه القضايا، وبخاصة في سهاق تنظيم التدريس القائم على البحث، ودعم أولنك الذين يجرون بحوثا، للحصول على الماجستير والدكتوراة. وثلبية لرغبات زعماء مجتمع الوطنيين الأصليين، ثبنت مؤسسة باتشيلور في عام 1999 فلسفة "كلا الاتجاهين" التي أتاحت في البداية الأولى لتكوينها الفرصة للجمع -في نفس الوقت- بين الحفاظ على الثقافة الوطنية الأصلية والنجاح الأكاديمي. (Harris 1990 Xii) وهما اثننتان من الخواص البارزة التي جعلتها مؤسسة بالشيلور محورتين في رؤيتها. ومثال ذلك، أنه في أحدث خططها الاستراتيجية، تسعى هذه الرؤية نحو جعل المؤسسة، مركزا قويا لرعاية التعليم الوطني للسكان الأصليين - وترميخ الهوبة، وتحقيق النجاح وثغيير الحياة" (2012). وتطرح مقاربة "كلا الاتجاهين" في أبسط تعريف لها على أنها فلسفة تربوبة تهدف إلى الجمع بين تقاليد الثقاقة الوطنية للاستراليين الأصليين من جانب، ومنطلبات التخصصات الأكاديمية والمضامين الثقافية الفربية، شاملة لقيم الاحترام والتسامح والتنوع، من جانب آخر .(2012)

راجع: ( Batchelor Institute Strategic plan 2012 - 2014, 6 )

وقد بنيت فلسفة كلا الاتجاهين على شعار "جانما Ganma" الذي استخدم من قبل ماركيا (1999) Markia وهو ينبع من ثقافة "اليولنجو Yolongu" الخاصة بالشمال الشرق لأرض "أرضم Arnhem" في منطقة شمال استراليا.

وتحدث ظاهرة "جانما" في منطقة بلتقي فيها الماء العذب (معرفة اليولنجو Yolongu) مع المّاء المّالح (المعرفة الحديثة) ليكوّنا معاً بحيرة مالحة. وهذه البحيرة مكون بيثي غني بالغذاء، الذي تعيش عليه بعض النباتات، وكذلك بعض الحيوانات التي لا يوجد لها مثيل في أي مكان آخر. ومن ثم فإنه باستخدام كلا الاتجاهين. فإنه لا حاجة إلى تلفيق أو توافق بين الموقفين المعرفيين، إنما يمكن الوصول إلى مساحة يتكون فيها كيان يدعم إيجاد مفاهيم ومعارف جديدة (Bat,Kilgariff,and Doe 2014). وتقر مؤسسة باتشيلور، أن هذا الامر هو الشعار الذي بنيت على أساسه فلسفة "كلا الاتجاهين" (Ober and Bat 2007) ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن هذا التطور، شهد تبني المؤسسة لنهج الحكومة الاسترالية في معالجة الهومة الوطنية الأصلية. وهو ما يعني أنها تقبل جميع الطلاب الذين يصنفون على أنهم وطنيون استراليون أصليون. ومع ذلك فإن اسم المؤسسة يفضي إلى جذب اهتمام الوطنيين الأصليين من بلاد أخرى، وبوحي بأن المؤسسة قادرة على تأمين تصريح خاص لتسجيل أولئك الذين لا يصنفون على أنهم وطنيون أصليون، أو وطنيون لكهم ليسوا من مواليد استراليا، علما إن الفئة التي تثمتع بهذه المِرَة في على الأغلب أعضاء هيئة [التدريس] من غير الوطنيين الأصليين. إذ مم أن المؤسسة ترتبط بعلاقات قوبة مع عدد لا بأس به من مجتمعات المناطق الشمالية، والتي ما تزال على تقاليد ومعتقدات ثقافية قوبة، فإن طلاب التعليم العالى، يفضلون أن يكونوا جماعة متنوعة من كافة الولايات الاسترالية. وقد بدأ كثير من الطلاب رحلة تعليمهم العالى في مؤسسات أخرى، ثم اجتذبتهم مؤسسة باتشيلور، لأنها تهئ لهم الفرصة لاكتشاف هويتهم في بيئة آمنة ومشجعة.

وبقصد بالأمن الثقافي، في هذا السياق، الاعتراف الذي لا لبس فيه، بالتنوع الثقافي <u>داخل</u> الثقافة الوطنية الأصلية، هذا التنوع الذي يعمل إيجابياً لمكافحة ترسيخ التناقض بين ثنائية الوطنية الأصلية في مقابل الوطنية العامة، وحتى يمكننا عرض النهج الذي اتخذته مؤسسة "بانشهلور"، لتجاوز ما يعتبر تبايناً صعباً فإننا في البداية سنتعرف على المفهوم الغربي للنفكير النفدي، وبعض الخصائص المتعلقة بـ "كلا الاتجاهين" بما في ذلك كيف لها أن تحدث تصالحاً توافقياً، في إطار التنوع، وعندما ننظر إلى أبعد، قإننا نجد أن بعض الخصائص المتعلقة بالمعارف، واللغات الوطنية الأصلية، وطبيعة التفكير داخل نظم المعرفة الخاصة بها، تعتاج كلها إلى الفهم قبل أن نتمكن من تحليل الشقاق بين كل من التفكير الغربي والتفكير الوطني الأصلي، واقتراح ووضع استرانيجيات الحل.

### مهارات التفكير النقدي: المعرفة بالسياق

بزداد الافتناع، يوماً بعد يوم، بأن التفكير النقدي، يمثل المهارة أو الاتجاه القارق، الذي ينبغي غرسه وتنميته في نطاق التعليم الجامعي، طالما أنه ينظر إليه باعتباره المهارة الأساسية التي تدفع عجلة البحث العلمي والتجديد فيه. ويؤكد ذلك ما نشهده مجتمعات القرن التحادي والعشرين من اقتصاد مبني على المعرفة (Filder. and Gorbis). ويصبرف النظر عما إذا كان الطالب وطنياً أصلها، أو من عامة السكان، فإن دافيز يلاحظ "أنه ما من جامعة اليوم (في استراليا على الأقل) إلا وتعلن بفخر - أن خريجها يجري تعليمهم التفكير النقدي، نتيجة لتطبيق برنامج معتمد في منامجها" 225، 2011) ثم يضيف معبراً عن شكوكه حول مدى تجاح الجامعات، بالفعل، في تعليم التقدي، وهو الموقف الذي توسه بوضوح كثرة من البحوث (Rimer.2011: Larson, Britt, and Kurby.2002).

وللوهلة الأولى يمكن إرجاع الإخفاق في تعليم مهارات التفكير النقدي إلى الكثرة الملحوظة لتعريفاته، تلك التعريفات التي أدت إلى اختلافات مماثلة، في تعديد كيفية تعليمه، وقد تم استكشاف هذه الاختلافات، بدرجة كبيرة من العمق، وبخاصة باعتبارها جزءا من المعركة الدائرة منذ زمن طويل بين "التعميم "generalist في مقابل التخصيص جزءا من المعركة الدائرة منذ زمن طويل بين "التعميم أن التفكير النقدي مهارة تخصيص معدد، ومن ثم يجب أن يتم تعليمه في إطار السياق الغربي، كما أنه من الأهمية يمكان، أن يتم تدريسه باللغة "الغربية"لذلك المجال (Frammer and Green 2011) المعاسد المعاسد عليمه المعاسد المهات العربي، كما أنه من الأهمية بمكان،

### (1991 :McPeck

وبرى أخرون مثل (إنيس 1987) أن التفكير النقدي يقع في صميمه من إحدى القيم العالمية (Moore 2011) وبالنسبة لنا فإننا نرى أن الأمر الأكثر إيجابية، هو أن ننظر إليه على أنه ينطوي على كليما. وهناك آخرون مثل دافيسDavies يرجح "نهجا مزجياً، "infusion approach" يدرس فيه التفكير النقدي كمهارة عامة في سياق التخصصات الدراسية (Davies 2006 ؛ Davies 2006). ولما كانت هذه القضية الجدلية قد أخذت حقها من النقاش الواسع، فإننا لن نعيد عرضها هنا، لكننا سنتوقف عند بعض التعريفات المستخدمة في النقاش، طالما أنها تمثل أساساً للتعرف على كيفية تطبيقها في السياقات الوطنية الأصلية، أو بعبارة أكثر تحديداً، في تعليم الطلاب من السكان الوطنين، الذين يتفاوتون في خلفيانهم الثقافية.

ومن أشهر الصفات التي يتسم بها صاحب التفكير النقدي أن لديه مهارات التفكير وفقاً لمفياس بلوم (1956) لفهم (أو الإحساس با) معاني الكلمات، أو القدرة على التعليل الواعي، وحل المشكلات بأسلوب متمكن. ولا تأخذنا الدهشة إذا وجدنا أن تلك الخصائص متضمنة في كثير من التعريفات التي طرحت عبر الزمن، وإن اختلفت طرق تناولها اختلافاً طفيفاً. وعلى سبيل المثال: فإن جون ديوي (1933, 1933 والمتواصل المعتقد تعريفاً التفكير النقدي باعتباره "التقدير (أو التقييم) الواعي والمتواصل المعتقد ما، أو شكل ما من أشكال المعرفة المطروحة، في ضوء الأرضية [البراهين والدلائل] التي يقف علها". أما إدوارد جلازر(1941, 1945) الخترع المشارك "لجهاز واطسون -جليزر لاختبار التفكير النقدي"، فقد بلور تعريف ديوي باعتباره عملية تتوجه من خلال معركات ثلاثة في (1) رغبة المرء في الاستعداد للنظر الثاقب في المشخصية (2) معرفة بطرق النساؤل المنطقي والاستدلال. (3) قدر من المهارة في تطبيق تلك الطرق، وينظر الى هذه الأخيرة بخاصة على أنها مهارة حاسمة في الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي تسائده مواصيفات البحث والتطوير.

وهناك منظور مقابل لعلم نفس الإدراي — حول التفكير النقدي - يمكن إرجاع تاريخه إلى ظهور فكر بلومز عام 1956 الذي عرف التفكير النقدي، بأنه مهارة تأتي في مرتبة عالية، على مقياس تصنيف الأهداف التربوية مثل التحليل والتركيب والتقييم، مقابل المهارات الأدني للتفكير مثل: المعرفة، والفهم والتطبيق. وهناك تعريفات أخرى للتفكير النقدي معروفة جهداً مثل "النفكير المنظم الموجه ذائيا" (52. 1990) (Paul 1990). وتعريف (180، 1993) الذي ينظر إليه على أنه "النفكير العقلاني الإيجابي الذي يركز على اتخاذ القرار، حول ما يمتقد المرء أو يفعل" ويأتي بعد ذلك تعريف بول والدر (4) 2006) خاتياً، والانضباط الذاتي، والمراقبة الذائية، والمعالجة الذائية للخطأ" [لاحظ تكرار الذاتية في الصلوك]. لم يأتي تعريف فاسيون (6)، 1990) والمنضبط ذائياً، المائل في انتفسير والتعليل والنفيهم والاستدلال".

وأخبراً يتبنى دافيز (2006) Davis أربع مجموعات من المهارات لخصها إيكوبنوب (2001) Equenobe واستشهديها مور (264 - 263، Moore (2011 على النحو الثالي:

- 1- فهم الأفكار الضرورية للحجج والمسلمات والمفترحات والتقارير.
- إدراك الفسارق بين التضارير الرسمية وغير الرسمية، والفصل بين المسلمات والإستنتاجات.
  - 3- إدراك ممنى الصدق والصلاحية، والحقيقي والزائف.
- إدراك الفساد في الاستدلال والقدرة على نقديم الحيثيات الدالة على الفساد المستدرك.

وبصرف النظر عن النعريفات والمهارات المرتبطة بالنفكير النقدي، فإن مور Moore يمسك، بلا تردد، بنشطة وحيدة يزعم أنها تعظى بالموافقة من كل الناس، ألا وفي "أن تعليم التفكير النقدي ينبغي أن يكون الهدف من التعليم العالي، ربما أكثر من أي شيء آخر، وأن تعليم الطلاب أن يكونوا نقديين فيما بدرسون أمر جوهري، يشكل لا ليس فيه (Moore 2011, 261). ذلك أنه – أي ذلك التعليم - يؤدي، دون أدنى شك، إلى تكوين مفكرين نقديين، بل ما هو ابعد من ذلك، هو أن الرؤية الناقدة ينظر إلها على اعتبارها ليست شرطاً ضروراً للإنخراط في المحتوى المعرفي الأكاديمي فحسب، بل تعد عاملاً حاسماً في أن يحيا الإنسان مواطناً إيجابياً في العالم الذي يعيش فيه" (261). وتعد هذه الأفكار مقولات تأخذ صفة العموم، كما تبدو "عالمية" عند تطبيقها، وذلك هو ما يجعلها بحق تنطوى على مشكلات في التعامل مع سياقات الثقافة الوطنية الأصابية.

وإذا رجعنا إلى نقطة البداية، فإننا سنجد أنه بالرغم من أن الحقائق العلمية، تتخذ مساراً جماعياً باطراد، إلا أن جميع هذه التعريفات تتناول - بشكل ضمني - التفكير النقدي على أنه مهارة فردية، أو <u>شخصية</u>، وأنها تُقيَّم على مستوى فردي.

ولنا أن نتذكر أن هذا التوجه غير متبع في بعض السياقات الوطنية الأصلية، حيث ينظر إلى المعرفة على أنها طائفية، والمطالبة بأن تكون هذه المعرفة موضع تساؤل، أو المشاركة فها، يعد خروجا على المجتمع، وهو ما يعتبر في بعض الأحوال أمراً غير مقبول، وقد يؤدي إلى معاقبة من يجهر به. بعبارة أخرى، فإنه في سياق الثنوع والاختلاف الثقافي لمواطني استرالها الأصليين، يُعد الافتراض الغربي الذي يؤكد على مفهوم التفكير النقدي وقيمته، ليس بالمناسب دائماً، وقد يثير في بعض الحالات عدداً من التساؤلات التي ينبغي الأخذ بها في الاعتبار، عند تدريس مهارات التفكير النقدي للطلاب من مواطني استرالها الأصله:.

وعلى سبيل المثال فما معنى أن يكون المرء مواطنا عالميا بالنسبة للطلاب من مجتمع يعبش بعيداً كما هو الحال في منطقة "مانينجريدا Maningrida " على الحدود الشمالية من استراليا؟ وبعد ذلك يأتي السؤال: ما مدى مناسبة التفكير النقدي للسياق التقافي الذي أتى منه بعض الطلاب الوطنيين الأصليين؟ وصفة مناسب هنا ليست حكماً تقييمياً من جانبنا، بل هي تعني الدراية بكيفية توصيل المعرفة والمشاركة فها، في بعض السياقات الوطنية الأصلية المتنوعة. إن المعرفة في بعض الحالات ترتبط بالوضع الاجتماعي للشخص الذي يختار كلاً من كيفية توصيل المعرفة، وعلى أي منوال يتم ذلك. فالأفراد هنالك مجرد "حراس" للمعرفة التي تعتبر ملكاً خاصاً للقبيلة. وحتى إذا اعتبر التفكير النقدي مناسباً فكيف يتم نقيهه؟ هل يجري تقييمه بالطريقة التقليدية، والتي تأخذ شكل المقال الأكاديبي؟ أم هل هناك نماذج شفهية وبصرية يمكن من خلالها التعبير والتوضيح، وبالتالي يقيّم على أساسها التفكير النقدي؟

إن اللغة، وبخاصة اللغة المكتوبة، تتمتع بوضع متميز في السياق الأكاديمي، الذي يعني بالتالي أن للتفكير النفدي علاقة وثبقة، مع الثقافة الأكاديمية بالمعنى المتواتر للكلمة. ولذلك أثره الضخم على مستوى كل من اللغة والثقافة. (لأنه باللسبة لبعض الطلاب الوطنيين الأصليين، تحتل اللغة الإنجليزية المركز الثالث أو الرابع). وعلى سبيل المثال فإنه تبعأ لمقابلة عينة من الطلاب الدوليين الصينيين في استرائيا، التقط فلويد Floyd المخطات مفادها أن النفكير النقدي هو "في الأساس مهارة غربية لا مكان لتقييمها في الثقافة الكونيشيوسية Confucian culture (1904, 2011) إنه يرتبط بالقيم اللّب في الثقافة الغربية، مثله في ذلك مثل التميز الشخصي والاستكشاف برتبط بالقيم اللّب في الثقافة الغربية، مثله في ذلك مثل النميز الشخصي والاستكشاف والاستدلال المجرد (1613، 2011) والمعلى، والمحلي والاحتلى والتعلم الإيجابي والتعلم الإيجابي الكونيشيوسية مثل: العمل الجماعي أو الجمعي، والكمال الروعي اللذين يمثلان المهارات التي تأتي عندهم أيضاً في الطليعة مثل العقلانية العملية، والتعلم [التعليم في المهادات المية، والتعلم [التعليم في المهادات واخون (192، 1931) من ما حبورة وأخون (193، 1931) من ما حبورة نيسبت وأخرون (193، 2001) من الكلاد كما يلي:

إن مواطئي شرق آسيا، بصفة عامة، يهفون إلى اتباع معبود معين ينسبون العياة وما فيها إليه، ولا يستخدمون المقولات والمنطق الفياسي إلا بقدر - نسبياً - ضبئيل، ويعتمدون على التفكير والحوار الجدلي، في المقابل فإن الخربيين أكثر إعمالاً للتحليل، يوجهون انتباههم في المفام الأول إلى الشيء المطروح أمامهم، وإلى أي القطاعات الموضوعية انتماؤه، ويستخدمون الفواعد المعترف بها، ومنها المنطق القياسي في فهم سلوكه.

وعلى الرغم من أن ما توصل إليه هؤلاء الدارسون من نتائج مبنية على كارة من

الشواهد أو الأدلة، فلا بد لنا أن نكون حذرين من الأحكام المطلقة، وذلك أن هذه النوعية من الثنائية المتعارضة ،أو المتضادة، لها تاريخ طويل في الفكر الغربي، وفي كثير من الأحوال تتخذ سبلاً تتوافق مع تصورات الطلاب الوطنيين الأصليين عن النظرة الغربية، وهذا لا ينطبق فقط على الوطنيين الأصليين في استرالها، وإنما يجد صداه في سياقات اجتماعية أخرى تضم مجموعات وطنية أصلية لها وزنها مثل كندا ونهوزيلاندا والولايات المتحدة.

ولقد لاحظت سيفادي (111، 2000) Sefa Dei (2000 مثلاً أنه "أينما طفت في السياقات التربوية الأوربية الأمريكية (اليوروأمريكية) تجد أن تعرفها على الثقافة الخاصة بالوطنيين الأصليين، يمكن أن تكون جاءت بناء على أساس عينات، وليست تعميمية ولا هي مقدسة، إنما هي معارف نسبية "قابلة للدحض، والنتيجة الحتمية لتجاهل هذه الإضافة الأخيرة: هي أن ينظر إلى الطلاب الوطنيين الأصليين على أنهم معاقين أو غير قادرين (فلويد 2011)، والسبب في ذلك أنهم يخضعون لمقاييس ليست من صنعهم هذا أولاً، وثانياً أنها قد لا تتناسب معهم لا ثقافياً ولا تربوباً. ومرة أخرى، فإن كلمة تتناسب هنا ليست حكماً تقييمياً للتفكير النقدي في ذاته، وإنما تختص بعملية تدريس وتقييم مهارات ذلك التفكير.

ولا مناص من إنارة عدد من الأسئلة المفتاحية حول التفكير النقدي، والتي يمكن توزيعها في اتجاهين: (1) كيف يرتبط التفكير النقدي بالأطر المختلفة والمتنوعة للنقافة؟ وإلى أي مدى؟ (2) كيف تكون علاقة التفكير النقدي بالتعبير اللغوي، وبالنسبة للحالة الأولى، فإننا نحتاج إلى إعادة النظر حول ما إذا كان تعليم التفكير النقدي (بنمطة الغربي) ملائماً للسياقات الوطنية الأصلية، وإذا كان ذلك كذلك، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في كيفية تقييم التفكير النقدي، ومن ثم النظر مثلاً فيما إذا كان المقال المكتوب [من جانب الطالب] هو الشكل الوحيد المناسب، لتقييم تلك المهارات، وبخاصة بالنسبة لأولئك الطالب [الذين يدرسون الإنجليزية] كلغة ثانية أو ثالثة. وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي الأشكال الأخرى من التعبير (مثلاً الوسائط المصرية أو الشفوية) التي يمكن أن يتخذوها في التعبير عن مهارات فكرهم النقدي.

وتنعلق هذه المسائل بالوضع الثقافي، وتحتاج - لا محالة - إلى تفاصيل أكثر في الطروف المجيطة بذلك الوضع الثقافي (ومدى ما يتمنع به من قوة) في سياق التعليم العالي. ولعل العرض الذي نقدمه عن محاولة مؤسسة باتشيلور Bacchelor للحفاظ على التراث الثقافي، وبذل الجهود، بالتزامن مع ذلك، لمجاولة تنمية التفكير النقدي - أملين أن يساعد المؤلان اللذان طرحناهما في بداية الفقرة باعتبارهما مفتاحين لاستكشاف الوضع الفائم، على غرس مهارات ذلك التفكير النقدي.

### التفكير النقدي في سياق كلا الاتجاهين

قيل أن ندخل في استكشاف علاقة السؤالين المتتاجين بتنمية التمكير النقدي لدى طلاب الدرجة العليا البحثية HDR، فإنه ينبغي أخذ عدد من خصائص "كلا الاتجاهين"، في الاعتبار، ولا بد للمعلمين في بداية الأمر، إذا أرادوا العمل بفعالية من خلال هذه المقاربة، أن ينظروا إلى الأطر أو الصبغ المختلفة على أنها متوافقة، وألا يجعلوا لأي منها، منفرداً، الهيمنة على تصميم البرنامج التعليمي (Hooley 2000,3) وهذا يتطلب أن تُمثّل المعتقدات والمعارف الوطنية على مستوى، يتساوى مع ما يناح للمحتقدات والرؤى الغربة للعالم.

وهذا يتطلب أيضاً التواصل مع أعضاء هيئة تدرس عموما، الذين تم إعدادهم في نطاق النظرة الغربية المهيمنة، والتعلم مهم، وعلى سبيل المثال، فإن الارتباطات في كثير من السياقات المتصلة بالوطن، والارتباطات أيضاً بالنظم الملكية، يمثل جانباً من الكيفية التي يجدد بها الأفراد هويهم ومكانهم في عالمنا هذا. إن التواصل المعرفي يعد جزءاً مكملاً تماماً لذلك، حتى في الوقت الذي ترى فيه العين الغربية صورة أو عملاً فنياً، وأن نفس الصورة يمكن أن يتضمن معرفة مهمة ببلد ما، وجوهر كيان أهلها بالنسبة للإنسان الفرد من الوطنيين الأصليين (Martin 2007). وفي حالة هذا المثال فإن الصورة نعتبر طريقة مناسبة ثقافياً تحمل تلك المرفة على وجه خاص. في حين لا تصلح مقالة علمية (آكاديمية) لأداء هذه المهمة. ومن هنا فإن الصورة ينبغي أن تأخذ فرصها ومكانها المناسبة.

وقي مثال ثاني، تنهنا إليس (7,1997 قائلة إلى أنه لا يوجد رؤية واحدة للعالم، وإنها هناك رؤى متعددة، وأنه ينبغي أن يؤخذ ذلك في الاعتبار، حيث لا يوجد أيضا رؤية أحادية للوطنيين الأصليين، ولا رؤية أحادية لعموم المواطنين. وإذا طبقنا العمل من خلال مبيغة "كلا الاتجاهين" فإن الطلاب الوطنيين لا يواجهون تحدى فهم الرؤى الغربية فحسب بل يواجهون أيضاً تحدي التعدد في الرؤى الوطنية الأصلية الأخرى المنتشرة في العالم، والتي تختلف عن رؤيتهم الماتية (الخاصة). وهكذا نؤكد مرة أخرى على الأهمية الكبرة للوعي بالتنوع الثقافي، ووضعه في الصدارة. ومن ثم فإن المحاضرين الذين تدربوا على النمط الغربي، وكذلك الموجبين، الذين لم يتعرضوا إلا قليلاً للرؤى العالمية، ستواجههم تحديات كبيرة، إذا كان لهم الرغبة في أن يأخفوا بأيدي طلابهم. إنهم لن يحتاجوا إلى الدراية بتلك الرؤى المختلفة فحسب، وإنما علهم أيضاً أن يصبحوا قادرين على فهمها بما فهه الكفاية سواء لاستخدامها، أو الإرشاد الطلاب حول استخدامها الاستخدام المناسب.

وهناك مشكلة أكثر تعقيداً، يعاني منها للطلاب الوطنيون في استراليا الذين حدتهم الرغبة للالتحاق بالنراسة، من خلال صيغة "كلا الانتجاهين" والذين قد تكون لهم رؤى القرغبة للالتحاق بالنراسة، من خلال صيغة "كلا الانتجاهين" والذين قد تكون لهم رؤى تقع في المنتصف بين الوطنية الأصلية الصرفة والغربية الصرفة، مع ظلال تأثير شرقي في بعض الأحيان (Ober and Bar 2007) ثم إن هناك أيضاً طلاباً بعدون وطنيين أصليين وهم في الحقيقة بين أفغان، وصينيين، وأباء يابانيين، وربما أجدادهم، وأباء أجدادهم. يمكن أن يتحرضوا لثلاثة مؤثرات مختلفة تتدخل في تشكيل نهجهم في التفكير.

إلى جانب ما سبق فإن هناك جوانب في رؤى الوطنيين الاستراليين الأصليين إزاء العالم، تبدو شائعة عند استكشاف موقف التفكير النقدي. وقد لخص كرسني Christie (الذي اسقشهد به : Hughes and More 1997) النظرة الأكثر شيوعاً لدى الوطنيين الاسترائيين الأصليين التي يأخذ فيها العالم معنى من خلال المنزلة الاجتماعية، والانتساب والتعاليم التي تأخذ مكانها في "الأحلام". فإنه بالنسبة لرؤية للعالم تترابط فيها الأشياء وتأخذ قيمتها من خلال المنزلة والقرابة، وتعتبر هذه بمثابة رؤية للعالم أو أيديولوجية ذات خصوصية، تعتقد شاريفين (2005) Sharifian أنها نشأت من خلال

تركيبة ذهنية انطياعية، ذات نمط دائري أو حازوني، من الأفكار والأحداث والكائنات والأماكن المتداخلة.

ويفسر جريفز Grieves (2008, 369) هذا النداخل أو الترابط على النحو التالي:

عندما يقول الناس من السكان الأموليين وسكان أيسلندا ومضيق توريس Torres أن لهم ارتباطاً روحياً بالأرض، والبحر ومجاري الماء وحياة الكائنات البحرية والنباتية، فإن هذا الارتباط نشأ من بداية الخلق. وهكذا فإن كل شخص أو نبات معين أو الكائنات الحية متصل بروح الخلق، ومتصل كل واحد منهما بالآخر.

وما دامت الأشياء تترابط من خلال الصلات الروحية، وليس من خلال الخواص الطبيعية الحسية، فإن المفاهيم الغربية عن الإحسان والمحاسبة، وحتى التناقض والمقارنة لا تفيدهم في شيء إلا قليلاً، وتبعاً لذلك، فإن كثيرا من اللغات الوطنية في استراليا، لا يوجد فها إلا قليل من الأرقام، وقليل من المصطلحات المتكررة للتعبير عن المفاهيم التحليلية الغربية مثل التناقض والمقارنة (1997 Hughes and More)، وهذه المفروق المؤقة هي التي حدت باللغويين أن يرجحوا أن نظم المعرفة وطرق التفكير متضمنة في لفة المقوم (2001) McConvell and Thieberger ومدت هاميلتون طلاقاتان في لفة المقوم (1991 Burara) في المقابل واحد لكلمة لماذا، ولذلك فنادراً ما يتقدم أحد منهم ، كبيراً أو صغيراً، يسؤال لدرجة أن أصحابها عليهم أن يفكروا ملياً قبل العثور على تعبير يناسب السياق.

بل ولاحظت أن التعلم في مرحلة الطفولة بنم في كثير منه بالتقليد، وأن هناك مجموعة بعينها خضعت للعراسة، كان لديها بعض الأوقات المناسبة لاكتساب نوعية خاصة من المعرفة، وفي الوقت نفسه يعتقد هاريس (1990) Harris إنها أن كثيراً من التعلم يجري بالتقليد أو المحاكاة، إلا أنه يؤكد أن استخدام الملاحظة والتجربة والخطأ كأحد طرق التعلم يحظى بالأهمية، وبخاصة فيما يخص "الحياة العملية Real Life " وفي سياق مشابه يصف لنا كاستبلانو (2000) Castellana ثلاث عمليات لاكتساب المحرفة التقليدية لوطني استراليا في التعليم التقليدي، والملاحظات الخبروية (المملية).

والبصيرة الروحية، وبينما لا تجد العملية الأخيرة مثيلاً لها، في كثير من طرق الاستفسار التي تعرفها الثقافة الغربية، فإن الملاحظة الغيروية تتضمن المشاهدة المدققة للظواهر الطبيعية والثقافية عبر الزمن، وهو ما يبدو للوهلة الأولى مشامياً لإجراءات البحث التي يستخدمها علماء الطبيعة الغربيين. وعلى الرغم من ذلك فإن كرستي (Christie (2006, 79) يؤكد أن المعارف الوطنية متفاعلة أو مستجيبة، وإيجابية، ومتجددة باستمرار، وقابلة لإعادة التشكيل، وإن كانت تتسم بطابعها المجلي بدرجة أكبر، وليست عالمية بأي حال. وبعض هذه الخصائص، وبخاصة الاثنتين الأخيرتين منها يمكن اعتبارها من السمات التي يندر وجودها، في المعرفة الناتجة باستخدام آليات الثقافة الغربية.

ولعله يبدو مما سبق أن طرق التعلم التقليدية الوطنية لا ماهية" العالم وغرس الإحساس به، بل وفي بعض الأحوال، الافتقار إلى الكلمات والمفاهيم التي يستخدمها العقل المحساس به، بل وفي بعض الأحوال، الافتقار إلى الكلمات والمفاهيم التي يستخدمها العقل المخاديي الذي عرضه هاريس (Harris (1990) ومع ذلك، فإنه يمكن، كما أسلفنا توضيعه، للنبج التربوي "كلا الاتجاهين" أن يتبح الفرصة لتعلم تبادلي أو تعلم في اتجاهين (85, 85, 1965) (Yunupingu 1965, 85) أفضل الاحوال يندمجا، أو على الأقل يتوازيا. وبالرغم من أن ذلك يمثل تحدياً في القطبيق، بالنسبة لدراسة وخبرة أولئك الذين يعلمون الطلاب كيفية التفكير النقدي، التهابين الذين يرغبون في المقابل، مكاسب أوسع للخريجين من المواطنين الأميليين الذين يرغبون في المشاركة والإسهام في نبج "كلا الاتجاهين"أو المواطنين الأميارة الثقافات).

## التفكير النقدي في مؤسسة التعليم العالى للوطنيين الأصليين

يأتي كثير من طلاب المرحلة الأولى من التعليم الجامعي لمؤسسة باتشيلور، وهم تحدوهم الرغبة في التزود بالمعرفة الغربية ودراسة طرق التفكير التي يتبعها أهلها. ولذا فإنهم يصدقون إلى حد ما على انطباع مور (2011, 2611) بأنهم يحتاجون هذا النمط من التعلم لميصبحوا ذوي مواطنة عالمية. وأن كثيراً منهم أوضحوا أنهم يرغبون في فهم الحياة

الأكاديمية الفربية، وكيفية جمعها للمعرقة وينها، حتى بمثلكوا الأدوات التي ترفع من مستوى الثقافة الوطنية الأصلية، وتيسر استمرارها ورسوخها. (1997 . Croft, 1997).

ومن المفارقات المثيرة للتأمل أنه بالرغم مما قد ينظر إلى التفكير النقدي، باعتباره مهارة غربية، فإن هؤلاء الوطنيين الذبن يكتسبون هذه المهارة، سوف يكونون في وضع أفضل لتحدي أي تشريعات استعمارية قد تكون ما تزال مخيمة على الحياة الأكاديمية وعلى المجتمع.

إنه - أي التفكير النقدي - يمكن أن يكون عاملاً قوماً في تنفيذ "كود " أو برنامج التحول الثقافي، يمعنى توفر القدرة على اختيار طريقة التفكير وفقاً للثقافة التي يجد المرء تفسه في وسطها في وقت بعينه، ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك فترجح أن تكون، هذه القدرة على تطبيق هذا البرنامج المذكور، واحدة من المهارات العبورة في القرن الحادي والعشرين.

وكما اتضح لنا قبلاً. فإنه على الرغم من أن معظم الجامعات تدرج مهارة التفكير النقدي كمُخرَج أو ميزة لخريجها، فإن العائد المسهدة عادة ما لا يتحقق (2001 Arum 2001) وإذا كانت مؤسسة (Rimer 2011 : Larson, Brutt, and Kurby 2007 : and Rska) وإذا كانت مؤسسة باتشيلور نفتح أبوابهالتسجيل الطلاب الوطنيين ببرنامج HDR من جميع أنحاء استرالبا، ومن مؤسمات متنوعة يمثلون طيفاً واسعاً من الخلفيات التقافية والاجتماعية، فإنه لم يحدث أبداً أنها زعمت أن خريج المرحلة الأولى أو حتى الثانية سيكون قادراً على التفكير النقدي بالمفهوم الغربي.

مع أنه من المفهوم، أيضاً، أنه بالتسجيل لبرنامج HDR في مؤسسة باتشيلور، الذي يعنى الوفاء بمعايير غربية معينة. - فإن الطلاب - كشفوا عن الرغية في اكتساب تلك المهارة واستخدامها على مستوى عال، إلا أن ما لديهم من أساليب تفكير كثيرة ومختلفة تلقي بتأثيرها على تنمية التفكير النقدي وبخاصة فيما يتعلق بالأحكام التي يصدرونها خلال بحوثهم ( Zhang 2003). ولهذا فإن على جميع طلاب الـ HDR أن يجتازوا دورة تدريب بحثية، صممت بعناية بحيث تصل في نهايتها، إلى تقديم عرض لمخطط بحث يعرض علناً أمام حلقة نقاش تقييمية، وذلك قبل أن يبدأوا مشروعاتهم البحثية المفعلية. ويحتم منهج "كلا الاتجاهين" أن تكون هناك دراسة لكل من النموذجين الفكرين الوطني (للسكان الأصليين) والغربي، ومناهج وطرق البحث، المتبعة في كل منهما. ويطبق ذلك من خلال برنامج بنم تنظيمه على أساس أن المهارات، ذات الخصوصية، يترعرع نموها بأسلوب "خطوة خطوة" لنهيئة الفكر والتخطيط، التي يجب أن تبدأ قبل الشروع في البحث.

كما يتطلب أن يكون لدى الباحثين - تحت التدريب - معرفة كافية وعميقة بكلا النظامين، حتى يستطيع اختيار النهج الأكثر ملاءمة لإنجاز بحثه. والواقع أن هؤلاء الباحثين مطالبون - توافقاً مع ذلك - بتبرير اختيارهم من خلال الرجوع إلى نظم المعرفة المختلفة، وبناء عليه، يتم تقدير الأثر المحتمل لتلك النظم على التزود ببيانات البحث وتطبيقاته.

ويدخل إكساب التفكير النفدي في فترة وحدة الإعداد، ويمثل حقيقة جانباً مفصيلياً في هذه الوحدة، بالنسبة للطلاب في الماجستير والدكتوراه. وعلى سبيل المثال، فإن الطلاب يقضون وفتاً في المكتبة يتعلمون كيف يصلون أو ينفُذون إلى ثروة المعلومات المتوفرة والمتاحة، وأيضاً كيف يقيمونها. (Mahaffey 2006).

ومن الجدير بالذكر أن هناك جزءا مما يدرس في هذه الوحدة مصمم خصيصًا للتدريب على تحليل البيانات وتفسيرها، وكذلك على مراجعة كيفية التفكير النقدي. ولما كنا نعلم أن معظم الطلاب الوطنيين الأصليين يتعلمون في سياقات كثيرة، فإن هناك بعض النقد لتعليم تلك المهارة (أي مهارة التفكير النقدي) بنمط واحد. أما النهج المفضل فهو الذي يتضمن تقديم التفكير النقدي، باعتباره مهارة أساس. كما يوفر التدريب أو الممارسة، من خلال التحليل النقدي لنتائج البيانات الكمية والنوعية، تلك النهو النوعية، تلك الكمية والنوعية، تلك الكومة والنوعية، تلك المابدة البعث. وأيدت "لويد ويهر 2010.14 الطلاب إلى فرص قدراسة لهما النهج السابق الإشارة إليه، حيث كشفا عن حاجة الطلاب إلى فرص

لتطوير مهارات تفكيرهم النفدي. وعن أن هذا المقرر المصمم لتعزيز النفكير النقدي يقترب من تحقيق الهدف.

ووفقاً لنبج "كلا الاتجاهين"فإن التفكير النقدي، والمهارات العليا الأخرى، يجري لتعليمها باستخدام أطر تعلم مرنة، أخذين في الاعتيار، التنوع في أساليب الطلاب الوطنيين (Nichol 2006 : Hugbes and More 1997). ومهما يكن من أمر، فإن هناك ثلاثة عناصر تحدد نوع المادة المستخدمة والكيفية التي تعرض بها. ففي أول هذه العناصر عند التعرف، بترابطية الرؤبة الوطنية للعالم، تؤخذ الأمثلة الكلية أو المزجية مما يوجد في المياقات أو الظروف الوطنية الأصلية، وربما ربطناها، على سبيل المثال، بالمعرفة الترائية أو الوطن الذي توجد فيه.

أما العنصر الثاني، فيتمثل في احترام طريقة الثعلم من خلال الملاحظة، وذلك بضرب أمثلة، مما سبق له أنه لوحظ أو نوفش بين أفراد جماعة الدارسين، وذلك قبل أن يمر الهاحث المثدرب بالثجربة منفرداً وقد اتضح أن التعلم كان قعالاً كمرحلة أولى، وأخر العناصر الثلاثة هو ألا نعرض الطرق أو المهارات، منعزلة أو مجردة، وإنما أن يجري ذلك بشكل أساس، باستخدام أمثلة من الحياة الواقعية والمألوفة لدى للطلاب. وحالما يتقنها الطلاب كسلوك يعيشونه يوماً بيوم، فإنه يجري ممارسة المهارة أو تعزيزها باستخدام أمثلة من البحث العلمي، وقد أمدنا كل من أوبر، وبات Dober and Bat باستخدام أمثلة من البحث العلمي، وقد أمدنا كل من أوبر، وبات يمكن بها تطبيق بنج "كلا الاتجامين" في القصل.

وبالنسبة لبعض الطلاب الوطنين الأصليين في استراليا، من الذين يتكلمون الإنجليزية كلغة ثانية، أو ثالثة، فإن فهم الكلمات والمفاهيم المرتبطة بالتفكير النقدي، وزيادة ثقتهم في استخدامها، مازال يعد تحدياً قائماً. فعلى الرغم من المفترض من أن معظم طلاب الـ HDR قد مرت عليهم هذه المصطلحات واستعملوها من قبل، في مرحلة ما قبل التخرج، فإن فهمهم يمكن أن يكون صطحياً، وحتى- على هذا المستوى - قان تركيزهم يكون في دائرة المشرر، ولذا فإن هناك حاجة لدفعهم إلى استخدامها في سياق البحث على نطاق أوسع - ومما يثير التأمل أن المنفعة التي يعيها، على وجه الخصوص، برنامج البحث العالي. HDR هو ذلك القدر المتزايد من العمل المتفاعل للأكاديميين الوطنيين الدين كانوا، هم أنفسهم، في خصام مع المصطلحات والمفاهيم الغربية. ويمكن لعملهم هذا أن يستخدم مبرراً لما يطالب به الطلاب من فهم واتقان المعرفة بهذه المصطلحات. ومن أمثلة ذلك ما فعله وبلسون (Wilson (2008, 13 حين كتب لابنه عن البحث كشكل من أشكال الحفاوة به:

كي أحكي لك هذه القصية، فقد يكون لزاماً على أن استخدم الألفاظ الكبيرة الجذابة. وبالنسبة لي فإنه من الصعب علي أن استخدمها في العوارات اليومية كأسلوب حديث. لأن كثيراً جداً من الناس يستخدم الكلمات المتضخمة كطريقة للتقليل من شأن الأخرين. وبالرغم من ذلك قإن الأفكار التي أريد أن تفهمها، تتطلب استعمال تلك الأنفاظ، لأنها ندور حول كثير من المعاني. إن لفتنا التقليدية تحتوي على ألفاظ تحمل في طبيعها قدراً ضخماً من المعلومات ثم تشفيرها كأن في داخلها ملف حلزوني ZIP علماً بأن اللغة الإنجليزية، أيضا، فيها مثل هذه الألفاظ.

ولذا فإن من الضروري بالنسبة للأكاديمي من غير الوطنيين الذي يقوم في بعض الاحوال بدور الموجه، أو مدرب المهارات البحثية، ألا يتحلى بالصبر والمساندة لتنمية هذه الألفاظ والمفاهيم فحسب، بل وأن يكون على تواصل باستمرار مع الجهود الدراسية الأخذة في الخروج إلى النور من جانب الأكاديميين الوطنيين الأصليين، والتي يمكن أن تمدنا بحقائق تفيب عنا، أو حتى بمواد تسهل الوصول إليها.

ويتهنا ناكاتا، وناكاتا، وتشن(Nakata, Nakata and Chin (2008, 138) إلى أن من الأفضل في مؤازرتنا للطلاب الوطنيين الاستراليين، ألا نكتفي بالاعتراف بمواطن الضعف أو القصور، وإنما الأكثر أهمية أن نكون مقيميين أو مقدرين للأصول assets التي يستحضرونها لتعلمهم. ومن الأصول التي يقدمها هؤلاء الطلاب لفصلهم شيء يتم تلقائباً ألا وهو المهارات الشفهية (Nakata 2007). ولذا قإن تقييم قدرة الطالب على التقييم النقدي لكتابات مبنية على بحث علمي جرى تشرها يمكن أن يتم، مثلاً، من خلال عرض

شفيي يقدمه الفرد (الطالب)، بدلاً من الأشكال المطبوعة الأكثر شبوعاً مثل المقالات أو التقارير الأكاديمية. والأمر نفسه بالنسبة للصور أو الرسوم قانها يمكن أن تكون أدلة قابلة لتقييم إذا كانت تناسب الموقف الدراسي، وإذا ما كان الطلاب يرغبون في استخدامها كوسيط تعليمي مصاحب للشرح الشفيي، وتحن، في مؤسسة ياتشهلور، ما زلنا في مواطقة التقييم (C. 2009)، ولا زلنا في حاجة إلى مزيد من البحوث لتقييم مدى فعالية مثل هذه الصيخ، وبخاصة إذا جاء الدور على تطبيقها في تقييم مهارات التفكير النقدي.

إن الوطنيين الاستراليين الأصليين. الذين يسعون إلى العصول، على أي مستوى من الدرجات الجامعية، بعبشون وبعملون في ظروف صعبة ومعقدة، حيث تعتبر نظم معارفهم التقليدية (الأصلية)، عقبات أمام التقدم في مسارهم نحو بلوغ الحضارة العجديثة ( 182، 2007)، فما دامت نظمهم الثقافية التقليدية مرتبطة ارتباطأ وثيقاً يهويتهم، واحساسهم بأنفسهم، فإن شعوراً قومها يظل بلازمهم حول العفاظ عليها. ومع ذلك فإن عليهم أن يتفهموا الطرق الغربية للتفكير النقدي، وبعود ذلك إلى أنه أمر أسامي للعجمول على المؤهل العلعي (الأكاديمي) الذين يرغبون فيه أولاً، ثم إنه أساس، أيضاً، كي يستطيعوا طرح الأسئلة، ويشتركوا في النقاش، وبعكسوا استجابهم، وبتمعنوا في التفسير وصولاً إلى تكوين نظريات بديلة، والإسهام في إعادة تشكيل المعرفة (2006).

وتوجد لدى المواطنين الاستراليين الأمبليين، الذين أنوا يخلفهات تقليدية راسخة، اختلافات حول، مفاهيم: الوقت، وأساليب طرح الأسئلة، وقواعد التعامل، يضاف إلى الاستلامة وقواعد التعامل، يضاف إلى Winch and 1999). وإن نهج "كلا الاتجاهين" ليؤكد أنه نظرا للاختلافات في فهم عالمنا على حقيقته، والاختلاف بين الأساليب الغربية والوطنية، من جانب آخر، فإنه يتبغي القبول بها جميعاً على أنها بدائل صالحة على حد سواء. لما كانت محاولة "غرس" مهارة، كمهارة التفكير النقدي في نظر نظم التقافة الوطنية الأصلية - بمعنى من المعاني - خطوة إلى الماضي الاستعماري: حيث يغصف بنظم التفكير الاخرى غير الثقافية الوراء ورجوعاً إلى الماضي الاستعماري: حيث يغصف بنظم التفكير الاخرى غير الثقافية

المهيمنة. وانطلاقاً من الاهتمام بترقية الأكاديمي المنفتح، فإن محاولة استكشاف البدائل والقهم المتبادل أصبحت موضع قبول وترحيب.

إن روح نبج "كلا الاتجاهين" الصادقة وإمكاناته الإبداعية يطلقان العنان لما يطلق عليه باهباها (1994) Bhabha "الهجين" في "الفضاء الثالث third space" حيث تنبئق معرفة وفهم جنيدان، فلا يوجد إما هذا وإما هذا. وإذا كان مفهوم "باهباها" للهجين قد نمات في سياق الهجرة وحركات الشتات فإنا نعتقد أنه يمكن تطبيقه من خلال نهج "كلا الاتجاهين"، وبمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك، فنقول إنه أمر له فائدته. في سياق تنعابش فيه درجة كبيرة من الننوع الثقافي، في مصار متصل أحد نهاياته الثقافية الغربية، ونهايته الأخرى الثقافة الراسخة التقليدية. إن "الفضاء الثالث third space" الذي تنطلق فيه معارف "كلا الاتجاهين" بعد فضاء مثمراً، بدلاً من القضاء الإقصائي، الأنه يقدر قيمة ننوع نظم المرفة، ولا يميز واحداً عن الأخر أو عن الأخرين.

#### خاتمت

الاشك أن طلاب البحث من الوطنيين الأصليين، يحتاجون في الوقت الحاضر، إلى مهارات التفكير النقدي، للتجاح في الحياة الأكاديمية، التي ما تزال تهيمن عليها الثقافة الغربية، ومن ثم يستطيعون إحداث تأثير داخل ذلك العالم الذي يبدو متناقضا. وبخاصة أن الهدف هنا، هو إيجاد مساحة من المكانة لنظم المعرفة الوطنية الأصلية، وبالتالي اكتساب قبول حقيقة أن نظم الثقافة الوطنية، تعكس لنا كيف تنتج المعرفة، وكيف تنشكل (Fatnowna and Pickett ، 2002) ومن ثم تراجع نقدياً. وسواء جرى تقييم مهارات التفكير النقدي هذه من خلال شكلها المكتوب، أو أي شكل أو وسيط آخر (مثل الوسائط الشفهية أو البصرية، وحتى في الأداء العملي)، فإن ذلك يعد أقل أهمية من ننمية تلك المهارات في ذاتها؛ لأن النبج الصحيح لـ "كلا الاتجاهين" يتبع الشرصة للتنوع في التعبير عن التفكير النقدي، تتجاوز الوعاء الغربي التقليدي - أعنى: المقال الأكاديعي.

وهناك أسئلة تطرح حول من ينبغي أن يقوم بتقييم تلك المهارات في السيافات

الوطنية، أو بعبارة أخرى من هو الشخص المناسب الذي بجمع بين الثقافتين، من حيث الخبرة، ليقوم بهذا الدور. هذا أمر ما زال يعتاج إلى استكشاف سماته بشكل ملموس. وإذا ما فعلنا ذلك، فإننا نحتاج إلى مزيد من البحوث حول أفضل الطرق قعالية، لتناول التفكير النقدي في إطار نهج "كلا الاتجاهين". ومع أن مؤسسة للتعليم العالي مثل مؤسسة باتشيلور في موقع يؤهلها للقيام بهذا الدور البحق، فإنه يتوقع لنتائجها أن تشهد تطبيقاً، على نحو واسع، في قطاع التعليم العالي. ويمكن أن نحقق ما يفوق ذلك لو أننا استطعنا ربط مثل هذا البحث، باستراتيجيات إخراج التفكير النقدي من وضعه المرز للعضارة الغربية [أو المقتصر علها]، وساعتها نبدأ بحق في تطبيق نهج "كلا الاتجاهين" لتعلم تلك المهارات.

#### الصبادر

- Arum, R., and Roksa, J. 2011. Academically Adrift: Limited Learning on Coffege Campuses. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Bat, M., Kilgariff, C., and Doe, T. 2014. "Indigenous Tertiary Education—We're All Learning: Both-Ways Pedagogy in the Northern Territory of Australia." Higher Education Research and Development 33 (5): 871–886.
- Batchelor Institute, 2012. Batchelor Institute of Indigenous Tertiary Education, Strategic Plan 2012–2014. Batchelor Batchelor Press
- Bhabha, H. K. 1994. The Location of Culture. London and New York: Routledge.
- Bloom, B., Engelhart, M., Furst, E., Hill, W., and Krathwohl, D. 1956. Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I: Cognitive Domain. Vol. 19. New York: David McKay.
- Castellano, M. B. 2000. "Updating Aboriginal Traditions of Knowledge." In Indigenous Knowledge in Global Contexts, edited by George J. Sefa Dei, Budd L., Hall, and Dorothy G. Rosenberg. Toronto: University of Toronto Press. 21–36.
- Christie, M. 2006. "Trans-Disciplinary Research and Aboriginal Knowledge." Australian Journal of Indigenous Education (35): 78–89.
- Croft, P., Fredericks, B., and Robinson, C. M. 1997. "Our Agenda: Indigenous Knowledges and Postgraduale Education." In Australian Curriculum Studies Association Biennial Conference, Eds. Sydney.
- Davies, A., Fidler, D., and Gorbis, M. 2011. "Future Work Skills 2020." In. Palo Alto, CA: Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute.
- Davies, M. 2006, "An "Infusion" Approach to Critical Thinking: Moore on the Critical Thinking Debate." Higher Education Research and Development 25 (2): 179–193.

- Davies, M. 2008. "'Not Quite Right': Helping Students to Make Better Arguments." Teaching in Higher Education 13 (3): 327–340.
- Davies, M. 2011. "Introduction to the Special Issue on Critical Thinking in Higher Education." Higher Education Research and Development 30 (3): 255–260.
- Dewey, J. 1933. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process (revised edition). Boston: D. C. Heath and Company.
- Ellis, B. 1997. "Pegs and Holes as the Focus of Change: Indigenous Students and Institutions of Higher Education." In 1997 Forum of the Australian Association for Institutional Research, Eds. Adelaide.
- Ennis, R. H. 1987. "A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities." In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J. Sternberg, New York: W. H. Freeman and Company, 9–26.
- Ennis, R. H. 1993. "Critical Thinking Assessment." Theory into Practice 32 (3): 179-186.
- Facione, P. 1990. The Delphi Report: Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae: California Academic Press
- Fatnowna, S., and Pickett, H. 2002. "Indigenous Contemporary Knowledge Development through Research: The Task for an Indigenous Academy." In Indigenous Knowledge and the Integration of Knowledge Systems: Towards a Philosophy of Articulation, edited by Odora Hoppers. Claremont: New Africa Books. 209–236.
- Floyd, C. B. 2011. "Critical Thinking in a Second Language." Higher Education Research and Development 30 (3): 289–302.
- Glaser, E. 1941. An Experiment in the Development of Critical Thinking. New York: Teachers College. Columbia University.
- Grieves, V. 2008. "Aboriginal Spirituality: A Baseline for Indigenous Knowledge Development in Australia." The Canadian Journal of Native Studies 28 (2): 363–398.
- Hamilton, A. 1981. Nature and Nurture: Aboriginal Child-Rearing in North-Central Arnhem Land. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies.
- Hammer, S., and Green, W. 2011. "Critical Thinking in a First Year Management Unit: The Relationship between Disciplinary Learning, Academic Literacy and Learning Progression." Higher Education Research and Development 30 (3): 303–316.
- Harris, S. 1990. Two-Way Aboriginal Schooling: Education and Cultural Survival. Canberra: Aboriginal Studies Press.
- Hooley, N. 2000. "Reconciling Indigenous and Western Knowing." In Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Eds. Sydney.
- Hughes, P., and More, A. J. 1997. "Aboriginal Ways of Learning and Learning Styles." In Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Eds. Brisbane.

- Larson, A. A., Britt, M. A., and Kurby, C. A. 2009. "Improving Students' Evaluation of Arguments." Journal of Experimental Education 77 (4): 339–365.
- Lloyd, M., and Bahr, N. 2010. "Thinking Critically about Critical Thinking in Higher Education." International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning 4 (2): 1–17.
- Mahaffey, M. 2006. "Encouraging Critical Thinking in Student Library Research: An Application of National Standards." College Teaching 54 (4): 324–327.
- Marika, R. 1999. "Milthun Latju Wanga Romgu Yolgnu: Valuing Knowledge in the Education System." Ngoonjook: A Journal of Australian Indigenous Issues 16: 23–39.
- Martin, K. 2007. "The Intersection of Aboriginal Knowledges, Aboriginal Literacies and New Learning Pedagogies for Aboriginal Students." In Multiliteracies and Diversity in Education: New Pedagogies for Expanding Landscapes, edited by Annah Healy. Melbourne: Oxford University Press. 58–61.
- McConvell, P., and Thieberger, N. 2001. "State of Indigenous Languages in Australia-2001." In Australia State of the Environment. Second Technical Paper Series No. 2 (Natural and Cultural Heritage) ed. Canberra: Department of the Environment and Heritage.
- McPeck, J. 1981, Critical Thinking and Education, New York: St. Martin's Press.
- McPeck, J. 1990. Teaching Critical Thinking: Dialogue and Dialectic. New York: Routledge.
- Moore, T. 2011. "Critical Thinking and Disciplinary Thinking: A Continuing Debate." Higher Education Research and Development 30 (3): 261–274.
- Moreton-Robinson, A. 2003. "I Still Call Australia Home': Indigenous Belonging and Place in a White Postcolonising Society." In Uproolings/ Regroundings: Questions of Home and Migration, edited by S. Ahmed, Castaneda, C., Fortier, A. and Sheller, M. Oxford and New York: Berz. 23–40.
- Nakata, M. 2006. "Australian Indigenous Studies: A Question of Discipline." The Australian Journal of Anthropology 17 (3): 265–275.
- Nakata, M. 2007. Disciplining the Savages, Savaging the Disciplines. Canberra: Aboriginal Studies Press.
- Nakata, M., Nakata, V., and Chin, M. 2008. "Approaches to the Academic Preparation and Support of Australian Indigenous Students for Tertiary Studies." Australian Journal of Indigenous Education (37 [Supplement]): 137–145.
- Nichol, R. 2006. "Towards a More Inclusive Indigenous Citizenship, Pedagogy and Education." Primary and Middle Years Educator 3 (2): 15–21.
- Nisbelt, R. E., Peng, K., Choi, I., and Norenzayan, A. 2001. "Culture and Systems of Thought: Holistic versus Analystic Cognition." Psychological Review 108 (2): 291– 310.

- Ober, R., and Bat, M. 2007. "Paper 1: Both-Ways: The Philosophy." Ngoonjook: a Journal of Australian Indigenous Issues (31): 64–86.
- Ober, R., and Bat, M. 2007b. "Paper 2: Both-Ways: Philosophy to Practice." Ngoonjook: a Journal of Australian Indigenous Issues (32): 56–79.
- O'Sultivan, S. 2009. "Intermedia: Culturally Appropriate Dissemination Tools for Indigenous Postgraduate Research Training." Journal of Australian Indigenous Issues 12 (1-4): 155-161.
- Paul, R. 1990. "Critical Thinking: What, Why and How." In Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World, edited by A. J. A Binker. Rohnert
- Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University.
- Paul, R., and Elder, L. 2006. The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts and Tools. Dillon Beach. CA: The Foundation for Critical Thinking.
- Rimer, S. 2011. Study: Many College Students Not Learning to Think Critically. May 28. Available from http://www.mcclatchydc.com/2011/01/18/106949/study-many-college-students-not.html-.UaVBAr-iPTp.
- Robinson, S. R. 2011. "Teaching Logic and Teaching Critical Thinking: Revisiting McPeck." Higher Education Research and Development 30 (3): 275–287.
- Sefa Dei, G. J. 2000. "Rethinking the Role of Indigenous Knowledges in the Academy." International Journal of Inclusive Education 4 (2): 111–132.
- Shanfian, F. 2005. "Cultural Conceptualizations in English Words: A Study of Aboriginal Children in Perth." Language and Education 19 (1): 74–88.
- Tuhiwai Smith, L. 1999. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London: Zed Books.
- Wilson, S. 2008. Research Is Ceremony: Indigenous Research Methods. Halifax and Winnipeg: Fernwood Publishing.
- Winch, J., and Hayward, K. 1999. "'Doing It Our Way': Can Cultural Traditions Survive in Universities?" New Doctor Summer (25–27).
- Yunupingu, M. 1995. National Review of Education for Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples. Edited by Education and Training (DEET) Department of Employment, Canberra; Australian Government Publishing Service.
- Zhang, L. F. 2003. "Contributions of Thinking Styles to Critical Thinking Dispositions." Journal of Psychology 137 (6): 517–544.
- Zhou, P., and Pedersen, C. 2011. "Understanding Cultural Differences between Western and Confucian Teaching and Learning." In Beyond Binaries in Education Research, edited by W. Midgley, M. A. Tyler, P. A. Danaher, and A. Mander. New York & London: Routledge. 161–175.

# الفصل الحادي والعشرون تعليم التفكير النقدى والخصوصيات الصينية

يو دونج Yu Dong

#### مقدمت

يركز هذا الفصل، على رصد نطور تعليم التفكير النقدي في الصين. وبمكن في البداية النظر ثهذا الأمر من وجهين: أولهما: أن اللبنات الاولى لتطور التعليم النقدي في الحين، بدأت في أواخر الفسمينيات من القرن الماضي، متضمنا الكتب الدراسية والمقرات والمقالات والمقالات والمقالات والمقالات والمقالات والمقالات والمقالات والمؤتمرات... الغ. وثانهما يخص طابع هذا التطور، إذ كان التطور في طابعه بطيئا وغير مرغوب فيه، نظرا للخصوصيات الصبنية، وفي تعليلنا لهنا المسألة تبين أن أهم الموامل الكامنة وراء هذه المشكلة، ليست في الخصوصيات الصبنية الجماعية التقليدية، في نطيم الطلبة الصبنيين، وإنما نرجح أن المقاومة الرئيسة لهذا الاتجاه تأتي من الاستعدادات المعرفية غير النقدية في التقاليد الصينية. إضافة إلى القيم المادية التي أصبحت تطفى على المجتمع الصبيني الحديث. وبناء على هذه المعطيات فإننا نوجز هنا استراتيجية لتحقيق تقدم ملموس في توجيه التفكير الشقدي لاستيعاب على الارض اسرع وأفضل.

### تطور تعليم التفكير النقدي في الصين

وفقا لمكسيا لى( 2012) " Meixia Li" فإن باكورة المقالات التي قدمت أفكارا حول تعليم النفكير النقدي في العين قد ظهرت في العامين 1986-1987. ومع ذلك فان محاولات تطبيق هذه الأفكار في التعليم العالى، لم تأخذ حيد التنفيذ حتى منتصف العام 1990، عندما ظهرت الحاجة الملحة، لإعادة تصميم مقررات المنطق -غير المرتبطة بالواقع- لتصبح أكثر جدوى، ومع تزايد النداءات لإصلاح التعليم في الصين، كضرورة لتعزيز مفاهيم التفكير، بدأ العديد من القائمين على عملية تعليم المنطق، النظر في حركة تقدم التفكير النقدي، وتعليمه في الغرب، واستلهام الأفكار منها. ولقد قاموا بترجمة ونشر العديد من الدراسات والكتب الخاصة بالتفكير النقدي لأغراض الاصلاح وضعته الصين لبرنامج ماجستبر ادارة الأعمال التنفيذي اختبار القبول الذي وضعته الصين لبرنامج ماجستبر ادارة الأعمال التنفيذي mational MBA program مهارات التفكير النقدي في برامج 1997، والذي اشتمل على اسئلة نتشابه إلى حد كبير مع أسئلة مهارات التفكير النقدي في برامج GRE\_GMAT\_LSAT في الولايات المتحدة الأمريكية ومع ازباد الحاجة الملحة بدأ معلمو المنطق في توسيع نطاق محتوى برامجهم ومقرراتهم لتشمل الحجج والبراهين اللغوية والبديهية. ويمكن القول بان الكتاب الدراسي لا توانج والذي جاء بعنوان "تحليل القضايا الجدلية: تطبيقات المنطق" في العام (2000) قد أن كنتيجة مباشرة لهذه المرحلة من التطوير.

وفي السنوات التالية، واصل بعض الأساتذة هذا الجهد، في تطوير محتوى مقررات المنطق، لتصبح أكثر شها بمقررات التفكير النقدي حسب فهمهم. وقد كان العام 2003 مهما للغاية في هذا السياق، حيث تم وللمرة الاولى طرح مقرر بعنوان التفكير النقدي والتحليل المنطقي في جامعتين مختلفتين، في توقيت واحد، هما جامعتا شباب الصين للحوم السياسية وجامعة بيجين، وقد نُشر الكتاب الدراسي الذي ألفه كل من Gu and للعوم السياسية وجامعة بيجين، وقد نُشر الكتاب الدراسي الذي ألفه كل من Gu and بلكافة المقررات المطورة لدراسة المنطق، العمينية اعتباره الكتاب الموصي، به لكافة المقررات المطورة لدراسة المنطق، أن يكون محور مؤتمرها السنوي هو" المشكلة عن الجمعية الصينية لتعليم المنطق، أن يكون محور مؤتمرها السنوي هو" المحليل المنطقي والتفكير النقدي في حركة التحلير واصلاح التعليم في هذا المجال. (Xiong 2006). وبعد ذلك بفترة وجيزة تبعت هذا التفكير جامعتان أخربان في بيجين هما الجامعة الصينية للسياسة والقانون

Renmin )، ويحد ذلك قامت (Beijing—Chinese University of Politics) وترمين الصينية (Beijing—Chinese University of China (University of China). وتشرتا مقرر التحليل والتفكير النقدي، وبعد ذلك قامت (Juniversity of China) (بنمين بنشر كتاب درامي لهذا المقرر وهو من تاليف كل من (شين ويو1112) وبانج 2007). (Chen and Yu2011; Yang 2007). ومناك منعطف آخر في الربادة في مجال النحول نحو التفكير النقدي، كان في ظهور أستاذ للمقرر هو (هونجزي وو) مجال النحول نحو التفكير النقدي اعتمادا على كتاب دليلك إلى الحوار المنطقي (Yan'an) والذي نشر كتابا في التفكير النقدي اعتمادا على كتاب دليلك إلى الحوار المنطقي استمر هؤلاء المعلمون الرواد وأخرون في تقديم افكار التفكير النقدي وبيان قيمته واهميته للشعب الصيني، وفي العام 2008 حدث نطور مهم أخر، حيث بدأ تدريس مقرر التفكير النقدي لمالية كلية (Qiming College) في جامعة أخر، حيث بدأ تدريس على الموضوع نقصه، و تمت الدعوة والترويج له من خلال مجموعة من وطرق تدريسه على الموضوع نقصه، و تمت الدعوة والترويج له من خلال مجموعة من المعلمين المختصين واعتبر فيما بعد نموذجا لتعليم التفكير النقدي في الصين.

تمتير كلية Qiming مؤسسة للإصلاح التربوي. حيث يتم اختبار طلابها: لما يتوفر لهم من استعداد، وكذلك أدائهم الجيد ودرجاتهم في العلوم والهندسة والإدارة، والعلوم الطبية، وغيرها من الكليات في جامعة HUST. تتراوح أعداد الفصل الدراسي لمفرر التفكير النقدي في الكلية في الغالب بين عشرين وأربعين طالبًا، يدرسه لهم المؤلف الجالي، واثنان آخران من المدرسين الصينيين الذين تلقوا تعليمهم في الفرب في المتطق والفلسفة.

كان الكتاب الدرامي الذي اعتمدنا عليه بعنوان: مبادئ وأساليب التفكير النقدي (باللغة الصينية) (دونج (Dong2010)، وهو أول كتاب درامي بدأنا به، وما زال هو الكتاب الوحيد، الذي يجمع بين معتوبات الكتب المدرسية الغربية، وأمثلة حقيقية وتمارين من ثقافة الصين ومجتمعها. وقد استندت موضوعاته إلى نماذج عملية التفكير النقدي التي طورها هيتشكوك (Hitchcock 1983; 2012). وغطت القدرات الإثنا عشر على التفكير النقدي الإنهم (انظر القائمة أدناه، في القسم 2).

واستشهدت بأمثلة من الحياة الواقعية الصينية، في خلال الكتاب المقرر وتدريسه، نقلا عن مجموعة واسعة من القضايا المطروحة، يما في ذلك الـ (فنج شـوى) "وهي فلسفة صينية تُعنى بالتناغم مع الفضاء المحيط، وتدفقات الطاقة، من خلال البيئة، والتصالح مع النفس ومع الطبيعة المحيطة بالانسان"، ومشاكل المرور، والتلوث، وسلامة الغذاء، وفساد المسؤولين، والفجوة بين الأغنياء والفقراء. والاقتصاد المادي، والمنتجات المزيفة، ووسائل الإعلام، والموضوعية، والاستقرار الاجتماعي، ورسوم الجامعة، والتدخين. وعقوبة الإعدام، وأسعار المنازل، وسلوك الفردية الأنانية، وكذلك، الرفاية على الإنترنت.

كان الجانب الاستثنائي الآخر لهذا المقرر، هو أسلوبه التفاعلي والعملي في التدريس والاختبارات. حيث شجع المعلمون الطلاب، على المشاركة في تمارين تفكير نشطة ومعقولة ومنفتحة وعملية. تحت عنوان " التربية النقدية المبنية على التساؤل". وكذلك تم تطبيق أساليب التعلم والتدريس الفعالة والنقدية الثالية: تساؤلات سقراط، والتدريس في الوقت المناسب، والثعلم القائم على حل المشكلات. والتعلم التعاوني، وتعلم الأفران، والمشاريع الجماعية، والممارسة الموجهة، والتدريبات والاختبارات القائمة في إطار الحوار. وقد استندت الدرجات الهائية للطلاب على مزيج من المشاركة في الثعلم، وعلى مشروع جماعي حول تحليل أمثلة من الحياة الواقعية، والكتابة النقدية، وعرض تقديمي في الفصل تقدمه كل مجموعة. وقد حقل هذا اللقرر، بمزيد من الثناء، من الطلاب والإداريين الذين توصلوا إلى أنه يجب أن يتم إبرازه كنموذج للتدريس والتعلم الفعال لجميع المقررات الدراسية الخاصة بالموضوع :Dong and Liu 2013) (Gan 2010; Gu 2011. وشكُّل "علم التربية النقدية القائم على التصاؤل" في وقت لاحق، جوهر برامج تدريب معلى التفكير النقدي في جامعة شاتتو (Shantou ) في عام 2012، وفي جامعة HUST في عام 2013. وأشاد المعلمون بذلك باعتباره المقرر الأكثر ثنوبرًا في حياتهم المهنية .(Chen S. B. 2013; Yu 2013).

وانطلاقا من هذا النجاح، استضافت جامعة HUST في مايو 2011 أول مؤتمر على مستوى البلاد لتطوير مقررات التفكير النقدى، حضره أكثر من 70 مدرّسًا من 35 جامعة صينية (كثير منهم أرسانهم إدارانهم). ألقى فيه البروفيسور "ديفيد هيتشكوك" خطابًا حول التفكير النقدي كنموذج تربوي، وعرض للجمهور توضيعات لفهم التفكير النقدي، والافتراحات المفيدة لتصميم وتدريس هذه المقررات (Hitchcock2012). وفي المسبوعين التاليين، قام "هيتشكوك" "وبو دونغ" بتدريس دورة توضيعية أو تعريفية لفصل يضم 68 طالبًا، حول محتوى وطريقة التدريس، التي من شأنها تعزيز مهارات التفكير التقدي، وروح النقد أوالنهيؤ له. وقد حظي هذا العرض المهاسر والشامل بتقدير كبير من قبل الطلاب ومجموعة من المشرفين على المعلمين، الذين أفاد العديد منهم بأن الدورة قد فتحت أعينهم على قيمة التفكير النقدي وأساليب التدريس والتعلم، وكنتيجة لهذا المؤتمر، قررت مجموعة من المشاركين إنشاء شبكة تعاونية في الصبين عرفت باسم جمعية تعليم التفكير النقدي والإبداعي (ACCTE). تقوم بنشر رسالة إخبارية إلكترونية نصف شهرة منذ يونيو 2011.

وبادرت جامعة شانتو (Shantou) أيضًا، بواعز من الأفكار والمعلومات التي عرضت في المؤتمر، إلى البدء بمقرر في الفصل الدراسي -خريف 2011- كجزء من برنامج التدريب على مهارات التفكير، هذا المقرر الذي جعلته إنزاميا لجميع طلاب السنة الأولى، كأول دورة تفكير نقدي إجباري في الصين. ومن السمات الفريدة لهذه الدورة أنها بدعم مائي من مؤسسة في كاشينغ ( Li Kashing )، وقامت بتوظيف فريق مكون من 10 إلى 12 مساعدًا تدريسيا لدعم معاضرات الأعداد الكبيرة، مع ورش تعليمية إضافية في أعداد محدودة، وهو نظام شائم في الغارج، ولكنه في الصين، نادر.

كما أوصت جمعية ACCTE بعقد الدورات التدريبية كتموذج جامع لتعليم التفكير النقدي في الصين. وأيضا عقدت جامعة شانتو الصينية في عام 2012 برنامج التفكير النقدي، لتدريب للدرين المختارين من مختلف الكليات لبث التفكير النقدي في مقررات المواد الدراسية التي يقومون بتدريسها.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، كان الوعي بأفكار وقيمة التفكير النقدي ينتشر بوتيرة متسارعة، في جميع أنحاء الصين. فتزايدت بسرعة عدد المقالات العلمية حول التفكير النقدي، في مجالات التربية، وعلم النفس، والمنطق، والفلسفة، ودراسات اللغة الإنجليزية، وما إلى ذلك (Li 2012). كذللك ثمت ترجمة المزيد من كتب التفكير (Kirby and نطاق واسع، مثلها في ذلك مثل، كتب القراءة العامة Elder 2010; Ruggiero Goodpaster 2010; Moore and Parker 2012; Paul and 2010; Weston 2011)

وبعكس هذا الاتجاه تزايد الطلب على تعليم التفكير النقدي في الصين. ويستخدم مصطلح التفكير النقدي أحيانا. في المجلات الأكاديمية ووسائل الإعلام، للتعبير عن ضرورة وضع استراتيجية. للابتعاد عن تقاليد التعليم القديم في الصين. وفي خلال المنتدى النوفي الرابع لرؤساه الجامعات في نانجينغ (Nanjing)، عام 2010 أعلن ريتشارد ليفين (Richard Levin)، ما Richard Levin)، رئيس جامعة يهل (Yale)، أن الطلاب الصينيين يعانون من مشكلة كبيرة تتمثل في تدني تعليم التفكير النقدي (Levin 2010)، وقد عزز هذا البيان- من شخصية بارزة في التعليم الغربي - بقوة، ما قاله العديد من الصينيين. والأن وصلت مكانة التفكير النقدي لدرجة أن كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق جياباو وبن(Jiabao Wen) بدأوا يؤكدون علي أهمية تعليم التفكير النقدي للصين في خطاباتهم العامة (Wen 2012)

## نوعان من مشاكل تطوير تعليم التفكير النقدي: الخصوصيات الصينيت

لقد مرينا بإيجاز على الجهود الرائدة لتعليم التفكير النقدي، وكذلك النمو السريع للاعتراف بقيمته، في المجتمع الصيني منذ أواخر التسمينيات. ومع ذلك، عندما يبدأ المرء في النظر عن كتب إلى تطوره في التعليم العالى، فإنه احساس بالاستغراب وخيبة الأثمل. لما جرى في معظم المؤسسات التعليمية: حيث لا شيء فيما يتعلق بتعليم التفكير النقدي، وكأن الصين ما تزال في مهدها، وكأن صعودها في التفكير النقدي أمر صعب. وأول دليل على هذه الصدوبات، يتعلق بالأرقام فحتى عام 2013، لم يفتتح سوى حوالي وقول دنيل على هذه الصدوبات، يتعلق بالأرقام فحتى عام 2013، لم يفتتح سوى حوالي فقط من هذه المقررات يسمح بالحضور فيها لغير طلاب اقسام الفلسفة، ولم يكن

تعليم التفكير التقدي قادراً على التوسع برغم مرور العديد من السنوات. (افتتحت بعض الجامعات مقررات لدراسة المنطق تحت عناوين مثل: "مهارات التفكير" لتشمل محتوبات الحجج اللفوية العادية؛ وهي في مرحلة ما -قبل عام 2003 - من عملية إصلاح مسار دراسة المنطق). ومع أن الطلب على تعليم التفكير النقدي الحقيقي ملموس، وموارد المواد التعليمية وفيرة، وتتزايد باطراد،لكن التقدم الفعلي جاء بطيئا بمسار شاذ.

وقد حققت الجهود المبنولة لتعميم تعليم التفكير النقني، في نطاق المؤسسات من خلال دورات المؤتمرات التعريفية تعام 2011 نجاحًا معدودًا حتى الأن. وإذا كان معظم المعلمين المشاركين في هذا العدث، سواء من أجل مصلحتهم الخاصة، أو بناء على توصية من إداراتهم، على أمل بدء مثل هذه المقررات في مؤسساتهم، فإن الهدف لا يزال حلما، السباب مختلفة. وقد أعرب العديد من المحاضرين لعلم المنطق صراحة، عن عدم رغبتهم في بدء مقرركهذا، معلنين أنها إضافة غير ضرورية لمقرر المنطق الذي يدرسونه؛ أو لأنه صعب للغاية (Chen J. 2013).

الدليل الثاني على الصعوبة التي تواجه تطوير تعليم التفكير النقدي في الصين، هو فيما يتعلق بنوعيتها. فحق في الأماكن التي يتم فها تدريس مقرر بمبارة "التفكير النقدي" في العنوان، فإنه يكون في الغالب - في أفضل أحواله- موزعا، في نصفين: نصف للتفكير المنطقي، والنصف الآخر للتفكير النقدي، كما اعترف بذلك GALP ، وهو رائد في مثل هذا المجال (التواصل الشخصي). قائلا يُعتبر عنوان المقرر "التفكير المنطقي والتفكير النقدي" من الأعراض الظاهرة، وحتى إذا تم حذف كلمة "المنطق" من المتوان، يبقى المحتوى كما هو. إذ لم تكتمل رحلة الخروج من هيمنة للنطق الى التحول نحو التفكير النقدي حتى لو تغير العنوان.

لقدكانت نوعية التفكير النقدي مرتبطة بالفهم الميكر له، على أنه تطبيق للمنطق على الحجج اللغوية العادية، وهذه تتكون من تعريفات نظرية فقط، وتحليلات منطقية للحجج، والمقولات الزانفة (242-282, Chen2002). وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، ومع مزيد من الدراسات حول مفهوم ومهارات التفكير التقدي، من قبل Peter (1990) وبيتر فامبيون (1990) Robert Ennis (1991). مؤلفين مثل روبرت اينيس (1991) Robert Ennis، وأليك فيشر ومايكل سكريفن (1997) Facione، وأليك فيشر ومايكل سكريفن (1997) Facione، وأن بعض العلماء الصينيين، بأن مقرر التفكير النقدي ليس مقررا آخر للمنطق، وأنه حتى في أحدث الكتب الدراسية (1902) Chen and Yu 2011; Wu and Zhou2010)، فإن التركيز على المنطق في أغلب المحتوى هو السائد، اما العديد من الموضوعات التأسيسية للتفكير النقدي فما زالت مفتقدة.

وتعتوي الكتب الدراسية الصينية عادةً على حوالي نصف القدرات التكوينية الاثنثي عشرة للتفكير النقدي التي طرحها إينيس (Ennis 1991; 1998; 2011) وهي على النعو التال:

- ركز على ماهية السؤال أو القضية.
  - 2. قم بتحليل الحجج.
- اطرح أسئلة واجوبتها للتوضيح أو لاتخاذ موقف.
  - قم بالتدليل، وقيم الأدلة.
  - A7. التحفيز، والحكم على التحفيز.
    - 9. حدد الميطلحات.

أما النصف الباقي قاما مفقود، أو لا يلقى الا القليل من الاهتمام وهي القدرات التالية:

- الحكم على مصداقية المصدر.
- الملاحظة، والحكم على معطيات الملاحظة.
- b.7. توصُّل إلى نثائج شارحة، بما فيها الرجوع إلى الفروض.
  - كون أحكاما ثم قم بتقييمها.
  - 10. راجع الافتراضات غير المثبتة.
- 11. ضع في اعتبارك المسلمات والاسياب المختلف حولها، أو التي هي موضع شك.
  - 12. ادمج القدرات، والأمور الأخرى، في صنع القرار، والدفاع عنه.

ومن الواضح أن الكتب المدرسية، تعالج التفكير النقدي، من منظور التعليل للنطقي للججج الفردية. ولا يوجد ذكر للحاجة إلى مهارات البحث عن أفكار بديلة، أو تفسيرات، أو حجج، أيضا، بديلة، بالإضافة إلى ذلك، لا يتم مناقشة الجاهات واستعدادات مواقف التفكير النقدي بأي عمق. وبدافع بعض معلى المنطق عن استبعادهم لهذه النقاط بحجة أنها غير واردة في امتحانات مثل .(GRE or GMAT (Chen M.2013) وينعكس الهذف الذي يركز على اجتياز الاختبارات في تدريسهم للمقرر.

أضف إلى ذلك عبيا آخر في الكتب المدرسية وتدررسها، و هو عدم تمثل الحياة المبينية الحقيقية، وكذلك تفعيل الأمثلة والتدريات. إذ. تستخدم الكتب المدرسية في الغالب أمثلة، مثل الإجهاض، أو القتل الرحيم، والتي تترجم من الكتب المدرسية الغربية، ولا علاقة لها بالحياة اليومية للطلاب المبينيين. والأسوأ من ذلك هو المشكلة المثينة في أسلوب النقل التقليدي، أحادي الاتجاه، لعلم الغربية. حيث يتم تدرس التفكير النقدي في الفصول الدراسية المبينية إلى حد كبير مثل مقرر المنطق الرسعي، وحيث المحاضرين فقط يحاضرون، مع محاولات قليلة لتشجيع التفكير والمشاركة من الطلاب. وعلاوة على ذلك، تستخدم الاختيارات فقط لضمان حفظ "قواعد التفكير". ووادراً ما تسمح أساليب مقررات المنامج بالاستجواب،والتدريب،والمناقشة،والكتابة، وتعليم الأقران، والبحث، أو التعلم القائم على البحث، وما إلى ذلك من وسائل تنمية عادات ومهارات الدراسة المستقلة و التعاونية والعملية لدي الطلاب.

وخلاصة القول: إن الصين، تواجه مشكلتين في تنمية تعليم التفكير النقدي: (1) التباطؤ الغرب في تعميم مقررات التفكير النقدي في التعليم العالي، و (2) عيوب نوعية في الجودة - فالكثرة من المقررات الحالية تلازمها هذه "الخصوصيات الصينية" غير المرغوب فها وهي كالتال:

- الأهداف المنصبة على الامتحان.
  - 2. قصور المعتوي،
  - 3. انقطاع الصلة بالتطبيق.
- 4. التربية القائمة على الحفظ أو الاستظهار.

وبالثالي، لا يمكن للمقرر الوصول إلى هدفه المفترض، في اكمماب الطلاب مهارات التفكير النقدي. وقد يؤدي فشلهم بالفعل، إلى المزيد من العقبات أمام السعي لتنميها.

## ماهي جذور مقاومة التفكير النقدي

عند النفكير في جذور هذه المشاكل في الصين، منتظر بطبيعة الحال أولاً إلى العوامل السياسية والإيديولوجية. فعلى حين، أن الحكومات، على جميع المستوبات، لم نف بوعودها في الإصلاح التعليم، المفضي إلى تنمية مهارات الطلاب بإجراءات ملموسة. هذا وأن من المؤكد، أن ذلك يمثل أحد أسباب البطء في تعميم التفكير النقدي في التعليم العالى. إلا أن الحكومات لم ثقف حجر عثرة في مواجهة الإصلاح التربوي أيضًا. إذ أبت الصين على الدعوة إلى الانفتاح والإصلاح لأكثر من ثلاثين سنة. إن أي أيديلولوجية، إن لم تكن رأسمالية، هي، بالفعل أعجز من أن تقوم بقيادة أي شيء في الصين اليوم، اذ يجري عقد دورات التفكير النقدي في بعض الجامعات دون أي تدخل من أي شخص. ويتم نشر الكتب المدرسية والترجمات والمقالات باستمرار. وكما ذكرنا المديد من عديري التعليم، أكثر حماسًا من أعضاء هيئة التدريس لبدء دورة أعلام النقكير النقدي. ومن المثير للاهتمام أن "كيمبر" (2000) Kember وضعا مماثلا في جامعات هونغ كونغ: إذ أظهر كل من الطلاب ورؤساء الأقسام مستوى أعلى من الدعم، المشوع تعلم التفكيرالنقدي، أكثر من زملائهم الأسائذة.

وبالتالى، فإن الأسئلة الأساسية المطروحة هي: لماذا لا يرغب أعضاء هيئة التدريس في إدخال مقرر التفكير النقدي؟ ولماذا، تظل معظم المقررات -حتى في الأماكن التي بدأت فيها هذه المقررات بالفعل- مقررا يدرس المنطق، أو أن يستمر الحال على ماهو عليه لسنوات؟ وما الذي يمنع المحاضرين من تحسين مقرراتهم؟ إذا ما طرحنا هذه الأسئلة، فسوف نسمع هذه الإجابة على المفور: إنه، كما هو الحال في المديد من القضايا الأخرى، يرجع إلى التراث الصيني - في المقام الأول - ذلك الذي يلعب دورا قويا ودؤوبا في مقاومة تنمية التفكير النقدي (£201).

إذن، ما هي طبيعة هذا التراث، وكيف يلعب دور المقاوم؟ ان من المسلم به أن الثقافة التقليدية الصينية عموما غير نقدية. وهناك العديد من المناقشات فيما يتعلق بأثرها السلبي على تعليم التفكير النقدي، في المبين أو على الطلاب الذين يدرسون في الخارج.

وغائباً ما تركز هذه المناقشات على ثلاثة أنواع من العوامل المقافية؛ أولا: التراث الفاسفي والاجتماعي. فقد نبعت المقافة الصينية كما هو معروف جيدا من واحدة من الفاسفي والاجتماعي. فقد نبعت المقافة الصينية كما هو معروف جيدا من واحدة من السمات الأساسية للصين القديمة، ألا وهي المجتمع العشائري، إذ اعتمد كونفوشيوس (551-479 ق. م.) في نظريته. على مشهد للمجتمع الأكثر استقرارًا وتنظيما، نظام العشائر الأبوي في غرب زهو Zhou وملائلة القرن الحادي عشر قبل المهلاد). وتنبي رؤيته لتحقيق المجتمع المثالي، على بناء نظام سياسي شبيه بالأسرة بين الحكام ورعاياهم والقاتم على حب أطفالهم أو إخوبهم الأصغر سنا ويمثلون بين أبدي أبائهم ويتبعون الأخ الأكبر ( التقوى بين الأبناء). (Ong1992, 40—40; Ng 2001, 29; Richmond الجيارة السن، والمنالج العام، والنظام الاجتماعي، والونام بين أبنائه. وهذا يتناقض مع الحضارة والصالح العام، والنظام الأجتماعي، والونام بين أبنائه. وهذا يتناقض مع الحضارة المؤان العامة.

وبالتالي، فإن المجتمعات الصينية والأسيوية في ظل النفوذ الكونفوشيومي غالباً ما توميف بأنها تتبع "المجتمع" أو "التفكير الجمعي"، على عكس "الفردية" الغربية أو "التفكير الجمعي"، على عكس "الفردية" الغربية أو التفكير الفردي". وتعبر الشعارات، ليس فقط عن القواعد السياسية والاجتماعية تبني منظور شامل، يؤكد على الحياة الجماعية، وبعتمد على الاندماج في المجموع، على عكس المنظور الفردي، والسمات الشخصية، التي تعتمد على الذات، في الثقافات الغربية (Richmond 2007, 2). انباء الطلاب الكونفوشيوسية، فعلى مدى قرون، كان هدف التعليم الصينية، بشكل تام، مع الكونفوشيوسية، فعلى مدى قرون، كان هدف التعليم هو ضمان اتباع الطلاب لتعاليمها، أي الكونفوشيوسية: حيث الالتزام بقواعد أدوارهم في العشيرة والنظام المعياسية بينم فيه السماح بنوعين فقط من الناس في نظام التعليم؛

المُنرسين المُتسلطين والطلاب السلبيين. ويلهما عملية [عملية] واحدة ممكنةأي: حفظ أي شيء يقوله المعلمون والمدرسون بالتمام والكمال.

ومن السهل معرفة أن الجمع بين هذه التعاليم الفلسفية، ونظام التعليم هذا، من شأنه أن يحبط التفكير النقدي. ومن شأنه أيضها، أن يضمن تجنب مواجهة وجهات نظر شخص آخر، أو أفكار بعينها قدر الإمكان Facione, Tiwari, and Yuen 2009; Ng ويتفق معظم الباحثين الصينيين، على أن هذا أيضها، كان مسؤولا إلى حد كبير، عن عدم وجود أفكار، أو ابتكارات جديدة في التاريخ الصيني، أي على النقيض مما حفل به عصر النهضة والثورات العلمية والصناعية في الغرب، وأن هذا هو المعبب الرئيس وراء دعم هؤلاء الباحثين لتعليم التفكير النقدي في الصين - لجعل مجتمعها اكثر بداعًا.

ثالثًا: الاختلافات في اللغات أو أنماط التفكير. حيث يرى بعض الماحثين والمربين أن العوامل الثقافية الأخرى، مثل الاختلافات في اللغات أو أنماط التفكير بين المتعلمين العوامل الثقافية الأخرى، مثل الاختلافات في اللغات أو أنماط التفكير بين المتعلمين المسببين والأسبوبين، قد تؤثر على تعلمهم للتفكير النقدي على وجه الخصوص. وجرت منطقية تهدف إلى إثبات أن منطق الغربين، يعد أكثر تحليلاً، وأنه يتبع قواعد الغيرات المباشرة، مثل تعديد الصلاحية المتملقية من خلال الاستنتاجات المعقولة .e.g.) الغيرات المباشرة، مثل تعديد الصلاحية المتملقية من خلال الاستنتاجات المعقولة .e.g.) - بما في ذلك الاتساق وعدم التناقض والبينيات (البين بين) - لا تعليق في الفكر الصيني، فكل شيء يحتوي على تناقض، بالنسبة للصينيين، فالطالب بطرق عديدة ليس طائبًا فكل شيء يحتوي على تناقض، بالنسبة للصينيين، فالطالب بطرق عديدة ليس طائبًا (Peng andNisbert 1999, 744) وتستلزم روح مبدأ "تاو" أو "بين-بانج " Tao or yin-yang" "أن "أ" يمكن أن يعني ضمناً أنه ليس روح مبدأ "تاو" أو "بين-بانج " Tao or yin-yang" المنالة (Nisbert 2004, 27).

لقد جرت حوارات مطولة بين المنظريين، حول ما إذا كان التفكير التقدي أو طرق التفكير تتبع منطقا متطابقا لدى الجميع، أم أنها ثقافة في سياق محدد. وتدعم الحوارات المَدْكورة أعلاه تأييدا للرأي القائل بأن التفكير النقدي "خاصه" قاصرة على الثقافات الغربية. حتى انه تكونت صورة نمطية، غير معلنة، ي تفيد بأن الطلاب الأسيوبين لا بمكهم التفكير بشكل نقدي" (Vandermensbrugghe 2004).

وترتيبا على ذلك فان العقبات التي تعترض تعليم التفكير النقدي في أسيا، تكمن في الثقافة الجماعية، التي ينشأ فيها هؤلاء الطلاب، وعلى الرغم من أن معظم المعلمين قد لا يتفقون مع صورة نمطية من هذا النوع، إلا أن العديد مهم يعزون السلوك السلبي للمقلاب الصينيين في الخارج، أو الصعوبة الواضعة التي يواجهونها في تعليمهم التفكير النقدي، إلى عوامل ثقافية مثل الجماعية والافتقار إلى بدائل خارج إطارهم الفكري الخاص أو إلى النظرة المهيمنة عليم نحو العالم، بالإضافة إلى النعليم السلطوي الذي يتلقونه في وطنهم -أي الصين (راجع على سبيل المثال So Gody).

ومع ذلك، يمكنني القول أنه على الرغم من أن السلوك الحلبي للطلاب في الماضي بمكن تفسيره، في الغالب، بالعوامل الثقافية، فإننا يجب أن نكون حذرين اليوم بشأن هذا النوع من التفسير. لقد تغيرت الصين. أولاً، في العديد من النواحي، فلم تعد الجماعية حقيقة واقعة للمجتمع الصيني الحال. صحيح أن مجموعة صينية في مطعم ما زالت تتخذ فرازا "جماعيًا" حول ما يجب أكله، حيث يتم مشاركة الأطباق. فإنه، كما أعلن زو جيلين " Xu Jilin "، الفيلسوف الصيني، "لقد حل مجتمع الفردية علينا."، وهذه النزعة الفردية ليست كما أوضح "زو" نوعا من النزعة الفردية الموجودة في الغرب، والذي يعبر عن الاحتكام الذائي للأخلاق إنما هو، بدلا من ذلك، هو شكل من الأنانية الفردية: "ويهدف إلى تلبية الرغبات المادية، كما يفتقر إلى أي معنى للأخلاق العامة، وبنصب على مفهوم المصلحة الذاتية، والموقف الأثاني من الحياة" (Xu 2009) وأقر "زو" للتو بحقيقة معروفة على نطاق واسع (Steele and Lynch 2012). ألا وهي أن الجامعات في الصين، في طليعة معتنقي فردية هذا العصر على الطريقة الصينية. وباسم حربة الفرد نعى المعلمون الجماعية، إلى درجة أن أنشطتهم اصبيحت تتم، تحت مسعى "التعليم الفردي"، بمعنى أن يكونوا متمركزين على الذات ويفتقرون إلى التعاون الضروري (Xu 2007). وقد يظل طلابهم هادئين في الفصل، لكن صمتهم لا علاقة له

باحترامهم للمعلم كسلطة (Wang 2003).

والحقيقة أن العديد من الدراسات، توصلت بالفعل، إلى أن السلوك السلبي للطلاب الصينيين، أو الأسهوبين في الخارج، لا يرجع إلى الجماعية. فقد أفاد شوا "Chuah" في دراسة الحالة التي اجراها، أن السلوك الهادئ والسلى الذي النزم به الطلاب الأسيوبون في فصوله الدراسية في المبلكة المتحدة، كان يرجع إلى عدم ثقتهم في التحدث باللغة الإنجليزية. وعبر عن ذلك بقوله "لاحظ أنه عندما يكون هؤلاء الطلاب في الوطن -- أي في بلدائهم الأصلية - فلن يكونوا هادئين كما هم هنا" (Chuah 2010). كما أكد ربتشموند " Richmond" من خلال خبرته الخاصة في تدريب المتخصصين في الدول النامية،أن الطلاب الأسبوبين، أظهروا رغبة للتعلم النشط والقدرة على تعلم مهارات التفكير النقدي (8–2007,7). وكما ذكر بيل "Bell" أن طلابه الصينيين في جامعة تسينفهوا " Tsinghua " أبدوا قفرة ناضجة على انتقاد الممارسات القائمة في الصين وأعربوا عن أراء مدروسة ومستنبرة، ازاء نظرتهم للعالم (Bell 2008) وبالإضافة إلى ذلك، قام بيغز "Biggs" وآخرون بدراسات طويلة لقيت صدى واسعا ترفض الصور النمطية لطلاب (e.g., Watkins and Biggs 1996; العلم الصينين، راجع على سبيل المثال العلم الصينين، راجع على سبيل المثال .(2001).استنادًا إلى 2307 إجابة من الطلاب في ثماني دول أسيونة، كما خلص ليتلوود "Littlewood" (2000) إلى أن الصورة النمطية للطلاب "المستمعين المطيعين" لا تعكس الأدوار التي بود الطلاب تبنها. ولا يرون الملم كشخصية متسلطة غير فابلة للمراجعة؛ ولا يربدون أن يجلسوا في الفصل، يتلقون المعرفة بشكل سلى. أما اذا أبدى الطلاب الأسيوبون يبدون مواقف سلبية في الفصول الدراسية، فإن ذلك يرجع، على الأرجح، إلى القرارات التعليمية التي تم - أو لم يتم تعميمها علهم حاليا، أكثر منها طبائع مواقف متأصلة في الطلاب أنفسهم "(33).

وغالبًا ما تواجه المقررات التعليمية للطلاب الصينيين والأسيويين في الخارج، عوائق متعددة منها: الصعوبات اللغوية، ونقص مهارات التفكير النقدي، وعدم الإلمام بالأمثلة والسياقات التي ترد ضمتها، والخجل، وما إلى ذلك، وهناك أيضًا حاجز معرفي (سأناقشه لاحقًا). أما أذا تعرف الطلاب على التفكير النقدي وعاشوه ممارسة، فإنهم سيطيقون مهاراته بهدوه. وإذا كان المعلم قد اتخذ خطوات لتخفيف ضغوط البيئة، بحيث يشعرون بالاطمئنان في التحدث، فإنهم بدورهم يمكنهم أن يأسروا المعلم بفكرهم وقدرتهم على التحليل (Richmond 2007 Bell 2008). وكل هذه النتائج صحبت خبرتنا التدريسية للتفكير النقدي. وتميزت فعمولنا الدراسية: لأننا قمنا بالتدريس باللغة الصينية، واستخدمنا أمثلة من الحباة الواقعية المبينية، وحرصنا على مشاركة الطلاب في العملية التعليمية، وبناة على ذلك، تم تجنب الصعوبات والارتباكات من الاختلاقات اللغوبة أو حلها بسرعة. وكانت الفمبول نشطة فكرنًا لقد أخذتنا الدهشة مرارا وتكرارا، وتحن تعيش تفكير الطلاب في أحاديهم وأفعالهم (2011 Cong and Liu 2013). وعلى الرغم من التدريس باللغة الإنجليزية، في دورة Hitchcock التعريفية في عام 2011، كان هيتشكوك "Hitchcock " سعيدًا أيضًا بطرح أسئلة الطلاب النقدية، ونقدهم، ومناقشاتهم حول مواضيع حساسة مثل الرقابة على الإنترنت (الاتصالات الشخصية).

قد تكون مناك اختلافات تقافية في أنماط التفكير، مما تعد دراسة أثارها على التعليم للمتباينين ثقافيا، أمر جدير بالاهتمام. ومع ذلك، فإن العديد منها كما أشار ديفيز (2007) "Davies"، يعتبر غير في أهمية في تعاملات الحياة اليومية. وتعتبر عقيدة "التاو" مدرسة فلسفية ذات نفوذ، ولكنها ليمت استعدادا فطريا كامنا لدى الشخصية الصينية، وبعتقد أنها لا تمنعهم، من اتباع القوانين الأساسية للمنطق، في الحياة الهومية، ومن المؤكد أن المدرس الصيني سوف يتعامل داخل الفصيل مع الطلاب كطلاب، بغض النظر عما يظن أنهم سيكونون عليه في المواقف الأخرى، والأهم من ذلك، أثنا لا نرى أي دليل على أن الاختلافات ستعزل الطلاب الصينيين بعيدا عن تعلم التفكير النقدي، والحقيقة أنهم يمكن أن يؤدوا بشكل جيد في اختبارات الراهبيات المنطق مما يظهر قدرتهم على تعلم أنماط الاستدلال الغربي، وبعضها قد يكون مخالفاً لما لديهم من أفكار تعتمد على الحدس، وتمكن طلابنا، أثناء التدريبات على ادراك سلامة المؤولات أو صبحتها، من التعرف بسهولة على البيانات غير الصبحيحة، بما في ذلك تلك الذي تستخدم ما تلقاه التتانج من قبول، لاتخاذ قرار بشأن الصلاحية، وكما قال "لينيس" الدي تما شد الثقافات الخاصة. إن التفكير النقدي، لا يقي من الانجياز ضد الثقافات الخاصة. إن

ثقافة "التفكير الجماعي"، إن وجدت، يمكن أن تكتسب التفكير بشكل نقدي، من خلال البحث عن الأسباب والبدائل. وفي مناقشة "ما إذا كان الأميون التقليديون من الناس يشتركون معنا في عملياتنا المنطقية" (جادل البعض بأنهم لا يمتلكون قدرة طرح الفروض)، أشار "إينيس" إلى أنه حتى لو لم يكن لدى الأشخاص الأميين هذه القدرة (التى لا يمتلكها البعض، حتى في الفرب)، فإنه ما يزال بإمكانهم تعلم استخدام هذه المهارة لتحقيق مصالحهم الذاتية (Ennis 1998, 21-23)

وخلاصة القول ان الجماعية التقليدية ليست في سبب المشاكل في تنمية تعليم التفكير النقدي في الصين. اذ أنها لم تعد قوة مهيمنة في المجتمع أو في التحليم. كما أن الاختلافات في اللغة، أو أنهاط الفكر، لا تشكل عقبات كأداء، يصعب التغلب علها، الاختلافات في اللغة، أو أنهاط الفكر، لا تشكل عقبات كأداء، يصعب التغلب علها، بالنصبة لاكساب التفكير النقدي للمؤلاب الصينيين. لا مراء في أنهم لا يتاح لهم في الفائب فرصة للتعلم. إن العوانق التي يواجبها تعليم التفكير النقدي في الصين لا تكمن في الطلاب، ولكن في المدرسين، الذين تعليم التفكير النقدي (2013 . (Chen J. 2013). ولذا، نطرح السؤال مرة أخرى، لماذا تعتقد أن الثقافة الصينية تلعب دورا هاما في خلق هذا الوضع؟، وبعبارة اخرى من أين جاء هذا التصور الذي استقر لدى الكثيرين؟. من أجل ذلك فاننا منذهب في القسم التألي من هذه الدراسة، إلى تشخيص هذا الدور، ثم يلي ذلك مناقشة العقبات الاجتماعية في وضعنا الحالي.

## معوقات التفكير النقدي بين للوروث المغاير للنقد ومادية المجتمع الحديث

لا شك أن الكونفوشيوسية أثرت على الصين بطرق متعددة. الأول كان من خلال مذهبا- التعاليم الفلسفية والاجتماعية والأخلاقية - والتي تتمثل في الامتثال للتعاليم الخاصة بأدوارك الاجتماعية في التسلسل الهرمي... إنغ. وثانيها، في رأينا، صبغها بمنزلة المقيدة - هكذا كانت رؤيتها للحقيقة - وبالتالي كانت غير قابلة للجدل، بصرف النظر عن توفر الأدلة أو أراء الأخرين، وإذا كنا ذهبنا إلى أن العقائد لبست مهيمنة في الصين الماصيرة. وهذه حقيقة واقعة إلا أن " فكر الدهماء" حول الحقيقة والمعرفة لا تزال

كذلك. ويشكل هذا التراث المعرقي، بدرجة كبيرة، أساسا الأفكار المتقفين حول المعرقة والتعليم وحول ممارساتهم المهنية. وعلاوة على ذلك، يمكننا القول: إن هذه الأفكار بالضبط هي التي تشكل المقاومة الداخلية، والمستمرة، لتعليم النفكير النقدي في الصين. وبالتالي فإن الدور المقاوم الذي يلعبه التراث الثقافي هو دور في الادراك المعرفي، أكثر منه دورا اجتماعها

فكما نعلم، كان المفهوم الصيني للحقيقة - والذي يختلف جوهرنا عن المفهوم الغربي - أنها، أي العقيدة هي، الطريقة الصبحيحة لادراك الأشهاء (Facione et al. 2009). وكما ذكرنا أعلاه، كانت الكونفوشيوسية بحد ذاتها نظرية معيارية لمجتمع مثالي، وتحتوي على مدونة سلوك داخلها. لقد دافع مينسيوس ( 289. 372 قبل الميلاد) "Mencius"، ثاني أكبر ممثل لروح الكونفوشيوسية، عن هذا النموذج الكونفوشيوسي، من خلال نظريته في الطبيعة البشرية: وبرى أنه يجب أن يكون لدى الإنسان مثل هذه المشاعر الكونفوشيوسية، ولذا كان النموذج المذكور عالميا وأزليا كطبيعة بشرية (Dong 1992).

وكتموذج معياري، لم يكن خاضعا للتربيف بحكم الحقيقة التي يراها المجتمع: إن "المعرفة" ليست بهان حقيقة، يشهد علها الواقع، ومن ثم حث" مينسيوس "الصينيين على تعلم ومتابعة هذا النموذج الكونفوشيومي لبناء هذا المجتمع المثال. وإذا كان هناك أي نكسات، لابد أن تكون خطأ الواقع، وليس من النظرية المعيارية، وإذا كان أي انهام بعدم الاتساق مع الحقائق، يعد جريمة كبيرة في الأوساط الأكاديمية الغربية، فائه لايمثل عند اتباع الكنفشيوسية مشكلة على الاطلاق.

وبالتالي، فإن هذا النوع من المعرفة يحدد الطريقة الرشيدة لتعلمه، ألا وهي فراءة الكتب الكلاسيكية دون النظر إلى ما دونها من روافد الفكر. واعتبر ان أي دليل مبني علي الأسئلة ذات الطبيعة النقدية، أو استفسار للحصول على دليل آخر أكثر، فإنه وفقا للمسيوس "Mencius" ليس فقط غير ضبروري، بل حتى غير أخلاقي أو غير إنساني. وسوف يعتبر ذلك إهانة للمعلمين أيضًا، نظرًا لأن المعرفة كانت ثمتير معصومة، وكذلك كان

المعلمون إن أي سؤال صعب، لا يستطيع المعلمون الإجابة عليه، سيكون دليلاً على عدم كفايتهم -" أي إراقة لماء الوجه" - وهو عار لا يمكن للصينيين نسيانه. وهنا يبرز أحد التناقضات بين الأسئلة الكونفوشيوسية وبين أسئلة سقراط: إذ يجب أن يكون الجواب الذي سيقدمه المعلم الصبيق، هو الحل النهائي للأسئلة المحيرة للطلاب، وليس أرشادا للطلاب لاعداد إجاباتهم الخاصة. وتم تكريمي هذا الجمود من خلال نظام امتحانات عفا عليها الزمن. فالنجاح في امتحانات الخدمة (لمدنية يعتمد على حفظ الكلاسيكيات، التي بقيت هي نفسها على مدار أكثر من ألفي عام عن تدريسها. "حتى أن أن خرج على الفكر الأرثوذكمي الراسخ، كان من المرجح أن يؤدي إلى الفشل" (Upton)

ويعد هذا التوجه المعرق، في حد ذاته، تقليداً للانفصام بين النظرية والتطبيق. وقد ناقش بيجين لي "Peigen Li"، وهو مهندس بارز ثم رئيس لجامعة لـ "HUST"، الصعوبات التي تواجه تعليم الهندسة في الصين، وأشار إلى أن السبب الرئيس هو الافتقار إلى التهانب الديس هو الافتقار إلى الجانب العملي في التدرس (LiXu, and Chen 2012, 7). وتعود جدور هذا النقص إلى الموقف اللامبالي أو المتعالي تجاه التطبيق العملي في الثقافة التقليدية، والذي يؤثر على محتوى وأساليب التدرس. وعبر عن ذلك بالقول: "إن العيب الرئيس لثقافتنا التقليدية هو المبل إلى فصل النظرية عن التطبيق، والتركيز على معرفة الكتاب بدلاً من التركيز على التجربة العملية، وفصل التفكير عن فعله. وكأن طلاب الهندسة عندنا لهم رغبة ملحة اكثر في "تفسير العالم" (Li, Xu, and Chen2012, 10).

ان تفضيل "تفصير العالم" هي عادة تأصلت منذ قرن من الزمان عند المُفكرين الصينيين، والتي تعكس نظرتهم لدورهم في المجتمع: وهذا يعني حقا اللغو (الكلام المندق) وهو في حقيقته كلام أجوف..كلام لا نهاية له. عن نظريات غامضة وفارغة، دون النظر إلى الحقائق، أو السياق، أو اللنطق، أو التطبيق العملي. ومن السهل علينا أن نرى أن الفصل الفكري بين النظرية والتطبيق يسهم في الاقتقار إلى الابتكار، حيث أن "التعام" لا يصل إلى مستوى كاف عن الفهم، إلا من خلال التطبيق العملي لما يتضمنه المفهوم النظري.

ومن الواضح أن هذا التراث المعرفي الذي يعود تاريخه إلى ألقي عام يصبطهم. بشكل مباشر مع استعدادات التفكير النقدي مثل "البحث عن الأسباب أو العلل" و "البحث المنفتح عن البدائل المتاحة" (Ennis 1998). وأدى الصبراع إلى أثار عميقة، وعلى نطاق واسع وشامل، للناس العادين إضافة إلى شخصيات الوسط الأكاديجي. وغالبًا ما تكون المقالات في مجلات العلوم الاجتماعية الصينية، ممثلة بالتصريحات أو المبادئ العامة أو القصيص العاطفية أو المهارات الخطابية، ولكنها تفتقر إلى مبررات محددة وموثوق بها. كما تفتقر إلى حجج ذات مصداقية. ولا يرى هؤلاء الكتاب حاجة لسوق المبررات كما تفتقر الى حجج، ولا يعرفون كيفية مواجهة ما يناقضها، وبمكننا أن نرى أن هذا التقليد والحجج، ولا يعرفون كيفية مواجهة ما يناقضها، وبمكننا أن نرى أن هذا التقليد المعرفي، يشكل جانبا آخر من السياق التعليمي الذي يحياه الطلاب، ويقع اختلاف البوم عن الأمس. نتيجة أننا ناتي بكتب دراسية - في مجال مثل العلوم - من الغرب. ومع ذلك، فإن الطرق المطلوبة للتعلم تبقى في نفسها بشكل أساس: المعي إلى فراءة وتذكر الحقيقة النهائية في الكتب (Dpton 1989,21). فبدلاً من المسئولية الاجتماعية فيجعلهم قطبا سليبا في المعادلة التعليمية.

وهكذا يتبين ثنا أن السبب في أن تعليم التفكير النقدي، في ثقافة طاردة للنقد كهذه، تجعله يواجه تباراً معاكسا يأتي في المقام الأول من داخل عقول المثقفين وعاداتهم، ومن الواضح أن الناس يحبون التحدث عن تعليم التفكير النقدي، وقد تم كتابة مثات المفالات. لكن البدء بالتعليم في التفكير النقدي وممارسته، بفعالية، سيشكل شيئاً مختلفاً تمامًا. فذلك يتطلب من المحاضرين يداية أن يكونوا نماذج للتفتح والانفتاح على الذات ونقدها من خلال التعليم التفاعلي - حتى يتجنبوا إراقة ماء الوجه، وهذا يعني تغييرا فكريا وأخلاقها وروحيا لما ورثه المحاضرون ، وون عناء، من تراث معرفي. كما ينبغي أن يشمل التغيير، مفهوم المعرفة والمثل الأعلى للتعليم، ونماذج التعليم والتعلم، والمعايير المهنية، وما إلى ذلك. أن الامر يشتضي بكل بساطة الإقدام على تحول ثفاق.

وغني عن القول، إن هذا التحول الثقافي مهمة صعبة. والأسوأ من ذلك هو أن المجتمع

الصيني الحالي أصبح أكثر تصلبا. وكما أشرنا أعلاه، فإن الصين هي مجتمع مادي و أناني، حيث من المحتمل ألا يحدث التغيير، إلا عندما يرى الناس فوائده المادية المباشرة. أناني، حيث من المحتمل ألا يحدث التغيير، إلا عندما يرى الناس فوائده المادية المباشرة. إن السعي وراء السلطة والثروة من خلال الدراسة الأكاديمية ليس بالأمر الجديد في هذا العالم، ولكن ما يختلف عليه الحال في الصين، بكل بساطة، هو أن "البحث عن الذهب والجمال في الكتب" كان المسعى الصالح والأساس للفالبية المخلى من الطلاب.أما ما يشهد به التاريخ، فهو أن الفرض الحقيقي بالنسبة لمعظم المفكرين الصينيين من دراسة النظرية الكونفوشيوسية، كان هو الحصول على مقعد في انطبقة البيروقراطية المتميزة بالقوة والثروة. ومن هنا جاء الفارق، بشكل جذري، بين هموم العلماء الصينيين عن كثيين من أفرانهم العلماء الغربيين، الذين كان اهتمامهم أساسًا منصبا على اكتشاف الحقيقة.

فبينما كانت الصين تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بكامل قونها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة من الإصلاح، أصبحت الأهداف والقيم المادية وحدها أكثر هيمنة، وأحدث ذلك مشاكل خطيرة. وقد عبرت إحدى مقالات التيوبورك تايمز عن هذه الأوضاع بدقة حيث افادت بأن "الفساد منتشر في كل جزء من المجتمع الصيني، والتعليم لبين استثناء". الجامعات مشبعة "بثقافة: المال هو الملك"، والثقافة "ثقافة الرشوة"،وهلم جرا .(Levin2012). بالإضافة إلى ذلك وهو ما أفرزته التغييرات السابقة-فانه يمكن أن ينتج عن الإصلاح الموجه نحو السوق في مجال التعليم مشاكل جديدة وأكثر تعقيدا. وكما أشار بيجين لي "Peigen Li"، فإن التعليم التطبيقي أصبح اقل حجما في ايامنا هذه، حيث إن الجامعات ومجتمعات الأعمال التجارية لديها اهتمام أقل بالارتفاع بمستوى التعاون دون عائد مالي مباشر. وتدهورت الأوضاع التعليمية والتدريسية في السنوات العشر الماضية، إلى جانب الإصلاحات الرامية إلى التوسع في حجم التعليم العالى بسرعة دون توفير الموارد الضرورية .(Li, Xu, and Chen 2012). كما أن جودة التعليم تنهورت، بسبب تجاهلها لنظام الأبحاث القائم على الحوافز. ويشهر المبرسون أنه لا جدوى من استنفاد الوقت في تحسين التعليم. (Chen). 2013 (Zhang and Jin 2010) كل هذه العوامل لا تضيف فقط حواجز جديدة أمام تعليم الثفكير النقدى فحسب، بل تقلل أيضا من عزم القوم على التقلب عليه. وتمبيح أوجه القصور والقيود القائمة في النظام التعليمي - مثل عدم وجود نظام من مساعدي الثدريس - أكثر صمومة في التغيير. ولم يعد إنفاق المال على جودة التعليم فكرة جذابة لديهم البوم. وبالتالي، فانه في هذا المجتمع المادي والأتاني، يُنظر إلى تعليم النفكير النقدي على أنه عمل صعب ومعقد لا طائل من ورائه، أو ماهو أسوأ أنه مخاطرة بخسارة جانب من العواند[المادية]. وهنا يحتاج المعلم الجاد للتفكير النقدي إلى أن يتصرف كقدوة مثالية: راغب في محاربة القيم الشائعة، ويسهم بالمزيد من النغيرات الإصلاحية للنظام، وقابل لاكتساب الخبرة، وتقديم نموذج للروح النقدية، وساع لجعل المتهج عمليا وفعالا، وبتحمل الشكاوي المحتملة. ومن الواضع أن نوعية من هؤلاء الطمين يعدون ندرة في هذا المجتمع حيث "كل شيء تقريبا له ثمن" (Levin 2012). وباختصار، فإن الثقاليد الثقافية شكلت - وبصورة رئيسة من خلال توجهها المعرفي -عوائق أمام تعليم التفكير النقدي في عقول المعلمين الصينيين. كما أنه يعني أنهم امام تحول ثقافي غير مهيئين له. إن القيم المادية للمجتمع الحال، تجعل هذا التحول عملاً غير ذي جدوي. ومع الوقوف على تركيبة هذه العوامل الثقافية والاجتماعية، يمكننا أن نفهم سرعة وطريقة تطور تعليم التفكير النقدي، في الصين. إن مقرر التفكير النقدي إما أنه لم يبدأ بعد، أو سيتحول إلى مقرر يركز فيه الامتحان على استظهار مقرر المنطق، أو قواعد التفكير، وبدرس بطريقة، يشعر المعلمون بأنها مألوفة ومربحة. وبالتالي ينم تقليل الصعوبات والمجاهدات، ولا يتحقق تحويل المعلمين إلى نموذج يحتذي به في التفكير النقدي. وفي المقابل، يتم تحويل المقرر إلى منتج ذي خصائص صينية، لا يمكن له أن يخدم هدف تشجيع المفكرين النقديين.

### استراتيجيت لتعزيز التنميت المستقبليت لتعليم التفكير النقدي

من الواضح أن تطوير تعليم التفكير النقدي في بيئة تهمن عليها قيود اجتماعية وثقافية، هو مسعى طويل ومصتمر. ومع ذلك، فإن ما عرضناه من الأسباب وراء ماهو قائم من صعوبات كامنة، يقابلها وجود نماذج ناجعة لكل من جامعتي HUST وShantou University في مقرر التفكير النشدي. ولذا فإننا متفائلون. ويجب أن نكون فادرين تدريجياً على توجيه تعليم التفكير النقدي إلى مسار أفضل وأسرع، من خلال بنال جهود منسقة، مع عبادين مهمة أخرى، لتحقيق تقدم محتمل وملموس. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تحسين البينة التعليمية. من أجل ذلك، إليك بعض المهام التي ينبغي للنا التركيز علها في المنوات القادمة:

- 1. الاستمرار في مساعدة المزيد من الناس على ادراك المفهوم الأوسع أفقا للتفكير النقدي وأنه ليس من التفكير السلبي، وليس مجرد تطبيق للمنطق، ولا هو تدريب تقيى، أو دراسة نظرية، أو استعدادا للامتحانات. أن المفهوم الصحيح شرط مسبق لاكتساب التفكير النقدي، كي يكون شاملاً وعمليًا ومحققا للمزيد من القبول والدعم.
- 2. الاستمرار في النحوة إلى نماذج جامعة HUST و Shantou في تدريسها لمقرر التفكير النفذي لأحجام مختلفة من الفصيول. وهي تعرض ما ينبغي أن يكون عليه المحتوى الأكثر إفادة، وملاءمة، واعتمادا على أسمى العملية التربوية، والاختبارات المثالية... وهذا من شأنه أن يساعد بشكل كبير على وضع تعليم التفكير النقدي على المسار الصحيح، وضمان أنه لن ينحرف إلى مسار مقرر آخر، في المنطق أو في دراسة نظرية لقواعد النفكير. كما حدث في الأونة الأخيرة وقد اكتسبت نماذج الجامعتين اعتراقًا واسمًا على الصمعيد الوطني. وهذا ما يعزز ثقتنا في المستقبل.
- 3. إعداد دورات تدريبية للقائمين على تعليم التفكير النقدي، وكذلك لمدرسي المواد الدراسية. على الأداء الأمثل في تدريس كلهما. وهذا أمر جدير أن يكون له الأولوية. وينبغي في هذا التدريب، أن يتم التأكيد على تعزيز روح النقد بالإضافة إلى تنمية مهاراته. كما يجب حث المعلمين على أن يتعلموا أن يكونوا نموذجًا لإعمال العقل، والانفتاح، والانضباط الذاتي، وما إلى ذلك، وأن يتخلوا عن الأفكار والعادات التقليدية، مثل تقمصه دور الواعظ الذي ينقل المعرفة المعصومة عن الخطأ. ومن

الممكن لمثل هذا التغيير الفردي، أن يؤدي إلى إحداث تغييرات في البيئة الثقافية والاجتماعية، لتعليم التفكير النافد ومن المهم أيضًا نزويد المعلمين بالوعي والقدرة على استخدام طرق التدريس الفعالة، كجزء لا يتجزأ من المنهج الدراسي، ولقد نقذنا البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات "علم التربية النفدية القائمة على طرح الأمنلة"؛ وسنسمى لمتعميمه على المستوى الوطني.

- 4. الاستفادة من مقررات اللغة الإنجليزية بالجامعة لتعليم النفكير النقدي. هذا إذا كان مدرسو اللغة الإنجليزية مدربين تدريباً جيداً على مواقف ومهارات، هذا النوع من النفكير، ذلك ان جهودهم التدريبية يمكن أن تكون قناة فعالة جداً لتدريس التفكير النقدي لعدد كبير جداً من الطلاب، وبخاصة أن اللغة الإنجليزية مقرر درامي إلزامي مدته سنتان في جميع الجامعات الصينية. إن الجمع بين تعلم التفكير النقدي ومهارات تعلم اللغة يتثل حلا مفيدا للغاية.
- 5. حث إدارات الجامعات على تطوير تعليم التفكير التقدي، مع توفيرمزيد من الموارد لتدريسه، اذا أردنا إميلاح نظام التعليم الجامعي، فلابد من تعيين مساعدي تدريس، ومكافأة المعلمين بطرق مختلفة لاختيارهم العمل التدريسي، وتهيئة جو للجسارة، في إجراء تجارب من أجل إصلاح المعلية التعليمية.
- 6. إنشاء مركز وطني للبحوث والتقييم لمعلومات التفكير النقدي، مع ضرب أمثلة واجراء اختبارات صينية واقعية، والدعوة إلى إضافة أسئلة التفكير النقدي ضمن الامتحانات الأكاديمية والمهنية المهمة، مثل: امتحان القبول بالجامعات الوطنية، واختبار أهيل المعلم، ويمكن استخدام الثماليم الصينية الموجهة للامتحانات، بشأن تقييم اختبارات التعريس والتعلم، وفي تطوير وتحديد المحتوى، الذي سيتم ندريسه في دورات التفكير النقدي. فالاختبارات المهممة بشكل أفضل يمكن أن تترى التعليم.
- تعزيز التفكير النقدي من خلال المنظمات والشبكات غير المحكومية من أجل التواصل والتعاون فيها. لقد كانت جمعية تعليم التفكير النقدى والإبداع (ACCTE)

Association for Critical and Creative Thinking Education for Critical and Creative Thinking Education أعامين، والرسالة الإخبارية الخاصية بها، ذات أهمية كبيرة في هذا الصيدد. علاوة على ذلك، فانه ينبغي التوسع في تعليم التفكير النقدي ليشمل المدارس الثانوية وقطاعات الأعمال، وبناء شراكات معهم لتعزيز هذه الجهود.

8. أخيراً وليس آخراً، لا تتوقفوا عن مواصلة ما وسعكم الجهد لإقناع الحكومات بوضع السياسات وتوفير الموارد لإدماج التفكير النقدي في نظام التعليم على جميع المستوبات، وبالتالي ضمان أسرع وسيلة لنشر مثل هذا التعليم عبر الصين كلها.

## اعتراف بالفضل

بالنسبة إلى العديد من المناقشات والتصويبات المفيدة، أشكر ديفيد هيتشكوك، وجيني غو، وهشهايازونغ، وفيليب بوروفسكي، وأنتون أوفتروتسكي. David Hitchcock, كما أنني مدين ZhenyiGu, HaixiaZhong, Filip Borovsky, and Anton Ovrutsky . كما أنني مدين بالشكر ، للمراجعين المجهولين والمجرون الذين قرأوا مسودة هذا الفصل.

#### الصادر

Bell, D. 2008. "Chinese Students' Constructive Nationalism." Chronicle of Higher Education. October 21, 2013.

Browne, M. N., and Keeley, S. M. 1994. Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking. Translated by Xiaohui Zhang and Jinjie Wang. (third edition). Beijing:

Central Compilation & Translation Press. Original edition, 1990.

Chen, B. 2002. What Is Logic? Beijing: Peking University Press.

Chen, J. 2013. "On the Characteristics of a Critical Thinking Teacher." Newsletter for Critical and Creative Thinking Education 2013 (14): 28–30.

Chen, M. 2013. "Critical Thinking: From a Logician's Point of View." Newsletter for Critical and Creative Thinking Education 2013 (14): 28–30.

Chen, S. B. 2013, "Reflections on Critical Pedagogy Workshops," Newsletter for Critical and Creative Thinking Education 2013 (12): 10–22.

Chen, M., and Yu, J. 2011. Logic and Critical Thinking. Beijing: China Renmin University Press.

- Chuah, S. 2013. "Teaching East-Asian Students: Some Observations." The Economics Network 2010, July 30.
- Davies, M. 2007. "Cognitive Contours: Recent Work on Cross-Cultural Psychology and Its Relevance for Education." Studies in Philosophy and Education 26 (1): 13– 42.
- Dong, Y. 1992. "Russell and Chinese Civilization." Russell 12 (1): 22-49.
- Dong, Y. 2010. Principles and Methods of Critical Thinking: Toward the New Knowledge and Action. Beijing: China Higher Education Press.
- Dong, Y., and Liu, Y. 2013. "Critical Thinking: Foster New Type of Creative Engineers." Higher Engineering Education 2013 (1): 176–180.
- Ennis, R. H. 1991. "Critical Thinking: A Streamlined Conception." Teaching Philosophy 14 (1): 5–25.
- Ennis, R. H. 1996. Critical Thinking, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Ennis, R. H. 1998. "Is Critical Thinking Culturally Biased?" Teaching Philosophy 21 (1): 15–33.
- Ennis, R. H. 2011. "Critical Thinking: Reflection and Perspective, Part I." Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines 26 (1): 4–18.
- Facione, P. 1990. "The Delphi Report: Critical Thinking." A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millibrae: California Academic Press.
- Facione, P., Facione, N., Tiwari, A., and Yuen, F. 2009. "Chinese and American Perspectives on the Pervasive Human Phenomenon of Critical Thinking." Journal of Peking University (Philosophy & Social Sciences) 46 (1): 55–62.
- Fisher, A., and Scriven, D. 1997. Critical Thinking: Its Definition and Assessment. Point Reyes, CA: Edgepress.
- Gan, Y. 2010. "Shaping Critical Thinking Courses with Critical Thinking." Journal of Southwest University (Social Sciences Edition) 36 (6): 51–55.
- Gu, Z. 2000. Argumentation and Analysis: Application of Logic. Beijing: People's Publishing House.
- Gu, Z. 2011. "Basic Thinking Skills and Critical Thinking." Guangming Daily, May 16.
- Gu, Z., and Liu, Z. 2006. Critical Thinking Text. Beijing: Peking University Press.
- Hitchcock, D. 1983. Critical Thinking: A Guide to Evaluating Information. Toronto: Methuen.
- Hitchcock, D. 2012. "Critical Thinking as an Education Ideal." Journal of Higher Education 2012 (11): 54–63.
- Kember, D. 2000. "Misconceptions about the Learning Approaches, Motivation and Study Practices of Asian Students." Higher Education 40 (1): 99–121.

- Kirby, G., and Goodpaster, J. 2010. Thinking: An Interdisciplinary Approach to Critical and Creative Thought. Translated by Guangzhong Han (fourth edition). Beijing: China Renmin University Press. Original edition, 2007.
- Levin, D. 2012. "A Chinese Education, for a Price." The New York Times, November 22, A6.
- Levin, R. 2010. "Role of General Education in China's Education Development." May 5. Accessed November 8, 2012. Available from http://edu.people.com.cn /GB/8216/188867/189175/11524636.html.
- Li, M. 2012. "History and Reflection of Researches on Thinking Skills of English Major Students in China." Newsletter for Critical and Creative Thinking Education 2012 (9): 6–17.
- Li, P., Xu, X., and Chen, G. 2012. "The Causes of the Practical Education Problems in Engineering Education." Higher Engineering Education 2012 (3): 7–12.
- Littlewood, W. 2000. "Asian Students Really Want to Listen and Obey?" ELT Journal 54 (1): 32–35.
- Moore, B., and Parker, R. 2012. Critical Thinking. Translated by S. Zhu. (ninth edition). Beijing: China Machine Press. Original edition, 2009.
- Ng, A. K. 2001. Why Asians Are Less Creative Than Westerners. Singapore: Prentice-Hall
- Nisbett, R. E. 2004. The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently... and Why. New York: The Free Press.
- O'Sullivan, M., and Guo, L. 2010. "Critical Thinking and Chinese International Students: An East-West Dialogue." Journal of Contemporary Issues in Education 5 (2): 53–73.
- Paul, R., and Elder, L. 2010. Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life. Translated by Wei Ding. Shanghai: Genzhi Publishing House. Original edition, 2002.
- Peng, K. 1997. Naive Dialecticism and Its Effects on Reasoning and Judgment about Contradiction. Michigan: University of Michigan Press.
- Peng, K., and Nisbett, R. 1999. "Culture, Dialectics, and Reasoning about Contradiction." American Psychologist 54 (9): 741–754.
- Richmond, J. 2007. "Bring Critical Thinking to the Education of Developing Country Professionals." International Education Journal 8 (1): 1–29.
- Ruggiero, V. 2010. Beyond Feelings: A Guide to Critical Thinking. Translated by Shu Gu and Yurong Dong. (eighth edition). Shanghai: Fudan University Press. Original edition. 2007.
- Steele, L., and Lynch, S. 2012. "The Pursuit of Happiness in China: Individualism,

- Collectivism, and Subjective Well-Being during China's Economic and Social Transformation." Social Indicators Research 2012 (September): 1–11.
- Upton, T. 1989. "Chinese Students, American Universities and Cultural Confrontation." MinneTESOL Journal 7: 9–28.
- Vandermensbrugghe, J. 2004. "The Unbearable Vagueness of Critical Thinking in the Context of the Anglo-Saxonisation of Education." International Education Journal 5 (3): 417–422.
- Wang, L. 2003. "Why Students Do Not Respect Teachers." Composition King 2003 (5): 22–23.
- Watkins, D., and Biggs, J. 1996. The Chinese Learner: Cultural, Psychological and Contextual Influences. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Watkins, D., and Biggs, J. 2001. Teaching the Chinese Learner: Psychological and Pedagogical Perspectives. Hong Kong: University of Hong Kong, ACER Press.
- Wen, J. 2012. "Actively Meet Challenges of New Revolutions of Science and Technology." June 11. November 8, 2012. Available from http://www.gov.cn/ldhd/2012-07/02 /content\_2175033.htm.
- Weston, A. 2011. A Rulebook for Arguments. Translated by S. Qin. (fourth edition). Beijing: Xinhua Publishing House. Original edition, 2009.
- Wu, H., and Liu, C. 2005. Critical Thinking: Based on the Tools of the Logic of Arguments. Taiyuan: Shanxi People's Publishing House.
- Wu, H., and Zhou, J. 2010. Critical Thinking: From Perspective of Logic of Arguments. (revised edition). Beijing: China Renmin University Press.
- Xiong, M. 2006. "On the Relationship between Critical Thinking and Logic." Modern Philosophy 2006 (2): 114–119.
- Xu, J. C. 2007. "Individualistic Teaching and Its Critique." Curriculum, Teaching Material and Method 2007 (8): 20–25.
- Xu, J. L. 2009. "The Dissolution of the Big Self: The Transformation of Individualism in Modern China." Chinese Social Science Quarterly Spring.
- Yang, W. 2007. Logic and Critical Thinking. Beijing: Peking University Press.
- Yu, H. 2013. "Report on Critical Pedagogy Workshops." Newsletter for Critical and Creative Thinking Education 2013 (12): 22–26.
- Zhang, A., and Jin, M. 2010. "Respect Scholarship of Teaching, Practical Solution to Improve Quality of Teaching in Higher Education." China University Teaching 2010 (11): 20–23.

## الباب الخامس

# التفكير النقدي وعلاقته بعلوم الإدراك المعرفي

تعد الجهود التي قامت بها علوم الإدراك المعرفي ذات أهمية، بالنسبة لوضع التفكير النقدي في التعليم العالي. وبرجع ذلك إلى أن التفكير النقدي يمثل، في جانب منه -على الأفل- مهارة إدراكية. وتتضمن المهارات الإدراكية، وفقا لتعريفها، ما يدور حول المخ وسلوكياته، ومن ثم فإن البحوث التي تتم في نطاق علوم الإدراك المعرفي، ذات علاقة بالتفكير النقدي ظاهرة للعيان. إنها السؤال الذي يطرح هنا كيف يجري تطبيق هذه البحوث على جهري تطبيق هذه البحوث على جهري تطبيق هذه

إن التفكير النقدي يُرى من منظور علم الإدراك -على أنه مهارة تفكير عليا، مثلة في ذلك. مثل تعلم اللغة أو العزف على البيانو. ويتطلب توفير الغبرة في هذين المجالين الأخريين، كما ينبئنا به الفكر المنشور -وفقا لبعض التقنيرات عشر سنين من الممارسة الأخريين، كما ينبئنا به الفكر المنشور -وفقا لبعض التقنيرات عشر سنين من الممارسة أربع ساعات يوميا. وبالغظر إلى ذلك، فإن علماء الإدراك المعرفي يكرسون جهودهم على ما يعرف: "بفرضية الممارسة أو السلوك العمدي hypothesis". وتشير الشواهد التي توصلت إليها هذه الدراسات إلى أن الممارسة المركزة والمتصاعدة المنينة على المران، والمستفيدة بانتظام من التلقيم العائد (الذي يعكسه انطباع المستقبلين) تحقق أعظم المكاسب لمهارات التفكير العليا. وبعدو أن مهارات الانتقادية في حاجة إلى أن يطلع الناس -وبخاصة ذوي الاهتمام عليها بأسلوب لا لبس فيه. كما أن هناك حاجة إلى أن يطلع الناس -وبخاصة ذوي الاهتمام عليها بأسلوب لا لبس فيه. كما أن هناك حاجة إلى أن تسهم هذه الشواهد على الصعيد التلقائي البحت- في

تشكيل المهارات التربوية التعليمية. وهو الذي لم نره حتى الأن في واقع التطبيق. ولا عجب إذن أن تكون هناك حاجة ماسة للتشكير النقدي إلا أنه -حتى الآن- يظل تحقيقها هدفا تربويا قلما يتحقق.

وهناك أيضا قدر ملحوظ من الجهود البحثية في علوم الإدراك المعرفي، حول مهارة نقل المعرفة (عدوى المعرفة) وهو ما ينطبق بدوره على التفكير النقدي، وبخاصة إذا اعتبرناه –جزئيا على الأقل- مهارة عامة. فما هو حجم التلاقح بين عناصر المعرفة التي تنبثق عبر التفكير النقدي؟ وبعد هذا السؤال، في جانب منه، سؤالا تطبيقها (إمبريقيا) له أيضا تطبيقاته بوضوح في التعليم العالي. ووفقا لهالبرن (1998) Halpern فإن علينا "أن نتعلم كيف ننتشر" إنه من غير المعقول. أن نكتفي ببساطة بالاعتماد على الأمل، متوقعين أنه حال تم تعليم النفكير النقدي في مجال معرفي معين، فإن "عدواه" ستنتقل تلقائيا في الوقت ذاته إلى مجال آخر. ولا حرج أن نكرر أن هذا النوع من التصورات، قلما يصل إلى مستوى التطبيق في المجال التربوي أو التعليمي.

والحقيقة أن العلاقة بين التفكير النقدي وعلوم الإدراك تحتاج إلى معالجة في كتاب مستقل. وبالنظر إلى ذلك فإننا نقتصر على التنويه إلى أهميته في كتابنا هذا.

ويأخذ "لاو Lau" على عائقة افتتاح الموضوع بمعالجة وصفية لأهمية ما وراء الإدراك metacognition أو "التفكير حول التفكير". إن التفكير النقدي وفقا لـ "لاو" يقتضي توفر القدرة على التوقف المتأمل حول ما لدى المرء من معتقدات، من خلال ما يطلق عليه "الانضباط الذاتي الممنيج "Disciplined self regulation". وهو يرى أن تحقيق المستوى الأفضل من التفكير النقدي للمرء، يتطلب منه، يطبيعة الحال، أن يكون الأفضل أيضا في ممارسة ما وراء الإدراك المعرفي. وهذا يتطوي في ثناياه على توجيه الانتباء لعلم نفس التعلم، والاستدلال المنطقي، والحل الإبداعي للمشكلات (خارج الصندوق). وإذا عبنا إلى الوراء إلى رؤية "بارنيت" حول التعلم من أجل عالم من "التعقيد complexiy" إلى التغذي على أنه "التعلم مدى الحياة" (كما جاء في الباب الأول) ومنظور "جرين "Green" إلى التفكير النقدي على أنه "التعلم مدى الحياة" (كما جاء في الباب

الثاني) فإن "لاو" فيما يمكن اعتباره تعليقا على ذلك، يرى أن الطلاب لن يستطيعوا مواجهة تحديات العالم المعاصر، المتسم بالاضطراب والتقلب المستمر إلا من خلال ما وراء الإدراك المعرفي وحده.

ويحدد الرجل عددا من أوجه ما وراء التفكير، التي يمكن استخدامها كأساس للتعليم الماوراندراكي. وتنضمن هذه الأوجه "ما وراء المفاهيم meraconceptions" أي المفاهيم الجوهرية التي تلبتي عليها معرفتنا بالتفكير "البنية الفكرية mind sets" أي المفاهيم الجوهرية التي تلبتي عليها معرفتنا بالتفكير وبضرب مثالا على ذلك بالقول إن "القلق" بحسن نتائج الأداء في اختبار الرياضيات بالمقارنة بمجموعات ضابطة. أما الوجه الأخر لما وراء الإدراك فهو المعرفة الشائعة عن الإدراك المعرفة الشائعة عن الإدراك المعرفة الذاتية (أي وعي المرء بمهاراته واستعداداته) والاتضباط الفاتي الذي منافئ في القدرة على مراقبة عمليات الإدراك المعرفية، ومصادرها، بشكل فعال. ولعل إحدى النقاط الشيقة التي يثيرها "لاو" في حاجة الجامعات إلى إعادة بناء ثقافة تعلم، ترفع من شأن تنمية التفكير النقدي. وما يرجعه الرجل بأن ذلك يمكن فقط تحقيقة بإعلاء أهمية ما وراء الإدراك بجلاء ولا يتوقف تحقيق ذلك عند المحاولة الحثيثة على المشاركة في التزود بالمهارات الناعمة soft skilلت، ضمن المقررات المتخصصة في منهج عن طريق تضمين الإبداع، وحل المشكلات، ضمن المقررات المتخصصة في منهج عالدراسة.

وتوسع كل من "لودج، وأوكونور، وشو، وبورتون Borton في نقاش "لاو" حول أهمية ما وراء الإدراك، بتسليط الضوء على قضايا التربيف، والتحيز، والإيحاء، للسؤولة عن حدوث الأخطاء في نظرتنا إلى أنفسنا وإلى العالم من حولنا. وقد قدموا لنا الخطوط العريضة لبعض من سبل تلافي بعض هذه الأخطاء ومن الملاحظ من وجهة نظرهم، أن لب القضية يكمن في أن "التفكير النقدي يتصدى لطروحاتنا حول كيف تمضي حركة عالمنا". ومع ذلك فإن نوازع التعيزات تتركنا نفرق في هذه النظرة. ومن الملاحظ أن الأدبيات (الإنتاج الفكري) في علم الإدراك تقبض بأمثلة من مثل هذه المعارسات الخاطئة، إلا أن هذه الكتابات أخفقت في تشريب

"أدوبتها" للممارسات التعليمية، والتربوبة، وكذلك العال، بالنسبة لنظم التقييم والإنجاز وقد افترض المؤلفون المذكورون - إمبلاحا لهذا الوضع - أن تحقيق فهم أفضل لأدبيات علم الإدراك المعرفي، سينير لنا السبيل، لمحاصرة نزوعنا نحو التفكير الأدنى رشدا. وهم يرجحون أن ذلك يمكن أن يوفر نظرة أدق على الكيفية التي توفق بها المختزلات المقليد mental shortcut المفكير في المجالات المتنوعة، ومن ثم تهيء طريقا للجدل حول التعميم والتخصيص.

وبأخذنا "إلينجتون Ellington" في المناقشة إلى خطوة أبعد. حيث يخط لنا نموذجا لما وراء الإدراك، بندمج فيه التفكير النقدي. فبناء على تعريفه لما وراء الإدراك على أنه القدرة على التوصل إلى تمثيلات representations للعالم، ومن ثم تصبح هذه التمثيلات ذاتها أو التفاعلات داخلها موضوعات الدراسة. وتوازما مع ذلك يعرّف التفكير النقدي على أنه "القدرة على التقييم الماوراندراكي". ومن ثم يقدم نموذجا يضم المعتقدات، والأهداف، والرغبات كجزء من توصيف متكامل لعمليات التفكير الإنساني العليا. وبورد في هذا الصدد عددا من الأمثلة على أن النقييم الماورائي metacognitive evaluative يمكن أن يلقى الضوء على طرق أفضل لتعليم التفكير النقدى. ولعلنا نلاحظ أن أيا من الطروحات السابقة لم يلمس كيف نعلم طلابنا التفكير النقدي، ولا التحيزات المعرفية، ولا عمى الرؤبة - دعك جانبا عن كيفية التعرف عليها أو تصحيحها. ووفقا لما يقرره "فان جلدر (van Gelder (2005" "فإننا نتصرف، بصفة عامة، إزاء غرس التفكير النقدي، بناء على الظن بأن الطلاب سيلتقطونه أو يكتسبونه، بطريقة ما، من خلال نوع من العمليات الغامضة للتناضح (الانتشار الفشائي) intellectual osmosis". ولما كان من المسلم به ما للتفكير النقدى من أهمية في التعليم العالى المين للطلاب للتكيف مع مستقبل لا يعرفون عنه شيئا، فإن الواقع المشاهد لا يعكس ذلك بشكل ملائم.

ولعل الوقت قد حان التعلم ظاهر للعيان، لنماذج الإدراك المعرفي وخطواتها الإجرائية، وإدماج ذلك في النظم التعليمية للممارسة التكوينية أو الأساسية في المجالات المتخصصة. إن ثنا في علوم الإدراك المعرفي دروسا ذات فيمة، تتعليم التفكير النقدي. وهناك حاجة لتوضيع هذه الندروس أو التيصيرات للقائمين على التربية والتعليم. إن البحث في العلاقة بين التربية أو التعليم الممتعين وعلوم الإدراك المعرفي على أبواب أفق شيق للجديد من البحوث.

#### المصادر

Halpern, D. 1998. "Teaching Critical Thinking for Transfer across Domains: Dispositions, Skills, Structure Training, and Metacognitive Monikoring." American Psychologist, 53 (4), 449–455.

van Gelder, T. (2005). "Teaching Critical Thinking: Some Lessons from Cognitive Science." College Teaching, 53 (1), 41–48.

الفصل الثاني والعشرون تزبية المدركات العليا: ما بعد التفكير النقدي

> **جو واي ف لو** Joe Y. F. Luu

لا خلاف على أن تزويد الطلاب بالنفكير النقدي، بعد واحدا من الأهداف الرئيسة للعملية التعليمية ككل، وعليه فإن كثيرا من الكليات والجامعات اعتمدت مقررات خصصت للتفكير النقدي تحديدا. ثقد عرّف إنبس (1989) Ennis التفكير النقدي بأنه ذلك التفكير الاستدلالي "التأملي" الذي يركز على قرار المرء، بالنسبة لما يعتقد أو يفعل" وهناك بالطبع تعريفات أخرى كثر لهذا النوع من التفكير، إلا أن معظمها يؤكد على أهمية العقلانية، والوضوح، والاستقلال الفكري. ويمكن للطلاب الجامعيين أن بدرسوا في المقرر التقليدي للتفكير النقدي كلا من المنطق، وتمحيص المججع وأساسيات مناهج البحث العلمي، والقدرة على كشف التزييف والموضوعات الأخرى ذات الصلة، إنهم يتعلمون كينك، يتعلمون كيف يستخدمون هذه المعرفة لتنمية فكرهم الذاتي.

ويشتمل التفكير النقدي في حد ذاته - كعنصر أساس- على قدر معين من ما بعد التفكير أو" التفكير في الظهور في علم التفكير أو" التفكير حول التفكير". وقد بدأ مفهوم "مابعد التفكير" في الظهور في علم نفس النمو بحلول السبعينيات (Flavell 1979) وعادة ما يعنى هذا المفهوم عنصرين: أولهما هو معرفة التفكير، وثانهما هو استخدام هذه المعرفة في الانضياط الذاتي، الذي يراقب وبحكم التفكير. وهنا فإن على التفكير النشدي، أن يتضمن قدرا من: مابعد

التفكير، ما دامت الشخصية المفكرة نقديا ينبغي أن تتوفر لها القدرة على أن تتأمل دلائل ما تعتقده. وتتخذ خطوات واعبة للتأكد من أن استدلالها لازمه الصبواب.

والفرض الرئيس الذي نطرحه في ورقتنا هذه، هو أنه ينبغي لتعليم التفكير النقدي أن يتسع وتعاد صياغة مفهومه على أنه جزء من برنامج تربوي أوسع لتنمية " ما وراء التفكير". ولعلنا نتذكر أنه من أكبر الدواعي الأساسية لتعليم التفكير النقدي، هو مساعدة الطلاب على تحسين قدراتهم بشأن ما يعتقدون أو يفعلون. وتتطلع ورقتنا هذه - من خلال مناقشة ذلك- إلى التحقيق الأفضل لهذا الهدف، إننا نريد أن نذهب لما هو أبعد من التفكير النقدي. وهذا يتطلب دراسة أكثر لجوانب التفكير الأخرى مثل علم نفس التعلم، والاستدلال المنطقي، والإبداع في حل المشكلات. إننا أيضا، في حاجة إلى مساعدة الطلاب على أن يتحلوا بدرجة أفضل من النظرة الثاقية، ومن الانضباط حيال عاداتهم في العمل، وحيال شخصياتهم ذاتها. إن التدريب على ما وراء التفكير يمكن أن يؤدي إلى تحسين نوعية وفعالية التفكير، مما يؤدي بدوره إلى دعم التفكير النقدي وتحقيق مكاسب فكربة أكثر رموخا.

## وضعيتهما وراء التفكير

عندما تناقش توسيع منهج التفكير النقدي فإن إحدى الحجج الرئيسة في هذا الصدد، تتمثل في المهارات الفكرية الضرورية للنجاح في المجتمع الحديث. ففي المقام الأول جاءت العولة والتقنية ليؤديا إلى زلزال اجتماعي، وهشاشة اقتصادية، ومنافسة كونية. و أصبح تقادم التقنية يسير بمعدل سريع. وأصبحت الوظائف الخطية linear والمستقرة، استثناء للقاعدة. وأصبح بوسع المواطن الأمريكي المولود في سنوات الازدهار الأخيرة ( 1957-1964) التنقل بين عشر وظائف عند بلوغه الأردين ( مكتب العمل الامريكي 2012). وهكذا يصبح التفكير النقدي، أكثر أهمية عنه في أي وقت مضى، في ظل بيئة لاهنة التغير ويشترط للاستجابة للتواؤم مع هذا الوضع أن يكون المرء مدعوما بالحافز والعزم، على أن يعيش في حالة تعلم، طوال حياته. وهنا يمكن لتعلم ما وراء التفكير أن يساعد الطلاب، على تعلم الكيفية التي يتزودون بواسطتها بالمهارات والخبرات الجديدة بسرعة وبقعائية.

وهناك ملمح أخر يثميز به الافتصاد الحديث ألا وهو احتلال الإبداع مكانة عالية في سلم الأولومات. ففي أيامنا هذه يمكن لفكرة سياقة أن ترفع رأس المال الكوني، وكذلك التقفي، وتحدث أثرا على نطاق البسيطة ( الكرة الأرضية) كان من قبل مستحبلا، ولينظر معنا القارئ إلى "الفيس بوك" موقع النواصل على الشبكة العنكبوتية. لقد بدأ بفكرة راودت طالب خلال المرحلة الجامعية الأولى، فإذا بها نسجل بليون مستخدم فعلى كل شهر خلال قرابة الـ 10 سنوات. ولو تصورنا أن الفس بوك واحد من بلدان العالم، فإنه سيكون ثالث أكبر دول العالم بعد الصبن والهند. إنها ظاهرة نجاح مدونة تذكرنا، بإلحاح، ألا نقلل من قيمة الفكرة البازغة. إنها أيضا توصل رسالة إلى كل من الشركات والأفراد بأن عليهم أن يتكيفوا ولتجددوا فكرنا، للتعامل إيجابيا مع ما يستجد من تحديات، وما يستجد أيضا من فرص. وعنما نأتي على التجديد فإنه من غير الطبيعي أن نفصل بين التفكير النقدي والإبداع إنهما يعملان معاعن قرب في حل الشكلات المعقدة في حياتنا الشخصية، وحياتنا المهنية، على حد سواء. إذ يدون الإبداع يقف التفكير النقدي، عاجزا إزاء تغيير العالم. وعلى الجانب الآخر فإن الإبداع يتطلب بدوره التفكير النقدى من أجل اختبار ( تمحيص) الأفكار، وأيضا اختبار تطبيقها. وبالرغم من ذلك يبدو أن تعليم التفكير النفدي بالطريقة التقليدية في الجامعات، منفصل تماما. عن قضية الابداع هذه. ولو كنا جادين في مساعدة الطلاب على أن يصبحوا مفكرين أكثر فعالية. لحدث دمج أو تمازج بين المهاراتين (النقد والابداع). إن تعليم ماوراء التفكير يمكن أن يساعد الطلاب على أن يصبحوا ناجعين أكثر، فب مراقبة تفكيرهم واستدلالاتهم. وهناك شواهد على أن هذا يدعم الحل الإبداعي للمشكلات ( هارجروف Hargroove 2012). إنه يمكن لطلابنا أن يكونوا على دراية بإيعازات حل المشكلات ومحاولوا استبعابها، كما يمكن لهم أيضا أن يجدوا إلهاما في عمليات التفكير العلها، وخصال المبدعين من الناس، وبضعوا أيديهم على المقومات التي تحقق العملية الإبداعية. وبالرغم مما سبق الاشارة إليه فإن علينا أن نؤكد أن الحاجة إلى ما وراء التفكير ليست مجرد انعكاس لواقع الاقتصاديات الحديثة. ولا ينبغي كذلك أن ننظر اليها على أنها محاولة لتحويل الجامعات إلى معسكرات تدريب على الوظائف. فمهما كان من أمر المشروعات التي تنخرط فها، فإن تعقد وضع العالم الحديث، قد أوجد فرصا وتحديات هائلة. إننا نعيش عالمًا ملينا بالمشاكل التي لا حل لها، في المجال السياسي، ومثل ذلك تواجهه العدالة الاجتماعية، وها هو تدمير البيئة يهدد بقاءنا. فالتقدم الاجتماعي يعتمد، في جانب منه، على المواطنة المفعمة بالمعلومات، والقادرة على التفكير في المقضايا المعقدة بنظرة نقدية وخهال واسع، ويمكنها تجاوز، بل تجنب الانحياز الأعمى والأحكام المسبقة. وإذا أردنا أن تساعد طلابنا على صناعة أفضل للقرار، وأن نحمين من عقلانيهم، فإن علينا أن نزودهم بتوليفة من أدوات التفكير الطليق. وهذا يقتضي أن نأخذ في الاعتبار الأبحاث الحديثة في التربية، وعلم الإدراك، وعلم النفس الاجتماعي، واقتصاديات السلوك، والمجالات ذات العلاقة. وترى ورقتنا هذه أن هناك قاسما مشتركا من التوافق بين هذه المجالات المتنوعة، على أن ما وراء التفكير يقوم بدور محورى في تنمية مهارات التفكير على المدى البعيد.

ويعد الاعتراف بأن مجرد معرفة مبادئ التفكير بعقلانية، لا يصنع مفكرا راشدا هو منطلق النظرة الثاقية لنيج ما وراء التفكير. اذ لابد من مساندة ذلك بتوليفة من المعرفة والمهارات والمناقب الاخلافية. وقد مضى ما يقرب من قرن على دعوة "جون ديوي" إلى الامتمام بتعليم " التفكير الثاملي" "reflective thinking" والذي يعنى به تمحيص الفكرة في ضوء الأرضية التي تستند الها، والنتائج التي ستفضي الها، فيما بعد (ديوي الفكرة في ضوء الأرضية التي تستند الها، والنتائج التي ستفضي الها، فيما بعد (ديوي ينطوى على قدر لا بأس به من المنطق. ومما يستدعي الاهتمام، تأكيد ديوي أن المعرفة النظرية لا تكفي لتحقيق الفكر التأملي، وأن سمات شخصية أخرى مثل حب الاستطلاع النفتح الذهني أمور ذات أهمية، إن لم تكن، أكثر أهمية. وبعبر عن ذلك قوله:

وإذا كان علينا أن نختار بين تلك السمات الشخصية، وبين المعرفة أو الدراية بمبادئ الاستدلال المنطقي، مضافا إلها درجة من المهارة الفنية في إجراء عمليات أو خطوات منطقية ذات طبيعة خاصة، فإن اختيار أولاهما هو الأولى بنا، ولحمين الحظ فإن مثل هذا الاختيار لا حاجة لنا به: حيث أنه لا يوجد تعارض بين الاتجاهات الشخصية وبين الاتجاهات الشخصية وبين النطقية، ما نحتاجُه تحديدا هو أن نضح في أذهاننا أنه بوضع أهداف التربية

نصب أعيننا، فإنه لا يمكن الفعبل بين المبادئ المجردة عن الشخصانية وهبادئ المنطق وبين المعاليير الأخلاقية التي تتسم بالموضوعية. إذن فالمطلوب هو أن نجمل من ذلك كله نسيجا تربوبا واحدا (ديوي 1933,34)

ومناك مؤلفون من المحدثين، يوافقون ديوي فيما ذهب إليه من أن التفكير التقدي، يتطلب أكثر من المعرفة وحدها، فيضيفون إلها العاجة إلى طيف من الاستعدادت الفكرية والحوافز والاتجاهات الفردية. ويرجع لينجر 1989 المعية "التفوق الفكرية أما الفليسوف ربتشارد بول Richard Paul فيرى أنه ينبغي على ذوي التفكير النقدي أن يصلوا إلى العقلية المتوازنة(Paul, Willsen, and Binker1993) وقدم لنا كوستا 1991 وتائمة بخمس عشرة خصلة عقلية، في حين جاء بركينز وجاي وتيسمان Costa 1991 بسبعة استعدادت رئيسة على النحو وتيسمان التالى:

- 1- واسع الأفق جسورا
- 2- ذو توجه نعو مواصلة العيوبة الفكرية
- 3- واضح الذهن يسعى إلى الفهم. (وأن يكون مفهوما)
  - 4- بحرص على التخطيط والتفكير الاستراتيجي
    - 5- بقظ فكريا
    - 6- باحث عن الأدلة ومقيم لها
    - 7- من الذين ارتقوا إلى ماوراء التفكير

وتلاحظ هذا أن " ما وراء التفكير" ذكر صواحة ضمن القائمة على أنه استعداد فكري يفسر بأنه:

"النزوع إلى إدراك المرء ومراقبته لندفق أفكاره، والانتباه للمواقف الفكرية الصعبة أو المعقدة، والقدرة على ممارسة التعكم في العمليات العقلية وأن يكون مستقبلا متفاعلا (Perkins, Jay, and Tishman148, 1993)

وقد أدخلت هالبيرن (Halpern (1998 أيضا ماوراء التفكير، في نموذجها للأضلع

الأربعة الخاصة بتعليم التفكير النقدي، حيث خصيص واحد منها لتعليم " مراقبة ما وراء التفكير" وهو يتضمن على سبيل المثال: مراجعة مدى الدقة، ودرجة التمحيص، واتخاذ القرارات الملائمة، في ضوء تقدير اللازم من الوقت، وكذلك الجهد الذهني المستنفدين في حل المشكلات.

ونحن نتفق مع وجهة النظر الخاصة بوجود طيف شامل من الاتجاهات والاستعدادات الضابطة للتفكير النقدى، ومع ذلك فإننا نعتقد أيضا جازمون بأن ما وراء التفكير يدعم التفكير النقدي. راجع مانجو (2010) Mango للاطلاع على البرهنة على ذلك خبروبا (أو إمبيرقيا). ورؤبتنا هذه تنبني على ماسبق، لكنها تختلف على الأقل ق ثلاثة اتجاهات أولها: أننا نرى أنه لا ينبغي أن يقهم ما وراء التفكير على أنه مجرد واحد، فقط، من الاستعدادت الكثيرة للتفكير. إن ما وراء التفكير، على العكس من ذلك، عبارة عن مجموعة من مهارات الإدراك المعرفي العليا والاستعدادت التي تعيننا في اكتساب وتنظيم الاستعدادت الفكرية الفرعية الأخرى. وعادة ما توصيف الاستعدادت الفكرية بأنها ميزات فكربة - مثلها، مثل مقابلها في السمات الأخلاقية - يمكن أن يؤدي تركيز الجهد في إحداها إلى الإخلال بنصيب الأخريات من مصادر المعرفة. وهنا يساعدنا ما وراء التفكير المُنظِّم للذات، في تحقيق التوازن بين هذه الاستعدادت. وقد ذهب أرسطو إلى أبعد من ذلك حيث قال: إن الفضيلة وسط بين الإقراط والتفريط. وكون الانسان حريصًا، فذلك بعد من الاستعدادت الطبية، لكن الحرص الزائد يمكن أن يكون ضارا ضرر اللامبالاة أو الإهمال. حسنا أن يكون لديك خطة عمل وأن تكون إيجابيا في رد فعلك، لكن يمكن أن تصبح أيضا مبالغا في النمهل. وبناء على الفروق الفردية فإن كلِّ واحد منا له طابعه الخاص من الإفراط والتفريط. وهنا تأتى الحاجة إلى المراقبة عالية المستوى لتصحيح وتنقية وتناغم استعدادتنا الإدراكية. وهذا الأمر يمثل بدقة دور إحدى الوظائف المحوربة لماوراء التفكير

الأمر الثاني الذي تختص به رفيتنا، هو دور المعرفة في "ما وراء التفكير"، إن يركنز وجاي وتبشمان (1993) وهالبرن (1998) يركزون على الجانب الخاص بالمراقبة والانضباط الذائيين لما وراء المعرفة، وبتمثل ذلك في توجيهم لنا، بالتهامل مع النفس بعقلانية ومتابعة تقدمها معرفيا. ولا شك أن ذلك له أهميته الكبرة في كل من التفكير النقكير الإبداعي. إلا أننا نؤكد على أن هذه الاستعدادت، لا بد أن يساندها مستوى ملائم من المعرفة العلمية حول العملية الإدراكية، إذ المقلانية أو الاستدلال السليم هما في ذاتهما من العمليات الإدراكية المعرفية.

إن لدينا مخزونا كبيرا من المعلومات التي وفرها علم النفس والإدراك عن الكيفية التي تفشل فيها العقلانية أو المنطق، وأيضا عن الكيفية التي تحقق لها السلامة والدقة والكفاية. لقد كشفت الأبحاث الحديثة عن أن عملياتنا واستعدادتنا الفكرية، تتأثران إلى حد كبير بليّنا للحقائق وانحيازنا اللذين يتخللان بنياننا الإدراكي، وغالبا ما يحدث ذلك بشكل مستغرب وغير متوقع (Kahneman 2011). وعلى سبيل المثال فإن من المفترض فينا، أن يكون كل منا على معرفة بمستوى تفكيره، لكن غالبا ما بنالغ في تقدير أكدر من البدائل أمر محمود كسمة فكرية، لكن الإكثار الزائد عن الحد من البدائل، يمكن أن يكون له أثر عكسي وبودي إلى إرهاق أو إزهاق صاحب القرار (2000 Lyenger 2000). أما المثال الثالث: فعلى الرغم من أن الموضوعية والفكر المنصف أو المعيز العنصري. أما المثال الثالث: فعلى الرغم من أن الموضوعية والفكر المنصف أو المتحيز العنصري. (Wirper 2007) ماذا يعني مذا؟ يعني أن الاتجاه من التمييز العنصري. (Ublimann and Cohen 2007) ماذا يعني هذا؟ يعني أن الاتجاء الحريص والنقدي والمتفاعل له حدوده. ومن هنا فإنه يمكننا الكثير عندما يُصحب هذا الحريم والدية يقدر مناسب من الثقافة النفسية (السيكلوجية) التي تصاعدنا، على مواجهة التوجه يقدر مناسب من الثقافة النفسية (السيكلوجية) التي تصاعدنا، على مواجهة التورث

والملمح الثالث المميز لوجهة نظرنا، أن تعليم التفكير النقدي، ينبغي أن يتم عبر مفهوم أنه أحد مكونات ماوراء التفكير، وهو ما لا تعالجه المقاربات الأخرى في الموضوع - وعلى الجانب الآخر، فإن هناك اتفاقا على نطاق واسع، على أن تعليم التفكير النقدي ينبغي أن يكون أحد الأهداف الرئيسة للتربية (العملية التعليمية) ومع ذلك فإنه لا يمكن إنكار أن هناك عمليات إدراكية أو فكرية أخرى، من المرغوب أن يتزود بها طالبنا. وها نحن قد أكدتا بالفعل أهمية الإبداع والتعلم المستمر مدي الحياة. وهناك أخرون أضافوا إلى

ذلك أن طلابنا، في حاجة أيضا، إلى أن نغذي أحاسيسهم ووعيهم الاجتماعي والثقافي وذكاءهم الاجتماعي، ومهارات قيادة الذات وادراتها. وعلينا أن نؤكد مرة أخرى أن المسألة لبست مجرد إعداد طلاب لمجالات العمل(أو لكرسي الوظيفة). إذ يتمثل الأمر في عجالة، في الإقرار بأن هناك مهارات كثر، تصاعدنا على النجاح فيما نتصدى له من مشاريع أيا كانت هذه المشاردم. ولا يخفى أن غرس هذه المهارات كعملية مصاحبة للفرد طوال عمره، تعتمد على مجموعة من العوامل مثل: الذكاء والتنشئة الاجتماعية، والجهد الذي يبذله الفرد. إنه من غير الواقعي أن نظن أن الطلاب يمكن أن يوظفوا كامل قدراهم الفكرية خلال بضع سنوات يقضونها في التعليم الجامعي. إننا نتفق تماما على أن على طلابنا، أن يتحملوا مسؤولية تعلمهم الذاتي ونموهم المعر في، أخذين في الاعتبار ظروفهم ذات الخصوصية أو الفريدة. وهذا يعني أن يأخذ التفكير النقدى مكانه في الخريطة الأوسع لمهارات التفكير العلها. تلك المهارات التي تساعد الطلاب الذين يواصلون رحلتهم في تنمية الذات، ثلك التي تمتد ما امتدت الحياة. إن مثل هذه الخريطة تتسع لتشمل المهارة الأساس للتفكير النقدي، وحل المشكلات، ووعيا مرتفعا بأهمية المعرفة بالنفس وما تتحلى به من عادات إيجابية، واستخدام الطرق الخبروبة (الإمبريقية)، التي تثبت صلاحيتها للتزود بالخبرة المتجددة وتحسين الأداء. وهذا كله يدخل ضمن دائرة تعليم ما وراء التفكير. إن كفاية مهارات ما وراء التفكير - كما تعرضه لنا هذه الورقة في صفحاتها التالية - لا يقتصر دورها على ترقية النفكير النقدي. إن أثرها يمتد لدائرة أكثر اتساعا حبث العلاقة بكثير من الإنجازات الإيجابية في حياتنا. وهكذا فإن "ما وراء التفكير" يساعدنا في تحقيق إنجازات تتجاوز الQl [أي حظنا]الخاص من الذكاء أو موهبتنا الفطرية. والأن إلى مناقشة طبيعة تربية (تعليم) ما وراء التفكير بشيء من التفصيل.

بداية فإننا نفترج أن يشمل مقرر تعليم هذا النوع من التفكير على وجه التحديد أربعة مكونات رئيسة:

المستوى الإدراكي
 الإدراكي
 الأعلى. وهذه المفاهيم تنطوى على أهمية خاصة؛ لأن إساءة فهمها قد يمنعنا من تبني
 المبادئ التأصيلية للتفكير والتعلم.

- 2- معرفة أو إحاطة عامة بالإدراك. وهذه تشير إلى مبادئ أكثر تحديدا للإدراك الذي يمكن من تحسين تفكيرنا، وتتضمن هذه المبادئ: (أ) معرفة بمهارات التفكير السليم، مثل: مبادئ التفكير النقدي ومعفزات النفكير الإبداعي، وطرق حل المشكلات ونظرية صناعة القرار، (ب) إحاطة علمية بالعمليات النفسية (السيكلوجية) مثل التذكر والاستدلال، وكيف يمكن أن يقع أداؤهما تحت ثائير الانحيازات وغيرها من العوامل السليمة.
- 3- المعرفة الماوراتية بالنفس. ومعناها الفهم الدقيق، من جانب المرء، للمهارات أو الاستعدادات الفكرية، التي يتحلى بها، مقارنة بالإحاطة العامة بالإدراك المعرفي التي يشترك فيه معظم الناس. وتأتي أهمية الفهم الدقيق من جانب المرء لذاته، من أنها نؤدى إلى معرفة مواطن القوة والضعف، والى تحديد مواطن التحسن.
- 4- ضبط الفات. أي كيف تنسى لنا أن نراقب وتحكم حركتنا الإدراكية ومصادرنا المعرفية بفعالية. وأن ننجى استعداداتنا الإدراكية، ومنافينا الشخصية المفضية إلى تفكير أفضل، وتعلم أفضل أيضا. والأمر نفسه ينطبق على المخرجات أو المتجزات الحيائية الإنجابية الأخرى.

والأن تمود إلى مناقضة البنود الأربعة تفصيلا:

## مفاهيم الماورائية Meta-conceptions:

إن إساءة فهم الطابع الأسامي لكل من التفكير والتعلم، يمكن أن يؤدي إلى آثار معوقة، وغير ظاهرة، للإدراك المعرفي في الحياة اليومية. فهناك بعض المفاهيم المفلوطة حول التفكير النقدي، لأنهم يعتقدون، مخطئين، أنه مجرد الانتقاد للآخرين على طول الخط، أمر مدمر وصدامي، أو يظنون أن الإبداع لا يتوافق مع التفكير النقدي، لأنهم يتصورون أن التمحيص النقدي سيحطم الأفكار، قبل أن تستوى نضجا، ولا ينتظر لشخص يتبنى هذه الأراء أن يتوفر لليه قدر معقول من الحافزية، في تحسين أو تنمية تفكيره النقدي، وبالمثل فإن المفاهيم المغلوطة حول الصدق، وحول القيم، يمكن لها أيضا أن تعوق الفكر الرشهند إن من

يقبل من الناس - دون حرج - ينسبية الصدق قد لا يهتمون باستخدام العجج والبراهين. وفي أحوال أخرى يتماهي بعض الناس مع الأحكام التى لا تتماشى مع القيم الأخلاقية؛ لأنهم يخلطون النسبية الأخلاقية بالرؤية التى تعتبر أن الحق والباطل يتقلبان تبعا للمواقف. ومن الأمور الشائعة في صناعة القرار لدى دنيا الناس أن القرار الصائب مو ذلك الذي يحقق دخلا أفضل. وإذ يفشلون في التركيز على الجودة في عملية صنع القرار ذاتها فإن الاحتمال الأرجح أن يتمادوا في صناعة قرارت رديئة أو إعادة الأخطاء التي ارتكبت فيما مضى (Rossu and Shoemaker1990)

ومن المهم أيضا أن يتوفر لنا مفهوم "ما ورائي" عن الإبداع. إذ الإبداع غالبا ما ينظر إليه على أنه ضرب من الموهبة الفطرية، أو فيض من الإلهام الغامض. وهنا قد لا يستطيع أناس أن يدركوا، أن الإبداع في مجال معين، يبنى على كم من المعرفة الواسعة، وتراكم الخبرات عبر فترة طوبلة من الزمن. وهناك دراسات حالة وبحوث في علم النفس، قامت بتوثيق أهمية الحافز الداخلي، والانضباط الذاتي ومناقب شخصية أخرى. (Torrance 2002): (Erickson and Lehnmann 1996) يكمن في إمكانية تحوله إلى نقطة فاصلة ليصبح المرء أكثر إبداعا.

أما عن مفاهيمنا الماورائية للتعلم، فإنها يمكن أن تكون ذات أثر مباشر على مهارات تعلمنا الفعلي، ومهارات حلولنا للمشكلات. فمعظم معليمنا اعتادوا على العمل مع العلاب، الذين ينصب جل اهتمامهم على معرفة الإجابات الصجيحة أكثر من اهتمامهم بالطرق المستخدمة للوصول إلى تلك الإجابات. وغالبا ما لا يولى الملاب الأقل استعدادا وجوعه خاص - إلا قليلا من التقدير للاستدلال الواعي في حل المشكلات؛ كما أنهم لا ينشغلون على الأرجح بالتحليل المعني بالتفاصيل (1980 Jlockhead and Whimbey المحلى المعني بالتفاصيل (1980 أمهمة مفهوم الماورائية في البحث الذي اجرته كارول دوبك على البني الذهنية، على أهمية مفهوم الماورائية في التعلم (1983 Dweck and Elliott العزم. هم الذين ينظرون إلى الذكاء على أنه سمة مرنة [حية] يمكن تنميتها بالمجاهدة. ومثل هؤلاء الأشخاص أكثر مثابرة، من خلال مواجهة التحديات، ويحققون قدرا أكبر من النجاح مقارنة بالذين يتبنون الثبات وربما التجمد ويرون الذكاء خاصة (سمة) وراثية التجاحدة (سمة) وراثية

ثابتة على حالها، وهذه الفئة الأخبرة أقرب لهوءا إلى التسليم، حين يواجبون شيئا من العقبات، في حل المشكلات، وهنا نأتي إلى الحقيقة التي تثبتها المسطور السابقة، وفحواها أن الطلاب، يمكنهم أن يحسنوا أداءهم الأكاديمي، إن هم تلقوا تعليما يقنعهم بأن المهارات الفكرية يمكن اكتسابها، وتنميتها، من خلال بذل المجهود، وتجاوز التحديات. وبعد مصارهذه الأبحاث متوافقا، أيضا، مع ما يتبناه تعليم التفكير النقدي. إن من الأهمية بمكان أن يفهم الطلاب أن قدراتهم العقلية أو الفكرية يمكن الوصول بها إلى مستوى أفضل متخطين حدود معدل الذكاع) الخاص بهم، أو حدود ما ولدوا به.

وبمكن لمعالجتنا ثلاماق والقلق (مثل الخوف او البهجان) أن تؤثر وفقا ثعلماء النفس الاجتماعي على أداننا في حل المشكلات. وهناك دراسة أظهرت أن الطلاب الذين قبل لهم إن القلق يمكن أن يحسن أداءكم، توافقوا مع الترجات الأفضل لاختبار مناهة a mock Graduate Record أى امتحان التخرج للنجاح في الرباضيات MOCK Examination( GRE) mathematics test بل الأكثر من ذلك. فإن الأثر الذي بقي لدي هؤلاء الطلاب جعلهم يحققون في المتوسط زيادة قدرها 8% عن النتيجة التي حققوها في الامتحان الرسمي الذي تلا ذلك في الرياضيات، وأظهروا درجة أفضل من الثقة في انجازاتهم وبدوا أقل اهتماما بما يعانونه من قلق.( Jamieson and Harkins 2010). وبعد هذا مثالا توضيعها مدهشا على قوة مفهوم الماورانية. ومما يثير التأمل أن هذا التدخل ( أي الإحاطة بإيجابية القلق) لم يكن له تأثير بذكر على درجات mack او امتحان GRE الرميمي على درجات التعبير. وهناك فرضية مطروحة مفادها، أن توضيح الأثر الإيجان للقلق، يؤدي إلى تحسين الوطائف التنفيذية أو التطبيقية التي تشتمل على التخطيط والحوسبة. وهي الأمور ذات الأهمية للاستدلال الرباضي، وهي تزيد على ما عليه الحال في الاسترجاع باللغة الطبيعية. واذا صح هذا الفرض، فإنه يبدو من المقبول، أن نتوقع أن التفكير النقدي -عند الحاجة- سيظير استجابة مشابهة، تعكس اعتماده الكبير على الوظائف التنفيذية (التخطيط ومهارة الحوسية).

## الإحاطة العامة بالإدراك المعرفي:

إن تعليم ماوراء التفكير، يؤكد على أهمية التزود بمعرفة دور الإدراك في تحويل المرء إلى مفكر أفضل. وقد رأينا كيف للمفهوم الماورائي أن يؤثر في التفكير النقدي والإدراك المعرفي، وهناك عنصر معرفي رئيس آخر يخص المبادئ التي تحكم الاستدلال الرشيد. وهو يشتمل على المقاربات المهاربة لمقررات التفكير النقدي، مثل قواعد المنطق والاستدلال العلمي، ولا بدهنا أن نأخذ في الاعتبار، ما أقررناه من قبل، وهو أن التفكير النقدي لا يعمل منفردا. إننا في حاجة إلى أن يأتينا الخيال المبدع بالحجج والتفسيرات المتعددة، وكذلك الأمثلة التي تخالفنا. وعند محاولة حل المشكلات المعقدة، فإن التحليل النقدي والابداع، يكمل كل منهما الأخر، وإذا سلمنا بأن تعليم ما وراء الإدراك المعرفي يدور حول الإدراك الفعال والنافع، فإن على المنهج أن يتسع لمجالات أخرى فضلا عن التفكير النقدي مثل: الإيعازات أو الفنارة على الاكتشاف في التفكير الإبداعي وطرف حل المشكلات.

إنه لا وجود للوغاربتمات في الإبداع، ومع ذلك فهناك كثير من المبدعين يستخدمون على ما يبدو إيعازيات وسلوكيات متشابهة. ولذا فإن الطلاب يمكن أن يستفيدوا، عن فناعة، باستيعابها في مخزونهم الفكري. وأحد الامثلة على ذلك أن استخدام العلى الإبداعي لمشكلة ما، يتبع مسارا دائريا، يبدأ ببحث واسع وتجميع للبيانات. يلى ذلك القيام يتحليل مركز، يتضمن إجراءات مثل إعادة صياغة المشكلة، وإيجاد الروابط والنماذج واستكشاف البدائل.

وأنناء هذه المرحلة توجد إيمازات(او إرهاصات) لعل المشكلة يمكن توثيقها، وأمثلة ذلك ناقشتها بوليا (1945) Polya. ويعقب ذلك فترة كمون للراحة او للنوم، قد تمهد لولادة أفكار جديدة. وإذا سار الأمر على هذا النحو فإنه يمكن إخضاع الأفكار للاختبار وتحسينها فيما بعد وإن لم يحدث فيمكن إعادة الدورة حتى يتم حل المشكلة. (Young). ومن الطبيعي ألا يكون هذا النهج مفضيا على الدوام إلى نتائج، وأن البهض يمكن أن يحقق إنجازا من خلال استخدام برنامج عمل مختلف للبحث، لكن المنهج يمكن أن يحقق إنجازا من خلال استخدام برنامج عمل مختلف للبحث، لكن المنهج الذي عرضناه ما زال صالحا للتدريس لأنه يزيد الوعي بأن الإبداع عملية واسعة تشمل:

الإعداد وبدل الجهد والمعرفة. وللطلبة أن يقوموا باستخلاص المسار الذي يلائمهم، بدرجة أفضل، اعتمادا على الوسائل المتوفرة.

وهناك جانب آخر من الإبداع قد يكون جديرا بأن نتوقف عنده، وهو يغص الانجاه النامي لدى المجتمع الحديث للحل الجمعي للمشكلات. وعلى سبيل المثال فإن البعث والتطوير في المجانين الأكاديمي والصناعي يعتمدان على عمل الفريق. وبصفة عامة تحظى أوراق البحوث التي تعدها فرق بحثية باستشهادات (أي يشار إلى الاستفادة منها) أكثر مما يحدث للبحوث التي تتم بجهد فردي. كما أنها تقوم بدور متنام في الأبحاث عالية الصدى، وكذلك في تسجيل براءات الاختراع. ولا يقتصر انتشار هذا الاتجاه على العلوم الطبيعية وإنما يمكن ملاحظته في العلوم الاجتماعية والإنسانية (Jones and Uzzi المتفكر النقدي، وعنمد في الجانب على الفردية ،حيث تركز على المعارف والمهارات التي ينبغي للمفكر الفرد أن يتسلح بها. إن تذكير طلابنا بالتوجه الاجتماعي المثنامي نحو الإنتاج الجمعي للممرفة، أمر جدير بالاهتمام ومن المكن أن يدعم استفادتنا من شبكات التواصل الاجتماعي، والنعلم من أفضل الناس من حولنا قدرة على حل المشكلات. ومع تقديرنا لذلك فإننا ينبغي أن نؤكد الحاجة إلى الحذر من أخطار الإذعان المشكلات. ومع تقديرنا لذلك فإننا ينبغي أن نؤكد الحاجة إلى الحذر من أخطار الإذعان للفكر الجمعي وسيطرته.

إن الإذعان والفكر الجمعي من أمثلة الفخاخ الفكرية التي علينا أن تتحاشاها. ويدخل في الفخاخ الفكرية، التربيف والتعميم المبالغ فيه، والأزمات المصلنعة، وكثرة المسؤال، أو الغزوع غير الصبحي للسلطة، وغير ذلك كثير. وقد حظيت قضية التزييف بالمناقشة في كل مقررات التفكير النقدي، وغالبا ما يصنف (يقسم) الفلاسفة التزييف باستخدام فئات دلالية، لقويا، أو منطقها، مثل: الغموض، وعدم الاتساق (التناقض) أو نقص المبررات، والمشاهد أن فشل التفكير النقدي يأتي أيضا من قابلية نفسية، لغاثير السياق الذي تعرض فيه قضية ما، وعادة ما تكون هذه الاتعيازات في الفهم شائمة ومتواصلة، محدثة تأثيرا على عقولنا بشكل خفي، وحتى بغير وعي، والواقع أن تعليم التفكير النقدي يمكن إثراؤه وجعله أكثر ملاءمة في القطبيق، إذا وسعنا دائرة دراسة

التزييف لتستوعب الأبحاث ذات الصلة في علم النفس وعلم نفس التعلم- خذ مثلا تعيز الجزم بفكرة معينة، والتزوع إلى انتقاء المعلومات وتأويل الأدلة لتؤكد رؤيتنا التي كوناها مسبقا، وهو ما يؤدي إلى المبالغة في الثقة بالنقس، وإلى التمادي في التحيز- إننا نتماهي مع التصبور غير الدقيق لقدراتنا وتصبح أراؤنا، أقل موضوعية: لأننا لا نعطي اهتماما كافيا لوزن البدائل والأدلة التي تختلف معنا. إن تخفيض آثار هذه التحيزات يحتاج إلى جهد منظم، ودؤوب، وليس مجرد المعرفة بقواعد المنطق.

ومن الملفت للنظر أن التعيز الفكري يمكن أن يطرأ بدون أن يقصد المرء ارتكاب إثم التزييف في إهاب منطقي. وعلى سبيل المثال فإن التحيزات العنصرية أو الجنسية تحدث أحيانا، بغير وعي، وبصعب اكتشافها حتى بين أولئك النفر من الناس الذين يؤكدون أحيانا، بغير وعي، وبصعب اكتشافها حتى بين أولئك النفر من الناس الذين يؤكدون الجلاص على قيم الحرية والمساواة. وبصل الأمر إلى أن التاج المسجل فيه ثمن زجاجة الخمر يمكن أن يؤثر على متعاطها لمذاقها (2008) (Rangel). وهناك أيضا تأثيرات شكلية حيث يكون اختيار الكلمات مشوها لذاكرتنا العالم تتجاوز الألف قدم، بغرض إحداث تقديرات مبالغ فيها تدور حول الرقم الافتراضي المتضمن في السؤال (Kahneman 2011). وفي تجربة أخرى استهدفت أولئك الذين اشتكوا في لعبة لجماعية جماعية ( المساة لعبة "وول ستربت" فوجدتهم أكثر أنانية، من الذين شاركوا في لعبة جماعية Rangel مع أن اللعبتين صورة طبق من الذين شاركوا في لعبة جماعية Community game مع أن اللعبتين صورة طبق الأصل من كل منهما ( الخبيث في نفس الوقت للغة على عقولنا.

وبالطبع فإن من المستحيل على المرء، أن يكون معصنا تماما من تلك التأثيرات. كما أننا حين تتعرض لتلك التأثيرات. كما أننا حين تتعرض لتلك التحيرات، لا نرجعها للقدرات الفكرية. وفي بعض الحالات فإن معرفة الكثير عنها يمكن أن يساعدنا في رفع درجة المقاومة لتداعياتها. (Stanovich and West 2008) ولهذا فإن توعية الناس يهذه التحيرات لها قيمتها التربوية. ويمكن أن توفر حائط صد ضد المجاولات المتكررة للتسويق وللأمور السياسية. إنها أيضها تنعي التفكير الاسترانيعي الذي تحتاجه كي نأخذ في الاعتبار قرارات الأخرين

التى تعتبرها دون المستوى. ويصفة عامة فإنه يمكننا من مثل هذه المعرفة رسم أفضل للسياسة العامة الذي يأخذ بأيدي الناس لاتخاذ القرار الأفضل. ( Thaler and ) ... ( Sunstein 2008

إن التحيزات الفكرية تمثل مصدرا مهما لمعلوماتنا حمل تشكيلة العقل وقد قدم مؤلفون كثر في علم الإدراك المعرفي تموذجا لعملية ثنائية للإدراك المعرفي الراقي (Kahneman 2011: Evans 2003). لقد منزا بن العمليات النفسية (السيكولوجية) المسريعة والألية ( التلقائية) واللال ادبة، وبين الأخرى البطيئة والمتأنية لكما تتم عن وع ،. وغالبا ما يطلق على مجموعتي العمليتين هاتين:نظام 1 ونظام 2 على التوالي. وبشتمل نظام 1 على المهارات الذاتية( الفطرية) وردود الفعل الآلية( الأوتوماتيكية) التي يشترك فيها الانسان مع الحيوان، والتي في شرط لاستبقاء الحياة. إن هذه المهارات في خدمتنا معظم الوقت. لكنها أيضا تنطوى على خطورة ما يمكن أن تؤدى اليه من قوارات حدسية اندفاعية (مينية على الحدس والإلهام)، والمشكلة أن ذلك يحدث في المواقف التي تنطلب تحليلا بنم بمناية. و من الراجح أن هذا يحدث بوجه خاص حينما لا نكون منتهين بما فيه الكفاية، أو مرهقين، أو تأخذنا العاطفة، أو تحت ضغط. أما انشفال نظام 2 بمواجهة الاستجابات الخاطئة فيحتاج إلى جهد متأن، وتأمل في روبة، ولذا فإن له أهمية حاسمة بالنسبة للماورائية. ومن المثير للاهتمام ما رجعته دراسة حديثة من أن الاستعداد للتأمل (كما يقاس بما يعرف باختبار الانعكاس الإدراكي. The Cognition "Reflection Test) بعد مؤشرا أفضل لبيان القدرة على مجاهدة التحيزات الإدراكية التقليدية (الكلاسبكية) بالمقارنة بمقابس الإدراك المعرق، والاستعدادت الفكرية، والتوظيف التنفيذي (Toplak, West, and Stanovich 2011) Executive functioning ولا يمر الفصل بن نظام 1 ونظام 2 دون اختلاف فقد رجح بعض الباحثين أنه في بعض المواقف يكون الاعتماد على الحدس أو الإلهام، بدلا من الاستدلال المثأني، موصلا إلى قرارات مرضى عنها بنسبة أكبر. وهنا لا بدلنا أن نشير إلى حقيقة أن معرفة المصادر الثي نبني عليها أحكامنا يمكن أن تساعدنا في إيجاد سيل تؤكد دقتها، وأن نكون أكثر حذرا من الزلات المحتملة أو المتوقعة. ومن أمثلة سبل توقي هذه الزلات: أن نتيني استراتيجية عدم اتفاذ قرارات حاسمة، عندما تأخذنا المشاعر الساخنة، أو نقرر الالتزام بشاعدة لا تتسق مع ما تمليه عليك أحساسيك، متى كان لديك شعور بعدم اليقين أو القلقلة. ومن المفيد أيضا أن نعتفظ بسجل بما أخذناه من قرارات، لنتبين مدى فعالية الاستراتيجيات التى تبنيناها. وتوفر لنا دراسة علم نفس الاستدلال والتحيز بصورة أكثر شمولا، لما يكون عليه الرشد وهو ما يساعد الطلاب على تنقية وتصويب فكرهم الذاتي.

## ما ورائية المعرفة الذاتية

إن معرفة الذات، شرط لأن نحكم وتحسن تفكيرنا. وبالرغم من ذلك فقد اكتشف علماء النفس أن الناس ينزعون، في مجالات كثيرة، إلى المبالغة في تقدير قدراتهم. مثال ذلك، أنهم يطنهن أنهم أجدر من أقرائهم بتقاضي مرتب أعلى، أو بأنهم الأولى بأن يرزقوا طفلا موهومًا، لكنهم أقل قابلية لمقارفة الخمور أو الاعتراف بالمعاناة من تعاطها (Weinstein 1980) وبشبه ذلك أن غالبية السائقين يقدرون أن قياديهم أفضل من المتوسط (Svenson,1981) و"انطباع الفوق المتوسط هذا" ينطبق أيضا على مديري الأعمال (Larwood and Whittaker 1977) وعلى لاعبي كرة القدم (Felson 1981) إنه يتسع، أيضا، ليشمل طلاب الكليات عندما بطلب منهم، أن يقيموا مهارات تفكيرهم الرشيد، ومعرفتهم بقواعد النحو في اللغة الانجليزية، والقدرة على التقاط الفكاهة (Kruger and Dunning, 1999). والأكثر من ذلك ما رجحته الدراسات المقارنة من أن المبالغة في الثقة بالذات ( تضغيم الذات) شائع في ثقافات كثيرة (Chen, Kim, 1998 (Nofsinger, and Rui 2007; Yates, Lee, Shinotsuka, Patalano, and Sieck 1998 إنه لمن الطبيعي للثقة بالتفس، أن تساعد على استبقاء انطباع إيجابي عن الذات، وحفزنا على تجاوز الصعاب. إلا أنه على الجانب الآخر بمكن أن يحول بيننا وبين تنمية أو ترقية الذات، وذلك بالحيلولة بيننا، وبين النظر الثاقب فيما يعتري أنفسنا من ضعف ولحل هذه المشكلة، فإن من الضروري، أن يزن الانسان محاسنه، باستخدام مقاييس موضوعية، وبمعلومات مقارنة ودقيقة، وبالصدى الواقعي لدى الفير. وقد يفيدنا في ذلك، أيضا، أن نجعل لنا صحيفة بنجاحاتنا واخفاقاتنا، لتراجعها دوريا. ومن

الأهمية بمكان أن نؤكد أيضا على هذا الجانب من الرقابة الماورائية للمعرفة في تعليم التفكير النقدي.

إن المشكلة في المهوم المتفائل للناس عن أنفسهم، أنه يمكن أن يجعلهم يصنعون تقييما أعلى لسلوكهاتهم الذائية، وهو ما يؤدي إلى الخلافات والصراع وبالنظر إلى أننا نكون في الغالب، غير واعين للانحبازات المتحركة داخل أحكامنا، فإننا نتزع إلى أن نرى أنفسنا على أننا موضوعيون وذوو عقل يفكر بإنصاف. وفي المقابل إذا جاء من الأخرين من الغاس الذين يختلفون معنا، حكمنا علهم بأنهم يفتقدون الرشد، أو تحركهم مصالحهم الخاصة. وبعرف إدراك التعيز عند الأخرين وعدم إدراك أنفسنا له "ببقعة التحيز الأعمى". وإنه لهبدو تعيزا غير مسؤول، وبخاصة أن إحدى النتائج السيئة للنظر إلى المخالفين على أنه لا عقل لهم، في أننا، على الأرجع سنذهب إلى المواجهة معهم، أو يله المواجهة معهم، أو يتلا إلى وسائل أكثر عدوانهة (انظر إلى مراجعة أو عرض دراسات الموضوع التي قام بإعدادها: برونين (2008) Pronin (2008).

## الانضباط الذاتس

يشير الانضباط الذاتي، في أدبيات ما وراء المعرفة، إلى القدرة على مراقبة عمليات الإدراك المعرفي الذاتية. وهو يشتمل عادة على تحديد الأهداف، وتطبيق استراتيجيات تحقيق تلك الأهداف، والنظر فها لمراقبة ما يحدث من تقدم، ومن ثم القيام بالتعديلات الضرورية. ويفهم صهاحب التفكير النقدي أهمية الوضوح والصدق، فيتخذ الخطوات الواعبة لتحقيقها. وهناك حاجة إلى جهد دؤوب لتحليل الأفكار بانتظام وتحاشي الأحكام المتسرعة. ومكن أن نتوقع أن المفكرين النقديين سيحاولون التحلي. بالنظرة الثاقبة في تفكيرهم الذاتي، ليتخذوا المبل لتنمية مهارات فكرهم بدرجة أكبر.

إلى جانب التفكير النقدي فإن الانضباط الذاتي يوقر مجالا للتزود بالخبرات في المجالات المجالات

لاستبقاء التمرينات المتكررة فترة طويلة من الزمن وفي كثير من الحالات يكون التدريب على المستوى العالمي. على التمرينات، لمدة عقد كامل من الزمن ضروريا؛ لتحقيق أداء على المستوى العالمي. ويبدو أن هذا يصدق في مجالات متنوعة سواء أكانت شطرنج، أو رياضيات، أو رقصاً، أو رياضيات، أو من الطبيعي أن أو رياضية بدنية، أو عزفاً موسيقياً (Ericsson and Lehmann 1995). ومن الطبيعي أن يكون هناك قروق فردية في الانضياط الذاتي، تبعا لاختلاف الافراد. ويصف لنا نموذج الفرق الفردية الخمسة الذي يقدمه علم النفس بأنه التنوع في خمسة جوانب هي:

الحالة العصبية، والانفتاح على خارج الذات، والتفتع الذهني، والتوافق، والوي الضميري (Costa and McCrae 1992). إن الوي معناه أن يكون الانسان متحملا للمسؤولية يقظا، نظاميا، يعمل بلا كلل ولدينا كم هائل من البيانات، التي تشير إلى المكاسب المجتناة من الوي. وهو يعد أفضل المؤشرات إلى جانب القدرة الفكرية -بين الجوانب الخمسة في الدلالة على مستوى الأداء الأكاديمي، في المدارس الثانوية وفي الكيات. وهو أيضا أفضل مؤشر على الانضباط الذاتي لدى طلاب ما قبل التخرج من العاممة (Fein and Klein 2011)، وفي غير مجال الأداء الأكاديمي يمثل الوي مؤشرا، على الصبحة البدنية والعقلية، وطول العمر [بإذن الله سيحانه] وبياض الصفحة البدنية والعقلية، وطول العمر [بإذن الله سيحانه] وبياض المستوى الجنائية، والاستوران الأسري وما يتمتع به من دخل، والقدرة على القيادة وأداء العمل، والمستوى الوظيفي، وبمكن عزل هذه المؤثرات عن المتغيرات الأخرى مثل: المستوى Moffitt, Arseneault, Belsky, Dickson, 2011) المستوى المستوى التعليمي (Caspi 2011;Roberts, Lejuez, Krueger, Richards, and Hill 2012).

وبعد العزم كميزة شخصية، نسبية، من الأمور التى حظيت بالانتباه مؤخرا بكثير من الامتمام، وبمقارنته بالوعي سنجده، يكثف اهتمامه على المثابرة والمجاهدة والتكيف فى تخطي الصعاب، والقدرة على التمسك بالأمداف طويلة الأجل، برغم وجود المعوقات. والواضح من بعض دراسات الحالة الكثر، أنه صفة مميزة لطائفة استثنائية من الناس المبدعين والناجحين(Miles,1926). ويفترض في صاحب العزم انضباطا ذاتيا وصلة وثيقة بالوعي، وليس بمستوى الذكاء ويتوقع منه أيضا نجاح في التحصيل التعليمي،

ودرجة في المرحلة الجامعية تتجاوز المتوسط، والاستمرار في الكلبة بمستوى أو معدل أعلى من الذكاء، وبقطة الضمير.

والحقيقة أن العزم يمكن أن يشد الأفراد الأقل ذكاء نحو التفوق. بل وأن يصبحوا أكثر نجاحا من قرنائهم الموهوبين.

(Duckworth, Peterson, Matthews and Kelly 2007)

ومن الملفت للنظر أن نلاحظ أن ديوي (1933) الذي طرح أفكاره حول أهمية "الفكر المتفاعل" في عملية التعلم، عرفه، جزئيا، بأنه الفكر الذي يتضمن "تأهبا ومثابرة". الأمر الذي يتطابق تماما مع الوعي والعزم. وينبغي على التعليم الجامعي أن يفعل الكثير، من أجل مساعدة الطلاب على إدراك أهمية هاتين الميزتين. وكما سبق أن أوضعنا، فإن مهارات الإدراك المعرفي غالبا ما تحتاج إلى مران طوبل زمنيا ومخطط، ومتأن، على فترة طويلة من الزمن. ولعل من المؤكد أن الانضباط الذاتي الذي يكفله الوعي، ومعه العزم، يمكن أن يساعدا في تحقيق الغايات. وكثير من المؤلفين يصيبهم القلق إزاء فشل الجامعات في مساعدة الطلاب على تحسين فكرهم. فقد أظهرت دراسة طبقت على نطاق واسع في الولايات المتحدة، شملت ألفي طالب موزعين على عشرين جامعة أن 45 % من الطلاب فشلوا في تحسين فكرهم النقدي، بقدر يلحظ، خلال عامين من الدراسة. في حين أن 36% لم يحققوا شيئا بعد سنوات أربع (Arum 2011 and Roska). ولا غرابة في أن الدراسة أثبتت أيضا أن الطلاب الذين تلقوا مقررات، مع مزيد من القراءة والكتابة، حصلوا على درجات عالية في التعلم (Dollinger, 2007 matyja, and Huber). ولو أن الجامعات كانت جادة في تنمية التفكير النقدي، فإن أول مْيء -ضمن أشياء كثيرة عليها أن تفعلها - أن تعبد ثقافة الثعلِّم، والتقبيم، والمثايرة، وتكافئ عليها من خلال عملية تربوبة تعلى من قيمة العمل الجاد. وهكذا فإن دعم التفكير النقدي لصيق الصلة بتعليم بُني على ما وراء الإدراك المعرفي.

ومن الطبيعي أن يُطرح سؤال مفتوح حول المدى الذي نستطيع فيه أن نغير من شخصياتنا. وللإجابة على هذا السؤال، فإن من الواضح أن هناك استراتيجيات كثيرة يمكن أن تحسن من انضباطنا الذاتي مثل: الأخذ باختيار غير مستحب لنا، أو إعادة تقييمه، أو اللجوء إلى طرق أخرى مثل الاستبعاد أو الانصراف عنه ( Goldin, McRae, اللجوء إلى طرق أخرى مثل الاستبعاد أو الانصراف عنه ( Ramel, and Gross 2008) ( Wardenigal 2011 و Ramel, and Gross 2008) ( Wardenigal 2011 و كياما اقترب ضبط النفس من الأكاديمي، ثبت أن تعلم الانضباط الذاتي عن وعي ذو علاقة إيجابية بالنجاح الدرامي (2008 والذين تعلموا الانضباط الذاتي يعرفون أنفسهم وبتعملون مسؤولية عملية تعلمهم الذاتي ( أي لأنفسهم). لقد أصبح لديهم الحافز على البحث عن المعلومات تعلمهم الذاتي بعناجونها، وبقومون بخطوات نشطة، في تخطيط ومنابعة تعلمهم الإدراك المعرفي" المشتمل على الانضباط الذاتي، يمكنهم النجاح في رفع مستوى متوسطات درجات المعدل الأكاديمي، وكذلك درجات النضرج. ( Yeckman and 2011)

## خاتمة وقضايا أخرى للمناقشة

تتلاقي المصادر المُعتلفة، التي تعرض وجهات النظر والدلائل الخبروبة (الإمبريقية)، حول أهمية ما وراء الإدراك المعرفي في إطار الانضباط الذاتي، الذي يؤازره فهم المرء لذاته، ومعرفته بعلم النفس. تتلاقى على إنه يؤدى إلى تعزيز التعليم والتفكير النقدي، والإبداع، والنجاح في الأداء الأكاديمي وكذلك في ممارسة الوظائف. وهناك مبررات لها وجاهنها لأخذ التفكير النقدي لهذا الانجاه

ونود قبل ختام هذه الورقة، أن نعالج اثنين من التحفظات اللذين أولهما: أنه قد يكون هناك قلق، من مزج التفكير النقدي بعلم النفس. ذلك أن التفكير النقدي ينطوي غالبا على قدر لا بأس به من المنطق، وهو أمر يلقي اقتناعا كبيرا. وهذا قد يشتمل على قواعد المنطق الصورى (الاستدلالي) وعلى استنتاجات استنباطية، وعلى اتباع المنهج العلمي. وعلى الجانب الآخر فإن هذه المبادئ تعامل عادة على أساس أن لها الأولوية وهو ما يختلف أصلا مع نظريات المتوالية الإمبيريقية (كون الذيء تاليا أو الازما كنتيجة منطقية) ، في كثير مما يشمله ما وراء الإدراك المعرفي، مثل علم التحيزات الإدراكية والسمات الذاتية. وقد ينظر إلى ذلك على أنه لا ينبغي لكلا المجموعتين من النظريات، أن يجري تعليمهما معا ما داما ينتميان لمجالات مختلفة.

ومع ذلك فإن التفكير الجيد لن ينفد، وفقا للاحظة ديوي، عندما تضيف معرفتنا للمنطق. وإذا كان هناك من العوامل الأخرى ماهو مهم للتفكير الجهد، فإنه ينبغي أن نضبتها تعليمنا حون النظر إلى العدود (المسطنعة). بين مجالات الدرامة. خذ التعليم المبي كمثال: فتخصص علم وظائف الأعضاء بعيد حفا عن تخصص علم النفس، وكذلك الإدارة بالمخاطرة والتشاورية (استشارة أولي العلم والخبرة) والأخلاقيات، إلا أن أحدا لا ينكر أن هذه التخصصات الأخيرة مهمة أيضا في تدريب الأطباء وينطبق نفس الشيء على التفكير النقدي، إنه جزء فقط مما ينبغي أن يتعلمه الفرد، ليصبح مفكرا الشيء على التفكير النقدي، إنه جزء فقط مما ينبغي أن يتعلمه الفرد، ليصبح مفكرا الاستدلال، ويساعدهم أيضا على اصدار أحكام اكثر إنصافا. إضافة إلى ذلك فإنه من وجهة النظر التربوية يفيدنا كذلك أن نكون على معرفة نفسية (سيكلوجية) التجيز، وأهمية الانضياط الذاتي، وعندما ندخل ما وراء الإدراك المعرفي في المنهج، فإن ذلك يترتب عليه إكساب طلابنا لأفق أوسع للإحاطة بمختلف العوامل التي تسهم في الوصول إلى التفكير الصائب. ويوفر لهم هذا النهج المتباط المجالات، أساسا أكثر صلابة بهنون عليا مهارات أخرى للإدراك المعرفي، وتزداد أنفسهم تحسنا على المدى البعيد.

وهذا يثير تحفظ اكثر ارتباطا بالواقع، عن تعليم ما وراء الإدراك المعرفي. فالتفكير النقدي يفطي بالفعل مجموعة كبيرة الموضوعات. وهنا فإن على مدرمي التفكير التقدي أن يقرروا ما هي الموضوعات التي يشملها تدريسهم، وما تلك التي يتركونها مراعاة للحدود الزمنية لوقت الفصل الدراسي. وعلى سبيل المثال ما القدر المقرر الذي عليهم أن يدرسوه من علم المنطق؟ وما مدى فائدة خرائطبة (أو الرسوم البيائية) لفن أو القيام المنطقي لأرسطو؟ إن ما وراء الإدراك المعرفي يصل إلى مستوى أوسع نطاقا، إنه يمكن أن يشتمل على قضايا متنوعة تدور حول الإيداع، وعلم الإدراك، وعلم النفس

الاجتماع... وهكذا. ويقف الإنسان في عجب من الأمر متسائلا : هل من الواقعي أو حتى من المأمول لمقرر واحد، أن يستوعب كل هذه الموضوعات؟! هنا تحدث المخاطرة بالتغطية المصطنعة أو قل الزائفة التي لا توصلنا إلا إلى نتائج هزبلة.

ولا شك أن هذا النساؤل مشروع. لكن اقتراحنا الآن ألا نستيعد قدرات التفكير النقدي على الفور، ليحل محلها تدريس ماوراء الإدراك المعرفي. وإنما نرجح العمل على التفاد تنمية مستوى هذا الإدراك، ليكون أحد الأهداف المعترف بها لعملية التعلم، والوقت الآن مناسب لجعل التفكير النقدي، يجد مكانه المناسب في هذا الإطار الأوسع. ولا يوجد هناك ميرر يدعونا إلى "حشر" كل موضوع يتصل بما وراء الإدراك المعرفي في مقرر واحد. وهناك بعض القضايا التي ناقشناها مثل: النظر إلى تأثير القلق، في ضوء وجهه الإيجابي، أو استراتيجيات تحمين الانضباط الذاتي، يمكن أن يكون الأفضل لها أن تدخل في معتوى تعلم جرى تصميمه لتوصيل " المهارات الناعمة" -كما يمكن حمارات الناعمة" -كما يمكن حاجة إلى بحوث أكثر حول الكيفية الأفضل لتعليم الطلاب ما وراء الإدراك المعرفي على أن منهج الجامعة، ككل، عليه أن يحمل رسالة واضحة إزاءه، على المستوى الذي يحفل به من الأهمية، وينبغي أن يكون هناك تنصيق ملائم لتأمين الدعم الكافي، وكذلك العوافن للقافة تعلم تُنبي على التركيز على ماوراء الإدراك المعرفي.

على أي الاحوال فإن هذا الأخير ينبغي أن يحفل بمكانة بارزة في تعليم التفكير النقدي ذاته. وبناء على ما تتيحه طريقة التدريس من مرونة، فإن مقررات التفكير النقدي يمكن أن توسع دائرة الإفادة عن حل مشكلات التعلم، بدلا من المحاضرات التقليدية، لتعويد الطلاب على تعلم الانضباط الذاتي.

أما عن المحتوى فإن الطلاب يمكنهم أن يزدادوا معرفة بالعوامل النفسية التى تؤثر على المحتوى فإن التحيز الإدراكي، على استدلالاتنا، وأن يتبينوا السبل التى تؤدي إلى التقليل من آثار التحيز الإدراكي، وينبغي عليهم أن يعوا أن المهارات شيء يتجاوز الذكاء الفطري، وأن الجهد البقظ يمكن أن يساعدنا في تعظيم قدراتنا. وهناك عبارة شبعنا تكرارها (أكلاشيه) فحواها أن طلابنا

في حاجة إلى تملم كيف يفكرون. ولنتذكر، أيضا، أن الملاحظ - بصفة عامة - أن كثيرا منبع لا متججون في ذلك.

والأمل معقود على أنه مع كثير من التفكير حول التعلم، وعن طبيعة عملية التفكير ذاتها، أن يتحول طالابنا إلى أناس أفضل فكرا.

#### الصادر

- Arum, R., and Roksa, J. 2011. Academically Adnift: Limited Learning on College Campuses. Chicago and London; University of Chicago Press.
- Chen G., Kim K.A., Nofsinger J. R., and Rui, O. M. 2007. "Trading Performance, Disposition Effect, Overconfidence, Representativeness Bias, and Experience of Emerging Market Investors." Journal of Behavioral Decision Making 20 (4): 425– 451.
- Costa, A. L. 1991. The School as a Home for the Mind. Palatine, IL: Skylight Publishing.
- Costa, P. T. Jr., and McCrae, R. R. 1992. Revised Neo Personality Inventory (NEO-PI-R) and Neo Five-Factor Inventory NEO-FFI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Dewey, J. 1933. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. (revised edition). Boston: D. C. Heath and Company.
- Dijksterhuis, A. P., Bos, M. W., Nordgren, L. F., and van Baaren, R. B. 2006. "On Making the Right Choice: The Deliberation-without-Attention Effect." Science 311: 1005–1007.
- Dollinger, S. J., Matyja, A. M., and Huber, J. L. 2007. "Which Factors Best Account for Academic Success: Those Which College Students Can Control or Those They Cannot?" Journal of Research in Personality 42 (4): 872–885.
- Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., and Kelly, D. R. 2007. "Grit: Perseverance and Passion for Long-Term Goals." Journal of Personality and Social Psychology 92 (6): 1087–1101.
- Dweck, C. S. 1986. "Motivational Processes Affecting Learning." American Psychologisi 41 (10): 1040–1048.
- Dweck, C. S., and Elliott, E. S. 1983. "Achievement Motivation." In Handbook of Child Psychology: Vol. 14, Socialization, Personality, and Social Development, edited by E. M. Helherington, (fourth edition). New York: Wiley. 643–691.
- Ennis, R. H. 1989. "Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research." Educational Researcher 18 (3): 4-10.

- Ericsson, K. A., and Lehmann, A. C. 1996. "Expert and Exceptional Performance:
- Evidence of Maximal Adaptation to Task Constraints." Annual Review of Psychology 47: 273–305.
- Evans, J. S. 2003. "In Two Minds: Dual-Process Accounts of Reasoning." Trends in Cognitive Sciences 7 (10): 454–459.
- Fein, E. C., and Klein, H. J. 2011. "Personality Predictors of Behavioral Self-Regulation: Linking Behavioral Self-Regulation to Five-Factor Model Factors, Facets, and a Compound Trait." International Journal of Selection and Assessment 19 (2): 132–144.
- Felson, R. B. 1981. "Ambiguity and Bias in the Self-Concept." Social Psychology Quarterly 44: 64-69.
- Flavell, J. H. 1976. "Metacognitive Aspects of Problem Solving." In The Nature of Intelligence, edited by L. B. Resnick. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 231–236.
- Goldin, P. R., McRae, K., Ramel, W., and Gross, J. J. 2008. "The Neural Bases of Emotion Regulation: Reappraisal and Suppression of Negative Emotion." Biological Psychiatry 63 (6): 577–586.
- Halpern, D. 1998. "Teaching Critical Thinking for Transfer across Domains: Dispositions, Skills, Structure Training, and Metacognitive Monitoring." American Psychologist 53 (4): 449–455.
- Hargrove, R. A. 2012. "Assessing the Long-Term Impact of a Metacognitive Approach to Creative Skill Development." International Journal of Technology and Design Education 23 (3): 489–517.
- Iyengar, S. S., and Lepper, M. 2000. "When Choice Is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?" Journal of Personality and Social Psychology 79: 995–1006.
- Jamieson, J. P., and Harkins, S. G. 2010. "Evaluation Is Necessary to Produce Stereotype Threat Performance Effects." Social Influence 5 (2): 1–12.
- Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. London: Allen Lane.
- Kitsantas, A., Winsler, A., and Huie, F. 2008. "Self-Regulation and Ability Predictors of Academic Success during College: A Predictive Validity Study." Journal of Advanced Academics 20 (1): 42–68.
- Kruger, J., and Dunning, D. 1999. "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments." Journal of Personality and Social Psychology 77 (6): 1121–1134.
- Langer, E. J. 1989. Mindfulness. Reading, MA: Addison-Wesley Pub. Co.
- Larwood, L., and Whittaker, W. 1977. "Managerial Myopia: Self-Serving Biases in Organizational Planning." Journal of Applied Psychology 62: 194–198.

- Liberman, V., Samuels, S. M., and Ross, L. 2004. "The Name of the Game: Predictive Power of Reputations versus Situational Labels in Determining Prisoner's Dilemma Game Moves." Personality and Social Psychology Bulletin 30 (9): 1175– 1185.
- Lochhead, J., and Whimbey, A. 1980. Problem Solving and Comprehension. Philadelphia: The Franklin Institute Press.
- Magno, C. 2010. "The Role of Metacognitive Skills in Developing Critical Thinking." Metacognition Learning 5 (2): 137–156.
- McGonigal, K. 2011. The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It. New York: Avery.
- Miles, C. C. 1926. The Early Mental Traits of Three Hundred Geniuses, Genetic Studies of Genius. Stanford: Stanford University Press.
- Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B. W., Ross, S., Sears, M. R., Thomson, W. M., and Caspi, A. 2011. "A Gradient of Childhood Self-Control Predicts Health, Wealth, and Public Safety." Proceedings of the National Academy of Sciences United States of America 108 (7): 2693–2698.
- Paul, R., Willsen, J., and Binker, A. J. A. 1993. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. (revised third edition). Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
- Perkins, D., Jay, E., and Tishman, S. 1993. "Beyond Abilities: A Dispositional Theory of Thinking." Merrill-Palmer Quarterly 39 (1): 1–21.
- Plassmann, H., O'Doherty, J., Shiv, B., and Rangel, A. 2008. "Marketing Actions Can Modulate Neural Representations of Experienced Pleasantness." Proceedings of the National Academy of the United States of America 105 (3): 1050–1054.
- Polya, G. 1945. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Pronin, E. 2008. "How We See Ourselves and How We See Others." Science 320: 1177-1180.
- Roberts, B. W., Lejuez, C., Krueger, R. F., Richards, J. M., and Hill, P. L. 2012. "What Is Conscientiousness and How Can It Be Assessed?" Developmental Psychology.
- Russo, J. E., and Schoemaker, P. J. H. 1990. Decision Traps: The Ten Barriers to Decision-Making and How to Overcome Them. New York: Simon & Schuster.
- Stanovich, K. E., and West, R. F. 2008. "On the Relative Independence of Thinking Biases and Cognitive Ability." Journal of Persoanlity and Social Psychology 94 (4): 672–695.
- Svenson, O. 1981. "Are We Less Risky and More Skillful Than Our Fellow Drivers?" Acta Psychologica 43: 147–151.

- Thaler, R. H., and Sunstein, C. R. 2008. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. New Haven, CT: Yale University Press.
- Toplak, M. E., West, R. F., and Stanovich, K. E. 2011. "The Cognitive Reflection Test as a Predictor of Performance on Heuristics-and-Biases Tasks." Memory and Cognition 39: 1275–1289.
- Torrance, E. P. 2002. The Manifesto: A Guide to Developing a Creative Career. Westport, CT: Ablex Pub.
- Tuckman, B. W., and Kennedy, G., J. 2011. "Teaching Learning Strategies to Increase Success of First-Term College Students." Journal of Experimental Education 79: 478–504.
- Uhlmann, E. L., and Cohen, G. L. 2007. ""I Think It, Therefore It's True": Effects of Self Perceived Objectivity on Hiring Discrimination." Organizational Behavior and Human Decision Processes 104 (2): 207–223.
- US Department of Labor. 2012. "Number of Jobs, Labor Market Experience, and Earnings Growth: Results from a Longitudinal Survey" [Press release]. Retrieved from http://www.bls.gov/news.release/nlsoy.htm.
- Weinstein, N. D. 1980. "Unrealistic Optimism about Future Life Events." Journal of Personality and Social Psychology 39: 806–820.
- Wuchty, S., Jones, B. F., and Uzzi, B. 2007. "The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge." Science 316 (5827): 1036–1039.
- Yates J. F., Lee J. W., Shinotsuka H., Patalano A. L., and Sieck, W. R. 1998. "Cross-Cultural Variations in Probability Judgment Accuracy: Beyond General Knowledge Overconfidence?" Organizational Behavior and Human Decision Processes 74 (2): 89–117.
- Young, J. W. 1975. A Technique for Producing Ideas. Chicago, IL: Crain Commmunication.
- Zimmerman, B. J., and Schunk, D. H. 2008. "Motivation: An Essential Dimension of Self-Regulated Learning." In Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications, edited by D. H. Schunk and B. J. Zimmermaned. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 1–30.

# الفصل الثالث والعشرون تطبيق علم الإدراك المعرفي على التفكير النقدي لدى طلاب التعليم العالي

جاسون ۾ لودج، وارين أوڪونور، ورونداشو، ولوريڻ پررتون Jason M. Lodge, Erin O'Connor, Rhonda Shaw, and Lorelle Burton

### مقدمت

إن تعليم الطالب تنمية قدرتهم على التحليل والتفكير النقدي كي يكونوا خريجين مؤهلين للعمل بكفاية، في حياتهم الوظيفية، يعد أحد أهم أهداف التعليم العالي راجع على سبيل المثال (Buron, Westen and Kowalski 2012). ويعكس أهمية هذه المهارة احتواء المناهج في الجامعات (الأمربكية) بلا استثناء للتفكير النقدي، كأحد متطلبات التخرج والحصول على المؤهل الجامعي (Moore 2011). وهناك مداخل كُثر: لتعريف التفكير النقدي ومفاهيمه. ومع ذلك فإننا نستطيع القول إن لب التفكير النقدي هو معالجة رؤيتنا للطريقة التي يسير بها العالم من حولنا. ومن هنا تعد مهارة الفدي هو معالجة رؤيتنا للطريقة التي يسير بها العالم من حولنا. ومن هنا تعد مهارة الفرد في التفكير النقدي، فإن تصوره للأمور من حوله لن يكون مبنيا، في الغالب، إلا على تحيزات فكرية، إما أنها كامنة في خبراته السابقة، أو لصيفة بها. وهذه المقاهيم والتوجهات الفكرية القائمة على التعير يصعب التغلص منها. إذ أن تعودنا على النظرات الفكرية الخاطفة جعلنا نعيش حياتنا في توافق مع البيئة على ما هي عليه، وتكتفي بالتعامل فقط مع محفزات القيم العارضة التي تبقينا أحياء. وهذه النظرة أو الرؤي الخاطفة، غالها ما تجعل من الصعب على الطالاب، أن يتعمقوا في المفاهيم وتكتفي بالتعاملة غيالها ما تجعل من الصعب على الطالاب، أن يتعمقوا في المفاهيم الرؤي الخاطفة، غالها ما تجعل من الصعب على الطالاب، أن يتعمقوا في المفاهيم الرؤي الخاطفة، غالها ما تجعل من الصعب على الطالاب، أن يتعمقوا في المفاهيم

والأفكار والموضوعات المتشابكة، التي لا يخلو منها سياق الدراسة في التعليم العالي. ولذا فإن ضمان توفر القدرة لدى الخريجين على التفكير الذي يتجاوز الميل السلبي للاكتفاء "بالمختصرات" يمثل تحديا غير هين، يواجه تعلم التفكير النقدي في مؤسسات التعليم العالي.

وما يزال مناك جدل قائم حول ما إذا كان من الأفضل أن يتعلم طلابنا التفكير النقدي، كمقرر عام أم متخصص (راجع :2013; 2013; 2006). وقد أسفر البعدل بين أصحاب التعميم، وبن مواقف أصحاب التخصيص، عن مشاكل متوقعة في فهم التفكير النقدي خلال النظام التعليمي العالي. وهدفنا في هذا الفصل هو تقديم منظور مستحدث للجدل بين التعميمي والتخصيصي؛ لإحداث نقلة في خريطة التعديلات للطلوبة، لتنمية التفكير النقدي لدى طلاب الجامعة. وسيبحث الفصل (الحالي) في الكيفية التي يمكن أن نستفيد بها من السبل، التي توفرها لنا نظربات الإدراك المعرفي؛ للتغلب على ميلنا نحو الفكر الأقل عمقاً، والأقل جهداً. وسيكون التركيز الرئيس على المراجعة الفاحصة للتعيز الفكري؛ لنتبين كيف لعلوم الإدراك المعرفي أن تمدنا بالنظرة الثاقبة؛ للارتفاء بالعملية التعليمية في الجامعة، والوفاء بحاجة طلابها لتنمية تفكيرهم النقدي.

# جدلية التعميم والتخصيص في ضوء علم الإدراك المعرفي

كان "ماكبيك" (1981) McPeck أحد الذين رصدوا كيف أدت جدلية التعميم والتخصيص، إلى إرهاصات المطالبة بالنظر إلى أفاق غير تقليدية حول التفكير النقدي في التعليم العالي، وبري ماكبيك أن المنطق الشائع في دراسة التفكير النقدي، يركز بشكل مبالغ فيه، على معالجة الزيف والتزييف، ولا يولى الاهتمام الكافي بالآليات، التي يجرى بها التفكير النقدي، ونتيجة لذلك فإن القيام بوضع تصميم أفضل لتنمية مهارات النفكير النقدي لدى الطلاب يستلزم، نظرة فاحصة للعمليات الذهنية التي ينطوي عليها هذا النوع من التفكير، وهناك رؤية بديلة عرضها إنيس (1989) Ennis الذي يتوافق - برغم اختلافه الواضح مع "ماكبيك" حول دور المنطق العامي في التفكير النقدي - معه

في أن القدرة على تقييم الججج والأدلة، والنظر بعين الشك، وحل الشكلات، ومهارات التفكير العليا، وإدراك ما وراء التفكير، كلها من مركبات التفكير النقلي، ومن ثم فإنها في حاجة إلى مزيد من المراجعة الفاحصة، وفي الوقت الذي لدينا فيه كثير من المبادئ والتطبيقات الذي تساعد الطلاب، في التعمق في بنية التفكير النقدي في التعليم العالي، فإن العوامل السابقة هي التي تمدنا - إذا ما راجعناها مراجعة فاحصة - بمعظم التفييم المؤكد لصلوكيات التحيز التي تكاد تحبط التفكير النقدي، وهو الدور الذي قام به علم الإدراك المعرفي بالفعل. وبالرغم من أن الانتقال من التجارب المعملية إلى التطبيق التربوي (التعليمي) يعتربه قدر من الصعوبة، فإن علم نفس النعلم، لديه القدرة، على الإسهام في تقديم أفكار حول أفضل السبل للارتفاع بمستوى التفكير النقدي.

ولعل من المهم ثنا، معرفة أن المنظور الذي يتخذه علم الإدراك المعرق إزاء التصور الخاص يفهم التفكير النقدي، هو في أساسه تصور تعليمي، إذا يتفق علم الإدراك المعرق مع إنيس (1989) Ennis في أن هذا المفهوم الأوسع، يمكن تفريعه إلى مكونات صغرى من العمليات الإدراكية، التي توجد لدينا جميعاً. ويمكن لتفريع مكونات التفكير النقدي هذا، أن يتيح التجريب المعملي المنضيط لكل عملية. ويناء على ذلك فإن علم الإدراك المعرفي يقدم ثنا نهجا ملائما تطرق تعليم مهارات التفكير النقدي، من خلال المراجعة الفاحصية بدقة للآليات الأساس فيه. وبخاصة مع وجود عقبات ملموسة تحد بالفعل، من قدرة طلاب مؤسسات التعليم العالي على رفع مستوى تفكيرهم النقدي، بالفعل، من قدرة طلاب مؤسسات التعليم العالي على رفع مستوى تفكيرهم النقدي، معالجتها. ويدخل في هذا السياق نوعية الأساليب التي يتخذها العقل البشري لاستسهال اختزال القضايا، مما ينتج عنه تحيز؛ يفسد المنطق والمقلانية. فالإيعازات (الإيعاز بأخذ التجاه ما) أشهه بمختزلات ذهنية (Plous 1993) تؤدي للتقليل من العبء الفكري المهام المعقدة.

ومن الأمثلة على بحوث الإدراك المعرفي ذات العلاقة بفهم التفكير النقدي. ذلك الذي أجراه كاهنمان (Kahneman (2011)، عندما قام بفحص التحيزات، التي تمت عبر عدة عقود؛ وتوصل فها إلى أن الكائن البشري، يغلب عليه الأخذ بمسار الاكتفاء [القناعة] عوضا عن مسار الفعالية؛ عندما يحتاج الأمر إلى بذل المجهود الفكري. ويوضح بحث "كاهنمان" أن عقول طلابنا حبيسة أسلاك، عليهم أن يبذلوا جهدهم لتقطيع أجزاء منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا أردنا تطبيق ذلك النوع من البحوث على أحد فصولنا الدراسية، فإنه يمكننا مراجعة نموذج البناء على الدليل evidence على أحد فصولنا الدراسية، فإنه يمكننا مراجعة نموذج البناء على الدليل based model الذي أعدته "هالبرن" (1998) Halper (1998) تنمية التفكير النقدي. فهذا النموذج يتضمن إعدادا خاصا للمرء؛ لإعمال التفكير الحثيث، من أجل تحبيد الإيعانيات) والانحيازات، ويضع النموذج في اعتباره أن بث التفكير النقدي عبر المساقات الدراسية، لا يتم يشكل ألى سريع (أوتوماتيكي) كما يتوقع الفائمون على التندرب عليه. كما يوفر هذا النموذج إطارا، لنهج يجعل المنهج أرضية؛ لتنمية التفكير النقدي تشمل (1) إعداد الطلاب أو تهيئهم لاكتساب التفكير النقدي (2) تنمية المهارات وشعابها ممارسة (3) استكشاف مقدرة الطلاب على نقل المهارات لسياقات جديدة، وغير مألوفة (أي خارج المقرر الدراسي للتفكير النقدي) وسيتم مناقشة أعمال "كاهنمان" و "هالبرن" بشيء من التفصيل كنماذج يمكن بها نعلم الإدراك المعرفي أن يستهدف دعم تطبيق التفكير النقدي في بنية التعليم العالي.

## الزيف والتحيز والايعاز

إن خطواتنا الأولى للتعرف على مكونات الإدراك في التفكير النقدي ستبدأ بالقيام من جانبنا، بالمراجعة الفاحصة لبعض مقولات التزييف والتحيز والإيحاء (الإيحاء) التي تتسبب في التفكير الخاطئ، ونستهدف من هذه المناقشة إلقاء الضوء على بعض الحواجز التي تحول دون ممارسة التفكير النقدي، ويمكن أن نسير على منوال التفريق بين المنطق العلمي (الرسعي) والمنطق العامي (الشعبي) إذ يمكن تقسيم المقولات الزائفة إلى قسمين: رسعي وشعبي. فالمقولات الزائفة الرسمية في الحجج أو الأدلة التي تستقى إقناعها النقمي، من تشابها المصطنع، مع القالب القياسي السليم للمقولات الرائفة الشعبية الصحيحة. (Zeidler, Lederman, and Taylor 1992, 440) أما المقولات الزائفة الشعبية فإنها تستغدم، في المقابل، لغة غامضة أو مضللة لخداع المستقبل. ويرى "زيدلر

Zeidler وزملاؤه أن الزيف الشعبي أكثر شيوعا من الزيف الرسعي. وقد قام كوبي (Copi وفقا Lederman and Taylor 1992، at el in Zeidler 1986 وفقا Lederman and Taylor 1992، at el in Zeidler الزائفة الشعبية إلى قسمين فرعين - زيف العلاقة وزيف البعدوش. فزيف العلاقة يشتمل على حجج تنطوي على الخداع، من خلال مقولة واحدة على الأقل لا علاقة لها بالنتيجة الهاتية. (Zeidler, Lederman, and Taylor 1992, 441).

وتعد دغدغة المشاعر ad hominens واحدة من أمثلة التزبيف. وتتضمن حجج دغدغة المشاعر هذه، اتهام الأشخاص أو الزعم بأن هناك علاقات ما، أو ظروفا تخصُ الموقف المضاد، وأن على صاحبه أن يسلم بأن كافة حججه يشوبها الموار. ومن أمثلة التزييف -أيضا- السعي إلى الشعبية، والسلطة، والجدل العقيم، وكلها غير ذات علاقة بالقضية المطروحة.

ويتمثل زيف الغموض في تقديم "حجج شعبية داخلها لفظ أو مصطلح غير مفهوم: مما يجعل هذه الحجج مسلّما بزيفها. (and Taylor 1992-443. Lederman.Zeidler)

وهناك مثال شائع على الغموض، وهو التزييفات المراوغة أي الاستخدام المتكرر للفظ ما، كما هو خلال عرض العجة؛ في حين أن كل تكرار له يحمل معنى مختلفا. فمثلا "سود وبيض" تستخدمان تاريخيا على أنهما مختلفان ثقافيا وجسميا، فالمنصران لا يتساويان وبالتالي فإن ذلك يعني أن القوانين لم تقصد أبدا أن السود والبيض متساويان في مجتمعنا (Zeidler, Lederman, and Taylor 1992, 443)) ولفظ "متساو" في هذا المثال استخدم أولا بمعنى قريب من "متطابق "dentical" في حين أن نفس اللفظ "متساو" في المرة الثانية كان بعمنى أنهما يتمتمان ينفس الحقوق، مثل هذا المنطاب، فسيكون من الصحب ثمين الخلل المائل في كل حجة.

وبالإضافة إلى أن المقولات الزائفة تمثل المادة الأساس لدراسة المنطق الشعبي، فإنها توضيح جوانب نفسية من التفكير فميل أذهاننا إلى القبول بالمقولات الزائفة يشير إلى أننا نجد 'في المقابل' صعوبة إزاء المعلومات الكثيفة إن لم نتلق تدريها مسبقا، أو -في

الحقيقة- إن لم نبذل جهدا -على وعي- في الإدراك المعرفي. ومثل ذلك نجده في أن من المستحيل علينا، أن نتصور شكل كافة المعلومات التي يمكن أن تتاح أمامنا (إذا شرعنا في صناعة قرار أو إصدار حكم). وما يترتب على ذلك مما يتملكنا من اتجاه نحو القبول بتوجه الاتمبال الجماهيري المخطط له - عن قصيد- أن يكون غامضا أو يصبعب تفسيره، كما هو الحال بالنسبة لما سبق أن عرضناه من مقولات زائفة. وهناك خربطة أعدت؛ اعتمادا على بحث مختبري، في علم الإدراك المعرفي، تستخدم في شرح كيفية صناعتنا للقرارات بناء على المعلومات المقدمة لنا، وبخاصة عند ضغط الحاجة. إنها خريطة الإيعازيات والتحيزات ( Tversky and Kahneman 1974). وتقوم الإيعازات والتحيزات على معلومات معروفة لنا سلفا، أو جريناها بالفعل، أو سمعناها، أو شعرنا بها. ولنس هناك ما يدل على أن المرء يرتب نفسه، متعمدا، على التسليم لإيمازات معينة، "وإنما، هي، تطرأ على البال ساعة أن يكون الإنسان في مهمة ما" ( Gilovich and Griffin 2002, ) 4) وفي معظم المواقف تكون الإيعازات مفيدة، ومع ذلك فإنها يمكن أن تؤدى إلى أخطاء في منهج التفكير. وبشخص لنا كل من "تفريسكي" Tversky و"كاهنمان" Kahneman ثلاثة إيعازات يتم استخدامها عند إصدار الأحكام أو صناعة القرارات، هي: المائلة representativeness والمناحية availability والتثبيت anchoring والتكيف وكل منها ثلازمه مجموعة من التحيزات.

فإيماز المماثلة يشير إلى الميل، في إصدار الأحكام إلى البناء على السرجة التي يشبه فها أحد الموامل عاملا آخر. فعلى سبيل المثال "فإن السرجة التي يماثل فها "س" لـ"ص"، تعتمد على السرجة التي يشبه (س) بها (ص)". (Tversky and Kahneman 1974, 1124).

وقد قام نفس المؤلفين السابقين في دراسة أخرى، عام (1982) بتوجهه أسئلة يطلبان فها من الذين طبقت علهم الدراسة أن يحددوا، ما إذا كانت "ليندا" Linda" صرافة (ينكية) رفيقة أم لا؛ بناء على أوصاف من صنع الخيال. وكانت الإجابة التي اختارها معظم أفراد الدراسة في أن "ليندا" صرافة رقيقة. وفي هذا المثال فإن التشابه أوقع أفراد عينة الدراسة في التطابق المزيف - وهو الاعتقاد بأن تزامن حدثين أكثر احتمالا من حدث منفرد. وهناك تحزات أكثر من ذلك نتيجة الماثلة، منها الثقة بقانون

العينة محدودة العدد (أي الاعتقاد بأن العينات العشوانية تمثل المجتمع الذي اختيرت منه العينة)، واستيعاد أو تجاهل حجم قاعدة المعلومات (أي التكرار النسبي للحدث)، وبناء عليه نتبنى توقعات لا تردد فها (مثل توقع أن الحظ السعيد، سيعقب زوال الحدث العيء)، ولو أننا قمنا بمراجعة موضوعية فاحصة للبيانات المتوفرة في هذه القضايا، فسيكشف لنا ذلك عن حقيقة الموقف الواقع على الأرض، وعلى سبيل المثال فؤن الرجوع إلى الوسيط الإحصائي، سببين لنا أن أعلى النقاط نتجه نحو التراجع إلى الاعتدال، مع مرور الزمن، ولذلك فليس هناك عن سبب للاعتقاد بأن أي فترة زمنية من الخط السعيد.

أما المتاحية Availability ففكرتها وفعواها أننا نبني أحكامنا على الأحداث الأسهل علينا معالجتها فكريا (Tversky and Kaheman 1974). فمن الأحداث ما يكون بين أبينا الأن، حيث تسلط عليه وسائط الاتصال الجماهيري اهتمامها، أو أنها نلقى تعاطفا هائلا (\*\*)، وبنظر إلى ذلك جيجرزنز Gigerenzer وزملاؤه على أنه الإيعاز الإدراكي (Goldstein and Gigerenzer 2002) (Recognition heuristic) بدلا من المتاحية؛ لكن كليهما يركزان على سهولة الوصول إلى المعلومات، وقد طالبت كثير من المتعومات التي أجربت في هذا الصيد من المشمولين فيها إعطاء تقديرات بالأرقام. ومن أمثلة ذلك ما قام به ماكلفي (Ambridge 2000) من اكتشاف أن تقدير مرات تكرار أسماء الرجال و اللمعاء، قد اعتمد على مدى شهرة الأسماء الواردة في القائمة التي وزعت عليهم ولم يعتمد على الأرقام الحقيقية لأسماء الرجال والنساء المدرجين في القائمة، ولكن هذا الاعتماد يكون على عدد المشاهير منهم؛ نظرا لأن ذلك أسهل في استرجاعهم من الذاكرة مقارنة بالأسماء التي لا شهرة لها، وقد تسبيت المتاحية availability أيضا في ترتيب حروف نتجة عن الكلمات التي يعي، فيها الحرف نفسه، لكنه يقع ثالثا في ترتيب حروف تتنجة عن الكلمات التي يعي، فيها الحرف نفسه، لكنه يقع ثالثا في ترتيب حروف

<sup>(&</sup>quot;) مثال ذلك. فضية اغتبال" خاشقين" حال اعداد ترجعة الكتاب الحال (المترجمون)

الكلمة. وبحدث ذلك حتى لو كانت الكلمات التي يعيء فيها الحرف ثالثا أكثر عندا (1974). Tversky and Kaheman (1974). ومناك علاوة على ذلك، تحيز يأتي مصاحبا لمتاحية الإيعاز، وهو الربط الزائف بين أمرين، مما يمكن أن يؤدي إلى استبعاد المعلومات أو البيانات، التي تتناقض مع المعتقدات الشائعة، مثل: وجود علاقة قوية بين التشكك أو الربية، وبين العيون ذات الطبيعة الخاصة لبعض الناس.

وثالث الإيعازات: هو المرتكز والتعديل فحواها أن تقدير الكميات المجهولة بمكن أن نستنتجه من تركيب الكميات المعلومة، ويشار إلى المعلومات المعلومة على أنها المرتكز نستنتجه من تركيب الكميات المعلومة، ويشار إلى المعلومات المعلومة على أنها المرتكز مرابع (Tversky and Kahneman 1974). ومناك افتراض بأن التحيزات في التقدير تأتي أصلا من عدم كفاية التوجهات، التي يبعث بها المرتكز. وذلك يعني أنهم يصلون إلى تقديرات متقاربة مع مستوى هذا المرتكز. وعلى سبيل المثال إذا سئل الجمهور تعيين التاريخ الذي بدأ فيه رئيس الولايات المتحدة "جون ف كينيدي" تسلم عمله، فإن بعض أفراد عينة البحث، يمكن أن يبدؤوا من تاريخ اعتياله ثم يعودوا لما قبله. إن القول يقتضي، وفقال إبلي وجيلوفينش (2006) (2006) المجهود. ويمكن التقليل من تأثير التعديلات المحاكية للمرتكز، إذا تم تشجيع الجمهور على أن يقوموا - بوي - بتقدير لما التعديلات المحاكية للمرتكز، إذا تم تشجيع الجمهور على أن يقوموا - بوي - بتقدير لما التعديلات المحاكية للمرتكز، وما في المرجعية التي يستندون إليها فيما يكونون من أحكام. وفي التموذج الفكري المعاري الذي يكون المرتكز فيه من صنع أصحاب الخبرة، فإن التحذير من التوافق وضرورة تحاشيها، وكذلك تحاشي قبول المعلومات المبدئية أو التعارضية التي تصب على الإنسان، وغالبا ما تكون غير صائحة، لا يحول بين الجمهور وبين القيام بتعديلات يشويها النقص.

وتظهر "إبلي" و"جيلوفينش" (2006) المشار إليها صابقا إلى أن تأثير الإيمازات وما يصاحها من تعيزات يمكن التقليل منها، أو تخفيضها. ويكمن التحدي هنا في إدراك أن الإيمازات، والتعيزات المساحبة لها، ذات تأثير سلبي على التفكير. وهنا يعمل التفكير النقدي على الوقاية من هذا التأثير (، West, Toplak, and Stanovich 2008). ومناك طريقة أخرى لحصر الأخطاء والتعيزات، وإدراك أنهما يسهمان أكثر من المقولات المختزلة في إخفاق العمليات العقلية، التي تجري فطرةً وحدمًا أو عمدًا ( Kahneman and

Frederick 2005). ويمكننا من خلال هذا التصور أن نستنتج وجود نظامين للعمليات الفكرية، يتحركان جنبا إلى حنب: نظام سريع يعتمد على عمليات استراتيجيات كف، وأكثر تدبرا، ونظام بطيء يتحرك عندما تقتضي العاجة ألى عمليات إدراكية شاقة. وخلاصة الأمر أن الاستدلال والتفكير يتضمنان عمليتين مستقلتين، كل منهما عن الأخرى، لكنهما يتكاملان بشكل واضح من منظور نظريات تزاوج العمليات الغاصة بإصدار الأحكام وصناعة القرارات (Evans 2003)

وبناء على ما تجمع من نتائج البحوث حول التزييفات والإيعازيات والتحيزات، من مثل ما تناولناه هنا، فإن "كاهنمان" (Kahneman 2011) يرجع وجود نظامي عمل في المخ (نظام رقم 1) يعتمد على الإيعازيات وهذا النظام يجهز المعلومات بسرعة: ليليح الفرصة للاستجابة المباشرة، و تظام رقم 2" يتسم ببطء وتدبر أكثر، ويتطلب مجهودا أكبر: كي يفعل مهام إدراكية أكثر تعقيدا. وتوصل الرجل من خلال عدد كبير من البحوث إلى أننا نميل إلى الاعتماد على نظام (1) الحدسي القابل للتحيزات والمزيفات، لأننا بعبارة أخرى ننزع بشكل كبير إلى هذه الإيعازيات ولدينا القابلية للتحيزات والمزيفات، إننا نحب الانزواء في ركن فكري مرج. وهنا يكمن التحدي أمام للرين في تصميم تجارب التعلم، التي تحفز الطلاب على تجاوز هذا النزوع المناصل في الطبيعة البشرية. وقد المعمدت الأبحاث الخاصة بالمزيفات والإيعازات والتحيزات في التعرف على العمليات ما المسؤولة عن أخطاء الفكر، كما ساعدت في تقدير صعوبة التفكير النقدي، وربما الأهم سبال المعالجة لتلك القضايا.

### سبل الوقايية من خلل التفكير

إن هناك اعتقادا سائدا بأن قدرات الإدراك الفكري يمكن لها، في بعض الحالات، أن تحيّد الانحياز. فوفقا لـ "ماكفرسون" و"ستانوفيتش" Macpherson and Stanovich في المعرفي في عمليات (2007)، فإنه في الوقت الذي تبدو فيه القدرة على تجاوز الانحياز المعرفي في عمليات الاستدلال القيامي، ذات علافة بالإدراك المعرفي، فإنه يبدو أن القدرة على تجاوز أو تعييد الاتحياز المتجدر (المتأصل)، أو الخروع إلى الاعتقاد فقط في المعلومات التي تؤكد المعتقدات الحالية، باعتبارها قدرة فكرية مستقلة. وهذا الافتراض، يرى أن هناك مسارب متعددة، تنطلق منها التحيزات والإيعازات؛ ولهذا فإن من الصيعب أن نرسم أساليب؛ لإزاحة جميع الإيعازات والتحيزات، عند إعدادنا للكوادر البشرية؛ وبناء على الفي الذي تتمتع به بحوث علم الإدراك المعرفي، فإن "هالبرن" (1998) Halpern ترى أن أعظم الأمور أهبية "أن يكون هدفنا المبتغى في تعليم التفكير النقدي هو غرس مهارات التفكير العابر للمساقات الدراسية، وإدراك الطالب أن له قدرة على توجيه تفكيره وتعلمه الذاتيتين (145). كما ترى الباحثة أن تنمية المستوبات الأعلى من التفكير، تعطينا مؤشرا على أفضل موضع للتدخل في عملية التفكير، وهذه الرؤية تنفق مع رؤية التعميمين (مثلا: 1909 Ennis) الذين يرون أن التدريس النظامي والتدخل العام في عمليات التفكير النقدي. فكيف عمليات التفكير العليا، هو أكثر المداخل فعالية لرفع مستوى التفكير النقدي. فكيف عنطو نجو بهيئة الظروف التي يكون التدخل فها فعالا؟ تلك هي قضيتنا التالية:

هناك عدد من السبل، التي طرحت كطرق، يمكن بها تفكيك التفكير النقدي لعناصر، ومن ثم تقيع إمكانية تخللها أو إدماجها في المقرارات. ويقترح "سكوت - سميث" (Scott - Smith 2006). أن تشتمل "استراتيجهات" التفكير النقدي على الخواص الجوهرية التالية:

- تحليل الخطوة خطوة الخاص بعملية تفكير قياسي مثأن (، يتم فها جمع المعلومات للوصول إلى الحل).
- المقارنة (أي إجراء مقارنة بين الواقعة الحالية، والوقائع السابقة المشابهة، واستخدام النتائج في تفسير المعلومات الجديدة.
  - الاستبصار (التصور الكلي)
- الانبثاق الحر الأفكار (على سبيل المثال: المصف النهني، علما بأنه يكون أكثر ملاءمة؛ عندما يكون نتاجا لفريق متعدد التخصيصات) ثم أخيرا:
  - 5. مزيج مما سيق (120).

وتبعا لما يقوله الرجل، فإن اشتمال هذه الاستراتيجيات في أي تدخل بالتفكير النقدي- سيمكننا من الاستدلال المبني على فياس الفروض (أي: اختبار الفروض الناتجة عن الملاحظات، والتحرك بها نحو النتيجة أو التشخيص) ومقدرة متزايدة على تعبير الأتماط أو الفئات المختلفة (أي الاسترجاع الآلي – التلقائي - للمعلومات المستقاة من الوقائع، السابقة). وفضلا عن ذلك: فإن النماذج الرائدة (أي مسائل تتشابه بعضها مع البعض، في عدد من الأوجه المشتركة) يمكن تطويرها ويمكن للمشاركين أن يبدؤوا فيما جديدا للواقعة المائلة أمامهم (على أساس مراجعة ما سبق). وتعتبر أي واحدة من هذه النتائج ذات أهمية: لتفادي التعيزات والإيعازيات، التي قد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة، عند استقبالها لمعلومات جديدة.

وما يطرحه "سكوت-سميث" (Scott - Smith 2006) هنا مبني على تكييف تدخلاتنا، بحيث تكون ملائمة، نتيجة لفهمنا لعمليات الإدراك المُعرق الأساسية. وفي حين بركز الرجل على عملية تجهيز المعلومات، فإن "هالبرن" (Halpem) تركز أكثر على مهارات التفكير العليا، أو ما وراء الإدراك المعرفي، ثم قام باحثون أخرون، من جهة أخرى، بمراجعة سبل الإفادة من نظريات التعلم في الارتقاء بمسنوي التفكير النقدي. من هؤلاء مثلاً. "نوفاك" (Novak (2010, 21) الذي استند الى نظرية أوسوبيل في الاستيعاب Ausubel's assimilation) ليظهر "الفارق بين التعلم بالاستظهار وبين التعلم الهادف". إذ يقوم التعلم الهادف على فرضية مسلم بها، أي بناء منظومة معرفية هرمية. وثمة خطوة مبدئية تم اتخاذها مسبقا، حيث ثم رسم خريطة مفاهيم محوسبة؛ لاختيار مستوى معرفة الطلاب، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذاجري تطويرها؛ لتكون أسلوبا للتعلم، يضع فيه الطالب يديه على المعرفة المطلوبة، ثم يكتشف العلاقة بين المعلومات الواردة فها، الأمر الذي يتحقق من خلال التعلم الهادف أو الغرضي ( Novak 2010). وتبعا لهذا المؤلف؛ فإن "الثعلم الهادف" هو ذلك التعلم الذي يدمج المعلومات الجديدة، بعضها مع البعض، في شكل هرمي، يمكن للتفكير النقدي أن يتحرك من خلاله. ومن المكن الأن -مع التقدم التقني الذي تعايشه- أن يتم انشاء خرائط المقاهيم "إلكترونيا"، وترسيخها في الأذهان؛ بشرط الحفاظ على بنائها الهرمي، وعلى الروابط المؤشرة (الدالة) على العلاقات بين المفاهيم الواردة فيها. Novak 1998 cited in Vacek فيها. 2009. وفي مثل هذه البنية بتنظيها هذا، ينبئق حل المشكلات الجديدة، الذي يمثل إحدى الغصائص الميزة للتفكير النقدي (Vacek 2009) ومن خلال هذا المنظور، يتضح لنا وجود صبل متعددة؛ لاستثمار النتائج، التي توصل إليها علم الإدراك المعرق، في تعزيز التفكير النقدي، لدى الطلاب. ومع ما تمكنت فيه كل من هذه النظريات من وضع مخططات فعالة؛ للوصول إلى عمليات محددة لتعزيز التفكير النقدي، فإنه ما يزال أمامها تعديد الشكل المناسب للتدخل من خلال هذه العمليات في التطبيق.

وهناك بعض الأبحاث المبتكرة (راجع Lyle 1958 كما استشهد بـ Williams, Oliver Allin, Winn, and Booher 2003) التي أوضحت أن التعليم الضعال للتفكير النقدي قد يكون له -من وجهة نظر نفسية- علاقة بمواهب الطلاب. إذا قام "لايل (Lyle (1958)" بالمقارنة بين آثار نهج حل المشكلات، وبين نهج المحاضرات في أداء مقرر علم النفس العام. وكشف الرجل عن أن نهج حل المشكلات اقتضى قيام الطلاب بالبحث عن الأدلة الملائمة لمعالجة المشكلات، التي طرحها عليهم القائم على التدريس، أما نهج المحاضرات الذي تضمن قيام القائم على التدريس يعرض متكرر للشكلات مشابهة، لتلك التي وردت في نهج حل المشكلات، ثم أعطاهم الحل الممكن لها. وهنا. وجد الباحث أن الطلاب المتفوقين أكاديميا، قد حققوا تحسنا أفضل في مهارات التفكير النقدي، في ظل تطبيق نهج حل المشكلات. وفي المقابل وجد أن الطلاب الأقل مستوى قد تحسن تفكيرهم النقدي بشكل أفضل، في ظل استخدام نهج المحاضرات. وبناء على ذلك؛ فإنه يمكن القول بأن هناك تفاعلا محتملا بين النهج المستخدم في التعليم من جانب، وقدرات الطالب من جانب أخر. هذا التفاعل يؤثر على التفكير النقدي ( Williams et al 2003, 220) وقد أظهر هذا البحث وجود تحسن ملحوظ في التفكير النقدي، في ظل استمرار هذا البرنامج، وما يتوفر خلاله من فرص لمارسة هذا النوع من التفكير.

مثال ذلك: ما يستطيعه مقرر، يعتمد في تطبيقه على فكرة تنفيذ مشروع ما، من إدماج آليات (أساليب) التفكير النقدي في الأنشطة المرتبطة بالمشروع. "وأن يكون توجهذا الرئيس، هو إظهار استخدام النفكير النقدي وتحركه خلال أنشطة المشروع وألا بترك (أي التفكير النقدي) يُفهم باعتباره قيمة مضافة غير ملموسة لأداء هذه الأنشطة. Chance 1986; Harris and Clemmons, 1996, as cited in Williams et al. 2003, ) 222.

ومما يلحق بذلك — أيضا - أن تدريس الكتابة "الأكاديمية" التي سلط علها علم الإدراك المعرق الضوء، يمكن أن يرصد لنا مواضع معددة، يمكن للتفكير النقدي المتداخل من خلالها، وفي هذا الصدد يقدم لنا "باراميسوارام 2007 Parameswaram وضيحا للإفادة من الكتابة المامة (التعبير) في تدريس المنهج، يحيث تم بها دمج مهارات التفكير النقدي، من خلال تعلم المجموعات، ويتمثل ذلك في عملية تُعلُّم، تبني على عملية تفاعلية، في حل المشكلات، وتستغرق هذه العملية الطويلة زمن فصل درامي كامل على أن تتبع فيه سلسلة من الخطوات، على النحو التال:

- يقوم الطلاب باستكشاف قضايا تتعلق بالموضوع الرئيس، وبتعاونون في تحديد القضايا الفرعية المهمة، ويُنصَحون بأن ينجزوا كتابة بعض التعبير الحر، قبل القصل الدراسي التالى.
- يقسم الطلاب أنقسهم إلى فرق أصغر (تستمر حتى نهاية الفصل الدراسي) ويجرون مزيدا من النقاش، حول القضايا التي تم لهم طرحها.
- يمنح الطلاب الفرصة ليتشاركوا داخل الفصل، فيما اختاروا أن يدونوه. ويفعلون ذلك بمحض رغبتهم, ولا يخصبص ثهذا النشاط درجات.
  - يقوم (طلاب) الفصل بمناقشة الموضوعات المهمة، وبرسم خريطة معرفية.
- يتعلم الطلاب كيف يفكرون ويتأملون الموضوعات المطروحة ويتناولونها بالنقاش الجماعي.
- عند نهاية المرحلة، يقوم الطلاب بإعداد ورقة متدرجة "graded" ويتلقون التلقيم العائد (التأثير أو الانطباع الناتج).
- تتضمن الخطوة السابعة عرضا من الطلاب، للمصادر التي توصلوا إلها، بما في ذلك إقامة ورشة عمل حول المكتبة، وبناقشون تحديدا الألفاظ والمصطلحات

- المفتاحية، التي استخدمت في التطبيق الذي أنجزوه سابقا. ويتلقى الطلاب تمهيدا؛ للتعرف على مفهوم "البيليوجرافيا" ( الإعداد المنهجي لقوائم المصادر).
- يتم توجيه الطلاب نحو استخدام المصادر السابقة الإشارة إليها في الفترة السابقة ليلورة أسئلتهم وتعبيراتهم والبحث عن أفكار حول المضوع أو ابتكارها.
- تشجيع الطلاب على إعداد عرض تقديمي للمحتوى السابق الإشارة: إليه بشكل إبداي (أغاني/أفلام/ألعاب-إلخ) سواء بأنفسهم كأفراد أو ضمن عمل جماعي.
- مرة أخرى نكرر: تشجيع الطلاب على الاستمرار في كتابتهم عن الموضوع وعن معالجته.
- ورقة التقييم الهائي: وتسجل فها جميع عناصر القضية المطروحة التي جرى عرضها أثناء القصل الدراسي.

وقد وجد "باراميميوارام" (Paramewaram (2007) أن عملية الكتابة الحرة، تخفف من مخاوف الطلاب من التقييم (الذي تترتب عليه درجات). إن هذه العملية خلصت في جانب منها إلى تنمية مهارات التفكير النقدي عند الطلاب، لما تحقق لهم من فهم أعمق لقضية مهمة من خلال تنمية عهاراتهم في رسم خريطة المفاهيم، والبحث، والتألف فيما بينهم. وهي ثلاثة مقومات لازمة لاكتساب مهارات رفيعة في التفكير النقدي. وهنا نعود إلى ما قررناه سابقا، أن هذا يمثل توضيحا جليا للمبيل، التي يمكن بها لعلم الإدراك المعرفي أن يفيد في تعزيز التفكير التقدي، وذلك يحدث هذه المرة من خلال نهج خريطة المفاهيم مزود بالروابط الدائة على العلاقات بينها).

# نموذج هالبرن لرفع مستوى التفكير النقدي:

إن أحد المعالجات والنماذج التي صعت؛ لرفع مستوى التفكير النقدي من خلال الاعتماد على معطيات علم الإدراك المعرفي، يتمثل في مُجمل الجهد البحثي الذي قامت به هائبرن 2003 Halpern والذي كان له أكبر صدى. والواقع أن هائبرن صممت في البداية عام (1998) نموذجا ينبني على الدئيل، متعدد الأوجه للتفكير النقدي، ليتشكل من خلاله مقرر للتفكير النقدي، ولم يكتف النموذج بوضع تصور لمهارات وطرق التفكير

النقدي، وإنما تضمن – أيضا - تطبيقا لتلك المهارات، والقدرة على التقاط الفرص الملائمة، وامكانية رصد مؤشرات التقدم، وتشخيص نوعية التفكير.

مقومات نموذج هالبرن

في عام (1998) رأت "هالبرن" أنه لكي يعيش الإنسان، التفكير النقدي بشكل مناسب، فإنه لابدله من نزوع داخلي إلى ممارسته، وأيضا إلى تحليل ما يطرح أمامه. وهفا تضيف الباحثة الاستعداد disposition الذي يمثل تصورًا إيجابها للنفكير النقدي، وإرادة الانهماك فيه، والرغبة، كذلك، في تكريس مقدار من الجهد المطلوب: لأداء المخطوات اللازمة لرفع مستوى هذه المهارة، وصاحب التفكير النقدي عندها له مواصفات تنمثل فيما يلى:

- 1. الرغبة في المشاركة في المهام الصعبة والمثابرة في أدانها.
  - التعود على إعداد الخطط، وكبح جماح الاندفاع.
    - 3. المرونة والتقتع الذهني.
- الرغبة في التخلص من "الاستراتيجيات" العقيمة سعياً للتقويم أو التصحيح الذاتي (Halpern 1998,452).

من منا، فإننا نفترض أن الطالب الذي تتوفر له هذه المواصفات يصبح عندنذ قادرا على تنمية مهارات وفدرات التفكير النقدي. ويعني ذلك، أيضا، القدرة على التحليل وعلى المحاجة (الحوار بالحجج)، وعلى صناعة القرار وحل المشكلات، وكذلك القدرة على التفسيرات أو تقديم وجهات نظر بديلة؛ ومن ثم يستطيع أن يحكم -على علم- وأن يخضع الفروض للاختبار.

وهناك ما يطلق عليه تدريب في البنية (training in structure) ويقصد به القنرة على إدراك أو مراقبة الوقت الملائم لتطبيق المهارات، وتحديد السهاقات الملائمة لإعمال التفكير النقدي (453). وهناك زاوية مفتاحية وهي القدرة على استعضار المرفة. والمهارات، والنماذج والحالات المشابهة من خلال استعراض التجارب السابقة المختزنة في الذاكرة: لتكون مائلة أمام الطالب، وهو بصدد معالجة المشكلة الطارئة (الأن). وبأتي المفهوم الأخير في تموذج "هالبرن"، وهو ما يطلق عليه "الربان" أو "الرئيس التنفيذي" (454) ألا وهو المراقبة من خلال ما وراء الإدراك المعرفي وتنظر "هالبرن" إلى مراقبة الإدراك المعرفي، على أنها القدرة على مراجعة مدى التقدم في أي من أنشطة التفكير النقدي، وتقييم مدى تجاح هذا النوع من التفكير في تحقيق الهدف المنشود، وأن يوجه ما يبدل من مجهود: وفقا لذلك، وترى "هالبرن" أن تعزيز ذلك يمكن تحقيقه من خلال "الأسئلة محكمة البنية؛ مما يشجع على تدبرنا لما تعلمناه (454).

ومما لاحظته "مالبرن" أيضا أن كثيرا من التربوبين (المعلمين)، لا يضعون في اعتبارهم أسم علم الإدراك المعرفي، عند تحضير دروس التفكير النقدي وتخطيط مقرره. وأكدت أن طلاب المرحلة الجامعية الأولى، يعتربهم الضعف في تعميم مهارات وقدرات التفكير النقدي، وتستشهد بحالة أبد فيها الطلاب وجود ظاهرة خارقة أو خرافية (راجع: (Messer and Griggs (1989). كما أكدت أن كثيرا من البالغين لا يستطيعون تعبيم التفكير النقدي في البيئة الخارجية؛ بعيدا عن مؤسسات التعليم. وعلى سبيل المثال فإن غالبية البالغين يصدفون. بروج الحظ، كما أن معظم هؤلاء يعتقدون أنها مكتوبة من أجل ما يمر بهم ذاتيا من مواقف.

#### نموذج عالبرن في التطبيق:

هناك عدد من العوامل التي ينبغي أخذها في الحصبان؛ عند استخدام نموذج "مالبرن" في الواقع العملي (1998). أول هذه العوامل هو سمات الطلاب مثل: النفتح الذهني ومدى اكتساب الاستعداد للتفكير النقدي، وقد أكدت "هالبرن" وزملاؤها مثل: النفي ومدى اكتساب الاستعداد للتفكير النقدي، وقد أكدت "هالبرن" وزملاؤها مثل: التقكير وقد تضمن هذا الاتجاه، الانفتاح على الأفكار الأخرى، وتحدى الأعراف والتعيزات السائدة، والإيمان بأن هذا التحدي أمر محمود. وبمكن للاستعداد الراسخ، أن يساعد في التعرف على الكيفية التي يمكن بها ممارسة التفكير النقدي بالشكل المناسب.

وعلى أصحاب التفكير النقدي، أيضا، أن يتملكوا القدرة على تمحيص الحجج أو

الأدلة، وأن ينبينوا مدى علاقتها، وصلاحتها، بالنسبة للقضايا المطروحة. وهذا النوع من المحميص، ينطوي على شيء من المعرفة بتركيبة العجج أو الأدلة، ومهارات التميز بين العجائق الثابتة والمعلنة، وبين الفروض، أو الاقتراحات أو التنبؤات. وعلى المفكر النقدي، أيضا، النظر في السياق اللغوي للعجة، لأن ذلك قد يكشف عن أن شيئا ما قد عرض على أنه دليل، في حين أنه مجرد تخمينات. وهذه للهارات في حاجة إلى تنشيطها ورفع مستواها، من خلال الممارسة المستمرة والمنتظمة، إن الممارسة التي تتم بالشكل المأمول، في كل ما يسنح من فرص، تحقق مزيدا من الخيرة ببنية الحجج؛ ومن ثم مزيدا من التحسن في المهارات (Ericsson and Charness 1994)

وقد يختار أفراد من الجمهور العام، أن يشاركوا النقاش داخل مجتمعهم، أو في الوسائط الجماهرية، أو أمام الحكومة متخذينها فرصا لمارسة تلك المهارات. وعلى سبيل المثال قام كل من (McKendree Small, Stenning, and Contlon (2002) بتبيان أن مناك أسئلة عامة يجري طرحها مثل: "ماذا يلبغي على الحكومة أن تفعله لوقف موجة الهجرة؟" ويمكن أن يذهب التمحيص "فيسألون عن السؤال ذاته" (64) ويصبحون مفكرين نقديين ومن ثم يطرحون أسئلة بديلة مثل "وهل هناك حقا موجة من المهاجرين؟" وما هي المشكلات التي تعديها موجة هؤلاء المهاجرين؟"

وإذا كان هذا حال بعض من الجمهور العام، فإن الأمر أيضا له أهمية في السياق العام للتعليم عموما، والأكاديمي خصوصا، ونعي بذلك، أن يكون هناك قدر كاف من الإحاطة بسياق الحجة أو الدليل. وهنا فإن فهم الكيفية التي يؤثر بها (أي السياق)على الأخرين، والتعيزات الوارد وقوعها داخل كل فريق من المشاركين في العوار الجدلي أو المناقشات، وكل هذا يساعد في تقييم السياق، الذي يعرض فهه الدليل.

ولتيسير معرفة هذه الأمور، فإن أصحاب التفكير النقدي، عليم أن يتعرفوا على أصحاب المصلحة Stake holders المشاركين في قضية جدلية معينة (بما فيم المعارضون لوجهة نظر بعينها)، والمنافع التي قد تعود عليهم من التمسك بوجهة نظر محددة مسيقاً، ومع أن هذه القضية لا يتفرد يها، أو لا يعود أصلها إلى علم الإدراك المعرق، قان قهم خلفية الميل نحو إيلاء الاهتمام الكافي بالتصرف المبني على التحيز الذاتي، له أهميته في فهم السبل الأفضل لتنمية هذه المهارات.

إن إحدى الواجبات التي على تعليم، -أو التدريب على- التفكير النقدي أن يقوم بها، هو مساعدة الطلاب على الترفع عما لديهم من تحيز ذاتي، وأن يقاوموا الإيعازات او الإيعازات او الإيعازات (السلبية)، وهو ما يطلق عليه "البقع السوداء "blind spots" . الأمر الذي ضمنه "كاهنمان" في نظام رقم (1) الذي تم لنا مناقشته من قبل. وإذا كان من السهل أن يتحول الإنسان تلقائيا (أوتوماتيكيا) إلى الاعتماد على الإيعازات أو الإيحانيات، فإن عمليات ما وراء التفكير، يمكن تعلمها وإكسابها للطلاب كي يكونوا أكثر وعبا وحذرا، عند مواجبتهم للمشكلات. فحث الطلاب -مثلا- "على النظر إلى الجذور العميقة للمشكلة"، أو اخذ وجبتي النظر حول قضية "ما" في الاعتبار" (Willingham 2007) تمثل أجراس الاحكير، يمكن أن تعين الطالب خلال إجرائه تحليل المشكلة ( Willingham Holyoak ) مثل أجراس (1901)

ويقوم أصبحاب النفكير النقدي باستخدام "استراتيجيات" تفاعل فكري، يتمكنون خلالها، من مراجعة ومراقبة نوعية تحليلهم للجديد من المعلومات. إن اكتساب الطالب للمنارة على استخدام ما وراء التفكير النقدي، يمكن أن يحرك أسئلة حول التحيز النابع من الذات، وعن مدى ملاءمة المعلومات، التي تم تجميعها. وهنا يمكن لنموذج المراقبة الذي وصفته "هالبرن" أن يدفع نحو إعمال أكثر للتفكير النقدي.

وقد طرح مؤلفون أخرون - بناء على نموذج "هالبرن" - اقتراحات طرق لتعليم التفكير النقدي. فمثلا قام "قان جيلدر" (Van Gelder (2005 بوضع سلسلة دروس التفكير النقدي، باستخدام علم المعليم التفكير النقدي، باستخدام علم الإدراك المعرفي؛ لتشكيل برنامجهم التدريمي، وفي بداية الأمر يذكرنا الرجل بأن التفكير النقدي، واكتسابه والتعبير عنه، ليست من المسائل الفطرية. إن قوة الإدراك الإنساني تتأتي من بحثنا عن الأنماط أو النماذج المماثلة، والتجارب السابقة، ورواية القصص؛ لاستخدامها جميعا في نظم أفكارنا (Shermer 2002). فالتفكير النقدي عمل يتطلب

جهدا. وعلينا أن نحث الطلاب على الارتفاع بمستوى استعدادهم، الذي رجعت "حالبرن" (1998) أنه ضروري؛ لإعمال التفكير النقدي. أما "فان جيلدر" فيرى أننا في حاجة إلى الاستعداد، والرغبة والقدرة على بذل المجهود، في استخدام فكرنا التقدي.

وبتفق "فان جلدر" مع "جالبرن" تماما في مفهومها الخاص بالمهارات، التي بتطليها التفكير النقدي في التطبيق. وإذا أردنا أن نتأكد من أن الطلاب قد اكتسبوا هذه المهارات، فلابد أن نوفر لهم القرص الكثيرة لمارسها، بدلا من الأنشطة القائمة على الاستظهار.

ولكي تكون ممارسة التفكير النقدي محققة للغاية المرجوة، فإنها يجب أن تتم بالوصف الذي يطلق عليه "جلدر" وأخرون، "متمدة deliberate.". وتبعا "لإركسون وتشارئس" (1994) Ericsson and Charness. اليه بالنسبة لاكتساب المهارات، فإن الممارسة للتعمدة، تتطلب أن يكون الطلاب على وعي، بأن هذا النشاط يهدف إلى تنمية مهاراتهم، ومن ثمّ استثارة (أو تحفيز) عمليات ما وراء الإدراك المعرفي المنفاعل، ويركز النشاط عندنذ على تحمين أداء المهارات، والندرج في الواجبات، ويتبح المنفاعل، ويركز النشاط تقددن على تحمين أداء المهارات، والتدرج في الواجبات، ويتبح المعرف، مما يفسح المجال للحصول على خرجين في مستوى ملائم لمهارات ما وراء التفكير. وتعتمد عملية التحمين الدريعي – أيضا على نوجيه مباشر وانطباع، مؤازر.

وقد تناولت "مانبن" و"جلدر" مسالة النحول هذه في إرشاداتهما لاجراء عملية النفكير النقدي، أتت في معرض حديثهما عن السبب، في كون تنمية مهارات التفكير النقدي الملائمة والمرنة (القابلية للتعديل...) مسألة صعبة التحقيق. وهناك مثال توضيعي على تلك الصعوبة، نجده في دراسة أجربت على القدرة على التحول (Novick 1991) حيث تم عرض الحلول والخطوات الأساسية لأربع مسائل رياضية؛ بناء على عملية استدلال متشابهة، وكانت إحدى هذه المسائل تدور حول ترتيب صفوف من النباتات ،ثم سئل الطلاب بعد ذلك، عن حل مشكلة ترتيب أربعة صفوف من فرقة موسيقية. وبعتمد حل هذه المسألة على نفس عملية الاستدلال بالمسألة الأولى، من فرقة موسيقية. وبعتمد حل هذه المسألة على نفس عملية الاستدلال بالمسألة الأولى.

تكوين المسائل أو المشكلات، والنجاح في تطبيق الاستدلال السليم على المشكلة الجديدة.

وذهب كل من "ماكندري" وزملاؤه (McKendree and Colleagues 2002) إلى أنه في الوقت الذي يركز فيه معظم التعليم" الرسمي" على كيفية تطبيق تماذج (رموز أو بدائل للأفكار والموضوعات) المشكلات، فإنه لا بولي اهتماما كافيا، للتساؤل حول الكيفية التي يتم من خلالها اختبار النماذج المختلفة، للمواقف - أيضا - المختلفة، كما أنهم يذهبون إلى أن التفكير اللقدي، لا يتوقف دوره عند اختبار النماذج الملائمة، بل يشتمل – أيضا - على تقييم مدى الإفادة، التي تتعقق من النماذج المختلفة، وتقديم تفسير مسبب: لتقضيل أحدها على الأخرين، وهذه الطلاقة في اختيار النماذج: تجعل الفرصة سانحة للطلاب أمام التعول إلى الأفضل، ويسجل أيضا طلاب الجامعة الذين يظهرون قدرتهم على الاختبار وتبريره، درجات أفضل في اختبارات القدرات الاستدلالية المنطقية، وحل المشكلات

# علم الإدراك المعرفي والتفكير النقدي والتعليم العالي

لقد توصلت البحوث، التي أجربت حول الوصائل المختلفة لدعم التفكير النقدي إلى خليط من النتائج، فبعضنا بُعلي من قدر خريطة المقاهيم والعلاقات فيما بيها، التي يعدها الطلاب (في مقابل تلك التي يعدها القائمون على التدريس) باعتبار أنها مؤشر على قدرة فكرية أكثر تفوقا لدى الطلاب.

(Daley, Shaw, Balistrieri, Glasenapp, and Piacentine 1999). وبناء على تحليل ثمانية عشر تقريرا منشورا (أخرجت في تسع عشرة دراسة منفردة - احتوت أربع عشرة ثمانية عشر تقريرا منشورا (أخرجت في تسع عشرة دراسة منفردة - احتوت أربع عشرة خريطة منها من إعداد الطلاب). فقد تبين عند مراجعة استخدام خريطة المقاهيم في الفصول وجود انطباع إيجابي، إزاء إنجاز الطلاب وتوجهاتهم , المكانية تعميم ترجمة خرائط المفاهيم إلى إجراءات في التعليق، مازالت بعيدة عن الوضوح. وقد أفاد "هورتون وأخرون" (1993) Horton et al (1993) أن المجال الموضوعي (المادة العراسية) وموقع الدراسة.

لهما تأثير على مدى التحسن. فعلى سبيل المثال: حين استخدمت خرائط المفاهيم في مهام طبية علاجية بدلا من الأدوات التقليدية، فإن خريطة المفاهيم لم تحدث تحسنا يذكر في أي من مؤشرات التفكير النقدي (Wheeler and Collins 2003) وهناك دراسات خاصة بالإدراك للعرق أوضحت - أيضا - أن التلقيم العائد (أو الانطباع لدي المستقبلين) وكذلك الدعم المتوفر، يمكن أن يؤثر على نمو المهارات عند الطلاب. أما "دونك" وربيكي (Dweck 1975; Dweck and Reppucci 1973) فقد قاما بدراسة عينة تتكون من مجموعات من صغار الطلاب. وقد وجدا أن يعض الطلاب منظّرين متصليين، يعتقدون أن كفايتهم الفكرية، مركبة من سلسلة من المهارات التي يمكن رفع مستواها بزيادة الجهد. وكلما زاد المجهود، ارتفع مستوى الذكاء. وهؤلاء الأطفال، يسعون إلى أداء المهام التي نتيج فرصا للتعلم. وعلى الجانب الآخر قام "دوك" وزملاؤه بدراسة مجموعة أخرى على عكس الأولى يطلق علهم منظرون ذاتيون (entity) (theorists). وهؤلاء يرجمون ناتج إنجازهم إلى القدرة الفطرية، ويرون أن الذكاء من المُناقب العامة الثابتة، التي لا يمكن زيادتها ببذل المجهود بين الدرجات الدنيا من الذكاء. وهؤلاء لا يسعون إلى المهام التي تقتضي التحدي، ومواجهة احتمالات الخطأ. وإذا لم تؤخذ هاتان المقاربتان للطلاب في الحسبان، فإن من الصعب وضع استراتيجية محكمة، مينية على دليل من التجارب العملية للإفادة من التلقيم العائد (انطباع المستقبلين) أو مؤازرة الاستمرار في الأداء. والأمر الذي ترجحه هذه النواسات أن الطويق الذي يمر عبره علم الإدراك المعرق؛ ليصل إلى الطلاب في المصول، ليس سهلا، ولا يخفي علينا أن نتائج إجراء البحوث التجربيية على أرض الواقع ما زالت موضع أخذ ورد بين الباحثين والمارسين. وهنا يكمن التحدي في تطبيق معطيات علم الإدراك للعرفي.

لقد تتبعت المناقشة السابقة العديد من الطرق التي يمكن بواسطها استخدام نتائج علم الإدراك المعرق - وبخاصة منها الأبحاث الخاصة بالإيدازات والتعزات - للوصول إلى تعليم أفضل للتفكير النقدي من خلال خريطة المفاهيم، وما وراء الإدراك المعرق، وهكذا. ومع وجود إمكانية لتطبيق إجراء أيحاث تجربية بهذه الطريقة، فإن علينا أن نكون على حذر، عند محاولة تطبيق أبحاث الإدراك المعرق، أو علم الأعصاب، مع طلابنا في قاعات الدرس (راجع أيضا: Bruer 1997). فمع أن علم الإدراك المعرفي يمكن، حقيقية، أن يلقى الضبوء على العمليات الفكرية الأساس، فإنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار خصائص السياق، التي تعمل ضمن إطارها مؤسستنا التعليمية، وظروف الطلاب الذين نعني بتعليميهم، ومجال التعلم، الذي يولي وزنا لمنظور السياق الذي يتم فيه إعمال التفكير النقدي. إن الرحلة من التجريب إلى قاعة الدرس رحلة طوبلة ومحقوفة بالصعوبات. وهناك صعوبة خاصة تعيط بإحكام جميع العوامل، التي تجعل التدريس في الفصل قادراً، على استيعاب أي تطبيقات من مستجدات العلوم المتصلة بالفكر. إن هذه القضايا في مجموعها مفادها أن الاستفادة من علوم التعلم، بما فها علم الإدراك المعرفي في أي مرحلة تعليمية - هي - عملية تتطلب خطوات كثر وأنها مثار حوار مستمر بين الباحثين والمارسين (Lodge and Bosanquer 2014). ويبدو أن هذا الحوار ما يزال في بداياته الأول.

#### خاتمت

مع الصعوبات التي عرضناها فيما يتعلق بتطبيق معطيات علم الإدراك المعرق، في التعليم العالي، فإن لدينا هنا من الأمثلة ما يدل على أن هناك مكاسب ملموسة قابلة للتحقيق، من خلال استبعاب مزيد من أبحاث علم الإدراك المعرق، عملية التدريس، خلال مرحلة التعليم العالي، وقد استبانت إمكانية استخدام نتائج تلك الأبحاث على نطاق واسع من خلال ملاحظة مظاهر عدة، جرى رصدها في نطاق بيئة تجربيية. فمثلا ذهب "بجورك" (1994) Bjork (1994) في بحث له بعنوان: المصاعب المحبية Desirable وأو المتعلق إنماشا للذاكرة، وكذلك اختبار محتوى (ارجع مثلا: Roediger 2006، Kampicke) حيث أفاد أن إعادة اختبار محتوى من للمرفة عند الترود بها، يحقق – أيضاً - انعاشا أكثر للذاكرة، وقد انضجت قوة هذا الاستنتاج عندما تم تطبيقه في بيئة تطبيعية. وقد قام كل من Dunlosky, Rawson (Dunlosky, Rawson بلدائل، التي تم (البياء) عن جانب علم الإدراك المعرق، والتي يمكن استخدامها لتعزيز عملية تدريس

التفكير النقدي على نطاق واسع. وإذا كان علم الإدراك المعرفي يمكن أن يفعل ذلك مع التفكير النقدي، فإن نتائج هذه الدراسات يمكن أن تساعدنا -أيضا- في الكشف عن زرف بعض التلفيقات السائدة في التعلم والتعليم، مثل فكرة أن لكل طالب "أسلوب خاص للتعلم" Hansen and Courel (راجع مثلا: Paring Style) ومدي ذلك أن إمكانية الاستفادة من النتائج، التي توصل إلها علم الإدراك المعرقي، لتحسين التفكير التقدي في التعليم العالي- مثلما هو الحال في قطاعات أخرى تعليمية -أمر واضح للميان، ولكن أن يتم تحقيق ذلك كاملا في التطبيق فذلك، مالم يتحقق بعد.

وبيدو أن النهج الأفضل لبلورة تصميم مقرر، يرفع من مستوى التفكير النقدي، هو الانهاء من المناقشات الجدلية حول التعميم والتخصيص. ومن ثمَّ فإنه يمكن للتربوين أن يتبنوا تعديلا مدروسا بعناية، والانقفال بنتائج البحوث التي تشخص الألبات المعروفة بأنها تفلفل الفكر الرشيد. وبهذه الطريقة، فإنه يمكن لعلم الإدراك المعرق أن يساعد في فهم الإيعازات والتعيزات، التي تقود إلى التفكير الكثير - لكنه نيس بالضرورة فعالا - في مختلف المقررات الدراسية، أو في السياقات المهنية. وهنا فإنه، أي -علم الإدراك المعرق- يعيننا على فهم أين يذهب التفكير في الاتجاه الخطأ؛ حتى لا نقوم، بيساطة، بإدخال التعليم المنضيط في المنطق الشعبي الشائع، فإنه يعولنا مباشرة إلى ممالجة مواقف، يبدوا فها منطق الطلاب وقد توافق( أو استراح) مع الاختزالات العقلية، من خلال منهج صمم على أساس أن دعامته الرئيسية، في الدليل أو البرهان.

#### المسادر

- Bjork, R. A. 1994. "Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings." In Metacognition: Knowing about Knowing, edited by J. Metcalfe and A. Shimamura, Cambridge: MIT Press.
- Bruer, J. 1997. "Education and the Brain: A Bridge Too Far." Educational Researcher 26 (8): 4–16.
- Burton, L. J., Westen, D., and Kowalski, R. 2012. Psychology. (third Australian edition). Brisbane: John Wiley & Sons.
- Chance, P. 1986. Thinking in the Classroom: A Survey of Programs. New York: Teachers' College, Columbia University.

- Daley, B. J., Shaw, C. R., Balistrieri, T., Glasenapp, K., and Piacentine, L. 1999. "Concept Maps: A Strategy to Teach and Evaluate Critical Thinking." Journal of Nursing Education 38 (1): 42–47.
- Davies, M. 2006. "An 'Infusion' Approach to Critical Thinking: Moore on the Critical Thinking Debate." Higher Education Research and Development 25 (2): 179–193.
- Davies, M. 2011. "Introduction to the Special Issue on Critical Thinking in Higher Education." Higher Education Research and Development 30 (3): 255–260.
- Davies, M. 2013. "Critical Thinking and the Disciplines Reconsidered." Higher Education Research and Development 32 (4): 529–544.
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., and Willingham, D. T. 2013. "Improving Students' Learning with Effective Learning Techniques: Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology." Psychological Science in the Public Interest 14 (1): 4–58.
- Dweck, C. S. 1975. "The Role of Expectations and Attributions in the Alleviation of Learned Helplessness." Journal of Personality and Social Psychology 31: 674– 685
- Dweck, C. S., and Reppucci, N. D. 1973. "Learned Helplessness and Reinforcement Responsibility in Children." Journal of Personality and Social Psychology 25: 109– 116.
- Ennis, R. H. 1989. "Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research." Educational Researcher 18 (3): 4–10.
- Epley, N., and Gilovich, T. 2006. "The Anchoring-and-Adjustment Heuristic." Psychological Science 17 (4): 311–318.
- Ericsson, K. A., and Charness, N. 1994. "Expert Performance—Its Structure and Acquisition." American Psychologist 49 (8): 725–747.
- Evans, J. S. 2003. "In Two Minds: Dual-Process Accounts of Reasoning." Trends in Cognitive Sciences 7 (10): 454–459.
- Gilovich, T., and Griffin, D. 2002. "Introduction—Heuristics and Biases: Then and Now." In Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, edited by T. Gilovich, D. Griffin and D. Kahneman. Cambridge: Cambridge University Press. 1– 18.
- Goldstein, D. G., and Gigerenzer, G. 2002. "Models of Ecological Rationality: The Recognition Heuristic." Psychological Review 109 (1): 75–90.
- Halpern, D. 1998. "Teaching Critical Thinking for Transfer across Domains: Dispositions, Skills, Structure Training, and Metacognitive Monitoring." American Psychologist 53 (4): 449–455.
- Halpern, D. 2003. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. London: Lawrence Erlbaum Associates.

- Hansen, L., and Cottrell, D. 2013. "An Evaluation of Modality Preference Using a "Morse Code' Recall Task." Journal of Experimental Education 81 (1): 123–137.
- Horton, P. B., McConney, A. A., Gallo, M., Woods, A. L., Senn, G. J., and Hamelin, D. 1993. "An Investigation of the Effectiveness of Concept Mapping as an Instructional Tool." Science Education 77 (1): 95–111.
- Kahneman, D. 2011, Thinking, Fast and Slow, London: Allen Lane.
- Kahneman, D., and Frederick, S. 2005. \*A Model of Heuristic Judgement." In The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning, edited by K. J. Holyoak and R. G. Momson. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lodge, J. M., and Bosanquet, A. (2014). "Evaluating Quality Learning in Higher Education: Re-Examining the Evidence." Quality in Higher Eduction 20 (1): 3–23.
- Macpherson, R., and Stanovich, K. E. 2007. "Cognitive Ability, Thinking Dispositions, and Instructional Set as Preductors of Critical Thinking." Learning and Individual Differences 17: 115–127.
- McKelvie, S. J. 2000. "Quantifying the Availability Heuristic with Famous Names." North American Journal of Psychology 2: 347–357.
- McKendree, J., Small, C., Stenning, K., and Conlon, T. 2002. "The Role of Representation in Teaching and Learning Critical Thinking." Educational Review 54 (1): 57–67.
- McPeck, J. 1981. Critical Thinking and Education. New York; St. Martin's Press.
- Messer, W. S., and Griggs, R. A. 1989. "Student Belief and Involvement in the Paranormal and Performance in Introductory Psychology." Teaching of Psychology 16 (4): 187–191.
- Monaghan, P., Stenning, K., Oberlander, J., and Sonstrod, C. 1999. "Integrating
- Psychometric and Computational Approaches to Individual Differences in Multimodal Reasoning." In 21st Annual Cognitive Science Society Conference, Eds: 405–410. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.32. 2687 & rep=rep1&type=pdf.
- Moon, J. 2008. Critical Thinking. An Exploration of Theory and Practice. Abingdon: Routledge.
- Moore, T. 2011. "Critical Thinking and Disciplinary Thinking: A Continuing Debate." Higher Education Research and Development 30 (3): 261–274.
- Novak, J. D. 2010. "Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations." Journal of e-Learning and Knowledge Society 6 (3): 21–30.
- Novick, L. R., and Holyoak, K. J. 1991. "Mathematical Problem Solving by Analogy." Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 17 (3): 398–415.

- Parameswaram, G. 2007. "Inclusive Writing in a Psychology Class." Journal of Instructional Psychology 34 (3): 172–175.
- Plous, S. 1993. The Psychology of Judgment and Decision Making. New York: McGraw Hill.
- Roediger, H. L. I., and Karpicke, J. D. 2006. "Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention." Psychological Science 17: 249–255.
- Scott-Smith, W. 2006. "The Development of Reasoning Skills and Expertise in Primary Care." Education for Primary Care 17: 117–129.
- Shermer, M. 2002. Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time. London: Souvenir Press.
- Stenning, K., Cox, R., and Oberlander, J. 1995. "Contrasting the Cognitive Effects of Graphical and Sentential Logic Teaching: Reasoning, Representation and Individual Differences." Language and Cognitive Processes 10 (3–4): 333–354.
- Tversky, A., and Kahneman, D. 1974. "Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases." Science 211: 1124–1130.
- Tversky, A., and Kahneman, D. 1982. "Judgments of and by Representativeness." In Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, edited by D. Kahneman, P. Slovic, and A. Tversky. Cambridge: Cambridge University Press. 84–98.
- Vacek, J. E. 2009. "Using a Conceptual Approach with Concept Mapping to Promote Critical Thinking." Journal of Nursing Education 48 (1): 45–48.
- van Gelder, T. 2005. "Teaching Critical Thinking: Some Lessons from Cognitive Science." College Teaching 53 (1): 41–46.
- West, R. F., Toplak, M. E., and Stanovich, K. E. 2008. "Heuristics and Biases as Measures of Critical Thinking: Associations with Cognitive Ability and Thinking Dispositions." Journal of Educational Psychology 100: 930–941.
- Wheeler, L. A., and Collins, S. A. 2003. "The Influence of Concept Mapping on Critical Thinking in Baccalaureate Nursing Students." Journal of Professional Nursing 19 (6): 339–346.
- Williams, R. L., Oliver, R., Allin, J. L., Winn, B., and Booher, C. S. 2003. "Psychological Critical Thinking as a Course Predictor and Outcome Variable." Teaching of Psychology 30 (3): 220–223.
- Willingham, D. T. 2007. "Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?" American Educator 31 (2): 8–19.
- Zeidler, D. L., Lederman, N. G., and Taylor, S. C. 1992. "Fallacies and Student Discourse: Conceptualizing the Role of Critical Thinking in Science Education." Science Education 76 (4): 437–450.

# الفصل الرابع والعشرون ما وراء الإدراك المعرفي والتفكير النقدي دعائم تربوية

بيتر إليرتون Peter Ellerton

#### مقدمت

لا شك أن هناك رغبة ملعوظة على نطاق واسع، في أن يكون التفكير النقدي واحدا من عوائد التربية (التعليم). ومن النادر أن تجد مؤسسة تعليمية، لا تدرج بعض المهارات التقدية في قائمة مزايا أو مناقب خريجها. ومع ذلك فإن ما يحدث في غالب الأحوال أن التفكير النقدي يحظى بالحديث وبالتعاطف في تخطيط المنبج، إلا أن المحتوى يعجز عن تحقيق ذلك على أرض الواقع. إنه أصبح كالقطة Cat Cheshire في المنبج، تتبناه كل المقررات، لكنه لا يكتسب بالشكل المرجو في أي منها.

إن معظم محاولات فهم، أو تعريف التفكير النقدي - إن لم يكن كلها- تنحو إلى تجميع سلسلة من مهارات الإدراك المعرفي، وربما تضيف بعضا من الاستعدادات الإيجابية، لما ينبغي أن يكون عليه سلوك صاحب التفكير النقدي المثالي، فالتعريفات السريعة للتفكير النقدي، التي تمت - من خلال أخذ عينة صغيرة- تشخصهم على أنهم

 <sup>(\*)</sup> هي قطة شهيرة في مغامرات أليس في بلاد العجانب Mice in Wonderland للمؤلف Leviv Carrol لمؤلف
 مشهورة بابتسامتها المعتفرة التي تبقى مائلة حتى في حال غيابها. (المترجمون)

أولئك الذين يجيدون تقييم ما يعرض عليهم (Ennis 1964,599) والذين يستطيعون اختبار تفكيرهم الذاتي بواسطة المعايير والمقابيس (Paul 2001) ويتفاعلون إيجابيا مع المفاهيم (Paul 2001)، ويمكنهم الكشف عن العلاقات المؤكدة التي تربط بين الأقوال أو المزاعم (Mulnix 2010,467).

ومن الصعب على الإنسان أن يتخبل استبعاد أي من تلك الأفكار، بحجة أنه لا علاقة لها بالمفاهيم الشائعة للتفكير النقدي. وليس من أصحابها، ولا من غيرهم من الباحثين، على الأرجح، من يجادل في تصنيفات أو تقسيمات الأخرين. كما لا يوجد من يتهمهم بالإخفاق في بلورة مفهوم محدد للتفكير النقدي. وعلى ذلك فإن التفكير النقدي ينظر إليه من خلال مفهوم واسع جدا، وليس معنى ذلك أن هناك افتقارا للدفة، حيث أن كثيرا من الباحثين قام بتشخيص المهارات الفعالة بتفصيل واضح (Facione, 1990).

فما هي القضية إذن؟ قضيتنا تنبع من أن الشبكة رميت لمدى أوسع من اللازم، للدرجة التي أصبحت فها تعريفاتنا فضفاضة؛ مما يحول بينها وبين تسليط ضوء ساطع على المضمون التربوي. كما أن الافتقار إلى فهم أكثر عمقا، وأكثر اتساقا للتفكير النقدي، يحمل من الصحب أيضا على التربويين أن يبلوروا مأتى أو مدخلا لصناعة أو تكوين مفكرين نقديين.

ولن أركز كثيرا في ورقي هذه، على سلسلة المهارات الإدراكية التي ينظر إلها باعتبارها مكونات التفكير النقدي (مثل: الاستدلال والتحليل والتقييم والتعليل... إلغ). إنما سأقوم بدرجة أكبر بالتركيز على دور ما وراء الإدراك المعرفي خلال تفكيرنا النقدي. إن ما وراء التفكير، ومع ذلك فإن هذا التعريف المبسط، لا يلقي ضوءا كافيا على ما نعتبره ظاهرة إدراكية معقدة. ومن جانبي فسأقوم، لهذا السبب، بوضع نموذج لما وراء الإدراك المعرفي، تتشكل خطوطه، من خلال وضعه الوظيفي، وأمل بناء على ذلك أن يكون النموذج المشار إليه مثمرا من زاويتين: تتمثل أولاهما في الارتقاء بفهمنا للتفكير النقدي، بينما تمدنا ثانيتهما بمبادئ تربوية واضحة، يمكن على ضوئها، توجيه تصميم التجارب التعليمية، وإجراء تقييمها.

وسأقوم باستخدام نموذي، هذا، ل"ما وراء الإدراك المعرق" في اقتراح نموذج أخر للتفكير النقدي، يكون فيه ما وراء الإدراك المعرفي مكونا داعما وتكامليا، ولكنه لا يكتفي بذلك، بل يتيع العد الأقصى من الاستخدام الفعال لأي مجموعة من المهازات، وبمد بالخبرة في التفكير النقدي، التي يمكن استدعاؤها وتطبيقها عبر المقررات البراسية والمواقف الحياتية، وسوف أركز أيضا على الجوانب التقييمية للتفكير النقدي ذلك التركيز الذي يحفزني داخليا على أن أطلق عليه: اسم: نموذج التقييم ما وراء الإدراكي The metacognitively Evaluative للتفكير النقدي.

وبناءً على ما توصلت إليه من مفهوم للنفكير النقدي، يستوعب المهارات الإدراكية، وكذلك مهارات ما وراء المهارات الإدراكية، والاستفادة من ذلك في إرساء مبادئ تربوية بناءة، فهأنذا أعرض أمثلة لتحقيق تلك المبادئ، التي بالإمكان تطبيقها في سياق معظم المجالات أو التخصيصات.

## ما وراء الإدراك

يقع ما وراء الإدراك المعرفي ضمن المفاهيم التي تعاني، مثلها في ذلك مثل التفكير النقدي، من عدم التحديد الدقيق، ولذلك فإنه يصعب المجازفة بعزل دوره من هامش الانتباه إلى المركز، كأحد مناقب النفكير النقدي، ومن ثم فدعنا نعطي نظرة طائر سريعة، لما يمكن أن تكون عليه الكيفية التي يقهم بها ما وراء الإدراك، وفي موازاة ذلك نلتي بنظرة مماثلة لما يمكن أن يقال حوله باعتباره استراتبجية تربوية خصبة.

فمنهوم ما وراء الإدراك ليس مجرد التعرف على مكوناته (أو ماهيته). إنها قضية مم يتشكل، هل نفهمه على أنه إحساس، أو محموعة مهارات إدراكية، أو استراتيجية محكمة، أو إدارة كلية للذات؟ كما أن هناك جدلا يثور حول اعتبار بعض المفاهيم مثل الانضياط الذاتي في وضع التابع، أم أنها ضمن المكونات العضوية لما وراء الإدراك (Veenman, Van Hout-Wolters, and Afflerbach 2006). وما تزال هذه الأسئلة، يصيفة عامة، قيد الدرامة ضمن علم الإدراك، وما يزال البنيان الهرمي للعلاقات بين هذه الأفكار بعيدا عن الوضوح، وبالرغم من هذا الغموض، فإن ما وراء الإدراك، يعيء

ذكره على نحو منتظم ومنكرر في أدبيات (الإنتاج الفكري) للتفكير النقدي (راجع على سبيل المثال:

Chaffee, McMahon, and Stout 2004; Elder and Paul 2001; Mulnix 2010; الاطلاع على طيف من المقاهيم Petress 2004; Scriven and Paul; Van Gelder 2005 والمواقف)

وقد يعود ذلك، إلى رغم أنه ليس هناك ما يشير إلى التطابق بين ما وراء الإدراك وبين الذكاء، فإن الواقع يشهد ربطا بين ما وراء الإدراك، أو مهارات الوعي بمكنونات النفس والانضباط الذاتي، وبينه (أي الذكاء)، في تحسن المخرجات أو العوائد التعليمية. ولذا فإن فينمان، على سبيل المثال (Veenman (2006.6) أفادنا بأن "المعدل المتوسط من القدرات العقلية يسهم بتحقيق 10% (عشرة في المائة) في متغير التعلم؛ بينما مهارات ما وراء الإدراك تنفرد يتحقيق 17% (سبعة عشرة في المائة) في ذلك المتغير".

والحقيقة إن احتمال إسهام مهارات ما وراء الإدراك في التجاح في الدراسة الأكاديمية، أمر سهل علينا توقعه، إذا سلمنا " بأن صاحب مهارات ما وراء الإدراك، يعرف كيف يتعلم؛ لأنه على وعي بما لديه من معرفة، وبما يجب أن يفعله كي تزداد حصيلته من الجديد فيها." (Wilson and Bai 2010, 270). أما كيف ينفذون ذلك، فإن المفترض أن يكون هذا دور المجال أو الموقف. ففي سيافهما يتبغي أن يتوفر لدى الطلاب فهما الاستراتيجيات ومهارات عا وراء التفكير، حيث يتضمن ذلك معرفة كيف يتم التطبيق، ومتى يكون التوقيت مناسبا.

وببدو أن الأمر الذي يلقى توافقا في خضم المناقشات الدائرة، حول ما وراء الإدراك هو عنصر الـ"ما وراء meta" الوارد في التسمية، والذي يعني أننا نبتدع تمثيلا لتفكيرنا، وبخاصة ذلك الذي يجري في "حالات التفكير الأولي للنشاط الذهني المرادات والمعتقدات، "Fletcher and Carruthers 2012;12) وتتمثل هذه الحالات في المرادات والمعتقدات، بما في ذلك المعتقدات الخاصة بتصديق بديهات المعرفة التي نبني علها للتحرك نحو عملية الاستدلال، وصولا إلى الاستنتاجات أوالسلوكيات (الأفعال) المباشرة، وعلى الجانب الأخر، فإن ذلك هو نفس ما نسلكه عندما تقوم بتمثيل القدرات العليا، التي قد تدور حول الكيفية التي تتفاعل بها هذه القدرات، بما فها ديناميات عملية التعلم، وإعمال العقل. خد مثلا على ذلك: عندما نتصبور كرسيا فإننا نبتدع تمثيلا في الذهن لما هو عليه، ومكن أيضا أن نتمثل في الذهن حقيقة أن أقدامنا تقرحت نتيجة للوقوف طيلة البوم. وإذا أخذنا هذين التصورين في الحسبان، فإننا يمكن أن نبني تمثيلا أو تصورا آخر مؤداه: أن الكرسي يستخدم لاراحة الأقدام من الضغط الواقع عليها، وهكذا حتى نقرر المخذ بالفعل المناسب. وإذا كان ثنا أن نذهب أبعد من ذلك، فإنه يمكننا أن نفكر في تصورات عديدة للكراسي، ثم نقوم بالبحث عن تصور موجود لعملية تقييم، نقرر من خلالها، أي الكراسي أفضل للوفاء باحتياجاتنا، التي لا تنصل الانتظار. أما باتباع خلالها، أي الكراسي أفضل للوفاء ياحتياجاتنا، التي لا تنصل الانتظار. أما باتباع المنطق فقد نتمكن من ابتداع تصور ذهني لقضية جدلية صالحة للاستدلال القياسي.

والقضية ليست. على الجانب الآخر، قضية استحضار واع لتصورات القدرات العليا لمكانتها في ذاتها، كما يبدو الأمر ببساطة؛ ذلك أنه يمكننا قيادة سيارة حافلة بمنظومة متقدمة ومعقدة من "تعتبلات" القدرات العليا، بما فيها استشراف المستقبل، وأساليب تقدم الأداء، بينما لا نجد لها صدى قوبا لدى إدراك إلساني محايد لا يلقى ذلك عنده أصلا انتباها. إن استخدام مصطلع "ما وراء الإدراك" لمجرد امتلاك كل من تمنيلات القدرات الأولية والقدرات العليا، بينما قد لا تتوافر قدرات التوصيف الواغي التي تعبر عن مفهوم المضمون التربوي الثري. ذلك التوصيف الذي يعدل ويواتم —عن في حرب بين تفكيرنا إزاء غاية محددة من منظور تعقيق الاستفادة القصوى - من جانب أخر. وبناء فضلا عن تقييم الطريقة العملية، من خلال مقارتها بأخريات - من جانب آخر. وبناء على ذلك فإني أرى أننا بحاجة إلى "امتلاك" هذه التمثيلات، والوعي بقيمتها حتى نصبح على ذلك فإني أرى أننا بحاجة إلى "امتلاك" هذه التمثيلات، والوعي بقيمتها حتى نصبح من أصبحاب ما وزاء الإدراك المعرق. وعلينا -أهل التربية والتعلم- أن نتوصل إلى تعريف الارداك يستدعي التمثيلات الذهنية، ومثل هذه التمثيلات وما تنطوي عليه من تفاعلات التصبح من القضايا التي تنتظر الدراسة.

ومن جانبي، فإني لا أدعي أن تعريفي هذا تشخيص مثالي للحالة الفكرية هذه، كما

لا أعنى أن تشخيصا أكثر تفصيلا لن يضيف جديدا لعلم الإدراك. ومع ذلك سأحاول أن أوضح كيف أن استخدام هذا التشخيص (أو ما قد يكون تركيزا له على جانب ما ) له تطبيقاته التربوية، التي ينبثق عنها رؤى ثاقبة في الوصول إلى ذوي تفكير نقدي أفضل. وهذا الذي أقول بشير إلى طريقة تفكير أكثر تعقيدا، وفي ذات الوقت فإننا يمكن أن نصل إلى نفس الغاية من خلال استخدام فكرة، يعود أصلها إلى الفلسفة، أكثر منه لعم الإدراك. وليس معتى ذلك تجاهل هذا الأخير، وإنما يعني التوجه إلى صياغة مفهوم لما وراء الإدراك، يتواءم مع مستوبات وظيفية متنوعة. ذلك أنه مع أن علم الإدراك يعزز فهمنا لما وراء الإدراك ويسعى إلى ذلك باستمرار، فإن ذلك قد يظل متوافقا مع هذه الوظيفة عالية المستوى. ويشبه هذا الأسلوب ما تتيحه فكرتنا عن السياسة من القدرة طبيعتها الخاصة نهمة للتغيير عبر الزمن. فإنه يمكن تحقيق تقدم في استخدام ما وراء الإدراك باعتباره مقهوما أصيلا في الفهم الوظيفي، في الوقت الذي يواصل فيه فهمنا العلمي لطبيعته في التنامي.

وبوفر لنا تطوير دينيت (Oennet(1983 واستخدامه للموقف المتعمد Intentional بلورة لفهم قضية التركيز على الجوانب الوظيفية لما وراء الإدراك، تعد أكثر جدوى مما تقدمه لنا دراسة العمليات الإدراكية، التي يقدمها علماء الإدراك. فالموقف المتعمد يمثل الأداة التي يتم تبنها لشرح المنظومات المعقدة (سواء تلك الحيوبة الليبولوجية - أو غيرها) من خلال ربطها بالرغبات والحاجات والأهداف والطموحات، (Oenner 1998,496)

وبنبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن الموقف المتعمد بعني أن تلك الحالات states ، كما نطلق عليها تعد نتيجة لنظرة المرء إلى مكانه في المجتمع، والهدف الذي يسعى إليه من خلاله. ويفترض أيضا أنه يمتلك القدرة على الرشد وكذلك على تشخيص المسار الذي عليه أن يتجنبه. وبهذا يمكن القول أن التفاعلات النشطة للتمثيلات تتجلى من خلال الحركة والسرعة نحو غاية محددة. فنحن نتخذ الموقف المتعمد تلقائيا تجاه الأخرين، لأننا بطبيعتنا نترقب كيف سيتصرف الأخر؛ لتحقيق مكسب ما، أو للحصول على معلومة، أو حتى خداعنا. وهنا يفيد "الموقف المتعمد"، في التنبؤ بالسلوك الذي يمكن أن يتخذه هذا الآخر. إننا تحقق ميزة فيّمة بدرجة عالية عندما نستنتج ما قد يصدر عنهم من أفعال في المستقبل بناء على فهم مقاصدهم.

ويمكن أن نتحلى بما وراء الإدراك إذا تبنينا الموقف المتعمد إزاء الذات - أي تطبيق هذا الأخير داخليا على النفس، بنفس الدرجة التي نطبقه بها على الأخرين. فيمراجعة دوافعنا، ومعتقداتنا، ورغباتنا وأفكارنا، نصبح، نحن، موضع التطبيق، مثلما يقوم الأخرون بنفس الدور، أي التطبيق على أنفسهم، حتى يمكننا أن نتوقع أو تخطط لمجربات الأحداث في المستقبل.

ومن خلال ذلك يمكن لتمثيلاتنا (تصوراتنا) الذهنية أن تغدو صريحة، بناء عليه تتخذ موضعا للدراسة مما يحقق أمرين، أولهما فهم أفضل لما يدور في الذهن، وثانهما، مترتب عليه، ألا وهو القدرة على توجهه منظومة نوايا الإنسان وعزائمه. إن هناك خلال في التطابق بين الموقف المتعمد للإنسان داخليا (إزاء الذات) وبين الموقف المتعمد له إزاء الأخرين.

ولكي نصل إلى فهم أفضل لهذا النصور الذي يمثل الحالات الذهنية، فإنني أعرض هنا من خلال الإيضاح 1/24 تصورا للعمليات الفكرية قمت بتجربه خلال حمقررات التفكير النقدي؛ لتعزيز ما وراء الإدراك ومساعدة الطلاب على المراجعة الفاحصة لتفكيرهم. وقد اطلقت عليه مخطط التمثيلات الذهنية وتفاعلاتها البينية (Mental لتمثيلات الذهنية وتفاعلاتها البينية (Representaions and their interactions) المعردة أوضح، فتطل في ذاكرة الطلاب.

إن هذه الأداة ستنج للطلاب أن يكؤنوا صورة عن مجربات تفكيرهم إذ أنها تستوعب في رسمها العمليات غير الخطية العابرة (المؤقتة) والمتكررة التي يتشكل منها تفكيرنا حول قضية ما. ولست أفترض في هذا المخطط الخاص بتمثيلات العمليات الذهنية وتفاعلانها البينية، أنه قاطع فيما يصوره، أو أنه يغطي كل شيء. إنه مجرد شكل من أشكال المخططات التي تعين في تحليل التفكير النقدي. ومن تم فإنه يمكن تصميم عدد من المخططات الشابهة بعيث نتلاءم مع السياقات التربوية المختلفة.

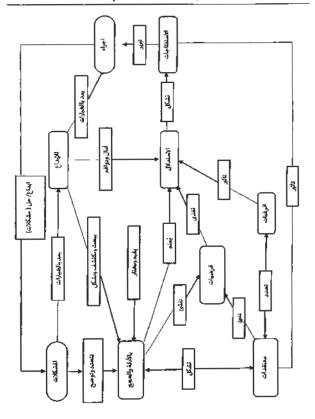

شكل 1/24 التمثيلات الذهنية وتفاعلاتها - أداة لتشخيص التفكير

لاحظ: أنه لا وجود لنقطة بداية معددة.

إن من خصائص هذا المخطط أنه يغطي أبعد مما يعد من ضرورات التفكير التقدي (فإنه يشتمل مثلا على "الإبداع" كأحد المقومات التي تؤخذ في الاعتبار) إذ يؤكد على أن مثل هذه المحاكاة تتوافق مع الموقف المتعمد، في أنها تستوعب أوضاعاً مثل: المعتقدات والأهداف والرغبات، فضلا عن استيعابها للكيفية التي يمكن أن تسهم بها تلك الأوضاع في إعمال الفكر. كما أنه يأخذ بأيدي الطلاب للتعبير الواضع عما ينطوي عليه تقكيرهم، وإلا فإنه سيظل حبيسا في رؤوسهم.

إن القيام بوضع تصورات لعمليات التفكير أمر شائع، الأمر الذي يحقق منافع تربوية لها قيمتها، وقد ثبت أن رسم خرائط للمحاجات أو المناظرات نظهر فها الروابط بين الأدلة، والمسلمات والأفكار والنتائج، له تأثيره الفعال في تنمية مهارات التفكير النقدي (Van Gelder2005,45) وفي الوقت الذي تركز فيه خرائط المناظرات على مهارات التفكير، فإن الشكل الذي يمثله إيضاح 1/24 يوسع المعالجة لتتضمن العوامل المؤترة على المنازعات، والتي يتم تطبيقها في حالات الموقف المتعمد.

#### ما وراء الإدراك والتفكير النقدي

دعنا أولا نستكشف العلاقة بين ما وراء الإدراك وبين التفكير النقدي، ونتوقف أيضا للنظر في المهارات الإدراكية، التي غالبا ما تكون مصاحبة لهذا الأخير. لقد أعدت الجمعية الفلسفية الأمريكية بناء على استفتاء منهي قامت به إحدى اللجان، ما توافق عليه الخبراء حول المهارات والاستعدادات الفعالة المكونة للتفكير النقدي فيما يعرف بتقرير دلفي Delphi Report. وتتضمن المهارات الإدراكية الرئيسية والفرعية التي تم الاتفاق عليها ( راجع تلخيصا لذلك عند: فاسيون (Facione 1990) وهي كالتال:

- التفسير (التصنيف، وقك الرموز، والإقصاح).
  - 2. التحليل (الفحص والنشخيص).
  - 3. التقييم (وزن المقولات والحجج).
- 4. الاستدلال (تفنيد الأدلة، والبدائل المستوحاة) وبلورة النتائج.
  - الشرح (البيان أو التقرير، والتبرير، والعرض)

### 6. الانضباط الذاتي (المراجعة الفاحصة للذات وتصحيح ما يلزم)

وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى تلك المهارات، على أنها إنتاج تمثيلات عقلية، أو على الأقل تقع ضمنها، فإنني أرجع أن آخر هذه المهارات، أعنى الانضباط تبرز الضرورة التي يتبوؤها ما وراء الإدراك في التفكير النقدي. ذلك أن المراجعة الفاحصة للذات (وهي مهارة متفرعة من الانضباط الذاتي) لا يمكن تحققها إلا من خلال نموذج التقييم ما وراء الإدراكي للتفيكر النقدي الذي مر بنا من قبل، واعتبار أن الأمور التي يجري فحصها تدخل ضمن التمثيلات الذهنية والعلاقات التي تربط بينها.

واني أرجح أن المهارات المتبقية تتجلى، بشكل أفضل، في نموذج ما وراء الإدراك وبعبارة أخرى فإن ماوراء الإدراك يتميز عن المهارات الأخرى سواة كانت نوعا من التفكير، أو اتخلت شكل الإدراك. ولنقذكر، لتوضيع الفكرة، أن ما وراء الإدراك، يتضمن الاستحضار الواعي للتمثيلات الذهنية. وتتطلب المهارات من رقم 1 إلى 5 التي أوردناها في الفقرة السابقة التعامل مع تلك التمثيلات الذهنية، حتى على اعتبارها هي ذاتها - أي المهارات - من التمثيلات المذكورة. وبمكن معالجة المهارات الإدراكية، حتى مهارة التقييم منها، لوغاربتميا حيث تكتمل حلقات الدائرة بالتلقيم (الأثر) العائد وعرضها في خرائط. تدفق. وفي الوقت الذي يكون فيه صاحب التفكير متمكنا من تطبيق عثل هذه المهارات، فإنه ينبغي ألا تتجاوز تطبيقاته لها قدرة برنامج الحاسوب. وبعد التفكير النقدي ما وراء إدراكيا، طالمًا أننا نرغب في تمييزه وممارسته، بعيدا عن التفكير اللوغاريتمي. بل إننا نذهب إلى أكثر من ذلك فنعتبره ما وراء إدراك تقييمي meta cognitively evaluative. ما داعت القدرة على المثابرة في مراقبة واختيار وتقييم المهارات الإدراكية الذاتية تعد معيارا أساسيا من معايير الشخصية الناقدة. إن العنصر التقييمي بعد أساس " التصحيح أو الإصلاح correction" الذي يتضمنه البند رقم 6 من البنود التي عرضناها في الصفحة السابقة. فمما لا خلاف عليه أن على المرء أن يقوم بعمليثي التقييم، ثم التصحيح بتطبيق معيار مستخدم للتقييم لتمثيلاتنا الذهنية. أما بالنسية للتقييم والتوجيه فإني ألفت النظر إلى أنهما ليسا منعزلين، فكل منهما ضروري، وكل منهما مكمل - حقيقة- للأخر. إن تقييم التفكير يعني أن نقيمه وفق المعيار الخاص به وهنا يقتضي تطبيقه توجيه التمثيلات. ثم نجيئ للتفكير، ككل، فنجد أن الإدارة الواعية للتفكير، تقتضي توجيهه نحو غاية. وإن تحديد الفاية والسبيل الموصل إليها أمران لا غني عنهما عند إجراء التقبيم، ومن ثم فإن ما وراء الإدراك التقبيعي يعني بمرجة ما، إدراة أو توجيه المرء لفكره.

#### تجريبما وراء الإدراك

قالبا ما بنظر إلى التفكير النقدي على أنه بنصب على كيفية النفكير أكثر مما هو عن ماهية التفكير (راجع مثلا: Mulinix 2010). وهناك الكثير مما يمكن إضافته في هذا الصيد. فالتفكير النقدي بنصب بتمبير رابل (1970) Ryle. على معرفة كيف، أكثر من، معرفة مائة ويمكن أن نلاحظ على الفور استخدام أداة الاستفهام "كيف" واستخدام مصطلحات بديلة تصلح للتمبيز بيهما، كما سنين لنا في الأمثلة التي منها: أن معرفة كيفية العزف على المفات بليمة عامة أن المعرفة الضغط على المفاتيم للصيد، إذ يمكن القول بصفة عامة أن المعرفة بالكيفية تعني النجرب، بينما المعرفة بالملهية بيمك كيفيد الشرب، بينما المعرفة الملهية تعني النجرب، بينما المعرفة الملهية تعني النجرب، بينما المعرفة الملهية تطرح أسئلة يستنبط منها، معرفة صدق أم زيف المعرفة المفترضة، بينما العزف على البيانو ثيس افتراضا، إنه واقع ملموس.

وتقسيم المعرفة على هذا النحو بعد مخالفا في الغالب للتفسيم المستخدم في التربية أو التعليم. إذ التقسيم الشائع فيها مبني بدرجة أكبر على التمييز ببن المعرفة والمهارة، مثل اعتبار أن "المعرفة" في المعتوى المسلم بصدقها أما "المهارة" في تتمثل في المقدرة على تطبيق هذه المعرفة. وهذا لا يتطابق في تقسيم المعرفة بشكل معقول مع التقسيم المعرفة بممرفة الماهية ومعرفة الكيفية. لماذا؟ لأنه إذا نظرنا إلى التحليل الكيميائي الذي يمكن افتراض، جدلا، أنه تطبيق للمعرفة (معرفة عن: خلط العناصر، والتفاعلات، والإجراءات الكيميائية الأخرى المشابه) فإنه يمكن أيضا اعتبارها معرفة احتمالية أو افتراضية قابلة للمعالجة خوارزميا- والحقيقة أن ذلك ما تقوم الحواسيب

بشكل روتيني. ومؤدى ذلك بالنسبة للتفكير النقدي أن معرفة الكيفية التي يتم بها التفكير في تموذي، مخطط رقم 1- ليس معرفة افتراضية (لأن معرفة الكيفية التي تعد وتدار بها التمثيلات الذهنية ليس بمعرفة افتراضية). مثلها في ذلك مثلما أن الطريقة التي نعرف كيف تحافظ بها على توازننا عند ركوب دراجة، ليست معرفة افتراضية. ولا يعني هذا عدم وجود معرفة افتراضية أو احتمائية، ففي كل من معالجة التمثيلات النمنية وركوب الدراجة، علينا أن نعرف أن هناك أمورا بعينها موثوق بها، ورتوجب علينا، كذلك، أن تعرف أن هذه التمثيلات موجودة وأن هناك بعض القواعد التي تحكم حركة تفاعلها، وكذلك علينا أن نعرف أن البدلات تمدنا بحركة التقدم إلى الأمام، وأن الجاذبية الأرضية حاضرة، لكن هذه المعرفة الاحتمالية، لا يمكن بأي حال أن تكون كافية لإنجاز المهمة.

واني شخصيا، أرى أن الوجه المسلم به للتفكير النقدي، والتوجه الجاد لإدارة أو تهيئة التمثيلات الذهنية نحو غاية، هي في ذاتها، وأحدة من تلك الثمثيلات وكلها أمور <u>تعد</u> ضمن دائرة ما وراء الإدراك. إن ما في وسعنا ملاحظته هو تجربة تشغيل التفكير ما وراء إدراكيا، تلك التجربة التي تستدعي الانتباء وتوجه التفاعل البيني للتمثيلات الذهنية. وهذا الذي يحدث يماثل تماما ما تمدنا به معرفتنا بالكيفية التي يتم بها ركوب الدراجة من تجربة واعية. إنها السمات التي يمكننا استحضارها، وكذلك، أيضا خوض تجربة أن نكون ما ورامإدراكيين، تعد واحدة من الخصائص المعروفة بقابليتها للاستحضار أو الاستدعاء ورفقا لهذا الفهم فإن التفكير النقدى يصبح أبعد من أن يكون تجميعا لمهارات إدراكية، وأقرب كثيرا لكينونته حرفة، وفي ذلك فإنه يشبه التقنية الإغربقية، أكثر مما هو مجرد علم معرفي وطالما أننا كأصحاب تفكير نقدي نقوم بعمليات التحليل، والتدليل والتبرير، والتفسير، عند عزفنا على البيانو أو ركوبنا للعجلة، على أنه تجرب وليس مجرد تطبيق خوارزمي. فإننا نربط بين المهارات الإدراكية معا، مايجعل منها تجربها هو التقييم الماوراندراكي لما تقوم به. ولست مفترضها في ذلك أن تشغيل البيانو أو ركوب الدراجة يتحتم أن يمارس ما وراء إدراكيا، وهو ليس كذلك، حقيقة، في أغلب الأحوال. إن الذي أفترضه أن المعرفة الناتجة عن التجربب والملموسة

على أرض الواقع حول هذه الأمور، هي من نوع المعرفة التي لدينا عن التفكير عند معرفة كيفية ما يجري في طبيعته التقييمية الماوراتدراكية.

دعنا الآن نمرض مثالا على التفكير النقدي، المستند إلى التقييم الماورائدراكي. وقد وقع اختياري على العزف على البيانو وركوب الدراجة كحالنين لاستخدام المعرفة الافتراضية، والأخرى المسلم بها. وهنا فإني أزعم أن كون المرء يفيّم ماوراءإدراكيا، يعد أيضًا اتخاذ موقف إزاء استخدام المعرفة الافتراضية والأخرى المعلم بها. وفي هذا الصدد سأقوم بإجراء مقارنة قضيتنا المطروحة في استخدام كلا النوعين من المعرفة. وعلى حد ما أعلمه من خبرتي في إجراء المفارنات أن المقارنة تصبح قوية إذا كانت المقارنة (وهي في حالتنا هذه استخدام نوعين من المعرفة) ضمن حالات الخواص الأخرى فيها، مختلفة ثمام الاختلاف. ففي الوقت الذي يستخدم فيه عازف البيانو المعرفة الاحتمالية عن النوتة الموسيقية وعن الإيقاع أو الجوانب المادية الأخرى من لوحة المفاتيع، وراكب الدراجة يستخدم المعرفة، المعلم بها التي تزيد على مجمل حجم معرفتها الاحتمالية. ومع أن المعرفة الاحتمالية، وتلك المسلم بها مختلفتان تماما في الحالتين، فإنهما يستخدمان معا في كلتيهما. ولقد أتاح لي هذا الاختلاف في خصائص الحالتين، أن أكون على نقة أكبر في تطبيق هذا التمييز بيتهما على الحالة الثالثة من ما وراء الإدراك. وبتمثل ما فعلته هذه المرة في استخدام المعرفة الاحتمالية-التي يتأكد فيها النشابه عندما تكون الخاصة المتشابهة ثابتة في مواقف تختلف فيا الخصائص الأخرى- مع المعرفة المسلم بها حول كيفية رصد وتحليل أوجه الشبه في الوصول إلى النتائج. وقد استعنت في رصدي وتحليلي هذا، عن قصد، بجوانب من المفاهيم التي أردت أن أناقشها، وبلورتها للوصول إلى الهدف أي اختيار أمثلة: وجمعها معا، ومعاولة ربطها بإحكام، ومن ثم تقييم النهج الذي طرحته.

إن استعمال عبارتي "مهارات التفكير العليا" و"حل المشكلات" يتم في الغالب بشكل تبادلي، أو مصاحبتين للتفكير النقدي. وعليه فإنه ينبغي أن يستحضرا في السياق الذي يستخدم فيه نموذج التفكير الماوراني للتفكير النقدي. وقد ذهبت بالفعل، إلى أنه لا يمكن اعتبار أن مهارات التفكير العليا، مماثلة للتفكير النقدي، ما لم توجد حاجة إلى

الاستحضار الواعي لتمثيلات (تصورات) مهارات التفكير العليا، وطالمًا أنها لبسب ما وراء إدراكية بالمفهوم الذي نعنيه هنا. ومهما يكن من أمر فإن مهارات التفكير العليا تعد عنصراً لا غنى عنه في التفكير النقدي. ولكي تبرز تمثيلات هذا النوع من التفكير ونفهم وتوجه تفاعلها لتصبح جزءا من التقهيم الموراءإدراكي، وبالتالي جزءا من التفكير النقدي، فإن إجراء نقاش مع الطلاب حول مهارات التفكير العليا يصبح مكونا ضرورنا في بناء شخصية المفكر النقدي، وهو أحد الضرورات التي سأتناولها بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا الفصل. وبصل بنا المقام هنا إلى القول: إن من المهم أن نفهم أن هذا التشخيص لمهارات التفكير العليا، على أنه ليس هو التشخيص الوحيد، فهو يوصف في أحد تشخيصاته بأنه متمم للتفكير النقدى (راجع مثلا: Lewis and Smith 1993). وللنظر إلى مهارات التفكير العليا كما يتمثل في نموذج التقييم الماورائي للتفكير النقدي وكيف تبدو أكثر اندماجا مع هذا الأخير، وتدعم الأعمدة التي تنبني عليها العملية التربوبة، الأمر الذي سأتناوله فيما بعد بالتوضيح. أما بالنسبة لحل المشكلات فهو مصطلح غامض. وبيدو عرضة لكثير من التأويلات. إذ تتسع سلسلة تعريفات "المشكلة" لتشتمل على التفسير العضوى للمشكلات الذي يقدمه "ديوي" باعتباره معادلًا للحل القياسي للمسائل الرباضية (الحسابية)، ومن ثم قلا يعد قابلا للتعريف القاطع الذي يتفاهم به الوسط الأكاديمي. إذ يمكن حل المشكلات -عبر هذه التعريفات- من خلال رد فعل عكسى تلقائي، أو تفكير حدسي أو إيعازي، أو لوغاربتي، أو بتفكير نقدي. ولعلى أزعم بأنه في نموذج التقييم الماورائي للتفكير النقدي لسنا في حاجة إلا إلى تشخيص المشكلة على أنها نقطة يمكن فيها تطبيق مهارات الإدراك. ففي النموذج سابق الذكر، كما يتضح جزئيا في مخططات MRI، تصبح القضية جزءا من مجموعة تمثيلات ذهنية يتم معالجتها بشكل متكرر. وعلى ما في هذه الفكرة من الأهمية فإنها لا تحتاج أن تصنف على أنها لنست للاستخدام العام.

وقد سبق لي الإشارة إلى اعتبار ما وراء الإدراك توعا من الموقف المتعمد إزاء الذات. ولا يعني ذلك استدعاء لوعي الإنصان بذاته، مترجما بمفاهيم محددة ووصلها بسلوكه فحسب، وإنما أن يجعل أيضا هذه المواقف المتعمدة وما يربطها من علاقات موضع مساءلة. ومثل هذا المنطور يضع ما وراء الإدراك بدرجة أشد في قلب التفكير النقسي، كنموذج للتفعيل الذي يحقق الاستفادة القصوى من المهارات الإدراكية، كذلك يمفي تجهيز التمثيلات الذهنية، وعندما يتم ذلك ما وراء إدراكيا وتقييما، فهنالك يحدث التفكير النقدى.

وفي إيجاز فإن المداخل المفتاحية لنموذج الثقبيم الماوراني هي:

- 1) الإدراك هو التجهيز الموجه (ليس بالضرورة عن وعي) للتمثيلات الذهنبة
- ما وراء الإدراك هو الاستحضار الواعي لتمثيلات المرء الذهنية وتجهيزها (لاتخاذ موقف متعمد إزاء الذات).
  - 3) يمكن للتمثيلات الذهنية وتجهيزها أن توجه وتقيم عن وعي.
    - 4) كى تفكر نقديا، كن مقيّما ما وراء إدراكيا.
  - 5) أن تفكر نقديا، ينطوي، في جانب منه، على معرفة مسلم بها.

#### مقتضيات تربويت

إن تطبيق نموذج التقييم الماورائي للتفكير النقدي بمجرد أنك تفكر نقديا، لا يعني أنك على ما يرام. الكمال فالتمثيلات القهنية قد تنقصها الدقة أو تتعرض للتناقض، أو قد تنسم القواعد المتهدة لنوجيها أو إدارتها بمستوى ضعيف من الكفاية، أو الأخطاء، ناهيك عن أن تكون المعايير المستخدمة للنقييم غير مقنعة أو غير صالحة. وهذا معناه أن هنالك الكثير مما علينا أن نتعلمه والكثير مما علينا أن تعرفه عن التفكير نقديا.

وإن من ميزات نموذج التقييم الماوراني للإدراك أن هناك مقتضيين (عمودين) تربويين ينبثقان بشكل طبيعي من التعريفات التي تدور حوله: أولهما: الحديث والتغطيط بلغة الإدراك، وثانيهما: الانتقال من التركيز على تعلم وتقييم المعرفة إلى مرحلة وضع التساؤلات. وسأعالج ذلك - فيما يلي - مشفعا بتعليلاته ومبرراته، وموضعا الكيفية التي تتمثل فها علاقتها مع نموذج التقييم الماوراثي للتفكير النقدي، وما هي الخطوات التي على المعلمين أن ينفذوها تبسيرا للتطبيق. وسأعطي أمثلة، فهما بعد، لكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تجارب تعلم متنوعة، وكذلك من خلال أدوات تقييم متنوعة:

1. اجعل حديثك وتخطيطك بلغة الإدراك. كثيرا ما يقوم المعلمون من الذين لم 
يلتحقوا بالعمل بعد، بعرض لمخططات وموجزات مفصلة إلى حد كبير لما سيفعلونه في 
مسار دروسهم التجربية على كاتب هذه السطور. ومن منظوري فإن ما يفعله المعلم لن 
تكون له الأهمية، أو قل المتعة، إلا يقدر ما ينعكس ذلك على فكر الطلاب، وبخاصة 
فيما يتصل بتشغيل قدراتهم الإدراكية. ووفقا لنموذج التقييم الماورائي، فإن بناء 
أصحاب التفكير النقدي، ينبغي أن، يبدأ بالاهتمام بتفعيل الإدراك وتنميثه، بهدف 
إكساب الطلاب أنقسهم الدراية اللازمة بهذا النشاط. إن الإنسان لا يستطيع أن يصل 
إلى الوعي بالتمثيلات الذهنية للأخر إلا بالتعبير الواضح عنها، ومن سبل تحقيق ذلك أن 
نخلع على هذه التمثيلات أسماء، وأن نقوم باستخدام هذه الأسماء عند حديثنا عن 
الإدراك. ومعنى ذلك أن تستخدم التمثيلات الذهنية، وأن تحدد أسماء للكيفية التي 
تجري بها عمليات تجهيزها، وأن يكون ذلك ممتوعيا بصفة عامة في لغة مهارات الإدراك.

إن إرساء لغة مشتركة بين المدرسين والطلاب حول مهارات الإدراك، يجعل لكلهما فهما واضحا لمعانها واستخدامها، وهذا يتبح للمدرس أن يفسر ما يحدث في الفعل إدراكبا. وعندما يتم التحدث إلى الطلاب عن قدراتهم الإدراكية فإن ذلك يساعد على جعل عملية الإدراك في بؤرة الاهتمام الدراسي، ومن ثم يفتح مسارا نحو ما وراء الإدراك. وتتضمن الأقسام الفرعية -فهما يلي- خطوات محددة تساعد على تحقيق هذه الفاية وشرح لكيفية اشتقاقها من نموذجنا للتقييم الماورائي للتفكير النقدي. وعند أداء هذه الخيلفة الخطوات، ينبغي أن نضع في الحسبان إتمامها في تناغم، وقد نستحضر الأوجه المختلفة لنفس الفعل، ومن ثم سنجد درجة من التداخل فيما بين الفقرات في النص الناتج. ومن الجدير بالذكر أن الأقسام الفرعية التي يتضمنها هذا النص مينهة على الافتراضات التي طرحها نموذج التقييم الماورائي التي لخصناها في المبادئ الخمسة المذكورة أعلاه.

# 1.1 بلور فهما سليما لطبيعة المهارات الإدراكية وأهدافها.

يتوجب على المعلمين قبل قيامهم بتعليم الطلاب المهارات الإدراكية أن يكونوا هم أنفسهم على دراية كافية بهذه المهارات وكيفية استغلالها. وقد يكون هذا أمرا لا يتسم بالبساطة، لكنه ليس شاقا. فإن تكوين فكرة سليمة عن المهارات الإدراكية يتسم بالبساطة، لكنه ليس شاقا. فإن تكوين فكرة سليمة عن المهارات الإدراكية الفلسفية الأمريكية المشار إليها قبلا (Facione 1990). فقد تضمنت تقريرا، يشتمل على قائمة موحدة بالمهارات الإدراكية، والتي سواها القائمون عليه، وكذلك أمثلة على الكيفية المناسبة للإفادة منها. وإذا كان الواقع لا يشهد وجود قائمة موحدة بالمهارات الإدراكية، وأنه ما من جامعة تنفق مع غيرها من الجامعات الأخرى في قائمية، فإن ذلك لا يمثل مشكلة أو حرجا، ما سيتين لنا من خلال (1.2) و(1.3) التاليين.

2-1 ضع بدك على ما سيحتاجه طلابك من المهارات الإدراكية كمخرجات لتدريسك. ويمكن لك الأن أن تحدد أيا من المهارات الإدراكية التي فهمناها من (1.1) أنسب لمساقك (مقررك) الدرامي، ولعلم أنه كلما اتسع معدل المهارات الإدراكية الذي اتخذته، كلما تحقق للطلاب للرور بتجارب إدراكية أكثر ثراء. وستلاحظ أن يعض هذه المهارات تغرس بشكل أكبر خلال التجارب التعليمية، بينما يحدث ذلك للبعض الأخر أثناء التقييم، وفئة ثالثة أثناء الحلقات التعليمية وحتى يصل صاحب التفكير النقدي الناجح لاستخدام معدل أوسع من المهارات الإدراكية، فإن المفضل أن يستكشف أكثر ما يمكن من الاختيارات، التي تقيح له استيعاب أكثر ما يمكن من المارات الذكورة.

3-1 حدد الشكل الذي تكون عليه مهارات الإدراك في المقرر الذي تقوم بتدريسه، ولعله يكون من المبالغ فيه أن نتخيل أن مهارة (ادراكهة) مثل التبرير (أو التسويغ) يمكن استيحابها في حصه تجري فها تجربة تقييم او حتى في مقرر بأكمله. ولذا فإن من المهم تحديد عاذا يكون عليه شكل التبرير في مقررك، وأي من سبله أفضل للسياق الموضوعي، وقد لا يحتاج الأمر الا ال حجة منطقهة جدلية نوعا ما، وقد

تتطلب ظروف أخرى توثيقا ملائما للمحتوى أو التزلف لسلطة ما. وهناك نوع ثالث من الظروف يتطلب بيان للكيفية التي تم بها تطبيق طريقة مثبته في موقف بعينه. وهذا يؤثر سلبا بتقليص حجم التمثيلات العقلية التي يعدها الطلاب في شكل يسهل فهمه وتقييمه. وإذا كنا عرضنا جميع أشكال التبرير، فإن من المهم تحديد مكان—تحديد لملبيعة المهارات—حتى يتسنى تحديد المهارة التي تناسب الحاجة.

4-1 اجعل المحتوى في نطاق مهارات الإدراك. ليس هناك في نموذج التقييم الماورائي للتفكير النقدي ما يستبعد أو يختصر من المحتوى. إنما يتوجه بالسؤال إلى المعلم عما سيفعله في معالجة ذلك المحتوى. فإذا اقتصرت على استدعاء المهارة لوحدها فاجعل ذلك واضحا. إنما يمكنان يخضع المحتوى لعمليات: تحليل ونسخ، وتقييم، وتوثيق، وتقييم، وتسويغ (تبرير) وشرح وبيان، وتمثيل وتضمير وتشخيص. وأي مقرر لا ينطوى على مهارات أخرى غير الاستدعاء فيه مقرر ضعيف.

وبناء على ذلك فإنه يمكن طرح أسئلة حول إذا ما كان المحتوى أساسيا من منظور المهارات الإدراكية. وعلى سبيل المثال: هل تنوي تحليل محتوى درس ما؟ فإذا كانت الإجابة بنقم فكيف؟ ما هي الجوانب التي علينا تفحصها، وأي مستوى ينبغي علينا أن نصله في عملية التفسير؟ ولنتذكر أنه كلما ارتفعت درجة الدقة في فهم التحليل المطلوب، كلما ارتفع مستوى الوضوح في التمثيل للمهارة في ذهن الطلاب، ومستوى الوضوح في التمثيل للمهارة في ذهن الطلاب، ومستوى الدقة والفاعلية في ممارستها.

5-1 استخدم المايير الغاصة بمهارات الإدراك. إذا كان هناك موضع طبيعي للفة المتوقع للطلاب أن يمارسوها إدراكيا، فإن ذلك يكون في مقرر أو تكليف خاص بالمعايير. وتستمد هذه المقولة صدقها بالنظر إلى الهدف من المعايير المتمثل في تحديد فئات ومستويات الإنجاز. دع عنك القول بأن المعايير ينبغي أن تصاغ بلغة إدراكية. فمصطلحات المعايير يمكن أن تنطبق على المهارات الجسمية وأمور الوضوح والدقة، أو سعة وعمق المعالجة، وغير ذلك كثير. وإذا كان يعض من هذه المهارات موضع جدل، حول مدى تأثيرها على المهارات الإدراكية، فإنها يمكن أن توظف بتمامها كما هي. ويمكن للتلقيم العائد لدى الطلاب إزاء إنجازهم لأداء مهمة توظف بتمامها كما هي. ويمكن للتلقيم العائد لدى الطلاب إزاء إنجازهم لأداء مهمة

ما، أن يكون مفيدا، إذا قورن بالمعايير التي يقاس بها. وطالما أننا تواقون لتكوين مفكرين نقديين، فينبني على ذلك أنه إذا ركزنا على المهارات الإدراكية في هذه الفضية، فسنحقق نتائج أفضل. ومثال ذلك أننا بمكن أن نعد تكليفا مهمته تقييم المعايير الثلاثة، المتمثلة في الاستدعاء والتعريف، ثم التحليل، ثم التقييم، وبعد ذلك نضع معايير للكيفية التي تتحقق بها جيدا فيما يخص هذه المهمة تعديدا (راجع 3-1).

1-6 صغ التلقيم العائد من منظور المارات الإدراكية.

عرّف كل من "حتى وتيمبرني" (Hattie and Timperley (2007,81 التلقيم العائد بأنه: "واحد من أقوى المؤثرات في عمليني التعلم وتحقيق الهدف"، كما عرفاه أيضا بأنه " معلومات حول المحتوى أو القهم الذي تشكل لدى الطالاب من تجربة تعليمية ما، أو الأمران معا (207,820). فإذا جئنا لنموذج التقييم الماورائدراكي، فإننا نجده يرجح أن إعداد مفكرين تقديين يتطلب أن نهدهم بالتلقيم العائد لأدائهم الإدراكي من خلال لفتهم الإدراكية (بما فها البنية الفكرية التي تشكلت لديهم) والتي تتطابق مع التمثيلات الذهنية في نموذج الماورائدراكي) قيما يعد أفضل السبل للوصول إلى مهارات إدراكية ملائمة.

7-1 قم بملاحظة: كيف، وأبن، تدعم منهجية مقررك الخاص بالمهارات الإدراكية. من المقولات الشائعة، أن الدراسة في مجال ما، تنبي مهارات التفكير النقدي، وتجد على مواقع الوب الخاصة بأعضاء هيئة الندرس نقديرا ودعما للتفكير النقدي باعتباره سمة إيجابية، تمهدف كثير من المقررات تزويد الخرجين بها، وطالمًا تحقق فهم التفكير النقدي على المستوى العام -إلى حد ما- على أنه تطبيق المهارات الإدراكية، فإن هذه المقولات تنطوي على قدر من الصدق، من جانهم إن الطرق المستخدمة في تدريس المجالات المختلفة تنطوي على أنماط إدراكية مطورة داخلها. وهذه يمكن إخراجها بسهولة وإظهارها على السطح. وعلى سبيل المثال فإن العلماء يسمون، بصفة عامة، إلى ومهم الفروض بالزائفة، أكثر مما يتجهون إلى إثباتها. ولا يتقصر هذا الاتجاه نحو "التريف" على الحيلولة دون بذل المجهود الذي يوصل إلى

سلسلة لا نهائية من الدلائل التي تصب جميعا في مساندة الفرض (وليس البرهنة عليه). بل أنها تعمل أيضا على مجابهة التحيز الراسخ (الذي يفضي إلى النظر فقط في المواقف التي تؤازر التحيز القائم)، وإذا كانت فكرة "الوصم بالتزييف" فكرة ذائعة، فإن الأوجه الإدراكية فها، عادة ما لا تظهر على السطح. أما تشخيص وتعليم المهارات الإدراكية خلال نهج التعلم، فإنه وفقا لنموذج التقييم الماورائدراكي يعني أن تدرس التفكير النقدي يمكن أن يكون جزءا لا يتجزأ من التخصص الدراسي.

2 حوّل التركيز على تجارب التعلم وتقييمها من استيعاب المحتوى المعرفي إلى التساؤل

رصد كل من بونيل وببرنشتاين (2012,15) Bunnel and Bernstein التوجيهات التالية للمعلمين في مؤسسات التعليم العالى: لقد دأيت الأنماط التقليدية في التعليم العالى: لقد دأيت الأنماط التقليدية في التعليم العالى على جعل الطالب في موضع المتلقي، ومُسترجع للمعرفة، حيث يقوم المعلمون باختيار المعلومات التي تلقى على الطلاب، ثم حيم على استرجاعها فيما بعد، إنه ذلك النوع من التعليم الذي يُقيّم بناء على الاستظهار الوافي للمعرفة، والمهارة المبتفاة وإعدادها وتنظيمها للعرض أو للإلقاء.

إنه يتوافق مع النموذج الذي يحوز المعلم فيه المعرفة. ثم تنقل إلى المطالب الذي يقوم بدوره بإضافتها إلى "بنك" حيّ، وفي مثل هذا النموذج لا ضرورة للتفاعل بين المعرفة والتساؤل، أو أدوات استنبات المعرفة، وفيه أيضا يُستخني عن التقييم، وحتى الاستنتاج وكذلك طرح التساؤلات، باعتبارها أمورا لا ضرورة لها في أفضل الأوصاف، أما في الأسوأ فإنها معطِلة تربويا. وزيادة على ذلك، فإن النتيجة المنطقية لقبول نموذج التعليم البنكي هو إعلاء تقدير تجارب التعلم التلقيني على تجارب التعلم الأخرى. إن ترشيد نقل المعرفة ينبع من وجود مبدأ تربوي يقود وبوجه، ومعلم مميز يجيد التطبيق.

ومن الصعب أن نجد في النموذج البنكي، للتفكير النقدي، دعما أو تدريسا، أو حتى تقييما. وبالاحظ فضلا عن ذلك كيف أزيلت من الطائب الحاجة إلى التقييم الماورائي. ووفقا لقول بونيل وبيرنشتاين (2012.15) فإن أعضاء التدريس يناضلون، في الغالب، ولما كان نموذج التقييم الماوراندراكي للتفكير النقدي، يتطلب أن يكون للطلاب قدرة تقييمه "ما ورانية الإدراك"، فإن ذلك يقتضي أن نوفر لهم تجرببا لكل من استخدام وتقييم العمليات الإدراكية، وأن يتم ذلك بانضباط يقظ. ولنتذكر أن التفكير النقدي، من خلال نموذج الماورانيراكي يحتوي على معرفة غير مقررة. فأولئك الذين يربدون ركوب دراجة أو العزف على البيانو، لابد أن يجربوا ذلك قبل أن يفعلوا. ولا يقتصر توقير الانتباء خلال هذه التجارب على الرواد والمعلمين وانما أيضا بما يدركه هو. وعلى سبيل المثال بما يسمع من موسيق في حالة العزف على البيانو ، وارتفاع مستوى التوازن في قيادة الدراجة. وهذه الأمور مجتمعة ينتج عنها معرفة حول كيف تتم هذه الأفعال. ولما كان النموذج الماوراندراكي يعتمد على المشابهة بالمعرفة غير المقررة (التلقائية) التي تم التزوديها من خلال العزف على البيانو وركوب الدراجة، فإن هناك حاجة تستثيع ذلك لإتاحة الفرص لذوى الفكر لكي يجربوا التقييم الماوراتدراكي، ومن ثم استقبال التلقيم العائد أو الانطباع خلال حدوث هذه العملية أو تلك. وهو ما له صلة مباشرة يما أشار إليه حِتِّي في 6-1 حيث بين أن التلقيم العائد يكون فعالا عندما يُعبِّر عنه صراحة، وبتم توجيه نحو غاية محددة. وهو ما يمثل أيضا انعكاسا لنتائج تفرير دلفي، التي تقر بأن "تدريس المهارات الإدراكية بتضمن تعريض الدارسين لمواقف تتوفر فها مبررات جيدة لمارسة الإجراءات المرغوبة، والحكم على أدانها وتزويد الطلاب بالتلقيم العائد (الانطباع) البناء إزاء مستوى كفايتهم وسبل تحسينها" (Facione 1990,15)

ونوفر لنا النقلة من التركيز على المعرفة، إلى النساؤل في تجارب التعلم وتقييمها، فرصا للانتقال إلى نموذج التقييم ما وراء الإدراكي. ولست بذلك أحيد أن يزيح التساؤل المعرفة، وإنما أقصد بيساطة أن نقوم بالبحث عن الفرص إذا ما أمكن إحداث هذه النقلة. 1-2 اسعدف تحقيق أكبر معدل ممكن من المهارات الإدراكية. كما سبق وأن أشرنا في 1-2 فإنه كلما انسع معدل المهارات الإدراكية كلما زادت الفرصة أمام الطلاب لممارستها، وزاد الفيم لأنماط تمعيلها. تشغيلها. دعنا نفترض أن هناك تكليفا نريد أن نختبر فيه طريقتين للنفكير أو التشغيل الميق، أو بعبارة أخرى، مدرستين للنحت في فصل يدرس الفنون، فيدلا من أن نقوم بمجرد بحث الخصائص التي تتميز بها كل من المدرستين، وهو ما يحتاج إلى معدل معدود من مهارات الإدراك، فإنه يمكن أن نطالب الطلاب البداء ملاحظاتهم حول قطعتين تنبع كل واحدة منهما مدرسة من اثنين من مدارس النحت. وفي حال قيامهم بذلك فإنهم يمكن أن يحللوا جوانب القطعتين، وأن يحددوا النحت. وفي حال قيامهم بذلك فإنهم يمكن أن يحللوا جوانب القطعتين، وأن يحددوا الأدوات والتقنيات المستخدمة، وأن يقارنوا بين أوجه الشبه والاختلاف في الشكل والأسلوب، ثم يقوموا بتقييم النتائج في ضوء مدى الإجادة أو السلاسة القنية وتصيفهما في تفريعات أوسع، وهلم جرا، ومن ثم يمكنهم أن يؤلفوا بين كل تلك المسمات لعرض النتائج الجديدة التي توصلوا إلها، وأخيرا فإن الواصفات أو المسملاحات التي تعتها خط الدالة على المهارات الإدراكية، يمكن أن تستخدم ضمن المسطلحات التي تعتها خط الدالة على المهارات الإدراكية، يمكن أن تستخدم ضمن إرشادات تسجيل درجات المهام أو الواجبات، وأن تبرز بوضوح في تعلم الطلاب.

2-2 اجمع المهارات الإدراكية ووجهها للتركيز على المهارات العليا للتفكير

إذا كانت سلسلة المهارات المستخدمة والتي الخصناها في 2-1 لها أهميها، فإن النموذج الماوراندراكي يقترح إضافة الإفادة والتفاعل مع التمثيلات والمفاهيم المنتمية إلى مهارات التفكير العليا، بمعنى معالجة التعقيدات، أو القضايا العويصية؛ مما يمكن من طرح أسئلة على الطلاب تتعلق بالأحوال الثقافية زمن النحت، وكيف يرون تأثير ذلك على عمل الفنان. إن المسائل الأشد تعقيدا تطلب انتباها أكبر لتفاصيل الإدراك، مما يرتفع بمستوى ثراء التجربة الماوراندراكية.

3-2 تحدث عن التساؤل من منظور استخدام المهارات الإدراكية انطلاقا من تزايد معدل المهارات التي يتم تعليمها وتقييمها. كما سبق أن ذكرنا في 1-2. إن المساعدة في تحقيق الماورائدراكي، تنطلب أن تكون لغة التلقيم العائد، ومعايير قياسه

متوافقة مع مصطلحات الطلاب الإدراكية، ولعل الأسئلة البسيطة التي يطرحها الطلاب يمكن أن تصاعد في ذلك. فعلى سبيل المثال: تساؤل حول ما هو المطلوب تحليله، وما سبب الخضوع للتحليل وكيف يكون ذلك التحليل؟ فإنه بمثل هذه الأسئلة بتم تفكيك المهارة، ومن ثم تصبح الخطوات الإدراكية أكثر وضوحا. كما يمكن للتلقيم العائد حول نوعية التحليل وطبيعته أن تتم بنفص الطريقة التي بينها جتي في 1-6، وتزداد فعاليتها وخاصة عندما يلحق مها معايير لقياس الإنجاز.

#### أصحاب التفكير النقدي: ما طبيعتهم

إن أغلبية ما يحدث لدينا من تفكر يتم لا شعوريا يغير قصد. وفي معظم أوقاتنا، نؤدى تفكيرنا على الإيعازات heuristics والحدس intuition (راجع مثلا كاهنيمان (Kahneman 2011) وهناك اقرار في أدسات الموضوع بأن المفكر النفدي النموذجي بمكن أن يستوعب بقدر ما- التفكير التقدي، وأن يحقق تفكيرا فعالا على النوام، دون أن يحتاج إلى تركيز الانتباه. وهذا الأمر يمكن فيمه، بسهولة، عندما نقارته بعازف البيانو. ففي الوقت الذي نجد فيه العازف المبتدئ بتعلم كيف يحرك يديه، وكيف يترجم الرموز الموجودة على صفحة ما. إلى نوتة على لوحة المفاتيح، ثم كيف يضبط وبراقب التوقيت، حتى إذا أجاد ذلك كله أصبح ما وراء إدراكيا. والواقع أن كثيرا من تصرفات المرء الجسمية والذهنية هي موضع مراقبة وتقييم. ومع مرور الوقت تبدأ هذه المهارات في الذهاب ببطء خارج الدراية الواعية، وتصبح ضمن الحدس والعادة، مع ملاحظة أنها يمكن استدعاؤها في أي وفت. وكذلك الحال بالنسبة للقدرة على إدراك الزائف والتزبيف، ففي تحليلنا لنص ما لمعرفة الخلل المنطقي، أو كشف العلم الأجوف، أو تقييم حجة ما، فإنها يمكن أن تصبح ضربا من الاستجابة الإيعازية (أشبه بالتلقائية) لمثير ما. وتعد حركة الانتقال من نموذج التقييم الماوراني للفكر إلى نعوذج الفكر الحدمي، الداخلي، البدهي، عائدا تربونا مدروسا، يمكن ترجمته إلى مفهوم الإتقان. وفي تفسير ميسط، فإن المرء يمكن له أن يجيد جدول الشرب، إلا أن ذلك يمثل مهارة التذكر فقط. في المقابل إذا استوعب الإنسان، واعتاد، استخدام مليف واسع من المهارات، وتمثيلات ملكات الفكرالعليا ضمنها، وجعل من ذلك إيعازيات أو مقاربات لوغاربتمية، تقلص بسرعة من وقت إعمال التفكير والاستجابة، فإنه سيحتل مكانه ضمن الدائرة الواسعة للمتقنين.

وليس هناك ما يحول دون النطابق بين النقلة من الماوراني إلى الإيمازي، وبين طروحات نموذج الماوراندراكي الخاص بالتفكير النقدي. إن ادعاء وجود تناقض بينهما ينطوي على خلط بين التفكير النقدي والمفكرين النقديين. إن المفكرين المقديين، -كما يغيم من تعريفهم - يمكن أن يفكروا نقديا، لكنهم لا يحتاجون أن يفعلوا ذلك على طول يغيم من تعريفهم - يمكن أن يفكروا نقديا، لكنهم الإيعازات ذات الفعالية العالية في حل المشكلات، فلا تحتاج، مثلا، إلى الانتباه المركز الذي يحتاجه المفكر النقدي بالضرورة. وعلى الرغم من أن استخدام الإيعازات يثبت نجاحه في كثير من الحالات، فإنه ما لم يستند إلى ما يثبت فعاليتها، فهو إذن لا يعد تفكيرا نقديا من نموذج ماوراندراكي. ولا يعني ذلك أن نثبط من ذلك النوع من النفكير، فصاحب التفكير النقدي المجرب قد لا يعبش تفكيره هذا إلا قليلا من الوقت، بينما يقضي القدر الأكبر من عمره مستخدما يعبش تفكيره هذا إلا قليلا من الوقت، بينما يقضي القدر الأكبر من عمره مستخدما الإيعازات النافمة والرغبة في تقييمها إدراكيا، كلما دعت الحاجة، ومعرفة متى تجيء هذه الحاجة، يعد من قبيل إنقان النفكير النقدي. وبالنصبة لي ومعرفة متى تجيء هذه الحاجة، يعد من قبيل إنقان النفكير النقدي. وبالنصبة لي شخصيا فإني لست ضد استيعاب طيف واسع من المعرفة المحكمة حول التفكير النقدي من منظور الإنقان، وإنما أهدف إلى تعزيزه بهمارات آخرى فحصب.

في فيلم shine الذي يعرض لسيرة عازف البيانو دافيد منفجوت David Helfgott حوار مأثور بين سمات هيلفجوت وأستاذه. وإني أرى في هذا الحوار بين سمات هيلفجوت وأستاذه مع استخدام كبير لمفهوم الإتقان (2013) وإليك فحوى الحوار بين هلفجوت وأستاذه مع استخدام "م" للأول و"أ" للثاني:

- أن أين الصفحة، بربك! أين النوتة!
  - هي: أسف أ. لقد نسيتها يا أستاذي.
- أن هل ستأخذ وقتا كبيرا لتنعلمها أولا؟

ه: ثم، ثم أنساها؟

أ: وهو المطلوب

#### خاتمتا

لقد احتل البحث في التفكير النقدي مساحة واسعة من الجهد الفكري. ولا شك أن من المفيد استكشاف طيف المهارات الفكرية وما يربطها من صلات. وفي المقابل فإن هذه الفائدة تقل عند افتقاد توجه تربوي واضح يفضي إلى فهم موحد. وهنا يمدنا نموذج التقييم الماوراندراكي بهذا المفهم الموحد وذلك من خلال قدرته على النوفيق بين مفاهيم متعددة للتفكير النقدي، بما فيها تلك التي تركز على المهارات، والفكر الماورائي المستدام، والضرورات التربوية المستمدة من الطبيعة الماورائية والنفيمية، المتضمنة في النموذج.

وبنظر إلى ماوراء الإدراك على أنه انتباه يقط للتمليلات الذهنية. ويهذا الوصف بمكن إتاحة مساحة لعلم الإدراك ليحقق وجوده النامي، بقدر ما، دون حاجة إلى إدخال تعديل على النموذج. وبعد الموقف المتمدع the intentional stance. إزاء الذات من السبل التي يتم بها اكتساب ما وراء الإدراك. حيث أنه يقتضي استبطانا أو فعصا داخليا للذات، والرقبات، والمعتقدات، وكذلك لمدى ما نتمتع به من رشد ومنطق في التصرف.

وتعالوا نرى الضرورات التربوية الأساسية لنموذج التقييم الماوراندراي من منظور العوائد المسهدة من التفكير النقدي حيث نتمثل في النتين: أولاهما غرس لغة الإدراك واستخدامها، ثم التركيز بدرجة أكبر على مهارات التفكير لدى الطلاب وتحديد الأهداف والتلقيم العائد من تحقيقها، بلغة تتلاءم مع إدراكهم، وثانيتهما: التركيز على المحتوى المحرفي، فمع التساؤل تنهيا للطلاب فرص لاستخدام مهاراتهم الإدراكية وتنميها.

وهكذا فإن أصحاب التفكير النقدي المجرين والفعالين يكون لديهم طيف واسع من الوسائل الإدراكية، بما فيها الإيعازات المبلورة جيدا، و مجموعة من مهارات الإدراك. كما أن لديهم معرفة خام عن التفكير النقدي، تتضمن فدرة على تشغيل الذهن "ماورائدراكها" وتحديد متى نحتاج هذا النمط من التفكير.

وهناك بعض أوجه نموذج التقييم الماورائدراكي ثلتفكير النقدي تساعد في تفسير

البحوث الحالية حول التعليم الفعال. (مثال ذلك بحث "حِتَّي وتيمبرلي" Hattie and المذكور أنفا) إلا أننا لا زلنا في حاجة إلى مزيد من الجهود البحثية لمقارنة الأداء العراسي الناجع يتماذج التفكير النقدي، لاختيار مدى قدراتها التنبؤية والتفسيرية. كما إننا في حاجة، في نفس الوقت، إلى إجراء البحوث حول التفكير النقدي، في جميع مظاهره ومفاهيمه؛ حتى نظل مركزين على الطابع الإدراكي للطلاب، وهو ما يمثل لب اهتمام التربوين.

### الصادر

- Bunnell, S. L., and Bernstein, D. J. 2012. "Overcoming Some Threshold Concepts in Scholarly Teaching." The Journal of Faculty Development 26 (3): 14–18.
- Chaffee, J., McMahon, C., and Stout, B. 2004. Critical Thinking, Thoughtful Writing: A Rhetoric with Readings. (third edition). Boston: Houghton Mifflin.
- Dennett, D. C. 1983. "Taking the Intentional Stance Seriously." Behavioral and Brain Sciences 6 (03): 379–390.
- Dennett, D. C. 1988. "Precis of the Intentional Stance." Behavioral and Brain Sciences 11 (03): 495–505.
- Elder, L., and Paul, R. 2001. "Critical Thinking: Thinking with Concepts." Journal of Developmental Education 24 (3).
- Ennis, R. H. 1964. "A Definition of Critical Thinking." The Reading Teacher 17 (8): 599-612.
- Facione, P. A. 1990. "Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction." Research Findings and Recommendations. 2012/12/09/22:50:47.http://www.eric.ed.gov/ERICWeb Portal/ detail? accno=ED315423.
- Fletcher, L., and Carruthers, P. 2012. "Metacognition and Reasoning." Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 367 (1594): 1366–1376.
- Freire, P. 1996. Pedagogy of the Oppressed. (second edition). London: Penguin.
- Hattie, J., and Timperley, H. 2007. "The Power of Feedback." Review of Educational Research 77 (1): 81–112.
- Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. London: Allen Lane.
- Lewis, A., and Smith, D. 1993. "Defining Higher Order Thinking." Theory into Practice 32 (3): 131–137.
- Mulnix, J. W. 2010. "Thinking Critically about Critical Thinking." Educational Philosophy and Theory. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1111/j.1469-

- 5812.2010.00673.x.
- Paul, R. 1993, Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing. World, (first edition), Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
- Peters, R. S. 2010. The Concept of Education, London and New York: Taylor & Francis Group.
- Petress, K. 2004. "Critical Thinking: An Extended Definition." Education 124 (3): 461-466.
- Ryle, G. 1970. The Concept of Mind. (New impression edition). Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
- Scriven, M., and Paul, R. Defining Critical Thinking, 2011/11/23/21:45:59. Available from http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766.
- Shine Script—Dialogue Transcript 2013, October 30, Available from http://www.scripto-rama.com/movie\_scripts/s/shine-script-transcript-david-helfgott.html.
- van Gelder, T. 2005. "Teaching Critical Thinking: Some Lessons from Cognitive Science," College Teaching 53 (1): 41-46.
- Veenman, M. V., Van Hout-Wollers, B. H., and Afflerbach, P. 2006, "Metacognition and Learning; Conceptual and Methodological Considerations." Metacognition and Learning 1 (1): 3-14.
- Wilson, N. S., and Bai, H. 2010. 'The Relationships and Impact of Teachers' Metacognitive Knowledge and Pedagogical Understandings of Metacognition." Metacognition and Learning 5 (3): 269-288.

### الباب السادس

## التفكير النقدي في الممارسة المهنية

لقد تزايدت أهمية التفكير النقدي وضوحا -كما لاحظنا في مقدمة هذا الكتاب-خارج الوسط الأكاديمي، لدى دنيا الأعمال والمهن. وتعرض فصول الباب الذي بين أيدينا نظرة طائر على الكهفية التي امتد فها التفكير النقدي متخطبا أسوار الجامعات كي يتخلل الوسط المهني أيضا.

وقد أظهرت المسوح التي أجربت على قطاع الأعمال في الولايات المتحدة أن "التفكير النقدي" يحظى، كمهارة، بأهمية رئيسة فيما يتطلبه أرباب الأعمال في المرشعين لوظائف لديهم. وفي استفتاء حديث لمؤسسة فوريس Forbes، جاء التفكير النقدي على رأس قائمة، من عشر مهارات، تساعد على تزكية المتقدمين للوظائف. ذلك أن هناك إدراكا متناميا بين أرباب الأعمال والكهانات التي تنتظمهم أن المطلوب في الخريجين ليس كم المعرفة المتخصصية، وإنما المطلوب مهارات المارسة أو النطبيق والبراعة في أدائها وإدخال التحسينات علها، وفي الأمور التي تنبثق بوجه خاص من التفكير النقدي.

وكما ذكرنا في المقدمة المشار إلها، فإن بيانات مسع شمل (400) أربعمائة من أرباب الأعمال أعربوا عن ذلك بوضوح ظاهر. ونضمنت بيانات جرى نشرها في تقرير بارز أصدره تجمع من منظمات أرباب الأعمال عام 2006 أن من شعلهم المسح اقتنعوا بحاجتهم إلها –أي تلك المهارات- لتحقيق نجاح مواقع العمل في القرن الجديد وقد قاموا بقياس وجود هذه المهارات، لدى موظفين جند من ثلاث فنات من المستوى التعليمي: حملة الثانوية العامة، خربجو كليات العامين، وخربجو كليات الأعوام الأربعة. وقد جاء التفكير النقدى على رأس تزكيات أرباب الأعمال، متفوقًا على "التجديد" وعلى "التجديد" وعلى

"تطبيق تقنية المعلومات". وأعرب 92% من عينة رجال الأعمال هذه عن وصف خريعي السنوات الأربع بأنهم "ضعاف" في التفكير النقدي. فالتفكير النقدي تظهر أهميته من خلال ممارسة المهن. وهناك إدراك متزايد لدى أرباب العمل بأن التفكير النقدي له ضرورته، في نطاق المؤسسات الكبرى. ولا غرابة في أن تكون تلك الضرورة ضرورة عملية. إنها لا تنبع من رغبة لدى الشركات في تكوين فلاسفة في مواقع عملها، ولا هي عن إيثار في حب المجتمع، إنما الأمر ببساطة ناتج عن رغبة في تدريب أناس قابلين للتواؤم في موقع حب المجتمع، إنما الأمر ببساطة ناتج عن رغبة في تدريب أناس قابلين للتواؤم في موقع مجال الأعمال أو الصناعات، ينطوي على مسؤولية، واتخاذ قرار، في ظل الضبابية أو عدم البغين في حياتنا المعاصرة، سيحقق مكسبا إذا كان لديه من يملؤون هذه الوظيفة عمن بمتلكون قدرة عالية المستوى في التفكير النقدي... إن مهارات التفكير النقدي تبها أعظم فرص النجاح للإيداع ومواكبة التغيير، ولعل ذلك هو القوة الداقعة لذلك أعظم فرص النجاح للإيداع ومواكبة التغيير، ولعل ذلك هو القوة الداقعة لذلك الاهتمام الذي يوليه مجتمع الأعمال لتنمية مثل هذه المهارات.

وبتضمن هذا الباب من الكتاب خمسة فصول، ثلاثة منها تتناول التفكير النقدي من خلال مهن: المحاسبة، والطب، والعلوم. والفصل الرابع دراسات حالة حول استخدام وسائط الاتصبال الاجتماعي في دعم التفكير النقدي في تخصيصات الموسيقى، والصبحة السكانية، والكتابة الإبداعية. أما الفصل الخامس فيتناول دور التفكير النقدي في نهيئة الممارسة المستقبلية، في تشكيلة من المجالات المهنية.

ونبدأ ب"سن، وجونز، ووانح Sin, Jones and Wang" الذين قاموا بدراسة التفكير النقدي من منظور المحاسبة، وقد قدموا موجزا مفيدا لدراسات نوعية حديثة تدور حول فهم طلاب المحاسبة، والأكاديمين، والخريجين وأرباب الأعمال، للتفكير النقدي، ثم ضموا إلى ذلك بيانات مستقاة عن مقابلات أجربت مع محاسبين موسميين. وقد خلصوا من ذلك إلى خمسة مفاهيم للتفكير النقدي، من منظور مهنتهم تتضمن: تحديد ودعم العوائد التي يحققها العميل (الزبون)، وحسم مصير التطبيقات غير الواضحة للبهانات، والتواؤم مع تعقيدات العلاقات الاجتماعية والتنظيمية والمؤسسية، وتقييم محقزات لذوي الاهتمام، وتحديد التناسب بين المبادئ والمفاهيم المثالية، ودمج هذه

المبادئ والمفاهيم في الاستعداد للممارسة الأخلاقية. إنهم يرون التفكير النفدي –من منظور المحاسبة- أقل من أن يكون قدرة إدراكية. إنه نوع من أنواع الفعل الهادف، رغم ما ينطوي عليه من إشكاليات فكرية.

أما تربد وماكنون Trade and McEwen. فيعالجان للوضوع من مدخل مختلف بدرجة كبيرة. فبدلا من أن ببدءا بعرض فيمة التفكير النقدى لمختلف المهن، فإنهما يأخذاننا إلى تطبيق نوع من الانتفادية، التي تؤميل لتعلم يلبي منطلبات الممارسات المهنية المستقبلية. ومناء على ما استقر عليه فكر التربية النقدية، فإنهم يرجعون أن التطبيق الجال للتعلم أثناء الخدمة، وتوجيبات المشرفين في مواقع العمل يغذي ثقافة الإذعان والاستعداد للتقبل والتيبؤ النفسى اللوائح تقييم الكفاية competence framework. ولوائح الكفاية هذه تؤدي إلى تفتيت التقييمات. وهذه تؤدي بدورها إلى تسطيح التعليم، واعتماده على الذاكرة، والاستدعاء والنقل طبق الأصل. وهذا لا يشجع - في رأيهم- على تفكير نقدي حقيقي، ومن ثم يؤدي إلى إقصاء للهدف الحقيقي من التعليم العالى. وهما يصرحان بأنه في الوقت الذي يرغب فيه الطلاب في الالتحاق بالوظيفة لا انتقادها، تأتى الحقيقة الصادمة وهي أن الجامعة في ممارساتها الحالية تدفع الطلاب نحو التعلم التقني الألى، والمعرفة المتخصصة التي تفرضها الكيانات المهنية. وتصحيحا للوضع فإنه لابد لهم أن ينهزوا الفرص التي يتيعها الثعلم أثناء الخدمة وفي مواقع العمل ليوسعوا من أفقهم في الانتقادية التي تعود بالنفع على المهن، وعلى المجتمع الأوسع. وهذا النوع "التحرري" من الانتقادية يكسب الطلاب المهارات اللازمة للتعامل مع التعقيد والتنوع والغموض الذي يتسم به التعلم في القرن الحادي والعشرين. إن التعلم من أجل ممارسة مهن المستقبل، ينبغي أن تبقى الجامعة على العهديه كساحة للتعلم الطليق كما يري المؤلفان.

وبلقي كل من "جربس وأوروك Grace and Orrock" نظرتهما على النفكير النقدي في حشل طب العظام، وبرمان النفكير النقدي عنصرا واضعا ضمن العلاج الطبي، بالنظر إلى الوزن النسبي الذي يوليه هذا الأخير لـ"ما وراء المهارات" والإفادة منها. وبشاع عن المجال الملبي أنه لا يعنى نسبيا بالطابع النطويري، الذي تسبقه الانتقادية على المجتمع (الأمر الذي يبرزه كل من تربد وماكنوين Trede and McEwen) ومع ذلك قد لا يكون من المستغرب أن نقر بأن "روح" التفكير النقدي لا تتخلل الإجراءات الحليبة الكبيرة فحسب، بل أيضا تدخل في أخلاقيات المهنة ومهارات مثل: استخراج الأدلة، وجمع وتعليل المعلومات، وطرح إجابات على الأستلة، والوصول إلى النتائج، جنبا إلى جنب، مع المنطلبات ذات الأهمية بالنسبة لرعاية المربض.

وبتناول كل من "وبلسون، وهاويت، وهيجنز، وروبرتس end Roberts ومنع التفكير النقدي في سياق البحث العلمي. وقد عقدوا مقارنة بين كم كبير من المشاريع البعثية في تخصصات متنوعة، جري تقييمها من خلال تقارير رسمية تقليدية - أي مقالات الدوربات العلمية - مع الشكل الوعائي المعلن أي "مدونات علمية". إن ذلك النوع من التقارير العلمية (التقليدية) يستبعد أي "فكر" أبعد من الإنجاز التعليمي: ولذلك تُترك المفاهم المفلوطة دون تصحيح، ويتم المرور على الأخطاء مرور الكرام و"خطايا" التفكير العلمي تُخفى عن العبون. من جهة أخرى أوضحت إحدى الدراسات أن استخدام المدونات بيرز التفكير النقدي المساند للعلم. وتمدنا البيانات، المستقاة من مدخلات المدونات، بدليل على الكيفية التي ينضج بها الطلاب نقديا، من خلال استخدامهم هذه الأداة، وهو يكشف عن ارتباط قوي بين تفكيرهم النقدي، وبين ثقتهم في أنفسهم كبارتهم العلمية.

وتواصلا مع استخدام أدوات الفضاء الإلكتروني، تقدم لنا "نوفمبر "Novmber" تحليلا للكيفية، التي يمكن بها الترقي بالتفكير النقدي لدى الطلاب، من خلال استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في مجالات مهنية مختلفة، كالموسيقى، والصبحة السكانية، والكتابة الإبداعية، وهي ترى، كما يرى "وبلسون وأخرون الابداعية، وهي ترى، كما يرى "وبلسون وأخرون الابداعية، بن التفضاء الإلكتروني يعد سبيلا، برى الناس من خلاله التفكير النقدي رأي المهان، حيث التجوال بين الأفكار، واستيعاب وجهات نظر كثر، وإمكان إصدار الأحكام بناء على الأدلة، وتفذية التأمل، أو إعمال الفكر.

### الصادر

Halpern, D. F. 2001. "Assessing the Effectiveness of Critical Thinking Instruction." The Journal of General Education 50 (4): 270–286.

# الغُصل الخامس والعشرون التَّفكير النقدي في ممارسة مهنة المحاسبة مفاهيم أرباب العمل والعاملين

سامنشا سن. آلان جونز. زیبان وائج Samantha Sin, Alan Jones, and Zijian Wang

#### مقدمت

أصبع من الشائع خلال ثلاثة العقود الأخيرة، أو ما يقاربها، شعور بالأسى لما آل إليه حال الجامعات من فشل في تزويد طلاب المحاسبة بالمناقب، أو المهارات، أو القدرات، التي تتطلبها الممارسة الكفء لمهنة المعاسبة، وبخاصة أن نلك المهنة بات عليها أن تتكيف، تبعا لبيئة أعمال سريعة التغير، وقد قامت التجمعات المهنية، وبمساعدة من الأكاديميين، بوضع قوائم بالكفايات والمهارات والمناقب، التي تعد شرطا للممارسة الناجحة لمهنة المحاسبة، وقد لقيت هذه الشوائم مسائدة من أرباب العمل ككل، ومن خلال هذا التطور دخل "التفكير النقدي" قاموس كل من المحاسبين ومن أرباب العمل، وأصبح هؤلاء الأخيرون عندما يسألون عن ترتبهم لكفاءات محددة تبعا لما تحفل به للمهم من أهمية، يضعون النفكير النقدي، أو ما يقارب معناه من مصمالحات، في أعلى القائمة أو ما يتلوها بفارق بسيط (راجع على مبيل المثال: (Albricht and Sack 2000).

وعلى الرغم من وجود عقبات على أرض الواقع، مثل المناهج التي تجعل نصب عيها المحتوى المعرفي للمقررات، والذي انتقل بدوره إلى مقرر التفكير النقدي، بعد إدخاله ضمن مقررات مرحلة التعيم العالي، فأصبحت "المادة العلمية" للمقرر هدفا في حد ذاته. مرة أخرى، بالرغم من ذلك فإن الوضع لم يتغير بالنسية " للنتائج العامة التي أظهرت

أن التفكير النقدي - من واقع مهنة المعاسبة - يعد شرطا لازما لوظيفة المعاسب الناجح، وأن على القائمين على تدريس المعاسبة أن يمدوا يد العون للطلاب لاكتساب مهارات هذا النوع من التفكير (Young and Warren 2011, 895). ومن جهة أخرى فإن مهناك مشكلة غير معروفة على نطاق واسع، يمكن أن تكمن في اللغة المستخدمة في اللموح التي تطبق على المحاسبين وعلى أرباب العمل، الذين لا يجدون ارتياحا أو ألفة بالمنطب الغربوي المجرد، أو بما يعتوبه من مفردات فنية (تكنيكية). خذ على سبيل المنال عبارة" تنمية القدرات النقدية المتفاعلة المنضبطة ذاتها، للإيقاء على تلقيم عائد، لا يتعرض للثلاثي". وهي عبارة مزدحمة بمهارات تعتاج للتوقف عندها. ومن هنا فإن هذا الفصل سيركز اهتمامه على الكيفية التي يقوم بها ممارسو المحاسبة - الذين هم على الأغلب أرباب أعمال أو ضمن عضوبتهم - يستوعبون ويعبرون عن حاجتهم المسطحات الأكاديمية الذي يسببه قاموس المصطلحات الأكاديمية الذي يوجههم في أدوات المسح. إننا تسعى إلى تبيان الكيفية التي يمكن بها صياغة مفاهيم التفكير النقدي والتعبير عنها بلغة يفهمها عموم الناس.

لقد بدا أن هناك قبولا واسع النطاق، منذ ثمانينيات القرن الماضي، على الأقل، بأن التفكير النقدي أحد المتطلبات المفتاحية (الرئيسة) لنجاح الأداء في معظم المجالات المهنية والوظيفية، دون أن يفتصر الأمر على المحاسبة وحدها. والحقيقة أن القدرة على التفكير النقدي تم الإقرار بأنها تمثل واحدة من الأهداف الرئيسة للتعلم العالي (Barnett 1997; Entwilstlw 1994). ولا عجب إذن أن تمثل مهارات التفكير النقدي ملمحا بارزا في الإنتاج الفكري المتعلق بتعليم المحاسبة، حيث جرى نقاش واسع حول ضرورة هذه المهارات كشرط للانتقال الناجح من الدراسة في قاعة المحاضرات، إلى مزاولة المهنة في موقع العمل، وقد توافقت جمعيات أو اتحادات رجال الأعمال، وكذلك الكيانات المثلة لأصحاب المهنة في الولايات المتحدة حاليا، على التوصيف السابق الكانة المتفكير النقدي Accounting Education Change Commission 1990; Albrecht (Accounting Education Accounting Association 1986; American Institute of المحاسبة

النمانية الكبرى (حسبما كانت وقت ذاك The big eight Accounting Firms بإصدار ورقة "بيضاء" قوية التأثير (The big eight Accounting Firms 1989,5) أقرت فها بأنه "على تعليم مهنة المحاسبة أن يلتزم بإعداد خرىجين لديهم طيف واسع من المهارات والمعارف" وجاء على رأس هذه المهارات المقطوع بضرورتها - كما نصب هذه الوثيقة - القدرة على استخدام التفكير النقدي وأساليب الحل الإبداعي للمشكلات، غير المعهودة في بذيتها، وفي أوضاع مختلفة وغير مألوفة. وجاء التأكيد على المهارات الناعمة soft ، على الهارات الناعمة soft ، على المهارات التفكير النقدي، بوجه خاص، صريحا في وثائق الكيانات المهنبة للمحاسبة، على النحو التال:

إن مهنة المحاسبة تعتاج خريجين من خلفيات مختلفة، وذوي كفايات متعددة. كما تتطلب أن يكون جميع هؤلاء الخريجين فادرين على طرح الأسئلة، وعلى التفكير المنطقي المجرد، فضلا عن مهارات التواصل المنطوق والمكتوب، والفعامل مع الأخرين.

وتحتل تنمية التفكير النقدي المرتبة الثالثة ضمن أربعة أهداف رئيسية حددثها الوثيقة، التي وضعت شروط اعتماد مقررات المعاسبة التي تتولاها مؤسسات التعليم العالي، وتطرح، بحق، اقتراحات كيفية التطبيق. CPA Australia and the Institute If (CPA Australia and the Institute). ويعيء النص الخاص بالتفكير النقدي على النحو التألي:

تشجيع الإيداع في التعليم والنعلم، مع التركيز على إدخال النفكير النقدي والقيم الأخلاقية ومهاوات التواصل الاجتماعي.

ولعلنا نتفق، بصفة عامة، على أن هذا التركيز على مهارات التفكير النقدي - وعلى غيرها من المهارات ذات العلاقة - يعكس ما يردده أرباب العمل، وقد أيدت كثير من الأبحاث الصادرة حديثا، وجهة النظر هذه، وبكفينا الاستشهاد بعينة منها هنا على النحو النالي: فيخبرنا جاكسون وزملاؤه (2006) Jackson et al. أن أرباب العمل ينتظرون خريجين لديهم مهارات فكرية عليا مثل التفكير النقدي، ومهارات تعليل المعتوى

الفكري. أما فريمان وزملاؤه (13 (2008) Freeman et al (2008, 13) نتيجة مفادها أن "رفع مستوى الفهم في النظر إلى الأمور، وقدرات التفكير النقدي، ضمن مناقب آخرى مرغوبة... ستتبع الفرصة للغربجين أن يكونوا معطائين في وظيفتهم المهنبة.". وبينما يُسلط الشوء في القالب، على الخربجين الجدد وحاجتهم إلى اكتساب هذه المهارات، فإن التفكير النقدي وحل المشكلات، حرى إدراجهما ضمن شروط الترفي في محاسبات القطاع العام (راجع 2007 US Partnership for Public Service). والسؤال البارز الذي يطرح في هذا السياق هو كيف يتم تعليم هذه المهارة- هذا إن كانت حقا مهارة وحيدة - في مقررات المعاسبة التي تدرس فيما بعد التعليم الثانوي؟ ومنا نجد أنفسنا أمام العديد من الافتراحات من قبل الدارسين التالية أسماؤهم:

(Camp and Schnader 2010; Jones and Sin 2003; 2004; Kimmel 1995; Lucus 2008; Sin, Jones, and Petocz 2007; Tempone and Martin 2003)

ونطمئن القارئ أننا سنستأنف الحديث بتناول أوسع لذلك السؤال، ولكن بعد أن تحاول أولا الوصول إلى نهج أكثر إحكاما، بالنسبة للمفهوم المراوغ، للتفكير النقدي نفسه، والنظر إليه باعتباره من القدرات الإدراكية.

### تعريف التفكير النقدى هل نعتبره اختبارا أكاديميا؟

إننا لا نزال بعيدا عن الحسم، بالنسبة لتحديد طبيعة التفكير النقدي سواء في أدبيات (أي الأنتاج الفكري) تعليم المحاسبة، أو ما حوله، كأدبيات التعليم وعلم النفس. أدبيات (أي الأنتاج الفكري) تعليم المحاسبة، أو ما حوله، كأدبيات التعليم وعلم النفس. والحقيقة أن الوسط الأكاديمي يعاني من الاختلاف حتى في الأساس الأولي، فهل نحن نعالج المهارات أو الاستعدادات أو القيم؟ وهل يتكون النفكير النقدي يشكل أساس من مهارات، أو سلة من المهارات، وهل هذه المهارات تندرج في الإدراك المعرفي، أم في التحليل السلوكي، أم في فعالية الإدراك؟ وهل هي مركبة وذات خصوصية أم أنها بسيطة وقابلة "للعدوى" أي يمكن للأخرين اكتسابها؟ وبرى كورسيف (1988.2) Kursiff أن التفكير النقدي أحد الأنشطة بمعنى أنه "إعمال العقل بهدف استكشاف موقف أو ظاهرة أو السنفسار، أو مشكلة، للوصول إلى فرض أو امتئتاج حولها، ويقوم الفرض أو الاستنتاج

باستيعاب كل المعلومات المتاحة لجعلهما مقنعين". كما قام "كورفيس" نفسه ،1989,4) (42 بتشخيص للتفكير النقدي، على أنه ذو ضلعين بارزين: الاكتشاف والنحقق.

إننا نقوم في الاكتشاف بالفحص لأتماط البحث حتى نصل إلى تفسير أو افتراض ما يعنيه الدليل. وفي التحقق نقدم بيانا وإثبانا بالدليل في المناظرة أو الحوار.

وبذهب بول (1989) Paul (1989) الى التأكيد على أهمية الاختلاف في طبيعة التفكير النقدي، وقفا للمجال ووفقا للبيئة، التي يمارس فها، وثقافتها للعرفية، كما يؤكد الرجل على الطبيعة الماوراندراكية (أو التأملية) لهذا النوع من التفكير. وفد جمع بيتر فاسبون Peter Facione، على من السنين، أدلة على أن التفكير التفدي عنصر جوهري في شخصية الإنسان واستعداده النقسي (السيكولوجي). (Facione 1990; Scione, Facione and Giancario 1997; Facione, Sanchez, Facione and Gainen 1995; Giancario and Facione 2001)

ومن الجدير بالذكر أن التفكير النقدي (بوصفه مهارة أو فضيلة أو كلهما) غالبا ما يستحضر كأحد أوجه قدرة من القعرات الأشمل، مثل الإبداع أو حل المشكلات أو كنوع من القدرات الهجين مثل " التفكير النقدي الاستراتيجي" وفقا ل: American Institute : 1999) و Certified Public Accountants 1999) ومثل "الفكر النقدي التحليلي" وفقا ن (Albert and Suck 2000) وهذا يتعانق مع حقيقة ما جاء في تصنيفات "بلوم" للاغراض التعليمية التعليمية التعليمية Cognitive Domain 1.

(Blooms Taxonomy of Educational Objectives Handbook (Bloom, Landbook (Bloom, Englhart, Frust, Hill, and Karchwohl 1956), المنقدي يمكن أن يوصلنا إلى تفريعات تحت أربعة أهداف رئيسة على الأقل هي: تطبيق المقوفة في سياقات محددة، وتعليلها، ونسجها، وتقييمها، وعندما أراد وبليام ببركت المعرفة في مساقات المحددة، على منظومة بلوم) أن يحدد مجموعة رئيسية من السلهارات الأم William Birkett المهارات الأم generic skills أن المحدد كبير من ممارمي المهنة، على كافة

المستوبات، وعديد من تخصيصاتها الفرعية الرئيسية - فإنه تحاشى هو الأخر ذكر التفكير النقدي بالاسم. ومع ذلك جاء -أي التفكير النقدي- متضمنا في عدد من المهارات التي كان اسمها حاضرا، وجاء ذكر الانتفادية Criticality في الباطن ضمن المهارات التي كان اسمها حاضرا، وجاء ذكر الانتفادية Think and act critically ومعا يجدر ذكره أن البحوث المسعية التي أجراها "بيركيت" تمت بناء على تكليف من الكهانات المهنية للمحاسبة (CPA Australia and the Institute of Chartered Accountants in المعاسبة التي المهارات الأم، وبخاصبة مع ادخال قائمة المهارات الأم هذه في برامج منهج الاعتماد المني، المطبقة في التعيم العالي في أستراليا ونيوزلنذا (وقد أدمجت قائمة بيركت في نتائج الدراسة التمهيدية، للحصول على متطلبات الاعتماد هذه، لتتوافق مع المعابير الأسترائية الأكاديمية للمحاسبة).

وسجل كل من كينج وكيتشنر (2004) King and Kitchner الذي على المأرجح أفكارهما، عن الأحكام المستبصرة reflective judgement - الذي - هي على الأرجح مرادف آخر للتفكير النفدي، أو هي - على الأقل— مكوّن له وزنه من مكوناته. وفي ذات الوقت قام بارنيت (1997) بتوسيع مفهوم التفكير النقدي ليستوعب الانتقادية criticality والكينونة النقدية أو الإنسان الناقد critical being. والتي تعبر عن مجموعة من القيم، مثلما هو الحال مع الاستعداد، الذي تبناه الأسلوب الغربي في الجامعات بوضعه الفريد، في المزج بين البحث والتعلم.

ولعلنا تلاحظ أن القدرة على التفكير النقدي من خلال هذا التوجه يتم ربطها بالهوبة وبتحديد أدق بالهوبة المهنية. وقد أفنعنا القدر المتوفر من البيانات، أن التفكير النقدي أشمل من مجرد مهارة أو مجموعة من المهارات، وأنه إذا كان يترجم على أنه استعداد نفسي (سيكولوجي) وميل لتبني قيم معينة، فإنه يُستمد بالفعل من شعور المرء بهويته الذاتية، وبشخصيته المهنية التي تربت لديه عبر سنين كثيرة

(Jones and Sins 2013; Sin 2011).

وقيل أن تأخذنا قضية التعريفات بما يتجاوز سياق هذا التناول الموجز، فلندع

أنفسنا للنظر، في الطابع التخصصي للنفكير النقدي. فقد أجرى مسح واسع على مستوى هيئة الندرس، في التعليم العالي في أستراليا (Anna Jones 2010.8) كشف بوضوح اختلافا كبيرا في فهم خصال مثل التفكير النقدي وحل المشكلات تبعا للتخصصات الأكاديمية المختلفة.

ففي تخصص التاريخ، على سبيل المثال، ينظر إلى التفكير النقدي على أنه فحص الدليل (من خلال المصادر الأولية والثانوية) وتمثّل السياق الاجتماعي، والإحاملة بالغموض، ووجهات النظر الكثيرة التي حفل بها التاريخ، واستيعاب دور المؤرخ في بناء الحدوار بين الأدلة، وعلى العكس من ذلك فإن المطلوب من النفكير النقدي في مجال الفيزياء مراجعة فاحصة لمنطقية ودفة العينة، ونوفر فيزيائيين من ذوي الخيرة والصلابة في الأداء التجربي، أما في الافتصاد فإن التفكير النقدي بعني استخدام سلة من أدوات المجال، لفحص القضابا الاقتصادية، فإذا جئنا للنانون، وجدنا أن مفهوم التفكير النقدي بعني استخدام الأدلة، والاحتمالات، والمسائل المهنية والأخلاقيات الاجتماعية والمهنية، ودراية بالمناخ أو السياق الاجتماعي، ووجهات النظر التاريخية وأخبرا ينطلب التفكير النقدي إعمال الفكر العلاجي الذي يستخدم بدوره الشواهد الطبية والإحاملة بالقضايا الأخلاقية المفدة الملابية والإحاملة بالقضايا الأخلاقية المفدة الملابية والإحاملة القطباء القطرة المفدة الملابية والإحاملة بالقضايا الأخلاقية المفدة الملابية والإحاملة بالقضايا الطبية والإحاملة بالقضايا الطبية والإحاملة بالقضايا الطبية والإحاملة بالقضايا الملابي الذي يستخدم بدوره الشواعد

ونعود إلى التفكير النفدي في مجال الأعمال، وسياقاته التنظيمية - التي تحتل فيها المحاسبة. كإحدى مهن المجتمع مكانا حساسا - فنجده ذا معان على درجة كبيرة من الاختلاف، يتوازى مع الاختلاف بين ذوي المصلحة. فعندنا الزبائن، والمحاسبون، وأرباب الاعمل، وخارج الشركات عندنا البيئات أو المنظمات التي تنضارب اهتماماتها فيما من مواقف، وبالتالي تفضي إلى مفاهيم للانتفادية بينها اختلاف بين. ومن جانبنا، منتقوم في هذا الفصل بالاعتماد على البحوث العديثة في تشخيص الظواهر وتصنيفها التصورات المختلفة للتفكير النقدي، التي تكونت لدى طلاب المحاسبة والمحاسبين، التي تكونت لدى طلاب المحاسبة والمحاسبين، حديثي التخرج، خلال السنة الأولى لالتحاقيم بالمهنة، وأولئك الممارسين الموسميين، للمهنة في عدد من التخصيصيات الفرعية في نطاقها.

### التفكير النقدي في مسمياته الأخرى

بينما يبدو من المؤكد، وجود مشكلات اصطلاحية صعبة لدى الأكاديميين، وبينما يشيع، كذلك، إطلاق مسميات كثيرة مصطنعة على مجموعة من القدرات الإدراكية الشبهة بالتفكير النقدي، فإن المفهوم الحقيقي المقبول لمصطلح - "التفكير النقدي"- أصبح من الصعب بدرجة كبيرة، طرحه للحوار مع المحاسبين المهنيين، سواء كان جديدا نسبيا أم متكررا.

ولعلنا نستنج من ذلك أن مصطلح "التفكير النقدي" ليس ضمن قاموسهم (المني). والحقيقة أن قضية التفكير النقدي والانتقادية ككل، بل وكافة المهارات والقدرات والحوهرية، عادة ما تتسع لها اللغة التلقائية التي يتداولها الناس في الحياة اليومية. ثم البحوهرية، عادة ما تتسع لها اللغة التلقائية التي يتداولها الناس في الحياة اليومية. ثم اعتمادا على المعتقدات الراسخة في الباطن بخصوص السبل التي تتخذها أمور الحياة الدنيا - وإتمام إنجازها. إن المهارات، والمتاقب، والقدرات، تجري مناقشتها (هذا إن جرت هذه المناقشة أصلا) في مصطلحات غير اكاديمية، تعتمد على الإحساس والارتجال، وغالبا ما تفتقد الانساق، والحقيقة أن هناك تعييرات ظاهرها تقي، لكنها تعكس أنماطا من الوهم العلمي في التفكير، وقد تسللت داخل مواقع العمل، بما فيها مواقع العمل من الوهم العلمي في الواقع مائمة تماما، يصعب تحديد معناها، بمبارة أخرى إننا أمام تشكيلة من رطانة الكلام. (راجع واتسون Watson 2004 حول إدارة الوهم الفكري of pseudo-jargon).

ونتيجة للأسباب التي ناقشناها سابقا، فإن أرباب الأعمال غالبا ما يخفقون في تحديد التفكير النقدي - كأحد متطلباتهم لشغل الوظائف - بوضوح إلا إنهم عندما يذكرون المهارات التي ينتظرون توفرها لدى الخريجين، نكتشف أنها تتضمن التفكيرالنقدي صراحة. ومن الواضح أن هناك انفصالا بين نتائج البحوث النوعية التي تستخدم المقابلات الشخصية شبه المفتوحة، وبين البحوث الأقرب للكمية التي صممها الأكاديميون. ففي هذه الأخيرة، يظهر التفكير النقدي بشكل متكرر، وعليه فإنه يحتل مرتبة عالية. ومع ذلك فإنه بدون ذلك النوع من المبادرات التطوعية، المتملة في توفير

مصطلحات معيارية، فإن ممارسي للينة وشركاؤهم سيجدون اختلافا كييرا عند حديثهم عن مناقب الممارسة الناجحة. وهذا ما نمرضه بنفصيل أكثر في الفقرات التالية.

إننا لا نجد، للأسف، في أدبيات المجال وضوحا للدرجة التي أثرت فيها لغة الباحثين (الأكاديميين)، على المشاركين في دراسات معينة، ومدى تبنهم لهذه اللغة، وأضافة إلى ذلك لا توجد معطيات عن مدى فيميم للمصطلحات المستخدمة بين بعضيم والبعض الآخر من جانب وبينهم وبين مفاهيم الباحثين الأخرين من جانب آخر. وعلى سبيل المثال فإن الأداة المسحية التي استخدمها كل من "أثبرخت وساك Albrecht and Sack (2000)" والتي تبناها أخرون وأجروا عليها تعديلات منذ ذلك الحين (راجع Kavanagh and Drennan 2008) تحتوي على مصطلحات متعددة مثل "التفكير التحليلي" و"التفكير النقدي" والتي تعدان موضع خلاف ملحوظ، مع تعريفات أخري، في علم النفس التربوي والعلوم الإدراكية الأخرى بصفة عامة. إذ ليس من الواضح تماما أن أي اثنين من البشر سيستعملانها بمعان متشابهة. ذلك أنه يقال إن أرباب العمل عادة ما يشخصون "المهارات التحليلية" و"مهارات التفكير النقدي" على أنهما من القدرات أو المناقب اللازم توفرها بشكل أساس لخريجي المعاسبة. ومع ذلك ينادون أيضا بشكل متكور بأمور مثل "الإحاطة بإدارة الأعمال" أو "التجرية الحقيقية على أرض الواقع"- وهي قدرات تعتمد بوضوح ظاهر على السيرة الذاتية، وعلى أوجه شخصية من التجارب التي خاضها القرد. وعادة مايتطلب أرباب الأعمال، أيضا، مستوى عاليا من "ميارات التواصيل الاجتماعي" ومن "وعي أخلاقي" ثاقب، وفنيات (أساليب) عمل الفريق. ومثل هذه السمات على ما تبدو عليه من الاستقامة في التفكير، والشفافية في التعبير، محكومة بالسياق، ومعقدة في التطبيق كسابقتها، مما ذكر قبلا. فأرباب الأعمال على أرض الواقع يطالبون بقدرات مصاحبة بشكل لصبق لقاعدة المعرفة القريدة للفرد وتجاربه الحياتية والمهنية راجع:

(Jones and Sin 2003)

ويمكننا النظر إل مفهوم التفكير النقدي (والتفكير التحليلي الناقد.. إلخ) بالمراجعة الفاحصة لقدرات الاستبصار التقدى، إزاء ذلك النوع من القضايا، إن لم نقل المسائل، التي يعرف عن المفكرين النقديين أنهم قادرون على معالجتها. وقد رجح عدد من المدارسين أن استدعاء التفكير النقدي يأتي، عندما نواجه مشكلات معتلة التركيب الأ الدارسين أن استدعاء التفكير النقدي يأتي، عندما نواجه مشكلات معتلة التركيب structured . ينها الغموض، وتعوطها المشكلات الأخلاقية التي يتسم بها العمل المري في علننا المعاصر ( وربما تكون البداية عند سيمون (1994) Simon . ويرى "كينج وكيتشنر أولاهما، أنه لا يمكن تحديدها بدرجة عالية من الاكتمال، وثانيهما، أنه لا يمكن حلها، كذلك، بدرجة عالية من البقين. وتمثل هذه المشكلات التعدي الذي يتوقع -بصفة كذلك، بدرجة عالية من البقين. وتمثل هذه المشكلات التعدي الذي يتوقع -بصفة عامة - أن يواجهه التفكير النقدي، وتواجهه الأحكام المتروبة الصائبة. وهذه الاحتمالات تعبط (وفقا لـ (Sarangi and Candlin 2010) بالمارسة المهنية وتعز على الحل، باستخدام المفاهيم وطرق التعلم التي توفرت لأصحاب المهنية، كجزء من التعليم باستخدام المفاهيم وطرق التعلم المهنية.

وبيين فاسيون وأخرون (4-3 Facione et al. (1997, 3-4 أن المشاكل التي تتخلل أداء الوظائف المهنية وتتطلب القيام بحلها تتفاوت ضمن مقياس من سبع مؤشرات:

يتضمن مقياس التقييم المين، وضع المشكلة أو القرارات، التي يواجبها الأخصائي ومعيطها أو دائرتها. ويمكن تشخيص المشكلة أو القرار من خلال عدة أوجه مختلفة. وربما بالفنا في التبسيط وتتخيل أن ما يحدث باستمرار عبارة عن ازدواجية بسيطة وبصوف النظر عن ذلك فإنه يمكن تشخيص المشكلة أو القرار من خلال ارتفاع المخاطرة ارتفاعا أو انخفاضا (1)، (2) هل حلها معدد بوقت أم أمامنا براح، (3) هل هي من المشاكل أو القرارات الجديدة على أصبحاب المهنة، أم أنها من المألوفة بالنسبة لهم (4) هل أنت فجأة أم أنها معسوبة في الخطة (5) هل يحتاج أي منهما (المشكلة أو القرار) معرفة منخصصة أم أن الحل متاح بالمتداول من المعرفة الحالية. (6) هل يمكن الوصول إلى العل، من خلال جهود أصحاب المهنة وحدهم، أم يحتاج المؤازرة بمشاركة متآلفة مع آخرين (7) هل المشكلة أو القرار نوي بنية سليمة أو ينضوبان ضمن نموذج فكري للمجال، أم أنها معتلة البنية، وشديدة الغرابة بالنسبة لهم.

وهناك بديل مألوف ضمن كل من هذه المؤشرات السبعة، ينبع من حيث أنها تكون في حال تجميعها بعضها مع البعض، نشكل تشخيصا دقيقا لنوعهات من التعدي الذي يتوقع أن يواجهه مهنيو المحاسبة، بشكل يومي تقريبا، في مكانهم، في زمننا هذا. ومهما يكن من أمر، فإنه على الرغم من طبيعة التحدي التي تلزم المحاسبين، باكتصاب مهارات التفكير النقدي التي يمكن استعراضها على النحو الذي قدمناه مثلا، فإن طبيعة المهارات المطلوبة لم تتحدد بشكل حاسم بالقدر المأمول.

### التفكير النقدى. كيف يفهمه الحاسبون؛ وكيف يعبرون عنه؛

هل يمكن للباحثين أن يرصدوا مفاهيم وتعييرات أصحاب المنة؟ لقد خاص بعضهم في محاولة فعل ذلك، أكثر من البعض الأخر. وتمثلث نقطة البداية الجادة في الدراسة المفصلة التي قام بها باربل وزملاؤه (Baril and Colleagues (1998 حول مينة المحاسبة العامة. وقد كشفت المفايلات الشخصية التي أجروها عن اللغة التي يتحدث يها مهنيو المحاسبة في مناقشاتهم حول النفكير النفدي، مع الحرص على تجنب مصطلحات يشتقونها من لدن أنفسهم وهكذا استطاعوا من خلال ثلك النتائج التوصل إلى تنوع المعاني التي جرى فهمها، وكذلك تنوع التعبير عنها، من قبل أعضاء المَهنة في النَسعينيات. وقد تحصلوا على الوثائق الرسمية، لتقييم أداء الموظفين في المكاتب العامة السنة الكبرى - حيننذ - للمعاسبة، والأقسام أو المعايير المختصة بالتفكير النقدي. وهذه الأخيرة لديها بنود تقبيم تحتوي على عناصر من التفكير النقدي، إلا أن هذه العناصر غالباً ما تعيء مصاحبة لأوجه أخرى من الأداء. مثال ذلك قدرة الموظف على حل المشكلات، أو الاتصال رفيع المستوى، وفي بعض الأحيان، كان تقييم التفكير النقدي ضمن المناقب، التي لم يحسم تعريفها مثل: القيادة أو المهنية. وبعضها كان يُبالغ في توسيع مفهومه بحيث لا يمكن اعتماده في الدراسة. وقد قام الباحثون أيضها بإجراء مقابلات مع (20) عشرين من أصحاب المهنة يعملون في سبع مكاتب عامة للمحاسبة، منها السنة الكبرى، فضلا عن مكتب عام محلى للمحاسبة. وتم اختيار الذين جرت معهم المقابلة من مكاتب في سنة مدن تمثل مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وتراوحت سنوات خبرة المقابلين الفعلية في مواقع عملهم بين خمسة وخمسة عشر عاما، وكان معظمهم مديرين أو مديرين في بدايات المنصب والبقية كان معظمها من الزملاء، والقاسم المشترك بين هؤلاء هو تقلدهم المسؤولية الرسمية عن تقييم العاملين، وتوفر لهم القيام بلقيم أصحاب خبرة (أقدمية) الخمسة إلى الخمسة العاشر في العام السابق على القيام بالدراسة، ولما كان نهج عمل الفريق هو المتبع في المحاسبة العامة، فإن معظم من تمت مقابلتهم خضعوا لعدة تقييمات إضافية، وقد أبانت نتائج البحوث أن تصورات المقابلين عن التفكيرالنقدي جاءت فضفاضة حيث شملت سلسلة من عناصر الكفاية مثل: "الخصائص والمناقب الإدراكية (المعرفية)" جنبا إلى جنب مع "الاتجاهات والسلوكيات غير الإدراكية". وفضلا عن ذلك فإنها ضمت مجموعة من الكفايات الأكثر تفوقا، وها نحن ننقل تصنيفهم (Baruk et al. 1998, 392) على النحو التألي:

### المناقب والخصائص الإدراكية:

- معرفة حدود المشكلة.
- معرفة متى الحاجة إلى معلومات إضافية.
- رؤبة التفاصيل من خلال السياق العام "النظر إلى الصورة الأكبر".
  - نقل المعرفة من موقع إلى آخر.
  - القدرة على التنبؤ، والتطلع إلى الأمام، والتخطيط.

# الاتجاهات والسلوكيات غير الإدراكية

- التحلي بالمبادرة.
  - - سعة الإطلاع.
      - إبداء الثقة.
- التواصل الواضح والدقيق.

عناصبر أخرى من الكفاية تكررت كثيرا على لسان من نمت مقابلتهم من قبل باريل وأخرىن Barif et al.

- إظهار الإبداع.
- تحمل الغموض.
- إدراك متى يكون هناك أكثر من حل مقبول، و
  - إصدار الأحكام المنضبطة.
    - سرعة البديهة.
- الشك الصحى: كطرح أسئلة مثل "لماذا"؟ أو "لم لا"؟
  - التصدي للوضع القائم.
  - تحدید مدی المنطقیة فی تصرف ما، أوحدود قبوله.
    - معرفة حدود التصرف الشخصى.
- الاتفتاح على نوعيات مختلفة من الثقافات والمعارف والخلفيات.
  - رصد تسلل التحيز.

ولا شك أن " عناصر الكفاية الأخرى" التي انتهينا للتو من عرضها، بالغة الأهمية، إلا أنها تحتاج إلى بلورة، وتواؤم مع السياق، أو بيئة العمل. ولذا فإننا في حاجة إلى إدراك كيفية تطبيقها في مواقف ملموسة لمهني المحاسبة. ولهذا السبب فإننا سنتحول إلى سماع أصوات أرباب العمل من ذوي الخبرة في ممارسة المهنة، وللحاسبين حديثي التخرج، كما تعرّفهم اللغة المستخدمة بموقع العمل. وسنقدم في القمم الثاني موجزا لدراسة نوعية حديثة لـ"بوي وبورتر (2010) Bui and Porter التي ركزت على مقابلات أجرباها مع طلاب المحاسبة، والأكاديميين، والخريجين، وأرباب العمل: ثم نستمع إلى صوت اثنين من المهنين المحنكين (بناء على بيانات مقابلة" سن Sin")، وفي النهاية ناخذ أصواتا من المحاسبين الذين تخرجوا والتحقوا بالعمل حديثا (بناء على بيانات وانج

# رؤيت أرباب العمل والمحاسيين المحنكين

رؤية أرباب العمل

بعد إجراء مراجعة فاحصة لبرنامج، عقدته جامعة نيوزلاندية جديدة، في مجال المعاسبة، قام بوي وبورتر (2010) بمقابلات مع الطلاب، والأكاديمبين، والخريجين، وأرباب العمل من خربجي المعاسبة، حول احتمال وجود فجوة متوقعة، بين ما كان، وبن ما يريدونه، وما عاينوه من عوائد البرنامج، وبلغ عدد أرباب العمل المقابلين أحد عشرا. وكانوا من مديري الموارد البشرية أو المسؤولين عنها داخل شركات، تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة، وانصب اهتمام الباحثين في المقابلات على الحصول على تعديد من العينة (التي أجربت معها المقابلات) لما تعتبره العناصر الأكثر أهمية للممارسة الناجحة. كما استفسرا من أعضاء العينة حول عناصر الكفاية التي تضمنها برنامج الحالة موضع الدراسة، ويعتقدون أن خريعي البرنامج قد اكتسبوها وكذلك العناصر التي يعتقدون أنهم افتقدوها، ولم يكن هناك مشكلة عويصة في فهم اللغة أو المصلحات الشائعة الاستخدام لدى الأطراف المشاركة في الدراسة، كما لم يظهر وجود ألم ضغط على المشاركين في اللغة المستخدمة، ولذا فإن صياغة النتائج جاءت بلغة العباة اليومية، وسنكرر المصطلحات التي استخدموها في خلاصتنا التي أوجزناها للنتائج في القشرة التالية.

أول عامل ملفت للنظر ظهر على الفور من خلال الدراسة هو حجم الشركة. إذ عنيت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بأن يكتسب الملتحق المبتدئ في مهنة المحاسبة ما يمكن أن نطلق عليه المهارات الرتيبة (الروتينية) مثل: مهارات إدارة الوقت، ومهارات عمل الفريق وهلم جرا. أما الشركات الكبيرة فلم تكتف بالتعبير عن حاجتها لمهارات العرض presentaion بدءا من القدرة على الانطلاق وet go، بما فيها مهارات الاتصال المنطوق والمكتوب، وإنما تولي هذه الشركات تقديرا عاليا "للشك المني" الصبي (\*) فيمن

 <sup>(\*)</sup> سبق تعريف الشك الصبح أو الإيجان من جانب أفراد عينة الدراسة، على أنه كمن يطرح أسئلة مثل "للذا؟" أو "لم لا؟" (لمرجمون)

توظفه. وترى الثقة في النفس شرطا مسبقا لنبني الموقف النقدي وممارسته، مع أنه يمكن أن ينظر إليه على أنه مكمل لسلوك مني (يظن) أن الزبائن تراه جديرا بالثقة. وبوجز "بوي" و"بورتر" هذه الفلسفة بتعييرهما حيث يقولان " إن الثقة بالنفس تعين الخريجين على ممارسة الشك المني، والتعامل بفعالية مع الزبائن للأمولين أو الحاليين. أضف إلى ذلك أنها تزيد من ثقة الزبائن في خدمات الشركة (2010,35), ومن الطريف أن ممثلي الشركات المتوسطة والشركات صفيرة الحجم فضلت صراحة توظيف أن ممثلي الشركات المتوسطة والشركات صفيرة الحجم فضلت صراحة توظيف الخريجين الأقل القائلة الزائدة تعول بين الخريجين، وبين مواصلة التعلم وتتمية القدرات الذاتية (Bui and porter 2010). وهذه إحدى القضايا التي تستدعى بعنا ليس مجاله هنا.

وقد أرجع ممثلو الشركات المتوسطة والكبيرة العجم، نجاح الأداء، إلى توقر مهارات دات مستوى عال في التواصل كتابة. ومن جانبه أبد "ديل (2004) Deal (2004" وجود ارتباط بين التفكير النقدي وبين المهارات الشخصية الفعالة. ومناك أدلة فوية على تأثير صياغة الكتابة، أو - إذا أردنا الحقيقة - ذلك النمط من التفكير النقدي Smith 2008). يل ذهبت الأبحاث الحديثة في اللغوبات إلى أبعد من ذلك حيث بيئت أن معظم أنواع الكتابة البنيوية لعبيدة والمتعلق مهارات عالية في التواصل الشخصي المساق المتعلق (Galbraith 1998; Menary 2007).

وبناء على ذلك فإن مصطلحات مثل "التفكير النقدي" رغم أنها لم تجئ على لسان

المشاركين في هذا البحث، فإن ممثلي الشركات الكبيرة، عكسوا لنا صورة واضحة تماما لوضع التفكير النقدي على أرض الواقع، باعتباره: سلسلة مركبة من المناقب أو الخصال المتشابكة، بل وما يصاحبها، أيضا، من تصرفات وقرارات (راجع: مؤشر السلوكيات المهنية إعداد Jones and Sin 2013).

وفي خطوة تالية، قمنا بالاطلاع على صورة من اللقاءات التي عقدت مع اتنين من خبراء المهنة المحتكين (قام بها مين Sin خلال عامي 2009 و2010، والتي شكلت أساسا لعدة أبحاث قيما بعد). في هذا اللقاء أتيح لهذين الخبيرين الوقت الذي يحتاجانه، لفترات ممتدة، ودون مقاطعة على الأغلب، ليبلورا مفاهيمهما حول المهارات التي يعتقدان، أنها من الضرورة بمكان، لممارسة مهنة المحاسبة، وسط بيئة الأعمال التي لا تتوقف عن التغيير، في أيامنا هذه. وترك لهما أيضا اختيار التعبير عما يرمانه. وقد كانت اللغة التي استخدماها للدلالة على التفكير النقدي -وربما لا يكون ذلك مستغربا- كما مغرى ليست تلك التي يستخدمها الباحثون الأكاديميون، في التعبير عن أفكارهم.

### رؤية خبراء المحاسبة المعنكين

"مارك Mark" واحد عن كبار المجاسبين يحمل على عاتقه مسؤوليات مباشرة بالعملاء، ويشرف على عدد من المجاسبين في مؤسسة عامة للاستشارات والمجاسبة. وما تعرضه هنا هو إجابته المطولة على سؤال يتركز على ما يتطلع إلى توفره في خريج المجاسبة. حيث جاء فها تحديده لثلاث قدرات، يتسم بها توجه المجاسب المثالي نحو الميانات المائية على النحو الثالي:

إنه ذلك الشخص المتمكن من الاطلاع على بيانات المجاسبة التفصيلية، وقراءة ما فيها، والذي، إضافة لذلك، لا ينتابه الفرق في الأرقام في ذائها. إنه يقوم بتحليل ما يخبرك به... وما تحمله الأرقام بالفعل بالنسبة لك، وما يشبه ذلك من أمور... ويتوجه إلى المحاسب المأمول بالقول إنك تعرف... أنك ينبغي أن تكون قادرا على قراءة سلسلة من البيانات المالية، وأن تكون لديك القدرة على فهمها... وعلى أن تصنع منها حكاية... هل هناك مشكلة في معلياتها الحسابية؟ أم أن هذه العمليات سليمة في مجملها؟

ولقد أصبحت مقولة "اقرأ ما وراء الأرقام" أشبه ببديهة بين مهنى المعاسبة. والغرض من ذلك هو فهم الموقف الحال للشركة، وما يتوقع لها مستقبلا. (وهناك كتاب دراسي مشهور بعنوان ?Accounting: What the Numbers Mean أي المجاسبة: ماذا تعنى الأرقام لمؤلفيه Marshal وMcManus وout, وصدرت منه الطبعة التاسعة حاليا). وعلى الرغم من أن المداخل التفسيرية أو ترجمة الأرقام لم تلق ذيوعا في المؤسسات، أو اعترافا أكاديمها (مع أن الفكرة ثم التطرق إلها على الأقل عام 1998 على يد "مورجان Morgan"). فإن الحاجة إلى ترجمة الأرقام شيء مسلم به في المارسة المهنية للمحاسبة. قفي أيامنا هذه ينتظر من المعاسبين أن يشاركوا في وضع استراتيجية الشركة، وصناعة القرار فيا، ومن ثم يقومون بترجمة البيانات، في ضوء الاعتبارات التي تحيط بالخريطة الأكبر لشركتهم. إن عليم أن يرصدوا العلاقات بين لب عمل الشركة وبين السوق، ووضع المنافسة الحالية، وعمليات الشركة المحددة، وانجازها السابق، وطبيعة ونوعية البثية الإدارية. وكل ذلك سعيا إلى مساندة القرار والإسهام في صنعه. ووفقا لتصوير "مارك" المعبر فإننا في حاجة إلى أناس "لا يغرقون" في الأرقام، بل يمكنهم أن يجعلوا منها ومن البيانات -عموما- حكاية. ومن خلال نهج "مارك" هذا، تستبين إدراك الرجل أن البيانات الرقمية -في مجملها- تنطوي على حوار، أو سلسلة من الأوضاع الاجتماعية الواقعية التي قد، وقد لا، ينظر إلها على أنها مشكلة من وجهة نظر فريق العماء

وحيننذ سأل مُجري المقابلة مارك المزيد من التوضيع حول تعييره "ألا يدع نفسه يغرق في الأر قام" حيث قال:

أول شيء عليه أن يفعله: (معان النظر في الرقم، فمثلا ينظر في المبهعات وإجمالي المدخل وبعض الأمور الأخرى فيلحظ أن مثاك خطأ ما في مجمل العائد أو الكسب. وإذا وجدت شيئا سلبها في العائد الكلي، فمعناه أن هناك من العاملين من أعطاك سلملة من الأرقام السلبية حول ذلك العائد، لأنهم سجلوها في الحسابات الخطأ... فلفيهمات تكون في رميد دانن... والعائد قد يكون في رميد مدين في بعض الأحيان... وربما كانت النفقات في حساب دانن.. ولذا فإن الأمر ليس محصورا في قرامتك للأرقام.

وهنا يوصي "مارك" المحاسب بأن يضع في اعتباره إمكانية وجود خطأ في تجميع الحسابات. وهذا ما يشار إليه في مصطلحات علم النفس على أنه الخيال النقدي. فما دام المجاسيون، باعتبارهم مراقبين ماليين، أقرب إلى مصادر المعلومات من غيرهم من الفريق الإداري، فإنهم في الوضع الأفضل لتقييم خصائص هذه المعلومات، بمعنى أنهم المنوط بهم أن يخيروننا بالصادق منها والخطأ.

وبعد برهة، أكد مارك في المقابلة، على أن يضع المحاسب في اعتباره الأهداف أو الأغراض الحقيقية من البهانات المالية موضع التقييم قائلا:

هل نحن تراجمها لنحدد عائد الضرائب عليها؟ فبعض العاملين يعدونها الأغراض إداره، وآخرون يقومون بذلك استجابة لتقارير مطلوبة، ما هي نوعية المعلومات التي يمكنك استخلاصها أو توقعها... مثل عوائد الضرائب... وهناك بعض الحسابات التي نحتاج إلى تفصيلها أو تسويتها من أجل إجراءات ضريبهة على الدخل... بينما نحتاج عند نشر الميزانية إلى تلخيص جامع لحساباتها... ونعود فتتؤكد على أهمية معرفة الغرض التي تعد من أجله الحسابات.

إن النظر إلى الغرض من العسايات يمكن أن يساعد بشكل ملحوظ على تقييم الشذوذ أو الخطأ الخلاهر. ويحاول القائم بالمقابلة أن يحث "مارك" على الإدلاء بالمزيد، ويستجيب الرجل بإضافة مهارة إضافية ثالثة للمحاسب المثالي، رغم أنها مشابهة إلى حد كبير لما قبلها، على النحو التالي:

إن فهم مسلسل الحسابات أمر يبدو صعبا على كثير من الناس. فبعضهم قد يدرك ما الشركات المفلسة أو في طريقها إلى الإفلاس، أو تعاني من مشكلات في السيولة النقدية. إن باستطاعتك أن تقرأ بعض المعدلات أو اللسب ومنها تستنتج إذا ما كانت الشركة تحقق تمويلا ضعيفا، أو قويا، وهل تتوفر لديها السيولة التي تعدد بها التزاماتها المالية قبل أن تنتبي فترة السماح أم لا. هذه نوعية من المؤشرات التي يمكننا فراحها أن تنتبي فترة السماح أم لا. هذه نوعية من المؤشرات التي يمكننا مدخلات. ومن المؤشرات ذهنها قدر الاحتياطي الذي يتوفر لديها قبل أن يصل بالفعل النقاد إنها حقا لأمور متعددة الاختلاف.

ومرة أخرى نؤكد على مراقبة النتائج المتتابعة، واستقراء الأوضاع من خلال الأرقام لتحديد الإجراءات الهادفة -وبخاصة السلسلة العلّية للأوضاع في دنيا الواقع، وبعبارة أخرى فإن التطبيق الحقيقي للأرقام في المجالين للآلي والتجاري ينفتح أمام العقل المثابر على التساؤل، أي عقل صاحب الفكر النقدى.

### رؤية كبير مراجعين

ريتشارد Richard كبير مراجعين، قضى سنوات كثيرة في مهنة المراجعة. والمراجعة فضلا عن أنها تنطوي على معرفة ومهارات الأساليب المتقدمة في المحاسبة، في تخصص يتطلب مهارات معمقة في الاتصال الشخصي (راجع: ones and Sin 2018) التكيف مع المستوبات الكثيرة التي يتعامل معها، وأشكال القموض، التي عادة ما تعتري مواقع العمل، ومن ثم النجاح في تجاوزها (van Peursem 2005) وبعتبر الموقف النقدي عنصرا حيونا في تلك المهارات. وبالإضافة إلى نوعية الشك التي غالبا ما تعد مرادفة للانتقادية، فإنه على المراجعين أن يكونوا قادرين على التوافق ليجابيا مع الأساليب المختلفة لترجمة المهام والأهداف حوالتي ينتج عنها أحيانا نتائج متفاوتة بل وخاطئة- وكنلك مع وجهات النظر المختلفة حول طبيعة العمل المحاسبي.

وبهدأ "ربنشارد" بالتأكيد على أن المعاسبة المهنية ليست مجرد تجميع وتجهيز السجلات المالية قائلا:

عليك أن تنطلق من البداية إلى إعداد الحسابات، ثم تسلك الطريق إلى الترجمة أو التفسير، والتشاور، معاولا تحقيق فيمة مضافة للعملاء ومساعدتهم أيضا في تعقيق فيمة مضافة. ومن ثم فليست في مجرد حفظ سجلات. الأن حفظ السجلات وظيفة لم يعدد لها وجود. فقد انتهى زماها.

وعقب ذلك يركز الرجل على مناشدة المحاسب أن يكون ناقدا:

عليك أن تكون نافدا انظر إلى الأمور بعقل متسائل... لا يكن عملك اعتمادا على قائمة مراجعة، ويكون همك هو الانهاء من تطبيقها، لأنك إذا اعتمدت على ذلك فلن تكون في موقف بعتاج إلى طرح تساؤلات وعني فإني أعتقد أن كونك متسائلا أمر من الأهمية بمكان. وعودا على بدء... جرى الحديث عن أن القائم على التحليل، عندما يتحدث عن كينونة الإنسان الناقد وصاحب العقل المتسائل، فإن ريتشارد يعني بالفعل ما يمكن وصفه بالعقل المتفتح والمتسائل. وليس العفل المتفتح مرادفا بالضبط للعقل المستريب أو الشاك. إن الرجل يعني بالعقل المتسائل ذلك العقل الذي ينظر إلى البشر الذين يتحملون مسؤولية تنفيذها:

إن هناك تعقيدات وأمورا كثيرة ومغتلفة لا يوجد لها إجابة قاطعة بالصبعة أو بالخطا وإنما تعتمد على التأويل أوالاجهاد فحسب. وعليك أن تُعمل عقلك أو تجعله -يدور وبلف - حول المسائل المطروحة للنظر إلها من كافة زواياها.

مرة أخرى:

كل إنسان له تأويلاته الخاصة، وبخاصة عندما يُستدعى الناس وممهم أسئلهم، وأنت تفهم النبج الذي يتخذه الأخر للوصول إل استئتاجه.

وبعرض ربتشارد استراتيجيات لمعالجة هذه المواقف، حيث ينتقل بسرعة إلى ما وراء التقييم النقدي للحقائق إلى بحث قضية الفهم:

أحكي لك عما تكشف في في المراجعة: إذا سألت أحدا كيف يقوم بها؟ فإن بعض الناس سبذهبون إلى أن الشخص الآخر كان المخطئ، وأنه لم يقم بأدائها على الوجه السليم. لكن الطريقة الأفضل للتعامل مع هذا الموقف هو التعرف على الكيفية التي يعملون بها، وأن تستفسر منهم، وتستمع إلى إجاباتهم، وعقب ذلك مباشرة، تأخذهم في الحوار جيئة وذهايا، وتلك هي الطريقة الواحدة التي تأتيك بالإجابات، وتحقق لك أيضا احترام الشخص الذي تتعامل معه، أما إذا تعاملت مع كل شخص على حدة، واعتقدت أن الناس لا يعلمون عما يعملون، فلن تصل إلى شيء. إن من الأهمية العيوبة أن تقدر أن لكا إنسان مهارات مختلفة، وأنك ستلقى أناس من مستورات متفاوتة، عاليها ومنواضعها.

ومن واجبك أن تفهم أي وضع يعيش فيه التاس، وما وصل إليه فهمهم وتبني عملك بناء على ذلك. لشد تعلم "ربتشارد" وهو خبير مراجعة معنك، أن احترام الاختلاف والجاهزية في مهارات الاتصال الشخصي، شرط لنجاحه في أداء دوره. وهو يعرض بطلاقة ملحوظة في المقصع الأخير من حديثة، كيف أدار عمله، وكيف حقق النجاح فيه في لغة بسيطة، دون ادعاء، تنطوي على مفهومه الجديد نسبيا للانتقادية، وتبدو الجدّة عنده في موفقه البناء وهو يواجه التنوع والاختلاف.

### رؤيت مهنيي المحاسبة من الخريجين الجدد

غالبا ما يدرك الخرجون الجدد، بوضوح نام، افتقادهم لبعض المستنزمات المهنية مثل المهارات والمناقب الشخصية، في بداية النعاقهم بمواقع عملهم. وهذه الانطباعات تمدنا برؤية عالية القيمة، لطبيعة ومعدل المهارات والمناقب التي يشعرون بافتقادها. وبناء على ذلك يعتبرونها من الضرورة بمكان للنجاح في بيئة العمل الجديدة. وتقسع انطباعاتهم ومفاهمهم التي عبروا عها في لفتهم التلقائية، لأكثر مما جاء على نسان كبيري المجاسبين الذين عرضنا مقابلهما من قبل. فقد استعمل مصطلع "التفكير المتعدي" باعتباره تحفيزا استجاب له المشاركون، كل بتعبيره الخاص. أما نحن فسنستخدم مصطلع "مفهوم concept" فيما يلي على أنه يعكس المنهجية الظاهرة التي استخدمها البحث الذي جاءت منه الاقتباسات. والمقاربة الظاهرة الثي تعتبر فيه هي من أشكال التحليل التفسيري، المعروف جيدا في أبحاث التربية، الذي تعتبر فيه "المفاهمة" هي المخرجات أو العوائد. والمفهوم هنا يمثل فكرتنا العامة عن ذلك المفهوم في

وقد انبثقت من المقابلات التي أجربت مع خرسي المحاسبة الجدد خمسة قضايا بنرمة (Wang 2007). ولما كانت جميعها فروعا من "مهارات التفكير النقدي"، فإن المعرفة الجذرية تضيف إلى المفهوم المعقد --وقي ذات الوقت المنسق إلى حد كبير- للتفكير النقدي، فعلى الرغم من أن هذه المفاهيم تشكلت بالضبط من خلال الممارسة على أرض الواقع الذي تنمثل فيه الجدة والتحدي معا، وجاءت في المقابل من خريجين جدد لم يمض على اكتمال "تعربهم" المني إلا وقت لا يكاد يذكر، ومن ثم فإن أكثر ما لديهم من مفاهيم جاءت انعكاسا للبذريات الخمسة التي يلورها المجاسبون الأكثر خبرة الذين سبق مناقشتهم.

وبناء على تحليل حصري لسجل المقابلات المطولة، استطعنا أن نشخص خمسة "مفاهيم" دقيقة، كل واحد منها يشير إلى موضوع بذري محدد على النحو التالي:

(1) العائد على العملاء. (2) المعرفة والخبرة التقنية (الفتية). (3) تحديد المشكلات ووضع العلول. (4) إصدار الأحكام المهنية. (5) المناقب والاستعدادات الفردية. والآن إلى عينة مما قاله الخريجون الجدد بالفعل.

المفهوم الأول: ضرورة مهارات التفكير النقدي لكسب العملاء.

هناك عدد ممن أجربت معهم المقابلات الاستطلاعية جعلوا قيمة التفكير النقدي في الطليعة من مواصفات المحاسب الكفء. وتعتمد طبيعة العائد، كوضع طبيعي، على المحاسب والمهمة التي يقوم بها، وإن كان عدد من المشاركين يتفقون على أن العائد المطلوب، على الدوام، هو ذلك الذي يضيف قيمة مالية لما لدى العميل من أعمال، وتحقيق أقصى عائد مالي منها، وتمثل لنا "ديانا Dayana" هذا المفهوم على النحو التالي:

عليك أن تنشط استخدامك لمبارات التفكير النفدي <u>أثرقي بوضع عميلك...</u> المشكلة التي يواجهها عميلك بين بديك، وأظن أن هدفك، كما ثعلم، هو مصاعدتهم على التقليص من التزاماتهم الضربيية من جانب، والحصول على أقصى الإفادة مما يمنح لمسدديها.

وأيضا، ترى "سولين Soolin"، التي تقوم بدور الاستشاري، مهارات التفكير النقدي، من منظور تحقيق أقصى عوائد مالية، للمتعاملين مع المجاسبين:

أعتشد أنها القدرة على الأداء خارج الصندوق. حيث يمكنك، مثلاء أن تقوم بأشياء خارج المعتاد لتحقيق قيمة مضافة للمتعاملين معك، بالإضافة إلى توفيق أوضاعهم المحاسبية... إرشدهم إلى كيفية تحقيق نمو في أعمائهم، وكيف يزيدون حجم المبيعات، وكيف يرفعون أمبولها الصافية.

المفهوم الثاني: التفكير النقدي يحيا على كلامن المعرفة المتخصصة والخبرة المتخصصة.

في ضبوء هذا المفهوم، فإن الخبرة والمعرفة سواء. فالخبرة في المجال أو التخصص، وكذلك المعرفة بالسياق الذي يحيط بالأداء، تعتبران شرطا أساسيا للتطبيق الناجع للتفكير النقدى. وتشرح لنا سواين وجهة النظر هذه على النحو التالي:

إذا كنت ثريد القدرة على تطبيق مهارات التفكير النقدي، فإنك تحتاج مزيدا من المعرفة ومزيدا من الخبرة في المجال لنستطيع أداء عملك على الوجه السليم فعليك إذن بقراءة المجلات، والمنشورات والأبحاث وأن تحضر اللقاءات التي تبحث في تنمية المبيعات وإدارة الماليات... إلخ.

وإذا كان الاقتفار إلى فهم السياق الذي تمارس فيه المهنة يعوق -إلى حد كبير-تطبيق التفكير النقدي، فإن المعرفة الفنية (التفنية) بالمعاسبة أمر لا غنى عنه أيضها، هكذا تقول "آنّ Ann":

إذا لم يكن لدي فهم لأداء المعاسبة على وجهها الأكمل، فإنى لِ أن أطبق شيئا من التفكير النقدي في المواقف التي نتطلب ذلك.

وهناك من يرى أن إمكانية نطبيق مهارات النفكير النقدي تعتمد على وجود خبرة مسيقة. ويلفت "شان Shan" النظر إلى حاجتنا إلى الشك المني إزاء ما يفصح عنه العميل. ويركز "شان" على حققيقة مفادها أن العمبل لا يكون صريحا تماما على الدوام، وهنا تثبح الخبرة للمراجع أن يكشف عن ذلك:

ومكذا فإنك في حاجة إلى الاستفادة من خبرتك السابقة عند تطبيق مهارات التفكير النقدي، لتكتشف أي شيء له أهميته بالنسبة الإنجاز المراجعة مما لا يربد المميل الإقصاح عنه. وهنا عليك أن تثابر على تقصي ما تستكمل له مهمتك في هذه المواقف.

أما "فيللا Villa" فتلمس نفس الفكرة حول أهمية الخبرة، مستخدمة التعبير الشائع عن التفكير خارج الصندوق لشرح دور الخبال في التفكير النقدي: فما أن تتوفر لك الخبرة، بعد أداء قدر محدود من مهام العمل، فإنك تبدأ بالتفكير خارج الصندوق. وخارج المعتاد من الأداء الروتيني. وبدًا فإنك تفعِّل جانبا من التفكير النقدي.

### المُفهوم الثالث: الحاجة إلى التفكير النقدي في تحديد المشكلات وحلها

إن الخريجين الجدد في ظل هذا المفهوم يعتبرون أن مهارات النفكير النقدي، هي بذاتها مهارات حل المشكلات. ولهذا فإن حديثهم جرى حول الكيفية التي يتخلل بها النفكير النقدي المراحل المختلفة من عملية حل المشكلة. وهنا يعيء تعبير "أنَّ Ann" عن تعريفها لمهارات التفكير النقدي قاطعا:

أشخصها باعتبارها مهارات حل المشكلات

وجاء البيان الذي تبع ذلك كمذكرة تفسيرية، ليذكرنا بمن طالبنا من قبل بعدم الغرق في الأرقام، وينصح ذلك النمط من المحاسبين الذين يعجزون عن تحديد المشكلة التي يرجون حلها:

نظرا لأن أداءك للمحاسبة لا يقتصر على حساب الزائد أو الناقص. أو الدوران في حلما الزائد أو النقص. أو الدوران في حلقة الأرقام وعلى سبيل المثال، فإذا كنت أمام مشكلة، فإن التفكير النقدي بتأتى حبن ينهب تفكيك إلى أمد من الأرقام، أي إلى طرح أسئلة حول ما تعنيه الأرقام؟ أو بعبارة أخرى ماذا تقرأ من وراء الأرقام؟ والذي أراه شخصها من منظور المحاسبة: أن مهارات النقدي هي ذاتها مهارات حل المشكلات.

وبالنسبة لـ"كيلاي Kylie" فإن التفكير النقدي تقييمي بالضرورة، وأنه يستخدم عادة في سياق تحديد وتعريف مشكلات بعيها والقيام بحلها:

إن مهارة التفكير النقدي في رأيي مشابهة لعملية "التقييم"، التي تكشف فيها عن المشكلة، ثم تبحث عن أفضل المعايير لقياسها، ومن ثم تصدر الحكم الصواب منطقيا عليها.

وأخبرا يعرض علينا ثيري Terry وجهة نظره، حول عدم اقتصار التفكير النقدي على

تطبيق المنطق في حل المشكلات، بل يذهب إلى ما هو أبعد، باعتبار أن المشكلات التي تطرأ عادة ما تكون بنت مواقفها:

يتمثل التفكير النقدي في مفارنتنا طموقف الذي تحدث من خلاله المُشكلة، وكيف نصبل إلى حل لها بنيج منطقي. ففي بعض الأحوال، تجعل الظروف من الحل أمرا عسيرا. وهنا بأثي دور تطبيقك لتفكيرك النقدي.

من الواضح إذن أنه بالنسبة لتبريTerry كما هو الحال بالنسبة للأخرين ممن أجربت معهم المقابلات، أن التفكير النقدي يتضمن ما هو أكثر من الفحص الناقد للبيانات المالية - مع أنه قد يبدأ بها. فهو يفهم كذلك، أن قضايا الحياة اليومية تادرا ما تكون قابلة للحل القاطح. إنها ذات علاقة عميقة الجذور بالمعرفة غير اليقينية، والقبود المتناقضة في سياق مواقع العمل.

### المُفهوم الرابع: الحاجة إلى التفكير النقدي في إصدار الأحكام المهنية

استخدام التفكير النقدي، في إصدار الأحكام، أو صناعة القرارات المهنية، أمر أكده العديد من المشاركين. وبعدثنا جارفيك Jarvic عن استخدام مهارات التفكير النقدى في ممارسة إصدار الأحكام قائلا:

لنقل: إذا كان على تعديد مستوى عميل معين، فإن على أن استخدم مهارات التفكير النقدي لملاحظة وتقييم مدى واقعيتها، في أستطيع أن أحدد مستوى الاختيار. فإذا لم أستطع تطبيق تلك المهارات، فقد يصل بي الحال إلى عدم معرفة ما الذي ينبغي أن أذهب إليه، أو ماذا أختير.

وفي بعض الأميان يتطلب إصدار الأحكام تحكيم الضمير، فالمشكلة ذات طابع أخلاقي. ويعرض لنا مثالا مثيرًا للمشاعر من الواقع العي الصادق:

فهناك شخص يعمل في المبيعات، ورئيس العمل أب لزوجته. ومن هنا فإن رئيس العمل هذا، يررد أن يعطيه علاوة إضافية، وعندما انهيت من إعداد التقرير الخاص بالمهيعات كان رقم مبيعاته حوالي 5000 دولار شهريا، لكن رئيس العمل يريد أن يعطيه أكارً. فقال "إنه يمكنك أن تكتب الرقم 7000 ألاف دولار في تقرير المبيعات." <u>وهنا كم</u> تشتد حاجق في هذا الموقف إلى مهارات النقكير النقدي كي أتخذ قراري إما بتسجيل الرقم العقيقي أم أنهذ قرار رئيسي.

ومن الواجب أيضا تطبيق التفكير النقدي عند إصدار أحكام في سياق علاقات قوى غير متكافئة -أي تفاوت حاد أو ضمني غير ظاهر، وتحكي لنا "زن Zen" عن تجربها الخاصة قائلة:

إني أحتاج النظر إلى المستوى الوظيفي للشخص الذي يكلفني بالعمل. فمثلا إذا جاء من كبير معللين ومطلوب على الفور، فإني علي أن أنكب عليه حقيقة. وفي المفابل إذا أتاني تكليف معدود من زميل. إنه مجرد إجراء بعثي لعميل معتمل فإن عليّ أن أفكِّل مهارات تفكيري النقدي الأرّب أولوليائي.

وأخيرا يساعدنا التفكير النقدي في اتخاذ قرارات تحتاج إلى أن يعيش الإنسان الموقف وجدانيا

فعندما يطلب متى مديري أن أقوم مثلا، بالخملوات أ، وب ، وج... فإنى أنظر في طبيعة ما هو مطلوب في كل منها، وبعد فلك أفكر فيما يتوقعه المدير، ولا أتوقف عند فعل ذلك، إني أعتقد أن التفكير النقدي يأتي إعمالا للفكر فيما هو أبعد من مجرد حدود المطلوب، وذلك طبعا في ضوء النكليف المطلوب و من كلف به.

## المفهوم الخامس: التفكير النقدي متأصل في استعدادات بعينها

جاء تركيز المشاركين في المقابلات، على الدراية بالاستعدادات التي تشكل أساسا للتفكير النقدي، مثل الاستعداد للتفكير بطرق متفردة، أو معالجة المشاكل بأساليب ثلاثمها، وتوضح الاقتباسات التي سنعرضها، هذا المفهوم، وكيف تم التعبير عنه، كما تعرض أمثلة لمختلف الاستعدادات التي شخصت على أنها "حاضنة" للتفكير النقدي. فتؤكد لنا "جان الله" على أن تكون حرصين، وفي نفس الوقت راغبين، في الانتباه لما تتضمنه التفاصيل، قائلة: نعم عليك أن تكون حقراً بما فيه الكفاية. وعليك أيضا أن تركز انتباهك على الأرقام التي تسجلها. فينا الموضع الجدير بالانتباء للتفاصيل.

إن هذا الاستعداد، كما يجب أن نعيد تأكيده، استعداد عظيم الأهمية. إذ تتوافر كثير من الدلائل، على أنه بحمل في طهاته، بذور الانتقادية عالية المستوى، وسنجد، ذلك عند "ترافيس" وهو يتعدث في سباق المراجعة auditing عن وصفه لـ"الشك المبقي، باعتباره من الأهمية بمكان لأنه شرط أساحي لامتلاك مهارات التفكير النقدي قائلا:

إن مهارات التفكير النقدي تنبئي —من وجهة المراجعة على الشك المؤي، فلا مناص لك من استحضاره، أنه يتخلل كل شيء نفطه —لا مجال للتقة، وليس معنى ذلك أن نظن سوءا في عملائنا أو أنهم على الدوام يخدعوننا -إن الأمر يتعلق بقانون، في المراجعة - غير مكتوب.

وتتماهى الفقرة السابقة مع نصورات "ربتشارد" حول "الكينونة الناقدة" و"العقل المتسائل" مع أنه (كما سارى فيما بعد) صاحب روح أكثر ديموقراطية وفهم أوسع لرؤية الانتقادية، وهي رؤية فعالة بحق. وفي ضوء ذلك، يشرح لنا "ترافيس" ماذا يعني "الشك المنق "من وجهة نظره:

إننا لن نؤمّن على كل ما تقوله. وهو ما يعني أننا لن نأخذ بظّاهر الأمر...فإذا كنت مثوقرا على بعض الأدلة، فإن لك أن تتساءل: لِمَ لم يكن على هذا النحو أو ذاك؟ وثريما جاء الرد بنفسير يوضح أن ما أعامك حقيقي ومجرب، ولكن عليك قبل أن تتوصل إلى ذلك أن تفعل قاعدة الشك فيما يقدم لك.

وتؤكد "أن Ann" -وهي أيضا مراجعة- على الحاجة إلى رصد العلاقة بين المعلومات المتفرقة برغم ما يجمعها من قواسم مشتركة، مع أنها (مثلها في ذلك مثل "ترافيس") صاحبة النظر إلى الإجراء السليم بـ إما أسود واما أبيض وذاك تعيرها:

في بعض الأحيان نكون أمام تحد كبير إذ علينا أن ننقب عما فعله عميلنا من أخطاء. ذلك أن عملاءك يمدونك بمعلومات، يمكن فهم مضمونها في معظم الأحيان.. وببقى علينا إجراء شديد الأهمية، ألا وهو تجميع شنات حلقات هذه المعلومات معا.

وأخيرا تركز "دبانا Diana" على التفكير الجانبي lateral thinking وهو أحد أوجه التفكير الإبداعي، وتسميته هذه شائعة في لغة الإدارة. حيث تقول:

إن *التفكير الجانبي، والتفكير خارج الصندوق، والتفكير النقدي...* كلها ذات أهمية تلبع من حاجتك لامتلاك القدرة على التفكير – مرة أخرى - خارج الصندوق.

## التفكير النقدي في أداء المحاسبة -نظرة من الداخل

لعلنا نرى أن التفكير النقدي ومكوناته المهارية يفهم من جانب المحاسبين -من خلال المفاهيم الخمسة التي أحطنا بها، وأيضا من خلال ما سبق مناقشته من آراء أرباب الأعمال والممارسين المحنكين- على أنه ليس عملية إدراك معرفي، بقدر ما هو نوع من ممالجة مواقف، لكنها مواقف معقدة التركيب. إنها تتطلب القدرة على التحمل نظرا لما تنطوي عليه من التعقيد، والتناقض، والغموض. فرجال المحاسبة تقع على عاتقهم مواجهة مشكلات ذات أوجه متعددة -بعضها مشبوه- مصالح قوى متعارضة. وهنا يعيء دور التفكير النقدي ليقوم في وسط هذا المناخ -على الأقل- بما يلي:

- القبرة على تحديد مصادر دخل العميل وإجمالها.
- القدرة على فك اللبس في تطبيق حساب البيانات الرقمية.
- إلتحلي بالحكمة في معالجة المواقف الاجتماعية المعقدة، ومثلها في التعامل مع الهيئات والمؤسسات.
  - د- تقييم دوافع المودعين البارزين من جانب، ومفاهيم ومبادئ النزاهة من جانب آخر.
- ه- تجميع هذه القدرات باعتبارها مناقب واستيعابها تماما استعدادا للالتزام بالأمانة، والدقة، وحميد الخلق.
- و- التفتح الذهني -فهم أنه متضمن في المناقب السابقة، إلا أننا نؤكده هنا باعتباره
   الرغبة في تقدير مختلف وجهات النظر، ومختلف طرق الأداء، ومختلف الحلول
   التي غالبا ما لا تكون على ما يرام بمعنى من المعاني.

وإذا كان "ربتشارد" قد قصد عندما تحدث عن العاجة إلى العقل التسائل، أنه العقل المتفتح (راجع اقتباسنا عن ربتشارد ص657) فإن هناك من عبر عن ذلك فيما بعد بصيغة أكثر أكاديمية نسبيا، ونعني تحديدا أخصائي إدارة المعرفة "أوليفر سبرات "Oliver Serrat (2011, 1)" الذي يرئ

إن التفكير النفدي يتطلب بطبيعته، إقرارا بأن جميع الأسئلة تنبثق من وجهة نظر، وتأتي من الخلفية المرجعية إلصاحها] ويتم التعبير عنها بشكل هادف -فيما يفترض- للإجابة عن سؤال أو لجل مشكلة، بالاعتماد على مفاهيم وأفكار تبقى، مرة أخرى، قرضيات مبنية على قاعدة معلومات، ينبغي تفسيرها، اعتمادا على اثباتات وأدلة أساسية، مما يمكن من الوصول إلى خلاصات ونتانج قابلة للتطبيق.

وفضلا عن اعتراف "سرات" فيما عبر عنه من رؤية تنطوي على مبادئ لا يتبسر تطبيقها، فإنه لاحظ بنفسه التعليقات - التي جاءت كصدى، من جانب أرباب العمل والمحاسبين - حيث [اعتبروا] أنها رؤية مثالية، ومبنية على فضائل شخصية راسخة، إنها استعداد خاص.

هذه معايير فكرية مشددة. إنها تنبع من وفي نفس الوقت ندعو إلى - امتلاك مناقب (أو فضائل) التواضع، والاستقلالية، والتجرد، والشجاعة، والمثابرة، والثقة في الأدلة، والمحية والفكر المنصف (Serrar 2011,2).

وأكد فاسيون وزملاؤه (1997) أيضا على جذور التفكير النقدي المتمثلة في الاستعداد الذاتي. فالتفتع الذهني والعقل المنصف لا يصحبان التفكير النقدي بشكل الاستعداد الذاتي. فالتفتح الذهني والعقل المنصف لا يصحبان التفكير النقدي بشكل تثقائي. ومع أن فاسيون وزملاؤه (1997) بننوا فكرة أن "تساؤل المفكر المتفتح" تعكس بجلاء ما جثنا به من بيانات وتعليلات. وإذا تأملنا في الأمر سنجد أن من الواضع أن المطلوب في السياق التقليدي لمارسة مهنة المحاسبة هو ذلك الشكل من الانتقادية مفتوحة النهايات، وهو ما يتم تعميمه في البينة التقليدية لمارسة المحاسبة، فنادرا ما يتوفر لمهني المحاسبة، ترف التحرر من الاختيار المعلق والإجابة في حدود: أبيض وأسود. ولا شك أنهم يتعاملون تقليديا مع "مشكلات" مشتبه في فصادها من عدة أوجه تعشعش

وتمثل سمعة الناس، وربما بشكل أساسي ثرواتهم، عاملا رئيسا في الغائب في تعقيد وتعارض مواقف المحاسبة. ولذا بلزم تخفيف طابع النقد القاسي من جانب أصحاب المواقف المتعارضة من الأفراد أو الجماعات إزاء بعضهم البعض، حفاظا على مصالحهم الواقعية أو البراجمانية. وفي كثير من الحالات فإن هناك حاجة لتوازن واع بين الرغبة في الجفاظ على العلاقات، وعلى التعاضيد القائم -أو على الأقل الوقاية من اهتزاز كيان المؤسسات المعنية - وبين الالتزامات المحاسبية والقانونية لكل طرف.

ولدينا الآن اجتهادات كثيرة ضمن الإنتاج الفكري الوافر عن التفكير النقدي تؤيد التعريف الذي تم التوصل إليه هنا. فيرى "ميزيرو Mezirow"، على صبيل المثال، أن التعريف الذي تم التوصل إليه هنا. فيرى "ميزيرو المتراضات الناس الضمنية، بما التفكير النقدي هو عملية تعول إلى الدراية الناقدة لافتراضات الناس الضمنية، بما فها توقعات وافتراضات صاحب التفكير النقدي ذاته، واستطاعته تقييم مدى صلاحيتها لمعالجة موقف بعينه (4, 2000). وهكذا فإن التفكير النقدي كما يمكن أن نفيمه هو: عملية تستوعب طيفا من وجهات نظر مختلفة حول مشكلة مطروحة، وتقدير أو وزن المفاضلة بينها، من حيث صلاحيتها -وبالطبع من حيث ما تتمتع به من سلطان أو قوة وإيجاد الحلول التي تتجه نحو تحقيق الحصول على القبول من جانب مغتصرة، على أنها: القدرة على القش وبجمل ديل (9, 2004) ذلك، في عبارة مغتصرة، على أنها: القدرة على القدرة على الثبات فكريا وفعالية"- في مواجهة المعاورين. وعلى ذكر "ديل" فإنها نؤكد مرة أخرى على مهارات إقامة العلاقات الشخصية المعاورين. وعلى ذكر "ديل" فإنها نؤكد مرة أخرى على مهارات إقامة العلاقات الشخصية وحخاصة مهارات الإنصال والتي نستطيع المضي في تصميتها بالتفكير النقدى.

وبناء على ما أدلى به أرباب العمل والعاملون فإنه يمكننا أن نخلص إلى أن التفتح الذهني للمراجع الكفء بخاصة بل وبالنمية لأي شكل من أشكال العمل المجاسبي بصفة عامة -يعني وجود استعداد (أو استعداد مصبق) للظن الحسن بالأفراد والمنظمات وأن هؤلاء وهؤلاء يتمتعون بـ (1) الأمانة، (2) معرفة ما يؤدون، و(3) وتمتلئ قلوبهم بالرغبة في تحقيق مصالح أرباب العمل ومصالح العملاء سواء بسواء ومن هنا، فإن عليهم أن يكوّنوا علاقات شخصية وبرسخوها، وأن يحافظوا ما استطاعوا، على سير العمل في المؤسسات، وعلى سلامة كيانها، وألا يمنعهم ذلك من الكشف عن الأشخاص الكسالى، أو غير المؤتمنين، وكذلك عن الإجراءات اليالية غير القابلة للإصلاح. ومع ذلك كله، فإنه يظل على المحاسبين - ويخاصة منهم من يعملون بالمراجعة أن يؤدوا مصؤولياتهم المهنية على النحو الأفضل في تطاق من الاحترام المتبادل والظن الحسن، وسعة الأفق إزاء اختلاف أساليب الإنجاز المتبعة. وهو الأمر الذي عبرت أصوات أو أراء أصحاب التجارب في الواقع الذي عرضنا لها هنا.

إن التفكير النقدي، سواء اللين منه أو القاسي، بتمثل فيما يقوم به المارسون من أصحاب الخبرة من الجهد الأكبر، على الوجه الأفضل. وهذه الملكة وما تنبي عليه من مناقب أو استعدادات، لا تكتسب في يوم وليلة، وإنما يتزود بها الإنسان من خلال الخبرة، ومن خلال إعمال الفكر، ومن التجارب الحية. ومن ثمار هذه المهارات أنها تعفز صاحبها على انتهاز فرص التعلم التي تتوالى، من خلال الاحتكاك المكثف بالأزمات التي لا يخلو منها مجال مني على أرض الواقع.

### كيف تعزز مهارات التفكير النقدي؟

منذ وقت ليمن باليسير يهود إلى ستينيات الشرن الماضي، ثار اهتمام متزايد بقضية مقادها أن تعليم المعاسبة يبالغ في التركيز على المعارف والمهارات التقنية (الفنية)، يصاحبه إهمال للمناقب وعناصر الكفاية الضرورية الأخرى. ومنذ ذلك الحين بدأت الكيانات المهنية واتحادات أرباب الأعمال في المناشدة بتحديث التعليم وإصلاحه بحيث يعزز "المهارات الناعمة soft skills الدى خريجي المحاسبة. وتمثلت المتطلبات الجديدة بشكل واضح في العمل على مواكبة الطابع المنطور للمهنة (Sin, Reid, Dahlgren) بشكل واضح في العمل على مواكبة الطابع المنطور للمهنة على عائقهم نصيبا أكبر في الممؤولية، عن نجاح مجال الأعمال الذي تعمل في نطاقه مواقع أعمالهم

(الهيئات والمؤسسات والشركات) وكذلك أن يكونوا سياقين في تأمين المصالح المالية المتنوعة لعملائهم. ولم يكن ذلك واردا قبل هذا بعقود (1960 وما بعدها) حيث كان عمل المحاسبين يتم في إطار معدد من المهام والمسؤوليات. وقد عبر هانكوك وأخرون (Hancock et al. 2009) عن ذلك بالقول: إن الفارق بين ماضي تعليم المحاسبين وحاضره، أن "المسهدف من "المهارات الناعمة" المطلوب توفرها لدى الخريجين، تطورت لتشمل مهارات التفكير العليا مثل التحليل، والتحليل الناقد، وتضم، أيضا، القدرة على التعامل مع الجمهور، والحوار أو التفاوض على العوائد والتصرف بسعة أفق (أو برؤية استرتيجية)".

واستجابة للمتطلبات الجديدة، لكل من الكيانات المهنية المحاسبية، واتحادات أرباب الأعمال، نشط الوسط الأكاديمي، لملاحقة هذا التطور، وذلك من خلال طرح استراتيجيات تعليمية بديلة. وتحول بعض المعلمين إلى أساليب جديدة مثل: دراسة الحالة (أي التطبيق على أمثلة واقعية)، وإشراك المالاب في الدور التعليمي، أو استخدام نهج المحاكاة، لدمج الطلاب بعمق في تعلمهم الذاتي، وإكسابهم مهارات الإبداع والتفكير التقدي (وجاء النص على هذه الأهداف من جانب لجنة تطوير التعليم المحاسبي في عام 1990). وقد جرت محاولات كثيرة ممنهجة لطرح أفكار جديدة، جرى توثيقها، وتحليل نتائجها التي نشرت في المجلات المتخصصة، وأدخلت بعض التحديثات وإن لم تكن كثيرة - التي صممت بشكل ملحوظ لفرس أو تقييم مهارات التفكير النقدي (ومن الأمثلة المبكرة على ذلك: Ooney, Lephardt, and Trebby 1993)

ويمكن، نظرا، للممارس الفرد - ونعني به المحاسب المني المحنك - أن يشارك في ثلاث فنات معددة من الانتقادية من خلال مهام، أيضا، ثلاثة: أولاها حول الإجراءات المعلوماتية (تجهيز المعلومات) وثانيها حول مسار العمل في المؤسسة، والثالثة حول الوضع الاجتماع. ففي الحالة الأولى يقوم الشخص بتحليل المعلومات المالية من خلال العمليات التي أخرجها. وفي الحالة الثانية، يمكن للمحاسب أن يجري تقييما نقديا للأليات المؤسسية التي إما أن تحبط الممارسة المهنية، أو أن تسهل مهمها. وتبقى الحالة الثالثة، وهنا يمكن لرجل المهنة أن يشارك في تحليل نقدي لليبنة الاجتماعية، التي

تتشكل في قلها المؤسسات، والمارسات المهنية والإجراءات التنفيذية. وبمكن لبعض المجاسبين الأكاديميين أن يشجعوا الطلاب على المشاركة في النوع الأخير من الانتقادية (راجع مثلا 2010 Craig and McKenny وبرون، في مثل هذه الممارسة، نهجا يمكن للطلاب من خلاله، أن يتفهموا التناقضات التي يرصعونها، بين خطاب الرأسمالية وبين حقيقتها، التي تعاني من الافتقار إلى القيم الاجتماعية ضمن المقررات التي تقوم في الوقت نفسه بالإشادة بالمنافب أو الممارسات المبدأية أو الأخلاقية. إن توجيه النقد للمؤسسات توجه صعي، ولكن يفضل أن يترك للممارسين المخضرمين اللين حفلت سنوات طويلة من عمرهم بتجارب في المهنة. يبنما يحتاج الخريجون الجدد إلى مران في "الشك المني -الصحي" مع جهد كبير ومثابرة في تدفيق البيانات المالية، وأيضا في عملية إعداد البيانات والعمليات الحسابية التي يستخدمها زملاؤهم. ولعل هذا يمثل الشكل الأبرز للتساؤلية "التي أشار إليها رنتشارد Richard "فيما سبق.

وهذه المهام تمثل نوع النشاط الذي يشمل نسمين في المائة من الواجبات اليومية لأصحاب مهنة المحاسبة -وبخاصة يوم عمل الخرج الجديد أو المحاسب الذي التحق بالمهنة في وقت مبكر. وإذا كنا في حاجة إلى تخصيص العمليات الإدراكية التي تسبم في هذه المهمة. فيمكن أن يذهب تفكيرنا إلى التفسير، والتقييم، وإصدار الأحكام المتأنية. إنه يمكننا تسخير هذه العمليات أو المهارات في قاعات الدراسة (وذلك من خلال مزيج محكم من الطرق التي تم ذكرها قبلا) وإذا تم تطبيق ذلك، عن وعي، في قاعة الدرس فإنه يمكن أن نضع أساسا صليا لقدرات أكثر نضجا وسلوكيات تلقائية للممارس الخبير الذي تتحقق شخصيته المهنية المتشودة، فقط، مع مرور الزمن ومع مزيد من الخبرة.

### اعتراف بالفضل

يتقدم المؤلفون بالتقدير للدعم المالي الذي قدمه. Accounting and Corporate Governance at Macquire University والتعليقات البناءة من الزملاء والمراجعين المجهولين، وهيئة المحررين.

المصادر

- Accounting Education Change Commission. 1990. "Objectives of Education for
- Accountants: Position Statement Number One." Issues in Accounting Education 5 (2): 307–312.
- Albrecht, W., and Sack, R. 2000. "Accounting Education: Charting the Course through a Perilous Future." Sarasota, FL: American Accounting Association.
- American Accounting Association. 1986. "Future Accounting Education: Preparing for the Expanding Profession, Bedford Report." Sarasota, FL: American Accounting Association.
- American Institute of Certified Public Accountants. 1999. "CPA Vision Project: 2011 and Beyond." New York: American Institute of Certified Public Accountants.
- Baril, C., Cunningham, B., Fordham, D., Gardner, R., and Wolcott, S. 1998. "Critical Thinking in the Public Accounting Profession: Aptitudes and Attitudes." Journal of Accounting Education 16 (3–4): 381–406.
- Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business. Buckingham: Society for Research into Higher Education and the Open University Press.
- Bereiter, C., and Scardamalia, M. 1987. The Psychology of Written Composition. Hillsdale. NJ: Lawrence Erlbaum.
- Big Eight Accounting Firms. 1989. "Perspectives on Education: Capabilities for Success in the Accounting Profession (White Paper)." New York: American Accounting Association.
- Birkett, W. 1993. "Competency Based Standards for Professional Accountants in Australia and New Zealand." Melbourne: ASCPA and ICAA.
- Bloom, B., Engelhart, M., Furst, E., Hill, W., and Krathwohl, D. 1956. Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I: Cognitive Domain. Vol. 19: New York: David McKay.
- Bui, B., and Porter, B. 2010. "The Expectation-Performance Gap in Accounting Education: An Exploratory Study." Accounting Education: An International Journal 19 (1–2): 23–50.
- Camp, J., and Schnader, A. 2010. "Using Debate to Enhance Critical Thinking in the Accounting Classroom: The Sarbanes-Oxley Act and US Tax Policy." Issues in Accounting Education 25 (4): 655–675.
- CPA Australia and the Institute of Chartered Accountants in Australia. 2012. "Professional Accreditation Guidelines for Australian Accounting Degrees." Melbourne and Sydney: CPA Australia and the Institute of Chartered Accountants in Australia.

- Craig, R., and McKinney, C. 2010. "A Successful Competency-Based Writing Skills Development Programme: Results of an Experiment." Accounting Education: An International Journal 19 (3): 257–278.
- Deal, K. 2004. "The Relationship between Critical Thinking and Interpersonal Skills: Guidelines for Clinical Supervision." The Clinical Supervisor 22 (2): 3–19.
- Doney, L., Lephardt, N., and Trebby, J. 1993. "Developing Critical Thinking Skills in Accounting Students." Journal of Education for Business 68 (5): 297–300.
- Dunn, D., and Smith, R. 2008. "Writing as Critical Thinking." In Teaching Critical Thinking in Psychology: A Handbook of Best Practices, edited by D. S. Dunn, J. S. Halonen, and R. A. Smith, 1st ed, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 163–174.
- Entwistle, N. 1994. Teaching and Quality of Learning: What Can Research and Development Offer to Policy and Practice in Higher Education. London: Society for Research into Higher Education.
- Facione, P. 1990. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction, "The Delphi Report." Millbrae, CA: American Philosophical Association. The California Academic Press.
- Facione, P., Facione, N., and Giancario, C. 1997. Professional Judgement and the Disposition towards Critical Thinking. Millbrae, CA: Californian Academic Press.
- Facione, P., Sanchez, C. A., Facione, N. C., and Gainen, J. 1995. "The Disposition toward Critical Thinking." The Journal of General Education 44 (1): 1–25.
- Flower, L., and Hayes, J. 1984. "Images, Plans, and Prose: The Representation of Meaning in Writing." Written Communication 1 (1): 120–160.
- Freeman, M., Hancock, P., Simpson, L., Sykes, C., Petocz, P., Densten, I., and Gibson, K. 2008. "Business as Usual: A Collaborative and Inclusive Investigation of the Existing Resources, Strengths, Gaps and Challenges to Be Addressed for Sustainability in Teaching and Learning in Australian University Business Faculties." Scoping Report, Australian Business Deans Council. http://www.oll.gov.au/project-business-usualcollaborative-sydney-2006.
- Galbraith, M. 1998. Adult Learning Methods: A Guide for Effective Instruction. Washington, DC: ERIC Publications.
- Giancarlo, C., and Facione, P. 2001. "A Look across Four Years at the Disposition toward Critical Thinking among Undergraduate Students." The Journal of General Education 50 (1): 29–55.
- Hancock, P., Howieson, B., Kavanagh, M., Kent, J., Tempone, I., and Segal, N. 2009. "Accounting for the Future: More Than Numbers, Final Report." Strawberry Hills: Australian Learning and Teaching Council Ltd. http://www.altc.edu.au.
- Hayes, J., and Flower, L. 1987. "On the Structure of the Writing Process." Topics in Language Disorders 7 (4): 19–30.

- Hyland, K. 2005. "Stance and Engagement: A Model of Interaction in Academic Discourse." Discourse Studies 7 (2): 173–192.
- Jackson, M., Watty, K., Yu, L., and Lowe, L. 2006. "Assessing Students Unfamiliar with Assessment Practices in Australian Universities, Final Report." Strawberry Hills: Australian Learning and Teaching Council Ltd.
- Jones, A. 2010. "Generic Attributes in Accounting: The Significance of the Disciplinary Context." Accounting Education: An International Journal 19 (1–2): 5–21.
- Jones, A., and Sin, S. 2003. Generic Skills in Accounting: Competencies for Students and Graduates. Sydney: Pearson/Prentice Hall.
- Jones, A., and Sin, S. 2004. "Integrating Language with Content in First Year Accounting: Student Profiles, Perceptions and Performance." In Integrating Content and Language: Meeting the Challenge of a Multilingual Higher Education, edited by R. Wilkinsoned. Maastricht: Maastricht University Press.
- Jones, A., and Sin, S. 2013. "Achieving Professional Trustworthiness: Communicative Expertise and Identity Work in Professional Accounting Practice." In Discourses of Ethics, edited by C. Candlin and J. Crichtoned. Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.
- Kavanagh, M., and Drennan, L. 2008. "What Skills and Attributes Does an Accounting Graduate Need? Evidence from Student Perceptions and Employer Expectations." Accounting and Finance 48 (2): 279–300.
- Kimmel, P. 1995. "A Framework for Incorporating Critical Thinking into Accounting Education." Journal of Accounting Education 13 (3): 299–318.
- King, P., and Kitchener, K. 2004. "Reflective Judgment: Theory and Research on the Development of Epistemic Assumptions through Adulthood." Educational Psychologist 39 (1): 5–18.
- Kurfiss, J. 1988. Critical Thinking: Theory, Research, Practice and Possibilities. Washington: ASHE-Eric Higher Education Report No. 2, Associate for the Study of Higher Education.
- Kurfiss, J. 1989. "Helping Faculty Foster Students' Critical Thinking in the Disciplines." New Directions for Teaching and Learning 37 (1): 41–50.
- Lucas, U. 2008. "Being "Pulled up Short": Creating Moments of Surprise and Possibility in Accounting Education." Critical Perspectives on Accounting 19 (3): 383–403
- Menary, R. 2007. "Writing as Thinking." Language Sciences 29 (5): 621-632.
- Metlay, D., and Sarewitz, D. 2012. "Decision Strategies for Addressing Complex, "Messy" Problems." The Bridge on Social Sciences and Engineering Practice 42 (3): 6–16.

- Mezirow, J. 2000. Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series, Washington, DC: FRIC Publications
- Morgan, G. 1988. "Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice." Accounting, Organizations and Society 13 (5): 477–485.
- Partnership for Public Service and Institute for Public Policy Implementation. 2007. The Best
- Places to Work in the Federal Government. Washington, DC: American University.
- Paul, R. 1989. Critical Thinking Handbook: High School. A Guide for Redesigning Instruction. Washington, DC: ERIC Publications.
- Sarangi, S., and Candlin, C. 2010. "Applied Linguistics and Professional Practice: Mapping a Future Agenda." Journal of Applied Linguistics and Professional Practice 7 (1): 1–9.
- Serrat, O. 2011. Critical Thinking. Washington, DC: Asian Development Bank.
- Simon, H. 1974. "The Structure of Ill Structured Problems." Artificial Intelligence 4 (3): 181–201.
- Sin, S. 2010. "Considerations of Quality in Phenomenographic Research." International Journal of Qualitative Methods no. 9 (4): 305–319.
- Sin, S. 2011. An Investigation of Practitioners' and Students' Conceptions of Accounting Work. Link ö ping: Link ö ping University Press.
- Sin, S., Jones, A., and Petocz, P. 2007. "Evaluating a Method of Integrating Generic Skills with Accounting Content Based on a Functional Theory of Meaning." Accounting and Finance 47 (1): 143–163.
- Sin, S., Reid, A., and Dahlgren, L. 2011. "The Conceptions of Work in the Accounting Profession in the Twenty-First Century from the Experiences of Practitioners." Studies in Continuing Education 33 (2): 139–156.
- Tempone, I., and Martin, E. 2003. "Iteration between Theory and Practice as a Pathway to Developing Generic Skills in Accounting." Accounting Education: An International Journal 12 (3): 227–244.
- Thompson, J., and Tuden, A. 1959. "Strategies, Structures, and Processes of Organizational Decision." In Comparative Studies in Administration edited by J. Thompson, P. Hammond, R. Hawkes, B. Junker, and A. Tudened. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 195–216.
- van Peursem, K. 2005. "Conversations with Internal Auditors: The Power of Ambiguity." Managerial Auditing Journal 20 (5): 489–512.
- Wang, F. 2007. Conceptions of Critical Thinking Skills in Accounting from the Perspective of Accountants in Their First Year of Experience in the Profession,

- Macquarie University Honours Thesis.
- Watson, T. 2004. "Managers, Managism, and the Tower of Babble: Making Sense of Managerial Pseudojargon." International Journal of the Sociology of Language (166): 67–82.
- White, L. 2003. Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
- Young, M., and Warren, D. 2011. "Encouraging the Development of Critical Thinking Skills in the Introductory Accounting Courses Using the Challenge Problem Approach." Issues in Accounting Education 26 (4): 859–881.

# الفصل السادس والعشرون التفكير النقدي لحياة المستقبل الوظيفية إسأل حتى تتعلم

فرانزیسکا ترید وسیلیانا ماکوین Franziska Trede and Celina McEwen

#### مقدمت

يمكن الإفادة من التفكير النقدي الأغراض شئ. فهو، على سبيل المثال، يمكن أن يستخدم المعرفة لتنمية الآليات الفكرية والمعرفة الخبيرة المتخصصة، كما يمكن أن يستخدم في تذكير الطلاب والمعلمين أن المعرفة المتخصصة والمهارات الفكرية الآلية لها حدودها، وأنها تحتاج في تكاملها إلى سلسلة أوسع من المهارات، ونحن في هذا الفصل ننوي مناقشة ذلك الهدف الأخير في ضوء النظرية النقدية "لهابرماس Habermas" (") وآخرين من المنظرين التقديين.

وعلى الرغم من أن النفكير النقدي ما يزال يحتل مكانه في رأس قائمة المتطلبات الرئيسية لخريجي مؤسمات التعليم العالي، فإنه لا يزال موضع نزاع، وسوء فهم

<sup>(\*)</sup> يورجن هابرماس Jurgen Habermas فيلدوك وعالم اجتماعي ( 1929/6/28) – المولود في مسلدوف-ويعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر، وهو يمثل علامة فارقة في العياة الفلسفية الألمانية المعاصرة، لأنه رائد العطاب النقشي الفلسفي، منه والسياسي على حد سواء. وله نظرياته عن التواصل الرشيد وترجع أهمية "هابرماس" إلى ارتباط مشروعه القلسفي بالواقع، وكذلك مواقفه المبدئية المرتبطة بمصير بلاده، والتزامه يعموم المجتمع (المترجمون)

وبخاصة في ظل الاتجاهات التي ظهرت حديثا في التعليم الجامعي، للاستجابة لمعايير الكفاية المهنية، تلك المعايير التي تقتضي إعداد الطلاب للحياة العملية وظيفيا، وقد حصر هذا الاتجاه التفكير النقدي في عملية منعزلة، أو حتى عائد يمكن قياسه في بعض المواقف، وإلحاق الاستدلال القيمي والكمي باستراتيجيات التواؤم مع التنوع وتقييمه (80k 2006). وهكذا يجري تعليم الطلاب لتقييم الحجج، والكتابة الأكاديمية في استجابة لتطلعات التعليم الجامعي، وقد حدّ هذا التوجيه للتفكير النقدي من مفهوم هذا التفكير كفارس للتمحيص المستريب (المصحوب بالشك الصحي) ومواجهة المقولات المسلم بها (8rookfield 1987;2005;2017). وهكذا أصبحت شخصية الجامعة -التي تعاني بالفعل من الضعف - باعتبارها ساحة للتعلم الحر والتفكير الناقد عرضة، إلى حد كبير، للهديد المفنع.

وبالنسبة لنا فإننا سنقوم في هذا الفصل بإماطة اللثام عن التفكير النقدي من خلال النظرية النقدية، وتحدد موقعة في إطار الدور المنوط بالجامعة لتأهيل الطلاب لمزاولة حياتهم الوظيفية المستقبلية. وتحن نفعل ذلك وفي خلفيتنا التاريخ الطويل للدعم القوي للتفكير النقدي في الأداب والعلوم الاجتماعية. ففي وسط هذا المناخ الذي يتزايد فيه الاتجاه المعاصر لتوجيه التعليم لخدمة المجال الوظيفي عمليا، فإن تجاهل تمثيل هذا التوجه في المنهج الحديث للدراسة في الجامعات يعتبر مخاطرة غير محسوبة. (Parry 2010; Symes, Bound, Melntyre, Solomon, and Tennant 2000)

فقد أصبح الخريجون المهيأون بالفعل للعمل وتوظيفهم في بؤرة اهتمام الجامعات الموجهة مهنيا (أي لمشغل الوظائف NCIHE) vocationalized) ، متزامنا مع تزايد مطالبة الحكومات لهذه المؤسسات لتبرير وجودها، وتمويل ذاتها، بل والإسهام في موجهة الضغوط الاقتصادية، وذلك من خلال تخريج قوى عاملة مأهرة (DEEWR 2009). وقد المضغوط الاقتصادية، وذلك من خلال تخريج قوى عاملة مأهرة (لوظائف جدلا واسعا حول أثار توجه الجامعات تحو التركيز على إعداد الطلاب لتقلد الوظائف جدلا واسعا حول المفاهيم والمبادئ التربوية، وتمخض عنها ولادة تنظير للكفاية المهنية ( Barnett, Billet , and Trede 2012; Higgs, Fish, Goulter, Loftus, Reid and Trede 2010).

كما أصبح مصطلح "المارسة practice" مفهوما جدليا يمكن أن يفهم على أنه الكفاية الفنية technical أو المهنية، أو النشاط الاجتماعي المتأثر بالتحليل الخبروي (الإمبريقي) أو المحرفة الثقافية الاجتماعية وضمنها المعرفة السياسية، وكذلك مراعاة الاهتمامات أو المصالح (Green2009)، ونلقى الكيفية التي تنشكل وتفهم بها المارسة العملية بظلالها على التطبيق فيما يتعلق بمعنوى التعلم، وكذلك كيف ينجز، وأين العملية بظلالها على التطبيق فيما يتعلق بمعنوى التفلم، وكذلك كيف ينجز، وأين يمكن أن ينجز. كما أن لها أيضا تأثيرها على نوع التفكير النقدي للطلوب للتعليم الجامعي من جانب، وعلى الممارسة المستقبلية من جانب أخر. هذا إذا كان لدينا الوعي اليقط " لنحقق المدالة بين تحديات المارسة العملية في عالمنا الماصر، وفي ذات الوقت نضمن قسطا من العدالة لوعودها في الحربة إن لم يكن تحقيقها كاملة" وفقا للتساؤل الذي طرحه بارنث (Barnett 2010,18).

ويعاني مصطلح "مينة profession" مما يعاني منه مصطلح "ممارسة practice ذلك أنها يمكن أن تشير إلى مدخل أو مقاربة كما يمكن أن تشير إلى شخص ما. وقد قام جرين (7-6 ,2009) Green بطرح أربعة تعريقات مختلفة تدخل فيها: المهنة، وسلوكيات الممارسة لدى شخص ما، والإنسان الغيير، والممارسة المثالية. كما أن توليفة الممارسات المثالية التي يمكن وصف "الشخص المثالي" بها يمكن أن تترجم على أنه يتحرى الموضوعية، مستقل (حيادي) النظر، أو منطقي فيما يتخذ من مواقف، يبني قراراته على تأمل فكري يقظ (2009).

أما في برامج الجامعات، فإن الاهتمام المكثف، ينصب على تغطيط المنامج وفقا لمعايير الكفاية أو الجودة كما تعرضها المعايير الوطنية، أو تتضمنها صبغ الكفاية المعاصرة. كما تتوجه أيضا إلى إلقاء العبء الأكبر على الطلاب حيث تريد منهم أن يثنبوا فندرتهم على القهام بالعمليات الفنية، والتأمل للعمل بمجرد استلامهم الوظيفة. وهذا النوع من التركيز يعد من إحساس الطلاب بالعاجة إلى أن يكونوا الأشخاص المهنون والمثاليين بمفهوم جرين Green مثلا.

إننا عندما نتبى المفهوم الضيق لإعداد الطلاب، ونحصره في الممارسات التفنية والإجرائية، والانشغال "بهيئهم" للعمل أو ما يطلق عليه "workreadiness" فإن ذلك يمكن أن يفضي إلى إهمال جانب على درجة من الأهمية لا يستهان بخطورتها. ونعني بغلك غرص مهارات الفكر لدى الطلاب مثل إعمال العقل، والتساؤل والقدرة على تشكيل أو ابتكار ممارسات المستقبل وبالتالي فإننا نغامر يتحويل الطلاب إلى تقنيين أو حرفيين بغير فكر جاهزين للأداء كما هو "الآن"، لا يرنون إلى الإسهام في تطوير مسقبل.

وبشرح لنا بروكفيلد (28-2012) "أن معنى تربية التفكير النقدى لدى الطلاب- في سباق التعليم العالى- "هو أن يتعرفوا، ويستفسروا عما يمكن تسميته بالمسلمات، التي تحدد مشروعية أو صلاحية المحتوى المعرفي لجال ما". ويهمنا في هذا الفصل أن نبحث في توفير تفكير نقدى في الجامعات، يتجاوز الاستدلال من المنظور الأكاديجي إلى التوقف، لفحص الجذور الأصلية للفكر المنطق. وهنا نرى كيف يتشكل التفكير النقدي في ضوء نظرية نقدية، وعلاقة ذلك بالمُذاهب الفلسفية والتربوية، وما يدخل في دائرة العرف. ومن ثم فإننا سنعرض المقاربات الحديثة للتفكير النقدي اعتمادا على أربعة مشروعات بحوث أجربت في الفترة ما بين 2008-2012. وقد ألقت كل من هذه البحوث الضوء، على جوانب متعددة من طبيعة النهج المتبع، لتأهيل الطلاب للممارسة المهنية في المستقبل. وتضمن ذلك تصور الطلاب لهذه الممارسة، والكفاية المهنية كما يراها هؤلاء الأخيرون، وممارسات التقييم من منظور المشرفين على مواقع العمل. ومن جانبنا، فإننا نرى أن المدخل النقدي يمكن أن يستخدم في مقرر للكفاية المهنية ضمن مقررات الجامعات، لتزويد الطلاب بالوسائل التي تمكنهم من معالجة التعقيد والتنوع والغموض الذي يعتري تعلمهم، وكيفية اكتساب الكفاية المهنية، ونعتقد أن ذلك يعينهم على إدارة الفترات الانتقالية التي أصبحت متكررة الحدوث، وما تتسم به من عدم البقين، ومواجهة التغيرات السريعة التي سوف يواجهونها في مسار حياتهم المهنية. ثم تختتم ذلك بتطبيقات للتفكير النقدي في التأهيل للممارسة المنية في قابل أيام حياتهم.

### تشكيل التفكير النقدي في ضوء النظرية النقدية

إننا يمكن أن نعرف التفكير النقدي -من خلال تعديد موقعه داخل الخريطة النقدية العامة - بأنه مبلوك يستكشف، ومن ثم يقود، إلى تطبيق القدرات الأخرى، التي يمتلكها الإنسان. وهذا النوع من التفكير يستند بعمق إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، ومقاربات الاتصال المتسائل، التي تمثل تحديا للنفس والأخرس، إنه التفكير الذي يشخص المسائل التطبيقية والنظرية، ويكشف العلاقة بين التمهرف العملي، والتصور الدغي، ويُحتى بالتفكير النقدي - من منظور النظرية النقدية - أنه التفكير الذي يتناول الذهبية على النافلية النقابة - أنه التفكير الذي يتناول النظرية النقابة - أنه التفكير الذي يتناول الخران، حول الأعراف والمحفزات التي تشكل السلوكيات العملية في المقام بطرح التساؤلات حول الأعراف والمحفزات التي تشكل السلوكيات العملية في المقام الأول، ومن ثم ننطلق إلى الإسهام في استكشاف إمكاناتنا الغائية التي تأخذنا إلى الترقي في ممارساتنا العملية مستقبلاً.

ولذا فإن التفكير التقدي - في نظرنا- بعد مرادفا للنفكير الحر؛ لأنه يعني الرجوع إلى الجذور الأيديولوجية لأسباب تفكيرنا فيما نفكر، وتبيان الاسباب الكامنة وراء وجود الأشياء في الوضع الذي هي عليه.

### استناد النظربة النقدية للرؤبة الفلسفية

تستند النظرية النقدية إلى التراث الفلسفي الذي خلفه أرسطو، وماركس، ومدرسة فرانكشورت، وهابرماس (Agger 1998). وقد جاءت استجابة لفكر العدائة؛ وكفلك للقلسفة الوضعية، التي ترى أن المعرفة الموضوعية والمنطقية، ترقى على عداها من سبل المعرفة. وتهمل مثل هذه الرؤية المغتزلة، والوضعية المتسمة بالأحادية سبل المعرفة الأخلاقية والمعنوية (Marcuse 1970). ويتبع ذلك، بالتالي، أن الأفق النقدي، يظل على استجابته للعدائة التي تثبني نسبية المعرفة (Agger 1998). ثم حدث أن تلاقى الانقدي مع المناداة بالمساواة بين الجنسين، ومناهضة المنصرية، وحركات الدفاع عن البيئة في انتقادها للنقافات والأعراف والمارسات القائمة (Kincheloe and Mctaren والإعراف والمارسات القائمة دورما في إبداء الملاحظات

حول الكيفية التي يؤثر بها الترشيد الاقتصادي، والعولة، ووسائط التواصيل الاجتماعي وتوظيف أو تمهين البنيان الأكاديمي في ظروف المجتمعات وحياة الناس والأفراد(Newman 2009; Winter and Zima2007). ونحن نضم صوتنا إلى صوت هابرماس (1972) Habermas في موقفه التنظيري الذي يرى أن مهمة الجامعات لا تقتصير على توصيل المعرفة التقنية والمهنية المتخصصية ومهاراتها، بل علها أن تفرس في الطلاب سعة الثقافة والوعي السياسي و"السلوك الموجه للفهم الصريح للذات

جدول 1/26 نظرة طائر على الأتواع المختلفة للتفكير النقدي

| سياسية                       | عملية (براجمانية) | فنية                                  | المندان المتواع              |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| نفدی                         | تفسيري            | تعليلي تجربي                          | المرجعيات<br>النماذج الفكرية |
| تعديل الصياغة                | مبريع             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اكتساب المعرفة               |
| معرقل، مُمكّن                | ذاتية، حوارية     | موضوعي، ذاتي                          | الاستدلال                    |
| تشاركي، صاحب قرار،<br>تساؤلي | تألفي،موجه، تجربي | تلقيني، سلوكي                         | النهج التريوي                |
| اتصالي، شبكي                 | ارتباطي           | انفرادي                               | السياق                       |
| متغير                        | متجاوب            | تقليدي                                | الممارسة المهنية             |
| تضمني                        | تسامحي            | استيعابي                              | الثقافة المهنية              |
| عمدي- مأروي                  | نسبي              | مثيرم                                 | الشخصية المنية               |

والواقع أن التفكير النقدي شرف يدعى من قبل نماذج عديدة للفكر الفلسفي، وبتم تعريفه تبعا لتوجه ودرجة اهتمام مختلف النظريات (Tredes and Higgs 2008). ويعرض الجدول 1/26 نظرة طائره عامة الأشكال مختلفة من التفكير النقدي ومرجعياتها. ويمكن عمليا أن يبدي التفكير النقدي نفسه كمزيج من هذه الأنواع، ويجب ألا ينظر إلى الجدول المشار إليه، إلا على أنه رؤية عامة فحسب. ويستخدم التفكير النقدي من خلال النموذج الخبروي، التحليلي في مراقبة الاتجاهات التقنية بهدف

التنبؤ بمألاتها وترشيدها (Tredes and Higgs 2010). وهو - أي التفكير النفتي- يُبني في النموذج الفكري التفسيري على الاهتمامات الاتصالية بهدف الوصول إلى أرضية وفهم مشترك (Gadmar 1992). أما في النموذج النقدي؛ فإن التفكير النفتي يتخذ مسارات تحررية حيث أنه يصوب اهتمامه نحو ما بشبه الهدف للثالي (اليوتوبوباوي) في التخلص من الفيود غير المبررة حتى يمكن دعم الصالح العام الذي يعتمد تحقيقه على الجدل الصريح والاستدلال المنطق الشفاف (Habermas 1972a).

أما عن صاحبتي الدراسة الحالية، فإنهما تفضلان التفكير النقدي من منظور النموذج النقدي، الذي لا يتجاهل المسالح النقية والعملية، إلا أنه يجعل الوعي السياسي على قدم المساوة معهما. وهذا ينطلق من مفهوم أن الحكمة أو الفكر المنطقي يعمل على القوة، وعلى الأعراف التي لا تستند إلى حجة أو سلطان (1948هـ الطانت (1944هـ النفكير النقدي من تفضيل إعمال (1944هـ فالدراية بالمسلحة الحقيقة، يمكن أصحاب التفكير النقدي من تفضيل إعمال العقل على ما تعوده الناس من مقولات، غير محققة، أو سلطة قائمة، وقد صاغ المعقل على ما تعوده الناس من مقولات، غير محققة، أو سلطة قائمة، وقد صاغ بالحجج فحواه "أن يكون لديهم قصد يسبق تواصلهم... بتنعية كل القوي... إلا قوة الحجة الناصعة"... وها هنا يعزف نيومان (1944هـ) التفكير النقدي بأنه "تحليل للنشاط الإنساني من منظور أن للشخصية الإنسانية قوتها" ورفضها أن تأخذ في الاعتبار كلام الأخرين وأفكارهم ونصائحهم وأوامرهم على الظامر منها. إنه معني بألا من ذلك، مواقف مفعمة بالمعلومات، وذات قابلية منها المستمر. فلم يكن التفكير النقدي أبدا نشاطا محايدا سلبيا. إنه مثل النظرية للنقد المستمر. فلم يكن التفكير النقدي أبدا نشاطا محايدا سلبيا. إنه مثل النظرية الثي ينبع منها، مكرس لملازمة البحث عن العدالة الاجتماعية والسعي إلها.

### التفكير النقدي بالمنظور التربوي

قام أهل التربية النقديون بصباغة التفكير النقدي، ضمن النموذج الفكري النقدى، وعندنا الثنان بارزان من أصحاب التربية النقدية هما: فربري (1972,1973) Freire

وروكفيلد Brookfield (2013؛ 2012؛ 2005). وإذا بدأنا بـ"فريري" فإن أعماله في التفكير التربوي، يمكن أن تندرج تحت ثلاثة رؤوس موضوعات جذرية، تتداخل فيما بينها، هي (الحوار dialogue / والتأمل reflection / والفعل action) التي تقود إلى التطبيق أو ما يسميه فرس "يقظة" الوعي الضميري Conscientization". ويستند الحوار هنا إلى نظرية "صياغة المعنى meaning making" وفي ضوء هذه النظرية، فإن الطالب والمعلم يتحدث كل منهما إلى الآخر، ويصغى إليه. وبهذا فإنهما يحققان فهما أفضل للافتراضات، والخلفيات، والتجارب التي يطرحها الناس للتعلم. وبرتبط ذلك بشكل دفيق بإعمال العقل في الافتراضات وتبيينها، وبنطبق نفس الشيءء بالنسبة للاهتمامات الذاتية والتساؤلات التي تثار حول الذات من جانب، وحول الأخرين من جانب آخر. ونزداد الأمر أهمية عندما نستهدف استخدام هذا النهج في "الرجوع بالناس إلى مقولاتهم، وتمكينهم من التعرف على ما يعبرون به عن فكرهم، ثم نمكنهم من مراجعة الفكر والانخراط في مناقشات ترقى بهم نحو قهم أقضل لمواقفهم" Trede and) (Higgs 2010, 57 وهذه العملية تجعل طلاب التعلم، على بصيرة من طروحاتهم، وطروحات الناس من حولهم، ومن ثم يمكنهم الرصد الواعي، لنقاط التنازع والتناقض بين الطروحات أو الافتراضات، وبين التصرفات على أرض الواقع، ومن هنا يأتي العزم على الإقدام على التغيير.

فإذا جننا إلى بروكفيلد (Brookfield 2005) نجده قام ببلورة المقومات المنهجية للتعليم نقديا كالتالي: (1) فهم البنية التي تقف علها المقاربات الفردية للتعلّم والتعليم والتعليم التي ترتكز علها. (2) الحياة العفيّة good life. (3) اتخاذ موقف أخلاق ومعنوي في التساؤل الأنسب على أرض الواقع. (4) المشاركة الكاملة في المناقشات المفتوحة والشفافة. إن الإسهام في هذه العمليات بعد شرطا ضروريا، لتمكين الطلاب من تشخيص مفاتيح ما يجري حولهم من قضايا، وموضوعات، وتناقضات والمشاركة في المعلومات والأفكار، ومن ثم يبنون تصرفانهم بناء على ما استجد لديهم من معارف، وكذلك يعاودون طرح أسئلة حول دوائر أوسع من الاهتمامات.

وهكذا فإن الرسائل البارزة التي تبعث بها مضامين التربية النقدية: أن التفكير

النقدي، مهارة أو طريقة لجعل الحياة حية، داخل البنى الاجتماعية القائمة، وفي هذا الإطار فإن التفكير النقدي يعد سلوكا مكتسبا، من خلال التعلم، لمساطة النفس، ومساءلة الأخرين، وتقدير ما ستكون عليه تصرفات كلهما في المستقبل، وبتعبير أخر فإن التفكير التقدي يتطلب من الإنسان القرد أن يكون قادرا على رؤية نقسه من بُعد وبسائلها، وأن يتعرف على حقيق الأخرين (Brookfield 2013, Habemas 1987).

إن النبج التلقيني والتعليبي، غالبا ما يكون مفروضا على طلاب الجامعات والأكاديميين، ومع ذلك فهناك سبل كتر لإعادة التفكير فيما يلقى علهم، أو مقاومته ومن الممكن المعلمين، أن يعادروا بالبناء على التجارب الحبة للطلاب. أما الطلاب فيمكنهم، أن يطرحوا أسئلة حول المعرفة التي تنقل إليم. وهذا يساعد المعلمين والطلاب، على خلخلة طريقتهم الرتبية (الروتينية)، وذلك من خلال الاستدلال بطرح الأسئلة وتحدي تفكيرهم القائم. وقد أطلق "تغيري 2005 (Cherry) على هذا النبج التعلم من خلال القلق uncomfortable) على هذا النبح التعلم من خلال القلق uncomfortable أو التفاعل الفكري الذي يقطع الطريق على التفكير الروتيني (Frank 2010).

إنه يبطئ (يفرمل) التروع ال السير على الروتين، وتجنب المشكلات، والسرعة في الوصول إلى الحلول. ومثل هذا التحكم في الرغبة وكبح جماحها، يفتح أيضها المجال، أمام آفاق جديدة للفهم، وتوجيه التفكير النقدي نحو دور محدد يتمثل في البحث عن حل سريع خارج الصندوق.

## أوضاع التفكير النقدي في الجامعات

تقدم الجامعات نفسها من خلال ما يصدر عنها من خطاب معلن على الملأ، على أنها مؤسسات حوارية، يتربى فيها الطلاب على تنمية الخلال النقدية التي تهيؤهم للعمل الأن وفي المستقبل.

وبعكس ذلك حقيقة ما تعرضه إحدى الجامعات على الإنترنت بالقول: "إن أصحاب التفكير النقدي الكفء يصنعون أصحاب مهن أكفاء. وهذا يمثل - في النهاية - الغاية من وجودك في الجامعة" (عن جامعة كانبرا University of Canberra 2010). وحتى إذا اتفقنا مع هذه المقولة، فإننا قد لا نتفق مع المعنى المقصود من كلمة "كفء" ومن ثم ما يترتب عليه من طابع التفكير النقدي، الذي نختاره للتطبيق. إن هذا الضرب من إطلاق الشعارات حول التفكير النقدي، يحتاج إلى مراجعة دقيقة لتصبح ذات مغزى.

ونحن نواجه عددا من المواثق عند تطبيق هذا الشعار المعلن بغير تدقيق عن "التفكير النقدي"، ذلك أنه قد يُعني بها نهج لحل المشكلات بدلًا من استثارتها. ولنوضع ذلك سنقوم بمناقشة عدد من دراسات الحالة التي أجربت في جامعة استرالية إقليمية، من قبل واحدة من مؤلفي دراستنا الحالية. وقد استخدمت دراسات الحالة هذه منظور "هابرمام" التقدي، لمراجعة فاحصة لطابع الانتقادية criticality والتأمل النقدي للذات اللذين تبناهما الطالب، والأكاديميون والمشرفون على مواقع WPS. وقد أتضح أنهم ركزوا على الدائرة الضيقة للتفكير النقدى الني تدور حول الجوانب الإجرائية، والتقييمية، والقابلية للاختلاف، والاستناد على الأدلة، أكثرهما بولويه للمارسات السياسية، والتفيير، والتنوع واصدار الأحكام. ولا تُعتبر دراسات الحالة هذه، ممثلة لكافة مقررات الجامعة، نظرا لأنها لا تولى إلا اهتماما محدودا بالتعليم الهادف لتحقيق الكفاية المهنية، في التعلم أثناء الخدمة. وعلى الرغم من وجود دراسات أخرى أخذت بمنظور التفكير النقدى للكشف عن مدى تمثيل الانتقادية والتأمل الذاتي (Clouder 2000; Gonzoloz 2003; Phelan, Sawa, Barlow, Hurlock, Irvine, (Rogers, and Myrick 2006. فإننا في ورقتنا مذه نقتصر على دراسات الحالة التي بين أبدينا، ليس فقط بهدف التيسير، وانما أيضا لأن هناك تقاربا بينها وبين هذه الدراسة المذكورة صلفا، يضاف إلى ذلك أنها تعكس لنا أهمية تحديد موقع التفكير النقدي من التموذج الفكري التقدي المام.

### التفكير النقدي الإجرالي

قام كل من تربد وسميث (Trede and Smith(2012 بدراسة مضاهيم الطلاب حول ممارسة التعلم المتأمل أو المتجاوب عندما كان في مواقع العمل التي انتدبا[للتدريب] فيا. وقد اكتشفا أن الطلاب كانوا واضحين في التعبير عن الممارسة المتضاعلة والواعية، كما استطاعوا أيضا أن يلمسوا فائدتها تلقائها وإنما جاء ذلك في القالب من منظور التفكير التقيّى، والعملي، لما تعنيه الكفاية المهنية. وكما ذكرنا سابقا، فإن الممارسة البقظة والإيجابية، مرتبطة ارتباطا ونبقا بالتفكير النقدي، وقد اكتشفنا من خلال الدراسة التي قمنا بها أن الانعكاس الذي تكون لدى الطلاب، اتجه في الأغلب الأعم إلى تأكيد الممارسات الحالية، أكثر من طرح الأسئلة حولها. فعلى الرغم من أن الطلاب أفادوا بأنهم يقدرون قيمة التنشيط الأكاديمي، لإعمال فكرهم في مواقع العمل، فإنهم يشحرون، بأن ذلك يعتمد، في المقام الأول، على رغبة القائمين على رأس العمل في مشاركتهم (أي المارسة الواعية.

وكما أعربت غالبية الطلاب عن شعورها بالارتياح لمشاركة المسؤولين عن العمل في أفكارهم عندما يركزون على الجوانب التقنية والتنفيذية. فإنه، في المقابل، لم يقم إلا القليل منهم بمناقشة الممارسة الواعية، كوسيلة لننمية الأوجه النقدية والإبداعية لأدائهم. لقد تحاشي الطلاب أيضا، توجيه الأسئلة الناقدة التي نظهر ما خفي من نقص في معارفهم، وزادوا على ذلك تحاشيا لتوجيه الأسئلة لرؤسانهم خشية إزعاجهم، أو اعتبارها بمثابة تحدّ ليؤلاء الرؤساء ومن الطلاب واحدة ندرس العلاج الطبيعي، أفصحت يأنها لا تستطيع أن تعير عما لديها من انعكاسات فكربة إلا بالقدر الذي يسمح به رؤساؤها قائلة: " إن الأمر يتوقف على من بثول الإشراف على، هل أشركهم فيما يتكون لدى من انمكاسات فكربة أم لا. فمن هؤلاء ذوو مستوى فكري أعمق يمكن نيل مشاركتهم، وهم يشجعونني على طرح الأسئلة، وعرض وجهات النظر، حتى لو كانوا لا يدرون عنها شيئا. إنهم أقرب إلى نهج عمل الفريق، حيث يتاح للآخرين أن يعبروا عن ذواتهم فكريا". إن طبيعة علاقات القوى بين المسؤولين والطلاب، وكذلك بين الاستعدادات الذاتية لدى الطرف الأول إذاء القابلية للنقد، من الأمور التي لا ينبغي تجاهلها، ذلك أنها إما أن تمكن للتفكير النقدي وإما أن تخمده. وقد يلجأ بعض الطلاب، تجاوزا لهذه العلاقات المُحيطة، إلى حديث النفس عما يدور في أذهانهم. ومكمن الخطورة في حديث النفس هذاء أنه يحول بين الطلاب وبين الثعرض لنقد الآخرين أو لفحص الخلل في ميكانيكية تفكيرهم من قبل الغير، مما قد يترتب عليه افتماد الطلاب، لمن

يتحدى ما استقر لديهم من مسلمات، ويصبح عليهم بذل جهد زائد للوصول إلى نوعية أفضل وعيا من التفكير النقدي (Brookfield 2012). إن طبيعة العلاقة بين الطلاب وأسوويين، والدور الذي يلعبه كل طرف يشكلان نوعية التفكير النقدي الذي يتعلمه الملاب، وبسلكونه في مواقع عملهم، وهكذا فإنه من خلال التوجه الغالب المعلن نحو أعلم تطبيقي تقني، كما هو الحال الآن في معظم الجامعات وكذلك معظم مواقع العمل، فإن التفكير النقدي، لن يحفل إلا بنفس القدر المحدود من الاهتمام. وحقيقة الأمر أن أرباب العمل ينبغي أن يكونوا على دراية بالنتائج المترتبة على النهج السلبي الذي يتخذونه، إزاء الممارسة الواعية وإزاء التفكير النقدي. وإذا أربد للجانبين (أرباب العمل والمالاب) أن يتحلوا بالتفكير النقدي، فينبغي أن تسود بينهما علاقة تنبني على التطلع لمزيد من المعرفة، وعلى المشاركة والحوار المتبادل، وأيضا على الرغبة في إعادة النظر في المارسات المهنية القائمة والمستقرة.

# التفكير النقدي التقييمي

أخذت تربد (2010) Trede على عاتقها تقييم مناقشة دارت في الفضاء الإلكتروني، ضمت فريقا من الأكاديميين، حول الممارسات التربوية التي تيسر للطلاب التعلم في مواقع العمل. ومن خلال سعيها لضم مشاركين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة استرالية محلية، كونت منتدى مغلقا للأعضاء الذين استجابوا لدعوتها التي أعلنتها على النشرة الإخبارية الإلكترونية للجامعة: من أجل مناقشة، وتبادل الأفكار، والمشاركة في مفهوم أعمق لما يقدمه أرباب العمل للطلاب. وقد وضع المشاركون أيديهم على التحديات واتحواجز التي تواجه تطوير برامع أرباب الإعمال، ومنها ضيق وقت أعضاء هيئة التدريس، وشع الموارد، والسياسات العامة. وقد سلط التقييم الضوء على أن التعرف على هذه الحواجز حمع إيحابيته- كان "تقديريا" أو دبلوماسيا. وليس قاطعا في الحكم، أكثر مما كان فهما نقديا للموقف. مما جعله، لا يوني إلا قليلا من العناية بالبصيرة الذاتية، ومهارة الفيادة، وامكانات التحسن والتغيير.

وقد أصدر هذا المنتدي على الخط المباشر وصايا للمشاركين، أن يكونوا منفتحين

وفي ذات الوقت لديهم الحيطة قدر ما يستطيعون. كما طالهم بأن يركزوا على حل المشكلات واستكشاف الخيارات، بدلا من أن يكون همهم الأول هو الوصول الفوري إلى الحلول، وأن تكون لهم الحربة في الاختلاف، واتخاذ المواقف القوية، في الحوار الجدلي، مع إسداء الاحترام لجميع المسهمين. كما أوضحت التوصيات أيضا أن الهدف من الحوار هو التعلم والتغيير، وليس إلقاء المواعظ والنصائع. وإلى هذا الحد يثبت لدينا مدى صعوبة الانتقال، من الحوارات التي تخضع لنقديرات شخصية، إلى مناظرات صلبة أو مناقشات نقدية.

إن الحوار النقدي بالعجج، بتطلب من المشاركين، أن يكونوا أكثر صراحة في التعبير عن آرائهم الناقدة، من جانب، وعلى مرونة في تقبل ما يوجه إلهم من نقد، من جانب، وعلى مرونة في تقبل ما يوجه إلهم من نقد، من جانب آخر. فعلى الرغم من وجود تقليد في مراجعة أعمال الأخر والكشف عما به من تغرات، فإن ذلك لا يظهر في مثل هذا الحوار الذي يدور حول ما وراء استراتيحيات تعليم القرد، وعلى سبيل المثال، لا يطرح نقاش حول ننازع القوى القائم بين جهات الاعتماد، وبين القائمين على تخطيط المناهج في الجامعة. وبيدو أن هناك إلى حد كبير اتجاها لتقدير كل منهما الأخروالتصديق على ما يفعله. إن غرس النبج النقدي في الجاوات الداخلية، يحتاج إلى نقلة نقافية، ينخرط فيها الأكاديميون مع أنفسهم في الحوارات الداخلية، ويعملون اعتبارا لعلاقات القوى الأكبر المسؤولة عن تشكيل التعليم والتعلم في الجامعة، ولعل من المنطبات الأساسية لتحقيق مثل هذه النقلة الثقافية الثقافية الثقافية بتصميم مقررات ضمن المنهج الدراسي نزود الطلاب بالمواطنة الكونية، وذلك بعدلا من أن تحصر إعدادهم في إطارات ضيقة من التأهيل تمليه جهات العمل، وأن تدعو الطلاب تسمى إلى تحقيق ذلك من خلال مقررات الدراسة ومجالاتها، وأن تدعو الطلاب للمشاركة في بناء عناصر معتوى مقررات المناهع.

### نحو تفكير نقدي مختلف

في دراسة استكشافية، للوصول للكيفية التي تؤهل بها هيئة التدريس في الجامعة.
 الطلاب للوصول إلى مستوى كفء في التواصل بين الثقافات، وكذلك المواطنة الكونية،

من خلال مواقع عمل دولية، قام بها كل من تربد Trede وباولز Bowles وبرندجز Bridges عام (2013) تبين لهم أنه على الرغم من أن كل البرامج الدولية التي اطلعوا عليا جاءت جيدة التخطيط، من حيث خطوات إجرائها، إلا أنها خلت من وجود نهج عليا جاءت جيدة التخطيط، من حيث خطوات إجرائها، إلا أنها خلت من وجود نهج متكامل لتعلم الروابط بين الثقافات. لقد تلقى المشتركون في تجارب العمل الدولي، معظم المشاركين من الأكاديميين، رفضوا أن يُدخلوا مقررات تربية الترابط بين الثقافات في برامجهم الدراسية. إنهم لا يؤملون الطلاب -يقير تعمد - للبيئة التي سيحلون بها،، ولا يزودونهم بالاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدهم في التعامل مع القضايا المهنية والثقافية والأخلاقية التي ستواجههم. إنهم أيضا لا يسعون إلى تزويدهم، بما يجعلهم قادرين على معايشة ترابط الثقافات أو المواطئة الكونية، ويرجع ذلك إلى إحساسهم بأن تجاريم في العمل الدولي تكفي في ذاتها لاستحضار مثل هذه القيم.

وجاءت المواقف القليلة جدا التي دعى الطلاب فيها، إلى أن يُعملوا فكرهم النقدي إزاء القضايا الثقافية، من خلال مقرر طلب إليهم فيه أن يكتبوا تكليفا، حول تاريخ البلد التي يعملون فيها. وكان الهدف من ذلك التكليف، أن يصبح الطلاب على معرفة بالاختلافات الاجتماعية والدينية والسكانية بين البلاد التي حلوا فيها، وبين موطنهم الأصلي، وكذلك إلقاء الضوء، على طبيعة العلاقات الدولية في زمننا المعاصر. وبالرغم من أن الهدف من ذلك بالنسبة للأكاديميين، قد يكون رفع مستوى معارف الطلاب من أن الهدف من ذلك بالنسبة للأكاديميين، قد يكون رفع مستوى معارف الطلاب بالنتوع الثقافي، حتى يمكنهم بعد ذلك البناء عليها، وحث الطلاب على تكوين نظرة بقدية، وطرح أسئلة حول ما يجري حاليا على أرض الواقع من منظور العلاقات بين دولين، ومناقشة موقفهم (أو مواقف الجامعة) كدارسين، لموقعهم في العمل الدولي، وتهينهم للاستعداد للانفتاح على العالم. وكلها أمور لا بأس بها - الا أنه، مرة أخرى رغم وتهينه، ونعي بذلك أنه كان يمكن استغلالها، في رفع المستوى الإدراكي والمعرفي الإفادة منها. ونعني بذلك أنه كان يمكن استغلالها، في رفع المستوى الإدراكي والمعرفي للطلاب، حول سمات أو خصائص البلد المضيف، وعدم حصر التجربة في الإطار المتاحة. لقد كان من المكن المتواضع للنجاح في إيجاد الحقائق من خلال المصادر المتاحة. لقد كان من المكن المتواضع للنجاح في إيجاد الحقائق من خلال المصادر المتاحة. لقد كان من المكن

تشجيع الطلاب على تقبيم ذلك البلد المضيف من زوايا متعددة ومتنوعة، والأخذ بعين الاعتبار، التعرف على المسائل المتعلقة بشروط الزيارة والعمل دوليا. كما أنه كان بوسع الأصائذة الأكاديميين أن يستخدموا الاستراتيجيات النهوية النقلية بشكل بين لتنمية الفدرات النقدية لدى الطلاب. من خلال تجارب تفاطع التقاقات intercultural، ويتم ذلك بمطالبتهم بإجراء مناقشة حول الكيفية التي ينظر بها البلد المضيف، إلى الأنر الثقافي والتعليمي لمثل هذه الأوضاع على موقع عملهم.

# التفكير النقدى المبنى على الأدلة

هناك دراسة أخرى من إعداد تربد وسميث (2012) Trede and Smith (2012) استكشفا فيها، ممارسات تقييم مشرقي الأداء، في موقع للعلاج الطبيعي. وتعد ممارسات التغييم أمرا مهما بالنمبية للطلاب عند تقييم ما تعلموه، والإسهام في التجارب العامة للجامعة، وتشكيل شخصيتهم المهنية وأدائهم المستقبلي. إن دور المشرفين على العمل ليس مقتصرا على إبداء انطباعهم عن التعلم، ولكهم أيضا مقيّمون يقيسون مدى ما يحققه الطلاب من إنجازات. إنه النور المزدوج للمربي والمقيّم الذي صاغه باود (2000) Boud (2000) على النعو التاتي: إن الدور المزدوج "مصطلح يوثق العلاقة بين المشرفين على العمل وبين الطلاب. وعلى الرغم أن معظم الأكاديميين قد خبروا أيضا هذا الدور، فإن هؤلاء الطلاب. وعلى الرغم أن معظم الأكاديميين قد خبروا أيضا هذا الدور، فإن هؤلاء المشرفين يقومون بدور الجاجب (البواب) بين الطلاب وبين ما اختاروه من مهن وبقف التقييم في المسافة بين التعلم والتعليم، الذي يمثل أقوى عنصر يصنع الفروق بين التصلاب (Tennant MoMullen, and Kazynski 2010)

وقد بينت الدراسة أن مشرقي العمل اعتمدوا في ممارسة تقييمهم على مقياس يكاد يطابق مقياس الكفاية الذي أصدرته الجمعية الأسترالية للعلاج الطبيعي The يطابق مقياس الكفاية الذي أصدرته الجمعية الأسترالية للعلاج الطبيعي مذه. Australian Physiotherapy Council (2006) للابستها للواقع، ولأنها ومهمت ورجعت ماذا نقيم وكيف يُقيِّم. إلا أنهم أبدوا ملاحظهم على الصياغة، حيث أن بعض المشاركين منهم (أي مشرفي العمل) شمروا بالإحباط عندما حاولوا قياس أوجه الممارسة، غير القابلة للقياس مثل "المهارات الناعمة soft silist. (كتنمية العلاقات المساندة، والذكاء العاطفي) وقدرة الطلاب على طرح أسئلة حول المارسة أو الأداء. وهناك آخرون شعروا بأن حكمهم على قدرات الطلاب، على المارسة لا تنظابق مع نتائج الصياغة التقييمية المبنية على الأدلة. وتفريعاتها. وقد نتج عن ذلك، أن تخلى المشرفون عن تقديراتهم بلفظ مثل أفضل (أو أحسن) وحددوا بدلا من ذلك درجات الطلاب، وفقا للصياغة المبنية على الأدلة، والتي تجعل التقدير محصورا قيما يظهر، فقط، للعيان من عائد. ومن هنا فإن مصؤولية التقييم قد فرغت من الإجراءات السليمة- لأدانه. إن الصياغة المعدة بحسن نية لقياس الكفاية أنقصت من دور التفكير النقدي، إزاء ممارسات التقييم في سبيل التوافق مع الصيغة المفتنة لعناصر التقييم. ومن ثم فإن تقييم الكفاية يخاطر بالاستجابة الزائدة لتوافق زائف. وممارسة تقيمية ندعي أنها أكثر نزاهة في حين أنها تهقِش في الحقيقة من تقييم التعلم وتقييم التعلم التعليم التفكير النقدي كذلك.

### تطبيقات التفكير النقدي على النصرفات المستقبليية أثناء الخدمة

مع ما نظهره أبحاثنا حول تجارب التعلم أثناء الخدمة، من وجود التفكير النقدي في مقررات الجامعة، فإنها تلقي الضوء على أن مناك كثيرا من الفرص التي يلا يبالى بها الأكاديميون ومشرفو الأعمال كانت كفيلة بمساعدة الطلاب على اثباع نهج في التفكير النقدي، يعينهم بقدر معقول، على التأهل للمهن المستقبلية والتحرر من يعض القيود التي تحاصر الممارسات المهنية الحالية.

إن الطابع السائد الأن للتفكير النقدي بيئ الطلاب للتوافق مع معايير التوظيف - التي لا تؤدي بالضرورة للتوظيف - (Lepage 1996) حتى تقرس أداء وظيفيا عليما، وتصنف نفسها (أي المعايير)على أنها نموذج لإدارة الذات قادرة على تجسيد ودعم مدونة السلوك والقانون (Bourdieu 1994; Wolfe1993)، ونظير لنا دراسات الحالة التي تم مناقشتها قبلا أن النهج غير القابل لطرح التساؤلات، سيسهم في إعداد الطلاب لاستيعاب المعارف الحقائقية، والمتوقع في قابل الأيام، بينما ما نحتاج أن نفعله؛ مو أن تُعدم لأيام لا ندري ما تحمله، أو كما كتب بارنيت (Barnett 2010,5) "أنه ليس هناك

من عالم مستقر في متطلباته الوظيفية يمكن أن "يستجيب" التعليم العالي للوفاء بها. حتى لو كانت تلك رغبته"

إن لدينا اعتقادا بأن التجارب أثناء الخدمة تتخللها فرص مثالية لدعم التفكير النقدي، لأنها المكان الذي يلتقي فيه الأكاديميون ورجال الصناعة. ومن خلال مواقع عملها يعاين المطلب كيف يكون التنوع (ثقافات مواقع العمل) وكذلك مدى التعقد (العناصر والعلاقات المتداخلة، والتي تشكل المهارسات المهنية، كما تشكل أحيانا، المصالح المتعارضة)، والقموض في المواقف (الحاجة إلى إصدار أحكام في ظل حالة من عدم اليقين) مما لا يمكن إثارته في فصول الدراسة. وإذا تيمرت الأمور، فإن التعلم أثناء الخدمة، يمكن أن يلعب دورا في تمكين الطلاب، من المراجعة الذكية للتوقعات والمارسات المهنية والنظر فيها نقديا.

ويساعد التفكير النقدي، المنبئق عن النظرة النقدية، الطلاب في إدراك معنى التنوع، والتعقد والغموض وهي الأمور التي سيواجهونها في موقع العمل ذلك أنه يمكنهم من فهم الأداء المبنى، على أنه بنية ثقافية وتاريخية. ومن ثم يتم نجهيزهم بالمهارات والقدرات المحفزة، على التعلم والنمو الحسن. ويضاف إلى ذلك أنه يمد الطلاب بصبيغة تقييم لما عليه ذواتهم، وتصور ما لديهم من إمكانات لم تستخدم بعد. وفي نهاية الأمر فإنه يحفز الطلاب على إحداث التغيير، ويهيؤهم لحل عقد التزاع والتناقض أثناء ممارساتهم المهنية. إن مثل هذه النوعية المكنة من النفكير النقدي هي التي ستريي لنا أصحاب فكر تقدي، مسلحين بمعرفة أوسع بالبدائل، والقدرة على حسم الاختيار. وأمثال هؤلاء قادرين على المشاركة بحدها الاقصى فيما يمارسونه من عمل على مستواهم الذاتي، وقادرين أيضا على صبناعة التاريخ، والتحول الثقافي على المستوى

إن التعلم من خلال طرح الأسئلة سرعان ما يجد قبولا لدى الطالب واستقرارا في ذاكرته. إنه على المكس من التعلم من خلال التلقين وسلبياته. إنك إن تسأل، فقد خطوت خطوة حاسمة إلى الأمام. وتفسير ذلك يكمن في أنك تصبح قادرا على رصد التناقضات ورصد غياب الإنصاف، وعدم الاتساق في منطق المتحدث، ومن ثم يمكنك تصور الإمكانات الإبجابية. وبدون طرح الأسئلة، فليس هناك من مشكلات ولا عمق في الفهم، وإنما الاستدعاء أو التذكر والاستنساخ.

والجدير بالذكر، أن طبيعة الأسئلة التي تدعم التفكير النقدي من منظور النظرة النقدية ليست تلك المغلقة، أي أن يكون على الطلاب، الإجابة إما ب"نعم" أو "لا". إنه يتطلب شرحا وتفسيرا وأن يعبر الإنسان (الطالب) في إجابته عن شخصيته ويدخل مع "المصحع" في حوار نقدي. وليست الأسئلة الناقدة مما يتطلب سردا سريعا للحقائق، وإنما إدراك للمشكلات التي تمثلها الأحداث والمواقف. فأصحاب التفكير النقدي يطرحون الأسئلة ليظهروا تحفزهم واهتمامهم بالوصول إلى أعماق أو جذور القضايا، وتأتي أسئلتهم حول كيف تسبر الأمور على النحو التي هي عليه. ويفتحون الأبواب أمام إعادة التفكير، وامتلاك العزم على الممارسة المهنية الكفء، وكذلك تُحدث الأسئلة رقيا في الشخصية.

وفي الفقرات التالية، نقوم باستعراض نقدي للمقاربات التساؤلية وطرقها التي تقيح للمقاربات التساؤلية وطرقها التي تقيح للطلاب أن يتزودوا بالمهام والأدوار التقنية عن فهم (أي في سياق المهارات والمعارف المتخصصة وخارجها) والتحرك النشط فكريا مع ثقافة موقع العمل والمناخ المعيط بأدائه. وأن ينجح كل مهم في ضوء هذا كله في تكوين شخصيته المهنية المتميزة، أما نحن فسئلفي الضوء على المبل التي يندمج فيها هذا النوع من التفكير النقدي في التعلم أثناء الخدمة، مما يتبح فرصة مثالية لذبوع التفكير النقدي، متعديا أسوار الجامعات إلى خارجها.

### ممارسة التساؤل

إن على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والتنفيذيين المشرفين على انطلاب في مواقع العمل، أن يعملا سويا لتيسير السبل أمام الأسئلة الاستراتيجية، من خلال الخطوط التالية: مع من أعمل، ولماذا عليّ أن أقوم بهذه المهمة؟ وما هي المهارات والمعارف غير التقنية التي يتحتم عليّ اكتسابها كي أنجز أدائي المني؟ وكيف لي أن أنزود بهذه للهارات والمعارف؟ وهل هناك طرق أخرى لأداء المهمة الموكولة لي؟ وما هي الظروف البيئية (الأفق والمكان): ممكِّناتها، ومعوقاتها داخل موقع العمل: وبذلك يقدم الإنسان أداء طيبا في مدياق بعينه وفي مواقف عملية على أرض الواقع.

وبالنسبة لدراسة العالة التي تعرضنا لها من قبل، فإننا نتوقع أن نيج النساؤل قد حفز المسؤولين في مواقع العمل على أن يسائوا أنفسهم: ما هي عناصر الجودة التي غابت عنا، فغاب تنفيذها، وكذلك: كيف، وأين، ومتى، وبواسطة من،ولماذا أوما هو الهدف من أدانها: وطرح هذه الأسئلة على أنفسهم يمكن أن يساعدهم على تعديل مقاييسهم التقييمية، أو استخدام أخرى جديدة. كما يمكهم أن يراجعوا إيجابيات وسلبيات أداة التقييم التي استخدموها. وتمثل هذه المراجعة الناقدة، أول خطوة نحو وسلبيات أداة المسؤولين، لقيمة استخدام أداة معيارة للتنمية المهنية الأفضل للعاملين في المستقبل. واتخاذ طرق التشفيل التي تتوافق أو لعدل وفقا للأداة التي تستوعب احتياجاتهم التقييمية، وتدعم أحكامهم أو تقديراتهم لأداء موظفهم. كما أن لدينا توفعا أن تكون دراسة العالة المشار إلها قد أفسحت المجال أمام المشرفين لاكتساب فيم أفضل لاستراتيجيات التفكير النقدي، و كيف يمكن تطبيقها من خلال الممارسة المهنية. ويتمثل ذلك، على سبيل المثال، في التخطيط الاستراتيعي؛ وتكون فرق العمل؛ وحل المشكلات حتى يتحولوا من آلية (ميكانيكية) الاستنساخ إلى قاطرات التغيير المشكلات حتى يتحولوا من آلية (ميكانيكية) الاستنساخ إلى قاطرات التغيير المشكلات حتى يتحولوا من آلية (ميكانيكية) الاستنساخ إلى قاطرات التغيير (Brookfield 1987).

أما بالنسبة للطلاب، فإن معايشة المارسة الذكية للعمل، خلال التعليم أثناء الخدمة، تجعل من المرغوب فيه أن يوجهوا إلى استقلال الجريدة المعبرة عما يدور لديهم من أفكار في اتخاذ خطوة للأمام تتجاوز طرح التساؤلات عن "ماذا" و"كيف" إلى إنجاز مهام تتعلق بـ"لماذا" و"ماهي البدائل للتاحة". ومن هنا يشعرون بالحماس للارتقاء بقدراتهم نحو ممارسة عالية الغاية، فتبنى على تطبيق محكم للمهارات التقنية والمعرفية.

### ثقافة التساؤل

يعد الانضمام إلى مجتمع المهنيين والتأهل للعمل، أحد الجوانب الجوهرية في إعداد الصلاب للمارسة المهنية المستقبلية (Leftus 2010) ويقتضي ذلك بناء علاقات مهنية متينة بين الطلاب والأكاديميين والقائمين على رأس العمل. فهؤلاء الأخيرون وقبلهم الأكاديميون يمكنهم جميعا أن يترجموا ذلك، بإناحة الفرصة للطلاب للمشاركة المشروعة في ممارسة العمل وطرح الأسئلة: والإعراب عما يساورهم إزاء المجال الذي دعوا للإسهام فيه، عوضا عن جعلهم في موقف الملاحظين " أو المتفرجين" السلبيين. ومن الأمثلة على النساؤلات، التي يمكن أن تساعد الأطراف الثلاثة على الفهم النقدي ومن الأمثلة على الفهم النقدي الحاضرة بتقاليدها الماضية؟ ومن هم الأعضاء الأخرون في المهنة ؟ وابن مواقعهم؟ وما المر في المسار الذي تطورت المهنة من خلاله الأن؟ ومن ذوو المسلحة في دعم هذه المهنة حاليا؟

وبمكن ترجمة هذه الأسنلة، في ظل سياق دراسات الحالة التي أجربناها، إلى مطالبة الأكاديميين ذوي الرأي – على سبيل المثال - بمراجعة أهداف التعلم الخاصة بدور الأكاديميين ذوي الرأي – على سبيل المثال - بمراجعة أهداف التعلم الخاصة فيمكنهم الجامعات وجهات العمل. أما بالنسية للممارسات التطبيقية لرؤساء العمل، فيمكنهم القيام بتوجيه ممجموعة من الأسئلة، لحنهم على التعامل نقديا مع أداة التقييم، منها على سبيل المثال: كيف يقوم رؤسائي الأخرون في العمل بالتقييم؟ هل يستخدمون هم أيضا أدوات معاربة وماذا يمكن أن تقدمه تلك الأدوات في أو للآخرين؟

فإذا جننا للطلاب، وأردنا لهم تبوء وظائف دولية، ليخوضوا واحدة من تجارب العمل الفرندة، فعلهم أن يطرحوا أسئلة استراتيجية تساعدهم في الجاهزية لأخذ موقعهم في العمل، ثم تقييم الثمرة المستخلصة منها. وحين نتمرض لثقافات مختلفة فغالبا ما تنشأ مشكلات عاطفية وأخلاقية، ومن هنا تطرح أسئلة حول القيم والهوية (Giroux 2005). وهكذا فإن بوسع مواقع العمل الدولية أن تغذي التعلم والتعليم الموصل للذات المهنية، والتأميل الأفضل للطلاب، حتى يتعايشوا مع اليئات المتعددة

الثقافات: حيث تدعم الدراية بالتنوع الثقافي الشخصية المبنية للنرد (Giroux 2005). ومن خلال استكشاف المارسات المبنية، بعثا عن Bowels and Bridges 2013). ومن خلال استكشاف المارسات المبنية، بعثا عن الأرضية المشتركة، فإن الطلاب في المواقع الدولية للتعلم أثناء الخدمة، يصبحون في وضع أفضل للدراسة الناقدة لتنوع الثقاقات، أيا كانت، ومعايشتها. والأمر مشابه بالنسبة للمخاوف التي قد تنتابهم (أي عند الطلاب) والتي تعبر عنها أسئلة مثل: ماذا يخصني في موقع عملي هذا؟ وماذا يخص الجامعة؟، وماذا عن البلد المضيف؟، وكذلك موقع العمل؟ وما هي نقاط القلق أو التنازع التي تواجبي؟ وبيقي المؤال الصريح: ماهي مواضع تحيزي للثقافة الأم، وما مدى تأثيرها على نفاعلي المني المؤال المديف.

ويمكّن هذا النوع من التفكير النقدي الطالب من تنعية قدرتهم على كشف ديناميكيات القوى والأيديولوجيات السياسية؛ والتي تشكل بفاعلية علاقتهم المهنية مع مشرقي العمل، والاندماج الأكثر ارتباطا بثقافات موطن هذا العمل، كما يصبحون أكثر معرفة بالكيانات المهنية، وشبكات الاتصال الإلكتروني، وموقعهم الوظيفي الحالي والمستقبلي في دائرة مجال عملهم الذي اختاروه وأخيرا إنه يساعدهم على فهم: كيف، وأين، ومتى يتحينون الفرص.

### الشخصية المتسائلة

إن بإمكان نهج التساؤل، أن يساعد الطلاب أيضا، في فهم "الذات" وعلاقها بالأخر أو الأخرين. وبعد تكوين الشخصية المهنية، مسألة معقدة، لأنه يذهب إلى أبعد من التحرف على المسلوكيات والممارسات المهنية. إنه يتضمن غرس القدرة لدى طلاب ما قبل التحرج على النظرة النقدية لميدان عملهم وممارستهم المهنية، الأمر الذي يعني تمكين مؤلاء الطلاب من التصدي لمعالجة القضايا الرئيسية التي سيواجهونها إبان ما يتقلدونه من وظائف في المستقبل أو في الدائرة الأوسع كمواطنين كونيين. وإننا نؤكد على أن "الانشخال بالقضايا غير اليقينية، وغير الواضحة، مهارة معقدة تقتضي تجشم السير في رحلة تعلم للتفكير النقدي، ينعشه نهج واع لتشكيل الشخصية المهنية" (Trede and).

وفي حالة كهذه، فإن الطلاب بمكتبم طرح الأمطلة التالية: ما هي النوعيات المختلفة للهوبة المهنية؟ ما مغزى نشأتها التاريخية والجفرافية؟ كيف أتمثل واحدة بعينها من هذه النوعيات؟ هل يظل تمثلنا ثابتا لاحداها، أم أننا نتنقل فيما بينها يمرور الوقت، أو تبعا لما يفرضه السياق الوظيفي؟ هل يلزمني أن تكون لي هولة مهنية حتى أمارس عملي؟ إن تطبيق هذا البرنامج التساؤلي للتقبيم، يمكن أن يفضى إلى قيام مشرفي العمل بمراجعة الحساسية، التي تنتاب العلاقة بين الأدوار المختلفة، لكل من الممارسة والربادة والتقييم، وكيف يمكن النوفيق بين هذه الأدوار واستيمابها جميعا، ضمن الشخصية المهنية. أما بالنسبة للطلاب في مواقع العمل والأكاديميين، فيمكنهم أن يستغلوا هذه الفرصة، للنظر في السبل الكفيلة بأن نجعل تجريتهم في النعلم أثناء الخدمة، لها تأثيرها على اختيار نوع المنة التي سيلتحقون بها، وعلى تشكيل شخصيتهم المهنية. وبالنسبة للأكاديميين الذين يؤدون الأنشطة الخاصة بهذا النوع من التعلم، قد يجدون من يسألهم عن موقفهم التقييمي، وعلاقته بشخصيتهم كمحاضرين وباحثين، وعن الطابع التربوي الذي يضفونه على برتامج التعلم. ومن هنا فإنه يمكنهم إحداث نقلة إلى حوار نقدي. وينطبق الأمر ذاته على الطلاب الذين يستخدمون القدرات الفكرية، حيث تتاح لهم الفرصة للارتفاع بمستوى تجريهم مع التعلم أثناء الخدمة، وبتم ذلك حين يطلب منهم محاضروهم المراجعة الفاحصة، للعلاقة بين الأنواع المختلفة من مستومات التجاوب الفكري في التطبيق، وبين الفئات المختلفة من "الشخصيات المهنية" المرغوبة. وبمكن أن يكون ذلك ما يجعلهم أكثر إصرارا على الاستفادة من التجاوب الفكري، بالرغم من افتقاد الاستجابة من جانب بعض مشرقي العمل.

إن الالتزام بنوعية أرقى من "الانتقادية" في التفكير النقدي، والمبنية المنفتحة على الأسئلة، والتساؤل، وكذلك الهوية والثقافة اللتين تقبلان بهذا الانفتاح، شرط ضروري إذا أردنا تربية أو تعليما يواجه المستقبل غير المتوقع والسريع الإيقاع. وهذا يعني بالطبع أننا في حاجة إلى أكاديميين ومشرفي عمل، على عزم واقتناع لتطبيق منهج تعلم وتعليم وتقييم. يمكن الطلاب من تنمية حب الاطلاع، وعدم التسليم، بكل ما يقال أو يعرض عليم خلال الحوار. وأيضا برفع مستوى قدرتهم على طرح الأسئلة، ودعوتهم إلى التحلي

بالمسؤولية، إزاء نثائج تصرفاتهم من جانب، والاستفادة من ذات التجربة من جانب آخر. ومرة أخرى فإن ذلك يعني أننا نحتاج إلى أكاديميين ومشرقي عمل يشاركون، هم، أنفسهم في عملية التساؤل حتى ينتفلوا من الموقف التقييمي، إلى انخراط كامل في مناقشات جامعة، وشفافة، حول ممارستهم مهنيا وتقافيا وهويةً.

وعندما نقول ذلك فإننا نعني صراحة أننا نقاوم الإغراء، الذي يجعل من التفكير النقدي في القابل من المارسة المهنية، حلا وحيدا لنجاح التعليم الجامعي، كما قد يفهم من منظور النظرية النقدية. كما أننا نعترف بوجود تحديات تواجه تطبيق هذا النوع من التفكير في الجامعة، لأنه يقتضي وجود "موقع عمل ديمقراطي" يحظل فيه العاملون بقدر من المسؤولية الرقابية على عملهم (Brookfield 1987) أو يتطلب تعليما معفزا على حربة الرأي (Newman2006) ويتمي في الطلاب إدراكا وفهما لمتى يتوافقون، ومتى على حربة الرأي موقف التحدي. إنه يتطلب المارسة القابلة النقاش، في زمن يوجه فيه التعلم السائد، نحو ممارسة شعارها "قصل" ثم "اعرف". زمن يسجل فيه الطلاب أنفسهم في مقررات جامعية ليحصلوا على وظيفة، أو ليحسنوا من وضعهم المؤي، وليس من شأنه قضايا العدالة الاجتماعية في شيء (James, Krause, and

إن الطلاب الجدد يربدون، في أغلب الأحوال الانتماء إلى وظيفة ما، وليس توجيه النقد إليها. ذلك أن من الأسهل على المرء، أن يعمل مع مفهوم للتفكير النقدي، لا يسأل فيه عن شيء، ويكون مع الوضع القائم، ذلك الذي يشجع الاستنساخ والاستهلاك، عوضا عن شيء، ويكون لاختلاف، ويؤدي إلى يذل مجهود، ويواجه التحديات. ونود أن نؤكد هنا على أهمية المزيد من الدراسات، لاستكشاف مدى واقعية هذا التصور المتشكك فيما إذا ما كان للتفكير النقدي مكان داخل الجامعة، لأن التبار الحالي لأصحاب الامتمام، يشير إلى عجز الجامعات عن القيام بإعداد مواطن ذي أفق واسع، يعايش مجتمعه وبعايش العالم يستظور نقدي. (Faulkner 2011;Freeman 2011). وانتا نتفق مع سولبريك وإنجلوند (2011) Solbrekke and Englund (2011) على أن من المهم ألا يقوم تعليمنا على إرضاء ما تكشف عنه المسوح الموجهة إلى الطلاب من إحابات،

ولكن أن يقوم هذا التعليم، أو بالأحرى التعلم، على تربية مهنيي المستقبل، القادرين على أن يحملوا على عاتفهم المسؤولية المهنية المفعمة بروح المجتمع وبالسلوك الأخلاقي إزاء الذات وإزاء المجتمع المحلي، بل والكوني بأسره.

#### استثناج

إن تحديد موقع التفكير النقني في خريطة الرؤى الفلسفية والتربوبة النقدية، تشجد همة الطلاب نعو الفهم الواضع، للعلاقات والاهتمامات، التي تحيط بممارساتهم المهنية في المستقبل، وتتطلع إلى بحوث قادمة، تظهر لنا كيف يمكن للأكفاء من الأكاديميين ومشرفي العمل، أن يحببوا طلابهم في التفكير النقدي، وإننا نقطلع، أيضا، إلى قيام المعنيين بهذا الأمر، باختبار نهجنا المقترح المبني على الممارسة المفسجة للتساؤل، والتعبير عن الثقافة والهوية، ويمكن للبحوث التي تجري على الطلاب أن تكشف لنا عن تجاريهم مع هذا النبج في معالجة التفكير النقدي، وما يتوفر له من ممكنات، وما يواجهه من قبود وعقبات، حتى تُهيؤهم بشكل أفضل للممارسات المهنية في المستقبل.

ولا شك في أن الجامعات، بحاجة إلى تخريج مهنيين أكفاء. ولا شك أيضا في أن الطلاب، محتاجون إلى خوض التجارب، وأن يُسمع صوتهم، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه على الأغلب، إلا من خلال عملية تفسح المجال أمام القبول بوضع الممارسة المهنية وثقافتها وهورتها، لحوار إيعابي براي السياق؛ ومن ثم يحدد موقعها فيه. وللوصول إلى تحقيق هذا النوع من التفكير النقدي، فإن الحاجة تبرز إلى تحديد مكانه ضمن المنموذج الفكري النقدي العام، حتى لا نقع في خطأ النظر إليه على أنه ممارسة تربوبة تعمل بمنطق تقني (آلي)، وإنما بجعله يحيا بعمق في دائرة العدالة الاجتماعية، ممارسة تنبئي استراتيجيتها على الحوار والنساؤل. ومما يجدر ملاحظته هنا بعناية هو أن استيعاب الجامعة للتفكير النقدي أمر يتعلق بمشاركتها المتنامية في الاتجاه نحو تحقيق مجتمع عدل، جدير بأن يعيش فيه الجميع سواسسية. ومعني تعلم التفكير النقدي، مجتمع عدل، جدير بأن يعيش فيه الجميع سواسسية. ومعني تعلم التفكير النقدي، وفهم السلوك النقدي، أن نفحص أنفسنا من خلال علاقتها بأي شيء آخر، كائنا ما

كان، نظاما ما، أم جهة سلطة، أم سلوكيات أو تقاليد مهنة.

إن النهج النقدي الذي تتبناه الجامعة لإعداد الطلاب للممارسة المهنف المستقبلية، والتفكير النقدي في القلب منها، يمكن أن يسلحهم بأدوات تواجه نكد "فساد" التعلم القائم، وأن يصبحوا أصحاب شخصية مهنية بعق، وأن يتمكنوا أيضا من الإمساك بزمام الأمر في الفترات الانتقالية المتكررة، وفي خضم تفييرات متسارعة سيواجهونها في محيط المجال المني الذي وقع اختيارهم عليه.

#### المصادر

- Agger, B. 1998, Critical Social Theories: An Introduction, Boulder, CO: Westview Press.
- Australian Physiotherapy Council. 2006. Australian Standards for Physiotherapy: Safe and Effective. Canberra: Australian Physiotherapy Council.
- Barnett, R. 2010. "Framing Education for Practice." In Education for Future Practice, edited by J. Higgs, D. Fish, I. Goulter, S. Loftus, J.-A. Reid, and F. Trede. Rotterdam, The Netherlands: Sense, 15–25.
- Billett, S. 2010. "Learning through Practice." In Learning through Practice, edited by S. Billett, Heidelberg: Springer, chap. 1, 1–20.
- Bok, D. 2006. Our Underachieving Colleges: A Candid Look at How Much Students Learn and Why They Should Be Learning More. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Boud, D. 2000. "Sustainable Assessment: Rethinking Assessment for the Learning Society." Studies in Continuing Education 22 (2): 151–167.
- Bourdieu, P. 1994. Raisons Pratiques: Sur La Théorie De L'action. Paris: Editions du Seuil.
- Brookfield, S. 1987. Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting, San Francisco; Jossey-Bass.
- Brookfield, S. 2005, The Power of Critical Theory for Adult Learning and Teaching. Berkshire, UK: Open University Press.
- Brookfield, S. 2012. Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Brookfield, S. 2013. "What Does It Mean to Act Critically?" Explorations in Adult Higher Education; An Occasional Papers Series, Our Values Our Goals no. 2: 3–10.
- Cherry, N. 2005. "Preparing for Practice in the Age of Complexity." Higher Education Research & Development 24 (4): 309–320.

- Clouder, L. 2000. "Reflective Practice: Realising Its Potential." Physiotherapy 86: 517–522.
- DEEWR. 2009. Transforming Australia's Higher Education System. Canberra: Department of Education Employment and Workplace Relations.
- Faulkner, N. 2011. "What Is a University Education for?" In The Assault on Universities: A Manifesto for Resistance, edited by M. Bailey and D. Freedman. London: Pluto. 27–36.
- Frank, A. 2012. "Reflective Health Care Practice: Claims, Phronesis and Dialogue." In Phronesis as Professional Knowledge: Practical Wisdom in the Professions, edited by A. E. Kinsella and A. Pittman. Rotterdam, The Netherlands: Sense. 53–60.
- Freedman, D. 2011. "An Introduction to Education Reform and Resistance." In The Assault on Universities: A Manifesto for Resistance, edited by M. Bailey and D. Freedman, London: Pluto. 1–11.
- Freire, P. 1972. Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: Penguin.
- Freire, P. 1973, Education for Critical Consciousness, New York: Seabury.
- Gadamer, H. G. 1992. Truth and Method. Translated by J. Weinsheimer and D. G. Marshall. New York; Crossroad.
- Giroux, H. A. 2005. Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education. New York: Routledge.
- Gonzalez, M. 2003. "Against Indifference." Teaching in Higher Education 8: 493-503.
- Green, B. 2009. Understanding and Researching Professional Practice, Professional Learning, Rotterdam, The Netherlands: Sense.
- Habermas, J. 1972a. Knowledge and Human Interest. Translated by J. J. Shapiro. London: Heinemann Educational.
- Habermas, J. 1972b. Towards a Rational Society. London: Heinemann.
- Habermas, J. 1984. The Theory of Communicative Action (Volume 1): Reason and the Rationalization of Society. Translated by T. McCarthy. Oxford: Polity.
- Habermas, J. 1987. The Theory of Communicative Action (Volume 2): The Critique of Functionalist Reason. Translated by T. McCarthy. Oxford: Polity.
- Hager, P., Lee, A., and Reich, A. 2012. "Problematising Practice, Reconceptualising Learning and Imagining Change." In Practice, Learning and Change, edited by Paul
- Hager, Alison Lee, and Ann Reich. Heidelberg: Springer, chap. 8. 1-14.
- Higgs, J., Barnett, R., Billett, S., Hutchings, M., and Trede, F. 2012. Practice-Based Education: Perspectives and Strategies. Rotterdam, The Netherlands: Sense.
- Higgs, J., Fish, D., Goulter, I., Loftus, S., Reid, J., and Trede, F. 2010. Education for Future Practice. Rotterdam. The Netherlands: Sense.

- James, R., Krause, K.-L., and Jennings, C. 2010. The First Year Experience in Australian Universities: Findings from 1994 to 2009. Melbourne: Centre for the Study of Higher Education. The University of Melbourne.
- Kincheloe, J. L., and McLaren, P. L. 1996. "Rethinking Critical Theory and Qualitative Research." In Handbook of Qualitative Research, edited by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, London: Sage. 138–157.
- Lepage, F. 1996. "Fonction De L'art Dans Une Societe En Crise: Action Culturelle Et Education Populaire." Paper read at CRAJEP, Aix en Provence, France.
- Loftus, S. 2010. "Exploring Communities of Practice: Landscapes, Boundaries and Identities." In Education for Future Practice, edited by J. Higgs, D. Fish, I. Goulter, S. Loftus, J. Reid, and F. Trede, Rotterdam, The Netherlands: Sense. 41–50.
- Macklin, R. 2009. "Moral Judgement and Practical Reasoning in Professional Practice." In Understanding and Researching Professional Practice, edited by B. Green. Rotterdam, The Netherlands: Sense. 83–99.
- Marcuse, H. 1970. One Dimensional Man. London: Sphere Books.
- NCIHE. 1997. "Higher Education in the Learning Society. Report of the National Committee of Inquiry into Higher Education (the Dearing Report)." London: HMSO.
- Newman, M. 2006. Teaching Defiance: Stories and Strategies for Activist Educators. San Francisco: Jossey-Bass.
- Newman, M. 2009. "Educating for a Sustainable Democracy." In Rethinking Work and Learning: Adult and Vocational Education for Social Sustainability, edited by Peter Willis, S. McKenzie, and R. Harris. Heidelberg: Springer Science and Business Media, chap. 6. 83–92.
- Parry, G. 2010. "The Dirty Work of Higher Education." London Review of Education 8 (3): 217–227.
- Phelan, A. M., Sawa, R., Barlow, C., Hurlock, D., Irvine, K., Rogers, G., and Myrick, F. 2006. "Violence and Subjectivity in Teacher Education." Asia-Pacific Journal of Teacher Education 34 (2): 161–179.
- Rasmussen, M. 1996. The Handbook of Critical Theory. Oxford: Blackwell.
- Solbrekke, T. D., and Englund, T. 2011. "Bringing Professional Responsibility Back in." Studies in Higher Education 36 (7): 847–861.
- Symes, C., Boud, D., McIntyre, J., Solomon, N., and Tennant, M. 2000. "Working Knowledge: Australian Universities and 'Real World' Education." International Review of Education 46 (6): 565–579.
- Tennant, M., McMullen, C., and Kaczynski, D. 2010. Teaching, Learning and Research in Higher Education: A Critical Approach. London: Routledge.
- Trede, F. 2010, "Enhancing Communicative Spaces for Fieldwork Education in an

- Inland Regional Australian University." Higher Education Research and Development 29 (4): 373–387.
- Trede, F., Bowles, W., and Bridges, D. 2013. "Developing Intercultural Competence and Global Citizenship through International Experiences: Academics' Perceptions." Intercultural Education 24 (5): 442–455.
- Trede, F., and Higgs, J. 2008. "Clinical Reasoning and Models of Practice." In Clinical Reasoning in the Health Professions, edited by J. Higgs, M. A. Jones, S. Loftus, and N. Christensen. Amsterdam: Elsevier. 31–42.
- Trede, F., and Higgs, J. 2010. "Critical Practice and Transformative Dialogues." In Education for Future Practice, edited by J. Higgs, D. Fish, I. Goulter, S. Loftus, J. Reid, and F. Trede. Rotterdam, The Netherlands: Sense. 51–60.
- Trede, F., and McEwen, C. 2012. "Developing a Critical Professional Identity: Engaging Self in Practice." In Practice-Based Education Perspectives and Strategies, edited by J. Higgs, B. Barnett, S. Billett, M. Hutchings, and F. Trede. Rotterdam. The Netherlands: Sense. 27–40.
- Trede, F., and Smith, M. 2012. "Teaching Reflective Practice in Practice Settings: Students' Perceptions of Their Clinical Educators." Teaching in Higher Education 17 (5): 615–627.
- Trede, F., and Smith, M. 2014. "Workplace Educators' Perceptions of Their Assessment Practices: A View through a Critical Practice Lens." Assessment and Evaluation in Higher Education 39 (2): 154–167.
- University of Canberra. 2012. Critical Thinking. University of Canberra 2012 [December 11, 2012]. Available from http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/critical.
- Winter, R., and Zima, P. V. 2007. Kritische Theorie Heute (Critical Theory Today). Bielefeld, Germany: Transcript Verlag.
- Wolfe, T. 1993. "Mau–Mauing and the Flak Catchers." In The Purple Decades. London: Picador. 201–232. Original edition, Farrar, Strauss and Giroux, New York, 1982.

# الفصل السابع والعشرون الانتقادية في طب العظام: استكشاف العلاقة بين التفكير النقدى والعلاج الإكلينيكي

ساندرا جريس ويول ج. أوروك Orrock , ل Sandra Grace and Paul

#### مقدمت

إن التفكير النقدي سمة مهمة التخرج من الجامعة، ومن ثم يتم غرسها على نطاق المعالم في المقررات الجامعية، بما في ذلك المقررات التمهيدية للتأهيل المنيي في ميدان الطلب، وبالنسبة لطب المعالم، فإنه يشهد تغييرا ملحوظا حيث يعيد نقييم أساسياته التقليدية، في ظل متطلبات الرعاية الصحية العصرية، المبنية على الأدلة والبراهين (Fryer 2008; Licciardone; Brimhall; and King 2006) ومن ثم تعيّن إناحة الفرصة دون تأخير لكل من الممارسين والطلاب للانخراط في التفكير النقدي في المجال وخارجه. ويناقش الفصل الحالي العلاقة بين التفكير النقدي والعلاج الإكلينيكي ومفهوم الانتقادية في طب المطام والذي قد يلقي الضوء على العلاقة بين التفكير النقدي والعلاج الإكلينيكي ومفهوم والعلاج الإكلينيكي في مجال الرعاية الصحية بصيفة عامة. ونحن نذهب إلى أن التفكير النقدي والعلاج الإكلينيكي يتم النمييز بنهما مبدئيا من خلال السياق والمهارات الماورانية المتحدية المعارفة العلاجية.

إن الممارسين الذين يضطلعون بأدوار العلاج الأولي، يقومون بتقييم ومعالجة المرضى الذين يعانون من شكوى غير محددة المعالم، عند بداية دخولهم نظام الرعاية المسحية (الجمعية الطبية الأسترالية 2010 Australian Medical Association) لقد

أضافوا إلى أعيانهم مسؤولية الاتصال بممارسين من تخصصات أخرى، وإحالة المرضى إلى أكثر سبل العلاجات ملاءمة. كما يقع على عاتق الممارسين مسؤولية غربلة أفكارهم بالنسبة لتصوراتهم عما يعتبرونه معرفة، وكذلك بما ترسخ لديهم من المعارف. الاجتماعية والشخصية. (Barnett 1997; Higgs, and Bithell 2001) والاعتراف بالمريض كخبير في حالته المرضية وهو ما يُطلق عليها أحيانا "العلاج بالحكي"

gones, and Rivert 2004] narrative reasoning [gones, and Rivert 2004] narrative reasoning [growthist] من صبحة ما يطرح من أفكار [growthield] المحتصل يمكن بدء دورة من التأكد الذاتي من صبحاب المهنة مسؤوليات معايشة السياق الاجتماعي الأكبر من أجل المراجعة الفاحصة للنماذج الفكرية السائدة، والافتراضات التي استقرت حول الأساليب التي يعمل من خلالها النظام الصبحي في مجتمعنا.

تواجه المارسة الإكلينيكية تحديات: عدم التيقن، وعدم القابلية للتنبؤ، وتعقد العالة. ويقوم المارسون باستجماع كل المعرفة المجربة التي يمكنهم استحضارها، متضمنة ما تعلموه من خبرانهم الإكلينيكية السابقة. إنهم مسؤولون عن جمع المعلومات ذات الصلة، وأن يتشاركوا مع المرضى في رؤاهم حول الدنيا وأحداثها وخبرتهم مع المرض، وتوقعانهم حول مساره، وغالبا ما يكون ذلك محكوما بوقت معدد، الأمر الذي يشكل تحديا إضافيا للممارسين الذين يسمحون باستشارات ممتدة أو يفحصون عددا كبيرا من المرضى، وربما كان الأهم من ذلك أن عليهم أخذ تفرد كل مريض يجري لقاؤه في الحميان، ولا بدلمارسي الطب أن بوطنوا أنفسهم على النتائج المتفاوتة لعلاج المرضى.

## طب العظام

طب العظام نظام طبي مبني على التشخيص والعلاج وهو يعتمد في ذلك على مجموعة من المبادئ الرئيسة للعمل في ظله: (1) هناك علافة بين البنية والوظيفة. (2) يتمتع الجسم بعمليات تتم تلقائيا هي: الإصلاح الذاتي، والانضباط الذاتي، والشفاء، أيضا، الذاتي. (3) وجود الجهاز الدوري والجهاز العصبي كبنية داعمة تكاملية. (4) تتجاوز أهمية الجهاز العضلي الهيكلي وظيفة نوفير البنية والدعم. (5) هناك مكونات

جسدية للأمراض (جدار الجسم أو بنيته) (Kuchera and Kuchera 1994). ويُمارس طب العظام في جميع أنحاء العالم، بالشكل السائد في دول الغرب المنقدمة، وتتنوع ممارسته بين العلاج الطبي الشامل في الولايات المتحدة والخدمات العلاجية المساعدة في بلاد مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونبوزلندا. إن مقاربة طب العظام الصبعية تشمل تشييم الأنسجة الجدارية من حيث علامات الخلل الوظيفي الذي يعالج بواسطة مجال من العلاجات الطبيعية والرعاية المتكاملة بما في ذلك تمارين إعادة التأهيل ونصائح التغذية.

### التفكير النقدي

يحفل الإنتاج الفكري الوافر في النفكير النقدي بسلسلةمن التعرفات. وبخاصة تلك بسود فيها تناول التفكير النقدي باعتباره مهارات وقدرات على حل المشكلات. وعلى سبيل المثال، فقد شخص كوتل (2003:2005) Cottel (2003:2005) الخطوات الرئيسة في النفكير النقدي كما يلي: (1) التمييز بين الفروض، والتحيزات، والأقاق التنظيرية، من خلال الإلمام الكافي بكل منها. (2) تقييم الأدلة والمسلمات والسمات البارزة. (3) تعديد الججج و(4) استخراج النتائج. وقد أسدت مثل هذه التفسيرات مساعدة سخبة للتقييمات التي استخدام قوائم المراجعة، حيث تُعين في تعديد المسطلعات الملائمة لاستخدام هذه القوائم التي ظهر كثير منها بالقمل (2002) المتعدادات مثل العزم على المتهاك والمشاك والمثابرة في أداء مهمة ما، وكذلك المرونة، والتفتح العقلي، والإعراض عن الاستراتيجيات غير المجدية من أجل التصبحيح الذاتي (1999 (Halpern 1999). وقد وصف الاستراتيجيات غير المجدية من أجل التصبحيح الذاتي (Facione, Facione, and Giancario (1997) عددا من المشخصية التي تقود إلى الميل تجاه التفكير النقدي، متضمنة السعي وراء الحقيقة، وتفتح المعلى. والنظرة التعليلية، والمنهجية، وتوفر النفة، والتوق إلى المعرفة، وتضع المعلى.

ولقد لقت بارئيت (Barnett (1997) انتباهنا إلى المسؤوليات الاجتماعية المرتبطة

بالتفكير النقدي، ذاهبا إلى أن المهارات والاتجاهات التي يتطلبها التفكير النقدي، لا تنفصل عن السياق الاجتماعي الأوسع الذي تحيا فيه. إذ يتسم السياق الاجتماعي المفاصر الذي يعمل فيه المهنبون ويتصرفون بالتغير الذي تدفعنا إليه التقنيات العديثة، والقرية العالمية التي أدمجنا فيها الاتصال (Kadir2007) (Barnett 1997; Kadir2007) فنحن أمام فيض هائل من المعلومات التي تتجمع وتتراكم بمعدل غير مسبوق، وطبقا للبارنت Barnett غير النقدي في القرن الحادي والعشرين يتطلب القدرة على إمعان النظر والتقدير التقبيعي المستمر الأفكارنا والأفعالنا، والالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية في هذا العالم الذي لا يتوقف عن الإنطائق.

## التطور التاريخي التوازي بين التفكير النقدي والعلاج الإكلينيكي

لقد توازى فيمنا للعلاج الإكليفيكي مع ثلك الخاصة بالتفكير النقدي. ولقد ركزت المفاهيم الأولى للعلاج الإكليفيكي على اعتباره عمليات إدراك، متضمنا النموذج الإفتراضي- الاستدلالي (Barrows and الأولى للعلاج الإكليفيكي على اعتباره عدال (Elstein et al. 1978, Barrows et al. 1978)، والنموذج الإدراكي المعرفي (Feltorich 1987)، والنموذج الحدمي (Schmidt et al. 1990)، ولقد وسع الاهتمام المتزابد بعلم الاجتماع الطبي والدور الرئيس المستنتاجي (Agan 1987)، ولقد وسع الاهتمام المتزابد بعلم الاجتماع الطبي والدور الرئيس للمرض في كل اللقاءات الإكليفيكي فيمنا للعلاج الإكليفيكي ليأخذ في الاعتبار البيئة الاجتماعية التي يتم في سياقها. إن نماذج العلاج الإكليفيكي مثل نموذج العلاج بالتألف Edward et ونموذج العلاج بالتألف Edward et المرضية كملمح جلي.

# الانتقادية في المارسة الإكلينيكية

لقد تضمنت التصورات المعاصرة للعلاج الإكليفيكي كذلك نموذج علم البيئة الاجتماعي التفيكر النقدي (Barnett 1997) وتم إقرار المسؤوليات الاجتماعية الأوسع المصاحبة للعلاج الإكليفيكي، كما تم أيضا تشجيع المارسين على تبني التصرف الحكيم، غير مقتصرين على حدود عياداتهم فحسب، وإنما بشكل أوسع عبر حياتهم المهنية والشخصية. إن نموذج المنطق الأخلاقي (1997) Barnett and Partridge

متعدد المجالات لـ (2006) Croker et al. (2006) يعكسان إقرارنا بالسؤوليات الاجتماعية للمارسين. فالانتقادية في الممارسة الإكلينيكية تنضمن الدخول في "حوار نقادي" مع المرضى، ومع الممارسين، ومع غيرهم، مما يعني، مرة أخرى، "تقييم وجهات النظرمن خلال السياق" من أجل الوصول إلى نفاذ بصيرة غير مسبوق (Fomeris 2004)، وتواجه نظم الرعاية الصحية في الدول المتقدمة عددا من التحديات التي تجعل فدرتها على المحك في تحقيق خدمات فعالة، ذات كفاية، تتجاوب مع احتياجات السكان، هذه التحديات موثقة جيدا وتتمثل جلها في:

الطلب المتزايد على الخدمات

(American College of Clinical Pharmacy 2000; Sibbald Laurant, and Scott 2006)

وانتشار متزاید للأمراض المزمنة

(Centre for Allied Health Evidence 2006; Queensland Health 2012)

- ثصاعد تكلفة الخدمات (Bosley and Dale 2008)
  - تناقص القوى العاملة المتاحة

(Miers 2010; Richards, Carley, and Jenkins-Clarke 2000; Sadkowsky, Hagan, Kelman, and Lui 2001)

صعوبة التنبؤات بالتغيرات المجتمعية (Lewy 2010; Sadowsky et al. 2001).

وبحتاج تنفيذ البرامج التي خططت لمواجهة التحديات المذكورة إلى سلطة تشريعية داعمة وبينات صناعية، حاضنة، ومسائدة الكيانات المهنبة، وقيادة تضع صعة مواطنها في مقدمة أولوباتها. Australian Health Workforce Advisory Committee,) (2006 وسبيلنا إلى ثقافة مجتمعية ترعى هذا التغيير البناء تبدأ يفتح "حوارات نفدية" بين كل الأطراف المعنية بالحياة العفية للبشر.

هناك أوجه شبه بين النفكير النقدي والتفكير العلاجي في أبعاد السياقات. وما وراء المهارات، والأهداف

يوصف التفكير العلاجي بأنه تفكير نقدي يتم من خلال المارسة Mitchell and) (Batorski 2009 والحقيقة، أن هناك الكثير من أوجه التشابه التي يمكن رصدها من حيث سعة موضوعاتهما، والسياقات التي يعملان من خلالها، وما وراء المهارات، التي يتضمنانها، والأهداف التي يتوخاها كل منهما (جدول 27.1). ويستخدم الممارسون ما وراء المهارات مثل توليد المعرفة وإعمال الفكر ( Cristensen, Jones, Higgs, and Edwards) والتي تُطابِق في ظروف الممارسة العلاجية (مثل المعرفة الخبروية، أو الإمبريقية، والنماذج السابقة، وطبيعة موقع العمل، وبيئة المريض، والخلفية المُرجعية الفريدة للممارس). وعندما يقوم المعالجون بجمع البيانات عن المرضى، وتحليلها، والعمل على الوصول إلى تشخيصات ملائمة، فإنهم يعتمدون على عدد من استراتيجيات حل المشكلات التي يقابلونها في ممارسانهم اليومية. ويتطلب بعض هذه المشكلات قرارا مبنيا على الأساليب المنطقية، في حين أن البعض الآخر، من "المشكلات المركة غير المألوفة، والتي تستعمى على الحلول المعرفية للتخصص" (Schon 19873) وهذه الأخيرة نتطلب "مزيجا ثربا من البراعة في الطب الحيوي، وعلم النفس الاجتماعي، والاحتراف المني والمعرفية الشخصية معا، وهذه جميعا تنضم مع مهارات التشخيص، والتعليم، والتعليم، والإصفاء، والاستشارة" (Opones and Rivett 2004, و)

# التفكير النقدي والفكر العلاجي في ظل المارسة الطبية

يستخدم ممارسو الطب"ما وراء المهارات" مثل توليد المعرفة، والتأملية reflextivity، وربما اعتمدوا على الذكاء العاطفي ومعايير توثيق المعلومات أكثر مما يفعل المفكرون النقديون في المجالات غير العلاجية. ومع تقدير سميث وآخرين (2008) Smith et al. (2008) لفترات أخصائي العلاج الطبيعي في اتخاذ القرار في الأوضاع العلاجية الحادة، فإنهم ضموا القدرات الوجدانية مثل الوعي بأثر العواطف على اتخاذ القرار، والقدرة على التعامل مع الإشكاليات العاطفية عند اتخاذ القرارات الصبعبة، التي تتطلب ضبيط سلوك المروض، باعتباره أساسا في العلاج. إن المجور الأساس في تخفيف المعاناة في الممارسة الإكلينيكية هو الرعاية بمعنى: القيام بما هو في وسع الممارسين من العناية بالمرضى؛ واحترام تجربتهم المرضية وتفضيلانهم العلاجية، والتواصل مع أسرهم وأصدقائهم وبقية أعضاء فريق الرعاية الصحية، وكذلك التواصل مع المؤسسة العلاجية.

جدول 1/27 مقارنة بين التقكير التقدي والفكر العلاجي

| الفكر العلاجي                                                                             | التفكير النقدى                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| يتطلب فهما عميقا للمعايير الضمنهة للمجال                                                  | 1                                           |           |
| بحسب ديم تعييد مصدور المصحب محجان<br>الصحى والالتزام بها، والدراية بتحديات العمل في       | ,                                           |           |
| وضعها المعاصر.                                                                            |                                             |           |
| وطبعها المحصر.<br>اكتماب فورى لفهم ما يعنيه كون المرء ممارسا                              | 1                                           |           |
| صحها (مثل الوعى الاجتماعي والأخلاقي بالقضايا                                              | •                                           | الأبعاد ا |
| المؤثرة على المهنة، ونظام الرعاية الصحية، والقضايا                                        |                                             | (الأوجه)  |
| الموتودين الهداء وتنام الرسية الشهيف واطالة الاجتماعية الأوسع، مثل الأمراض المزمنة واطالة |                                             |           |
| العمر وصعة المعرس، والبينة المحمطة.                                                       | I                                           |           |
|                                                                                           |                                             |           |
| بموعة من التداعيات ذات الملاقة:                                                           | 1                                           |           |
| مدرفة المهنة                                                                              |                                             | 1         |
| معرفة مفاهيم المجال المتخصصة                                                              | أ- المعرفة                                  |           |
| للعرفة الإجرائية المتخصصة في المجال                                                       | ب- العالم                                   | السياق    |
| الاستعدادات الملوفية                                                                      | ج- النفس                                    | 0,        |
| <ul> <li>بيئة موقع العمل، النماذج التطبيقية. الدوائر</li> </ul>                           | ب                                           |           |
| المعيطة بالمريض                                                                           |                                             |           |
| الخلفية المرفية التي يتفرد بها المعارس                                                    | (E                                          |           |
| نيمن:                                                                                     | يقضمن: يت                                   |           |
| تساؤل النقدي والتأمل والتجاوب النفاعلي                                                    | <ul> <li>التساؤل النقدي والتجاوب</li> </ul> |           |
| وليد المعرفة (بما في ذلك طرح الفروض/                                                      | التفاعلي ٠ ث                                |           |
| تشخيصات الملائمة)                                                                         | · توليد المرفة ا                            | ما وراء   |
| عَاْمِلِية (إعمال الفكر)                                                                  | <ul> <li>التأملية (إعمال الفكر)</li> </ul>  | المهارات  |
| ا وراء المعرفة                                                                            | - ماوراء المعرفة - م                        |           |
| ذكاء الاجتماعي                                                                            | 11 -                                        | 1         |
| دارة مزاولة المهنة                                                                        |                                             |           |
| صرف الرشيد: نفعيل الانتفادية إزاء الطروف                                                  |                                             |           |
| يطة بالمريض، والنفس، وإزاء المرقة المتراكمة                                               | I                                           | 1         |
| رسة انخاذ القرارات الفردية والجماعية التي توجه                                            | 1 -1 -1                                     | الهدف     |
| ال المارسة.                                                                               |                                             |           |
|                                                                                           |                                             | ⊥.        |

إن ممارسي الطب في الحقيقة تفاعليون - تفاعليون: مع "بينات العمل، ومع أصحاب الدور الرئيس، ومع عناصر الموقف ذات الصلة المباشرة بالمريض Higgs and Hunt الدور الرئيس، ومع عناصر الموقف ذات الصلة المباشرة بالمريض مع بيئة قد تكون مسجونة بالعواطف. إن الممارسين لا يرشدون ردود أقعالهم العاطفية تجاه ألام المرضى ومعاناتهم فحسب، بل ينبغي عليهم أن يكونوا أيضا على وي بأن عوائد تفكيرهم النقدى يمكها أن تؤثر مباشرة على أمن المرض وسلامته الشخصية.

# المعرفة الماراكمة نتيجة الممارسة ونماذج الممارسة

إن المعرفة في التفكير النقدي (جدول 1/27) تصبح معرفة خبروية متراكمة نتيجة للمارسة عند تطبيقها في العلاج الطبي. وفي خلاصة "بيليت (Billet (2009) لعقدين من البحث في الأداء الخبير، يصنف المعرفة في ثلاثة أنواع: معرفة المفاهيم المتخصصة للمجال (المضامين، الحقائق، الافتراضات، الافتراحات؛ ثم المعرفة الإجرائية للمجال (معرفة كيفية تنفيذ إجراءات استراتيجية)؛ والمعرفة المحفزة (القيم والاتجاهات). إن المعرفة المتراكمة نتيجة الممارسة تساعد على تعريف المهن ووضع حدودها. فهي تشكل أساس المفررات الدراسية المهنية -الرسمية- (المقررة والمصدق عليها)، والمقررات غير الرسمية (مكونات الاتصال الشخصي غير المسجل مثل تقمص أداء الأدوار) والمقررات الضمنية (تأثير النسق الثقاق) (Haffery 1998) - كما أنها تشكل هوبات الطلاب المهنية ونهيؤها للحياة العملية. وتوجه القيم والمسلمات المهنية للممارسين الصحيين نحو الطريق الذي يتبعونه بوعي أو بدون وعي. وتعتمد كل مهنة على نموذج أو أكثر للممارسة، مثل نماذج المرض والسلامة: النموذج الحيوي النفسي والاجتماعي؛ نموذج ما وراء الطبيعة، وكل من النموذج المتمركز حول الممارس، والنموذج المتمركز حول تمكين المريض، (Trede and Higgs 2008). وينطوي المنطق العلاجي في تخصيص مني(طي) معين على التزام بمثل الممارسة والتي من خلالها تعرف المهنة بنفسها. حتى إذا جاء وقت التخرج، فإن كثيرا من الطلاب سيكونون قد استوعبوا قيم المنة، وعدلوا رؤاهم ومعتقداتهم طبقا لها. على سبيل المثال وجد أن إيمان الطلاب الطبي بالطب البديل قد نُبِذ أثناء التعليم الطبي. ) ,Eiarson, Lawrimore, Brand, Gallo, Rotatone and Koren 2000; Furnham and McGill 2003). ويمر طلاب السنة الجامعية. بانفتاح على الطب البديل الذي يتلاشى بشكل كبير بنهاية التدريب.

## المنطق العلاجي في طب العظام

إن نماذج الممارسة التي تتبناها مهنة ما تعكس فيمها. ففي الاتجاء السائد في الرعاية الصحية، يسود نموذج ممارسة الطب الحيوي والنفسي الاجتماعي، أو كلهما معا. مما يعكس الأولوبة المعطاة للدليل العملي. وعلى العكس في المعالجة المثلية<sup>(\*)</sup> نجد الممارسين يدخلون الأبعاد الروحية، والحيوبة في نموذج ما ورائي للتشخيص والعلاج. ولقد طور طب العظام توليقة من النماذج للتعامل مع المرضى الذين يُعالجونهم. وغالبا ما يميل أطباء العظام للتعرض للمرضى ذوى المشاكل المقدة والتي لا تنوافق بسهولة مع النماذج المرضية المألوفة (Licardone Brimhall, and King 2005; Orrock 2009). وهنا لابد أن يكونوا مبتكرين، وجاهزين للاستعانة بإمكانات تخصصات أخرى؛ للتعرف على مسببات الأمراض وامكانات العلاج. وأخصائيو العظام، شأنهم في ذلك شأن كل ممارمي الطب، ينبغي أن يكونوا قادرين على التفكير في أكثر من اتجاه وغالبا على مستويات مختلفة في نفس الوقت (Jones and Rivett 2004). فكل استشارة مرضية تنفرد في حالها، وتلقى عبنا هائلا على الفكر العلاجي مما يجعل على المارسين أن يمعنوا في الفكر أثناء الفعل (Schon 1987)؛ وأن يحللوا وبقيموا المعلومات، بما فها ما تشير إليه الأدلة، وما تعير عنه أحاسيس قد تكون مبالغا فها لدى كل من المرضى والمارسين. وبلزم ذلك لحل المشكلات، واتاحة التعدد في العلاجيات والأخذ بالاستشارات كجزء من طبيعية المارسة. إن أول تواصل يجربه الأطباء في استراليا جما فيم أطباء العظام- بمجال خارج تخصصهم يكون مع مجال الطب الحيوي، بما في ذلك الاهتمام بإمكانية وجود إشارات حمراء تشير

 <sup>(\*)</sup> المالية المثله: homeopathy معالجة الداء بإعطاء المباب جرعات سفورة من دواء يصبب بنفس المرض، وهو شكل من أشكال الطب البديل، لم نثبته الدلائل العلمية أو الاختبارات السربرة – وبكيهيديا – 8 يونية 2020 (المرجمون)

إلى شيء غير سوي كامن الخطورة؛ ويتطلب التحول إلى علاج أو تقييم آخر. وعندما يُعتقد أن حالة المريض تتطلب تقييم أخصائي العظام، فإن أخصائي العظام يعتقد أن حالة المريض تتطلب تقييم أخصائي العظام، فإن أخصائي العظام يعاولون تعقيق الإفادة من المعلومات التي يدلي بها المريض، من خلال النظر في أي من نعاذج الممارسة، يتلاءم مع الحالة، بمعني، التوصل إلى التشخيص السليم. إن المعلومات الذاتية التي يُتم جمعها من الاختبارات والفعوصات يمكن النظر إليها في سهاق أجهزة جمعية عاملة مترابطة (تماذج) بما فها الميكانيكية العيوبة، والعيوبة التقسية والاجتماعية، استنفاد الطاقة، والحالة العصبية، والغذائية (الخاصة بالتفذية)، والتنفسية الدورية (راجع الجدول 2/27)

الجبول 2/27 نعاذج الممارسة المستخدمة في طب العظام (Kuchera and Kuchera 1994)

| التفكير في الملامات والأعراض في سياق الأمراض المعروفة والحاجة إلى          | الطبي العيوي   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| التحول إلى المزيد من العلاج والتقييم والإدارة الطبية (الطوارئ). ويتمثل ذلك |                |
| في الدور الأسامي أأي عمارس مبتدئ في الرعاية الصحية.                        |                |
| تقييم صلامة الجهاز العضلي الهيكلي بما في ذلك كيفهة تكامل البنية            | الميكانبكي     |
| والوظيفة، وهذا بشبه ممارسات العلاج الطبيعي، وفي الأساس مقاربة              | العيوي         |
| ميكانيكية منعلفة بثقويم العظام                                             |                |
| مراعاة العوامل النفسية الاجتماعية المؤثرة على صحة المريض، بما فيها         | الطب الحيوي    |
| علاقاته بالأخرين، وطبيعة عمله، والعوامل المادية، وحاجته إلى الرعاية        | النفسي         |
| مثعبدة المجالات.                                                           | الاجتماعي      |
| تقييم ما إذا كان المريض لديه الاستخدام الأمثل لطاقته أم لا، ومراعاة        | استنفاد الطاقة |
| القضايا التي قد تؤثر على عملية الشفاء (مثل الاضطرابات الميكانيكية أو       |                |
| المناعية الصغيرة تسبيا)                                                    |                |
| تقبيم أداء الجهاز العصبي المركزي، والجهاز العصبي الطرفي، والجهاز           | الجهاز العصبي  |
| العصبي اللارادي، وعلاقة هذه الأجهزة بكل أنسجة الجسم.                       |                |
| تحليل تغذية أساس لعلاقات نقص أو سوء التغذية.                               | طب التغذية     |
| فعص ألبة التنقس                                                            | التنفمي/       |
| التحقق من وجود الأداء الأمثل لوظيفة التنفس. تقييم الإمداد الكامل بالدم     | الدوري         |
| لكل أنسجة الجسم كننك نصريف ما لا حاجة له.                                  | -              |
| تقييم العلاقة البنيوبة والوظيفية بين الجهازين                              |                |

إن كل نموذج للممارسة الطبية له علاقة بالطرق العلاجية في طب العظام، والتي يترتب عليها تحديد أولوبات اختيار المارسين لأسلوب (تكنيك) العلاج وترتبها المتبع أثناء التطبيق. وبعد تحويل المفاهيم من نموذج ممارسي إلى آخر هو من قبيل محاولات تفسير المعلومات المتوفرة لدى الممارسين، وبساعد وجود سلسلة من النماذج التعلييقية الممارسين على استخدام عدسة طب المظام ليستكشفوا من خلالها الروابط بين أشياء لا علاقة بينها ظاهريا- على سبيل المثال صداع مع نظام تنفعي مختل أو مصحوب بصعوبة الحركة في إحدى الركبيتين.

وبوضح الجدول 3/27جوانب متعددة للعلاج الإكلينيكي في محيط ممارسة علب المعظام، فعندنا حالة مرخبة في الثالثة والخمسين من عمرها تعاني من النهاب مفصلي روماتويدي يتم عرضها الإلقاء الضوء على بعض السيافات وما وراء المهارات المرتبطة بعملية العلاج الإكلينيكي، ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية شديدة التعقيد وقد تم تبسيطها من أجل التوضيح.

وتعرض الحالة في مثالنا هذا، التحديات النوعية التي تواجه التفكير النقدي في طب العظام. فالطبيب ينخرط في علاج، يتطلب كما وافرا من الأدلة العملية لمساندة ممارساته الصحية. وغالبا ما يكون على طبيب العظام أن يواجه حالات التوثر المناصلة بين نقص الدليل العلمي لتأييد الكثير من الممارسات في طب العظام، وبين الفعالية المشهودة لتلك الممارسات على أرض الواقع، وربما كان عليم أيضا أن يواجهوا حالات التوثر بين أفكارهم، وأفكار الممارسين الأخرين، وأيضا مواجهة ما يراه مرضاهم، وبغاصة عندما يجد المرضى أنفسهم في خضم نماذج ممارسية متعددة في وقت واحد. وعلى سبيل المثال: فإن الكثير من مرضى طب العظام يكونون تحت رعاية ممارسي وأخصائي الطب العام، وربما توجهوا إلى استشارة ممارسين أخرين مثل معالجي الوخز بالإبر أو المعالجين بالمصادر الطبيعية (كأشعة الشمس والماء والهواء والتمرينات الرياضية) في نفس الوقت. إنها ممؤولية كل الممارسين أن يكون لديهم الفهم - أو على الأقل، التقدير والاحترام - لنماذج المعارسة الأساس للمجالات الصحية الأخرى من أجل مصلحة مرضاهم.

# جيول 3/27 جو انب التفكير النقدي في العلاج الطي: مثال من طب العظام.<sup>(\*)</sup>

مريضة في الثالثة والخمسين من عمرها تعمل مساعدة إدارية، حضيت وهي في حالة ألام مزمنة ثنائية الجانب في الرسفين وقد سامت الحالة في الشهر الأخير نتيجة لزيادة عبء العمل، وشعرت للريضة بتعب متزايد خلال تلك الفارة، علما بأن لديها تاريخا مرضها يتمثل في التهاب مفصلي روماتوسي rheumatoid arthiris، جرى تشخيصه لها في بداية الثلاثينيات من عمرها. وتتولى نزيهة ابنها المراهق بمفردها، وتعمل أردهن ساعة في الأسبوع في عمل مكتبي، تحت ضغط تسليم العمل في تاريخ محدد، وهواينها: أعمال السيزاميك والفخار والتي تمارسها في وقت فراغها المحدود.

| ما وراء المهارات    | الظروف الجيطة       | الاعتبارات الأساسية                             | نماذج<br>اللمارسة |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| - التأملية (إعمال   | - المعرفة المتراكمة | <ul> <li>ماالدئيل على التهاب المفاصل</li> </ul> |                   |
| الْفكر).            | نتيجة المارسة.      | الرومانويدي؟                                    |                   |
| - التساؤل واعمال    |                     | - راع النظر في التشخيص                          |                   |
| الفكر النقدي        |                     | الطبي السابق، والمسار الذي                      |                   |
|                     |                     | قد تنخذه الحالة.                                |                   |
|                     |                     | - ما هو العلاج السابق، ومدى                     | *                 |
|                     |                     | الاستجابة للعلاج بما في ذلك                     | الجيوي            |
|                     |                     | الأعراض الجانبية.                               | إطي               |
| - التساؤل والتأمل   | - البيئة المحيطة    | - هل يفهم المربض معنى الهاب                     |                   |
| التقدي (إعمال       | بالمريض.            | المفاصل الروماتوبدي                             | التشخيص           |
| الفكر النقدي).      |                     | وتوابعه؟                                        | <u> </u>          |
| - النساؤل والتأمل   | - المعرفة المتراكمة | <ul> <li>من هناك مؤشرات خطر؟</li> </ul>         | نعو               |
| النقدي.             | تتبجة للمارسة.في    | هل من ضرورة لإحالة                              | E.                |
|                     | - بيثة موقع العمل   | المُريض إلى أخصائي آخر؟                         |                   |
| - الْتَأْمَلِيةَ.   | - البيئة الميطة     | - هل هناك شرورة لبناء علاقة                     |                   |
| - الذكاء الاجتماعي. | باللوش              | مغ المريض؟                                      |                   |
|                     | - الخلفية الخبروية  |                                                 |                   |
|                     | (المرجعية) للممارس. |                                                 |                   |

 <sup>(\*)</sup> هذا الجدول المركب بتضمن فقرات تتخلل أجزاته، ربما رأها للؤلفان لزوم المرض المتسلسل لنموذج الحالة المرضية التي يعرضها الجدول (المترجمون)

| نماذج<br>المارسة | الاعتبارات الأساسية                       | الظروف الحيطة       | ما وراء المهارات   |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                  | - أثلتني حالته إل نمط مثوقع               | - المعرفة المتراكمة | - التساؤل والتأمل  |
|                  | من النهاب المفاصل<br>الروماتويدي؟         | تليجة للمارسة       | التقدي.            |
|                  | - هل هناك شواهد على أي                    | - المرفة المراكمة   | - التساؤل والتأمل  |
|                  | ظروف مرضية أخرى (مثل<br>الحالات المصيبة)؟ | نتيجة للمارسة.      | التقدي             |
|                  | - عل مرث عليك هذه الحالة                  | - الخلفية الخبروبة  | - التأملية ( اعمال |
|                  | من ڤيل؟                                   | (المرجمية) للمعارس  | الفكر).            |
|                  | - خَدُ الصِّعُوطُ الْرَبُطَةُ             | - البيئة المبطة     | - التساؤل والتأمل  |
| 5                | بأسلوب العباة في الاعتبار.                | بالمريض.            | النقدي.            |
| Pai Line         |                                           | - مصداقية تمط       | - اللكاء الاجتماعي |
| F. (6)           | 14.000                                    | المعارضة.           |                    |
| ~ =              | • وجود ألم مزمن مرتبط غالبا               | - المرفة التراكمة   | - التساؤل والتأمل  |
| 6 67             | بالإحباط. هل هناك إشارات                  | نتيجة المارسة.      | النقدي.            |
| Ē                | صفراء؟ [أي تحذير من خطر                   | - مصداقية نمط       | ٠ الذكاء الاجتماعي |
|                  | محتمل                                     | الممارسة.           |                    |

وقد تبين أن حالة المريضة في تعلق طب العظام ويفحص هذه المُريشة وجد لنبيا تورم في مفاصل الرسخ وضعف في البنية العضلية للصاعد، وحركة محدودة في كل من الجزء الأملي من الظهر، والرقبة، والترفوة: مع ضبق في التنفين

| ما وراء المهارث                                 | الظروف العبطة                                               | الاعتبارات الأساسية                                                          | النماذج<br>المعتملة لطب<br>العظام |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - معبداقية نموذج<br>المارصة.<br>- توليد للعرفة. | - المعرفة المتراكبة<br>نتيجة الممارسة.<br>- نماذج الممارسة. | - دليل على قصور وطهفة<br>التصريف الدوري؟<br>- وجود أسهاب منطقهة<br>للاحتقان؟ | النموذج<br>البوري<br>التنفسي      |

| ما وراء المهارث                                 | الظروف المعيطة                                              | الاعتبارات الأساسية                                                                                                          | النماذج<br>المحتملة لطب<br>العظام          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - موثوقية نموذج<br>المارسة.<br>- توليد المعرفة. | - المعرفة المتراكمة<br>نتيجة المعارسة.<br>- نماذج المعارسة. | <ul> <li>الدليل على تقص القدرة</li> <li>العركية في أجزاء ذات</li> <li>علاقة. أي تصوير أشعة</li> <li>تشغيصية حديثه</li> </ul> | النموذج<br>العركي<br>(المكانيكي)<br>العيوي |
| - مصداقية نموذج<br>المارسة.<br>- توليد المعرفة. | - المُعرفة التراكمة<br>تنهجة المارسة.<br>- تماذج المارسة.   | دليل على ضغط أو حالة<br>نفسية تؤثر على القدرة<br>على التعافي؟                                                                | النموذج<br>العبوي<br>النفسي<br>الإجلماعي   |

أن التشخيص الملائم هو العاب للفاصل الروماتوردي مع ألام الهابات طرفية للمفاصل الرسفية الكمبرية. والسبب للعدمل وراء شكوى المرضة هو انخفاض المناعة الذائهة والالهابات التي تسبب فيها ، ضغط العمل ونمط الحياة الكتبية وجماها ملازمة لها.

| لتعبرف<br>لعبائب | الاعتبارات الأساسية       | الظروف المعيطة       | ما وراء المهارات   |
|------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| عليم المرجية     | - إعلام للريضة بالهاب     | - للمرفة المتراكمة   | مصداقية نموذج      |
|                  | اللفاهبل الروماتوبدي      | نثيجة الممارسة.      | المارسة            |
|                  | والاعتبارات الخاصة بطب    | - تماذج المارسة.     | -المبداقية         |
|                  | العظام                    | - البيئة المحيطة     | -الذكاء الاجتماعي. |
|                  | - إيجاد مدخل لاستخدام     | بالمريضة.            |                    |
|                  | اجراءات(تكنيكات) تقليل    | - خلفية المارس       |                    |
|                  | الضغط التقمي. والعناية    | الغبروية (المرجعية). | 1                  |
|                  | الذاتية (ممارسة التمرينات |                      | - 1                |
|                  | الرياضية الملائمة)        |                      |                    |
|                  | - التفاهم معها حول خطة    |                      |                    |
|                  | الملاج،                   |                      | i                  |

| التمبرف<br>المبائب  | الاعتبارات الأساسية                                                                                                                                                       | الظروف المبطة                                                          | ما وراء المهارات                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | - بدأت تجربة جرعة معديدة<br>من العلاج الطبيعي<br>لتصريف سائل (التموذج<br>التنفسي الدوري)، وعلاج                                                                           | - المرقة التراكمة<br>نتيجة المارسة.<br>- البيئة المعيطة<br>بالروشية.   | مصدافية نموذج<br>المارسة.                                                            |
|                     | لحالة التيدس، وتمرين<br>منظم مندرج القوة والموتة<br>تلأساراف العلوية، والعلاج<br>في حمام سباحة معلي،<br>وتحليل غذائي.                                                     | - الخلقية الخبروية<br>(المرجعية) للممارس                               |                                                                                      |
| إدارة علاج المرمضية | عدد الجلسات قبل المثابلة؟ ما هي التكينات بشأن سير المر؟ هن. هل من أدلة من الإتتاج الفكري في الخيرة. أو في الخيرة السابقة، أو لدى الخيراء؟ مراقبة استجهابة المرشبة للملاج. | - المرفة المراكمة<br>نتيجة المارسة.<br>- الطروف للعبطة<br>بالمرضة.     | الاستعلام النقدي<br>والنجاوب الفكري.<br>التأملية (إعمال<br>العقل).<br>توليد المعرفة. |
|                     | - التواصل مع أخصائي<br>الروماتوند الذين قاموا<br>بمعالجة المرضة ومعارمي<br>الطب العام.                                                                                    | - المرقة التراكمة<br>نتيجة المارسة.<br>- الطروف الحيطة<br>يمكان العمل. | - الثساؤل النقدي<br>والتأمل.                                                         |
|                     | - هل تستجيب المرضة<br>ثلتمرينات مع العلم<br>بأسلوب الحياة المجيد الذي<br>ثميشه؟<br>- كيف بحقق أقصى قدر من                                                                 | - الظروف العيطة<br>بالرخية.<br>- المرقة التراكمة<br>نتيجة المارسة.     | - التساؤل النقدي<br>والتأمل.<br>- التدبر.                                            |

تم مراجعة المُريضة بمد ثلاث ممالجات، وعبر التشرير البخاص بوضعها السبعي عن نسبة تعسن تتراوح ما بين أرمين في المُلثة إلى خمسين بالمُلة في الإحساس بالأثم. وتحققت تسبية تحسن مشابهة في المُقوة التي ثم ملاحظها، لوحظ تيبس في الكتفين والرقبة. كانت تكافيح عب، العمل، ولا وقت لديها للتمرين وقويد الممارس العام اتُطهي الخاص بها استمرار تولي شب العظام لحالتها.

| ما وراه المهارات                                                                                       | الطروف المعيطة                                                                                                                        | الاعتبارات الأساسية                                                                                                                                                                             | التصرف<br>العبائب |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - مصداقية نموذج<br>الممارسة.<br>- الذكاء العاطفي.                                                      | - الطروف المجيطة<br>بالريضة.<br>- الخلفية الخبروية<br>للممارس.<br>- المعرفة الماركمة<br>نتيجة المارسة.<br>- نماذج المارسة             | - إعادة مناقشة خطة إدارة<br>الحالة فضلا عن الاستمانة<br>بالنماذج الميكانيكة الجبوية<br>والنماذج الجيوية النفسية<br>الاجتماعية.                                                                  |                   |
| - التساؤل النقدي<br>واستيصار الوضع ,<br>- التدير.                                                      | - البيئة المحيطة<br>بالعمل.<br>- البيئة المحيطة<br>يالمرضية.<br>- المرفة المتراكمة<br>نتيجة المارسة.<br>- الخلفية الغيروية<br>للمارس. | ضفط العمل- التفاعل مع<br>صاحب العمل؟ هل هذاك<br>ضرورة لماعدة هندسة<br>بيئة العمل (هندرتها)؟                                                                                                     | شغون الربضة       |
| - التأملية.<br>(الاستبصبان)                                                                            | - البيئة المحيطة<br>بالمريضة.<br>- الخلفية الخبروية<br>للممارس.                                                                       | ثكلفة علاج الأريضة على<br>المدى الطويل - هل هناك<br>خيار أقل تكلفة؟                                                                                                                             | <b>&amp;</b>   4] |
| - مصداقیة نموذج<br>المارسة.<br>- الذكاء العاطفي.<br>- التأملية.<br>- التساؤل<br>والاستيمبار<br>النقدي. | - المرفة التراكمة<br>نتيجة المارسة.<br>- نماذج المارسة.<br>- الطروف المحيطة<br>بالمرضة.                                               | - استكشاف للمشكلات<br>الضاغطة على المرضية<br>ويده تطيمها استراتيجية<br>التصدي ألها.<br>- أخذ الإمالة إلى إخصائي<br>نضمي في الاعتبار.<br>- مراجعة شبكة الإحالات من<br>أجل تصديد الممارس الملائم. |                   |

## تطبيقات مقترحت لتعليم أخصائي العظام

تبدو مقررات طب العظام وقد تضمنت بنجاح الاسترايجيات التي تعزز بعض أوجه، وسياقات، وما وراء المهارات الخاصة بالتفكير النقدي، خمبوميا أخذ البيئة المحيطة بالمربض في الاعتبار، والتقييم النقدي للبرامين، والمارسة المصحوبة بإعمال الفكر. وينص معيار منظمة الصحة العالمية للتدريب في طب العظام (2010) على "قدرة المارس على تقييم الانتاج الفكري العلمي والطبي نقديا، وأن يدخل المعلومات ذات الصلة في الممارسة الإكلينيكية" ككفاءة جوهرية، كما بُضيّن حل المشكلات الإكلينيكي، والعلاج الإكلينيكي في قائمة مهارات المارسة. حيث يُرفو ذلك الكثير من الفرص لطلاب طب العظام لغرس الممارسة المصحوبة بإعمال الفكر مثل: كتابة مذاكراتهم اليومية الخاصة التي يتمثل فيها تفاعليم النقدي مع ما يمرون عليه من تجارب وأحداث، والتي صممت لمساعدتهم على عراجعتهم الافتراضاتهم ومعتقداتهم الخاصة (Brookfield and المماحب للعمل بقيمة مضاعفة؛ لتوفيره مواقف حقيقية يُطلب فيا من الطلاب الانخراط "في التفكير المرن والنقدي" حين يطبقون ما تعلموه نظرا في واقع التطبيق (Biller 2009).

وقد تم وضع برنامج متابعة كل شهرين يتضمن علاجات في مجال طب العظام، ويتخللها مقابلات مع المرضة كل شهرين، وقام صاحب العمل بتقليل عبء العمل على المريضة، وأصبح بإمكانها أن تذهب إلى صالة التمرين الرياضي، وحمام السياحة، مرتون أسبوعيا يعد ساعات العمل. وساعد الممارس العام وأخصائي الروماتوند على تنفيذ خطة العلاج الخاصة بها، كما قام أخصائي الروماتوند بمراجعة وضبط تعاطي العلاج.

إن المسؤوليات الاجتماعية المصاحبة للتفكير النقدي، مثل، كون المرء مواطنا عالميا ولديه القدرة على تغيير المجتمع الذي يعمل فيه، ليس له الأولوبة، عموما، في مقرر

<sup>(1)</sup> عنوان المهار بالإنجليزية:

The world Health Organizations Benchmarks for Trainig in Osteopathy (2016).

تدريس طب العظام. ومع ذلك فإن هذه المسؤوليات حاضرة في السمات النوعية لخريعي الكثير من الجامعات. على سبيل المثال في جامعة Southerm Cross University فإن المحمة رقم 2 للخريجين تنطلب "الإيداعية: القدرة على بلورة استجابات إيداعية وفعائة للتعديات الفكرية، والمهنية، والاجتماعية" (Southern Cross University 2013). وفي المجتمعات المعاصرة، فإن أغلب المؤسسات التنافسية تركز على الاستحواذ على انتباه المطلاب، ومن ثم لا يمكن افتراض أن الطلاب سيكون لديهم القدرة على مواكبة الأخبار الصحية والأبحاث الجديدة (بما في ذلك الأخبار والأبحاث عن القضايا الصحية خارج مجائهم الدراسية حول الأبحاث الصحية الجارية، والقضايا الصحية المثارة في الإعلام، يمكن أن توجه الخريجين إلى ظروف محيطة أكثر انساعا، ثقافيا، واجتماعيا وسياسبا، تلك الظروف التي سيعملون من خلالها كاستشارين صحين وفادة في ممارسات الرعاية الأساسية.

إن التوصيات الأساس لتنمية التفكير النقدي من خلال مقررات الطب التمهيدية لتنضمن التعلم النشط والإيجابي، الذي يشجع على المشاركة والتفاعل الفكري، بدلا من التنقي السلي للمعرفة. وبعمل المسون في التعلّم الإيجابي كرواد يديرون النقاش، ويخططون نماذج السلوك القويم، كما يساعدون الطلاب على إيقاظ وعهم بتفكيرهم الخاص (Brookfield and Preskill 1999; Kuhn 1999) وفي هذا النموذج التربوي، الخاص (Brookfield and Preskill 1999; Kuhn 1999) يمكن للطلاب النماب إلى ما وراء الأفكار المبنية على المهارات المتضمنة في المقررات، يمكن للطلاب النماب إلى ما وراء الأفكار المبنية على المهارات المتضمنة في الجسارة على ممارسة النقد (Barnett 1997). إن تضمين التفكير النقدي في التعليم والتعلم قد يقدب بنا إلى تأسيس مداخل معهارية لكل من ممارسة الرعابة الصحية ولحياة المرء ينسه خارج نطاق المهنة. لقد تم تصميم مقررات تدريس طب العظام الإرشاد الطلاب من خلال مستويات متفاوتة من التعمق والتحدي في المكونات العملية والنظرية المقربات العالمية المقربات العالمية للتقبل النام الناراسية. ومن هنا فقد يكون من الضروري مراجعة المقررات الدراسية للتقبل النام حان الوقت للمشاركة في مناقشات مع الدراسين والزملاء حول المقررات، وحان الوقت الوقت للمشاركة في مناقشات مع الدراسين والزملاء حول المقررات، وحان الوقت

لَحَلق بِنِئَاتِ آمِنة وداعمة للتعلم النشط (الإيجابي)، وحان الوقت لعمل نموذج لُلفعل الحكيم، حان الوقت لمغاطية الاحتياجات التعليمية للفرد، حان الوقت، أيضا، لفتح الباب للمناقشات مع الطلاب. وبالنسبة للطلاب، فإنه قد أن الأوان لتنمية الاستقلال في التعلم، وتشخيص الثغرات في تعليمهم، ولاكتساب النعلم المتألف التعاوني، والمشاركة في مناظرات الدارسين (Brookfield and Preskill, 1999)، وأن يتسم وعهم للمسؤوليات الاجتماعية الأوسع نطاقا.

#### الخلاصة

هناك علاقة متعمقة بين التفكير النقدي والعلاج الملي. وتكشف أوجه الفهم المعاصرة لكل من التفكير النقدي والعلاج الإكلينيكي عن الكثير من القواسم المشتركة في أيماد الاهتمام، والظروف المحيطة، وما وراء المهارات، والأهداف المبتغاة. وفي كل متهما تتكون التساؤلات، وتجمع العلومات وتحلل، وبتم اقتراح الإجابات للأسئلة، وتتحقق النتائج. ومع ذلك يتم التمييز بين التفكير النقدى والعلاج الطبي من خلال طبيعة الثمارسة الطبية (الإكلينيكية). وبشمل هذا الخصائص الشخصية الإنسانية للعلاقات العلاجية. والمحاذير الشديدة المرتبطة بالقرارات المتخذة، والنتائج المترتبة علها والعواقب التي من شأنها أن تؤثر على الرعاية الصحية، والتفاعل الديناميكي وتعميق التعاون مع كل مربض. مثل هذه الظروف المعيطة تتطلب ما وراء المهارات مثل الذكاء الاجتماعي ومصداقية نموذج المارسة، الذي ربما لا نجده في المواقف غير العلاجية.

انه بمكننا التعرف على أصحاب المين الطبية من خلال المارسة التي يلتزمون بها. وتعد القدرة الانتقادية مهمة خصوصا، بالنسبة لمن مثل طب العظام، إذ أنه مهما شهدت نماذج ممارسة المهنة من تطويرات لخدمة ظروف معقدة لكثير من المرضى، لكنيا تظل محل نظر في غياب الدليل العلمي. وهنا تقع على عاتق أخصائي العظام مسؤولية تقييم الأفاق في كل السياقات أو الظروف المعيطة، بما فها الشد والجذب بين مطلب الدليل العلمي وبين قوى الفعالية العلاجية التي تظهر أمامهم أو الارتباح الذي يحس به المربض إزاء العلاج. وسوف تبرهن البحوث المستقبلية على صدق بعض الممارسات التقايدية، وتبطل البعض الأخر. ومن ثم يجب أن يجري التقييم للأبحاث الجديدة من خلال تطبيقها في الممارسة كلما أمكن. إنها بالطبع مسؤولية جميع ممارسي الطب، بما قهم أصحاب المجالات الرئيمية التي ترسخت على مر الزمن - لاختبار الافتراضات التي لم يتم بحثها - إذا أردنا تحقيق أفضل العوائد للمرضى ولمجتمعاتنا المجلبة والعالمية.

#### الصادر

- Agan, R. 1987. "Intuitive Knowing as a Dimension of Nursing." Advances in Nursing Science 10 (1): 63–70.
- American College of Clinical Pharmacy, 2000, "A Vision of Pharmacy's Future Roles, Responsibilities, and Manpower Needs in the United States." Pharmacotherapy 20 (8): 991~1020.
- Australian Health Workforce Advisory Committee (AHWAC). 2006. "The Australian Allled Health Workforce: An Overview of Workforce Planning Issues." Sydney: AHWAC.
- Australian Medical Association. 2010. Primary Health Care—2010. Available from https://ama.com.au/position-statement/primary-health-care-2010.
- Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business. Buckingham: Society for Research into Higher Education and the Open University Press.
- Barnitt, R., and Partridge, C. 1997. "Ethical Reasoning in Physical Therapy and Occupational Therapy." Physiotherapy Research International 2 (3): 178-194.
- Barrows, H. S., Felghtner, J. W., Neufield, V. R., and Norman, G. R. 1978. An Analysis of the Clinical Methods of Medical Students and Physicians. Hamilton, Ontario: McMaster University School of Medicine.
- Barrows, H. S., and Feltovich, P. J. 1987. "The Clinical Reasoning Process." Medical Education 21 (1): 8–91.
- Billett, S. 2009. "Realising the Educational Worth of Integrating Work Experiences in Higher Education." Studies in Higher Education 34 (7): 827–843.
- Bosley, S., and Dale, J. 2008. "Healthcare Assistants in General Practice: Practical and Conceptual Issues in Skill-Mix Change." British Journal of General Practice 58: 118–124.
- Brookfield, S. 1987. Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting, San Francisco: Jossey-Bass.
- Brookfield, S., and Preskill, S. 1999. Discussion as a Way of Teaching: Tools and Techniques for University Teachers. Buckingham: Society for Research into

- Higher Education and Open University Press.
- Centre for Allied Health Evidence (CAHE). 2006. Systematic Review of the Literature on Support Workers in Community Based Rehabilitation. Adelaide, Australia: CAHE.
- Christensen, N., Jones, M., Higgs, J., and Edwards, I. 2008. "Dimensions of Clinical Reasoning Capability." In Clinical Reasoning in the Health Professions, edited by J. Higgs, M. A. Jones, S. Loftus, and N. Christensen. 3rd ed. Sydney: Butterworth-Heinemann. 101–110.
- Cottrell, S. 2003. Skills for Success. New York: Palgrave Macmillan
- Cottrell, S. 2005. Critical Thinking Skills; Developing Effective Analysis and Argument. New York: Palgrave Macmillan
- Croker, A., Higgs, J., and Loftus, S. 2008. "Multidisciplinary Clinical Decision-Making." In Clinical Reasoning in the Health Professions, edited by J. Higgs, M. A. Jones, S. Loftus, and N. Christensen. 3rd ed. Sydney: Butterworth-Heinemann. 291–298.
- Edwards, I., Jones, M., Higgs, J., Trede, F., and Jensen, G. 2004. "What Is Collaborative Reasoning?" Advances in Physiotherapy 6: 70–83.
- Einarson, A., Lawrimore, T., Brand, P., Gallo, M., Rotatone, C., and Koren, G. 2000. "Attitudes and Practices of Physicians and Naturopaths toward Herbal Products, Including Use during Pregnancy and Lactation." Canadian Journal of Clinical Pharmacology 7 (1): 45–49.
- Elstein, A. S., Shulman, L. S., and Sprafka, S. A. 1978. Medical Problem Solving: An Analysis of Clinical Reasoning. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Facione, P., Facione, N., and Giancario, C. 1997. Professional Judgement and the Disposition towards Critical Thinking. Millbrae, CA: Californian Academic Press.
- Fomenis, S. G. 2004. Exploring the Attributes of Criting Thinking: A Conceptual Basis. International Journal of Nursing Scholarship 1 (Article 9).
- Francis, H., and Cowan, J. 2008. "Fostering an Action-Reflection Dynamic amongst Student Practitioners." Journal of European Industrial Training 32 (5): 336–346.
- Fryer, G. 2008. "Teaching Critical Thinking in Osteopathy: Integrating Craft Knowledge and Evidence-Informed Approaches." International Journal of Osteopathic Medicine 11 (2): 56–61.
- Fumham, A., and McGill, C. 2003. "Medical Students' Attitudes about Complementary and Alternative Medicine." Journal of Alternative and Complementary Medicine 9 (2): 275–284.
- Hafferty, F. W. 1998. "Beyond Curriculum Reform: Confronting Medicine's Hidden Curriculum." Academic Medicine 73 (4): 403–407.
- Halpem, D. 1999. "Teaching for Critical Thinking: Helping College Students Develop

- the Skills and Dispositions of a Critical Thinker." New Directions for Teaching and Learning 80: 69–74.
- Higgs, J., and Bithell, C. 2001. "Professional Expertise." In Practice Knowledge and Expertise in the Health Professions, edited by J. Higgs and A. Titchen. Oxford: Butterworth-Heinemann. 59–68.
- Higgs, J., and Hunt, A. 1999. "Rethinking the Beginning Practitioner: Introducing the "Interactional Professional." In Educating Beginning Practitioners: Challenges for Health Professional Education, edited by J. Higgs and H. Edwards. Oxford: Butterworth-Heinemann. 3–23.
- Jones, M. A., and Rivett, D. A. 2004. Clinical Reasoning for Manual Therapists. Edinburgh: Butterworth Heinermann.
- Kadir, A. 2007. Critical Thinking: A Family Resemblance in Conceptions. Journal of Education and Human Development 1 (2).
- Kuchera, W. A., and Kuchera, M. L. 1994. Osteopathic Principles in Practice. Columbus: Greyden Press.
- Kuhn, D. 1999. "A Developmental Model of Critical Thinking." Educational Researcher 28 (2): 16–46.
- LaFave, S. 2014. Critical Thinking Checklist: Steps in Argument Analysis [January 3, 2014]. Available from http://instruct.westvalley.edu/lafave/CTchecklist.htm.
- Lewy, L. 2010. "The Complexities of Interprofessional Learning/Working: Has the Agenda Lost Its Way?" Health Education Journal 69 (1): 4–12.
- Licciardone, J. C., Brimhall, A. K., and King, L. N. 2005. "Osteopathic Manipulative Treatment for Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials." BMC Musculoskeletal Disorders 6: 43.
- Mattingly, C., and Fleming, M. H. 1994. Clinical Reasoning: Forms of Inquiry in a Therapeutic Practice. Philadelphia: F. A. Davis.
- Miers, M. 2010. "Professional Boundaries and Interprofessional Working." In Understanding Interprofessional Working in Health and Social Care, edited by K. C. Pollard, J. Thomas, and M. Miers. Hampshire, UK: Palgrave Macmillian. 105– 120.
- Mitchell, A. W., and Batorski, R. 2009. "A Study of Critical Reasoning in Online Learning: Application of the Occupational Performance Process Model." Occupational Therapy International 16 (2): 134–153.
- Orrock, P. 2009. "Profile of Members of the Osteopathic Association: Part 2—the Patients." International Journal of Osteopathic Medicine 12: 128–139.
- Paul, R., and Elder, L. 2002. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life. Upper Saddle River. NJ: Pearson Education.

- Queensland Health. 2012. Queensland Health Strategic Plan 2012-2016.
- Richards, A., Carley, J., and Jenkins-Clarke, S. 2000. "Skill Mix between Nurses and Doctors Working in Primary-Care Delegation or Allocation: A Review of the Literature." International Journal of Nursing Studies 37: 185–197.
- Sadkowsky, K., Hagan, P., Kelman, C., and Liu, C. 2001. Health Services in the City and the Bush: Measures of Access and Use Derived from Linked Administrative Data. Canberra: Commonwealth Department of Health and Aged Care.
- Schmidt, H. G., Norman, G. R., and Boshuizen, H. P. 1990. "A Cognitive Perspective on Clinical Expertise: Theory and Implications." Academic Medicine 65: 611–621.
- Schön, D. A. 1987. Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sibbald, B., Laurant, M., and Scott, T. 2006. "Changing Task Profiles." In Primary Care in the Driver's Seat? Organizational Reform in European Primary Care, edited by A. Saltman, A. Rico and W. Boermaed. Berkshire, UK: Open University Press.
- Smith, M., Higgs, J., and Ellis, E. 2008. "Factors Influencing Clinical Decision Making." In Clinical Reasoning in the Health Professions, edited by J. Higgs, M. A. Jones, S. Loftus, and N. Christensen. 3rd ed. Sydney: Butterworth-Heinemann. 89–100.
- Southern Cross University. 2013. Graduate Attributes. [January 26, 2014] Available from http://policies.scu.edu.au/view.current.php?id=00091.
- Trede, F., and Higgs, J. 2008. "Clinical Reasoning and Models of Practice." In Clinical Reasoning in the Health Professions, edited by J. Higgs, M. A. Jones, S. Loftus, and N. Christensen. Sydney: Butterworth-Heinemann. 31–42.
- World Health Organization. 2010. Benchmarks for Training in Traditional/
  Complementary and Alternative Medicine: Benchmarks for Training in Osteopathy.

  Available from http://apps.who.int/medicinedocs/documents/ s17555en/



# الفصل الثامن والعشرون إظهار التفكير النقدي مرئيا في التجارب البحثية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى

آنا ویلسون، سوزان هویت، دینیس هیجنز، بامیلا روبرتس Anna N. Wilson, Susan M. Howitt, Denise M. Higgins, and Pamela J. Roberts

# تقديم

كيف يبدو الأمر عندما يمارس الطلاب الجامعيون التفكير النقدي، في سياق بحث علمي حقيقي؟ هل نتيح الفرص لهؤلاء الطلاب، لإظهار تفكيرهم النقدي في العمل البحثي، أم أننا، في معظم الأحيان، نتركه كامنا ضمنيا؟ وإذا كان من الممكن جعل التفكير النقدى ظاهرًا، فكيف يمكننا النعرف عليه، ومن ثم تنميته وتقييمه؟

ويُوصِّف هذا الفصل محاولة للكشف عن العمليات الديناميكية للتفكير النقدي التى تتم خلال حدوثه، قبل أن يتم الوصول الى الغائمة أو النتائج. حيث يخوض الطلاب التجربة، في سياق البحث العلمي غير المالوف تدبيم، وهنا سنيدا بالنظر في ما نعنيه بالتفكير النقدي في هذا السياق، ثم نصف العمليات المستخدمة لحاولة جعل التفكير النقدي المفترض لدى الطلاب مرئيًا. وتفترض الأمثلة التي نعرضها أن لدى الطلاب فرصا للتفكير بشكل نقدي بطرق متنوعة؛ فعملية ادراك هذا الننوع يعد أمراً بالغ الأهمية في التعرف على نمو النفكير النقدي، وأخيرًا فاتنا نضع في الاعتبار، ما ننبئنا به البيانات التي حصلنا عليا عن طبيعة التفكير النفدي، من خلال ممارسة طلاب في دراستهم للعلوم، وارتباط ذلك بتعميق الغيرة، والنقة وما يمكن أن يغرسه ذلك من تعمين للممارسة في المستقبل.

## ماذا نعني بالتفكير النقدي؟

يمكن النظر إلى تنمية التفكير النقدي على أنها محور جهود التعليم العالي على النطاق الأوسع (Atkinson 1997 Barnett 1997; Barrie and Prosser,2004). وهذا أمر للأوسع (Atkinson 1997 Barnett 1997; Barrie and Prosser,2004). وهذا أمر يصدق بشكل خاص بالنسبة للطلاب الذين يأملون في أن يصبحوا علماء أو أكاديمين معترفين، فهؤلاء تثوفر لديهم القدرة على إصدار الأحكام حول البيانات والأدلة والفرضيات، وجودة ومصداقية عمل الفرد (الطالب) ذاته، فضلا عن انهم وسعد قرناء لهم نفس الميزات، وهي امور بالفة الأهمية في دراسة العلوم. ومع ذلك، وكما يتضح من الفصول الأخرى في هذا الكتاب، تبقى أسئلة مهمة حول ما تفعله الجامعات (وما الذي يمكن عمله بشكل فعال) لتعزيز وتقدير وتقييم التفكير الناقد لدى طلابها الجامعين.

وتنمثل إحدى المشكلات الأساسية، في هذا الصدد. أن ما يعنيه التفكير النقدي على وجه التحديد غالبًا ما يكون غير واضح، صواء بالنسبة للطلاب أو للأكاديميين. لقد تم إجراء العديد من المحاولات كما توضحها ادبيات الموضوع لتوضيح ما يبدو أنه مفهوم مهم -ولكنه مراوغ-وهنا نقدم ثلاثة أمثلة تجسد المناخ السائد.

ونبدأ ببروكفيلد (Brookfield (1987) الذي وصف التفكير النقدي بأنه يتضمن أربعة مكونات:

- ادراك مضمون الفروض وتمحيصها،
  - التحقق من أهمية السياق
  - الاستعداد لاستكشاف البدائل،
- تمحيص الافكار المطروحة مصحوبا بالشك (الصحي).
- بمعيض الأفخار المطروحة مصبحوبا بالسك ( الصعي).

ومع أن جهد بروكفيلد، تركز بشكل رئيس على تنمية الانتقادية، في سياق البيئة الاجتماعية والسياسية، وبخاصة في تعليم الكبار خارج سياق التعليم العالي، فإن هذه المكونات الأرفعة تنطبق أيضًا على التفكير النقدي في السياقات الأكاديمية ككل.

وفي الأونة الأخيرة، قدم يول (2005) Paul توصيفا لما يفعله المفكر النقدي كالتالي: "التفكير النقدي هو فن التفكير في التفكير، يعقلية منظمة. ويركز المفكرون الناقدون صراحة على التفكير من خلال ثلاثة أوجه مترابطة. فهم يحللون، ويقيمون، ويتمون التفكير (نتيجة لذلك)" (28)، وخلص هيل (2010) Hale إلى أن مفهوم يول عن التفكير التقدير مكون من ثلاثة عناص:

- التحليل والتقييم بهدف التحسين،
  - تنمية السمات الفكرية، و
- عملية يطبقها المرء على تفكيره الذاتي و على تفكير الأخرين وعلى مجال (أو سهاق) بعينه
   أما بارزيت (Barnett (1997) . فبدلاً من تقديم تمريف للتفكير النقدي، قام بطرح
   ثلاثة مستويات مختلفة من هذا التوع من التفكير، مع تركيز واسع على المحتوى الذي
   بنتقده الم ء :
  - "التفكير النقدي" كمهارات إدراكية، وتتضمن عادة حل المشكلات،
- "الفكر النقدي" كما يتمثل في ثبادل الأراء، والنقاشات، والمعايير، داخل مجال فكري
   ما و
- "النقد التمجيمي" بوصفه "ما بعد النقد"، بما في ذلك أخذ منظور أوسع، والتفكير خارج المقرر الدراسي الوارد فيه العمل[الفكري] نفسه وأحيانا موجه إلى إعمال الفكر في الاساس الذي ينتظم عمل مجال ما.

وعلى الرغم من الاختلاف في بعض النواحي (هنا وهناك)، فإن التصور المنبئق عنها هو الاعتقاد بأن التفكير النقدي بنطوي على قدرات مثل التحليل والتقييم، جنبًا إلى جنب مع استعدادات اخرى مثل التأملية،أو التدبر، والرغبة في مواجهة التفكير أو الممارسة الحالية أو الشائعة، والرغبة في السعي إلى تحسين فكر أو فعل الشخص ذاته خلال معايشته مجال ما، أومهنة ما، أو نطاق المجتمع الذي يعيش فيه

(Pithers and Soden 2000)

### أهميةالسياق

على الرغم من قدرتنا على تحديد العناصر العامة للتفكير النقدي، فإن من المهم أن ندرك أنه أيضًا "مياق ملزم لا رجعة فيه"(Brookfield,1987.18) وبالنال، فإن أشكال التفكير النقدي سوف تكون متنوعة على نطاق واسع، حيث نتشكل من خلال المعرفة، والأمداف، وطابع المجال التي تمارس في سهاقه، بالإضافة إلى تباين في مدى سعة تغطيتها في ظل ما افترحته المستويات الثلاثة لبارنت (Barnett 1997) ، وإذا ترك هذا التباين بدون استكشاف، فإنه يفرض تحديات على الجامعات التي تطالب بتنمية (وربما تقييم) التفكير النقدى.

لقد تم التعبير عن أوصاف التفكير النقدي الواردة أعلاه من منظور المهارات والعمليات العامة ، الهادفة الى التلاؤم مع البينة الأكاديمية ومواقع العمل، وبالإضافة إلى ذلك فقد قام بعض الدارسين باستكشاف بعض الاختلافات التخصيصية في التفكير ذلك فقد قام بعض الدارسين باستكشاف بعض الاختلافات التخصيصية في التفكير ويعرض مور (2011) Moore أكورات الأكاديميين عن التفكير النقدي في القلميفة والتاريخ والداراسات الأدبية. وقارن جونز (2007) jones (2007) التاريخ بالاقتصاد. وقدم ماكين وهاونيسل (2005) McCune and Hounsell فكرة ذات صلة "حول طرق التفكير والمارسة" (WTPs) في موضوع أو تخصص ما. وبتناول هذا النهج "الطرق المختلفة التي تستحضرها التخصيصات كل على حدة (أو على الأقل) تناقشها في مجالاتها. وما الذي يؤخذ على أنه دليل، وكذلك عملية إنشاء المعرفة والتحقق من صلاحيتها. وهو ما عبر عنه بعبارة أخرى فهم أكثر تعقيدًا للمعرفة وعلاقتها بالأدلة " (Anderson and عبد تستحضر من خلال أمثلة من التخصص، لمارسة التفكير النقدي أعلاه، مما يجعل لسهاق التخصص مركزا في بؤرة الاهتمام.

لقد اهتمت هذه الدراسات، باستكشاف ما يعنيه التفكير النقدي للأكاديميين من ذوي الخبرة، الا أنه من النادر العثور على أمثلة لما يبدو عليه نفس الأمر، عندما يبدأ الطلاب في ممارسة التفكير النقدي في سياق المقررات الدراسية، ومن ثم فقد شرعنا في القيام بذلك في فصلنا العالى.

# اغتنام الفرص لتنميت التفكير النقدي

لقد قادت هاتان المقاربتان – الرؤيتان التعميمية والأخرى التخصصية - اللتان ثعدان مدخلا للتفكير النقدي إلى مقاربات مختلفة إلى حد كبير في التعامل مع تعليم التفكير النقدي وتعلمه، كما أثارت الى جانب ذلك نقاشاً ساختاً في بعض الأحيان التفكير النقدي وتعلمه، كما أثارت الى جانب ذلك نقاشاً ساختاً في بعض الأحيان الموادث : McPeck : Facione 1990: 1992 ،Ennis 1987 : Davies 2006 : Atkinson 1997). وفي هذا القصل، لا نريد أن نتيني وجهة نظر يعينها من وجهي النظر اللتين حظيتا بنقاش ساخن في بعض الأحيان. والبديل الذي نختاره لذلك هو تشجيع التفكير النقدي كلما سنحت الفرصة، ونأمل أن تظهر مثل هذه القرص في العديد من مواقف التعليم الجامعي. ومع ذلك، فمن المرجع أن يتغير الحاج الحاجة لأن يكون الطالب نقدياً، ومدى اغتنام فرص غرس أشكال مناسبة من التفكير النقدي، يشكل كبير، من نخصيص إلى تخصيص.

ففي العلوم على وجه الخصوص، هناك حاجة لجعل طبيعة وموضوعات النفكير النقدي المناسب في العمل الجامعي أكثر وضوحا للطلاب ولهيئة الندريس على حد سواء ويرتبط التفكير النقدي في العلوم ارتباطا وثيقا، بحل المشكلات والتفكير التحليلي وتطبيق المنطق، والشك الصبحي، وكثيرا ما يوصف بأنه هدف النعلم الرئيس لدراسة العلوم، فعلى سبيل المثال بالاعتماد على بيانات من دراسة PWTP في علم الأحياء، يقتبس انتوستيل(2009) Ennwistle، 60 (ستين) استشهادا من أحد علماء الأحياء المدافه التي يصفها بأنها جذب الطلاب إلى مواجهة المواقف، وطرح الأسئلة،" هل يمكن أم يكون مؤلاء الأشخاص على حق؟ ". جرعة صحية جيدة من السخرية، في نهاية اليوم، أن يكون مؤلاء الأشخاص على حق؟ ". جرعة صحية جيدة من السخرية في نهاية اليوم، العلوم أن يتقنوا شريعة من المعارك فيها تعتقده." ومع ذلك، يُتوقع عادةً من طلاب العلوم أن يتقنوا شريعة من المعارف والمهارات المتلقاة، والتي تقريها السلطة القائمة العائم طوال ما يقرب من ثلاث سنوات دراسية، وبالنظر إلى الوضعية الانتقائية التي تدعم الخطاب[ المحتوى المقرر] العلمي إلى حد كبير، نادراً ما يُطلب من الطلاب التعيير عن رأي ما، أو تشجيعهم على التشكيك ( نقد) في مبعة النظريات التي فرضت عليم رأي ما، أو تشجيعهم على التشكيك ( نقد) في مبعة النظريات التي فرضت عليم رأي ما، أو تشجيعهم على التشكيك ( نقد) في مبعة النظريات التي فرضت عليم الإنفان).

إن أحد السياقات الشائعة، التي يتوقع من طلاب العلوم أن ينخرطوا من خلالها في التفكير النقدي يتمثل في مشارع بحثية حقيقية، تتم عادة في وقت يأتي قبل قليل من الحصول على النرجة العلمية، وفي المملكة المتحدة واستراليا على سبيل المثال، يقوم طلاب العلوم بتنفيذ مشروع كبير وشامل في العام الأخير أثناء الحصول على درجة الشرف ( في مرحلة الثخرج). وكثيراً ما تتاح لهم أيضاً الفرصة للقيام بمشاريع أصغر حجماً، غالباً ما تتم بالتوازي مع المقررات الدراسية التقليدية، في السنة الثائثة من دراسهم. ومن المرجح أن تكون مثل هذه المشاريع استكشافية أو مفتوحة النهايات، مع وجود بنية فضفاضة، تسمح للطلاب بمواجهة المفاجآت، والعقبات، والمشاكل، والغموض، وعدم اليقين، والتناقضات، ويرجع القرار في النهاية إلى الطالب.

ومع ذلك، من المهم إدراك أن مجرد وضع الطلاب في مثل هذه السياقات (المقررات) ليس في حد ذاته ضمانًا لاتاحة الفرص لمارسة التفكير النقدي وتنميته؛ وكما أثبتته دراسات سابقة، فإن أفتقاد التعلم الفعال وفرص التأمل النباتي وما وراء المعرفة تعد عيوبا حرجة، إن لم تتوفر على الدوام، (Pithers and Soden 2000). ولما كان من الضروري تعزيز التفكير الناقد وتنميته بشكل فعال، فانه يجب إيجاد طرق لجعله مرئيًا، وتوصيفه ( وتشخيصه ) في السياق، والتمييز بين مستوياته المختلفة من التعمق، حتى يتمكن الطلاب والأكاديميون من معرفة ما تم تحقيقه.

## تصميم طريقة لجعل غير المرئى مرئيا

تأتي البيانات التي نستخلصها هنا من مشروع الاختزان TREASURE - وهو مشروع مستمر متعدد التخصصات ومتعدد المؤسسات - المشتركة فيه - في استرائيا. إن الهدف الأساس للمشروع، هو تحقيق فهم أفضل للتعلم الذي يحدث، عندما يقوم الطلاب الجامعيون بتنفيذ مشاريع بحثية موسعة. مثل هذه المشاريع تعظم، من حيث المبدأ، الفرص التي يمكن عندها بث التفكير النقدي بشكل مناسب. وللحقيقة فإن تطوير التفكير التعليلي والنقدي هما من أكثر الدوافع، التي يشار البيا، في معظم الأحيان، التشكير التعليل والنقدي في اداء البحوث وبالنسبة لهذا الفصل فإننا نعتمد فيه على

بيانات ادلى بها الطلاب في مجال العلوم فقط.

وبتجه تركيزنا هنا، على مشروعات البحوث التي ينم تفييمها من أجل تقدير ما تستحقه من درجات، حيث أنه من المرجع في ظل هذه الظروف، أن يتم السمي الى تقييم واضح للتفكير النقدي، ومن ثم فإن وجود دليل على حدوثه (أو عدمه) ونوعيته يكون أمرا مطلهما للغاية.

إن الطرق التقليدية لتقييم الأداء الطلابي، خلال مشارعهم البحثية، تحول بيهم وبين امكانية ملاحظة: متى وفيم، وكيف، يفكر الطلاب نقديا. وإذ يتجه التقييم إل الاعتماد على إعداد تقرير رسعي مكتوب – من جانهم - بعد إتمام المشروع لإظهار قدرتهم على ممارسة التفكير النقدي، فإن ما يحدث على أرض الواقع أقرب إلى عكس ذلك.

تنبع التقارير التي يعدها طلاب العلوم، عن مشروعاتهم البحثية، قواعد كتابة مقالات المجلات العلمية، والتي ينظر إلها، في أفضل الأحوال، على أنها شكل من أشكال الكتابة التي تنطوي على كبت متعمد لعمليات النفكير النقدي النشطة. تلك العمليات المنوط بها الكشف عن شيء ما، أو الوصول إلى نتيجة جديدة (Medawar 1963). ويتم إعداد التقرير العلمي بحيث يتم عرض النتائج الرئيسة بإيجاز وبشكل مقنع قدير الإمكان. وبالتألي يجري تقييم أداء الطلاب في المشاريع البحثية عادة على أساس بنية مصقولة بعناية، والتي تظهر القلبل- أو لا تظهر - شيء من المواقف الخاطئة أو المعتقدات الخامضة التي تم تبنها، أو عمليات النشخيص والحلول الذي قد يكون الطالب قد جربها قبل التوصل إلى نتيجة. إن الإضطراب الواقع في الاختيارات وفي الأحكام المتضمنة في تصميم المشروع وتحليل البيانات - التفاعل بين الملاحظات والتصميم والافتراض، والطبيعة المتغيرة لأسائلة البحث الأساسية - يتم إخفاؤها عن عمد في محاولة لخلق حبكة منطقية نغري بالاقتناع.

وإذا كنا لا ننكر، أن بعض التحليلات النقدية لأدبيات الإنتاج الفكري، والنتائج النهائية، قد تكون واضحة في التقارير، فإن تطبيق التفكير النقدي بمفهومه الأوسع خلال عملية البحث يكاد ألا يكون له وجود. وفي وصف متطلبات الاستراتيجيات الناجعة، الهادفة إلى تقييم التفكير النقدي، يرى بروكفيلد(Brookfield (1987, 19)، أن "دراسة ضلع العمل - ما يفعله الطلاب بالنسبة إلى ما يقولونه - أمر مفصلي". وهكذا نرى أهمية اتباع سبل للنفاذ على عمليات التفكير خلال تنفيذ المشاريع، يدلأ من مجرد مطالبة الطلاب بتقرير عن مشاريعهم في النهاية. إننا نود أن نجعل ممارسة النفكير النقدي وتنميته مرئيًا، في الوقت الذي يشارك الطلاب في تصميم التجارب أو معاولة العلول للمشكلات وجعل ذلك موضع التنفيذ، واستكشاف الأخطاء واصلاحها واعمال النفكير فها.

ويذهب بروكفيلد الى "ضبط" أخر لتقييم التفكير النقدي باستخدام الإجراءات التي "تسمح للدارسين بتوثيق، وإبراز، وتبرير، مشاركتهم الخاصة في التفكير النقدي", 1987، (201، أما بين ( 2011) Bean فيأخذنا الى نظرة أبعد، حيث يقرر أن سلوك الكتابة في حد ذاته غائباً ما يجعل التفكير صريحًا (أو ناطقا)، بالنسبة للطلاب أو الأكاديميين المشاركين في التقييم، مما يوفر فرصًا لما وراء المعرفة، الذي قد لا يكون له وجود.

ولتحقيق ذلك، قمنا بتصميم نظام، عبر مدونة خاصة بالطلاب المشاركين، في مشروعنا، لتسجيل أفكارهم وخبراتهم خلال مشاريعهم البحثية الخاصة. لقد أنشأنا (في عملية ترميزية (كودية) تشمل مشرقي مشروع البحث) بنكًا من الأسئلة السريعة التي يمكن للطلاب اختيار الرد علها أو الإضافة إليها. وكان المقصود عنها توجيه الطلاب للتركيز على جوانب من تجاريهم التي توفر فرصًا للتفكير النقدي، وتشجع التأمل الذاتي، وتتوالى مذه الأسئلة على النحو التالى:

- ماذا فعلت في مشروعك [منذ آخر مشاركة لك] ؟
- هل حققت تقدمًا؟ إذا كان الأمر كذلك، ما الذي أناح لك تحقيق التقدم؟ ما هي نوعية الأنشطة التي شاركت فها و ساعدت على إحرازها تقدما؟
- هل واجهت أي مشاكل أو عقبات؟ إذا كان الأمر كذلك، ما الذي جعل منها مشاكل؟
   ماهي الطرق التي استخدمتها في حلها؟
  - هل تغير تساؤل بحثك؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف؟

- كيف ساعدتك الأنشطة التي قمت بها [عنذ آخر مشاركة ثك في المدونة] في معالجة موضوع بحثك؟
  - هل يمكنك إدراك أي روابط بين أنشطتك البحثية، ودراساتك الأخرى؟
- هل يمكنك رؤية الطرق التي تستطيع من خلالها تطبيق ما تعلمته، على الأنشطة
   الأخرى، داخل الجامعة أو خارجها؟

ونعرض فيما يلي مجموعة البيانات التفصيلية للوضعة التي أظهرتها للرحلة الأولى من دراستنا.

إذ قام طلاب من إحدى المؤسسات المشاركة، بمشاريع بعثية كيرة خلال فصل دراسي كامل. وهي مشاريع تتم عادة بالاشتراك مع باحث نشط أو مجموعة بعثية. كان الطلاب في المراحل النهائية من التخرج، ومعظمهم في عامهم الموامي الثالث يغتص المشروع بـ25٪ من العب، المرامي بموام كامل على مدار 13 أسبوعا. في حين استمرت المسارات التعليمية المعتادة (بما تبقى أي 75٪) بالتوازي.

كانت المشاريع نفسها متنوعة للغاية، بما في ذلك الأبحاث المختبرية في الكيمياء المحيورة والفيزياء النووية، وغيرها من المجالات؛ وكانت مناك دراسات ميدانية في علم الحيوان وعلم النبات؛ وكذلك تجارب مستشفيات في مجال الاستشارات والمشاريع الورائية؛ والتي تنطوي في المقام الأول على مراجعة الانتاج الفكري وتصميم البحوث.

وعلى الرغم من هذا التنوع، تم التعامل مع جميع المشاريع على قدم المساواة. عند استهداف تقييمها من قبل المؤسسة. في حين تباينت ترتيبات التقييم الدقيق بين المجموعة، كان يتم تقييم جميع المشروعات في المقام الأول على التقرير النهائي كما هو موضع أعلاه. وظلت المدونات إما غير مقيمة (وبالتالي طوعية تمامًا)، أو ترحل الى الصف النهائي على أساس استبقائها وليس نوعيها.

وقد بلغ عدد العينة 55 مالها استطاعوا الوصول إلى نظام المدونات. ومن بين هؤلاء، قدم 25 منهم أربع مشاركات أو أكثر، مما وفر مجموعة كبيرة من البيانات التي تسجل تجاريهم وتفكيرهم أثناء بحثهم. وعلى أي حال فقد تجاوزت المدونات توقعاتنا. وكان الطلاب كثيرا ما يتعاملون مع المدونات كمساحات خاصة تشبه المفكرات، حيث قاموا بتسجيل تجاريهم وأفكارهم ومشاعرهم، وتوفير رؤى ثربة ودقيقة من خلال تعلمهم. وبالطبع، يتم تسجيل المدونات بعد خوض حقيقي لتجارب معينة في المشروع، ومن ثم قام الطلاب بتقديم تقاريرهم وتأملانهم حول أفضطتهم بدلاً من تسجيل عمليات التفكير في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فقد تمتعوا بميزة إظهار التفكير داخل المشروع، وتسجيل التوجهات الخاطئة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والارتفاعات والانخفاضات العاطفية المساحبة، قبل تحقيق النتيجة النبائية، وإعادة كتابة التاريخ في شكل تقرير نهائي. كما أنهم قاموا بتوفير تعليم وتغيير فهمهم. التوضيحية الجلية لما وراء المعرفة، حيث أعمل الطلاب فكرهم في العليم وتغيير فهمهم.

وباتباع أوصاف التفكير النقدي الذي قدمه بروكفيلد، وبول (Pithers and Soden 2000)، وأخرون (Pithers and Soden 2000)، قمنا بتحليل المدونات، في المحالات التي شارك فيها الطلاب في تقييم بياناتهم أو نهجهم البحثي؛ والنظر في افتراضاتهم أو افتراضاتها أو استكشاف طرق بديلة أو فرضات الأخرين؛ والبحث عن طرق بديلة أو فرضيات بديلة.

وتم التركيز، من جانبنا، على مدى حجم وتنوع تقارير الطلاب حول تجاريهم، بدلاً من التكرار الذي يمكن ان تجري به أنواع معينة من التجاري. يتأثر منهجنا ومدخلنا ينوايا (يطبيعة) وطرق الظواهر التي يتم دراستها. (Marton 1981)، فالبحث هنا يكون عن طرق تظهر التنوع والعلاقات الهرمية بين المستوبات المختلفة من التطور.

ومع ذلك، حيث تركز الظواهر على التباين في مفاهيم أو طرق تجريب نماذج محددة Bruce, Buckingham, Hynd, McMahon, ) أو تنمية الشخصية: على سبيل المثال، تطوير (Roggenkamp, and Stoodley 2006) أو تنمية الشخصية: على سبيل المثال، تطوير (Åkerlind 2005). تركز نحن على الاختلافات في التصرف، أو التصرف المبلغ عنه، لطريقة تفكير، ويدف من ذلك إلى وضع صياغة لتشخيص التفكير النفدي الذي قد بساعد الأكاديميين المشاركين في الإشراف على البحث الجامعي لطلاب المرحلة الجامعية الاولى وتقييمه.

# تطوير إطار للتعرف على مختلف أشكال التفكير النقدي ووصفها

لتوضيح نهجنا بشكل أفضل، نقدم مثالين على هذا النوع من التحليل المنقع، الذي يسمح في نهاية المطاف، بانبثاق بنية أكثر اتصاعا (عمومية). وبالتوافق مع التأثيرات الطاهرة لدينا، يبدو كلا المثالين مختلفين نوعياً، وأكثر عمقا، في ضوء استجابهم لجوانب التجربة البحثية.

## المثال 1: كيف استجاب الطلاب للمشاكل التي واجهتم في مسارهم البحثي

واجهت معظم الطلاب نوعيات من المشاكل خلال مسار مشروعهم. وقاموا بالتعليق علها في بعض الحالات، وهنا كانت تفاعلاتهم النقدية إزاء مثل هذه المشاكل مفتقدة تمامًا - ولم يلفت نظرهم - كأمر طبيعي- العالات الشاذة في بياناتهم، وعلى سبيل المثال أنهم ظلوا على الاستمرار في اتباع الإجراءات المطروحة بطريقة عمياء (وغير منتجة).

وفي حالات أخرى، كان الطلاب يفتقرون إلى الثقة بالنفس عند محاولة حل المشكلة بأنفسهم. وتشكل هذه الردود المستويات الثلاثة الأولى المقدمة في العمود الأول عن الجدول 1/28. ومع ذلك، هناك حالات أخرى، تجاوب الطلاب مع المشاكل بدرجات متفاوتة من الانتقادية، كما هو موضح في المستويات الثلاثة الثانية.

#### المُثالُ 2: ملاحظات الطلاب حول البينة البحثية

إن بيئة اليحث الأكاديمية أو الثقافية التي وجد فيها الطلاب أنفسهم، أتاحت فرصة أخرى للتفكير النقدي. كما هو موضح في العمود الثاني من الجدول 1/28، الذي يوضح أنه كان هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الاستجابة خلت من النقد كما تحدثنا البيانات. ومع ذلك, شارك بعض الطلاب في تقييم نقدي لجوانب من البيئة البحثية، مما أدى بنا إلى تشخيص المستوبات الثلاثة المقدمة في النصف الثاني من الجدول.

يلخص الجدول 1/28 مستوبات التفكير المتعلقة بهذين المثالين، ويقارن بهنهما، ثم يربط تلك التي توجد فها بعض الأدلة على وجود سلوك نقدي بمستوبات بارنيت الثلاثة (Barnett 1997) وهنا لم نجد الا أقل القليل من الأدلة، على التفكير الذي يمكن وصفه بأنه تمحيصي (أي النفكير النقدي الذي يبحث في فلسفة، أو طريقة التفكير، التي نبنى علها عمليات البحث العلمي)، فيما عدا الجالات التي يكون الطلاب فها على وي بالكيفية التي ينمو فها تراكم المعرفة العلمية. ومع ذلك، حتى في هذه الحالات، يتم توجيه الانتقادية بشكل أكبر نحو تفكيرهم الخاص، حيث تدور الفكرة حول طبيعة التخصص الذي يعملون فيه. أكثر من توجههم نحو التخصص نفسه.

وبناء على هذه الجوانب وغيرها من جوانب المشارع التي يتاح فها للطلاب فرص المشاركة في التفكير النقدي (على سبيل المثال: تقييمهم لتصميمهم البحثي، أو منهجهم الخاص، وخطواتهم البحثية وتطور معرفتهم العلمية)، وهنا نرى أن هناك تمطأ يشير إلى ثلاثة مستوبات عرضة من التفكير النقدي خلال مشارع البحث العلمي، (انظر الجدول ص 741) المقابلة لمراحل مختلفة في الجملية الموضحة في الجدول 1/28

وفي القفرات التالية، نقدم مقتطفات من المدونات توضع كل مرحلة، وفي نفس الوقت نسلط الضوء على اختلاف الهدف (انظر الشكل ص 742 )الذي يتم توجيه التفكير النقدي نحود مع ملاحظة أن كل طالب أعطي اسما مستعارا.

#### تمييزما يحدث وتحسين فهم الطلاب

في المرحلة الأولى، يفكر الطلاب بشكل نقدي حول اساليب أو مفاهيم أو مقاربات المقررات الدراسية الحالية، بطريقة تثبع لهم أن يفطنوا إلى السمات الأساسية، وبالتالي أن يصلوا الى تحقيق فهم أعمق، وبمكهم أن يشخصوا ما يحدث من خلال ملاحظة الاختلافات بين الظروف المختلفة، وبالتالي فإن هناك اجراء للمقارنة (غالباً ضمنيًا) والتقييم في هذه المرحلة، وربما استطاعوا أيضا أن يدركوا ما عليه افتراضاتهم الذاتية، وأن يخضعوها للمراجعة، ومع ذلك فهم لا يواجهون الافتراضات أو المقاصد الكامنة لفريق البحث، أو يتساءلون عما إذا كان هناك نهج أو طريقة تفاهم أفضل. وقد يُنظر

جدول 1/28 نماذج من تنوع استجابات الطلاب لجو انب مختلفة من مشاريعهم

|                     |                            |                               | <u>:</u>                              |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| سمات الثفكير        | اللاحظات حول بيئة<br>البحث | مواجهة المشكلات               |                                       |
| غير نقدي/ إجرائي    | غير منظور إلها: وغير       | الملاحظات الخاصة بالبيانات    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| (رونبني)            | ملحوظ اختلافها عن          | المحيرة أو الفربية لا يأتونها | النفكير                               |
| , ,                 | البيئة المتادة للبحوث.     | تلقائيا.                      | النقدي                                |
| دراية بالعاجة إلى   | النظر إلى البحث            | عندالمشكلات أو غرب المسائل:   |                                       |
| السلوك النقدي،      | والباحثين على أنهم         | بستهجن تصرفاته، ومعرفته       |                                       |
| وفقدان الثقة        | مهولون.                    | واستعداداته أو قدرنه، أو قشل  |                                       |
| بالذات              | النظر إل بيئة البحث على    | خطواته، ومن ثم يستسلم.        |                                       |
|                     | أنها معقدة، ولا قِبْل      |                               |                                       |
|                     | للطلاب بها، إذ تتطلب       |                               |                                       |
|                     | قدرات تتجاوز قدراتهم       |                               |                                       |
| إدراك العاجة إلى    | النظر إلى البحث والباحثين  | استهجان التصرف الذائي أو      |                                       |
| الفيرة النفدية،     | على أنهم ملهمون رائعون     | الخطوات المتبعة، واللجوء إل   |                                       |
| افتقاد الثقة        | ريما قدسهم الطلاب،         | المشرف بحثاعن الحل            |                                       |
| بالنفس، البحث       | لكنهم لا يرون أنفسهم أهلا  | <u>'</u>                      |                                       |
| عن نموذج مُثَبّع    | للحاق بهم.                 |                               |                                       |
| فطنة التقاط         | ينظر إلى البحث والباحثين   | تعديد الطالب واستكشافه –      | ممارسة                                |
| العناصر الميعة      | على أنهم أهل خبرة يصعب     | مستقلاء لعوامل الفشل يهدف     | الانتشادية                            |
| ومحاولة انتفادها.   | الوصول إلى مستواهم         | الوصول إلى تفسيرأأو حل لها    |                                       |
|                     | حيث مبعوبة التحدي.         |                               |                                       |
| الانخراط في التفكير | إدراك أن البحث والباحثين   | نقبيمه لشرح معكم للمشكلة،     |                                       |
| النقدي (المستوى     | غير معمبومين.              | مستحضرا عوامل متعددة          | l                                     |
| الأول عند بارنيت)   |                            | بأسلوب تكاملي ومدركا          |                                       |
|                     |                            | للعلاقات العلِّية (السببية).  |                                       |
| الانخراط في التفكير | العرابة بالإمكانات العديدة | طرح الطالب لافتراحات وإن      |                                       |
| النقدي، والنظرية    | للأبحاث والباحثين ودور     | أمكن أفعال، وحلول             | ]                                     |
| النقدية (المستوي    | أسلوب الباحث في تصميم      | للمشكلات.                     |                                       |
| الثاني عند بارنيث)  | البحوث وممارسها والتلفي    |                               |                                       |
| L                   | الفطن لتوجهاته             |                               |                                       |
|                     |                            |                               |                                       |



الشكل 1/28 يوضع المستويات الثلاثة لمشاريع أبحاث التخرج من المرحلة الجامعية الأولى

إلى هذا النوع من التفكير على أنه يجعل تفكير الطالب أكثر قربا من التفكير في التخصيص. فعلى سبيل المثال، يؤدي التنوع في الإجراء المعياري إلى ادراك هذا الطالب الصاحة شيء ما لم يفكر فيه من قبل على الإطلاق كما يتبين من الاقتباس التالي:

"لقد اكتشفت بعض الحيل التقنية في هذه العملية، والمنطق الذي يبنى عليه كل منها وعلى سبيل المثال، عند استخدام ثنائي كلورو ميثان المذيب، من المهم أن تتأكد من حركة ماصة السائل صعودا وهبوطا فبل قياس الكمية المناسبة، وذلك بسبب التوتر السطحي الذي يمكن أن يغير الكمية".

"في معظم الأوقات التي أعمل فيها في المُختِر، أستخدم سوائل بسيطة مثل الماء والأيسوبروباتول ومادة مخفقة، لذا لم أخذ في الاعتبار أبدأ المفهوم المبسط للتوتر السطحي على أن له تأثير من قبل". (Elizabeth) (إليزابيث)

تُظهر مساهمة اخرى في المدونة، تفكير احد الطلاب بشكل نقدي، حول البيانات التي وفورت له من أجل الوصول الى النموذج الذي ينظمها كالثاني:

 أجد أنه من الملائم حقا لعب دور المحقق مع البيانات الخاصة بي، بدءاً بـ"فركشة" من أرقام لا معنى لها، ومن ثم فك لقزها والتعرف على ما تعنيه الأرقام. (لوقا Luke) ويشرح طالب آخر كيف أدى استخدام نبج معين في مشروعه إلى التفكير النقدي حول تجارب التعلم الأخرى، وصولا إلى فهم أفضل للتطبيق العقبقي للعلم، حيث يقول:

"كانت الصدمة الأكبر تنمثل في حجم العقبات المطلوب تجاوزها، والتزام الطرق الضمرورية للحصول على التنافع. وقد انضح أن تفاعل البولهموراز التسلسل (PCR)، وهو تفاعل ندرسه في السنة الأولى على أنه عملية بسيطة، فإذا بنا أمام عملية معقدة تتطلب، ليس فقط معرفة كيفية ضبط الأشياء عندما بحدث خلل وانما يتدخل أيضا عنصر الحظ. هذا يختلف بشكل كبير عن تجاري في المفررات الأخرى حيث يتم وضع جميع الموارد أمامك وقد تم التحقق من الطرق المستخدمة مرازاً وتكراراً لضمان نجاحها. (دانهال ("Daniel")

وإذا عدنا إلى الاقتباس الأول أعلاه، فإننا نجده يوضح كيف أن مشاريع البحث توفر سيافًا يمكن الطلاب من البدء في التفكير بشكل نقدي حول الطرق التي قد تحظى بتأمين أعلى - ولكن في الحالة الأولى(الصفحة السابقة)، يبقى تركيز إليزابيث على الحيل التقنية نفسها، بينما في الاقتباس الثالث، يربط دانيال إدراكه لتقنية معينة بالدائرة الأوسع لتطبيق العلم.

ولعل الأمثلة الأكثر تعقيدًا في التفكير النقدي الذي يتطابق مع المرحلة الأولى من الشكل 1/28 تؤدي إلى التحقق من الطريقة التي يتقدم بها العلم، كما هو الحال في ما يلى:

إن ما يثير الاهتمام عند قراءة البحوث، هو أنه يمكنك رؤية النقدم الفكري داخل المجتمع العلمي بشأن مسألتنا هذه، وهو أمر يصعب في كثير من الأحيان إدراك قهمته من خلال المحاضرات. فبالنسبة للسرطان الذي أجرى بحثى فيه حول ورم الغدد الليمفاوية في

<sup>(\*)</sup> تفاعل اليلوليمراز pcr يهو اختصار polymerase chain reaction وهي طريقة مستخدمة يكثرة في اليبولوجينا الجزئية - ممثلم طرق تفاعل البلمرة المنسلس تستخدم التدوير العراري بمعنى أن يتم تصبخين وتبريد عينة تفاعل البوليمرز المنسلسل، وذلك طبقاً لسلسة خطوات حرارية محددة وهي خطوة سريمة تعتاج ما يبن 25 ثانية ،30 ثانية

أبحاث ببركيت Burkitt، فقد نم مؤخراً ترجيح أن ثلاث "ضربات" وراثية مطلوبة لتكون الخلبة البائية 8 خبيثة. ومن الصعب أن نتخيل أن شيئًا يتم تدريسه لك على نطاق واسع الآن على أنه أمر مألوف لم يكن معروفًا إلا لدى القليلين. إنما يتأتى معرفته، بوضوح، من خلال قراءة مجموعة من الأبحاث ومحاولة تعليم نفسك من خلالها. وعادة ما تعرض المقالات الأسبق اكتشافاتها الجديدة، بالتفصيل، في إثارة ملحوظة، في حين يتم النعامل مع المُعرفة التي يقدمونها، على الأبحاث الأحدث أنها فروض في هذا السياق، ومن السهل، اذن إدراك كيفية تراكم المعرفة. (Mary) (ماري)

ف هذه المقتطفات، نرى توسعاً في التركيز على أشياء من التفكير الخاصة بالمشروع (الإجراءات والبيانات) إل ما يمثله العلم في الحقيقة (حل المشكلات واصلاحها وكيف يتم إنشاء المعرفة العلمية). وعلى الرغم من أنها قد لا تتضمن عناصر من التساؤل والإبداع، إلا أن مواقف التفكير النقدي هذه مهمة وقهمة بالنسبة لتعلم الطلاب.

# التفكير النقدي للتضمن لأحكام أوخيارات فيمترين البدائل الموجودة

يستخدم الطلاب في المرحلة الثانية، فهمهم النامي، في طرح الأسئلة وأصدار أحكام ايجابية حول الأفكار، أو المارسات القائمة. وقد تكون هذه الأحكام ذات قيمة أو معيارية، أو قد تكون اختيارات تنطوي على مقارنة واضحة بين البدائل. والبدائل التي نضعها في الاعتبار، هي تلك التي يقع عليها الطالب، من خلال القراءة أو الملاحظة على سبيل المثال. أي أنها بدائل مأخوذة من مصادر خارجية (موثوقة عادة). وقد يرتبط هذا النوع من التفكير بالتفكير النقدى من الطبقة الأولى كما شخصه بارتيت Barnett.، وتكشف مدونات الطلاب عند ممارستهم الحكم على تصرفاتهم الذاتية، وتصرفات الأخرين، ولا يتم النظر، في بعض الحالات، في البدائل أو الخيارات بين المعالجات التي يتم القيام بها بوضوح، ولكن التوجه نحو التغيير يتم بهدف تحمين النتائج. فعلى سبيل المثال، يصف أحد الطلاب تجربته في خلفيته القرائية على النحو التالي:

"لقد دفعني الطموح إلى أن ابدأ في قراءة مقالات حول التجارب السريرية الأخيرة، سرعان ما أصبح واضحاء أن فهمي لاستراتيجيات التطعيم كان مطلوبا أولا. وقد تعلمت سر ذلك السير في ترتيب منطقي. والتحرك خطوة خطوة. لقد عدت إلى بعض المقالات حول التجارب المعرورة، ومن الواضع تماما كم كنت تانها في بداية قراءاتي الاولى (مارك Mark)

وبيدو أن الحكم الأولي لـ"مارك" على نهجه بأنه غير مناسب، جعله يُنبعه بالسير قدما دون الاحساس بالحاجة إلى التفكير في بدائل.

وتكشف مشاركات أخرى عن تفكير الطلاب، بشكل نقدي، حول ممارسة الخبراء الذين يرافيونهم أثناء تنفيذ مشاريعهم. ففي المثال التالي تقارن طالبة بين ملاحظاتها التي سبقت إصدار حكم فائلة:

"لقد اكتشفت أن تغيير البيئة يغير حرارة الجلسات. فقد كنا نستخدم غرفة صغيرة لاستشارة طب الأطفال بها جدار زجاجي، الأمر الذي يبدو غرباً مع وجود سربر في الخلفية، وليس هناك طاولة ولا فرصة مهيأة للجلوس. وقد شحرت أن هذا جعل الاستشارات تفتقد لشيء من المهنية ولا توفر القدر المفبول من الخصوصية. (أنيكا (Annika)

# التفكير النقدي يتضمن إصدار الحكم والإبداع

في المرحلة الثالثة، يستخدم الطلاب فيهيم الأفضل ليس فقط في إصدار الأحكام، وانما أيضًا كأرضية ينطلقون منها لطرح أفكارهم واقتراحاتهم الخاصة. إن المقصد من اقتراح هذه الأفكار الجديدة، هو تحسين المارسة أو النتائج. حبث تضفي هذه التوعية من الفهم، عنصرًا من الإبداع على النساؤل الذي تم تقديمه في المرحلة الثانية، وقد يكون ذلك النهج مطابقاً للطرفة التي ينضمنها المستوى الثاني من أفكار بارنيت، أي تجلى التفكير النقدي في المهافي العلمي.

وتركز معظم التعليقات التي تنتعي إلى هذه الفئة على المشروع الذي يقدمه الطالب. وفي المثال التالي، تعتمد اليزابيث على ملاحظاتها في طرح سؤال بحثي جديد، وتقترح تجربة تهدف إلى معالجة حل السؤال المطروح: "من المئور ثلاهتمام أنه تم العثور على فرمون الجنس الأنتوي chologlottone بمعدلات عالمة في سيلات (الأوراق الكاسية) teepals (نيسات (الأوراق الكاسية) seminude (بشارة إلى ووقة من زهرة الأوركيد مختلفة عن باقي الأوراق): فهل من المكن إذا قمت بإزالة السيلات sepals، سيستمر التلقيح على حاله؟ أم أنها حيوية بالنسبة للنظام ككل؟ أعتقد أنه سيكون من الشيق أن يتم إزالة أجزاء محددة من الأعضاء النومرة ومشاهدة "نجاح" بثية الأجزاء التي تنتج الفرمون الجنسي chiloglottone وربما ظهرت لنا الاختلافات، أو تعرفنا على الأدوار التي لمها كل جزء في جذب مُلقح (حشرة)، أو إذا كان مجرد نظام يتم فيه إنتاج كمية كافية من الفيرومون (الذي يتركز في ألكان المناسب) بحيث ينم جذب الملقح (الحشرة) ويتم نقل حبوب اللقاع". (البزابيث.(الإزابيث.(الإزابيث.(الكاف))

في حالة أخرى، نرى طالبًا ينفعل إزاء جانب مدهش من بهاناته. وقد حدث ذلك عند ادراكه للكيفية التي أثرت بها المعرفة الجديدة التي تم الوصول البها على النهج الذي كان يستخدمه، فقام بملورة نبج منفع، في ضوء اكتشافه حيث يحكي لنا قائلا:

"لم يكن من المتوقع نظريا حدوث أي اختلاف (بصبب انفعال الاندهاش) الا أن النتائج الخبروية (الامبريقية) أثبنت بجلاء وقوعه. وبالنظر إلى ما تحقق في الآن من معرفة، فإن نهي ميكون مختلفا تماما لو عادت التجربة مرة أخرى. فبدلاً من البدء بمفياس واحد محدد. والبحث عن ارتباطات واسعة عبر مجموعة كبيرة من العينات، سأبدأ بنلاً من ذلك ببضعة عينات فقط من معطيات البيانات، وأبحث عن العلاقات والعلاقات المنادلة ومن ثم تنمو التجربة بتأن من خلال العينة المحدودة". (إيثان Ethan)

وهنا لا يُظهِر هذا النوع من التعليق، وجود التفكير النقدي حول الملاحظات والنهج المستخدم فقط، وإنما أيضًا الوعي، بكيفية تفاعل الاثنين بعضهما مع البعض. ويتضح وجود إدراك أكثر تعقيدًا للتفاعل بين الملاحظات والمنهجيات والفرضيات وتصميم البحث في المقتطف التالي من موقع طالبة تصف مشروعها الجاري قائلة: في البداية دعنا نحسب التكلفة والعائد، من إملاق البيغاوات ذات العرف في أسراب مع الكوريلات. من منظور البيغاوات. والممالة تحديدا أني كنت أجمع بيانات عن الأسراب المختلطة من البيغاوات مع الكوريلات ( نوع من الطيور الاسترائية) وإذا بي يعد هفيهة أشك في أن الكوريلات تحقق مكميا أكثر، من الأسراب المختلطة مع البيغاوات. إذ بدت وكأنها أكثر عدوائية من البيغاوات، وهنا افترضت أنه عندما تتخرط الكوريلات في أفواج مع البيغاوات فإنها تحقق مكميا من البيغاوات عندما تتعرض لقدر محدود من العدائية من أسراب بق جلدتها.

ولما كانت الكوريلات معاطة بالبيغاوات غير المتزاوجة، والتي تتمتع بالبقطة فان هذه الاخبرة قد توفير لها الأمان اثناء الزواج والتزاوج ( وهي أنشطة بيدو الحذر فيها ضعيفا على وجه الخصوص ) وعلى الجانب الأخر فان البيغاوات قد تماني من تصاعد في العداء عند وجود الكوريلات وهذا الأمر وارد (وغير وارد) العدوت، بسبب زيادة الجذر الذي يحدثه زحام الطيور. ومن هنا قررت أنه سيكون من المتير للاهتمام دراسة الوضع من منظور كلا النوعين ومعرفة ما إذا كان أحد النوعين يعقق فائدة أكبر من الأخر من صحبتهما معا. بالطبع، وكان من الطبيعي بالنسبة لي أنه على بعد بضعة أسابيع من جمع بيانات البيغاوات فقط، أن أبداً في تصعيل بهانات اسراب قطعان الكوريلات على حدتها. (بربوني Briony)

وقد تبين أن حالات الطلاب الذين يتغيلون أن لديم بدائل لمارسة الأخرين كانت أكثر ندرة. وبأتي أحد الأمثلة القليلة على ذلك من سياق مشابه لمقتطفات حول الاستشارات الورائية أعلاه، حيث لم تكنف احدى الطالبات برصد الاختلاقات في الممارسة فحسب، بل ربطت ذلك أيضًا بفهمها المتنامي بالممارسات المهنية التي يمكن تطبيقها في المستقبل:

"لقد أصبيحت أكثر يقظة في منابعة الطريفة التي بعرض بها المرشدون (المستشارون) المعلومات، وكيف اتصور الكيفية التي أؤدى بها هذا الدور ( لو أوكل إلي). لقد بدأت أكون أكثر انتشادا - وان كان قليلا- لأتماط الإرشاد المختلفة، والتي أعتقد أنها بداية جيدة لأن ذلك يعني أنني بدأت أفكر أكثر في الطريفة التي يتم بها نقل المعلومات، وهو جانب أساسى من جوانب الاستشارات الوراثية". (مبليسا Melissa).

وعلى الرغم من أنها لا تصف بوضوح ما تعتقد أنها قد تكون فعلت، إلا أن تعليقها (أي ميليسا) يشير إلى أن لديها أفكارها الخاصة.

#### التفكير النقدي والثقت

إن الغط الرئيس الذي ينبثق من بهاناتنا هوعلاقة الارتباط بين الانتقادية والثقة أذ يبدو أن الطلاب الذين يشاركون في ممارسة اصدار الأحكام، أو الاختيار، أو التفكير الإبداعي، الذي يميز المرحلتين 2 و 3 في الشكل 1/28، قد اكتسبوا الثقة أيضاً في خبرتهم الخاصة. وتوفر هذه الثقة أساسًا يمكن من خلاله طرح الأفكار والأراء المناسبة، في سياق التخصص، عما يسهل في نشر النهج النقدي. ويمكن رفية هذا الارتباط في المقتطفات التالية، والمأخوذة من مدونة الإحدى الطالبات (ماجدة). في وقت مبكر من مشروعها، حيث تراجع الاستجابة الإحدى المسائل على النحو التالي:

لقد فشلت عملية تحويل E.coli التى قبت بها، وتقحت بعض عينات الحمض النووي، فقط للحصول على نتائج هزيلة، وكان رد فعلي الأول على ذلك هو إلقاء اللوم على تقنيق المتواضعة وعدم النظر إل أبعد من ذلك. (ماجدة Magda)

وبعد مرورعدة أسابهم، استقبلت نتائج غير متوقعة بنبرة مختلفة كلية - لاحظ الاستخدام الواثق للفة الفنية المتطورة المصاحبة لفرضيتها الخاصبة، حول ما كان يمكن أن يحدث – كما في تعليقها الجديد:

"لم تُعط هبوابط مخلوط الربط الإيجابي لنطاقات PCR المتوقعة لأي من بالزميدات إعادة الترابط. لقد افترضت أن عملية الهضم التي أجربتها في البلازميد الأولي PYM-N5 فشلت لأن المواقع المحددة كانت قريبة من بعضها البعض. وربعا كان الچهل المقابل الذي يظهر "الخطية الناجحة" مجرد نتيجة لإنزيم واحد، يعمل على إعطاء بالزميد خطي بنهاية واحدة متطابقة وغير متطابقة. (ماجدة) (Magda)

إن أحد الاختلافات الرئيسة بين هذه الردود، هو رغبتها في التفكير بينها وبين نفسها في الواقع، ولم تحل مشكلها الأبرز إلا من خلال اللجوء إلى مشرفها للحصول على المساعدة. واقترن النمو الملحوظ في النفكير النقدي لدى "ماجدة" بطلاقة في لقة الحديث المتخصص. ومن الواضح أنه من خلال مشروعها- اكتسبت ماجدة قدرًا كبيرًا من المعرفة التخصصية والخبرات الفنية، وربما بُنيت لديها النقة في إصدار الأحكام وطرح فرضياتها الخاصة.

وببدو أن التحول من نبج غير نقدي إلى محاولات انتقادية، كما بتضع في الجدول 1/28، يرتبط بنمو النقة، وقد تلعب الثقة أيضًا دورًا رئيسًا في تحديد المرحلة التي يمثلها الطالب في الشكل 1/28 في أي سياق بعينه. إذ عندما يكون التفكير النقدي موجها نحو عناصر المشروع، فمن المرجع أن يفكر الطلاب بشكل نقدي في تلك العناصر التي يشعرون أنها تحت سيطرتهم، أو أنهم قادرون على فهمها وتطبيقها بالشكل الملائم. ومن المرجح، في المقابل، أن يركز الطلاب، الذين يشعرون بقدر أقل من النقة ،على جوانب المرجح، في المقابل، أن يركز الطلاب، الذين يشعرون بقدر أقل من النقة ،على جوانب جزئية من التخصص سريعة التنفيذ. كمهام منفصلة، يتوجب عليم إنقانها، وبأتي التركيز على تحقيق هذا الإتفان أو تحسين الفهم، نتيجة سعيم إلى تحسين ممارساتهم الخاصة، وكذلك التحسين المتوخى كإجراءات استنساخ أفضل وتفكير أفضل، للمفهوم الذي ترتضيه السلطة.

إن الطلاب الذين وصلوا إلى درجة عالية من الثقة، فيما يتعلق بفهمهم للمشروع، أكثر قدرة على تقييمه بشكل نقدي ككل متكامل، والبحث عن ادخال التحسينات في تنفيذه وتعميم نتائجه على نطاق واسع، وعندما يتم توجيه التفكير التاقد نحو سلوك الأفراد الآخرين، فقد يكون نطاق الانتفادية مرتبطاً بإحساس الطلاب بالمماواة النسبية، وبالتالي، تحديد ما يحق لهم الحكم عليه وتقديم اقتراحات بشأنه.

ترى ما الذي يحفز القعر الكافي من الثقة، كي يفكر الانسان انتقاديا في بيئة بعث غير مألوفة له من قبل؟ إنه سؤال مثير للاهتمام، ولكنه غير قابل للافتبار في الوقت الحالي، والسؤال ذاته فيما يتعلق، بما إذا كان الانخراط في عملية التدوين نفسها، يسهم في إحساس الطلاب بأنه من المقبول لهم، أن يتدبروا ويصدروا الأحكام ويطلقوا الأمال (علما بأننا قد نخمن بأن المدونات توفر مكانا شهه خاص، يشعر فيه الطلاب بالإقبال

على استخدام مثل هذه الإمكانات، دون خوف من اتهامهم بالحماقة أو التحليق الفكري المبالغ فيه)

## للغزى المستفاد للبحوث والممارسات المستقبلية

تثير المدونات عدة أسئلة مثيرة للاهتمام بالبحث المستقبلي: أولاً، كيف يبدو وضع التفكير النقدي الذي يمارسه الطلاب، في مشاريع الأبحاث في المرحلة الجامعية الأولى، في تغصصات ومجالات أخرى؟ وهل يمكن لبنية هذه المشاريع أن تضاهي المراحل الموضعة في الشكل 1/28 حيث بمكن تعريفها وإخضاعها للمقارنة ؟ ثانياً، و كيف يبدو هذا التفكير في سياقات تعلم أخرى؟ وعلى سبيل المثال، قد يتكهن المرء بأن أنشطة تعلم أكثر تنظيماً، ربما تركز بوضوح على الفيزياء وعلى العلوم الأساسية وممارستها، وقد توفر فرماً أكثر وأفضل لتفعيل ما وراء النقد إزاء ما تحققه المشاريع البحثية. أذ يمكن فيها تشجيع الطلاب على العودة إلى الوراء، ومشاهدة التخصيص ككل، يدلا من أن يجدوا أنفسهم غارفين بعمق داخلها. وأخيرًا، ما مدى سهولة انتقال الطلاب بثقتهم النامية، وكذلك انتقاديهم، إلى مجالات أو أنشطة أخرى داخل نفس التخصيص؟

إن النتائج التي توصلنا إليها لها أيضا العديد من الدلالات، التي تشدنا لممارسة تهدف إلى دعم وتقييم المشاريع البحثية. فقد يفكر طلابنا، لسبب ما، بطرق متطورة ندهش لها حول مشاريعهم البحثية هذه، إلا أن هذا التفكير كامن في معظم عمليات التقييم المعتادة لدينا. وعندما يبدأ التقرير النهائي للبحث على الأرجح، من الفرض الذي انطلق منه الطالب حتى نهاية المطاف، فإن المدونات تسمح لنا بمعاينة العمليات التي تتطور، وتتعدل، من خلالها الفرضيات استجابة للملاحظات، وإجراء الاختبارات الحية. ويتم تصجيل النفلب على المشكلات، التي لا يتم الإبلاغ عنها في الكتابة العلمية الرسمية، عند تصجيل النفلب على المشكلات، التي لا يتم الإبلاغ عنها في الكتابة العلمية الرسمية، عند حدوثها، مما يمكننا من معرفة، ما إذا كان البحث قد تم إجراؤه بطريقة إجرائية بحتة دون نقد، أم أن الطلاب قد شاركوا زملاءهم في تقييم نقدي لما قاموا به من تشخيص، وطرحوه من حلول. وبالمثل، فإن الطلاب عادة لا يفصرون لنا المنطق المتبع او حتى اختبار المقاييس المعيارية في تقاريرهم الرسمية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا

كانوا يتبعونهم خوارزمها لوغريتمانها (حرفها) أم كانوا يتاملون ويفهمون لماذا كانوا يفعلون ما فعلوا. وأخيرًا، تكشف مدوناننا عن المقالب الذين يراجعون ممارساتهم الخاصة، وممارسات الأخرين، بطريقة يندر أن نجدها في تقرير يركز على نتائج المشروع.

وتشير النتائج التي توصلنا إلها إلى أن المشرفين يمكن أن يبعثوا، وفي ذات الوقت يسعوا بنشاط، إلى تشجيع التفكير النقدي للوجه لتعقيق مجموعة من الأغراض المختلفة، وعلى مستوبات متعددة، كما يمكن مضاعفة إمكان مشاركة المالاب في المتفكير النقدي، والأفكار النقدية، والنقد، من خلال توفير فرص متعمدة لرؤية العلم على أنه أكثر من خطوات اجرائية؛ وذلك عن طريق حفز الطلاب لتجاوز التعليمات وإعمال التفكير في سبب قيامهم بما يقومون به (بعني الدخول في المرحلة 1 من الشكل وإعمال التفكير في سبب قيامهم بما يقومون به (بعني الاخواب أو المنافج البديلة، أو الحكم على مختلف التفسيرات المقترحة (الدخول في المرحلة 2 من الشكل على مطالبتهم بالمضي قدما لطرح أفكارهم أو اقتراحاتهم (الدخول في المرحلة 3 من الشكل الشكل 1/28)؛ يمن يستشعرون على إصدار أحكام انتقادية وطرح اقتراحات صائبة.

وربما استطعنا، من خلال الطرق التى عرضناها، توفير الفرص للقدرة على التفكير النقدي وتعزيزه، وتشجيع النزوع لاستخدامه كطريقة بناءة، للانخراط في العملية البحثية. من خلال مساعدة الطلاب، على رؤية أنفسهم قادرين على النعلم بما يكفي، لتمييز ما هو مهم، وإصدار أحكامهم الخاصة، في سياقات بنت في بادئ الأمر خارج ما يدرسون. اننا يهذا نجعلهم أكثر قدرة على الاعتقاد، بأنهم قادرين على اكتساب مهارات مماثلة في المستقبل. يعبارة أخري أي أنهم بعد أن اكتسبوا الثقة بمعرفتهم وقدرتهم على تحليل موقف، أو إقامة حجة عبر التفكير بشكل نقدي حول فكرة، أو مجال جديد مرة واحدة، فإننا نأمل أن يدرك الطلاب، أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك مرة أخرى.

المصادر

- Åkerlind, G. S. 2005. "Academic Growth and Development—How Do University Academics Experience It?" Higher Education 50 (1): 1–32.
- Anderson, C., and Hounsell, D. 2007. "Knowledge Practices: 'Doing the Subject' in Undergraduate Courses." Curriculum Journal 18 (4): 463–478.
- Atkinson, D. 1997. "A Critical Approach to Critical Thinking in TESOL." TESOL Quarterly 31 (1): 71–94.
- Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business. Buckingham: Society for Research into Higher Education and the Open University Press.
- Barrie, S. C., and Prosser, M. 2004. "Generic Graduate Attributes: Citizens for an Uncertain Future." Higher Education Research & Development 23 (3): 243–246.
- Bean, J. C. 2011. Engaging Ideas: The Professor's Guide to Integrating Writing, Critical Thinking, and Active Learning in the Classroom. San Francisco: Jossey-Bass.
- Brookfield, S. 1987. Developing Critical Thinkers. Milton Keynes: Open University Press
- Bruce, C. S., Buckingham, L. I., Hynd, J. R., McMahon, C. A., Roggenkamp, M. G., and Stoodley, I. D. 2006. "Ways of Experiencing the Act of Learning to Program: A Phenomenographic Study of Introductory Programming Students at University." Transforming IT Education: Promoting a Culture of Excellence, edited by Christine Bruce, George Mohay, Glenn Smith, Ian Stoodley, and Robyn Tweedale. Santa Rosa, CA: Informing Science. 301–325.
- Davies, M. 2006. "An 'Infusion' Approach to Critical Thinking: Moore on the Critical Thinking Debate." Higher Education Research and Development 25 (2): 179–193.
- Ennis, R. H. 1987. "A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities." In Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, edited by J. B. Baron and R. J. Sternberg. New York: W. H. Freeman. 9–26.
- Ennis, R. H. 1992. "The Degree to Which Critical Thinking Is Subject Specific: Clarification and Needed Research." In The Generalizability of Critical Thinking: Multiple Perspectives on an Educational Ideal, edited by S. Norris. New York: Teachers College Press. 21–37.
- Entwistle, N. 2009. "Teaching for Understanding at University. Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking." Imprint 11: 7.
- Facione, P. 1990. Critical Thinking: A Statement of Expert Concensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Research Findings and Recommendations. Newark, DE: American Philosophical Association.
- Hale, E. S. 2010. A Critical Analysis of Richard Paul's Substantive Trans-Disciplinary

- Conception of Critical Thinking, Cincinnati, OH: Union Institute.
- Jones, A. 2007. "Multiplicities or Manna from Heaven? Critical Thinking and the Disciplinary Context," Australian Journal of Education 5 (1): 84–103.
- Marton, F. 1981. "Phenomenography—Describing Conceptions of the World around Us." Instructional science 10 (2): 177–200.
- McCune, V., and Hounsell, D. 2005. "The Development of Students' Ways of Thinking and Practising in Three Final-Year Blokogy Courses." Higher Education 49 (3): 255–289.
- McPeck, J. 1981. Critical Thinking and Education. New York: St Martin's Press.
- McPeck, J. 1992. "Thoughts on Subject Specificity." In The Generalizability of Critical Thinking: Multiple Perspectives on an Educational Ideal, edited by S. Norris. New York: Teachers College Press.
- Medawar, P. B. 1963, "Is the Scientific Paper a Fraud." The Listener 70 (1798): 377–378.
- Moore, T. 2011. "Critical Thinking and Disciplinary Thinking: A Continuing Debate." Higher Education Research and Development 30 (3): 261–274.
- Paul, R. 2005. "The State of Critical Thinking Today." New Directions for Community Colleges 2005 (130): 27–38.
- Pithers, R. T., and Soden, R. 2000. "Critical Thinking in Education: A Review." Educational Research 42 (3): 237–249.



# الفصل التاسع والعشرون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز التفكير النقدي

اجتياز الغجوات الاجتماعية والتعليمية

<mark>نائسي نوفمبر</mark> Nancy November

#### المقدمت

لنتخيل مثالا: طالبة تدرس الموسيش، في الصف الأول الجامعي، تكتب تقررا عن حفلة موسيقية، تضم كل مقطوعات "بيهوفن" التي حضرتها في الليلة السابقة (وهو تكليف نمطي، معتاد، لطلاب الموسيقي، في المرحلة الجامعية). وعلى الطالب أولا وقبل حضور الحفل، والقيام بتدوين الملاحظات، أن تقوم بعمل بحث: لتكوين خلفية (من خلال القراءة والاستماع) عن العازفين، وعن مجموعة المقطوعات الموسيقية. التي سيتم عزفها، من الناحية المثالية فإن مهمة الطالبة لن تقتصر على تقديم تلخيص لتجريبها فحصب، وإنما ستستعيد تلك التجرية في ذهنها نقديا؛ لكي تتأمل الحدث، وتعرض التعليقات التقييمية المدعومة بالأدلة. وتشمل المهمة الأخذ في الاعتبار متغيرات وعديدة (موسيقية، وصوتية، واجتماعية... إلخ) ومن خلال أكثر عن منظور (استقبال الجمهور وتعييرات وأسلوب العازفين، والمقارنة بين مجموعات مناظرة. (لغ). ومع أن الجمور مجموعات المؤسية قد تكون مألوفة، فإن المهمة معقدة؛ خصوصا فيما يتعلق بالتقييم التأملي المبني على أكثر عن منظور. وعادة ما يتعثر الطلاب في هذا الشق يتعلق بالتقييم ذلك أن التحول عن الطرق الوصفية، والخروج عن إطار ردود أفعالهم،

غير المدروسة، لا يتم بالمرجة المثلى.

وفي مقابل ذلك، نجد أن الناقدين الأفضل براعة يتمتعون بالقدرة على استعادة المشهد بشكل ناقد، ورؤيته وبكليته. ويستطيعون اجتياز الفجوة بينهم وبين النقد. Boscherini's Body (Le Guin 2000), Bach's Feer وتضم الأمثلة على ذلك كتبًا مثل (Vearsley 2012), and Schbert's Vienna (Erickson, 1999) الذين استخدموا - على التوالي الأفكار المخاصة بما هو ملموس ومادي. وكذلك وجهات النظر الذائعة في نطاق حول فيبينا لإلقاء الضوء على للوضوعات الموسيقية. هؤلاء الكتاب أظهروا لنا كيف أن عرض القضايا الموسيقية من منظور خارج التخصيص الموضوعي؛ من الممكن أن يكون طريقة مثالية لتقديم تبصيات جديدة وتطوير الأطر والنماذج ( التي يتم من خلالها عرض الموضوع). وكما يرى المعاوان الأول والثاني ( أي لكل من Le Guin و Yearsley) فإن أسائدة الموسيقي، غالها ما يمكنهم البناء على مقاربات بعضهم البعض، وغالها، أيضا، ما يكون الهدف هو جعل أنفسهم في موضع النقاد تجاه المجال الموضوعي ومعارفه الذائمة.

وبرى أهل الغبرة أن المهمة الملقاة على عاتق المربن، والمتمثلة في كيفية اضطلاعهم بتشجيع مثل هذا التفكير الجانبي التأملي، والفكر التعاوني لدى طلاب المرحلة الجامعية. هؤلاء الذين ما يزالون يشقون طريقهم على الأرض في أساسيات الكتابة فضلا عن أنهم يخطون خطواتهم الأولى في اكتساب الوعي بالتخصيص الموضوعي الذي يدرسونه. نقول إن هذه المهمة غاية في الصعوبة. إنه يكاد يكون من المستحيل أن نطلب من الطلاب القفز من البدايات الأساسية إلى قدرات أعلى من التأمل والتحليل والتفكير الناقد.

ومع ذلك، فإن هناك -حقيقة- ساحة مشتركة بين الطلاب الجامعيين بصفة عامة، وبدرجة عالية من الكفاءة، ألا وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا أذهب إلى أن طلاب اليوم -من خلال وعهم الرقعي- يمتلكون مهارات واتجاهات إدراكا واضبحا للمفاهيم، يتلاءم - بدرجة كبيرة - مع إرساء وتنمية التفكير النقدي. ويشمل هذا: الاستعداد لتناقل بين الأفكار والموضوعات والمقاربات، وشعور الفرد القوى بذاته في مواجهة جمهور "الإنترنت"، والانفتاح على مقاربات متعددة. ومن المكن للمعلمين أن يبنوا على الوغي الرقعي لدى الطلاب: ليحسنوا من وعي الطلاب بالتخصص الموضوع، كما يمكهم، أيضا، وبشكل ملحوظ، أن يبنوا على أنماط سلوكيات الطلاب على "الإنترنت" وميولهم الفكرية: لتشجيع أجواء من التفكير، ذات علاقة بالتفكير النفدي، ولقد أثبنت مواقع التواصل الاجتماعي كفايتها، وخصوصا في مساعدة الطلاب في نسج المعرفة، والانخراط في مهام تعاونية: لتوسيع المعرفة، وتأمل الذات والخروج بصفة عامة من إطار أرائهم غير المدروسة. وسوف أتناول في الفصل الذي بين أيدينا مناقشة خلفية هذه الفضايا، وعرض دراسات حالة، مستقاة من التدريس لطلاب المرحلة الجامعية في مجالات ثلاثة: الموسيقي، والكنابة الإبداعية، والصبحة السكانية.

# تحديد المصطلحات: التفكير النقدي، ومواقع التواصل الاجتماعي:

يجب أولا وضع تعريف لمصطلحين مفتاحين، هما: النفكير النقدي ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد ثبت صعوبة وضع تعريف مبسط لأي منهما، وتحقق تعريفات التفكير النقدي أقصى استخدام عندما تكون متعددة الخميائي، ومتداخلة التركيب، بمعنى أن التعريف لايركز على نواتج النفكير النقدي فعسب، ولكنه أيضا، يعترف بكونه عملية تجهيز فكري. وفي هذا الفصل سيتم استخدام مصطلح "النفكير النقدي" من خلال تعريف جديد ثلائي الأبعادي: (1) الاتجامات، مثل الانفتاح على أفكار متعددة، والمرونة، والاستعداد للتنقل بين الأفكار والرغبة في تشارك المعرفة مع الاخرين. (2) الأفجال، أي التحرك بالأفكار ومتابعة التجوال بين ثناياها، والتعاون من أجل الحصول على آراء متعددة، والفدرة على أصدار الأحكام المبنية على الدليل، وبلورة البيانات المعقدة، واستعادة الأحداث؛ لناملها، و(3) العوائد أوالنتائج مثل: تحقيق أرقام جديدة في المنافسات الفكرية، وإحداث تغيير في النماذج الفكرية (paradigms) السائدة، وتعلم الوصول إلى استبصارات ثاقية.

إن مثل هذا التعريف واسع النطاق، والموجه إجرائيا يتضمن جوانب متعددة على التربويين أن يأخذوها في اعتبارهم وهي:

أولا: الوعى الكامل بالعملية النقدية، فالطلاب في حاجة للتفكير في كيفية الارتقاء بحالتهم الذهنية؛ لتصبح حاضنة لمستوبات أعلى وأوسع أفقا من التفكير النقدي. كما أهم في حاجة إلى تشجيع الملكة الخاصة بمثل هذه الأنواع من إعمال الفكر الناقد على للدي البعيد (Perkins, Jay and Tishman 1993). وسنيقي مع فكرة إرساء الوضعية الذهنية النشطة، في مقدمة معالجتنا للكيفية، التي يمكن من خلالها لمواقع التواصل الاجتماعي أن تساعد في دعم التفكير النقدي. وبناء على ذلك، فإننا ينبغي أن نضع نصب أعيلنا الأهداف من التفكير النقدي. ومالذي تدور حوله التحولات في الرؤى أو في النماذج الفكرية؟ ومن أين تبدأ نقطة البداية للوصول إلى الهدف؟ والخطوات التي ينبغي للطلاب اجتيازها، ليصلوا إلى امتلاك نامبية التفكير النقدي. وعلى المربين في سعهم إلى الارتفاع بغرس الإحاطة الواعية لدى الطلاب، فكرنا، أن يقدحوا أذهانهم للوصول إلى تعريف جامع وملائم لأغراض التفكير النقدى. وفي هذا الصدد فإنه ليس من الضروري، أن يتقيدوا بالمعرفة في مجال موضوعي معين (مثل التفكير النقدي حول أصلوب موسيقي بينهوفين). إذ يمكن أن يتمحور التفكير النقدي للطلاب حول " تجاريهم فيما يتصل بمعرفتهم لذواتهم أو للعالم من حولهم " (Barnett 1997,109). وببدو العمل على الوصول إلى هذا الأفق الرحب من الانتقادية أمرا محبطاً، فهو يحتاج من المدرسين إلى التفكير في مسارات، لتعزيز الفكر النقدي، في صلب المجال الموضوعي، وحوله، وخارج المجال نفسه. ومع ذلك فإنه يمكن البدء بضمان النمو المطرد لوعى الطلاب بالبنية المنطقية للتخصص، وضوابطه، ومجال التطبيق لنماذجه، ومراجعة الخرافات والأفكار الشائمة حوله،( مثال ذلك: الخرافة الشائمة التي تنظر إلى "بيتهوفن" بوصفه "بطل" الموسيقي الكلاسيكة الغربية).

ولتحقيق هذه الانتقادية المتكاملة فإن المقاربة أو النبج الخاص، الذي يسلكه المعلم يُعدّ أمرا شديد الحساسية: فالرسائل التي يبعثها المعلمون للطلاب، من خلال اتباع الأساليب التقليدية في تدريس المجال الموضوعي وإجراء البحوث حوله، من الممكن أن تمنع، أو تموق، الوصول إلى الأفاق النقدية المنشودة؛ فعثلا يمكن للعرء بسهولة إقناع الطلاب أن تعدد وجهات النظر أمر حيوي من أجل رؤبة متكاملة لتاريخ الموسيقي. وبخاصة إذا توفرت فرص البحث التعاوني، كمكون أساس في بنية المقرر الدراسي. وهو ما يدي الإقلاع عن نمط التدريس السملعي، الذي يتبع أسلوب المعاضرة المتجمدة (المملة) والتي تكرس النظرة إلى المعاضرين وكأنهم كهنة، والطلبة متلقون مستكينون للمعرفة. إن تمكين مواقع التواصل الاجتماعي من لعب دور، في العملية التعليمية، يشجع النموذج التعاوني لتبادل وانتاج المعرفة، ومن ثم جعل الطلاب أكثر وعبا بقابلية المعرفة للنقد، وطرح التساؤلات.

## مواقع التواصل الاجتماعي: تعريفها وأنواعها

إننا في حاجة إلى وضع تعريف إجرائي أو عملي لمواقع التواصل الاجتماعي، قبل التملرق بالتفصيل، إلى كيفية الإفادة منها، في تعزيز التفكير النقدي. فمواقع التواصل الاجتماعي، وسائل يقوم الناس من خلالها بإنتاج المعلومات والمشاركة فيها، وتبادلها، وفسحيها، وتحليلها، ونقدها، ومعالجة محتواها من الأفكار على الخط المباشر، في المجتمعات الافتراضية. ونشأت هذه المواقع من خلال التطورات في تقنيات المعلومات والاتصالات المعروفة بـ "2.0 web" ذات التسمية المضللة (والتي تسعى مجازا) بوب المقراءة والكتابة. بممنى أنها تسعح -بل في الحقيقة تعزز - بصور متعددة التفاعل بدلا من الاقتصار بيساطة على المشاهدة السلبية، وبالنسبة لأنواع مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الدينا تعريفا لسة أنواع مختلفة (Vaplan and Haenlein 2010) هي:

- 1. المشروعات التعاونية (مثل الوبكيبيديا).
- 2. المدونات، والمدونات المصغرة (مثل توبتر وبلوجر، Twitter and Blogger)
- مجتمعات المحتوى (مثل: يوتيوب، سكوب، إت، بنترست، ديليشس، Youtube,
   (Scoop. It, Pinterest, Delectious)
- 4. مواقع التشابك الاجتماعي (مثل فيسبوك، جوجل+, بيبو ,+sacebook, Google)
   (Bebo

- 5. الألعاب الافتراضية (مثل World of Warcraft)
- العوالم الاجتماعية الاقتراضية (مثل سكندلايف Secondlife).

(Kaplan and Hanlein , 2010)

والحقيقة أن الحدود بين هذه الأنواع يشوبها درجة كبيرة من الغموض، فتقنيات التواصل الاجتماعي (المدونات، والنشرعلى الصفحات الخاصة، ومشاركة الموسيق، والاتصالات الصوتية، ومشاركة الصور...إلخ) يزداد التكامل فيما بينها من خلال منصات تجميع الشبكات الاجتماعية.

ومع إناحة (الوس2) فقد تلاشى بشكل لافت الحد الفاصل بين ما هو تعليمي وما هو اجتماعي في التعليم الجامعي. وهناك الأدوات وبيئات العمل والمنصات التي تم تصميمها خصيصا من أجل التعلم على الإنترنت (التعليم الإلكتروني) مثال ذلك: "مودل تصميمها خصيصا من أجل التعلم على الإنترنت (التعليم الإلكتروني) مثال ذلك: "مودل Moodle" (منصة تعليم إلكتروني)، و"جوجل دوكس تحكند لايف ومودل). وكما هو الوثائق على الإنترنت) و"سلودل Sloodle" (مزجع من سكند لايف ومودل). وكما هو العال في أدوات ومنصات التشابك الاجتماعي، فإن بيئات التعلم الافتراضية هذه، تؤكد على التفاعل فيما بينها. على الجانب الأخر فإن إناحها تكون بدرجة أقل أو تنعدم تمامًا، بالنسبة لهولاء الذين لا ينتمون إلى قاعة الدراسة أو المؤسسة التعليمية، وذلك بحكم طاقة بنية مزود الخدمة[ الخادم] أو الاتجابات - الأمر (راجع المعلي، فإن هناك اتجاها متزايدا، لدى المرين - مع وجود الجدل والنباس - الأمر (راجع المحل، فإن هناك اتجاها الاجتماعي الشهيرة مثل الفيسبوك، والبرامج مفتوحة المصدر مثل إلج Elgg (محرك

#### التفكير النقدي ومواقع التواصل الاجتماعي، هل يجتمعان؟

في هذا الفصل لن يتم تسليط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي نفسها، بل سيكون التركيز فيه على كيفية استخدامها، والنشاش هنا سيكون حول إمكانية استغلال المُدرِّس لزايا العمليات المتضمنة في التفاعلات الاجتماعية على "الإنترنت"، من أجل دعم رحلة الطلاب نحو التفكير النقدي، وتحقيق الوصول إلى النتائج المرجوة منه. ومن ثُمَّ سيتم التركيز على اتجاهات الطلاب والأعمال التي يشاركون فها وينفذونها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساعد مواقع التواصل المربين، في تحقيق مستوى أساس بهم من التواصل الدائم مع الطلاب؛ حيث إنها تلبي رغبة الطلاب في الانصال بـ"الإنترنت"، بالإضافة إلى ما يستمون به من مهارات رقمية عالية. ولقد قام (إدموندسون (2008) (Edmundson (2008) يتمتمون به من مهارات رقمية عالية. ولقد قام (إدموندسون أنها فضاء جذاب بتحديد سمات بيئة "الإنترنت" من منظور الطالب، حيث وصفها بأنها فضاء جذاب بدرجة عالية، ذو إمكانات غير محدودة، بقوم فها الطالب بنصفع المواقع والموضوعات، والمحادثات "الدردشات". وفيما مضى كان مسعى جيل "الإنترنت" (1998 Tapscott 1998) الأكثر استخداما في الولايات المتحدة، لكن طلاب اليوم في العديد من أنحاء المالم يُعدُّون ذوي "عقليات رقمية". ولقد كشفت البحوث التي أجربت على طلاب الجامعات في يُعدُّون ذوي "عقليات رقمية". ولقد كشفت البحوث التي أجربت على طلاب الجامعات في كل من المملكة المتحدة و"رومانها" و"فنلندا" و"المجر" عن مستورات عالية من الكفاية في استخدام التقنيات، وادارة التفنيات في أحدث وسائل الاتصالات، وإدارة التفنيات في استخدام البقيات (Andone, Dron, Pemberton, and Boyne 2007).

ويميل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكلبات، إلى افتراض أن الاتجامات الإيجابية لدى الطالب، واستعداداتهم الملحوظة، في الاتصال بالإنترنت يمكن أن تكون لينة مهمة لبناء قاعدة معرفية، لكل منهم (Gonzales 2010; Hannon 2009). ومع ذلك فإن التحول من الاستخدام الاجتماع، إلى الاستخدام التعليمي للوسائط الرقمية، ليس عالم الميسير. فيناك جدل ثائر، حول فكرة وصف الطلاب بأنهم "ذووأمبول رقمية" (digital natives" (راجع بالتحديد Benett, Maton, and Kervin 2008; Helsper and التعليم التعرف طلابك" (Eynon 2009). والتنبيه الذي أطلقه "بروكفيلد" (Brookfield 2006) "أعرف طلابك" يُطنِّق هنا على خلفية مجموعة الطلاب، والتي ستتنوع بالتأكيد وسيكون لديهم نقاط قوة وضعف، في فجوات غير متوقعة، وتساعد البحوث الأخيرة في شرح هذه القضية بتطوير أدوات لتقييم مهارات الطلاب الرقمية (مثلا Teo 2013). ولقد تم إجراء البحث على جماعات من الطلاب، في جامعة "أوكلاند" (Teo 2013). ولقد تم إجراء البحث على جماعات من الطلاب، في جامعة "أوكلاند" (Teo 2013).

مكونات مقرر دراسي عن "الوعي الرقعي" والذي أسفر عن نتائج تتواءم مع الانجاهات الدولية المشار إليهما سابقا: فقد كشفت الإحصاءات عن مستويات عالية من التعامل مع "الإنترنت" والكفاية في استخدامها. ومع ذلك كانت بعض الأرقام غير متوقعة. حيث اتضح أن ما يبلغ نسبته 95% من الطالاب في السنة الأولى لبحث أعد عام 2010 في مجال المصحة السكانية (تضمنت ورقة البحث 37 طالبا) استخدموا مشغل الموسيقي للحمول، وقد كان الرقم مرتفعا بالمقارنة بطلاب الموسيقي. وأما الرقم الخاص بطلاب الفرقة الأولى في الموسيقي فقد جاء خارج التوقعات: حيث بلغت نسبة الطلاب الذين تنقوا دورة تدريبية في أساسيات علوم الحاسوب 32% (تكون مجتمع البحث من 114 طالبا) ( قارن ذلك بطلبة الصحة السكانية الذين بلغت نسبتهم 10% ). أما البيانات المثلة في معدل الاستخدام المرتفع "للفيسبوك" و"اليوتيوب" (19% و97% لدى طالاب المصحة وطلاب الموسيقي على التوالي لكلا المنصتين) فقد أمدت المحاضرين بالخلفية اللازمة، عند تصميم المقررات الدراسية، التي ستألزم الطلاب بالبناء على ما لديهم من اللازمة، عند تصميم المقررات الدراسية، التي ستألزم الطلاب بالبناء على ما لديهم من مهارات رفعية.

معنى ذلك أن الطلاب يتوفرون، في الغالب، على مهارات الوعي الرقعي في مجالات نافعة- وربما مدهشة. ويظهرون درجة عالية من المهارة، في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لكن ماذا عن استعدادهم لاستغلال هذا الوعي من أجل اكتساب القدرة على الاجتماعي. لكن ماذا عن استعدادهم لاستغلال هذا الوعي من أجل اكتساب القدرة على التفكير النقدي؟ إننا نواجه في العقيقة انتقادا حادا، لاستخدام "الإنترنت" في الإغراض "بالإنترنت" يثبط التفكير النقدي على أرض الواقع، إن غزارة نتائج البحث على "الإنترنت" بالإنترنت" يثبط التفكير النقدي على أرض الواقع، إن غزارة نتائج البحث على "الإنترنت" على ذلك: إن البحث يكلمة "بيهوفن" في محرك بحث" جوجل" يعطي 44,800,000 نتيجة في زمن قدره 30.3 ثانية فحسب). ويعتقد أصحاب هذه الفكرة أن تضغم هذه النتائج يعوق "جيل الإنترنت" عن إصدار أحكام نقدية بل إنه، في الحقيقة، يعوق عن التفكير أصلا. (Kek كالمنافعة عن عن التفكير أصلا. AM) المنافعة عن عن التفكير أصلا. AM) عن هذه أعلى خذا القلق، عندما طلب من الطلاب أن يبتعدوا عن بيئة Edmundson (2008)

"الإنتريت" من أجل أن "يتوقفوا ثم يفكروا". ويتمنى معلمون مثل (أندون وأخرون Andone et al. 20006) أن يوظف الطلاب العماس "الإلكتروني" لتعزيز وتحفيز التعلم. ومع ذلك فإنهم يرون أن الاتجاد إلى الانتقال من المعرفة التحليلية السائدة، إلى النسج أو التركيب الأولى للمعرفة، يتضمن قدرا من المحسارة، مقابل قدر من المكسب.

ومع هذا، فهناك فرق أخر من المعلمين يرون أن الاتمبال "بالإنترنت" لا يعني الضرورة أن المرء محاط بيجيرة من الإمكانات، كما لا يعني -أيضا- التحرك بعيدا عن (المجال) التحليلي. وهناك مجموعة متنامية من البحوث نرى أن استغدام مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يعزز الفنرة على اتخاذ القرار، وإصدار الأحكام المبنية على التحليل (راجع Na.Gio, and Gribble 2008). ومن الممكن للمرء أن يتساءل عن نقد المعرفة المطروحة في هذا السياق، والتي يعتقد أنها أهم من المعرفة التحليلية في تحلوس التفكير النقدي، وكما تقول الحكمة التقليدية، فإن المها الفكرية نوعان: تحول البسيط إلى معقد، وتحليل المعقد إلى مكوناته البسيطة، وغالبا ما تركز أساليب الدراسة الحديثة على الصورة الأولى: في حين أن الصورة الأخرى (توظيف أو نمج المعرفة، الخطوة المهمة -على مبيل المثال- الأولى ليصبح المرء نافدا اللاراء التقليدية حول "بيجوفن" هو استعادة المشهد، ونقده وبحث الأفكان الناريغي المعقد، وكذلك "بيجوفن" هو استعادة المشهد، ونقده وبحث الأفكان الناريغي المعقد، وكذلك الاجامات والعبارات المجازية في الكتابات، حول هذا الكيان الناريغي المعقد.

إن أهم ما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي هو تفعيل أحد العناصر المقصلية، في عملية التفكير النقدي لدى الطلاب، وهو الأمر الذي لم يلق الاهتمام الجدير به في الماضي - خصوصا في التدريس الجامعي للإنسانبات - ونعني به التألف (collaboration). إن الإبداع الاجتماعي يشكل أساس تظربات التعلم المتألف، ويؤيد مفكرو الإبداع الاجتماعي مبدأ "أن المشاركة في المعلومة وتحليلها نقديا وتطبيها، شرط لازم كي تصبح معرفة" (Garrison 1993.2 في المعلومة وتحليلها نقديا وتطبيها، شرط لازم كي تصبح الفكرية الأخيرة في مجال التعلم؛ وبخاصة في أعمال الباحثين، الذين يناصرون تطوير الشكرية الاخيرة في مجال العلم؛ وبخاصة في أعمال الباحثين، الذين يناصرون تطوير نشأة ما يعرف ب"فرق العمل العالي (مجموعات

تشترك في نفس الصناعة أو المهنة ويتعلم أعضاؤها من بعضهم البعض، من خلال مشاركة المعلومات والخبرات، راجع (Wegner, McDermott, and Snyder 2002). هؤلاء المعلمون وجدوا أن العمل الجماعي لا يؤدي إلى كم كبير ونوعية عالية من المعرفة فعسب؛ وإنما يعملي فرصا حية للطلاب ليتخرطوا في مهام فكرية عالية المستوى؛ مثل إصدار الأحكام وتمحيص الأفكار.

ولقد وجد أن النفاذ المباشر على الفضاء الإلكتروني يمثل بيئة مثالية؛ لدعم الجهود التألفية المثمرة (Gabriel 2004). وفي المقابل فإن هناك مآخذ ملحوظة أو مؤكدة على التعلم اللامتزامن على "الإنترنت" منها: غياب تعبيرات الوجه، ونبرة الصبوت، وفقدان فورية الإجابة، والتي من شأنها أن تعوق الاتصال الجيد (Haynes 2002). ومع ذلك فإن الأعمال الفكرية التي تتناول ثقافات التفاعل على "الإنترنت" ترجع أنه بالنسبة للطلاب الذين ينخرطون يوميا في تفاعلات اجتماعية، والذين يواجهون ما يحول بيهم وبين التفاعل وجها لوجه، فإن تجربة التعامل هذه عبر "الإنترنت" لم تترك لديهم أثرا سلبيا مقلقا، بل ربما لا ينظر إليها على أنها تنطوي على مشكلة Anderson and) Simpson 1998; Curtis and Lawson 2001; Flottemesch 2001; Gabriel 2004; (Graham and Misanchuck2004). إذ لاحظ مؤلاء الدارسون أن الطلاب في بينات التعليم اللامتزامن، يتمنعون بميزات واضعة في الاتصالات مثل الحصول على وقت للتفكير قبل الإجابة، وإتاحة مساحة للمرء للتعبير عن أفكاره بالكلمات المكتوبة، وفرص إعادة القراءة، والتأمل، وغرطة الأفكار. وحتى إذا تبين أن بيئات الانصال اللامتزامن تنسبب -بطبيعتها- في بعض المشاكل، فإن مواقع التواصل الاجتماعي قد قلصت من هذه الأضرار من خلال وسائل النواصل الهاتفي عبر "الإنترنت"، وامكانية المشاركة في الملفات السمعية/ اليصرية.

# دراسات حالت حول: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز التفكير. النقدي في التعليم العالي

توجه (باربيت Critical Business) من خلال أبرز رسائله التي تضمنها كتابه النشاط النقلي A والمحلمين أن يتوقفوا عن محاولة تعريب الطلاب على التفكير النقدي، وأن يقوموا عوضا عن ذلك بتوفير الفرس لهم، لإعمال التفكير النقدي بانفسهم، فمعظم الأساليب التربوية الفعالة -بغض النظر عن المجال الدرامي- تراعي بحرص شديد طبيعة عملية التفكير النقدي، و تضع الطائب في القلب منها. الأعرض دراسة سالمون (2002، 2009) "Salmon's" كيفية تشكيل وتوجيه الثفاعلات الاجتماعية على "الإنترنت" بحيث تتجاوز تشجيع الطلاب على الدخول في النقاسات، وتزيد عليها الأخذ بأيديهم إلى مهام تندرج في مراتب التفكير العليا. إن هذا النبج البنائي (البنيوي) structural approach (البنيوي) structural approach (البنيوي) المحجر الزاوية في مساعدة الطلاب؛ للعبور إلى ما يطلق عليه رواد الإبداع الاجتماعي منطقة التنمية الأقرب (Vygotsky 1978) وذلك "منطقة التنمية الأقرب (Vygotsky 1978) وذلك تتحقيقة، عندما يتوفر لهم الدعم التعليمي.

إن منطقة "التنمية الأقرب" هذه، تمكن الطلاب من تعقيق مستوبات جديدة عن الانتقادية (Wass, Harland, and Mercer 2011) حيث تبدأ نقطة البداية فها بالخروج من نطاق التفكير المألوف والمربع. وبمكن الوصول إلها من خلال الحوار والعديث (فيما بين الطلاب بعضهم مع المعض، وبينهم وبين المحاشرين، وبين المواد المبثوثة إلكترونها) من خلال مهام أو تكليفات مبنية على حل المشكلات، التي تسمح لهم بالتصرف كباحثين. ولقد أوضح الهاحثون أن الطلاب الذين وُجَهوا للدخول في مقاربات حواربة، يمكن أن يكونوا متفاعلين بدرجة أكبر كثيرا، من أولئك الطلاب الذين تعاملوا بمفردهم مع المحتوى الفكري؛ في اكتساب المعرفة وزيادتها Morassen, Howland, Moore, and الطلاب مستويات عليا من أنماط التفكير فإنهم في الغالب في حاجة إلى تغيير نظرتهم إلى مستويات عليا من أنماط التفكير فإنهم في الغالب في حاجة إلى تغيير نظرتهم إلى

المعرفة- من اعتبارها شيئا ثابتا، غير قابل للاختلاف، أو النقاش، إلى شيء يمكيم الإسهام في الإضافة إليه، وتأمله نقديا، واعتبار أنهم جزء منه- وأن تجاربهم الأولية الإنشاء المعرفة، وتمعيصها مطلوب: الإحداث هذا التحول في المنظور أو الأفق بفعالية. "اندرسون Anderson" من خلال طرحه، نظرية حول التعلم في الفضاء الإلكتروني، أن التعلم الرسعي الهادف والمتعمق، يظل مستندا إلى دعم مستمر؛ طالما توفر هناك واحد من أشكال التفاعل الثلاثة (الطالب مع المعلم، الطالب مع المعلم، الطالب مع المعالب الأطالب مع المعتوى) حيث أنها تنسم بعلو المستوى. ومن الممكن توفير الاثنين الأخيرين الطالب أدنى، أو حتى حذفها، دون أن ينقص ذلك شيئا من قيمة الانخراط في التجربة التعليمية (67, 2008). وتعد وسائط التواصل الاجتماعي أدوات مُعينة، وبخاصة فيما يتعلق بتشجيع التفاعل الهادف بين الطالب والطالب وتفاعل الطائب مع المعتوى، كما هو معروض في دراسات الحالة الثالية.

# تمثيل أفاق متعددة في الموسيقى خلال مناقشات في الفضاء الإلكتروني

من الممكن أن توفر جماعات النقاش على الفضاء "الإلكتروني" مكانا مثالها؛ لتنمية قدرة الطلاب على طرح التساؤلات وتقييم المحتوى. وهذا من شأنه أن يحقق مستوى عاليا من التفكير النقدي متضمنا تمثيل منظورات متعددة. ولقد تم التدليل على ذلك من خلال البيانات التي أدلى بها الطلاب، في أكثر من مسح، تم إجراؤه قبل وبعد مقرر السنة الدراسية الأولى، في تاريخ الموسيقي بعنوان: "محطات تحول في الموسيقي الغربية" الذي جرى تدريسه في جامعة "أوكلاند" عام (2008). وقد شارك (123) طالبا في خطوات تألفية، تم تنفيذها في الفضاء الإلكتروني، والتي نتج عنها إنتاج مقالات فردية، تناقش مغزى العلامات الميزة أو التميز (وفق المصطلحات التي حددها الطلاب) لتسجيلات صوتية مختارة، ذات أثر في تاريخ الموسيقي الغربية،ولقد شارك الطلاب في تفاعلات عديدة، باستخدام الفضاء الإلكتروني تشمل: تجميع قائمة بالمصادر؛ معلق علها بالحواشي، والنقاش في حلقات صغيرة (خمسة طلاب أو أقل) ثم نشر تأملات نقدية بالمجوعات أكبر عددا (حوالي 20 طالها). وبعد انتهاء المقرر؛ فإن عدد الطلاب الذين أيدوا

أو وافقوا بقوة على مقولة: إن التفاعل عبر الفضاء الإلكتروني ساعدهم في التعليم قد ارتفع من 44% إلى 811 (123): بينما استجابوا للمسع المبدئي (123): بينما استجاب (103) منهم للمسع النهائي). وإجابة على سؤال وجه لهم. حول أكثر التفاعلات على الفضاء الإلكتروني إفادة لهم في التعلم كانت إجابتهم أن مجموعات النقاش في النشاط الذي حاز النصيب الأكبر من التعامل والتفاعل.

ولماذا أولى الطلاب تقديرا خاصا لكل من الفعل والتفاعل؟ لقد أدرك الطلاب القيمة الكبيرة للمشاركة في وجهات النظر، بتحفيزهم على العلوك النقدي. ولقد عبر أحد طلابنا عن شعور، سنهم، مشترك بالقول: إن الإجابة النقدية والتفاعلية عن سؤال [سئل بواسطة طالب آخر]: تطلب الكثير من البحث والتفكير. وهذا يمثل قيمة كبيرة في التمكن من كتابة مقال ما (طالب A (2008, A). ولقد قدَّر الطلاب فبعة المشاركة في المجهود المبدول، وزادوا على ذلك إعلاء القدرة على إبداع أفكار جديدة، من خلال المشاركة في مجموعات الثقاش. وجاءت مستويات التفاعل أدنى بكثير، في تدريس نفس المقرر - والذي جرى تدريسه في عام 2009- بدون النفاذ على الخط المباشر. وبرجم ذلك -جزئيا- إلى الحقيقة الخاصة بأن أوقات المناقشة (المناحة) اقتصرت على حجرات الدراسة. في حين أن طلاب 2008 قدروا إمكانية اختيار الوقت والمكان الملائمين لهم: للتفاعلات على "الإنترنت". إن المستوى العالى من التفاعل في المناقشات على الخط المباشر، لم يكن مجرد تيسير أو تحقيق راحة؛ ذلك أن هناك ثقافة التفاعل على "الإنترنت" والتي من خلالها يمكن للمدرس أن "بنقر" على لوحة المفاتيح، تعبيرا عن الرغية للدخول على الفضاء "الإلكتروني" من أجل القراءة والتفاعل أو الاستجابة لتساؤل أو استفسار، ليس فقط ليترك الشخص بصمته، وإنما ليتصل بالأخرين أو "يكتب على صفحاتهم الخاصة" بلغة "الفيسبوك". وتأتي المقارنات خير شاهد ذلك أن 72% من الطلاب الذين درسوا في القصل الدرامي في عام 2008؛ استخدموا وسائط الاتصال على الخط المباشر مثل: "البريد الإلكتروني"، و"الوبكيز"، والدردشة، والمدونات، مرة على الأقل في اليوم، وأن 82% مهم قد سجل أو أنشأ حسابا في كل من "الفيسيوك"، و"بيبو" (Bebo)، وأشكال أخرى من وسائل الثواصل الاجتماعي.

ولقد أسفر وجه التأمل النقدي، الذي يعمم الطلاب من خلاله فكرهم، عبر جموع كبيرة، حول ما تعلموه وجربوه في مجموعتهم الصغيرة، عن تفاعلات عالية المستوى، بأعلى جودة. وجاءت كثير من الاستجابات في أحجام كبيرة وشاملة؛ مصحوبة بتحليل وجهات نظر عديدة، وجاءت صهاغة نتائجها في عبارات ساطعة الوضوح.

وفي المقابل: فإن هذه النوعية ذات العزم والوعي، الذي يظهره هؤلاء الطالاب في مناقشاتهم على الفضاء "الإلكتروني" تواجه بنقيض من السلبيات التي يوصم بها عالم المخط المباشر على الفضاء "الإلكتروني" تواجه بنقيض من السلبيات التي يوصم بها عالم الطلاب في الاستجابة أو التفاعل على الخط المباشر إيجابيا، فيقف على رؤى تحليلية تقيمها "الوبب" مما يساعد الطلاب على إرساء عناصر صيفة من التلقيم العائد [ الانطباعات المستقبلية]، ولقد تضمن تطبيق المقرر في عام 2010 أداتين لتحليل النصوص على "الإنترنت" هما:

Helen Sword's Wasteline Test و The Wordle (http://www.wordle.net) استجاب الطلاب فهما لتعليلات (http://www.writerdiet.ac.nz/wasteline.html) استجاب الطلاب فهما لتعليلات بعضهم مع البعض،معاولين تحسين كتاباتهم ومستخدمين *التلقيم* العائد، وأخيرا قاموا بالتعليق على أعمال نظرائهم. وهناك خطوة جديدة أخرى، تم تقديمها في مقرر 2010، المشار إليا أنفا، هي مراجعة النظراء أو الأقران للمقالات النهائية للطلاب

باستخدام نظام مراجعة النظراء على "الإنترنت" "Aropa" ولقد بلغ متوسط تقديرات (http://aropa.ec.aukland.ac.nz/src/aropa.php) ولقد بلغ متوسط تقديرات الطلاب الدارسين لمقرر عام 2010 في المقالات النهائية 81.63% (-A) مما يعني تحسن ملحوظا؛ مقارنة بمقرر عام 2008 حيث بلغ 74.08% (B). وهذا يرجع إلى تحسن قدرات هؤلاء الطلاب في تمثيل وجهات نظر متعددة، وهو ما يعتبر عنصرا، له أهميتة في عملية التفكير النقدى.

استخدام وجود الفضاء الإلكازوني لإنعاش التأمل المتفاعل خلال الكتابة الإبداعية

هناك مقرر بعنوان "الكتابة والجمهور المستقبل" نبثه كله على "الإنترنث" -للعام التالي-جامعة "وايكاتو" Waikato (عدد الطلاب المسجلين فيه، حوالي 45طالبا).

إن مقررا يتضمن الكتابة الإبداعية، يزودنا بمثال جيد عن كيف يمكن للوعي المتزايد للطلاب، بحضورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يغموا تفكيهم وتأملهم المتزايد للطلاب، بحضورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يغموا تفكيهم وتأملهم التقدي. فمقرر يدرس بالكامل على الإنترنت بيث، محتوى جماعات نقاش غير متزامن! يسمح للمعلم بتعزيز ذلك النوع من القراءة الناقدة، التي تقع في منطقة القلب بالنسبة للكاتب النقدي القمال؛ بما يحقق معظم المستوى الأسام. وإذا تذكرنا أن المقرر بالكامل يدار من خلال القراءة والكتابة، فإنه بالضرورة يؤدي إلى تحسين المهارات في كل من العمليتين؛ حيث أن كلا من المعلم والطلاب، عليم أن يبتكروا الوسائل التي تماعد على فهم ما يبثونه جيدا، أو على الأقل، فهمه بشكل كافي في غياب كل من الإشارات الصوتية والبصرية. إن عليم أن يصبحوا قراء أكثر حساسية أو تذوقا، وهو جانب مهم ما لتفكير النقدي (Weinstein 2000).

وعلاوة على ذلك فإن النفاذ على الفضاء "الإلكتروني" يعطي الإحساس الدافئ للجمهور في تفاعلاتهم؛ مما يعني أنهم عليهم أن يفكروا في تكييف أنفسهم في علاقاتهم بالآخرين. كما يفعلون في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "الفيسبوك". ويدلل على ذلك، شهادة أحد معلمي مقرر "الكتابة وجمهور المستقبلين" إن نشاط الكتابة أصبح جزءا من حياتهم الدراسية، وأن الكيفية التي يقدمون بها أنفسهم أصبحت أمرا يحظى عندهم بدرجة عالية من الأهمية". إن القدرة على تقديم النفس للجمهور أمر جوهري، لأي مقرر دراسي، يقوم بتنمية مهارات الاتصال بواسطة الكتابة، إلا أنه بتطلب على الأغلب- تخطي عقبة عدم فهم الطلاب لكيفية القيام بهذا عمليا. إن هذه المهمة، وفقا لقول أحد المعلمين: "إنما هي قفزة حقيقية يخوضها الطلاب؛ في ينطلقوا إلى ما بعد مرحلة الكتابة، كنشاط خاص. فإذا كان لدى أحدهم الرغبة في أن يصبح كانبا مبدعا محترفا، فإن عليه تخطي ذلك العاجز بين الكتابة الخاصة وبين أن يقول في الواقع "أنا محترفا، فإن عليه وأود أن أنضح بما أكتب على الملا".

ويستخدم المقرر وسائل التفاعل المألوفة أو الميسرة في الفضاء "الإلكتروني" لتخطى هذه العقبة. وينخرط الطلاب في نشاطين أساسيين غير مستساغين أو غير مألوفين -على الإطلاق، لدى طلاب المرحلة الجامعية أولهما: اعتبار أن التمرس في الكتابة عملية ونبدة النمو، تنضمن حلقات أو مراحل من التأمل الذاتي، والتلقيم المائد من الأخرين. والرد عليه بتلقيم عائد بناء. وهم في ذلك يؤدون العمليتين بالاعتماد على، واجهات وأنماط معروفة من وسائل التفاعل على الإنترنت مثل: المدونات لتبادل الأفكار: والمحادثات المبرمجة لتنمية الأفكار والتلقيم العائد: والمنتديات التي تعقد لمجموعات كبيرة للعرض والتقييم. علاوة على ذلك فإن المقرر الدراسي ينبني على لعب أدوار مألوفة لكثير من الطلاب، من خلال تفاعلاتهم على "الإنترنت"؛ خصوصا أدوار القارئ والمعلق. وبطلب من الطلاب بالأساس، أن يشكلوا التلقيم العائد لأقرانهم بثبات كقراء، لا ككتاب. إن السؤال الذي يستثير الانتقادية، التي تساعد الطلاب في تسليط الضوء على كتاباتهم هو: هل يستغل الكاتب السياق بأقصى ما يمكنه لتعزيز المُنطق الذي تصدر عنه أفعال الشخصيات؟ كيف يتماشى المشهد مع الوقت الذي يحدث فيه؟ أما السؤال الذي يعد أكثر جوهرمة فهو الكيفية التي ينتقل بها الانطباع من الشخص الأول إلى الشخص الثالث فنتبح للكاتب أن يتخلص من الدائرة القريبة (أي التوجه إلى المحلية) إلى أرضية جماهيرية أوسع خلال مسار القصة أو الرواية؟ وبعد ورشة العمل -شبه الخاصة هذه-. يتبني المقرر صفحة كتابة إبداعية على "الإنترنت" توفر منصة عامة (مفتوحة) للعرض والتقليم العائد.

وبوظف المقرر الدراسي الطبيعة غير المورية، لبيئة الاتصال "بالإنترنت" اللامتزامن، كسمة إيجابية: لدعم تدريس "النقد المتأني" والتي هي أساس في عملية تنمية تكوين وبناء الكاتب المحترف المبدع. وقد ساعدت العملية اللاتزامنية، التي هيأت الفرصة للطلاب للعودة إلى الوراء، والانسلاخ من التعبير الذاتي الساذج: "أحب كذا وأكره كذا" إلى النظر بإمعان في عملية الاتصال المتضمنة في الكتابة. ومن هذا انطلق الطلاب من مراحل تموهم الوئيدة إلى مرحلة عالية النضج: لقد أصبح لديهم الأفق النقدي لأنفسهم ككتاب، وهو ما لم يكن لهم أن يصلوا إليه بمفردهم. مراجعات الكتابات وإعادتها: بناء للعرفات العلميات وإتاحتها للنقد على الإنازنات:

القد أمدتنا مقررات المسارد(") الميثوثة من خلال "الوبكي" بوسائل فعالة، تمكن الطلاب من فهم وتأمل محتوى أي تخصص جديد. كما يبدؤون في تكوين فكرتهم عن طبيعة المعرفة المتضمنة فيه وقد استخدمت المسارد على الخط المباشر في المجال الصحى بكثافة؛ حيث قام خمسون طالبا في مقرر بالسنة الأولى الجامعية في جامعة "أوكلاند" عام 2011م، بتكليف كان على الطلاب أن يقوموا فيه بجمع المصطلحات بأنفسهم، وساعدهم ذلك على الوصول إلى مصطلحات خاصة بمفاهيم متخصصة، مما تعرضوا له في المحاضرات أو مواد متعلقة بالمفرر الجاري تدريمه. إن مقرر "الوبكيز" هذا يقوم إلى حد كبير على سلوك معلن "مشهود" في التفاعل عبر وسائط التواصل الاجتماعي: إن الرغبة في أن تبحر بمفهوم ما أو فكرة معينة؛ يمكن أن تضمن بها مراجعة تأليفة أو تعاونية موسعة، ومن ثم إعادة النظر فيما نمت كتابته وتحريره من جديد (Bruce and Payton 1990; Doering 2007). وفضلا عن ذلك، فإن التدريب على المسارد "glossaries"، في فصول دراسة الصحة يفضي إلى ثراء في المصادر، التي يعثر عليها الطلاب في الفضاء "الإلكتروني". وهي مصادر غنية بأكثر من منظور أو وجه، لكل مصطلح، في كل مسرد. وقد يلغت أربعة أوجه لكل مصطلح أو مفهوم وكل مصطلع تم الاطلاع عليه ثلاثا وأربعين مرة في المتوسط. وتتفاوت مرات المشاهدة أو الاطلاع من ثمان مرات إلى مائة وتسع وأربعين مرة (ورقم المائة وتسع وأربعين مرة، حققه تعريف مصطلح الاكتئاب، والذي لحقت به مناقشات حبة). وقد كان المسرد أداة مفيدة للطلاب في محاولاتهم وضع تعريف لكلمات لا تُمَثِّل عادة في محادثاتهم اليومية. أما المُلصِقات، فكانت تلقائية في القالب؛ حيث جاءت خليطًا من المسطحات الطبية العامية. ثم تبعثها محاولات تدريجية للأسلوب الأكثر تواؤما في ملابسته للمفاهيم التي تكونت لديهم في مجال التخصص

<sup>(\*)</sup> المسارد: جمع مسرد, وهو قائمة بالمسطاعات الخاصة مجال منظميس ما، يترتيب منهى عادة براي الربط "موضوعيا" بون هذه المسطلعات مع مراعاة سيولة الوصول الها ( الترجمون)

والواقع أن "الوبكي" شجعت التعام التعاوني المتألف في صبور متعددة. فيعض الطلاب كانوا يختبرون تعليم بطرح الأسئلة، ويعضيم كان يشارك فيما تعلمه من خلال تبادل كانوا يختبرون تعليم بطرح الأسئلة، ويعضيم كان يشارك فيما تعلمه من خلال تبادل التعليقات والإشارات المرجعية [أي بيانات حول مصادر المعلومات] في حين أن الآخرين اكتفوا بمجرد الملاحظة والتعلم، دون أن يسهموا بمداخلات في المحادثة، وكما هو الحال في حلقات مناقشات الموسيقي على الإنترنت، فإن الطلاب أبدوا تقديرهم الكبير للمشاركة في وجهات نظر متعددة، وعبر أحد الطلاب في المجال الصبعي عن انطباعه قائلا: لقد أحببت ذلك الجانب من تكليف مسرد الصبحة، الذي يجعل بإمكاننا الاطلاع على كتابات كافة تكليفانهم، وأعتقد أن ذلك كان عاملا مساعدا في في الكتابة فيما بعد. ذلك أنني تحققت أن لدي إمكانية أن أضيف -إلى شروحي وتفسيراتي- إجراء نوع "ما" من المقارنة مع أعمال الأخرين (Student A,2011). ووصل الأمر في أفضل الحالات إلى اتساع أفق الطلاب أنفسهم؛ مظهرين مستوى مرتفعا من أمل الذات. وعلى سبيل المثال فقد لاحظ طالب "صبحة" أخم الدخوش إلى أن أبحث حوله، وأربط بين المصطلحات بدقة أكثر؛ مما وسع في تحديا ما، دفعني إلى أن أبحث حوله، وأربط بين المصطلحات بدقة أكثر؛ مما وسع في معراق، وقد عززت كتابة التعليقات الخاصة بالمسرد من ذلك" (Student B, 2011).

عوائد الثفكير النقدي - النقد المائي - تيميرات ثاقبة جديدة -تغيير النماذج الفكرية النقدية التقليدية - فيم الذات

سلوكيات التفكير التقدي الاجتماعية - التجوال بين الأفكار. - لعب الدين التقدي. - تمثيل مختلف الأوام. - التأمل الذاتي. اتجاهات مو اقع التواميل الاجتماعي - الرغية في الاتصال - الاستعداد للتجوال. - الانفتاح على الرؤى للتعددة. - امتلاك ناميية تقديم الذات

# الاستنتاج: استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في التفكير النقدي

لقد أظهرت دراسات الحالة السابق عرضها، أن مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة عن إعاقة التفكير النقدي، بل إنه يمكن استخدامها لتعزيزه. ويعرض المخطط رقم 1/29 ملخصها لما يمكن تعلمه من ذلك. فالاتجاهات المؤكدة لدى الطلاب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي (المربع الأول من المكن أن تتعول إلى غابات تعليمية لتشجيع مالفعهات ذات الأساس الاجتماعي، وذات الصلة بعملية التفكير النقدي من خلال: المسلوكيات ذات الأساس الاجتماعي، وذات الصلة بعملية التفكير النقدي من خلال والقدرة على التجوال بين الأفكار على الخط المباشر، والاستمتاع بالحضور على "لإنترنت"، الخصوص، هو الرغبة في الترابط (المقصود في هذا السياق: الانصال من خلال الخصوص، هو الرغبة في الترابط (المقصود في هذا السياق: الانصال من خلال المتحصوص، هو الرغبة في الترابط (المقصود في هذا السياق: الانصال من خلال التألف، الذي يعد بدوره حافزا له أهمية جوهرية لطلاب اليوم إن الترابط يقع في موقع القلب من مهام وسائط التواصل الاجتماعي التعليمية، التي صعمت بعناية: بعيث تجري في سلسلة خطوات متنالية (1990 Bruce and Payton 1991), بينما يمكن اعتبار مربع "الاتجاهات" نقطة انطلاق لتصميم تلك المهام. فإن الخطوة الأول عند التطبيق متكون --دوما- هي اكتشاف أوجه استخام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب، أخر.

ويأخذنا هذا المخطط إلى طبيعة عملية التفكير النفدي مع التأكيد على الأفعال والتفاعلات (المربع الأوسط)، التي تأخذ بأيدي الطلاب من دائرتهم المتواضعة إلى الإبعار بأفكارهم، والجمع بين وجهات نظر، وإصدار الأحكام على الأدلة، والعودة للوراء: لتأمل ما مضى ومراجعته. ويتبع ذلك تقديم تعليقات ونصائع للمعلمين الذين بضعون تصميم سلسلة التكليفات المتتابعة، لتشجيع أنشطتهم والأخذ يهم إلى التفكير النقدي.

إن الإبحار في المسرد، وكذلك الواجبات المتألفة على الغط المباشر: يمكن، أن تمثل دفعة للطلاب الاستكشاف محتوى شاسع، حيث ينتقلون بين قراءات رسمية، ومدونات شبه رسمية، ومواقع على الإنترنت للمحجبين والمشجعين، وكتابات أقرانهم (Doering 2007). وهنا يتمتع الطلاب بدرجة عالية من الحربة في عالمهم الترفيهي على "الإنترنت"، أما عندما يعيء الدور على العمل على "الإنترنت" في مجال موضوعي متخصص فإن الطلاب، يجدون أنفسهم أمام مساحة واسعة من الاختيارات توقعهم في الحيرة. ومن هنا فإنه من الضروري، دعمهم في عملية إمعان التفكير ونقد المصادر، التي يستخدمونها، على سبيل المثال، لوضع مخطط بناء لطرح الأسئلة مع إذكاء للمناقشة. وفي الوضع المثالي، فإن تكليفات مسرد "الوبكي" يتم من خلال مزيج من مصطلحات الطالب والمعلم، وتوفير روابط مفتوحة بين مصطلحات المدرسين المستخدمة في المجالات المتخصصة في الفصل، وبين المصطلحات المتجددة للمسرد.

تقمص الأدوار. عند مساعدة الطلاب في التحول من التعبير المتحيز والأراء المرسلة، إلى تأمل راق ونقدى عالى المستوى، وكتابة مسؤولة، ققد ثبت أنه من الأفضيل كثيرا إناحة الفرصة لهم لتقمص دور المدرس ( مثل تسجيل التعليقات الجادة، ومهام مراجعة الأقران على "الإنترنت"). وهذا من شأنه أن يدعمهم معنوبا وهم يرنون إلى رفع صوت أكثر أكاديمية على المستوى العام(Bernard, Lan, To, Paton, and Lai 2009).وكما بالحظ "جاريسون وأخرون (Garrison et al. 1999)" فإن سبل التعلم المتفاعل تتضمن حضورا اجتماعيا، وحضورا معرفيا، وحضور دور المدرس. وهذا التعلم المتفاعل، يمكن أداؤه من جانب الطلاب مع تزويدهم بنموذج إطار العمل الجيد. إن مساعدة الطلاب في تنمية دورهم التدرسي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يخفف من المشكلة، التي -غالباً- ما يشار إلها حيث يقاوم الطلاب المزج بين الفضاءات الاجتماعية وقربنتها التعليمية. والحقيقة أن الطلاب في حاجة لأن يكون بإمكانهم تقييم "ما" يقومون به في مواقع التواصل الاجتماعي، وما دواعي الاستمرار فيه وعندما تتوافر أدوار تعليمية واضحة المعالم وبناءة (إنتاجية)، جديرة بالتجربة، وتكون عوائد التعليم مشروحة وظاهرة للعيان؛ فإنهم حينت سيفهمون الفوائد العائدة عليهم من العبور إلى مناخ الثوافق الاجتماعي-التعليمي وسيقدرون قيمة التألف والمرونة والمستومات الجديدة من التبطيرات أو الرؤى الثاقية (McDonald 2008).

التوليف بين الآراء المتعددة: إن "دردشة" محتوى المقرر الدراسي على "الإنترنت" يمكن أن تتحول إلى نص مكتوب، وفقا لما يراه "وارنوك (88-93) Warnock (2009، 68-93)". إذ تحد الكتابة، بعد مراجعتها وإدخال التعديلات عليها، صورة من صور التعلم (Richardson 2003). وإن الكتابات حول مسارد الويكي والاستجابة لها على "لإنترنت" في إطار مصطلحاتها ( أي الويكي) تعد نافقية مثالية للإقصاح والتعبير وبناء معرفة دقيقة متخصصة، كما أنها تمثل خطوة أولى نحو جعل الطلاب يتأهلون ومعصون محتوى المقرر المتخصص نقديا، وهو ما تتبحه مسارد المصطلعات، التي تنسع لوجهات نظر متعددة الأوجه والمحققة للمنفعة (Drickinck-Holmfeld and Lorensten 2003) نظر متعددة الأوجه والمحققة للمنفعة (والتي تشجع الطلاب على النظر إلى المعرفة: على أنها إنشائية "ديناميكية" وقابلة للنقاش والتفنيد؛ بدلا من النظر إليا على أنها كونان مادى جامد.

التأمل الذاتي: أن التأمل الذاتي والإحساس بمسؤولية الفرد تجاه التعلم، من الممكن تحقيقهما بتشجيع الطلاب على طرح الأسئلة، وتطوير معاييرهم: لتقييم البيانات، والتأمل في عمليات طرحهم الاستفساراتهم وقيامهم بالإسهام في بناء المعرفة. وهذا على الأرجح لب عملية التفكير النقدي: وهو ما من شأنه أن يستعهم على استمرار العملية؛ بتشجيع الطلاب على رؤية ما لديهم فيه - أي النفكير النقدي- من فواند.

وبإيجاز فإن عملية تصميم التكليفات؛ لتحسين وتوسيع دائرة التفكير النقدي للطائب، من الممكن أن تكون شاسعة الننوع ومصيمة؛ لتنيح التعلم المتألف، مثل الذي يحدث بالفعل، مع أنه عادة ما يكون في عوالم الطائب على "الإنترنت". ومن الممكن أن يبدو هذا بتقدير "ما" فعالا؛ لكن على الجانب الأخر فإن عملية تخصيص، ولو وحدة من مقرر دراسي واحد، في إطار مواقع التواصل الاجتماعي قد ينظر إليه على أنه تضييع مسرف للوقت. على أي حال فإن النصائح التالية، من المكن أن تساعد في تعزيز كفاءة التدريس في هذا المناخ:

البحث عن أساس المشكلة: لا ينبغي أن يضع استخدام النقنية، عائقا جديدا أمام تعلم الطائب. وهنا يجب اختيار المنصات السريعة، المخاطبة للحدس، والمستقرة: الراسخة والمستديمة والجديرة بالثقة من أجل تحفيق أفضل إفادة. استفد من مراجعات الأقران: جمّع أدوات وفنيات (تكنيكات) "الإنترنت" التي تتضمن مراجعات الأقران وتلقيمهم العائد؛ مع توجيه الانتباء الملائم لمعايير التقييم راجع مثلا: (Hamer, Kelll, and Spence2007).

تعرف على طلابك: قم بعمل مسح في بداية المقرر الدراسي؛ لاستكشاف أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما وفهما، من قبل عينة من الطلاب.

تعرف على معظم ممارسات التدريس التي تم شرحها في المقال، والتي انبثقت من بين مجالات متخصصة مختلفة؛ لذلك من الممكن للمرء أن يستفيد من ممارسات الأخرين الأكثر كفاءة وفعالية، ومن الثعاون المقالف في بحوث حول التدريس لتطوير أنواع جديدة من تعليم التفكير النقدي.

## أعتراف بالفضل

أود أن أعبر عن شكري لكل من Aleisha Ward النصح وتوقير المصادر لهذا الفصل ومساعد البحث Aleisha Ward والمعلمون Karen وتوقير المصادر لهذا الفصل ومساعد البحث Day, Jan Piditch, and Tom McFadden التدريس. ولقد تم تمويل البحث في هذا الفصل من خلال Alumni Association alumni-initiated project grant.

#### المصادر

- Anderson, B., and Simpson, M. 1998. "Learning and Teaching at a Distance: A Social Affair," Computers in NZ Schools 10 (1): 17–23.
- Anderson, T. 2008. "Towards a Theory of Online Learning." In Theory and Practice of Online Learning, edited by T. Anderson. Edmonton, AB: AU Press.
- Andone, D. M., Dron, J., Pemberton, L., and Boyne, C. W. 2007. "E-Learning Environments for Digitally-Minded Students." Journal of Interactive Learning Research 18 (1): 41–53.
- Barnard, L., Lan, W. Y., To, Y. M., Paton, V. O., and Lai, S.-L. 2009. "Measuring Self-Regulation in Online and Blended Learning Environments." Internet and Higher Education 12 (1): 1–6.
- Barnett, R. 1997, Higher Education: A Critical Business. Buckingham: Society for Research into Higher Education and the Open University Press.

- Bennett, S., Maton, K., and Kervin, L. 2008. "The 'Digital Natives' Debate: A Critical Review of the Evidence." British Journal of Educational Technology 39 (5): 775– 786
- Brookfield, S. 2006. The Skillful Teacher: On Technique, Trust, and Responsiveness in the Classroom. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bruce, B., and Payton, J. K. 1990. "A New Writing Environment and an Old Culture: A Situated Evaluation of Computer Networking to Teach Writing." Interactive Learning Environments 1 (3): 171–191.
- Curtis, D. D., and Lawson, M. J. 2001. "Exploring Collaborative Online Learning." Journal of Asynchronous Learning Networks 5 (1): 21–34.
- Dirckinck-Holmfeld, L., and Lorentsen, A. 2003. "Transforming University Practice through ICT—Integrated Perspectives on Organizational, Technological, and Pedagogical Change." Interactive Learning Environments 11 (2): 91–110.
- Doering, A. 2007. "Adventure Learning: Situating Learning in an Authentic Context." Innovate: Journal of Online Education 3 (6).
- Edmundson, M. 2008. Dwelling in Possibilities. The Chronicle of Higher Education, March 14.
- Erickson, R. 1999, Schubert's Vienna, Vienna; Lehner,
- Flottemesch, K. 2001. "Building Effective Interactions in Distance Education: A Review of the Literature." In The 2001/2002 ASTD Distance Learning Yearbook, edited by K. Mantyla and J. A. Woods, London: McGraw-Hill, 46–61.
- Gabriel, M. A. 2004. "Learning Together: Exploring Group Interactions Online." Journal of Distance Education 19 (1): 54–72.
- Garrison, D. R. 1993. "A Cognitive Constructivist View of Distance Education: An Analysis of Teaching-Learning Assumptions." Distance Education 14 (2): 199–211.
- Garrison, D. R., Anderson, T., and Archer, W. 1999. "Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education." The Internet and Higher Education 2 (2): 87–105.
- Gonzales, C. 2010. "What Do University Teachers Think Elearning Is Good for in Their Teaching?" Studies in Higher Education 35 (1): 61–78.
- Graham, C. R., and Misanchuk, M. 2004. "Computer-Mediated Learning Groups: Benefits and Challenges to Using Groupwork in Online Learning Environments "
- In Online Collaborative Learning: Theory and Practice, edited by T. S. Roberts. London: Information Science. 181–202.
- Hamer, J., Kell, C., and Spence, F. 2007. "Peer Assessment Using Aropä." Australian Computer Society. http://www.cs.auckland.ac.nz/~j-hamer/peer-assessmentusing- Aropa.pdf.

- Hannon, J. 2009. "Breaking Down Online Teaching: Innovation and Resistance." Australasian Journal of Educational Technology 25 (1): 14–29.
- Haynes, D. 2002. "The Social Dimensions of On-Line Learning: Perceptions, Theories, and Practical Responses." Paper presented at the Distance Education Association of New Zealand Conference, Wellington, New Zealand, April 10–12.
- Helsper, E. J., and Eynon, R. 2009. "Digital Natives: Where Is the Evidence?" British Educational Research Journal 36 (3): 503–520.
- Jonassen, D. H., Howland, J., Moore, J., and Marra, R. M. 2002. Learning to Solve Problems with Technology: A Constructivist Perspective. 2nd ed. Columbus, OH: Merrill/Prentice-Hall.
- Kaplan, A. M., and Haenlein, M. 2010. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." Business Horizons 53 (1): 59–68.
- Kek, M. Y. C. A., and Huijser, H. 2011. "The Power of Problem Based Learning in Developing Critical Thinking Skills: Preparing Students for Tomorrow's Digital Futures in Today's Classrooms." Higher Education Research & Development 30 (3): 329–341.
- Le Guin, E. 2006. Boccherini's Body. Berkeley: University of California Press.
- McDonald, A. 2008. "Facebook in the Classroom: Integration of Online and Classroom

  Debates into Courses." http://akoaotearoa.ac.nz/download/ng/file/ group3300/facebook-in-the-classroom-integration-of-online-and-classroom-debates-intocourses.pdf.
- Ng, P. Y., Goi, C. L., and Gribble, S. J. 2008. "Adaptation of Google Group for Online Teaching and Learning." In HERDSA 2008: Engaging Communities. Milperra, NSW: HERDSA.
- November, N. R., and Day, K. 2012. "Using Undergraduates' Digital Literacy Skills to Improve Their Discipline-Specific Writing: A Dialogue." International Journal of the Scholarship of Teaching and Learning 6 (2): Article 5.
- Oblinger, D., and Oblinger, J. 2005. Educating the Net Generation. Edited by D. Oblinger and J. Oblinger. Louisville, CO: Educause.
- Perkins, D., Jay, E., and Tishman, S. 1993. "Beyond Abilities: A Dispositional Theory of Thinking." Merrill-Palmer Quarterly 39 (1): 1–21.
- Richardson, L. 2003. "Writing: A Method of Inquiry." In Collecting and Interpreting Qualitative Materials, edited by N. K. Denzin and Y. S Lincoln. Thousand Oaks: Sage. 499–541.
- Roblyer, M. D., McDaniel, M., Webb, M., Herman, J., and Witty, J. V. 2010. "Findings on Facebook in Higher Education: A Comparison of College Faculty and Student Uses and Perceptions of Social Networking Sites." Internet and Higher Education 13: 134–140

- Salmon, G. 2000, E-Moderating; The Key to Teaching and Learning Online. London: Kogan Page.
- Salmon, G. 2002. E-Tivilies: The Key to Active Online Learning, London: Kogan Page. Stahl, G., Koschmann, T., and Suthers, D. 2006. Computer-Supported Collaborative
- Learning: An Historical Perspective. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Tapscott, R. 1998. Growing up Digital: The Rise of the Net Generation, New York:
- McGraw-Hill.
- Teo, T. 2013. "An initial Development and Validation of a Digital Natives Assessment Scale (DNAS)." Computers & Education 67: 51-57.
- Vygolsky, L. S. 1978. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wamock, S. 2009. Teaching Writing Online: How and Why. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
- Wass, R., Harland, T., and Mercer, A. 2011. "Scaffolding Critical Thinking In the Zone of Proximal Development." Higher Education Research & Development 30 (3): 317–328.
- Weinslein, M. 2000. "A Framework for Critical Thinking." High School Magazine 7: 40–43.
- Wenger, E. C., McDermott, R., and Snyder, W. C. 2002. Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Yearsley, D. 2012. Bach's Feet: The Organ Pedals in European Culture. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

# الباب السابع

# الآفاق الاجتماعية للتفكير النقدى

أن يكون المرء صاحب فكر نقدي، فذلك يعني أن يوجه نقدا لشيء ما وعندما نبدأ التفكير حول التفكير النقدي، فإننا ينبغي أن نوجه انتياهنا إلى الافتراضات أو العجج أو الأدلة. وكان النظر فيما مضى إلى التفكير النقدي بتركز على استعضاره المحتوى المنطقي وعلى قوة العجج، وكذلك قوة الافتراضات. ثم لوحظ بعد ذلك أن الغالب الأعم فيما يحدث على أرض الواقع أن التفكير النقدي يوجه إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية أو النظم الاجتماعية. ومن هنا فإن هذه الملاحظة تفتح واسعا الفضاء الذي يتم فيه إعمال التفكير النقدي.

وفي المقابل يوجد هناك تطور أبعد من ذلك، ومنعطف أسامي في هذه القصية. فهناك ثيار مطرد لثقافة فلسفية واجتماعية انتهت إلى المكنون الاجتماعي للفكر. فالفكر لا ينشأ في الفراغ، ولكنه يأتي حصيلة اهتمامات، وأفاق، وبنى مثقلة بالسلطة. وعلاوة على ذلك يصر أصحاب النزعات الفكرية الماركسية، ومدرسة فرانكفورت للنظرية النقدية، والتحرريين في أمريكا الجنوبية (مثل: فرمري Friers) على أنه ليس من النادر أن تفسد الاهتمامات الاجتماعية التفكير وتلوثه وتضفي عليه التجز المسبق.

إن حقيقة مفهوم الأيديولوجية في نهاية الأمر بعل على تكوين مركب، للنظرة إلى العالم، لها ارتباط نسقي مع مصالح المجتمع، ولها نظرانها الفيمة والثاقفة إنها ليست خاطئة في كل الأحوال. ومع ذلك فالثفرة المفتاحية الكامنة فها، أنها في أفضل أحوالها، نظرة جزئية حيال العالم، تلك النظرة لا تتوقف عن كونها جزئية وإنما تتجاوز ذلك فترجح مصالح بعينها نابعة من الغرور بالقوة.

وقد أخذت أدبيات [الإنتاج الفكري في] التفكير النقدي تنجو إزاء احتواء مثل هذه الرؤى الاجتماعية، وسارت على دربها الرؤى التربوية (التعليمية). ولما كانت الأفكار غالبا ما نتجور، إلى مدى بعيد، بسياقها وأصولها الاجتماعية، فلا مغر للتعليم العالي، على ما نتجور، إلى مدى بعيد، بسياقها وأصولها الاجتماعية، فلا مغر للتعليم العالي، على وجه الخصوص من التواؤم في رسالته مع التيار الغالب. وهنا تبدو لنا العلاقة بين الشروع الميكر للتنوير (الغربي)، الذي ذهب إلى أن الإنسانية يمكنها من خلال إعمال العقل، أن تصل إلى إجراء للتحرر من انغلاقها النفمي (أو بعبارة أدق انغلاقها الاجتماعي) المعطل للعقل، والأن فإنه بناء على هذا الأفق الأكثر انفتاحا للتفكير النقدي، أن يأخذ على عائقه مسؤولية تمكين الطالب ألا ينظر فحسب، وإنما يفطن إلى السبل التي تتخذها الأفكار المشتبه بوضوح في نقائها وموضوعيتها، بل وفسادها، ومن هنا فإن التعليم العالي لديه فرصة سانحة لتبني وموضوعيتها، بل وفسادها، ومن هنا فإن التعليم العالي لديه فرصة سانحة لتبني الجانب النقدي للمجتمع، حتى يتمكن الطلاب من كسب قدر من الحرية (وهو في المصطلح المفتاحي لهذه المدرسة الفكرية هو لفظ "تحرر من النماذج ضبيقة الأفق النظر، وإلا فإنهم معرضون لاستمار العبودية، ولعل المصطلح المفتاحي لهذه المدرسة الفكرية هو لفظ "تحرر من النماذج ضبيقة الأفق النظر، وإلا التفير من النماذج ضبيقة الأفق النظرية يمكنها أن توفر للطلاب معايير تعينها على التحرر من النماذج ضبيقة الأفق للتفكير التقليدي.

لقد كانت تلك لحظة فاصلة في التفكير النقدي باعتباره أداة تربوية. فالأن بدأت النقلة من الاهتمام بالنصوص وهي تعرض نفسها على الصفحات، إلى النظر في الظروف الاجتماعية التي ولدت فها النصوص —أيا كان الشكل الذي احتواها، وإنطلاقا من هذه النظرة فإنه كي يكون الإنسان صاحب فكر نقدي بعق؛ فإن عليه أن يوجه نقده للمواقف التي أنبثقت منها وجهات النظر والمعتقدات الراسخة على نطاق المجتمع، وبعد هذا أقرب إلى الانقلاب على النظرة المهيمنة إزاء التفكير النقدي باعتباره توعية داخلية تركز اهتمامها على نصوص الدراسة، إلى توعية للبيئة الخارجية توجه تركيزها نحو المواقف والبنى الاجتماعية. ومن العتبي أن يطرق هذا التوجه الأخير باب المجال السياسي المعين أخلاقها برعاية الديموقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، والعدالة المجتماعية. وبما الفكر النقدي ياميط اللثام عن الاجتماعية. وبما الفكر النقدي يأصبح ذلك الفكر النبي يميط اللثام عن

الارتباطات بين بني قوى المنتقدات[المذاهب] المنهجبة عبر المجتمع.

ولدى فصول هذا الباب مواقف مغتلفة فيما ينعلق بهذه الباقة من وجهات النظر الخاصة بالتفكير النقدي. فالتفكير النقدي بالنسبة لكل من "فولمان Volman وتن دام الخاصة بالتفكير النقدي بالنسبة لكل من "فولمان Volman وتن دام من مقترحات إزاء "النظريات البنائية الاجتماعية "socio-constructive" فإنهما يفضلان "المنظور الثقافي الاجتماعي "socio-cultural perspective" وهنا يكون النوجة المحوري المنطور الثقافي الاجتماعي "social practices" التي تنبني على تشكيل مصحوعات طلاب التعلم الاجتماعية "communities of learners" على اعتبار أن هذه المشاركة أثبتت أنها "إيجابية على المستوى الشخصي" إن السياق الاجتماعي في هذا النج] لا يعني جماعات طلاب التعلم المشاركين في.... التألف في المقام الأول، وإنها يعطي الأولوية يعني جماعات طلاب التعلم المشاركين في... التألف في المقام الأول، وإنها يعطي الأولوية من حد ذاته" ويفترض أن يؤدي هذا النجج إلى دعم التفكير النفدي، لما يتم فيه من تزاوج أساسي بين ارتفاع مستوى الفرد وبين السياق الذي يعيش فيه. وهنا يؤكد التركيز على "المقوة النقدية". فيناء روابط بين عملية التعلم والموقف أو المواقف العالية المعالية المعارف والمهارات التي اكتصبوها". "

أما الفصل الذي أعده كل من Audigas, Roschackie, نما الفصل الذي أعده كل من and Young فيهدف أيضا إلى دعم المواطنة النقدية، لكنه يختلف نماما في منطلقه الذي يبدأ منه، ونعني به تعديدا مرحلة ما بعد النظام العنصري في جنوب أفريقية. وهنا يعرض المؤلفون للتعريف الذي توافقوا عليه فيما بيهم للمواطنة النقدية "المينية على غرس مجموعة من القيم الإنسانية العامة التي لا خلاف علها مثل: النسامع، والتنوع، وحقوق الإنسان، والديموقراطية.... والتطلع إلى مستقبل بالإمكان تحقيقه، مؤسس على العدالة الاجتماعية." وإنطلاقا من هذا التعريف أعدوا دراسة، طبقوها على أعضاء هيئة التدريس في جامعة Stellinbosch التي كانت في وقت من الأوقات معقلا للعنصرية،

<sup>(\*)</sup> المحدّوفات في الفقرة المستشهد بها من صنع كانب مقدمة الباب (المُرْجمون)

وتم بذل مجهود كبير فها لإدماجها في مجتمع متعدد الثقافات (نكتفي منها بذكر جهود نائب رئيس الجامعة الملهم الأستاذ "روسيل بوتمان Russel Botman" الذي وافته المنية فجأة منذ وقت قصير جدا). ولما كان المؤلفون بالاحظون أن مفهوم التفكير النقدي ما زال "مثيرا للجدل" وهو ما يتمثل على الأقل في الاختلاف حول تطبيقه في المجالات (المقررات) الدراسية، وذلك أمر مشاهد في نهج تعليمه للطلاب، وكذلك في مدى تحمل الجامعات لهذه المسؤولية. ومن جانب آخر يقر المؤلفون بوجود مشكلة تظل قائمة ألا وفي "الكيفية التي يمكن بها المعالجة النافعة لقضايا المواطنة النقدية [وبخاصة] في.... مقرر من مقررات العلوم، وما إذا كان المرء برغب في ذلك حقا".

وبعد المصطلح الجامع "التربية النقدية critical pedagogy" الذي أتى لتمييز أشكال التعليم والتعلم الموجهة نحو الاهتمام بالسلوك الاجتماعي والنقدي، والتي تنبعها "كاودين Cowden" وسينج Singh في فصلهما. وقد انطلقا من فكر "فربري" للتوجه الواضع، نحو فكرة التفكير النقدي، باعتباره "ممارسة اجتماعية" حيث انتها إلى أن عمليات أو أفعال التعلم منطوبة في ذاتها على طابع سياسي". وقام الرجلان كذلك بتنبع فكرة التفكير النقدي وهي تنبئق عن كانط Kant وفكرته حول"البناء الذاتي الإيجابي للقضية المطروحة" ثم من خلال هيجل Hegel ورؤيته لا تنمية الوعي النقدي الذاتي المتيديك المرء من خلاله أن "الأفكار الثابئة تفصح بنفسها عن عدم ثباتها" وصولا الي ديوي Dewey (حيث التربية أو التعليم في ارتباط بـ "الديموقراطية") وبعد ذلك يأتي ديوي الملاسس Habermas" (وبخاصة فكرته عن "المهارة في التواصل") وأخيرا بارنيت "مابرماس Habermas" (وبخاصة فكرته عن "المهارة في التواصل") وأخيرا بارنيت النقدية، إذن ينطوي في القلب منه، على فكرة فحواها أن إبداع المعرفة، وشخصيات النقدية، إذن ينطوي في القلب منه، على فكرة فحواها أن إبداع المعرفة، وشخصيات طلاب التعلم في ذاتهما إصلاح اجتماعي وأيديولوجي. وهذا يعني بالتبعية أنه لا مكان طلاب التعلم والطالب يعلم كل واحد متهما الأخر على حد سواء.

أما الفصل الذي أعده "ستيفين بروكفيك Stephen Brookfield" فإنه يأتي في ذات السياق، إلا أنه ينطوي على تعمق خاص. ويلحظ بروكفيلد أنه قد جانبه الصواب، عندما توقع أن يقوم طلابه بالنظر الفاحص للذات علنا، دون أن يعد ،هو، نفسه لقبول النقد الصريح أمام طلابه. ومن ثم يقدم نموذجا يحتني به، لذلك النوع من المتعكر النقدي الذي ينبغي تشجيع الطلاب على ممارسته فيما بينهم. وهنا يستعيد بروكفيلد أمورا متنوعة، مما يعتبر موافق شخصية للغاية ثم يغص جوانب معينة منها بالنقد. وكأنه يقوم باستجواب لذاته. وقد ينظر إلى هذا على أنه لا مشكلة فيه، لكن الأمر على المحكس من ذلك، "فالمعلمون الذين بتقمصون الانتقادية إأو دور القابلية للنقد] عليهم أن يتوقعوا –على الأقل في مرحلة البدابة تغيما أقل استحسانا، ولعلنا لنقدا عليهم أن يتوقعوا –على الأقل في مرحلة البدابة تغييما أقل استحسانا، ولعلنا بعض الطلاب من ترقب وقوعهم في الحرج الذي رسايتأتي من الفحص النشريعي للذات بعض الطلاب عن الذات أي كما (مثل ذلك النموذج الذي تقمصه أحد المعلمين الراغبين في الإفصاح عن الذات أي كما فعل بروكفيلد).

ويتخذ العمل الذي أعده كل من Szenes, Tilkarana, and Maton لل من اعده الموقف خارج دائرة أعضاء الفريق الأخرين. فللفهوم الرئيس الذي تبنوه، استقوه من نظرية الركائز التي طورها "ماتون Maton" خلال السنوات الأخبرة، وصولا إلى "الوزن الدلالي بي عجالة، إلى المدى الذي تصل إليه الدلالي المصافة في متوالية ما في تطابقها مع سباق معين (وهذا تحقق وزنا دلاليا عاليا) أم القيم المضافة في متوالية ما في تطابقها مع سباق معين (وهذا تحقق وزنا دلاليا عاليا) أم مستوى أضعف في الوزن الدلالي). وبين مؤلفو الفصل الكيفية التي يمكن أن نمثل بها مستوى أضعف في الوزن الدلالي). وبين مؤلفو الفصل الكيفية التي يمكن أن نمثل بها متوالية أفكار الطلاب ارتفاعا وانخفاضا في هذه الحالة وبعضي بنا المؤلفون فيلاحظون أن عمليات التفكير النقدي لدى الطلاب، تعد من خلال البحوث الإمبريقية، عرضة لألا أن عمليات التفكير النقدي لدى الطلاب، تعد من خلال البحوث الإمبريقية، عرضة لألا خوادة أخرى، فيفترضون أنه يمكن أن يكون هناك أنماط مختلفة في هذا الصدد. وقد خطوة أخرى، فيفترضون أنه يمكن أن يكون هناك أنماط مختلفة في هذا الصدد. وقد أدى الإجراء الذي أعلنوه إلى إحداث تعرك خارج صندوق الثنائية المزيفة "لإما أدى الإجراء الذي أعلنوه إلى النقدي للجميع] أو التخصصية إأى أن يكون تعليم

التفكير النقدي مدمجا في تطبيق موضوعات المنهج] وذلك من خلال الكشف عن الغصائص[ الإيجابية] العامة وكيفية التزود بها -على اختلافها- في سياق المجالات الدراسية [المقررة].

وإذا كان التوجه الاجتماعي واضحا في المثالين اللذين تم عرضهما في المقال الذي نحن بصدده -أي العمل الاجتماعي ودراسات إدارة الأعمال- فإن من الممكن القيام بجهد بناء، لتطبيق هذه المعالجة في المقررات، التي تعد أمثلة واضحة في نطاق التربية النشدية. ولكي تكون التربية النشدية فعالة، فإن من المفضل أن تكون قابلة لاستيعاب أي من الخصائص النمطية الأوزان المعاني؟ فهل التربية النشدية - والفصول الواردة في هذا الهاب التي تعد عائلة من مآتي أو مقاربات للتعليم - تتوجه إلى دعم الأشكال العامة من تعليم الاشتفادية أو الأشكال الأخرى المخصصة للسياق؟ [أي سياق المجالات أو المقررات المتخصصة] وحق الأن فإن السؤال ما زال ينتظر الإجابة.

# الغصل الثلاثون قول كلمة الحق لأُصحاب السلطة": التفكير النقدي في ضوء مبادئ النظرية النقدية

ستيفن بروكفيلد Stephen Brookfield

#### القدمن

إن صياغة مفاهيم التفكير النقدي، تحدد كيفية تدريسه. وتستند أبرز معالم خطاب التفكير النقدي إلى القلسفة التحليلية والمنطق، والعلوم الطبيعية، والأفكار البراجماتية، والتحليل النفسي والطب النفسي، والتفلية النفلية. وإذا كانت مرجعينك الفكرية والذهنية تنطق من النهج الافتراضي المطبق للاستدلال القباسي، فإنك ستنظر إلى سلوكيات طلابك على أنها جميعا أمثلة للتفكير النقدي، ومن ثم ستختلف كثيرا، عن زميل لك، يرى التفكير النقدي كتعليل الألاعيب لفوية. ومع ذلك فأبا كان المجال الذي يدرس فيه التفكير النقدي -بداية من الإحصاء وحتى اللاهوت، ومن الفيزياء إلى اللغة الرومانسية. فهناك قاسم ذهني مشترك بين مختلف المجالات يتعلق بالتفكير النقدي.

<sup>(\*)</sup> فحرى هذه الدراسة تدور حول المليطان، على أنه سلطان العلم أو الفكر، وروما كان ابن القهم - رحمه أقه - من فطئو صكراً لهذا للفهوم حيث يقوله " بأن ملطان العلم أعظم من ملطان الهيد ولهذا يقاد الناس للهجة ما لا يتفادون للهيد فان المهجة تقاد الدراسة و المهجة المناس المؤلفة على المائية المناس المقاد و تقوده، وإما الهيد فانما ينقاد لها (الهيدن) فالمهجة تأسر القطم وتقوده، وإما الهرمة للمائية المؤلفة المهائية على المائية المؤلفة الم

الفروض التي تحدد الكيفية، التي يحكم بها على صحة المرفة، في مجال ما. وفي بعض الأحيان بكون التأكيد على بحث حقيقة الفروض وتقنيدها، هو الشاغل لنقاشات الخبراء في المجال، وفي أحيان أخرى يكون التركيز موجها إلى الطلاب أنفسهم ليدافعوا عن الفروض، التي يعملون في ضبوتها. ونفض النظر عن المجال الدراسي، فإن كل التخصصات الدراسية الأكاديمية تبئي على التحقق من الفروض المتعلقة، بما يرجح الباحثون في المجال، النظر إليه باعتباره معرفة صحيحة. وبعد معيار الفلسفة التحليلية في البلدان التي تتحدث الإنجليزية، من أكثر المعايير المؤثرة فكرما، والتي تحدد معالم الكيفية، التي يتم يها فهم وتدريس التفكير النقدي. وعندما النحق أطفال بالنظام التعليمي المطبق في مدارس أمربكا، فإنه كان يجري تقييمهم باستمرار (بدءا من عمر الخامسة) من حيث ممارستهم للتفكير التقدي. وتيسيرا لذلك وتحقيقا "للنزول" لأبسط مستوى، فإنهم كانوا بلزمون الأطفال بإعطاء حجج تفسر أي أراء أو استنتاجات أو بيانات بدلون بها، سواء كانت في مجال حساب التفاضل والتكامل، أو الدراسات الاجتماعية أو العلوم. أكثر من ذلك، فإن هذه الحجج سيبني الحكم على صلاحيتها من خلال الأدلة التي دعم بها الأطفال أو الطلاب حججهم. لقد علموهم كيف يكتشفون المُغالطات المنطقية، وكيف يميزون بين التحيز والحقيقة؛ وبين الرأى والدليل، كما علموهم إصدار الحكم بناء على الشواهد والاستنتاج السليم: ومهارة استخدام أشكال متعددة من طرق الاستنتاج (الاستنباطي، والاستقرائي، والمنحى، والعرفي، والمقارن، وغير ذلك)

وبالنسبة لى، قاني أقترح في فصلنا هذا التحول بعيدا، عن تعاليم الفلسفة التحليلية والقيام باستكشاف ماذا يعني التفكير النقدي؟ وكيف يكون ما عليه النموذج الذي يمثله عندما، يتشكل مثائرا بأسلوب المبرسين، الذي يغلب عليه طابع مدرسة فرانكفورت النظرية النقدية الاجتماعية critical social theory (النظرية النقدية الاجتماعية بالنهوقراطية هي النظام المياسي اختصارا)؟ وعلى الرغم من إيمان البراجمانيين بأن الديموقراطية هي النظام المياسي الأفضيل بالنسبة لضمان توفر مناخ الانفتاح الفكري، باعتباره شرطا ضروريا للتقدم المحرق. فالنظرية النقدية التي تطرحها الماركسية، وارتباطها بالاشتراكية الديموقراطية

يعني أن مقوماتها النقدية ذات طابع سياسي، ومن ثم فإن المعلمين الذين تم تشكيلهم من خلال هذه النظرية، وجهوا التفكير النفدي، نحو تعزيز لمفهوم بساري معين للعدالة الاجتماعية، والكشف عن الخلل في موازين القوى وتقويمها، ومثالا على تعليق التفكير النقدي بهذا المعيار، يترجم اهتمامهم بالفدرة على تعري التلاعب الأيديولوجي ومقاومته، والكشف عن إساءة استخدام المسلطة.

وسأستهل الفصل الحالي بموجز لما تتضمنه تعاليم النظرية النقدية. ثم أتناول القضية من خلال سؤالين يوجهان للمدرسين الذين يعملون وفق هذه التعاليم، ما مقرر التفكير النقدي الذي يطبقونه في قاعة الدرس؟ وكيف يفدم المدرسون نموذج الانتقادية للطلاب؟

## معيار النظرية النقدية للتفكير النقدي

يرتبط مصطلع "النظرة النقدية" بالمفكرين التابعين لمرسة فرانكفورت الخاصة بالنظرية النقدية الاجتماعية من أمثال Horkheimer and Adorno (1972), Marcuse من خلالها المحتمدة الاجتماعية من أمثال بالنظرية المملية التي يتعلم من خلالها الناس أن يدركوا إلى أي مدى، تتوغل الأيديولوجيات السائدة غير العادلة في مواقف الحياة اليومية وأنشطتها. وتشكل هذه الأيديولوجيات سلوكنا وتبقي على نظامنا الجائر هذا، غير قابل للمساس به من خلال إظهاره على أنه شيء طبيعي، وعلى أرض الواقع تنبي النظرية النقدية على ثلاثة افتراضات معورية في النظر إلى الطريقة التي ينتظم بها المعالم: (1) أولها ظاهر للعبان، إذ أن الديموقراطيات الغربية في الواقع أسفرت عن العالم: (أ) أولها ظاهر للعبان، إذ أن الديموقراطيات الغربية في الواقع أسفرت عن والعنصرية، والعنصرية، والعنصرية، والعنصرية، والعنصرية، الحكومات براد إظهارها على أنها أمر طبيعي وحتمي (ومن ثم منع أي معارضة محتملة الحكومات براد إظهارها على أنها أمر طبيعي وحتمي (ومن ثم منع أي معارضة محتملة للنظام) من خلال الدعاية المكتفة للأبيديولوجيا السائدة. (3) أن مهمة النظرية النقدية تتمثل في فهم السياسة التي تداريها الدولة كمقدمة لتغييرها.

وتتضمن الأبدبولوجيا المائدة، مجموعة من المتقدات والممارسات المقبولة على

نطاق واسع، والتي تضع اطاراً لتفكير الناس في خبراتهم والحياة التي يعيشونها، وتعمل هذه الأبديولجيا بفعالية عندما تمكن مجتمعا غير عادل اقتصاديا، وعنصريا، بنبذ المثليين، وبميز بين الجنسين، من إعادة إنتاج نفسه بأقل قدر من القمع. إن وظيفتها إقفاع الناس بأن العالم تم تنظيمه وفق أفضل الأسباب، وأن المجتمع يعمل على تحقيق أفضل الفوائد للجميع. وتنظر النظرة النقدية للأبديولوجيا السائدة، على أنها تلاعبية متأصلة ومزدوجة. ومن منظور النظرة النقدية، أيضا فإن الشخص النقدي هو الذي يمكنه أن بدرك هذا الثلاعب، وبميز كيف تُصطنع السبل لفتح الباب أمام الرأسمالية ومنطق العقلية البيروفراطي؟ كي تأخذ الناس إلى أسلوب حياة يؤيد القمع الاقتصادي والعنصري والقائم على التمييز بين الجنسين. ومن ثم يتضمن تدريس التفكير النقدي تعليم الناس النظر إلى ما وراء الواجهة العادية الظاهرة للعياة اليومية؛ لإدراك براعة علم الناس النظر إلى ما وراء الواجهة العادية الظاهرة للعياة اليومية؛ لإدراك براعة عمل الأبديولوجيا لإبقاء الناس صامتين و(ضهن الفطيع).

ويعدد معيار النظرية الجديدة، عدوا واضعا للتفكير النقدي، ألا وهو وجود أيديولوجيات شائعة مثل الرأسمالية، وسيادة العنصر الأبيض، والنظام الذكوري، والتعيز ضد الزواج المثلي، مع نزامن عملية التأثير أو التلاعب الأيديولوجي، الذي يؤكد قبول الأغلبية لهذه الأيديولوجيا، دون تدقيق. وهؤلاء الذين يعملون من خلال هذا النموذج، ينبغي أن ينظر إليهم على أنهم مثل مثيري المتاعب الذين برون استعمال المقوة، والتميز العرقي، والطائفي، والتميز بين الجنسين، والتعيز ضد المعاقين، والخوف من الزواج المثلي، في كل مكان، حتى لو لم يكن موجودا.

إن تدريس التفكير النقدي المُشكّل بهذا المعيار يستقيع مساعدة الطلاب على تنمية ما يسميه ميلز (1959) C.W. Mills وقية بنيوية إزاء المالمworldview على تنمية والتي من خلالها تعلل المشكلات الفردية كظاهرة سياسية. وبناء على ذلك مثلا، فإن التسريح المؤقت للعمال يرتبط بتطبيق أفكار الرأسمالية، التي تسعى إلى تطوير أسواق جديدة، وزيادة الأرباح، وتقليص تكاليف الأيدي العاملة. إن تقدم مرض ما وعلاجه (أو التقليل من أهمية ذلك) يُفسر من خلال بنية شركات الأدوية، وشركات التأمين الصحي، ويرتبط الطلاق، بالضغط الواقع على العلاقة بالعمل في ثلاث

وظائف، لتوفير نفقات التعليم، والصعة، والرعاية...إلغ. وفي هذا الإهاار فإن تعلم التفكير نقديا يعد نوعا من أنواع الوقاية من السموم الأيديولوجية، والتي من خلالها تُفضح الأيديولوجية الفردية - المبنية على الاعتقاد بأننا كلنا نصبغ مصبريا، وأننا قادة أرواحنا - عن نفسها كأداة للوعي الزائف. والوعي الزائف هو حالة الانخداع (الخضوع للتخدير) بالأيديولوجيا السائدة، للتسليم بأن عدم المساوة في من النتائج الطبيعية لقانون داروين الخاص بالبقاء للأصلح، وأن الرخاء يأتي الولئك المستحقين له، الأن للديهم مواهب استثنائية أو لأنهم يعملون بجد أكثر من الأخرين.

وفي المقابل، فإن أول وأبرز الانتفادات التي توجه إلى نموذج النظرية النقدية للتفكير النقدي، هو أنه يبالغ في رأيه دون تحفظ، بشأن مؤلاء الأشخاص الطبيين (المنطرين النقديين) والأشخاص الطبيين (الرأسماليين العنصريين). وبأي الانتقاد الثاني من جزمه بنقطة النهاية التي صنعها تصوره المسبق -أي الاشتراكية الديموقراطية- التي يسعى لتحقيقها. ويتناقض هذا مع بعض المعايير التي تتبناها النماذج الأخرى، حيث يكون حال التفكير النقدي منفتحا دائما على مقدرات جديدة، ولا يصغم مسبقا على محطة نهائية تحركته. هناك بالتأكيد بعض الحقيقة في هذا الجدل. ذلك أن المنظرين النقديين كثيرا ما يتزعون إلى إدانة ما يرونه إساءة استغلال للسلطة، كما أنهم ينظرون، بجلاء، إلى بعض الأيديولوجيات (الرأسمالية، تميز البيض) على أنها مدمرة، كما يدنظرون إلى منفذين بعينهم لتلك الأيديولوجيات (رؤساء العمل، المديرين، مجالس ينظرون إلى منفذين بعينهم لتلك الأيديولوجيات (رؤساء العمل، المديرين، مجالس

والجدير بالذكر أن النموذج الفكري النقدي، يستوعب آليات تنقية ذاتية في داخله، وبفض النظر عن كل ذلك، فإن النظرية نفسها، بدأت كمعاولة لإعادة صياغة الفكر الماركسي، في ظروف ثم يتوقعها ماركس نفسه. إن الطبقة العاملة في الدول الصناعية لا علاقة لها بالثورة البلشفية في روسيا، ومع ذلك أحدثت ما يشبه الانقلاب في الرأسمالية. والحقيقة أن هذه الطبقة غائبا ما تكافح من أجل أن تتحول إلى البرجوازية. وثم يتوقع أبدا ماركس ظهور وسائل الإعلام، ولا الدور الذي لعبته في الأيديولوجيا السائدة. وكما يلاحظ برونر و كائر (Perl) Broner and Kelner "غإن النظرية النقدية باعتيارها نابعة من المذهب الجدئي لماركس وهيجيل، منفتحة ذاتيا على التطوير والمراجعة" (2). وعلى الرائحة الجدئي لكتب مثل C.W. Mills The Marxist (1962) Eagleton's لكتب مثل الركة المسامل الله المنافق المسامل الذي بني المواقع المسامل الذي بني المدونة المسامل الذي بني المدونة المسامل الله المسامل المنافق المسامل المنافق المسامل المنافق المنافقة المسامل المنافقة المساملة، في نفس الوقت، يفعلون ما بوسعهم لتفنيدها ولذا فإنه وفقا لماركيون المعادن المنافقة المساملة المساملة المساملة المساملة المساملة المساملة المسلمة المنافقة المساملة المسلمة المنافقة المساملة المسلمة المنافقة المساملة المسلمة المساملة المسلمة المساملة المساملة المسلمة المساملة المساملة المساملة المساملة المسلمة المساملة المسلمة المساملة المسلمة المساملة المسلمة المسلمة

### ما الذي يجري من قبل المحاضرين القعمين بمعطيات النظرية النقدية في قاعة: الدرس؟

مع تسليمنا بأن الأيدبولوجيا والسلطة، تقعان في بؤرة تركيز مفاهيم النظرية النقدية، فإنهما على نحو مشابه تشكلان عناصر المقررات الدراسية الخاصة بالتفكير النقدي التي تطبق في قاعة الدرس، والتي تم تشكيلها من خلال هذا النموذج الفكري، وحتى الآن فأنا أنبذ الكثير من التعصيب أثناء حديثي عن الأيديولوجيات السائدة. السائدة وسنتناول هنا الأيديولوجيات التي يتم استكشافها في قاعة درس النفكير النقدي وهي: العصكرية والرأسمالية، وتفوق البيض، والنظام الذكوري، والتحيز ضبد الزواج المثلي، وأقصاء المعاقبة، إن من طبيعة الأيديولوجيا المسيطرة أنها غالبا ما تكون جزءا من الهواء الذي نقنفمه، تجده غير لافت للنظر، وبعيدا عن الأنظار، وعندما تتوفر لنا الشدرة على إكماب الطلاب الدراية بأيديولوجية معينة، خلال إبداء ملاحظة تبدو دقيقة في نقاش علي، أو كامنة وراء سلوك شائع، في مجال تطبيق دراسي، يصبح الأمر دقيقة في نقاش عدد أسماء هذه الأيديولوجيات وتوضح مضمونها. وتبعا لذلك فإن المحتوى الرئيس من المقرر النقدي سيكون التعريف بالمكونات المختلفة للأيديولوجية المسيطرة أو السائدة.

### الأيديولوجية العسكرية

إن العسكرية بوصفها إحدى الأيديولوجيات، تمجد استخدام القوة من أجل القوة: مودمنة بأن الطريقة الوحيدة لتغيير السلوك أو العفاظ على النظام، يتأتى بنشر الشوات، وتبرير القتل، وتغذيب واغتصاب المدنيين كأضرر ملازم اللعمل العسكري، كما تتوكد على التكديس الدائم للأسلجة بوصفه الطريقة المثل الإفرار السلام. وفي عقيدة العسكريين أن "السؤال (أو الهم) المحيط بالعرب والعنف، لا يكون عند وقوعهما، بل عن من سينجو ويظل على قيد الحياة "(O'Neill and O'Sullivan 2002,174). ويتجسد تطبيق القيم العسكرية في مناطق الحرب كل يوم. على سبيل المثال يورد موجاب (2010) مقتطفات عن النساء، والعرب، والعنف، والتعليم. نرى فها كيف يجتمع كرم النساء والعملكرية في نظام طالبان السابق في أفغانستان (2010)، وكيف ندهورت مكتسيات حقوق المرأة التي توضل من أجلها طويلا منذ الغزو الأمريكي (2010)، وكيف تشهد النساء الفلسطينيات حواجز عسكرية تحول بينهن وبين التعليم -Shaloun.

وتعليقا على ما يمكننا تعلمه من دراسة Mojab عن النساء، والحرب، والعنف، فإن مورسمان (Arise بوثق أثار الحياة في ظل النظام العسكري متمثلة في مورسمان (Horseman (2013) بوثق أثار الحياة في ظل النظام العسكري متمثلة في تضعدع المثقة بالنفس، وتنامي شعور المذبين باللوم والذنب، إزاء ما اتخذوه من مواقف، والأرق، ومن الأمور التي يعد تعلمها ضرورة قصوى، ما يعتري العسكرين من من الخوف من التعرض للعقاب أو الإذلال نتيجة الوقوع في الأخطاء، لذا يؤيد "هورسمان" -على المستوى التربوي- الاستغاثات المناشدة للوصول للحد الأدنى لما تعترم إجراءات "طبيعية" خلال تعليم الناجين من الحرب، ومعاولة خلق أنشطة يمكن للمرأة أن تشارك فيها بتجرمها بأساليب جماعية، ولاستخدام نظم الندريس المرئية، وتلك التي تقوم على الخبرة المباشرة أو الملموسة.

#### الرأسمالية

تعد الرأسمالية، باعتبارها واحدة من الأيديولوجيات، من منظور الفصل الحالي، في النسخة الاقتصادية من أيديولوجيا الفردية، والتي تبنى على الاعتقاد بأن المجتمع يؤدي أفضل ما في وسعه لتحقيق مصالح المجتمع ككل، عندما يسمح للناس بالتنافس فيما بينهم، وهذا من شأنه أن يكفل الصعود بالمنتجات الأفضل إلى القمة، وعندما تصنف الخدمات بأنها "الأفضل" فإنه يعني أنها الأكثر حظا من ثقة المستهلكين. أما إذا انخفض مستوى الشركات أو فشلت صبناعة ما، فإن هذا يخضع لتضمير الدارويلية بمبدأ " البقاء للأصلح". وذلك لأنه ينظر للموق الجر على أنه مصحوب ياهتزازات وتوازنات الطبيعة، يقوز فيه بالتجاح من يحقق شرطه -أي أفضل منتج ممكن.

وتنطبق نضر هذه النظرة على حياة البشر. ويعني ذلك أن التنافس بين الأفراد هو السبيل إلى استحقاق الجدارة، بحيث يرتفع أوفرهم حظا من الموهبة إلى القمة، في أي مجال من مجالات النشاط البشري.

هذه النظرة للرأسمالية ليست في النظرة الوبيرية -نسبة لعالم الاقتصاد الألمائي وبير Weber للرأسمالية التاريخية (الكلاسيكية) والتي تؤكد على تراكم رأس المال واستثماره إنما في تعني بدلا من ذلك السوق الحر، المبني على "دعه يعمل دعه يمر"، وعدم تدخل الحكومة في الاقتصاد، وأيديولوجية حربة الإرادة الفردية، التي تنظر إلى الحكومة على أنها شيء من مخلفات الماضي، بجب التخلص منه بأسرع ما يمكن، إن أيديولوجية "دعه بعمل دعه يمر" أي عدم تدخل الحكومة في الاقتصاد تلحق نفسها بنجاح بركب قيمتين أخريين من قيم الأيديولوجيات عالية النقاء. أعني الحربة والديموقراطية, ومن ثم ينظر إلى تعزيز رأسمالية محررة من القيود، على أنه وسيلة لتنظيم الشؤون الاقتصادية لضمان حربة اقتصادية سياسية وديموقراطية. إن نفس الروح التي ينظر بها إلى المشاريع الاقتصادية، الفردية التي يجري تشجيعها، باعتبارها الروح التي ينظر بها إلى المشاريع الاقتصادية، الفردية التي يجري تشجيعها، باعتبارها قلب الرأسمالية تنسجم في تواز مع قيم حربة التعبير والحربة والتي تنظيل الديموقراطية.

هل تعلم أن تدريس انتقاد الرأسمانية في الولايات المتحدة، من شأنه أن يلحق بك

فورا لقب "الماركمي"، أو الاشتراكي، أو الشيوعي. لأن الرأسمالية لها ارتباط وليق بالقهم الأمريكية، والتي يشكل انتقادها، خطورة وصم الشخص بأنه غير متفق مع التقاليد. والقيم الأمريكية، ويعد هذا مثالا بينا على التلاعب الأيدبولوجي، وهو ما يعني أن نقاشات الاشتراكية والماركسية غير مطروحة، وخط أحمر، من الخطر تجاوزه.

لقد سعى مشروع النظرية النفدية إلى فهم كهف بمكن تحويل الرأسمالية إلى الديموقراطية الاجتماعية، أي من خلال سيطرة الطبقة العاملة. إن التدريس الذي يفتقد ويلقي الضوء على الرأسمالية، دائما، ما يثير مسألة تحليل الطبقات. وهنا يجد المدرسون أنفسهم، على الأقل في الولايات المتحدة، أمام عقبة أيديولوجية أخرى، فالأيديولوجية السائدة، تؤمن بأنه في ظل رأسمالية السوق الحر، هناك دائما قابلية علوطة للحراك الاجتماعي، وهو ما يترتب عليه أن مفهوم الطبقة الاجتماعية بما يصاحبه من تصور عن المواقع الاجتماعية الثابتة التي تحددت من خلال الاقتصاديين وطروف المرء المادية —أصبح غير ملائم، وقد استخدم شور(1996) Shor's صراحة في تصاييات القرن الماضي التحليل الطبقي في وصف عمله مع الشباب الصغير في Staten Island Community College وأرتباط ذلك بالتأثير الأمم للتقافة الطبقية. وفي واحدة من أكثر التجارب التي حكى عنها. أرتباط ذلك بالتأثير الأمم للتقافة الطبقية. وفي واحدة من أكثر التجارب التي حكى عنها. للدراسة. وقد استخدم هذا النشاط كاسلوب لتدريس المويلة، وبيان أساليب الشركات الكبيرة في تشكيل اختياراتنا للطعام كما هو الحال بالنسبة لاغتيارتنا في الجياة.

### تفوق العنصر الأبيض

إن أيديولوجية تفوق البيض تجعل من "بياض اللون" المعار المفضل الذي يؤسم لحياة مكتملة، وتجعل من ذوي البشرة البيضاء "أصحاب السلطة الطبيعيين" عندما يتتعلق الأمر باتخاذ قرارات بخصوص المجتمع ككل، كما تجعل معرفة البيض (أشكال المحرفة الصادرة عن البيض) في المعرفة الأصح فيما أنتجئه البشرية (Olin 2010) المقيدة غالبا ما تكون كامنة لدى أصبحابها، وغالبا أيضا ما يتكرونها، حتى وهم يبثونها المقيدة غالبا ما تكون كامنة لدى أصبحابها، وغالبا أيضا ما يتكرونها، حتى وهم يبثونها واقعا ولن تجد إلا ندرة من البيض يصرح بوجودها علنا، بينما اللحقيقة - كثيرون يديونها، ونبدو ظلال هذه الأيديولوجية محسوسة من خلال سلوكهات ملموسة (تفاصيل الحياة اليومية)، وفي الاعتداءات العنصرية البسيطة؛ وصدور تصرفات عنصرية صغيرة، متمثلة في إيماءات الاستبداد المنصري، ونبرة الصوت، وسلوكيات المقابلة، وتفاعلات قاعة الدرس، والتقارير الإعلامية... إلغ، أما عن الاعتداءات المحدودة فإن مرتكبها يتكرونها في نمط متوانر، ويتم وسمها بأنها غير متعمدة. وغالبا ما تخلف لدى المتلقي تساؤلا "هل وقع هذا بالنعل؟ وإذا كان لذوي البشرة البيضاء أن يدركوا أن الأبيولوجية وكما لاحظ ذلك الانتلاف الأوروبي الأمريكي لمناهضة عنصرية البيض The الجليولوجية. وكما لاحظ ذلك الانتلاف الأوروبي الأمريكي لمناهضة عنصرية البيض European American Cllaborative Challenging Whiteness (2009) الحقيقة المثيرة المنظرية من شدة مرازنها، عند محاولة الوصول بوعهنا للشعور بعقدة التحقوق إلى حدما الأدنى، لدرجة تدفعنا للنظر إلى أنفسنا على أننا أرفع شأنا من أن تكون عنصرين (مما هو في ذاته شعور بالاستعلاء)".

إن هناك جانبا في تدرسنا لكيفية الكشف عن عقدة سيادة ذوي البشرة البيضاء يتمثل في استكشاف النماذج الفكرية الأخرى للعنسرية المسؤولة عن إنشاء المعرفة وعن فهمنا للعالم، مثل تلك المبنية على الأفرقة (المواطن الأفريقي)، وهوية الهنود العمر، والهوية اللاتبنية، أو مراجعة الانتقادات النظرية مثل تلك التي توجه إلى النظرية النقدية للعنصرية (Closson 2010) وما بعد الاستعمار (Alfred 2010)، وعندما تخضع هذه النماذج الفكرية للبحث المتقصي والمحص، فإن نظرية أيديولوجية التشوق الأبيض، بما فيها الازدواجية الثنائية بين الصواب والغطأ، في فهم القضايا المعقدة، والتميز العقلي، وتبني النظرة للأفراد كأصحاب حق أصيل في تقرير مصيرهم، حينئذ ستصبح الرؤية أكثر جلاء (Paxton 2010, Shore 2010).

### المجتمع الرجولي

تؤمن هذه الأيديولوجية بأن الرجل لديه السلطة الشرعية ليقرر كيف تسلك المرأة، ووجوب خضوعها لهذه السلطة، ولقد تم تسويفها للاعتقاد بأن الرجال بوصفهم صمناع قرار- عقلانيون، موضوعيون، وبحكم تصرفهم فكر سليم. في المقابل ينظر إلى المرأة على أنها تحركها في الأسام على أنهن من عواطفها. ومن هنا ينظر للنساء على أنهن ينتقرن إلى المنطق، ولا يعتمد عليهن في انخاذ القرار، وهذه العقيدة تسيء إلى الرجل والمرأة على السواء. حيث تنكر على الرجل حق التعبير عن عواطفه، في الوقت الذي تسوغ عقاب المرأة عندما تواجه احتكار الرجال للسلطة، ونظل أيديولوجية المجتمع الرجولي هي حجر الزاية المظلم الذي يسوغ العنف الرمزي والجسدي ضيد المرأة، إلى المرافعات المهاب المرأة، لزيها وسلوكها الناعي إليه، وتحاول الحركة النسائية مقاومة سيادة المرجل من خلال وضع قضايا المرأة ومركزية الملاقة بين الجنسين في مقدمة امتمامات الرجل من خلال وضع قضايا المرأة ومركزية العلاقة بين الجنسين في مقدمة امتمامات المواصة والاجتماعية، والعمل والمهاسة والثقافة الجنسية.

وبركز بعض مناصري المساواة بين الجنسين، بتحديد أوضح، على ما يتضمنه في المغالب مفهوم "قضايا المرأة" مثل حقوق الإنجاب، ومقاومة الاغتصاب، وتشويه العلاقة الجنسية من خلال الأفلام الإياحية. بينما يقوم آخرون، من أنهبار المساواة بين الجنسين من الماديين بتوجيه نقد ملحوظ على نطاق واسع والكشف عن عقيدة الرجولية وروابطها بالرأسمالية. وفي العقيقة فإننا سنكون أكثر دقة إذا تعدثنا عن نظريات المساواة بين الجنسين، والتربية مجتمعين، فإن المنظرين من أمثال موجاب نظريات المساواة بين النوع، ينبغي أن ينهي أن ينهي أن ينهي أن ينهي أن القمع بسبب النوع، ينبغي أن ينهي فرحه مصالح متقاطعة مع أشكال القمع الطبقي والعنصري، وبذهبون إلى تعذر فصلهم تجريبها ونظريا، وهذا يعني أن التعليم العام –أي نشاط الفتات الشعبية والذي يخاطب أكثر الفتات تهميشا، غالها ما يتأثر بفهود المساواة بين الجنسين المتضمنة الخلح الخله (Manicom and Walters 2012).

## الخوف من المثلية "

تشكل كل من المارسة الجنسية والهوية الجنسية، والطريقة الخاصة لإشباع الرغية لدى الإنسان تأثيرا قويا على كيفية بنائه لحياته، وطريقته في العيش. وكايديولوجية فإن الخوف من المثلية يجيز العلاقة الجنسية بين الجنسين كمعيار، وينظر إلى المارسات المثلية كانحراف وشنوذ. فمندما يتم التمييرعن الرغية من خلال العلاقات بين الذكور والإناث، فإنه ينظر إليها على أنها ملائمة، لكن في حالة التميير عنها بين أشخاص من نفص النوع يحكم علها بالضلال والانحراف، وتصبح علامة على المرض والسلوك الضار للمجتمع. إن الاعتقاد السائد غير القابل للمناقشة، هو أن العلاقات القائمة على الزوج الفعاري ونبذ المثلية والذي عايشه الناس وجربوه، ثم ينظر إليه على أنه أسعى من العلاقات المثلية.

ولقد شهد التعليم في الفترة الأخيرة تأسيسا لنظرية كوسر Hill (2006; Hill Queer) ولقد شهد التعليم في الفترة الأخيرة تأسيسا لنظرية كوسر and Grace 2010) الناط الوحشية وإثارة الاشمازاز لتركيزه على رغبات الجميد. وبرى "كوير" أن تجميد ممارسة الإنسان الجنسية في طريق معددة غير قابلة للتغيير، مسألة تتسم بالتعقيد. كما هو الحال في علاقات المتحولين جنسيا، أو في المبداقة المستديمة بين المخالفين في زيهم ومرتدي الصليب. وفي أدبيات المجال التي تعود إلى الوراء زمنا مثل ثقافة المحظورات المسليب. وفي أدبيات المجال التي تعود إلى الوراء زمنا مثل ثقافة المحظورات والمسلوكيات الجنسية المسيطرة. وبعبارة أخرى.. فإنه ومن يعنون حذوه، يسألون والمعاولة المرابة كيف لأفكار وسلوكيات معينة أن تعطل بالقبول باعتبارها أمرا "طبيعيا"، بينما ينظر إلى أخرى على أنها "منحوفة".

وترفض نظرية "كوبر" الثقافة الأصولية التي تنظر إلى الجنس بلنائية "إما وإما"

أثرنا عرض صاحب الدراسة لهذه القضية دون تدخل، ولدينا بقين أن الغراءة المتحمقة لنضى دراسة المؤلف،
 ستعين القراري على إعمال الشكر النفدي، وتحديد الاختيار الذي يصلح المجتمعات ولا يضرها. (المترجمون)

#### الانحياز للمقدرة الجسمية

يذهب روكو (2011) Rocco إلى أنه لا توجد قضية من فضايا التنوع أو التميز أو حقوق الإنمان جرى يعمل حقها في الاهتمام في مجال التعليم، مثلما حدث مع فخبية الإعاقة. ولعل أحد أسباب ذلك يعود إلى القبول بأبديولوجهة التمييز ضد المعاقين، هذا التمييز الذي يقوم على خلفية "أن أصحاب الجسم السليم هم الأشخاص ذوو الظروف الجسمية الطبيعية والمقومات الأعلى قنرا" (13 ,McLean 2012). وكما هو الحال مع المعلاقة الجنسية السائدة، فإن إعلاء القادرين جسميا، يصبغ تعريف صفة "الطبيعي" كما نترجمها في الحالة هذه، على أنها سلامته في أداء الوظائف الجسمية والعقلية. وغالبا ما يأتي التأكيد على هذا السمو، مغلقا بستار التعاطف، إن التميز ضد المعاقين يحول الأشخاص ذوى الإعاقات، إلى أطفال بجب التحدث معهم بصوت عال وبيطاء.

ويعمل أهل التربية الذين يناضلون من خلال حملتهم للتمييز ضد الإعلاء البدني يأساليب ثلاثة: الأول، يحاولون إدماج مجالات دراسات الإعاقة ضمن المقررات الدراسية، كما يتمثل ذلك في النظرية النقدية للمنصرية (Clark 2006; Ross-Gordon 2002) والثاني، يركزون على استكشاف كيف يمكن إدخال تفييرات على التعليم والمارسات التدريسية لتصبح لديها اهتمام أكبر بالإعاقة (Ostovary and Dapprich 2012). وفي الثالث، التفسير النظري للإعاقة كأحد أوجه الإقصاء البنيوي والحرمان من الحقوق الشرعية، حتى تحدث وعيا لدى الناس مثلها في ذلك مثل الثالوث المنصري.

## كيف يقدم العلمون للطلاب نظاما للانتقاديت

تؤكد البحوث الخاصة برؤى الطلاب حول أكثر المقاربات التدريسية مساعدة لهم في تعلم التفكير النقدي على خمس قضايا (Brookfield 2012). الأولى، أن الطلاب يقولون إنهم في حاجة إلى تعريفهم بالتفكير النقدي بشكل متتابع بحيث يتعلمون وبطبقون من البداية، الصبغ العقلية (الحديثة)، على المواقف والمشاكل التي لا تماثل الصيغ العقلبة المستقرة لديهم. وبمرور الوقت سيظهر أثر ذلك بشكل تدريجي على أنماط تفكيرهم واستنتاجاتهم الخاصة. ثانيا، يطلعنا الطلاب على أنهم يمرون بخبرات التفكير النقدي، كعملية تعلم اجتماعي، حيث يقوم أفرانهم بدور المرآة النافدة، التي تعكس لهم المسلمات، التي لم يدركوا أنهم يعتنقونها. ثالثا، يؤكد الطلاب على إدراكهم لمدى النفع الذي يعود علهم من تعدد الأفاق المختلفة حول قضية ما عندما يتم تدريس المقرر أو الوحدة التدريسية خلال عمل الفريق، وعندما تنظم في الكلية تماذج محادثة متعددة، لمثلى مجالات موضوعية متنوعة حول فكرة مركزية، أو تطبيق نماذج فكرية مختلفة لفهم المعتوى، فينا يعاينون أهمية استكشاف أفاق ومقاربات أو مآت مختلفة. رابعا، برى الطلاب أن أكثر ما يجعلهم يخطون قدما إل الأمام بسرعة مذهلة في فهم المادة الدراسية، هو أن يكون عليهم حل نوع ما من المعضلات العويصة والتي تتطلب النوفيق بين وجهنين متناقضتين، ومع ذلك صالحتين لمعالجة نفس القضية، أو يدركوا ضرورة استيعاب معلومات جديدة في إطار خربطة فهمهم، مما يعني تقنيد ما اعتقدوا في السابق أنه حقيقة مسلم بها.

إن أهمية مشاهدة المدرسين، وهم يقدمون نموذجا للتفكير النقدي، ويبرزون العملية عن قصد، وبشكل صريح، في القضية الخامسة الأكثر أهمية – من وجهة نظر الطلاب - في مساعدتهم على فهم ماهية التفكير النقدي وكيفية ممارسته واقعا. وعند الحديث عن كيفية تعلم الطلاب للتفكير النقدي، يبدو أنهم يتابعون معلمهم عن كئب؛ ليعرفوا كيف يطبق العملية التعليمية. ومع النسليم بصبعوبة تلك العملية، فإن من الضروري أن يفعل المعلمون الدور المنوط بهم فيكلفوا الطلاب بالقيام بالتفكير النقدي من خلال تقديم نموذج، لكيفية إماطة اللئام عن افتراضاتهم وتمحيصها.

إن النجاح في تقديم نموذج يلقى تقديرا لدى الطلاب يمكن أن يتخذ صورا مختلفة. أهمها، على ما يبدو، أن يعملي المعلم أمثلة شخصية أكثر -من حياته هو- لكيفية محاولته الشيام بالتفكير نقديا، مما يزيد الطلاب قبولا واستحسانا. إن كشف المدرس من البداية عن تجربته الخاصة بالتفكير النقدي، من المكن أن تشكل أفقا من الانفتاح، الذي يؤثر بشكل جلي على استعداد الطلاب لمراجعة وتفنيد، ما خلد لديهم من مسلمات. وحبدًا لو فمنا - كمعلمين -قبل أن نطلب من الطلاب الأفراد، أن يقدموا أنفسهم في بداية القصل الدراسي أو ورشة العمل، بتقديم أنفسنا أولا. وعلينا أن نستهل بمقدمة في صورة سيرة ذاتية تتضمن استضاءة لمفهوم أو اثنين من النظرية النقدية.

وليسمح في القارئ بأن أعرض إحدى المقدمات التي صدرت بها كتابي بعنوان: تعليم المتكبر النقدي (Eraching for Critical Thinking (Brookfield 2012) واصفا تجريتي الذاتية مع الاكتئاب وتنطوي هذه التجرية على مخاطرة من نوع ما، إلا أتها تلابس المقرر الذاتية مع الاكتئاب وتنطوي هذه التجرية على مخاطرة من نوع ما، إلا أتها تلابس المقرر (الأيديولوجية). ولقد وصفت كيفية إدراكي أن واحدة من أكبر العقبات أمام لجوني للمهنيين المتخصصيين (الأطباء) هي المؤرمةة التي ترسخت بها عفيدة الرجولة بداخلي. ويعود ذلك إلى أنني تشريت، دون نقد، الفكرة السائدة بأن الرجل ذو منطق وعقل، ويمكنه التفكير ذاتيا بمنطق يحل به ما يواجه من مشكلات. ومن هنا رفضت المعي لمساعدة أهل التخصيص، ظنا مني أن كل ما أحتاجه هو أن أقول لنفيي "انزع ما بك لمروقي. فالنهاب للعلاج واستخدام الأدوية كانا، بالنسية في، من دلالات الضعف.

ولقد شرحت كيف أن هذا الرفض في المسعي للمساعدة، كان في حد ذاته مثالا على ما يتملكني من رغبة في السلطة، حبث أقوم بأمر ببدو في ظاهره عقلانيا ومرغوبا، لكنه في الحقيقة يمضي بشدة في غير صالحي. وكل تلك مصارحات (مكاشفات) شخصية، لا أقوم بها إلا عندما تتلاءم مع الموقف. لكن عندما أكون في لقاء مع طلابي خلال حصة دراسة، فإني أحولها إلى وسيلة، يرون فها كيف يمكن للمعتقد، أو الأيديولوجية السائدة أن تكون منضمنة في خواطرنا وتصرفاتنا اليومية. وأعتقد أنه من المالاتم جدا البدء بمثال لكيف يمكن لواحد من هذه المعتقدات (الأيديولوجيات) أن تدمر حياتي لمنوات عديدة. وتكمن البراعة هنا في التأكد من أن الطلاب يرونها قصة شخصية تدرس لهم جانبا مهما من المادة، وليست قصة تهدف إلى تصوير معلمهم شخصها باعتباره من الأبطال.

ولما كان بهي يعتمد بصفة عامة على عرض فكرة تنطوي على تحد، من خلال مثال لحكاية ما، ساعدت بشكل ما في إضاءة حياتي، وإذا لم أفكر بمثال كهذا، مسأجد الأمر صحبا لتسويغ معاولة إقتاع أي شخص آخر بأن هذه الفكرة صحيحة. وعندما أدرس عن الشفف بالسلطة استخدم مثالا سريته مفصلا في كتابي سطوة النظرية التقدية عن الشفف بالسلطة استخدم مثالا سريته مفصلا في كتابي سطوة النظرية القدية لفولي لفكرة تعليم الكبار على أنها رسالة، مما أدى بي إلى العمل طوال ساعات اليقظة، من زارة إلى منظمات المجتمع المدني، ثم إلى تولي إدارة عبادة إرشاد تعليمية كل ليلة طوال الأسبوع، فلا عجب أن يتسبب ذلك في وقوعي في الطلاق، وأزمات صحية ثلاث، أثناء العمل مما أوصائي إلى غرفة الطوارئ. وعندما أقوم بالتدريس عن الاستهلاك مطلق العنان المرافق للرأسمالية، ومفهوم الولع بالسلع والبضائع، أصف سعادتي وأنا أعمل كاستشاري نساعات إضافية لأدفع ثمن أربعة وعشرين جيئارا أضمها لملكيتي، وعندما أقول لدي أربعة وعشرون جيئارا! فمن ذاك الذي يمكنه أن يعزف على أكثر من جيئار في واحد.

وعندما أتناول الرأسمائية فإني أتحدث عن تحويل الثمليم إلى سلعة والتدريس بالمفهوم المستقر في نفسي. فعلى سبيل المثال، على الرغم من معارضيي لـ"تسليع" التعليم- أعني أن يتحول إبداع الناس للمهارات أو الأفكار الجديدة إلى شيء قابل للقياس المادي ببيقة - فقد قمت بعمل "تسليع" لمارستي باعتقادي أني قمت بعمل جيد إذا تجاوز معدل الطلاب لدي رقم 4.3 نقاط من 5 على مقياس ليكرت Likert Scale لتقييم تدريسي. كما أني أتحدث عن كيف يمكن للغة المنافع الاقتصادية أن تؤثر، بخبث، على حديثي، كما هو الحال عندما أقول لنفسي ما أهمية أن يكون لك فكر من إبداعك، باقتراحاتك لإدخال مقرر دراسي، أو كيف "استثمرت" علاقاتي. وهكذا أجد

نفسي أجمد ما يسميه فوم (1956) Fomm الشخصية الاجتماعية للرأسمالية – شخص دقيق، ومنظم، ومرتب، يصل دائما في الموعد المقرر ويتجاوز التوقعات المنتظرة، رسميا، سلفا، وعندما أقوم بتسليم مخطوطة دراسة قبل الموعد المحدد بستة أشهر، فإني أرائي قد استنفرت قواي الخارقة وهزمت المواعيد المحددة!

وبعد، أن تحدثت عن كيف يمكن الأيديولوجية المسيطرة على داخلنا التأثير على توجهاتنا، فإني أحاول أن أقارن هذه "المثالية" بالمارسة الفعلية في المفرر الدراسي أو ورشة العمل التي بلتحق بها الناس. ومن الأمثلة على ذلك، عندما أقوم بتدرس مقررات عليا للمعلمين، والمستشارين، والمدرين، وخبراء التنمية المبنية، فإني غالبا ما أحلول إدارة اللقاء الدراسي، على هيئة تجربة تنمية مهنية. لكن الجامعة والكيانات المسؤولة عن الاعتماد عموما يتطلبان دليلا مكتوبا على أن التعليم قد أنجز، ولا يعنهم مدى جهد وعمل الأشخاص في تعاربن قاعة الدرس، أو مدى مساعدة أقرائهم على التعلم، فالمطربقة التي يتم بها تقبيم النعلم تتمثل في ورقة مكتوبة، أو شيء ملموس، أو منتج مجسم، ولذا فإني عندما أقدم متطلبات "الورقة" أوضح للطلاب أن هذا مثال ممتاز على المسابا إبداعها للاستكشاف العقلي التعلوف-أصبح المطلوب منه أن يتحول إلى ورقة إذ سيابا إبداعها للاستكشاف العقلي التعلوف-أصبح المطلوب منه أن يتحول إلى ورقة تشيع الخطوط الإرشادية APA ولنها حد أدني للكلمات إذا أردنا أن يتم إقرار جبيها من قبل المؤسسة التمليمية. وهنا أسعى الورقة "لأثر الفني المملع" للمقرر الدراسي، مثل هذا المثال الرائع، كان التشبيه الأقرب الأفهام، لدرجة أنه عندما كان الطلاب يرسلون لي بريدا إلكترونها بالأوراق المطلوبة، غالبا، ما يعنونونه بـ"الأثر الفني المبلغ".

وأخبرا فإنني أحاول أن أكون صريحا قدر الإمكان في معلولة تسمية الأسماء بمسمياتها الحقيقية، فيما يخص الوضع أو السلطة التي أنمتع بها على طلابي. فأنا أقول للطلاب إنني أربد أن أكون شفافا قدر الإمكان، بالنظر إلى السلطة التي أمارسها، وسلطة المدرس في قاعة الدرس للكيار أشبه بسلطة "الفيل". كما أقول إنني لدي خطة أعمل طبقا لها، وتوقعات حول ما ينبغي أن يتم إنجازه، ففي حالة المترر الدرامي الذي يشارك الطلاب عن خلاله في برنامج رسي، فإنني محكوم بمعايير محددة أقيّم من خلالها عملهم.

وربما ببدو هذا استبدادا وتسلطا، بسبب محاولتي إظهار من هو في موقع الرئيس. وإنما نيتي في تحديد وضع السلطة ليس تخويفا، وإنما لتوضيح طبيعة السلطة في قاعة اللدرس. ومن الجدير بالذكر أن التدريب على مقاومة القسلط يعتمد على الوعي بوجود السلطة بالفعل. ومن هذا المنطلق أحاول أن أكون معترما، وراعيا للعمل الجماعي، ولا أستخدم المشاركة، والتيموقراطية، ونهج الحوار، كما أشجع الطلاب على إدارة تعلمهم. لكن أيا مما سبق لا يغير حقيقة أن لدي القدرة على ممارسة السلطة، والتأثير، وضبط الأمور، وأن بإمكاني استدعاء كل صلاحيات المؤسسة التعليمية. ولعل من الأخطاء الفادحة في أي بيئة تنظيمية أن تكون خجولا، إزاء استخدام سلطتك. فالناس على علم بوجود السلطة وستعدلون عن كيفية استخدامك لها، في غيابك. وأفضل من ذلك في رأيي، أن تغر

وتثير صباغة نموذج الانتقادية بهذا الأسلوب تساؤلات حول تقييم كل من أداء المعلم، وتقدم الطلاب. فالمغطات الإرشادية لتقييم المعلم "تركز نمطبا على وضوح العرض، واستخدام طرق تعليمية متعددة وتنظيم المجتوى... إلخ. أما تقييم كفاية المدرسين في عمل نموذج لتقييم ممارستهم الخاصة بالتفكير النقدي، فهو أمر يحتاج إلى مزيد من البراعة؛ حيث أن النموذج بالنسبة للطلاب المبتدئين غالبا ما يكون غير واضح. ولن يرحب الطلاب على الأرجح، في تقييمهم الأداء المدرسين بهؤلاء الذين يطرحون تصاؤلات عويصة ومربكة أو يعرضون أراء مختلفة للغاية حول قضية ما، دون أن يوضعوا أبها "أصح". لذا فإن المدرسين الذين يقومون بعمل نموذج للانتقادية عليم أن يتوقعوا حيل الأقل في البداية- تقييمات أقل إيجابية من قبل الطلاب.

وفيما يتعلق بتقيم تعلم الطالاب، فإن من الصعب إثبات وجود علاقة علِيّة بين النموذج الذي صاغه المدرس، وبين فهم الطالب للانتقادية. وتوثق أغلب الاختبارات المهارية المستخدمة في الجامعات لتقييم التفكير النقدي للطالاب، مثل اختبار (collegiate Assessment of Academic Proficiency (CAAP) test للمقارنة، أو إقامة الدليل الصجيح، أو تشخيصهم للمنطق الزائف. إن قدرة الطلاب على تنمية فهمهم لمدى انعكاس تصرفات المدرس أو تطبيقه لنموذج الانتقادية، وكيف يمكن دمج عناصر التطابق هذه، في سجل مهارات الطالب أمر غاب تماما عن مثل هذه الاختبارات.

الاستنتاج: نحو مزيد من البحوث المستقبلية في دمج المعايير النقدية والتحليلية

ذهبت في مستهل الفصل الحالي إلى أن معيار الفلسفة التحليلية كان الأقوى من حبث تشكيل ممارسة النفكير النقدي في أمريكا الشمالية، وعلى الرغم من انطلاق الفصل من هذا المبار من خلال التأكيد على النظرية النقعية، فيناك في الحقيقة نقاط ارتباط بين المدرستين الفكريتين، ولعل أحد اتجاهات البحث والمراسة المستقبلية الواعدة في التفكير النقدي، هو استكشاف كيف يمكن تهذين المعيارين المختلفين ظاهرا أن يتدمجا ليتحقق التكامل بينهم في عدد من المجالات.

فعلى الرغم، مثلا، من أن معياري الفلسفة التحليلية والمنطق ببدوان في الأساس أليات فكرية، فإنهما فيما يتعلق بإجراءات جمع الفاقاشات أو العجج معا ثم الفصل بينها، غالها ما يرتبط بالمسائل الأخلاقية، وتذهب دبستلر (2009) Diestler (2009) إلى أن سبب تقييم صلاحية النقاشات؛ هو تمكين المرء من وضع يده على التلاعب بقواعد المنطق والتفكير المنحرف، ووقاية نفسه منهما. وفي تذهب مع أخرين، مثل "ياسشام وزملائه يمكن للغة ما سيثقلها- أن تلعب بالعقول، ومن ثم قد تؤدي إلى استنتاجات تلقي بأثرها المسلي على التفكير النقدي القمال. وتلفت مضامين القلصفة التحليلية انتباهنا، إلى أنه أنو التضع للمرء كيف يمكن للتحيز والحكم المسبق، أن يتجمدا على أرض الواقع، فإنه سسيتطبع أن يضع نفسه في الموق المؤدي بالمؤهد الأفضل ليبصر ما الذي يعتقده وما الذي يفعله.

وفي اعتقادي أن التفكير النقدي، يهذا المعيار، ذو طابع سيامي مثله في ذلك مثل أغلب عناصر النقد في النظرية النقدية. ويتناول مقال جورج أوروبل George Orwell حول "المبياسة واللغة الإنجازية (Politics and English Language (1964) هذه القضية ببراعة فانقة. إذ يدرك أصحاب الدعاية ومخاطبو الدهماء، ما تمثله الخدع اللغوية كأدوات هائلة في كسب رضا الناس، عن أوضاع، هي في الحقيقة، مضيعة الأقضل مصالحهم. وهذا هو صلب السيطرة –أن تفكر في شيء ما، وتنصرف بعماسة في ضوء هذا الفكر كما لو أنه كالشمس في وضع النهار، والأكثر قبولا للمنطق في هذه الدنيا، في حين أنك بأفعالك هذه "نصب في مصلحة" هؤلاء الذين يتمنون أن تبقى على جهلك بما يحيط بك. إنه لمن الصعوبة بمكان أن تجعل الناس يوافقون برغبتهم، أو يؤيدون، موقفا يتسبب لهم في الألم. ولا يمكن تحقيق ذلك بالقوة، حيث يسهل تشخيص القهر العلني والصريح. لكن التحكم في كيفية تفكير الناس وإدراكهم للعالم – تحديدا باستخدام اللغة والجمع بين المتناقضات والانطباعات بالصور- فقد انتهجت الطريق المجرد، بهم.

وإليك أكثر الحيل اللغوية شيوعا والمستخدمة في هذا السبيل:

- استصحاب قضية جدلية برواية شخصية للغاية، في جو درامي، وبهذا يربط الناس بين القضية النظرية، وبين القصة الشخصية سهلة التذكر. وهذا شيء فعلته شخصيا عندما استخدمت ما مربي من اكتئاب، لتدريس مفهوم السلطة الرجولية (المجتمع الذكوري).
- الإلحاح في استخدام حجة شائهة بما يكفي لجعلها حقيقة، ويكسبها شرعية، من خلال التكرار بلا هوادة.
- استبعاد جزء من دفاع الخصم عن موقفه من السياق، بشكل مغير للمعنى،
   وتسليط الضوء عليه، من خلال عرضه كعنصر أساس لمنطلق الخصم.
- خلع سمات إيجابية، فعالة وشعارات رنانة، مثل: (الديموقراطية، والوطنية، والتفتح) على رؤية المرء الذاتية في مقابل رموز شديدة السلبية (مثل: الشيوعية، والخيانة، وانعدام الوطنية) على حجج الخصم.
- عرض وجهة النظر الشخصية على أنها إرادة الأغلبية مثلما هو الحال في تصدير مقولات المتحدث بعبارات مثل: "الشعب الأمريكي يؤيد أو لن يرضى..." أو ما يريده الأمريكيون حقا هو..."

- طرح الاستنتاجات كحقيقة لا جدال فيها وليست توقعات افتراضية مثل "هذه السياسة ستؤدى بالبلاد إلى الإفلاس".
- اختيار مثال من فئة اجتماعية كبيرة "أعرف هذا الجمهوري الذي..."، "لدي ذلك الصديق الإنجليزي الذي..." وعمل نعميم لا سند له وذلك من خلال جعل السلوكيات الخاصة بأولئك مبورة لسلوك الجميع.
- استخدام المصادر ذات المكانة كمسوغ للجدل الشخصي، مثل: "يقول لنا الكتاب
  المقدس بصرح العبارة..." أو لقد سجل الأباء المؤسسون بوضوح في الدستور إيمانهم
  ...
- إسباغ قوالب وصفية على طائفة بالكامل على أنهم -مثلا- الناس (المفكرون البيض الرائدون، والسود الخطرون، والأسيون الكادحون، واللانينيون المتقلبون) أو المؤسسات (الاتحادات غير الديموقراطية، الإدارة المتصلبة، السياسيون الفاسدون، الشيوعيون الكذوبون).
- عقد مقارئة في غير محلها لإضعاف الثقة بنقاش الخصم، كما في "منع التدخين خطوة أولى نحو النازية"

وقد يذهب البعض حقيقة، إلى القول بأن إكساب الناس إدراك هذه الخدع اللغوية، هو من أكثر التنويرات السياسية التي يمكن أن نسطِمها، فإذا استطاع الطالب فهم كيف يمكن للحجج أن ترتب معا، لإفناع الأخرين بالسجة الموضوعية الملازمة لرأي ما، أو كيف يبلورون النقاش ليصل إلى غايات محددة على حساب الأخرين، فإنهم سيصبحون في موضع يجعلهم قادرين على رصد هذه الحيل عند حدوثها، ويتمكنون من إصدار أحكام نزيهة، على إمكانية قبول مثل هذه الحجج أو الأدلة من عدمه، ونظرا لأن معيار الفلسفة التحليلية وللنطق العقلاني لا يحسب عادة على مذهب سياسي معون، معيار الفلسفة التحليلية وللنطق العقلاني لا يحسب عادة على مذهب سياسية مختلفة.

#### المصادر

- Alfred, M. V. 2010. "Challenging Racism through Post-Colonial Discourse: A Critical Approach to Adult Education Pedagogy." In The Handbook of Race and Adult Education: A Resource for Dialogue on Racism, edited by J. Johnson-Bailey, V. Sheared, S. A. J. Colin Jr. III, E. Peterson, and S. D. Brookfield. San Francisco: Jossev-Bass. 201–216.
- Bassham, G., Irwin, W., Nardone, H., and Wallace, J. 2007. Critical Thinking: A Student's Introduction. New York: McGraw-Hill.
- Bronner, S. E. 2011. Critical Theory: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.
- Bronner, S. E., and Kellner, D. M. 1989. Critical Theory and Society: A Reader. New York: Routledge
- Brookfield, S. 2004. The Power of Critical Theory: Liberating Adult Learning and Teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
- Brookfield, S. 2012. Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions. San Francisco: Jossey-Bass.
- Clark, C. M. 2006. "Adult Education and Disability Studies, an Interdisciplinary Relationship: Research Implications for Adult Education." Adult Education Quarterly 56 (4): 308–322.
- Closson, R. B. 2010. "Critical Race Theory and Adult Education." Adult Education Quarterly 60 (3): 261–283.
- Colin, S. A. J. 2010. "White Racist Ideology and the Myth of a Postracial Society." In White Privilege and Racism: Perceptions and Actions, edited by C. L. Lund and S. A. J. Colin III. San Francisco: Jossey-Bass.
- Diestler, S. 2009. Becoming a Critical Thinker: A User-Friendly Manual. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice-Hall.
- Eagleton, T. 2007. Ideology: An Introduction. London: Verso.
- European-American Collaborative Challenging Whiteness (ECCW). 2009. 
  "Challenging Racism in Self and Others: Transformative Learning as a Living Practice." In Transformative Learning in Practice: Insights from Community, Workplace, and Higher Education, edited by J. Mezirow and E. Taylor. San Francisco: Jossey-Bass. 262–274.
- Fromm, E. 1956. The Sane Society. London: Routledge, Kegan & Paul,
- Grace, A. P., and Hill, R. J. 2004. "Positioning Queer in Adult Education: Intervening in Politics and Praxis in North America." Studies in the Education of Adults 36 (2): 167–189

- Habermas, J. 1987. The Theory of Communicative Action: Volume Two, Lifeworld and System—a Critique of Functionalist Reason. Boston: Beacon.
- Hart, M. 2005. "Class and Gender." In Class Concerns: Adult Education and Social Class, edited by T. Nesbit. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hill, R. J. 2004. "Activism as Practice: Some Queer Considerations." In Promoting Critical Practice in Adult Education, edited by R. St. Clair and J. Sandlin. San Francisco: Jossey-Bass. 85–94.
- Hill, R. J. 2006. Challenging Homophobia and Heterosexism: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Issues in Organizational Settings. Vol. 112. San Francisco: Jossey-Bass
- Hill, R. J., and Grace, A. P. 2010. Adult and Higher Education in Queer Contexts: Power, Politics and Pedagogy. San Francisco: Jossey-Bass
- Horkheimer, M., and Adorno, T. 1972. Dialectic of Enlightenment. San Francisco: Jossey-Bass.
- Horsman, J. 2013. Learning and Violence. http://www.learningandviolence.net/helpothr/drawing.pdf
- King, K. P., and Biro, S. C. 2006. "A Transformative Learning Perspective of Continuing Sexual Identity Development at the Workplace." In Challenging Homophobia and Helerosexism: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Issues in Organizational Settings, edited by R. J. Hill. San Francisco: Jossey-Bass. 17–27.
- Manicom, L., and Walters, S. 2012. Feminist Popular Education in Transnational Debates. New York: Palgrave
- Marcuse, H. 1964. One Dimensional Man. Boston: Beacon.
- McLean, M. A. 2012. "Getting to Know You: The Prospect of Challenging Ableism through Adult Learning." In Challenging Ableism, Understanding Disability, Including Adults with Disabilities in Workplaces and Learning Spaces, edited by T.S. Rocco. San Francisco: Jossey-Bass. 13–22.
- Mills, C. W. 1959. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press.
- Mills, C. W. 1962, The Marxists, New York; Dell,
- Mojab, S. 2005. "Class and Race." In Class Concerns: Adult Education and Social Class, edited by T. Nesbit. San Francisco; Jossey-Bass.
- Mojab, S. 2010. Women, War, Violence and Learning. New York, London: Routledge
- O'Neill, E., and O'Sullivan, E. 2002. "Transforming the Ecology of Violence: Ecology, War, Patriarchy and the Institutionalization of Violence." In Expanding the Boundaries of Transformative Learning: Essays on Theory and Praxis, edited by E. O'Sullivan, A. Morrell and M. A. O'Connor. New York: Palgrave 173–183.

- Orwell, G. 1946. "Politics and the English Language." Horizon 76 (April): 252-264.
- Ostovary, F., and Dapprich, J. 2012. "Challenges and Opportunities of Operation Enduring Freedom/Operation Iraqi Freedom Veterans with Disabilities Transitioning into Learning and Workplace Environments." In Challenging Ableism, Understanding Disability, Including Adults with Disabilities in Workplaces and Learning Spaces, edited by T. S. Rocco, San Francisco: Jossev-Bass, 63–74.
- Paxton, D. 2010. "Transforming White Consciousness." In The Handbook of Race and Adult Education: A Resource for Dialogue on Racism, edited by V. Sheared, J. Johnson-Bailey, S. A.J. Colin Jr. Ill., E. Peterson, and S. D. Brookfield. San Francisco: Jossey-Bass. 119–132.
- Rocco, T. S. 2011. "Editor's Notes." In Challenging Ableism, Understanding Disability, Including Adults with Disabilities in Workplaces and Learning Spaces, edited by T. S. Rocco. San Francisco: Jossey-Bass.
- Rocco, T. S., and Delgado, A. 2011. "Shifting Lenses: A Critical Examination of Disability in Adult Education." In Challenging Ableism, Understanding Disability, Including Adults with Disabilities in Workplaces and Learning Spaces, edited by T. S. Rocco. San Francisco Jossey-Bass. 132.
- Ross-Gordon, J. M. 2002. "Sociocultural Learning amongst Adults with Disabilities." In Learning and Sociocultural Contexts: Implications for Adult, Community, and Workplace Education, edited by M.V. Alfred. San Francisco: Jossey-Bass. 96.
- Sedgewick, E. K. 2008. Epistemology of the Closet. 2nd ed. Berkeley: University of California Press.
- Shaloub-Kervorkian, N. 2010. "The Gendered Nature of Education under Siege: A Palestinian Feminist Perspective." In Women, War, Violence and Learning, edited by S. Mojab. New York: Routledge.
- Shor, I. 1996. When Students Have Power: Negotiating Authority in a Critical Pedagogy. Chicago: University of Chicago Press.
- Shore, S. 2010. "Whiteness at Work in Vocational Training in Australia." In White Privilege and Racism: Perceptions and Actions, edited by C. L. Lund and S. A. J. Colin. San Francisco: Jossey-Bass. 125.

# الغصل الحادي والثلاثون هل تجاوزت العقبة الأولى، استكشاف مفهوم المواطنة النقدية.

الماري كوستاندياس، مارجريت بلاكي، براندا ليبوفيتن لان نيل، رودا ملجاس، صوفيا اوليفيا روزوكاكي، جيرت يونج

Elmarie Costandius, Margaret Blackie, Brenda Leibowitz, Ian Nell, Rhoda Malgas, Sophia Olivia Rosochacki, and Gert Young

#### المقدمين

في جنوب أفريفيا، لا يزال الفصل العنصري إرثا باقيا، والدليل الأوضع على ذلك هو ذلك التباين في مستويات الدخل بين السكان البيض والسود. فمتوسط دخل السود في جنوب أفريقيا (هنا لا يضمل مصطلع "أسود" الملونين الأخرين، أو ذوي الاصول الهندية) قد زاد بمعدل أكبر منذ 1994 مفارنة بالمجموعات العرفية الأخرى في البلاد. ومع ذلك، فإن متوسط الإنفاق المعيشي لكل أسرة سوداء لا يزال أقل بخمص مرات تقريبًا من معدل الأسر البيضاء (Ozler 2007). وفي حين أن مقياسا واحدا لا يمكن أن يمكس تعقيد التجرية المعيشية لأمة ما، إلا أنه يبقى مؤشراً عادلاً على النفاوت الاقتصادي المستمر.

وتشير الأدلة المستفاة من القرن العشرين، إلى أنه من السذاجة، أن نفترض أن التعليم هو الحل السحري الإرساء الديمقراطية، ناهيك عن التحول الى مجتمع أكثر عدلا. ومع ذلك، فإن غياب التعليم الجيد لجميع المواطنين، لا يمكن أن تتحقق فيه مثل هذه المثاليات (Westbrook 1993)، ومن ثم، قد يكون الانطباع الأخير المتبقي عن

النظام التعليمي، مصدر قلق أكبر، ففي حين أن أول من يسمون "بالمولودون الأحرار" (المولودون في نيسان / أبريل 1994) قد وصلوا إلى التعليم العالي، فإن نظامي التعليم الالمولودون في نيسان / أبريل 1994) قد وصلوا إلى التعليم العالي، فإن نظامي البانتو لعام الابتدائي والثانوي ما زلا مضطربين إلى حد كبير. وقد أسس قانون تعليم البانتو لعام وبعلول عام 1973 كان متوسط الإنفاق الحكومي على التعليم لكل مواطن أبيض 15 مرة قدر ما ينفق على المواطنين السود (توماس 1996). وكنتيجة مباشرة لذلك لم تكن جودة التعليم في جامعات تعليم السود تاريخياً، مساوية لجودة التعليم في جامعات تعليم المنصري في الجامعات بدأ في ثمانينيات القرن المشري، فإن الطلاب السود ظلوا حتى أوائل التسعينات أقلية في جامعات الميض.

يدعو الكتاب الأبيض لعام 1997، حول تحول التعليم العالي المؤسسات إلى الاسهام و "إضفاء التألف الاجتماع بين المواطنين المستنبرين وذوي الإحساس بالمسؤولية والمواطنين من ذوى النقد البناء" (Department of Education 1997). وبعد أكثر من عقد من الزمان، يجب علينا أن نسأل إلى أي مدى وصلنا في هذا المسعى. إن جامعة ستبلينبوش "Stellenbosch" تعد الأقل تعولًا بين الجامعات الكبرى. اذ ما يزال البيض يشكلون أكثر من 60٪ من حجم الطلاب. وتعيء التوزيعات الإحصائية لأعضاء هيئة النبريس أكثر تفاوتا. والجدير بالذكر أن بيانات الإحصاء المكاني لعام 2011 تشير الى أن عدد سكان جنوب أفريقيا من البيض يمثل ماتسبته 8.9٪ فقط من مجمل عدد السكان (Ngyende 2012).

وبالنسبة للغات المستخدمة في الجامعات فان اللغة المهيمنة في جامعة ستيلينبوش كانت اللغة الأفريكانية Afrikaans. وبرجع ذلك في جزء منه إلى تأسيس ستيلينبوش ككلية أفريكانية متوسطة، وكانت هناك مقاومة كبيرة تطالب بالتحول إلى المزيد من التدريس باللغة الإنجليزية. من جانب العديد من السود، وتكون لدى هؤلاء نفور ملحوظ من استخدام اللغة الأفريكانية، حيث كان ينظر إلها على أنها لغة الطالم. وأنت أعمال الشغب في سورتو عام 1976 بمنابة رد فعل سريع على إجبار العلماء المسود على المعلماء المسود على التعلم باللغة الأفريكانية (Mabokela 2000). بالإضافة إلى ذلك، كان لما فعله كذلك

"H. F. Verwoerd"، أحد المهندسين البارزين لسياسة القصل العنصري -وهو بالمناسبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة- من القيام هو ومعه عديد من الأخرين، بصياغة أكثر السياسات احتواءً للقصل العنصري (Giliomee 2003, 375).

ومع ذلك، فإن الدراسات السابقة حول مستوى الاندعاج العرق، توثق بعض الاجتهاد الصبائب في موقف جامعة ستهلينيوش، إلى حد كبير، وتأتي قبلها جامعة كيب تاون، بالتغلر الى مستوى الوي بضرورة التخلص من العنصوبة وتحقيق التألف الاجتماعي، و يشير الاقتباس التالي إلى نقص الوعى في الطلاب الذين تمت مقابلتهم:

لا توجد مشكلة عنصرية في ستيلينبوش. على الأفل ليمن بفدر القلق الذي ساورنا (نحن الطلاب البيض)... في العام للأضي، كانت ساسكو (منظمة الطلاب السود) لديها [احتجاج] لأنها تشعر بأنها مسليعدة. لا أحد يستثنهم. وهي نفعل ذلك.... نحن لسنا معنادين على toyi-toyi وأشهاء عن هذا القبيل هنايجب أن يحاولوا أن يكونوا جزءًا من هذه الجامعة. (Mabokela 2000, 73)

ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تم فيه إجراء هذا البعث، كان الحجم الطلابي في Stellenbosch لا يزال أكثرهما نسبته 77٪ من البيضا، وعلى خلفية الخلل هذه، اجتمعت مجموعة من الأكاديميين من مختلف الكليات والوحدات الدراسية عبر الجامعة المذكورة "ستيلينبوش" لمناقشة أفكار المواطنة النقدية. وتم تشكيل المجموعة بعد مؤتمر داخلي للتدريس والتعلم، طرح فيه أحد الأعضاء، مشروع التفاعل المجتمعي الذي كان له تأثير كبير على الطلاب المشاركين. وتم تخطيط المشروع باستخدام مخطط الذي كان له تأثير كبير على الطلاب المشاركين. وتم تخطيط المشروع باستخدام مخطط النقدية في إقرار نسخة مكثفة من وثيقة الصبالح العام - التي وصفها ووكر "Walker" بأنها "تعمل من أجل تعليم عالي تاصيلي وشامل ومناهض للمنصرية" (2005). وبعد عدة حوارات، أصبح من الواضع أننا بحاجة إلى التأكد مما إذا كانت افتراضاتنا للمواقف التي تبناها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مبحيحة؟.

وقد أمركنا ضرورة أن يكون التفكير النقدي الذي عرفه اينيس (2011) بأنه "تفكير تأملي منطقي يركز على تقرير ما يجب على المرء أن يفعل وماذا يعتقد" في قلب أي عملية تربوره، إذا كنا تهدف إلى إحداث أي نوع من التحول في المجتمع، وبرى جلاسير (1942) "تربوره، إذا كنا تهدف إلى إحداث أي نوع من التحول في المجتمع، وبرى جلاسير (1942) تطبيق طرق التفكير والقساؤل هذه على مجالات (مقررات) أخرى من الدراسة، ومن تطبيق طرق التفكير والقساؤل هذه على مجالات (مقررات) أخرى من الدراسة، ومن خلال مواقف الحياة البومية. وتكمن القيمة التحويلية للمواطنة النقدية في تطبيقها في كل جانب من جوانب الحياة وبالنظر إلى الظروف الخاصة التي تعيشها المؤسسة التي ولبت فيا فكرة الفصل العنصري، فلابد إذا من تطبيق التفكير النقدي في برامج جامعة متبلهنيوش، ومع ذلك، ليس من الواضح ما اذا كان التفكير النقدي يكفي بمفرده متبلهنيوش، ومع ذلك، ليس من الواضح ما اذا كان التفكير النقدي يكفي بمفرده للتحول في هذا السياق، وقد اخترنا التركيز على المفهوم الأوسع قليلاً للمواطنة النقدية، للتحول في هذا السياق، وقد اخترنا التركيز على المفهوم الأوسع قليلاً للمواطنة النقدية، والذي يشمل ال جانب التفكير النقدي تناول القضايا الإجتماعية بشكل ظاهر.

لقد حظيت قضبة المواطنة النقدية بنصيب من الاهتمام في الستوات الأخيرة، وبخاصة في التعليم العالى. فمصطلح "المواطنة النقدية"، لا يزال موضع خلاف في السيافين المحلي والعالمي. لقد اخترنا النظر إلى المهيوم، على أنه بمثابة الدعوة لفرس مجموعة مقبولة من القيم المشتركة مثل: النسامح، والنتوع، وحقوق الإنسان، ووالديمقراطية وهذا المفهوم يعتمد، بشكل واضح، على إيقاظ الفطنة وإعمال التفكير والنقد البناء. ومما يجدر ذكره أن هناك تحذيراً، من جانب بحوث التربية وطرق التربين، من الخطورة غير الهيئة لحذف التأمل أو إعمال الفكر، والوازع الاخلاق من العملية التربوية في ظل هيمنة الرأسمالية والمولة والليبرالية (Ennis 2011) المعملية الديوفنا الخاصة، أن التحول في الوضع الديوفنا الخاصة، أن التحول في الوضع الديوفري، أمر ضروري ويمكن تحقيقه من خلال ألهات مثل المحاصصة الوضع الديوف ومع ذلك، فإن هذه النقلة لا تكفي لضمان التحول الحقيقي.

ولا يمكن تحقيق ذلك التحول عن طريق الهندسة الادارية ( الهندرة ) الاجتماعية: إنما يتطلب تنمية وتربية الأفراد الذين يتخرجون من خلال الجامعة وغيرها. وبالنسبة لنا، فإن جانبا مهما للغاية من هذا يتمثل في غرس المواطئة التقدية. وقد ينظر الى ما تجاهد في الوصول اليه، من عدم القناعة بالاكتفاء بتعقيق العدود الدنيا من معايير مهنية، على أنه تطلع اكثر من مثاني، ومع وضع التحول الحقيقي لثقافة الجامعة في الاعتبار، شرعنا في استكشاف مدى تحقق افتراضاتنا حول صلابة المواقف الأساسية الضبرورية لتعزيز المواطنة النقدية في جامعة ستيلينبوش. وكانت وسيلتنا لأداء التجربة القيام بمقابلة عينة محدودة من الأكاديمين والطلاب من ثلاث كليات مختلفة، لتقديم صورة مبدئية سريعة لفهم المواطنة النقدية.

وبتضمن هذا الفصل عرضها للغطوات التي اتخذناها، وخلاصة للتنانج التي توصلنا إليها، عن كيفية فهم الطلاب والمعاضرين للمواطنة النقدية، وقدرتهم على التعبير عن المفاهيم التي تكونت لديهم بخصوصها، وقد بدأنا بوضع تطيم او غرس المواطنة النقدية في المبياق الأوسع للجدل الدائر حول المواطنة الكونية والاخرى الوطنية، والنظر في مدى ملاءمتهما لمبياق التعليم العالي في جنوب إفريقيا كما تشكلها في الوقت الحالي خطابات وسياسات التحول.

#### سياق تعليم المواطئة النقدية

ان الغربية النقدية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم النظرية النقدية التي تبنيها مدرسة فرانكقورت، هي فلسفة الممارسة التي تميدها المنظرون أمثال: باولو فربري" Paolo Freire "بويورجين هايرماس" Paolo Freire "بويورجين هايرماس" Paolo Freire ومرزي "يدرو" Henry Giroux". وميزي على أنها تتلاقي يقدر ما، مع مفهوم التفكير النقدي، فإن چونسون ومورس" Johnson and Morris "يضمون خطوطا فاصلة بين خصائص كل منها، فالخصائص الخاصة بعلم التربية النقدية هي (1) التركيز على البعد السياسي والإيديولوجي الإنتاج المخرفة، (2) التركيز على الجماعية، (3) التركيز على الفهم الذاتي للتفكير النقدي، (4) التركيز على التطبيق العملي (4-8-8) (5) التركيز على الفهم الذاتي للتفكير النقدي، لها التركيز على التطبيق العملي (4-8-8) (6) التركيز على التطبيق العملي (4-8-8) (7-8) فدري للتربية النقدية على تعربة فريري (7-8) علاقات القوة غير المتوازنة بنيوناً، من خلال النقد والتحليل، ويشير جونسون وموريس (8) (2010, 8) لل صبغة بوربوليص وبرك" Burbutes and Berk's "الموجزة الموريس (8) (2010, 8) لل صبغة بوربوليص وبرك" Burbutes and Berk's "الموجزة المواحدة المتحديدة على المها "الموجزة المهادية المتحديدة على المهادية المتحديدة على المهادة القوة غير المتوازنة بنيوناً، من خلال النقد والتحليل، ويشير المهادة "الموجزة المهادة" القوة غير المتوازية بنيوناً، من خلال النقد والتحليل، ويشير وموسون

للتميز بين التفكير النقدي وعلم الزيبة النفدية حيث: "التفكير النقدي في جوهره، هو تعليم كيفية التفكير السياسي. وذلك بالنسبة لعلم التربية النقدية تميز زائف " (1999. وإذا أردنا ان نستكشف حتمية المشاركة الشياسية المتضمنة في التربية النقدية، فإلنا ان نتتبع استخدام جونسون وموريس، السياسية المتضمنة في التربية النقدية، كأساس لبلورة نظرية المواطنة النقدية، ولما كان المصطلح يحاول التعرف على العلاقة بين الفرد والدولة والمجتمع، فان المواطنة تنطوي على امكانية تسليط أضواء ساطعة على الارتباطات بين التفكيرالنقدي والمشاركة السياسية.

لقد جرى اختلاف في وجهات النظر، التي دارت حول التركيز من جديد على غرس المواطنة والتحول الاجتماعي في التعليم العالي وعاودت "المواطنة" الظهور في الشكر التربوي، كمصطلع مهيمن ولكنه متنازع عليه، وهو بسعى ال التعرف على وضع العلاقة التربوية Osler and Starkey بين الفرد والمجتمع في قلب المنافشات التربوية Schuiterna, Ten Dam, and Veugelers2008) المفاهيم القومية الصارمة للسلطة السياسية، إلى تكوينات مواطنة أكثر تعقيدًا في تغيير مفاهيم المواطنة الوطنية (Enslin 2003; 35chuiterna, Ten Dam, and Veugelers2008) مقاهيم المواطنة الوطنية (ويد نبع الامتمام الحالي بتعليم المواطنة الوطنية (المالمية) من مفاهيم المواطنة الكونية (المالمية) من مقاهيم المواطنة الكونية (المالمية) من مقاهيم أخر من فكرة الميمقراطية والحربة العابرين للأوطان (Andreotti 2006) المواطنة المعمل على تعزيز الولاء الوطني، تركز تربية المواطنة المعاصرة على تبني أشكال المواطنة المشتركة العابرة وحقوق الإنسان والتسامح (Johnson and Morris 2010, 77)

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أننا نعتاج إلى العذر من استبدال نظام هرمي بآخر. إذ يمكن أن بؤدي الدمج، من غير تمحيص للحملة نحو العولة، تحت ستار "المواطئة" إلى هيمنة غير مقصودة. وقد تبنى العديد من المفكرين فكرة أن الترابط الثقافي والإنساني المعلن للعولة يخفي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية المعمقة على نطاق عالمي Sen

(2004; Wallerstein 2004) ، وبالتاني، يجب التمامل بعدر ازاء الدعوات إلى المفاهيم العابرة للحدود الوطنية للمواطنة، التي تستند إلى مبادئ ديمقراطية "قابلة للتعميم"، الأنها قد تعمل على المستوى المعرفي كنوع أخر من الهيمنة والعنف المعنوى.

#### التعليم ومفاهيم المواطئة النقدية في جنوب أفريقيا

في سياق طروف جنوب أفريقيا المعاصرة، توجد وجهات نظر متباينة حول المواطنة النقدية في المناقشات حول التمليم (Enslin 2003; Ramphele 2001). ويعكس "إنسلين" أراءه على التنازع بين مفهوم المواطنة، المنصوص عليه في الدستور، والذي تم إنسلين" أراءه على التنازع بين مفهوم المساركة المواطنة التي تطورت من خلال النشال ضيد المصل العنصري، و "التفسير الأكثر شعبية للمواطنة باعتباره الثمتع بالعقوق الاجتماعية والاقتصادية" (Enslin 2003, 74). إن الانتقال السريع نسبياً من مفهوم المواطنة العصري والعنصري والتمييزي إلى مفهوم شامل ومتماسك وديمقراطي المواطنة، موجود جنباً إلى جنب مع ما تم الاعتراف به الأن باعتباره تحولاً اجتماعياً واقتصادياً بطيئاً، بشكل مؤلم، لا يزال يعكس طبقية عرقية راسخة (Erasmus 2009; Vale and Jacklin 2009)

فتطوير ثقافة ديمقراطية قوية لا يقوضه فقط عدم المساواة الذي لا يزال قائما، ولكن أيضاً "يضمفه الاتهماك الشعبي بالاحتياجات المعيشية، الأمر الذي يؤدي إلى ندني الإقبال على المشاركة الفعالة تحقيقا للصالح العام" .(67 Enslin 2003, 79).

إن المواطنة النقدية من النوع الموسوف أعلاه. يرجع لها أن تتعقق من خلال الانتقادية وتمحيص الدوافع. وتعد المشاركة الوجدانية وتمحيص الدوافع عمليتين أماسيتين لتحقيق المفهوم التقدمي المواطنة النقدية التي "توفر إطارًا لمواطن قابل للمؤلفية والمؤلفية التي "توفر إطارًا لمواطن قابل (2004). ومرى "واجيد" (2004) ان صيغة المواطنة الليبرالية والمواطنة النقدية التي تم توضيحها في الإصلاحات التعليمية الديمفراطية الجديدة، تعتاج إلى التعزيز عن طريق التراحم (كذلك بتقدير ظروف الآخرين (Wussbaum 2002) لاهواشا أدي حين أن

"القهم الليبرالية - المجتمعية يمكن أن تؤدي إلى تنمية قدرات التلاميذ على المحاجة المقلانية والمشاركة الفكرية"، فإن هذا قد لا يولّد بالضرورة غرس التعاطف المطلوب للتحول التربوي (Waghid 2004, 535) فالمشاركة والفهم، بل والنضيج العاطفي والتعاطف. تعد مكونات أساسية عند ممارسة التفكير النقدي والمواطنة النقدية.

قد لا تكون الملاقة بين التعاطف والمواطنة النقدية واضبحة للوهلة الاولى، ومن هنا تبرز "Nussbaum" هذه الصلة في معاييرها للتعليم من أجل المواطنة الديمقراطية النقدية مؤكدة على أهمية النقدية والمشاركة الوجدانية، وفي هذا الصدد فان معاييرها هي (1) ايقاظ الوعي النقدي الذي يسمح للطلاب بالتساؤل عن التقاليد المتبعة مع ممارسة الاحترام المتبادل لمنطق العقل. (2) التفكير كمواطن ضمن المجتمع (3) تنمية "الخيال الروائي" الذي يعزز فيمًا أعمق للاختلاف والتنوع، ويسمح للشخص موضع نفسه في موقف ( تقمص دور) الآخر (Nussbaum 2002)، وكلها معايير تشكل أساس فيمنا للمواطنة النقدية.

#### مشروع بحث المواطئة النقدية

تم تشكيل مجموعة من المعاضرين من مختلف الكليات بهدف ايجابي نحو تعزيز التحول في جامعة ستيلينبوش تشكلت المجموعة تلقائيا بعد عرض حول "المواطنة النقدية والتحول" من قبل أحد الأعضاء في مؤتمر محلي. تبعته العديد من المجادثات وجاء هذا المشروع البحثي نثيجة تبادل الآراء والرغبة الجماعية للمشاركة بنشاط في إجراءات تعميق التحول في جامعة ستيلينبوش. وكان التعريف الإجرائي للمواطنة النفي قررته المجموعة كما يلي:

تعتمد المواطنة النقدية على تعقيق المشاركة المجتمعية المجموعة من القيم مثل التسامح والتنوع وحقوق الإنسان والديمقراطية. وفي تشجع -باعتبارها تربوية- على استيماب الماضي وانعكاساته، وتخيل مستقبل يمكن أن تشكله العدالة الاجتماعية، من أجل إعداد الناس للميش معافي ونام ضمن تفوع الجماعات البشرية. Adapted (Adapted)

لقد أدركنا أن النتائج التعليمية أن تتحقق إلا إذا كان هناك توجه تربوي مشترك، ليس فقط حول محتوى ما نقوم بتدريسه وتعليمه، بل أيضًا عن كيفية تدريسنا وتعليمنا، وهو ما يمثنقه عدد كبير من الطلاب والحاضرين. وإذا كنا نقول إنه ينبغي أن يكون خريجونا من الطلاب على فهم لقدر من مسؤوليتهم كمواملتين نقديين (فعالين)، فيجب أن يكون هناك أكاديميون في جميع الكليات يعملون انطلافا من هذه الرؤية بناء على الموقف التربوي النفدي للمواطنة، ويمكن ليؤلاء الأكاديميين أيضا توضيح هذه الرؤية بطرق مختلفة، وعندها صيختلف التطبيق لاشك. وقد رأت المجموعة أنه قبل محاولة "تعزيز" هذه الرؤية بين الأكاديميين، سيكون من العكمة البدء في استكشاف مدى وجود هذا الموقف بالفعل، عن خلال المتعقق في كيفية فهم الطلاب والمحاضرين، للجديث عن المواملة النقدية، والقدرة على التعبير عنها.

#### المنهج المستخدم

نم تشكيل المشروع البحي ضمن النموذج الفكري المتضمن لنوع الظاهرة وتفسيرها، باستخدام طريقة دراسة الحالة. تكونت عينة البحث من 15 محاضراً و 24 طالباً من ثلاث كليات أكاديمية مختلفة، وكانت الكليات المختارة هي: اللاهوت، والأداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية.

نم اختيار هذه الكليات لأن أعضاء مجموعة البحث كانوا منتمين لكل من هذه الكليات. واعتبر هذا التنوع في اختيار الموضوع كافيا للحصول على "لقطة" أولية للمواقف عبر الجامعة.

وتكونت فئة الطلاب في مجموعها من طلاب السنة الرابعة أو الخامسة (في نظام جنوب أفريقيا: هؤلاء طلاب في برنامج للمتفوقين أو برنامج الماجستير العام الأول). كان هناك مزيج من الجنسين في جميع الجالات. وحاولنا أيضًا ضم أشخاص من مجموعات عرقية مختلفة: لكن لم يكن هذا ممكنًا دائمًا ومع ذلك، كان المتحدثون باللفتين الإنجليزية والأفريكانية متواجدين في كل المجموعات. أجربت تسعة مقابلات فردية وأربعة مقابلات جماعية؛ وشملت هذه المقابلات أربع مقابلات مع محاضيرين من الفنون المصورة، ومقابلة جماعية واحدة مع طلاب الفنون في السنة الثائثة، وخمس مقابلات مع معاضرين من الكيمياء، ومقابلة جماعية واحدة مع طلاب الكيمياء، ومقابلة جماعية واحدة مع معاضرين من علم اللاهوت، ومقابلة جماعية واحدة مع طلاب الماجستير من اللاهوت، وأجربت المقابلات بين أبريل وأغسطس 2012.

وخلال المقابلات، تم عرض تمريف المواطنة الثقدية الذي استخدمته مجموعة البحث على المقابلات، تم عرض تمريف المواطنة الثقدية الذي استخدمته منجموعة البحث على المشاركين، وطُلب مهم رايهم فيه، من خلال تحديد ما إذا كان مناسبا، وما إذا كان قد تم نضمينه في مناهجهم، تم قراءة التعريف الذي استخدمناه إما في بداية المقابلة أو إرساله إلى المشاركين ليقوموا بقراءته مسبقًا، وطُلب من المشاركين أيضاً المشاركة بابداء فهمهم الخاص لمصطلح "المواطنة النقدية" والطرق التي فهموا أنها قابلة للتطبيق، ضمنيًا أو تصريحيا، في مقرراتهم.

تم رصد البيانات و نسخها باستخدام مسجلات الصوت الإلكترونية. وتم استخدام تعليل المعتوى الاستقرائي (Creswell 2005) لدراسة البيانات. وتحويلها الى رموز من خلال قراءة أولية للنص، وتقسيمها إلى مقاطع ووضع رموز، ومن ثم دمج الرموز تحت رؤوس موضوعات. وحرصنا على ألا تؤخذ البيانات التي تم جمعها من المجموعات الست. إلا إذا كانت تعبيرا عن التصورات والمواقف المتوقعة. إذ يحتمل أن يكون الأشخاص الذين وافقوا على المشاركة في البحث، هم الذين اختاروا بأنفسهم، الأولئك الذين كانوا بالفعل أكثر ميلاً إلى تفضيل مفهوم المواطنة النقدية. ولم يكن الهدف من الدراسة قطعا هو التعميم بل تقديم استكشاف معمق للظواهر التي ظهرت أثناء التحقيق. ونظرًا لشغفنا بتعزيز المواطنة النقدية في مؤسستنا، كنا نأمل أيضًا في أن الجدي يدد الحوار حول المواطنة النقدية في مؤسستنا، كنا نأمل أيضًا في أن المؤيد بدء الحوار حول المواطنة النقدية مع أولئك الذين شاركوا في البحث، إلى تحفيز المؤيد من التفكير والنقاش خارج نطاق البحث.

#### مناقشة النتائج

أظهرت المديد من النتائج تداول كثير من تصورات أو مفاهيم المواطنة، كما عرضناها للتو في الفقرات المابقة خلال المقابلات. حيث تم تجميع المواضيع التي برزت

في فنتين عريضيتين: (1) فئة تناقش مفاهيم المواطنة، كشكل من أشكال الانتماء أو مجموعة من المسؤوليات و (2) وفئة تناقش الآراء الدائرة حول مسؤولية الجامعة عن معالجة القضايا الاجتماعية.

#### أوجه اختلاف المفاهيم حول المواطنة

قي حين أن معظم الطلاب كانوا على دراية ووفاق بشأن تطبيق التفكير النقدي في اطار العمل الأكاديجي، فإن مفهوم المواطنة النقدية كان يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه أمر غرب، وبعبر عن مسألة بعيدة عن فكر الطلاب وفهمهم لأنفسهم. وأيد معظم المشاركون فكرة الانتقادية، الا أنهم اختلفوا في استقبالهم لكلمة "المواطنة". واعترض بعض الطلاب على المفاهيم السياسية المربة للمصطلع، باعتبارها مرتبطة بشكل وثيق جدًا بالدولة القومية: "أنا أنتقد كلمة المواطنة. إنه مفهوم قومي لا أنفق معه بالضرورة "(طالب لاهوت ؛ [تم ترجمة بعض الاقتباسات إلى الإنجليزية حيث أجربت المقابلة الأصلية باللغة الأفريكانية]) ؛ أو كمفهوم يفرضه الغرب: "اعتقد أنه مصطلح غربي للغاية وتمليق ذلك على جنوب إفريقيا سيكون شيئا مستفزا.

إن المواطنة أكثر "غربية"، وتنمثل في طريقتنا في عمل الأشياء، ولا يمكن تطبيق ذلك على النقافات الأخرى "(طالب في علم اللاموت). في حين يرى الطلاب أن هذه المشادات متأصلة في المصطلع نفسه، وتشير تعليقاتهم أيضًا إلى أن سياق التعلييق يمثل مشكلة. حيث يمكن أن توجي معادلة المواطنة والقومية بحساسية تجاه سياسة العزل العنصري، الذي مضى عصره في جنوب افريقيا، لكنه قد يشير أيضًا إلى شعور بعدم الارتياح تجاه القومية المعاصرة في جنوب إفريقيا، وعلق أحد الطلاب قائلاً: "أعني أنني ولدت هنا، فأنت تعلم أنني قد لا أكون مهنماً بهذا البلد وبسياسته ومستقبله... إذا فكرت في المواطنة، فأنا لا أفكر بالضرورة في جنوب أفريقيا "(طالب علم اللاموت)، وقال طالب أخر إن "هناك تحولا في النموذج الفكري حيث يمكنني أن أقول الأن إنني مواطن طالبي، أو أنا الأن مواطن من جنوب أفريقيا" (طالب في علم اللاموت).

يعتقد كل من انسلين (Enslin (2003) ورامقلين (Ramphele (2001) بأن مواطئي

جنوب إفريقيا ما زالوا يناضلون من أجل صياغة فهم مشترك للمواطنة كتضامن وانتماء. حيث برز الشعور بالانقسام الاجتماعي بقوة، لدى كل من الأكاديميين والطلاب. وهذا واضح في الاستخدام للتكرز للخطاب ب"نحن وهم".

هذه هي ثقافتنا وشعبنا، وحياتنا تسير وفقا لهما، والآن يأتي الأخرون ويضايقوننا، والآن أيضا نرى بعد خمس سنوات من الانخراط فها بشكل حاسم أنه: بعد هذا الانتظار ليس بلدنا بل ثقافتهم. (طالب علم اللاهوت)

ومن الواضح أيضا في رؤية المواطئة على أنها موقف مسؤولية أو مجموعة من المسؤولهات التي يتمتع المرء، بحرية اختيار ما إذا كان عليه احتضائها. أوضح أحد الطلاب أن المرء يحتاج إلى أن يقرر بشكل فردي. قيمة الجنسية الجنوب أفريقية:

"بعد ذلك، يتعين على المرء (كذا في النص) أن يقرر ما إذا كنت لا أزال مهتمًا بالحفاظ على جنسيتي في هذا البلد أم لا، وأخي الأن مواطن من دولة أخرى، وأختى في بالحفاظ على جنسيتي في هذا البلد أم لا، وأخي الأن مواطن من دولة أخرى، وأختى في طريقها [للحصول على جنسية دولة أخرى]" (طالب لاهوت). وعلق أحد محاضري اللاهوت قائلاً: "الأن، تعن لسنا مواطنين [حقائهم] معزمة للسفر الى بيرث Perth أو تورين أن "دورند أو إلى أي مكان. ونعني بالمواطنة النقدية أننا نريد ممارسة جنسيتنا (هويتنا)". ويشير كلا التعليقين إلى موقف يفترض أن" امتلاك "مواطنة الفرد، وتحمل المسؤولية الاجتماعية من خلال الانخراط في مجتمع جنوب أفريقها، ليس هو القاعدة. حيث يُنظر إليه على أنه استثنائي، إلى حد ما، أو غير جدير بالقبول، مقابل الالتزام أو المسؤولية أو حتى التكريم الذي يمنحه الميلاد أو التاريخ المساسي.

وغالبًا ما نساوى المشاركون في نظرتهم إلى المواطنة النقدية على أنها تقاس بتحمل المسؤولية الاجتماعية والشخصية في السياق المعلى أو القومي أو الكوني:

"إنّا] شخصياً أفترض أن المواطنة النقدية تتعلق، بصفة عامة، يفهم للسياق ومعايشته مما يؤثر على الطريقة التي تتحاور بها حول هويتك ومسؤوليتك تجاه الأخرين وتجاه ببتتك" (محاضر في مجال الفن). ومع ذلك، فقد كان ينظر إلى المفهوم الأوسع والأكثر شمولية للسياق ( اي السياق الكوني او العالمي)على أنه يمثل مشكلة إذا كان ذلك على حساب السياق المجلى: فعلى الرغم من الكثير من العديث عن كل هذه الروابط على مستوى العالم، فإننى ألفت النظر الى أننا لا تملك التواصل على المستوى المجلي "(محاضر الفن). وفي بعض الأحيان كان ينظر إلى السباقات السياسية والدينية في جنوب أفريقيا، على أنها عوامل تعرفل التوافق على نماذج مناسبة من المواطئة النقدية. فعلى سبيل المثال، جادل أحد المحاضرين بأن الديمفراطية القائمة على الإجماع الشعبي في أفريقيا، أو الديانة المسيحية، لا تقضي إلى المواطنة النقدية، والتي يمكن اعتبارها معيرة عن عدم الولاء:

[فإذا لم تبد سعيا للدخول في المجموع، فانه ينظر البك على انك مع جدول أعمال خفي. إذن كيف تدافع عن مزايا المواطنة النفدية ، داخل بيئة مستربية بيئة تصل في نظرتها إليها -أي المواطنة النفدية- على أنها خروج عن المسيحية. (معاضر علم اللاهوت)]

ويرى آخرون بأن هذا التناقض الظاهري يؤكد المفاهيم الحالية للمواطنة:

(قالمواطنة النقدية تعني وجود ولاء لفكرة نقدية ما، وبدو أن هناك تفييرا في تفكيرنا حول المواطنة، حيث يتجاوز مجرد الطاعة، بل يتعداها ال القدرة على إجراء حوار نقدي، ازاء تصوراتك لما يتبغي أن يكون عليه المجتمع. (محاضر علم اللاهوت))

هذه المفاهيم المختلفة للمواطنة النقدية يمكن أن تشير إلى عدم الارتباح لدى بعض الطلاب والمحاضرين عند تشخيصهم على أنهم مواطنون من جنوب إفريقيا. إذ أدت الإضطرابات التي عانت منها احدى الفنات، وخسران سلطانها السياسي بعد عام 1994. إلى ظهور بعض الأشخاص الذين يسمون من أجل الانضمام الى مواطنة جنوب إفريقيا بسبب فقدان السيطرة والشعور بالعجز امام "لك السيطرة" التي أصبحت الأن ملك "العدو السابق". فإذا كانت التغييرات التي حققتها نهاية نظام الفصل العنصري تحريراً لكثير من الناس؛ فإنه كان من العسير على الأخرين قبولها. وفي خلال "هضمهم" لهذه الخسارة، يجدون من الصبعب عليم أن يتواءموا مع تصور هونهم الجنوب إفريقهة،

وبشاركوا تحمل مسؤولية هذه للواطنة. إن من تقممى شخصية المواطن العالمي عليه مسؤوليات معددة، أما المواطنة على المستوى المجلي (البلد الأم) فلعلها أكثر حاجة إلى المشاركة والإسهام الإبجابي الفعال من بنى جلدتها.

# مسؤولية معالجة للشاكل الاجتماعية في مؤسسات التعليم العالي

لاحظ أحد الطلاب أن المواطنة النقدية "لا تعنيك أنت أوتعني مهنتك فحسب، بل أعتقد أنها سلوك، يعيشه الانسان من خلال تصرفانه في في الحياة اليومية.... ولا أعتقد أنه لا يتوقف فقط عند ما تفعله كعالم "(طالب الكيمياء).

وقد برز في أغلب المقابلات تصور الارتباط الوثيق بين مفاهيم المسؤولية الشخصية وبين المواطنة. ومع ذلك، فإلى أي مدى يمكن اعتبار الجامعة، مؤسسة اجتماعية مسؤولة عن معالجة القضابا الاجتماعية، وتعزيز المواطنة النقدية، لذا جاء السؤال الثاني ليستهدف دراسة مدى أهمية المواطنة النقدية أو المسؤولية الاجتماعية ضمن المفرات فرادى، وضمن النوجه الفكري العام للجامعات. وثار خلاف قوي حول ما إذا كان يجب تفسير مذه الواجبات، باعتبارها روحًا ضمنية للجامعة، تهيؤها المواقف والمعتقدات الفردية، أم إذا كان ينبغي أن بكون مشروعًا تعليميًا رسميًا ضمن مقررات الجامعة.

هنا تكرر ترديد ملاحظة فحواها: أن المواطنة النقدية هي ما يتم أداؤه من تصرفات بالفعل في الفصول الدراسية، وفي الحرم الجامعي بشكل تلقائي. وهنا يعلق محاضر علم اللاهوت قاتلا:

[أما عني فإني أعتقد أن هذا جزء مما نقوم به في الفصل الدرامي الاول وما بعده، أي تقديم وجهات نظر مختلفة عبر الفصول الدراسية لكي بمايشها الطلاب و يُعملون التفكير النقدي فها لاتخاذ خيارات أكثر فاعلية، في كيفية وصولهم الى مواطنين أفخيل (محاضر علم اللاهوية)] وقد عبر أحد المعاضرين في مجال الأداب عن رؤيته قائلا: "إذا كنت تدرس في إحدى الجامعات، فأنت بالفعل مفكر نقدى".

وجاءت رؤية محاضر في الكيمياء كالتالي: "ان أعتقد عند وجودي في المختبر، أنه أحد أكثر المناطق حيوبة، حيث تحدث المواطنة النقدية بشكل تلقائي، دون أن تضطر إلى فرضها إجباريا".

إن إكساب الطلاب لخصال المواطنة النقدية بشكل تلفاني (حر) يعتبر أمراً مثالباً، فمن المتوقع أن يمزج الأداء الأكاديمي في هذه العالة بين "المواطنة النقدية" وبين التعاون بين الأفراد. هذا ويمكن لتفضيل هذه التلفائية في تنمية المواطنة النقدية أن يخلي بسرعة المؤسسة التعليمية أو الأكاديميين الأفراد من تحمل المسؤولية عن هذه العملية. وكما قال أحد المحاضرين في الفن: "بحكم أننا أكاديميون و ونعمل في مجالات متعددة الارتباطات، هان أداءتا البحثي، صيكون مواطنة بالفقة الأهمية". وتشير مثل هذه التعليفات إلى فهم ساذج أو "واه" (Walker 2005) للمواطنة النقدية بين بعض من المحاضورين.

وفي المقابل أكد أكاديميون آخرون على للمدؤولية الفردية، التي يتعين على المعاضرين الوفاء بها، وتعد القيادة بالأسوة هي الطريفة الوحيدة لضمان الاستجابة الاجتماعية: "إن الأمر يتعلق بالموقف الذي تزرعه، من خلال النموذج الذي تمثله، والأشياء الذي تقولها" (محاضر الكيمياء): "الطريقة الوحيدة التي يمكني بها جعل الطلاب أكثر وعياً هي الأن .... لم ذكر شيئاً عن المجتمع، ونعم لإعطاء القيادة وضرب الأمثلة" (محاضر الكيمياء)

"وإذا كان هذا هو نوع النهج المراسي يستخدمه المعاضر، ويعززه بشكل يومي، فإن ذلك لا مبالغة فهه، إنه ما أطبقه بالفعل في تدريسي. (مجاضر الكيمياء)

وقد ذهب بعض الأكاديميين بنيقن الى زراعة المواقف النقدية والمسؤولة، تعتمد على قناعات المحاضيرين أو سلوكهم الأخلاقي، وأن إضفاء الطابع الرسمي، على مثل هذا المفهوم ينطوي على اشكاليات عديدة. إن السبب من منطور العلوم الاجتماعية في أن طلاينا حساسين إزاء خطاب المواطنة النفيية هو، على وجه التحديد، أنهم ليسوا مجرين عليه، وإنما هو ناتج.عن قناعات محاضيهم ولا يتم استيعابها على أنها مواطنة ذات أهمية. لكن لو تم تقديمها على أنها مواطنة نقدية، يتم تعليمها عن إحساس عميق بأهميتها فإن تعاملنا على هذا النحو أعتقد أنه سيكون مصطنعًا إلى حد ما، وأعتقد أنه اذا تم فرض هذا ضمن المقررات فأته سينسبب في مشاكل غير ضرورية. (محاضر في الأداب)

وقد برزت فكرة أن الجامعة نفسها تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية التشجيع المواطنة النقدية: "إن أهم شيء في الجامعة هو أنها مكان للتعلم، وإنها مرفق للتزود بالمعرفة تتجاوز العادات والحدود". والجامعات وليدة الفكر الفلسفي "(محاضر الأداب). وكان هناك العديد من المحاضرين الذين شعروا بأن هذه المسؤولية تتعدى مقايسهم الشخصية لعملهم كمعلمين، ومن ضمن هذه المقاييس التقيد بالوقت المتاح. "إذا كان عليّ أن أعالج المشاكل الاجتماعية في الفصل - فإني لا أملك الوقت لذلك. وهذا هو الوضع القائم في الواقع للأسف "(محاضر الكيمياء)؛ وكذلك بمكن أن ينعلق الأمر بحجم المقروات:

إذا كنت تقصد التحارق إلى السياسة، فبالتأكيد لا، لن تجد لها مكانًا في مفرر للكيمياء، أنا... لا أشعر أنه سيجد قبولا في مقرر الكيمياء، ولا أشعر أن مهمتي هي أن أغرسها في طالب بهذه الطريقة. (محاضر الكهمياء)

ولعل هذا يمثل خلافا مباشرا لما يراه بادات "Badat" من أن الفصل القاطع بين العمل الأكاديمي، والضرورات الحياتية لمعالجة التحول الاجتماعي يمثل مشكلة. حيث يعتقد بادات "Badat" بأن "الصلاحيات المخولة للحربة الأكاديمية، نسير جنباً إلى جنب، مع الواجبات الجوهرية في تنقية الساحة الفكرية من هيمنة الفكر العنصري والاستعماري (Badat, cited in Hasan and Nussbaum 2012, 128). وهذا بطرح سؤالا حاسما عن الكيفية التي يمكن من خلالها أن يعالج المرء بشكل مفيد قضايا المواطنة النقدية في مسار علمي بحث وما إذا كان المرء يربد ذلك حقيقة.

كما لوحظ أن البيئة الجامعية نفسيا، تشكل تحديا أمام التصدي للتفهايا الاجتماعية على نحو ملائم؛ ذلك لأنها محفوفة بالمشاكل المرقبة، التي تفرز نفسها مثل التوترات الاجتماعية، وعدم المساواة. قال أحد المحاضرين إن "مؤلاء الأشخاص في مقاعد السلطة لا يدركون أن قرارائهم عنصرية" (محاضر في القن).

إن الجامعة مكان أمن ليعض الناس، لكن ذلك ليس للجميع. أعني أنه كان لدينا طالب في المسنة الأولى في الفنون الجميلة في العام الماضي... قائقا في أدانه، إلا أنه سرعان ما غادرنا، لفد. كان من الصعب للغاية بالنسبة له أن يكون الطالب الأسود الوحيد في مجموعة السنة الأولى. (محاضر الفن).

رأي آخر أن المشاكل في الجامعة ربما ترتبط بالمساحة الكبيرة التي شيدت عليها ستهليتبوش...

إني أعتقد أن هناك تأثيراً تاريخياً على الموقع والمساحات، كمثل التي تفصل كايماندي Kayamandi عن قلب Stellenbosch، حيث لا يستطيع الناس عبور هذا الفاصل. (محاضر الكيمياء)

#### الآثار والاستنتاجات (النتائج والتوصيات)

لقد كان هدف البحث الذي يستند إليه هذا القصل، هو استكشاف التصورات والاتجاهات التي استقرت لدى مجموعات صغيرة من طلاب جامعة ستبليلبوش والمحاضرين من تخصيصات اللاهوت والأداب والعلوم الاجتماعية، وعلوم الطبيعة فيما يتعلق بمضهوم تربية أو تعليم المواطنة النقدية وتطبيقها في الجامعة. وقد بدأ البحث من خلال التحقق من فهم الطلاب والمحاضرين للمواطنة النقدية، من أجل الحصول على لمحة أولية عن موقع هذه المؤسسة في هذا الصدد.

وأظهرت نتائج البحث أن فهم المواطنة النقدية بختلف بين التخصصات : وببدو أن الطلاب في الحلوم الإنسانية، يجدون سهولة أكثر في مناقشة هذا المفهوم عما هو حال أولئك الذين يدرسون في العلوم، ولا غرابة في أن يكون الطلاب الذين تلقوا دراسة في الخطاب النقدي، من خلال السعي للحصول على شهاداتهم الجامعية، أكار وضوحا في تعبيرهم - وعلى نحو ضمني - أكار وعيا بفكرة المواطنة النقدية.

وكان من اللجوظ أيضًا نظر البعض إلى المواطئة النقدية على أنها كبان "خارجي"، ولم يُنظر إلها على أنها جزء من عملية حيوية. ويبدو أن هذا يعني أنه على الرغم من تنمهة المهارات الضرورية للتفكير النقدي الفردي، إلى حد ما، من خلال الهياكل التربوية القائمة، فإن الارتفاع بمبيتوي ممارسة المواطئة النقدية واللغة المطلوبة للتعامل معها، يتطلب المزيد من الاهتمام الخاص، وهنا تأتي المشاركة الواعية في الحديث حول هذه الأفكار عبر الجامعة في المقام الأول، وكلما أصبحت فكرة المواطئة النقدية جزءًا من المفردات اليومية، فإن من المرجح أن يصبح التطبيق العملي أقرب منالا للتخصيصات. وإذا أصبح التحول الحقيقي جزءًا من الواقع اليومي للأكاديميين، فإن القضايا الحساسة التي ظهرت في المقايلات، والتي تتعلق بالانقسام الاجتماعي، والمرقية، والتمييز، يمكن معالجتها بشكل أكثر مباشرة وصواحة.

ويتطلب أي جهد على مستوى المؤسسة التعليمية، للتعامل مع المواطنة النشدية إفبالا من المعاضرين وأعضاء هيئة التدريس الأخرين. وعلى الرغم من أن بعض المعاضرين شعروا أنه لا ينبغي تدريس المواطنة النقدية بشكل صبريع، فإن العقبة الأولى قد تكون أقل مما نتصوره. في ضوء اتفاق معظم المعاضرين الذين تمت مقابلتهم على أهمية المواطنة النقدية، وعلى الرغم من أن العلول المطروحة قد تكون خاصة بالكليات أو التخصيصات. فسيظل التحدي الحقيقي هو الطريقة التي يتم بها تهمير ذلك المفهوم وتوصيله للطلاب.

وبالنظر إلى السياق الذى نتحدث فيه، كما يتضح من خلال نتائج البحث، فإنه يتبغي استكشاف وتطوير نهج معين للتعليم والتعلم أو التربية الناقدة. وفي هذا الصدد فإن كلا من جونسون وموريس (2010) قد بلورا نموذجا لتعليم المواطنة النقدية، يتضمن التفكير النقدي وطرق التدريس النقدية. ومن جانبنا فإننا نسير على خطاهما في فكرة أن المواطنة النقدية، نضع نصب عينها بلورة توجه معين أو طريقة تفكير، بدلاً من التركيز فقط على معتوى منهج المواطنة النقدية. إن هناك حاجة إلى تربية نقدية تعزز الوعي النقدي (فربري 1983) لدى الطلاب والمحاضرين ليتجاوزوا حدود المعرفة المتلقاة، ويدركوا أن المعرفة تستثمر من خلال مفاهيم شخصية أو ثقافية أو سياسية، وأن المعرفة يمكن أن تمكّن القوى الإنسانية أو تعطابا.

إن التربية النقدية لها دورها في الحث على بلورة طرق تدريس، من خلال سياق مقررات المنبج لإذكاء وعي نقدي، حيث يستخدم الطلاب والمعاضرين العوار مع التركيز على النطبيق العملي، و دور علم التربية النفدية في السياق كمبدأ توجيبي في تطوير جامعة ستبلينبوش، أمر في غاية الأهمية لبناء قدرة الخريجين على توجيه النقد والمشاركة وتحصل المسؤولية.

لقد كان الهدف من هذا البحث هو التعرف على الطرق التي يعبر بها الطلاب والمعاضرون عن المواطنة النقدية في جامعتهم، من أجل إعلام فريق البعث بكيفية دفع هذه الفضية إلى الأمام، وما هو النهج أو الاستراتيجية التي يجب اتباعها لتعزيز تعليم المواطنة، وبصفتنا كفريق جاء من مختلف الكليات، تتشارك أفكارنا حول أهمية المواطنة النقدية، فإننا نعتبر أنه ما يزال أمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه تحقيقا للهدف المنشود.

#### المصادر

- Andreotti, V. 2006. "Soft versus Critical Global Cltizenship Education." Policy & Practice: A Development Education Review 3 (Autumn): 40–51.
- Burbules, N. C., and Berk, R. 1999. "Critical Thinking and Critical Pedagogy: Relations, Differences, and Limits." In Critical Theories in Education: Changing Terrains of Knowledge and Politics, edited by T. S. Popkewitz and L. Fender, New York: Routledge, 45–65.
- Creswell, J. W. 2005. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrit Prentice Hall.
- Department of Education (DoE). 1997. Programme (or the Transformation on Higher Education: Education White Paper 3 (Government Gazette No. 18207). Edited by DoE. Pretoria.

- Ennis, R. H. 2011. "Critical Thinking: Reflection and Perspective, Part I." Inquiry: Critical thinking across the Disciplines 26 (1): 4–18.
- Enslin, P. 2003. "Citizenship Education in Post-Apartheid South Africa." Cambridge Journal of Education 33 (1): 73–83.
- Erasmus, P. 2009. "The Unbearable Burden of Diversity." Acta Academica 41 (4): 40–55.
- Freire, P. 1983. Pedagogy of the Oppressed. London: Continuum.
- Furco, A. 2010. "The Engaged Campus: Toward a Comprehensive Approach to Public Engagement." British Journal of Educational Studies 58 (4): 375–390.
- Giliomee, H. 2003. "The Making of the Apartheid Plan, 1929–1948." Journal of Southern African Studies 29 (1): 373–392.
- Glaser, E. 1942. "An Experiment in the Development of Critical Thinking." The Teachers College Record 43 (5): 409–410.
- Hartley, M., Saltmarsh, J., and Clayton, P. 2010. "Is the Civic Engagement Movement Changing Higher Education?" British Journal of Education 58 (4): 391–406.
- Hasan, Z., and Nussbaum, M. 2012. Equalizing Access: Affirmative Action in Higher Education: India, US, and South Africa. New Delhi: Oxford University Press.
- Johnson, L., and Morris, P. 2010. "Towards a Framework for Critical Citizenship Education." Curriculum Journal 21 (1): 77–96.
- Mabokela, R. O. 2000. Voices of Conflict: Desegregating South African Universities. New York: RoutledgeFalmer.
- Ngyende, A. 2012. Census 2011. Pretoria: Statistics South Africa.
- Nussbaum, M. 2002. "Education for Citizenship in an Era of Global Connection." Studies in Philosophy and Education 21: 289–303.
- Nussbaum, M. 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.
- Osler, A., and Starkey, H. 2003. "Learning for Cosmopolitan Citizenship: Theoretical Debates and Young People's Experiences." Educational Review 55 (3): 243–254.
- Ozler, B. 2007. "Not Separate, Not Equal: Poverty and Inequality in Post-Apartheid South Africa." Economic Development and Cultural Change 55 (3): 487–529.
- Ramphele, M. 2001. "Citizenship Challenges for South Africa's Young Democracy." Daedalus 130 (1): 1–17.
- Reddy, T. 2004. Higher Education and Social Transformation: South Africa Case Study. Cape Town: University of Cape Town.
- Schuitema, J., Ten Dam, G., and Veugelers, W. 2008. "Teaching Strategies for Moral Education: A Review." Journal of Curriculum Studies 40 (1): 69–89.
- Seekings, J. 2008. "The Continuing Salience of Race: Discrimination and Diversity in

- South Africa." Journal of Contemporary African Studies 26 (1): 1-25.
- Sen, A. 2004. "How to Judge Globalism." In The Globalization Reader, edited by F. Lechner and J. Boli. Oxford: Blackwell. 16–21.
- Thomas, D. 1996. "Education across Generations in South Africa." The American Economic Review 86 (2): 330–334.
- Vale, P., and Jacklin, H. 2009. Re-Imagining the Social in South Africa, Critique, Theory and Post-Apartheid Society. Durban: University of KwaZulu-Natal Press.
- Waghid, Y. 2004. "Compassion, Citizenship and Education in South Africa: An Opportunity for Transformation?" International Review of Education 50 (5–6): 525– 542.
- Walker, M. 2005. "Rainbow Nation or New Racism? Theorizing Race and Identitify Formation in South African Higher Education." Race Ethnicity and Education 8 (2): 129–146.
- Wallerstein, I. 2004. "The Rise and Future Demise of the World Capitalist System." In The Globalization Reader, edited by F. Lechner and J. Boll. Oxford: Blackwell. 63– 69.
- Westbrook, R. B. 1993. John Dewey and American Democracy. (thaca: Cornell University Press.

# الفصل الثاني والثلاثون التزيية النقدية. التفكير النقدي سلوكاً اجتماعياً

ستيفن ڪاودين وجورنام سينج Stephen Cowden and Gumam Singh

#### المقدمت

تنصب بؤرة اهتمام الكثير في أدبيات التفكير النفدي على الطرق التي ينمي بها الناس هذه القدرة، من خلال عمليات ومهارات إدراكية معقدة، لتقييم المعلومات والحكم على سلامة مضمونها. وغالبا ما يرتبط ذلك في بيئة التعليم الرسمي بالاستراتيجيات التربوية التي تسعى إلى تغذية وتنمية قدرة الطلاب على التساؤل المنطقي والتفكير الراشد. وفي مناخ التعليم الرسمي، وعلى الرغم من الأهمية كبيرة لهذه الأفكار الثافية، فإن حصر تركيز الانتباه على ما يمكن تسميته "بعلم التعلم" من شأنه أن يؤدي إلى إهمال قضية على درجة كبيرة من الوضوح بل والأهمية، بمعنى، إلى أي مدى وإلى أي غرض ينبغي علينا أن نسعى في تغذية الطلاب بالتفكير النقدي؟ بتعبير آخر، ما هو البعد الضميري والأخلاقي والسياسي لتعليم التفكير النقدي؟ وبشكل هذا النساؤل الغرض الرئيس من الفصل الحالي، وباستحضار رؤية التفكير النقدي ياعتباره ممارسة اجتماعية، قمنا الفصل التعليمة المعروفة بالتربية النقدية بمعناها الأوسع مبهاسة تعليمية تسعى ملامتها للتعليم بالتصاؤلات السياسية الأكبر، من خلال الزعم بأن أفعال التعلم والمعلم نفسها في الأصل سياسية.

وربما يعد التربوي البرازيلي باولو فربري (Paulo Freire(1997-1921) أهم أعمدة تطوير مذهب التربية النقدية. فلقد لغص ربتشارد شول Richard Shaull في مقدمة تطوير مذهب التربية النقدية. فلقد لغص ربتشارد شول Richard Shaull في مقدمة وأي أن نقطة البداية لأفريزي" في أن التعليم لا يمكنه أبدا أن يكون محايدا؛ فالتعليم إما أن يعمل على تأهيل المتعلم اجتماعيا وفق "منطق النظام الحالي" أو يصبح "ممارسة للحربة". والحربة تفهم هنا، على أنها فدرة التعلم على " التعامل النفدي والمبدع مع الواقع واكتشاف المبيل إلى المشاركة في إحداث تحول لهذا الواقع" (16 (1996-1998). ووفقا لهذا المعنى تنضمن مقاربة فريري ثلاثة عناصر مفتاحية: (1) إناحة فرص التعليم لتطاع كبير من الشعب؛ (2) والإجراءات الاجتماعية والنفسية التي تدعم السلوكيات لتبوية المتيامة، وقدتهم المدورين.

وبالتوافق مع المفكرين التقدميين بدءا من عصر التنوير وما بعده، أمن فربري المتحة التعليم للرجال والنساء من كل طبقات المجتمع، بدلا من قصره على النخبة الاجتماعية. لكن أهم إسهاماته هو تركيزه على العنصر "النقدي" في "التربية النقدية" والتوجهات التربوبة التي طورها، ثم كتب عنها في الكثير من كتبه. لقد كان ينشد تحقيق المساواة التي تحقق مشاركة الجميع، لكنه بهتم في نفس الوقت بتطبيق نموذج لقاعة درس يستطيع فيها الطلاب، أن يفكروا في حياتهم وحياة الأخرين، بطريقة جديدة ومتعمقة نقديا. وبالنسبة ل"فربري" لا يمكن أن يتحقق وجود للانتقادية في نفس الوقت للفرض من وراء التدريس والمعرفة بمثل منطلقا حاسما للبناء عليه. ولعلنا لا نجاوز الصواب إذا زعمنا أن هذه القضايا لا نزال ذات مغزى شديد الأهمية، عند الحديث عن الصواب إذا زعمنا أن هذه القضايا لا نزال ذات مغزى شديد الأهمية، عند الحديث عن ملاءمة نبج "فربري" لظروف الوقت الحالي، حتى لو كان علينا في ذات الوقت، الإقرار بأن الصورة التي يتم بها التعليم العالي حاليا، قد تغيرت بشكل هائل منذ أن خاض الرجل هذا المجال. إننا حاليا نعيش في فترة يتحول فيها التعليم العائي من صورته القديمة، كنظام نخبوي، يخدم اهتمامات أقلية ذات امتيازات. إلى نظام عالعي موسح القديمة، كنظام نظيوي، يخدم اهتمامات أقلية ذات امتيازات. إلى نظام عالعي موسح القديمة، كنظام عالعي موسح القديمة، كنظام عالعي موسح القديمة، كنظام عالعي موسح القديمة، كنظام عالعي موسح التروث المتهارية المهابية المهابية

على نحو هائل، يجتذب مئات الألاف من الناس في أنحاء العالم Cowden and Singh). (2013.

إن بيئة التعليم الحالية قد تكون غير معروفة ل"فريري" أنذاك. ومع العلم بأن إحدى هجماته الكبرى المصوبة إلى نظم التعليم التقليدية كان منصبا على الطريقة الني تقصى الجميع من التعليم عدا الأثرباء، بل من المكن أن يزعم المنافعون عن النظم الحالية، أن فرص التعليم أصبحت مناحة فعليا على نحو ديموقراطي. ولا شك أنه من حيث تعميم التعليم، وبخاصة في أغلب الدول المنقدمة، فإن لدينا حفا ما يبدو أنه نظام تعلیم عالی جمامیری (أنظر مثلا: Usher and Midow 2014). لکن ما یثیر السخرية أن الجامعات في الوقت ذاته، أصبحت أقل ديموقراطية سواء بالنسبة لبنية الإدارة الداخلية أو ممارستها لمسؤولياتها. وترجم السبب وراء ذلك إلى أن الدافع وراء التوسع في الجامعات لم يكن متعلقا بفكرة التعليم كخدمة اجتماعية، وانما ينظر إلها -على مستوى العالم- كوسيلة مربعة رائجة. ولقد أعادت هذه المفارية تشخيص التعليم العالى شكلا ومضمونا. وقد خلص الأكاديمي "ستيفان كوليني "Srephan Collini" بأكسفورد في تحليل مفصل للنتائج الحالية والمنقبلية لهذه المقاربة في التعليم العالى في المملكة المتحدة، إلى أنه الوصول إلى نظام تعليمي "بدرجة جيد جدا" من حيث "أنه معروف عالمها بالإبداع، ويضارع أغلب نظرائه الدوليين" ولديه قدرة إيجابية في "تنمية الإنسيان والتماسك الاجتماعي" (2013, 12) قد تحول إلى صورة مؤسسات تمويل - وان كشف بوضوح عن عدم كفايته - في مواجهة الانهيار البنكي الذي جرى في عام 2007-2008. وفي سياق مماثل ذهب أندرو ماكجيتيجان (2013) Andrew McGettigan في يحثه القضائي الخاص بتمويل الجامعات البريطانية إلى أن تقديم أجور مرتفعة، مع التحول من تمويل الدولة وضرائها المباشرة، إلى التمويل الخاص ونظام القروض، جملها مشابهة لبدوق الرهن العقاري "subprime"، منشئا بذلك فئات حديثة من الطلاب المثقلين بالديون زبادة على ذلك فإن إخضاع الجامعة لنظام التمويل الرأسمالي يفرض تحديات خطيرة على مشروع التفكير النفدي. وهذا ازدادت حاليا الحاجة إلى ممارسة تعليمية، تعمل على تحرير الطالب بدلًا من ترويضه. وفي مقابل خلفية السياق الأعم للتعليم العالي بركز الفصيل الحالي في الأماس على عرض إسهام النبية النقدية في الإجابة على القضية الأكبر للتفكير النقدي. وينصب أغلب تركيزنا على إسهام "باولو فريري" ولما كان من المعلوم أن مقابرته لم تظهر بالطبع من فراغ!. فإننا نستهل الفصيل بمراجعة أفكار كبار التنويريين الأوروبيين. وعلى الرغم من ادعاء فلاسفة ما بعد الحداثة، بأنه ليس كذلك،فإننا نرى ضبوورة الإقرار الصريح أن أعمال فرير تستند حقيقة إلى هذا الإرث. ومع أنه (أي هذا الإرث) شأنه في ذلك شأن فكر ماركس، واحد من المؤثرات الرئيسة على أفكاره، فإنه قد بنى عليه وقام بتفنيده في فكر ماركس، واحد من المؤثرات الرئيسة على أفكاره، فإنه قد بنى عليه وقام بتفنيده في والتبيية النقدية "Critical Thinking and Critical Pedagogy" لنبكولاس بربيولز وروبوت بوك Wichidas Burbules and Rupert Berk وروبوت بوك Micholas Burbules and Rupert Berk النقدية وغيرها من مقاهيم التفكير النقدي. ونختم الفصل بمناقشة أهمية التربية النقدية في ظل إعادة الصهاغة الحالية للعلاقة بين الطلاب والأساتذة في نموذج السوق (الليبرالي) الحرء طارحين رؤيتنا لأعمال فريري، على أنها تقدم بنية خطة للدفاع عن إدانب أساسية للتفكير النقدي واستطلاع أفاقها التي ننظر إليها على أنها تهم الإنسانية كها.

## تنظير الانتقادية. منظور تاريخي

عندما ننظر في تاريخ مفهوم "الانتقادية"، تتضيح لنا أهميتها البالفة، ليس لمجرد وضع الأساس النظري للتعليم فحسب، ولكن بالمفهوم الأوسع، لصلتها الوثيقة بالقدرة على التعبير في ظل فضاء عام يمكن أن تناقش فيه الأفكار، وبتم إجراء المناظرات حولها بحرية. لقد كان النتوبر الأوروبي بشعاره "لنتجرأ حتى نعرف" أمرا حيوبا الإرساء مفاهيم حديثة اللانتقادية. وهنا وضع إيمانوبل كانط (1784) Immanuel Kant المنهير الشهير "في مقاله "ماهية التنوير" بأنه "خروج الناس من الانفلاق الذي فرضوه على أنفسهم" (Fleischacker 2013.13)، مما يمثل بروز مفهوم الانتقادية الميني على العقلانية. وبالنسية لا "كانط"، فإن العقلانية قدرة إنسانية عالمية ومن ثم عد إنكارها

إنكارا للإنسانية نفسها. ويعرف "مراجعة المرء لذاته" "hinking for oneself" بأنه "سعي المرء للوصول إلى أعلى معيار للحقيقة (أي من خلال إعمال العقل)، وأفضل ما يبلغه المرء من خلال مراجعته لذاته هو الاستنارة enlightenment"-145. (Kant1998, 146-

إن العقلانية في نظام كانط لا تفهم على أنها مجرد قدرة إنسانية عامة، ولكها القدرة على التعاطي النقدي، الأمر الذي يمثل شيئا أكبر بكثير من مجرد ما يملكه المرء من معلومات. ف"تقوير المرء" يقضمن تحرير المرء الأفكارة ومشاعرة، ويذهب "إيتبان باليبار "Etienne Balibar" إلى أن "بداية من كانط ومن جاء بعده فإن أهم ما في المثالية الحديثة أنها نظرية البياد الغاني الإيجابي للشخص" (١٩٩٨, ١٩٩٩)، والنتيجة الطبيعة لذلك، وفقا الإيابار"، هي "الاستقلال الميامي"، الذي يقسم بـ "تذكيرة بمعيار تاريخي في تعريف المواطنة. بمحنى ظهور 'نحن الشعب' كصلب السياسة" (× 1994)، ومن ثم فإن تعريف النبوير "ثلانتقادية" هو في الأساس سيامي، واجتماعي، ومرتبط بمفاهيم سيادة الشعب، والمواطنة الديموقراطية، وضرورة الثورة في حال غيابهما. وهذه الأفكار بالطبع جوانب جوهرية في الثورات الفرنسية، والأمريكية، والثورة في هايبتي، والتي لا تزال مهمة إلى يومنا هذا. هذه العلاقة بين الفدرة على استخدام المقلانية في العلن، وعلى نحو تقدي تشكل حقيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي تبنته الجمعية التأسيسية المؤسسية الوطنية في أغسطس و178، وكما هو الحال في موجات الكفاح المعاصرة، في المؤسسية الوطنية في أغسطس و178، وكما هو الحال في موجات الكفاح المعاصرة، في بيانات احتجاجات الربيع العربي، من أجل النمثيل الشعبي الحقيقي.

والسؤال هنا: ما هو منشأ العقلانية؟ بينما كان إرساء هذا المبدأ واحدا من أهم عناصر الإرث التنويري، فإن إسهام "هيجل Hegel" الرئيس فيه هو فكرة أن يكون مصحوبا بتنمية "الوعي النقدي الذاتي ". وكما عبر عن ذلك باقليدس Pavlides (2010)، قائلا "بقد حاول هيجل أن يعرض الدور الفعال الذي يلعبه العقل البشري في ظهور الحضارة، وفي ذات الوقت، أصبح واعبا بالتناقض الجوهري في طبيعة الأشياء كفوة محركة وراء تحولاتها" (83). ولقد أسس هيجل تأصيله التأريخي للوعي الذاتي النقدي، من خلال استخدام المنهج "الجدل" الذي أسس له حيث أن: "نقطة المدء

تكون حين تكشف الأفكار السائدة، عن عدم الاستقرار المتأصل نتيجة تحولها يبن الفكرة وتقيضها، ومن ثم إلى أفكار أكثر عمقا" (Houlgate 2005, 38). وبعرض هيجل من خلال هذا الأسلوب في التفكير، لأهمية الذهاب بعيدا عن "إمّا وإمّا" من مبور المنطق، ومن ثم قلب الاعتقاد "بأن الأشياء والمفاهيم تقع بين الشيء أو الشيء الأخر" (Houlgate 2005, 39). لقد حررت مقاربة هيجل الانتقادية، كي يكون المطلوب من المفكر الإلمام "بالتناقضات" - والعلاقات الأماسية بين الأشياء التي تظهر مناقضة لبعضها، لكها على المستوى الأهمق، مترابطة في الأساس.

لقد أصبح "أكلشيه" تكرار ادعاء أن ماركس Marx قلب مفهوم الجدلية "رأسا على عقب"، لكن سيريل سميث Cyril Smith لاحظ أنه من الأجدى اعتبار أن ماركس اتخذ منهج هيجل المستخدم في فهم النناقضات الفلسفية كوسيلة لفهم التناقضات المادية الواقعية: بعبارة أخرى، فإن ماركس "كان يبحث عن وسيلة التحقيق جذب الفلسفة إلى الواقع ففي حين أن هيجل كان يسعى بفكره، إلى المصالحة بين القوى المتصارعة في العالم الجديث، فإن علم ماركس ينطلق من ضرورة جعل هذه الصراعات أمرا واقعا والعمل على استثمارها" (147, 1996). ولقد ظهر هذا من خلال النهج الذي تناول به ماركس قضية الاعتقاد الديني. فمثله مثل أغلب الفلاسفة التنويريين بدءا من كانط، رأى ماركس أن الإيمان الديني غير النقدي، عائق كبير أمام الفكر التنويري ووجوده. ومع ذلك فيدلا من أن يرى مذا الإيمان بيساطة على أنه "وهم" ومن ثم غير منطقي، رأى ماركس أن ينيغي النظر إليه على أنه تعبير يعكم التناقضات الاجتماعية فذهب إلى:

إن التأوهات الدينية تعبير عن المعاناة الواقعية وهي في نفس الوقت احتجاج على هذه المعاناة، فالدين هو تهيدة المخلوقات المقموعة، وقلب لعالم بلا قلب، وروح لبيئة بلا روح. إنه أفيون الشعب. (1975, 244)

إن وصف ماركس للدين على أنه "أفيون الشعب" قد أمي، فهمه عندما يترجم بيساطة على أنه نكران للدين. وإنما رأى تشابها بينه وبين التخدير، حيث يسكن الآلام التي يعيشها الناس ويسمع لهم بالصبر، لكن دون تغيير جذري للظروف القمعية، التي يعيشون ويعملون في ظلها. ومن ثم فإن دعوات التنويرين الصيرمة للتفكير الحر التي لنادى بها فلاسفة التنوير لم تكن تطعن في الاحتكام إلى الدين، وإنما "اعتبرت كشف الفشاوة عن النظرة إلى الدين كسعادة وهمية للشعوب، شرط من أجل تحقيق العشاديم الحقيقية" (Marx 1975, 244). وبعد عمله الموسع حول نقد هبجل في كتاباته الأولى، حوّل ماركس بؤرة اهتمامه إلى فهم "الاقتصاد السياسي"حيث توجد فيه الجذري الملابة لإنكار إنسانهة الشعوب. وقد جاء هذا التحول في أطروحته الحادية عشرة في "فبورياخ Feuerbach": "لقد فسر الفلاسفة العالم، بطرق شتى: المهم هو تغييره" (الإيستمولوجية) والتربوية، الانتفادية كمفهوم تناصل فيه الأبعاد الأخلاقية والمعرفية (الإيستمولوجية) والتربوية، الذي يناول فها الذي المدارسة والتطبيق العملي.

ومع التوسع في المؤسسات التعليمية في القرن العشرين، انتقال الجدل حول مغزى الانتقادية شيئا فشيئا إلى فضاء الممارسة التربوية. وبينما لا يعد الفيلسوف البراجمائي الانتقادية شيئا فشيئا إلى فضاء الممارسة التربوية. وبينما لا يعد الفيلسوف البراجمائي عليه ماركس إلا أنه تساوى مع ماركس في الاهتمام بالمضامين الاجتماعية في الممارسات التيبوية. وكما بلاحظ "أمسلر "Armsler"، أنه بالنسبة لديوي، "فإن قرارات المعلم بخصوص ماذا، وكيف، ولماذا، وأين يدرّس، لا يمكن أن تنبي على مجرد المهارات الفنية أو المعرفة النظرية. إنما تظهر من خلال لنظير التصور الخاص بالحياة الديموقراطية، وتوضيع الدور المعلى (التطبيقي) الذي يمكن أن تلميه أشكال التعليم في هذه الحياة" مافية، لكنه أيضا مكون أساسي في تعميق ممارسة "الديموقراطية" المتوقعة من طبية". لكنه أيضا مكون أساسي في تعميق ممارسة "الديموقراطية" المتوقعة من الشعب ككل الذي تمتويده بالمهارات الذي تمنعه القدرة على تحقيق ذلك على أرض الوقع. هذا المعنى متضمن في بيانه الذي يكثر الاستشهاد به أن المرء " ينبغي عليه أن الوقع. هذا الحياة الحالية" (136.20 العمارة الحياة فيما بعد، وأن يقوم بمزجه الكامل في كف عن تصوره للتعليم أنه مجرد تحضير للحياة فيما بعد، وأن يقوم بمزجه الكامل في حباب الحياة الحالية" (136.20 العرب).

ولقد كانت نفس التساؤلات حول الدور الاجتماعي للتربية، على درجة من الأهمية في الأعمال الأولى للمنظور الاجتماعي ليورجن هابرماس Jurgen Habermas خصوصا في كتابه الصادر عام 1962 بعنوان التحول البنيوي في المحيط العام المحل إلى حد كبير Transformation of the Public Sphere (1989) على التحليل المتشائم للثقافة الشعبية الجماهيرية في العمل الذي فام به زميلاه من مدرسة فرانكفورت: ماكس هوركهايمر Max Horkheimer وثيودور أدورنو Theodor مدرسة فرانكفورت: ماكس هوركهايمر مختلفة. وبالعودة إلى مناقشة كانط في ماهية التنوير، يري هابرماس Habermas أن محيط الصالونات التقافية، والمقافي، والصحف المستقلة، والتي شكلت الوسط الذي تلقى عمل كانط، كان يعيدا جدا عن ظروف الفضاء العام المعاصر. ويرى أن ذلك أدى إلى ظهور ساحة للتسلية شهدت غيابا واضحا للنقاش النقدي، وتأطيرا للقضايا الاجتماعية في لغة "الإجماع الرشيد" التي كانت سائدة. وعملت الشركات الكبرى والشعارات الساذجة للأحزاب المبياسية على ذيوعها بين الجماهير، وكنتيجة لذلك رأى أن التفكير النقدي، قد تم "إزاحته بالعلاقات العامة"

ولمنع انبعاث جديد لنوع من الفاشية التي أفرزتها ألمانيا النازية، أو الاتحاد السوفيتي في عهد ستالين، تقدم هابرماس بفكرة "الكفاية الاتصالية" " communicative". "اكفاية الاتصالية" " communicative" وتفدية الأفراد على التحرك فيما وراء "الإجماع الرشيد" "rational consensus" وتغذية التطبيق العملي الذي يستطيعون من خلاله تقييم ادعاءات الجفيقة، معتمدين على الجمع بين العقلانية، والتأمل، والتفكير النقدي، بغرض الكشف عن صور الهيمنة الكامنة. ولقد استخدم "هابرماس" مصطلح "مواقف الخطاب المثالي" "ideal-speech situations" لتحديد سمات النضال الدائم في الفهم التأملي المتفاعل، وفي مواقف الخطاب المثالي لا يملى على الناس ما يفكرون فيه، وإنما تتاح لهم الفرصة ليشاركوا في تفاعل صادق، يمكنهم فيه، تقييم فهمهم وأرانهم حول قضية معينة على نحو مستقل. وكان لهذه الأفكار كان لديها تأثير كبير على النقاشات الماصرة حول الدور الاجتماعي للجامعات، وموقع التربية فيها. ويعد كتاب رون بارنيت

Higher الصادر عام 1997 بعنوان: التعليم العالي وممارسة النقد Education: A Critical Business مجرد واحد من النقاشات التي بلورت دفاعا "هابرماسيا" عن التفكير النقدي فيما يتعلق بالتعليم العالي في المملكة المتعدد. ويرى بارتبت أنه لا يكفي أن يتمي الطلاب الجامعيون فدرتهم على النامل النقدي تجاه المعرفة فحسب: وإنما يصبح الطالب من خلال "التأمل النقدي" و"الفعل النقدي" فقط "كيانا نقديا" قادرا على الانشغال بهموم "العالم وبأموره الذاتية وبالتزود بالمعرفة" (1,997).

## التفكير النقدي والتربية النقدية

يعرض المسح غير الشامل لطبيعة الملاقة بين الأفكار حول الانتقادية ومفهوم "المحيط العام"، وحتى لو أن تشكيل المفاهيم على هذا النحو لا ينص صراحة على أحد الأبيادا التربوبة، فهو يقضمن واحدا منها على نحو مؤكد لكن أي نوع من التربية؟ تم استكشاف قضية هذا التساؤل على نحو مفيد في مقال لنيكولاس بربيولز وروبرت بيرك صدر عام 1999 بعنوان "النفكير النفدي والتربية النفدية: العلاقات، والاختلاقات، والاختلاقات، والاختلاقات، والاختلاقات، والاختلاقات، والاختلاقات، والاختلاقات، والاختلاقات، والاختلاقات، والتعدو" "Critical Thinking and Critical Pedagogy: Relations, Differences and من خلالها "نقدي" في نطاق معهاري "التفكير النقدي" "النوبية النقدية" على النحو التالي:

إن كلاهما يطبق المصطلح "نقديا" كهدف تعليمي ذي قيمة: لهحث المعلمين على مساعدة الطلاب ليصبحوا أكثر ارتبايا تجاه البديهات الشائع قبولها فكلاهما يقول، بطريقته، "لا نقع ضعية للغداع". وكلاهما يسعى إلى التأثير على مجموعات معينة من المعلمين، في كل مستوبات التعليم المدرسي من خلال ورش العمل، والمحاضرات، والكنابات التربوية كما أن كلهما لديه الشفف المشترك والإحساس أيضا المشترك بمدى إلحاح العاجة إلى فصول تدريس موجهة نقديا، على نعو أكثر مما هي عليه الأن ومع ذلك فإن هذه الأديبات لا ينافش كل مهما الأخر إلا باستثناءات قليلة جدا. فهل يرجع ذلك إلى نبنهما لرؤى متصارعة نجاه ما يستلزمه التفكير النقدي، وهل مقارنهما للتربية غير متوافقة؟ (@erbules and Berk 1999).

وبداية علينا أن نقر أن كلا المعيارين يتناولان المصطلح "نقدى" في أدبياتهما مقرونا يمنامبرة إفساح مجالات للتعبير، يستطيع الطلاب من خلالها الوصول إلى أحكام مستقلة بشأن مزاعم الحقيقة المنتشرة على نحو شائع، كما يعتقدان أن "التعليم النقدى [الذي] يمكنه زبادة الحربة وتوسيم أفق القدرات الإنسانية" Berbules and) (Berk 1999, 46. وبظهر الاختلاف حين تركز معايير التفكير النقدي على كشف المغالطات الجدلية في المنطق، وإعمال العقل، واستخدام الأدلة، في مقابل التربية النقدية التي تُعني في الأساس "بالظلم الاجتماعي وكيفية تغيير المؤسسات التعليمية والعلاقات الاجتماعية غير المنتهجة للمساواة والديموقراطية، وتنصف بالقمعية" (نفس المصدر السابق).

وبوضح كل من "بربيولز وبيرك" هذه الاختلافات باستخدام مثال لذلك أحد الأبحاث الذي يزعم أن الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية "أقل ذكاء" من الأعراق الأخرى، مستندا إلى حقيقة حصولهم على معدلات أقل في اختبارات الذكاء Q (1999, 54). فمن خلال معيار التفكير النقدى، سيكون معنيا يتقييم صلاحية هذه النتائج من خلال أسئلة منهجية حول إمكانية الاعتماد على مصداقية الأدوات المستخدمة في اختبار الذكاء: وصلاحية النتائج؛ ووضوح المصطلحات المفتاحية، كمفيوم "الذكاء" مثلا - أما بالنسبة للتربية النقدية فمع أهمية التساؤلات الأخيرة، فإن حدود المشكلة لن يكون محصورا في فحص المنهجية والأدلة فحسب؛ بل سيتعلق بالسياق الأوسع لإجراء اختبار الQl ودور المناخ النفسي الذي يعيط بالاستفسار بالنظر للقوى أو العوامل ذات العلاقة، وتتضمن في هذا المثال: الدور الذي يقوم به "اختبار الذكاء" في ظل معارسة التمييز العنصري والأيديولوجيات المهمنة. ومن ثم فإن تساؤلات التربية النقدية مثل: من الذي يقوم بتأكيد الملاقة بين "الذكاء" و"الطائفة المرقية"؟ ولماذا يتم التأكيد عليها في هذا الوقت بالتحديد؟ ومن قام بتمويل هذا البحث؟ ومن المستقيد من نشر هذه النتائج؟ تعد من النساؤلات التي تقع موقع القلب من التربية النقدية.

وبينما بتجنب كل من "بربيوليص" و"بيرك" عرض المعيارين كثنائي متناقض، فإن هذا المثال يكشف عن طرق أخرى تفهم من خلالها التربية التقدية. فمن منظور معيار التفكير النقدي، ينبي هذا على اليهو النفعي الإيجابي "غير المتعز" للنفكير الراشد، والتساؤل الذي يسمح بنقهيم تفسيرات مختلفة للحقيقة، أما الملمح الميز للتربية النفدية، في المقابل، لا يكمن بيساطة في عملية إكساب الطلاب للمهارات التي تمكيم من النفكير نقديا، وإنما يتضمن فكرة أن إنشاء المرفة، وتنمية شخصية الطلاب، يمكن أن تجعل منهم روادا اجتماعيين وأيديولوجيين. وانطلاقا من ذلك فإن المهمة ليست أن يعمى المرء ليسبح غير متحيز: وإنما نحن في حاجة إلى فهم الطريقة التي تحدد وتؤسس من خلالها الصبغ السائدة لما يعد "معرفة". ويرى "فريري" أن معرفة المعلم في الأساس من خلالها المعرفة الكوار النقدي بين المعلم والطالب. فما يشير إليه هنا هو فهم الانتقادية كعملية ينشد من خلالها كل من المعلم والمعلم، تحويل أسمى صور المحرفة الموجودة إلى فضية تحتمل النقاش من المعلم والمعدن أن تكتسب منها تجارب شخصية وجماعية، (معرفة الخبير) المهنية على ثمار بحث قائمة، وسياسة متبعة، وما يستخلص —على بصبيرة- من الإعلام... إلخ. مع منظور يرى الطريقة التي تتفاعل من خلالها كل هذه العناصر.

وهذا بشبر إلى أن طريقة النمييز بين المهارين التي حددها "بربوليص" و"بربك"
يمكن قراءتها على مستوين \_ ذلك المنعلق بعلم المعرفة، والآخر متعلق بالمارسات
التربوية..من المنظور المعرفي والجدير بالذكر أن التمييز بين التفكير النقدي والتربية
النقدية يمكن أن يقرأ من المنظور المعرفي كإعادة مراجعة للفوارق بين نهجي كانط
وماركس. إذ تمثل جهود "كانط" بدايات الفلسفة الليبرالية التاريخية (الكلاسيكية)
حيث يعتبر استخدام إعمال العقل فيها، تعبيرا عما أطلق عليه معتويتل وشبيكر
حيث يعتبر استخدام إعمال العقل فيها، تعبيرا عما أطلق عليه معتويتل وشبيكر
النقدي على أنه سمة (فضيلة) في شخصية المواطنين ومن ثم فهي تعتبر متطلبا مسبقا
النقدي على أنه سمة (فضيلة) في شخصية المواطنين ومن ثم فهي تعتبر متطلبا مسبقا
المشاركة في الحوار العام الدائر حول توجهه ونظامه العام (نفس المصدر السابق).أما
"ماركس" فعلى النقيض من ذلك: إذ رفض التركيز المفتت على "ذاتية المدر" ونظر إليها
على أنها مشوشة فلسفها من جانب وزائفة تطبيقيا (أمبريقيا) من جانب آخر. إنه يذهب

إلى اعتبار الإنسان بالضرورة كيانا اجتماعيا، ومن ثم قإن الرؤية النظرية اجتماعيا واقتصاديا عليها دائما أن تلتحم بالجسم الكلي للمجتمع حيث يقول: "فإننا عندما نتحدث عن الإنتاج... الذي يمني دائما... فإننا نتحدث عن منتجات نتأتي من أفراد اجتماعين" (Marx 1975, 85) بعيارة أخرى فإنه إذا كان "ماركس" يقدر العاملين من البشر، باعتبارهم منتجي السلع المادية، فإنه يولي نفس التقدير للذين يبنون وبعيدون تكوين بني العلاقات الاجتماعية. إننا لا يمكننا أبدا أن نذهب بعيدا عن "جسم" العلاقات الاجتماعية. إنه المسؤول عن تشكيل وتكوين الأثر العميق على أنواع المعرفة الي يحكم عليها بالأهمية أو عدم الأهمية. فإذا جننا لـ"فريري" نجد أن مفهومه للتربية والتعليد يستند إلى فهم مشابه الإعادة الحياة للعلاقات الاجتماعية في المدارس والجامعات، ومن ثم نستطيع تنشئة طلاب ذوي "مستوى عال من الذكاء" يؤملهم لكي يكونوا صالحين لقيادة المجتمع، إنه لا مكان في مثل هذه المنظومة لطلاب مستأنسين، لا يساءلون ولاتصل معرفتهم للمستوى الذي يهدد القوى المضادة، التي يمثلها الطلاب ضعاف الذكاء وغير القابلين (المضادين) للتعلي.

# بين الحديث والتزام الصمت

تأخذ قضية المعرفة مكانها ضمن القضية الأكبر التي تقع في نطاقها العملية التربوية. فيينما هناك، في فكر كانط، العناصر التي تمثل مقومات المساواة بين البشر. ومن ثم يرى الاهتمام بالتفكير النقدي، الذي يرجع إلى حد كبير، لمشاهير المفكرين التقليديين - الذين عاشوا في زمن سقراط -والذي يمكن النظر إليه على أنه زمن "ملوك الملسفة". أما البؤرة المقتاحية لاهتمام التربية النقدية، على العكس من ذلك، تتمثل في إبراز الحاجة إلى مفهوم أوسع للمساواة في الثروة الفكرية ذاتها. وهنا تعد أفكار "أنطونهو جرامسكي" الماركمي صاحب الجنسية الإيطالية جديرة بالأهمية: حيث أنه يعتبر واحدا من أوائل المفكرين الذين قاموا بتنظير دور "أهل الفكر" في بناء وإعادة بناء منظومة علاقات القوي. ففي مقابل النظر التقليدي لدور أهل الفكر الذين أطلق عليه معمى "المفكرون المفلودة المفلودة المواجدة بناء منطومة "جرامسكي" مسمى "المفكرون التقليديون" فإنه طرح بديلا أطلق عليه معمى "المفكرون المفلودية المفكرون المفلودية المفكرون المفلودية المفكرون المفلودية المفكرون المفلودية المفكرون المفلودية المفاهدة عليه معمى "المفكرون المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفكرة الذين أطلق عليه معمى "المفكرون المفلودية المفلودية المفلودية الموادية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المؤلودية المفلودية المفلودية المفلودية المسلودية في المفلودية المسكون المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المؤلودية المساورة المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المؤلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المفلودية المؤلودية المؤلودية المفلودية المفلودية المؤلودية المؤلودية المؤلودية المفلودية المؤلودية المؤلودية المؤلودية المؤلودية المؤلودية المفلودية المؤلودية المؤلودية

المضبورون" الذين انبثقوا من داخل الطيفات القمبية في المجتمع ومن وسطها. إن إبراز مفهوم "المفكرون النقديون" ربط بين نظرة "جراممكي" لتحرر المفكرين" وبين فكرة تحرير الطبقة العاملة، كما تعبر عنها الفقرة الثالية:

إننا إذا أردنا أن نأخذ بأيدي عامة الناس لكي تكون لديهم فكرة محكمة وفي إطار متماسك عن عالم اليوم المعاش على أرض الواقع، فإن ذلك يمتبر حدثا "فلسفها" تتجاوز أهميته و"أصالته" ما توصل إليه بعض "عباقرة" القلصفة من حقائق تظل تتداول ملكيتها بين قليلة المدد من المفكرين(Gramsci 1984,325).

وعلى الرغم من أن موقف "ياولو فريري" يحسب ضمن المفهوم الواسع للماركسية التقليدية إزاء إصلاح المجتمع، فإنه يطرح هذه الفضية بشكل مختلف عما فعله "جرامسكي" من خلال تسليطه الضوء على وضع أساس نظرى، لنموذج المشاركة في إجراءات الحملية التربوبة ذاتها. ولحل هذا يعبر عن الطريقة التي سلكتها التربية النقدية، لتبرز في الواجهة تأثير قوة العلاقات الاجتماعية، التي يمكن أن نراها تتمثل في الطبقة، والجنس، والحالة الاجتماعية، والتي تسعى بدورها لإسكات أولئك النبن هم أضعف قوة، من خلال أفعال بمكن أن نسمها تبعا (لبيير بوردييه Pierre Bourdieu) "العنف اللعنوي Bourdieau and Wacquant 1994, 107-108) "symbolic violence". والحقيقة أن النقطة الجديرة بالاهتمام هنا أن طاقة الأفراد على التقييم النقدى لمبدق ما بقال أو يدعى، لا تلقى جشكل صارخ ما تستحق من مكانة ضمن أولوبات الاهتمام. ومثل ذلك تماما ما ذهب إليه ماركس من أن ثدين الطبقة العاملة المقهورة، أخذ لديه مساحة أكبر، عما أولاه من الالتفات إلى افتقادها للتوعية أو التنوس أما بالنسبة لـ"فريري" فإن سلبية ما يسمهم بفاقدي النعلم، لا يمكن النظر إليها على أنها جاءت نتيجة افتفادهم القدرة على التفكير النقدي. إن الأمر في المقابل جاء تتيجة حنمية لتركيبهم الفكرية المتواضعة ضبعن سياسة الاقتصاد القائم على الانتقائية، أي قضية تحديد من يسمح له بالإقصاح عن رأيه، ومن لا يسمح له. ذلك أن المقهورين يعانون كما بلاحظ الرجل من "الازدواجية" التي رسخت نفسها في أعماق نقوسهم. لقد اكتشفوا أنهم بدون تمتعهم بالحربة فإنهم لا يستطيعون أن يحبوا حياة حقيقية. ومع ذلك في الوقت الذي يتطلعون فيه لمثل هذا الوجود التي الطليق، فإن الخوف يداخلهم منه. إنه هذا الخوف يجمع بينهم هم أنفسهم وبين فاهريهم الذين أدخلوا هذا الخوف والرعب في نفوسهم (friere 1996, 30).

لقد أفرزت لنا التربية التلقينية التقابدية، وفقا ل"فربري" طلابا يتملكهم الصمت وباتزمون الطاعة حيث يظل التعلم (متفصلا كليا عن وعهم وعن ذواتهم). وذهب الرجل بفكره إلى مواجهة هذا التحدي من خلال بلورة طرق التربية النقدية، التي تسعى لمنح الطلاب حربة التعبير وتوصيل أصواتهم. إنه من خلال هذه العملية بسنطيعون تنمية الفلار النقدي الثاقب، مطيقين ذلك على أنفسهم، وكذلك على العالم الذي يحبونه. إن الفارق، الذي يضع أيديه عليه، بوضوح، يتمثل فيما يسميه "التعليم البنكي" و"التعليم الفائم على حل المشكلات". ففي التعليم البنكي (تخزين المعلومات) يقف الطلاب في موقف المستقبلات (الأوعية) التي يتم تعبنها (بواسطة المدرس) وهكذا يصبح التعليم عبارة عن عملية إيداع، حيث الطلاب فيه عبارة عن مستودعات والمدرس فهه هو المودع عبارة عن عملية إيداع، حيث الطلاب فيه عبارة عن مستودعات والمدرس فيه هو الموق التي سعت إلى استبعاد النعوذج السلطوي التقليدي أو المدرس في جانب، والطالب في حوار المدرس مُرسل وطالب مستقبل) ليحل معله نهج يجمع القطبين في حوار جانب آخر (مدرس مُرسل وطالب مستقبل) ليحل معله نهج يجمع القطبين في حوار مشرك. إنه نهج، يمكن كلهما من معالجة قضايا "العلاقة بين البشر وبين العالم الذي يحيا في وسط من إيجابية الموفة، وليس مجرد نقل المعلومات من طرف إلى يحل أخورا).

ووفقا للرؤبة التي طرحها "فريري" كما يتين من الاقتباس السابق الذي نقلناه عنه، فإن التربية النقدية تتمثل في عملية حوار مزدوج، يشترك فيه كل من المعلم والطالب في تعليم أحدهما الآخر والتعلم منه، وليس في هذا إنكار للمعرفة التي يتمتع بها المدرس، لكن ذلك يحتاج إلى مفهوم جديد فحواه، أن هذه المعرفة ليست تجميها (ادخارا) خاصا. إذ ينبغي النظر إليها على أنها متضمنة في الجسم الكلي للمجتمع، يتم تحقيقه من خلال المشاركة الحية للطلاب. وهكذا فإن مفهوم فرير "للحوار" (dialogue) يتسع خلال المشاركة الحية للطلاب. وهكذا فإن مفهوم فرير "للحوار" (dialogue) يتسع

ليشمل ما هو أكثرمن القيمة المتضمنة في أحاديث تجري بين الناس بعضهم البعض؛ إنه ينطوي على تفاعل جدلي بين النظرية والتجرية أو المعارسة. وبالتوازي مع ذلك، فإن من الخطأ الاعتقاد بأن التربية النقدية تأخذ طريفها من خلال طرق التدريس. فالتربية النقدية، من وجهة نظر "فربري"، تدور حول إنعاش الفنرات الفكرية، وليست محصورة في اعتبارها أداة لمحو الأمية وفهم المادة الدراسية. إنها، فوق ذلك، وسهلة للجروج من "الصمت المعنوي" الذي يضع الفرد في موقف غير المرقب بمشاركته في الحديث. وفي أحد الكتب التي تقدم أفضل تعبير عن أفكار قريري بلاحظ "جونز إيروين المعمود الفكري أن نهج حل المشكلات هو الحل العاسم "ذلك أنه يبتعد عن التعصب والجمود الفكري وهما داءان ملوكيان براهما "فرير" ابتلاء يصيب المقهورين، ويؤثر سلبا في أحوالهم، وفي إمكاناتهم للتحرر من القهر" (50 .2012). ويذكرنا هذا بارتباطه باكتشاف مما يطاق عليه؛ القدرة على الأخذ بالمهادة.

وقد عولجت هذه الرؤية بأسلوب ممتع من قبل السيدة السوداء المعروفة باسمها المستعار بيل هوكس beli thooks التي عملت مع فريري أعوام التسعينيات. فقد بدأت كنابها بعنوان "تعلم كيف تختلف" بدأته بتسليط الضوء على ما مرت به من خبرات مختلفة في العمل التيوي، وجرى أولها في فصول قاصرة على طلاب سود بتبني منطلق صريح يتمثل في غرس القدرة على أصب محددة لإعمال التفكر، مقارنة بفصول مختلطة، وفي ذلك تقول:

لقد كان جميع معلمينا في Booker T Washington من النساء السود. وكان هؤلاء المعلمات على النزام بإملاق تفكيرنا حتى نصيح باحثين أو مدرسين أو قائمين بالعمل التقافي - أي أن أولئك السود هم الذين شكلوا عقولنا. لقد علمونا أن إخلاصنا للتعلم وإحياء المقل بمثلان فعلا مضادا للسلطوية، وهو السبيل الوحيد لمقاومة استراتيجية الاستعمار العنصيري الأبيض (4.00 hooks 1994.2).

وفي مسار أخر أُلحقت المؤلفة "بمدارس مختلطة" وأصبح علها أن تفهم أن "الطاعة" وليس الاندفاع مو المتوقع منهم... وكان علينا أن نقتصر على الاستجابة والتصرف وفقا لما يطرحه علينا البيض" (4-3 ,494). وقد انطلقت "موكس" من نقطة البداية هذه، لطرح مناقشات تدور حول أهمية التربية النقدية في تكوين قصول، يتم فيها التقلب على تهميش وإسكات الطلاب من النساء والسود. وفي هذا المناخ تسعى التربية النقدية، بشكل ظاهر، لتمكين الطالب من التحول عن التمركز حول الذات -سواء على مستوى الفصل أو العنصر أو الجنس - إلى إنسان مزود بالوعي النقدي. ولقد طور كل من "ماكلارين McLare" و"دا سيلما Da Silva" هذه النقطة إلى أبعد من ذلك ملاحظين:

إن من الشروط البارزة لتنمية المعرفة النقدية، من خلال السياق الواقعي. هو التأكيد على وضع تجارب الطلاب في بؤرة الاهتمام، إلى المدى الذي يتم فيه إقرار أصوات الطلاب كعنصر له مكانه من الأهمية في العوار، إن التأكيد على أهمية أصواتهم هذا لا يعني بالضرورة أن ينظر إلى تعبيرهم عن تجاربهم من خلال تقييم ظاهري، وكأن الطلاب يتحدثون برومانسية أو حتى عاطفية. فإن من واجب القائم على تعليم التفكير النقدي أن يبيء الظروف الكفيلة بإكماب الطلاب للغة التي تمكنهم من إعمال الفكر في تجاربهم وعرضها بالشكل المناسب، بل إنه يمكن في مواقف معينة، إدخال تغييرات على هذه التجارب (49 ,1933).

# رؤى ختاميم، الانتقاديم في عالم الليبراليم الجديدة

لقد أوضحت المناقشة التي جرت خلال هذا الفصل أن التربية المثلى، باعتبارها ثروة اجتماعية، يتوقف التمتع بها على استيعاب عفهوم المواطنة الديموقراطية. ومع ذلك فإذا نظرنا إلى عالمنا المعاصر، نجد أن نموذج الليبرالية الجديدة، الذي يهيمن على أداء الجامعات عبر أنحاء العالم، ينبني أساسا على الإطاحة بهذه العلاقة من خلال مفهوم ضيق يخلو من الحيوية في مؤسسات التعليم العالى. وفي هذا السياق فإنه يعكس ابتعادا شديدا عن تقاليد النعليم الحر الذي ساد حتى زمن فرس، وكانت له الهيمنة على الجياة الدراسية في الجامعات المحديثة. وفي ظل النظام الاقتصادي السياسي الجديد الذي سطى على توجه التعليم العالى، لم يعد الطلاب يعاملون على نحو متصاعد، باعتبارهم بشرا، يؤمل فهم أن يصبحوا أعضاء في المجتمعات الأكاديمية،

وإنما بدلا من ذلك أصبحوا يماملون باعتبارهم سلحا، يقدر قبيتها سوقيا من جانب، ومستهلكين (زبانن) للخدمات من جانب آخر. وبالمثل أصبح تقييم هيئة التدريس أقل اعتمادا على جودة أدانهم التعليمي للصبحوب بالسؤولية عن غرس وتكوين المفكرين التقديين، ليكون التوجه -بدلا عن ذلك- بدرجة أكبر -نحو اعتبارهم مجرد "مقدمي خدمة".

وفي الوقت الذي تلقى فيه التعليم التقليدي لتكونن نخبة اجتماعية عن خلال التعليم العالى، انتقادا الافتقاده للتوافق مع الظروف القائمة. فإن خطاب "الإصلاح" الحالي قد توجه إلى الطلب من الجامعات أن نسير في مسار الدولة ذاتها: ومن ثم تحمل على أكتافها تطبيق منطق التوجه الاقتصادي، حيث تأخذ الاستجابة "للسوق" مكانها في أعلى قائمة أولوبانها وفي سياق هذه الأيديولوجية فإن التزود بالمعرفة واكتساب التجارب التعليمية بتم أداؤه، إلى حد كبير، باعتباره صفقات مادية تسعى في المقام الأول إلى تحقيق منافع لشخصيات الطلاب من منظور التوظيف في سوق عمل تتضاءل فيه اعتبارات الرحمة. ومن الطبيعي هنا فإن الجامعات مثلها في ذلك مثل أي كيان أخر يتضاءل فها الاهتمام بالانتقادية الحقة في الجامعات، ذلك أن عملية التعليم القائمة على الإجابات مفتوحة النيابات أصبح يحل معلها الدور التدريي الذي يهدف إلى تخريج كوادر جديدة من طلاب لا يتساطون بل هم يستأنسون (Giroux 2007, 210). وبالتوازي مع ذلك فإننا نشهد أيضا تهميشا للمارسات التربوبة، التي كان يعد فها التدريس براعة، والثملم عملية "انطلاق" أو تحقيق للذات، وتم تقويضهما وإحلال محلهما ما يشبه الوجبات السريعة: في سلسلة من المقررات المعدة مسبقاً وفقاً لمعايير موحدة. وقد وصفنا هذا في أكثر من موضع بأنه أشبه بتعليمات المرور الموجهة من القضاء (Cowden and Singh 2013) فينا يتجه تعلم الطلاب نحو عاذا يتعلمون (محتوى التعلم) وليس كيف يتعلمون(Canaan and Shumar 2008) مرة أخرى فإن هذا يشابه نماما الموقف الحالي للجامعات كمؤسسات للتعليم العالى يتم تحولها بشكل منزايد تبعا لتوجيات الأسواق المالية، والتي أصبحت مدينة لها بالفضيل (التمويل) أكثر مما كان في الماضي. وكذلك فإن التجربة التعليمية للطالب ستصبح محددة بدائرة

التطلبات المادية التي تفرضها الجامعة عليه Cowden and Singh 2013;McGettigan (التطلبات المادية التي تفرضها الجامعة عليه ما يسمى "السياق الاجتماعي للانتقادية" أو بمعنى آخر، فإن الانتقادية كممارسة أو سلوك باتت مهددة بالخطر من جانب الليبرالية الجديدة للعملية التعليمية.

ولا يغيب عنا أن النثائج الكاملة لهذه التطورات ما زائت في حركة دائمة أو لم تكتمل دائرتها يعد، ولكننا نرى أن مناك تناقضا شديد الخطورة -ماثل الأن- فحياة البشر عبر الكون، مثقلة بمشكلات عصية، تنطلب فكرا يتجدد بسرعة عاجلة. ومن أمثلة ذلك ثلك الكارثة البيئية التي تتفاقم همومها يوما بعد يوم نتيجة التغير المناخي في الكون، وتصاعد المشاكل الاجتماعية التي تعود بشكل كلى تقريبا إلى زيادة الهوة بين الفئات الاجتماعية، سواء داخل المجتمع الواحد أو المجتمعات المتعددة، وتصاعد أشكال العنف واستحكام، الأزمات وبخاصة تلك التي تتصل بالجنس والطبقة والانقسامات الإثنية (العرفية) والطائفية: وتصاعد الأصولية الدينية ذات الطابع السياسي والأشكال الجديدة من القوميات العنصرية، وإذا كانت قد جدت كوارث مما يسميه دافيد هار في David Harvey "بالتوتر الناتج عن الإقصاء". المصاحب لليبرالية الحديثة (2003, 158) فإنه يمكن حلها بوسائل لا تفكك العلاقات الاجتماعية من جهة، وتبقى على المجتمعات حية ومستقرة، من جهة أخرى، ومن ثم فإننا نحتاج إلى تزويد المجتمع ككل بقدرات التفكير النقدي، كما أننا لا تنكر حقيقة، أن للجامعات دورها الفريد في قدرتها على الإسهام في تلك العملية. وفي ظل المناخ الحالي، فإنه ليس هناك مبالغة في التأكيد على أن الدفاع عن التفكير النقدي الأصيل في السياق التربوي، يمثل في ذاته دفاعا عن فكرة الانتقادية ذاتها. وربما ذهبنا إلى أبعد من ذلك فقلنا، إنه في مواجهة تحول رسالة الجامعات من مؤسسات عامة تدعم الديموقراطية، إلى مؤسسات تنشغل بتحقيق الكسب المادي، فإننا نقر في الوقت ذاته بأن أفاق التعليم النقدي الجديدة في الوسائط التقنية والافتراضية بجري تنميتها أو رعايتها خارج ببثة المؤسسات التقليدية. إننا بيذا المعنى نسعى إلى الإقناع بأن التربية النقدية تهئ السبل لغرس التفكير النقدي لدي الطلاب ميدف مزدوج كإعمال فكر، وكسلوك اجتماعي إيحابي. واننا نري في أعمال "باولو الصادر

Amsler, S. 2013. "Criticality. Pedagogy and the Promises of Radical Democratic Education." In Acts of Knowing: Critical Pedagogy in, against and beyond the University, edited by G. Singh and S. Cowden. London: Bloomsbury.

Balibar, E. 1994. Masses, Classes, Ideas: Studies on Politics and Philosophy before and after Manx. London: Routledge.

Barnett, R. 1997. Higher Education: A Critical Business, Buckingham: Society for Research into Higher Education and the Open University Press.

Bourdieu, P., and Wacquant, L. 1994. An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity.

Burbules, N. C., and Berk, R. 1999. "Critical Thinking and Critical Pedagogy: Relations, Differences, and Limits." In Critical Theories in Education: Changing Terrains of Knowledge and Politics, edited by T. S. Popkewitz and L. Fender, New York: Routledge, 45–65.

Canaan, J. E., and Shumar, W. 2008. Structure and Agency in the Neoliberal University. New York: Bloomsbury.

Collini, S. 2013. Sold Out, London Review of Books, October 24,, 3-12.

Cowden, S., and Singh, G. 2013. Acts of Knowing: Critical Pedagogy in, against and beyond the University. London; Bloomsbury

Dewey, J. 1916. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, New York: MacMillan.

Fleischacker, S. 2013. What is Enlightenment? Abingdon: Routledge.

Freire, P. 1996. Pedagogy of the Oppressed, 2nd ed. New York: Penguin.

Giroux, H. A. 2007. The University in Chains; Confronting the Military-Industrial-Academic Complex. Boulder, CO; London: Paradigm.

Gramsci, A. 1984. Theory of Communicative Action, Boston: Beacon.

Habermas, J. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press.

Harvey, D. 2003. The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

hooks, b. 1994. Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. London: Routledge.

- Houlgate, S. 2005. An Introduction to Hegel. Oxford: Blackwell.
- Irwin, J. 2012. Paulo Freire's Philosophy of Education: Origins, Developments, Impacts and Legacies. London, New York: Bloomsbury.
- Kant, I. 1998. Religion within the Boundaries of Pure Reason. Translated by Di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marx, K. 1975. Early Writings. New Left Review ed. Harmondsworth: Penguin.
- McGettigan, A. 2013. The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto.
- McLaren, P., and Da Silva, T. 1993. "Decentering Pedagogy: Critical Literacy, Resistance and the Resistance and Politics of Memory." In Paulo Freire: A Critical Encounter, edited by P. McLaren and P. Leonard. London, New York: Routledge.
- Pavlides, P. 2010. Critical Thinking as Dialectics: A Hegelian-Marxist Approach. Journal of Critical Education Policy Studies 8 (2): 75–102, http://www.iceps.com/PDFs/08-2-03.pdf.
- Smith, C. 1996. Marx at the Millenium. London: Pluto.
- Steutel, J., and Spiecker, B. 2002, "Liberalism and Critical Thinking: On the Relation
- between a Political Ideal and an Aim of Education." In The Aims of Education, edited by R. Marples, London, New York: Routledge.
- Usher, A., and Medow, J. 2014. Global Higher Education Rankings 2010: Affordability and Accessibility in Comparative Perspective. Higher Education Strategy Associates March 4, 2014. Available from http://higheredstrategy.com/ publications/ global-highereducation-rankings-2010-affordability-and-accessibilityin-comparative-perspective/.

# الفصل الثالث والثلاثون السلوكيات المعرفية للتفكير النقدى

إساتر سزينس، نامالا تلكاراتنا، وكارل ماتون Eszter Szenes, Namala Tilkaranla, and Karl Malon

#### مقدمت

ما هي السلوكيات المعرفية التي يظهر فها استخدام "التفكير النفدي" في التعليم العالي سوال ينتظر الإجابة. فعلى الرغم من النمو المتسارع في الأدبيات التي تتناول أنواع "التفكير" التي يمكن أن تعدها "نفدية". إلا أنه لا يوجد إلا القليل نسبيا من التحليل لما يمكن أن نطاق عليه "تفكير نقدي مائل بالفعل في التعليم العالي " أو لما التحليل لما يمكن أن نطاق عليه "تفكير نقدي مائل بالفعل في التعليم العالي" أو لما المعرفة فيما يكتبه الملاب، على سبيل المثال، في التكليفات التي تهدف إلى استثارة التفكير النقدي فهم، وما يجنهه المرسون من عائد لهذه التكليفات كدليل على وجود التفكير النقدي، لا تزال كلها قيد الاستكشاف. ويوضح الفصل العالي باختصار كيف يمكن تعليل هذه السلوكيات المعرفية في البعوث الخبروية (الإمبريثية) اعتمادا على الإطار الاجتماعي لنظرية كود الركائز الواقعية للمعرفة (والتي نوصف بأنها الحمض النوري DNA للمعرفة) يشار إلها فيما بعد-"بانظرية الركائز".

يبدأ الفصل الحالي أولا: بمنافشة الحاجة إلى دراسة السلوكيات المعرفية في التفكير النقدي، لنتكامل مع التركيز الموجه لبحوث استكشاف العمليات الإدراكية للمعرفة. ثانيا: يعرض لنظرية الركائز بوصفها موفرة لوسائل المفاهيم القادرة، على التقاط "capturing" المبادئ المنظمة للممارسات المعرفية. والإيجاز سيتم التركيز على مفهوم الوزن الدلالي والذي يستكشف مدى اعتماد المعنى على السهاق. ثالثا: سنطبق هذا المفهوم من خلال تعليل توضيعي لتكليفين يهدفان بشكل جلي إلى استثارة التفكير النقدي: مقال رفيع الإنجاز في "لتأمل النقدي" في مجال الخدمة الاجتماعية. ونص من " تأملاتي اليومية<sup>(\*)</sup> " في مجال إدارة الأعمال. ولقد تم تحليل هذين النصين من حيث مراحلهما المبدئية، ورصد أشكال الثغيرات التي طرأت علهما من خلال السلوكيات المعرفية التي يعبران عها. ونبين أن كلا المثالين الساعين لتحقيق التفكير النقدي قد اتسما بموجات من الوزن الدلالي أو التأرجع بين المعاني المعتمدة على المسياق (مثل الأمثلة الواقعية الملموسة)، وبين المعاني المستقدة عن السياق (مثل التجريدية)، واللتين تنسجان مما الأشكال المختلفة المعرفة، وتسهمان في تغييرها. كما الخدمة الاجتماعية وإدارة الأعمال، كاشفين عن الملامع الموضوعية الخاصة بكل من الخدمة الاجتماعية وإدارة الأعمال، كاشفين عن الملامع الموضوعية الخاصة بكل من التخصصين. وفي الهاية خلصنا من خلال مناقشة موجزة إلى الكيفية التي يمكن المدرفة المراب التألاب الماليب التي يمكنها تعزيز مهارات الطلاب في التعليم العالى.

## رؤين السلوكيات المعرفين

لقد أصبح التفكير النقدي محل الاهتمام الرئيمي في بحوث وسياسات التعليم المالي. ولدينا كم هائل من الأدبيات التي تتناول تلك القضايا واسعة الانتشار مثل: إعداد طلاب التعليم العالي للتعلم مدى العياة، والمواطنة الفعالة، والحياة الوظيفية. ونجد أهمية التفكير النقدي على نحو مواز في صياسة التعليم العالي من خلال تضمين التفكير النقدي في توصيفات صمات الخروجين، التي تعدها الجامعات في مقدمة

 <sup>(\*)</sup> تأملاتي اليومية مساحة بتاح للطلاب أن بمجلوا فيها رؤيهم لأحداث أو مواقف أو تغيرات، فيما أشبه
بما شاع في إعلامنا تحت عنوان من "مفكرتي" أو "من مفكرة فلان" وهنا توظفها الجامدات لفياس مدى
القدرة على استخدام التفكير النقدي لدى طلابها ( المترجمون)

أولوبائها (Barrie 2004; Hammer and Green 2011; Moore 2013). ومع ذلك يطل ما يعنيه التفكير التقدي غامضا، من حيث ما تشير إليه المصطلحات المستخدمة في الفكر التروي وممارساته، أي ما يتم ندريسه وتشييمه بوصفه دليلا على التفكير التقدي.

ولما . أحد الأسباب هم اعتماد التعويذة الذائمة في أغلب البحوث التربوبة التي تعار عن: "المعتقد الذائع بأن اللعرفة' بالكامل عبارة عن حالة ذهنية، أو حالة من الوعي، أو استعداد [ذاتي] للفعل وهي تخضع لأجاسيس داخلية في الأساس على أن تمازج بالمصادر المعرفية الخارجية "(Maton 2014b, 4)، ولقد انعكست هذه التعويدة من خلال الانجاه العام ثفهم التفكير النقدي بحيث يقتمبر على كونه حالة ذاتية من الوعي أو العمليات العقلية - وهوالاتجاه العام الذي دعمته كلمة "تفكير". فالتعريفات المشهورة له تتضمن على سبيل المثال عبارات مثل "التفكم المقلاني التأملي الذي تنصب بؤرة اهتمامه على اتخاذ الفرار بشأن ما نؤمن به أو نفعله"(Ennis 1993, 180) و"والفكر المنضبط المهجه ذائيا "(Paul 1990,52)". وعلى نحو مشابه عرف تقرير الخبراء لدلفي الذي يضم سنة وأرسين خييرا، النفكير النقدي بأنه مجموعة من مهارات الإدراك المعرفية cognitive skills (مثل التحليل والتفسير والاستدلال والانضباط الذاتي) (Facione 1990). وفي المفايل فإن فكرة اشتمال التفكير النقدي على مفاهيم عن أشكال المعرفة المكتمية تربوبا، مثل: النقاش في قاعة الدرس وتقييم الطالب بكتنفها الغموض. وفي الحقيقة أنه عندما يتم دراسة مثل هذه المارسات التربوبة، فهناك انجاه عام إلى بحنها بوصفها مظاهر للعمليات العقلية بدلا من أن تكون ممارسات معرفية في ذاتها راجع مثلا: (Hammer and Green 2011).

ولقد أحدث هذا التركيز على العمليات العقلية صداه في اتجاه الدراسات إلى توجهه بؤرة اهتمامها على الإدراكات مثل معتقدات الأكاديميين (Ones 2004). أو الإفادات الأكاديميين (Ones 2004). أو الإفادات الذائهة للممارسين عن مهاراتهم (أنظر Taylor 2007). فبحث مور (2013) على مبيل المثال فهم التفكير النقدي لدى ستة من الباحثين في جامعة أسترالية وشخصها على أنها: إصدار الأحكام، والارتياب (الشك الصعي)، والإبداع، والقراءة المدققة، والمقالانية، والموقف النقدي، والتأمل الذائي، وعلى نحو مشابه، ركزت الدراسات التي

أجربت على إدراكات المشاركين إزاء مهارات التفكير النقدي من خلال المقابلات والاستبانات على المقولات المعرفية المركبة مثل: "القدرة على تعريف القضايا والقرضيات، وإدراك العلاقات المهمة، وإجراء الاستدلالات السليمة، وتقييم الأدلة والمصداقية، والوصول إلى الاستنتاجات" (أنظر أيضا 2004, Tusi المشاركين، فإنها نادرا ما تستكشف تطبيقهم لها في دورهم التدريمي في التعليم العالى.

ومن هنا يجري فهم ما يشكله التفكير النقدي واستكشافه على نحو نمطي، من خلال التعرف على عمليات المعرفة، التي تجري في المقول. وعلى النقيض من ذلك فإن السلوكيات المعرفية التي تصيير عن أصحاب التفكير النقدي في التعليم المائي، والتي تشكل عرضا (مظهرا) للتفكير النقدي لما يلقى في قاعة الدرس من معتوى معرفي وقيعي والتقييمات يتم تجاهلها نسبيا. ولنا ينبغي توفير وسائل لتحليل هذه السلوكيات المعرفية. أكثر من ذلك ينبغي أن تذهب هذه التعليلات إلى ما وراء الملامح السطعية المارسات التعليمية، لاستكشاف المبادئ التي تنطلق منها، من أجل إظهار مدى اختلافها عبر المجالات (التخصيصات) الموضوعية، وخلال مراحل التعليم المختلفة. وعلى سبيل المثال فإن الأمر يتطلب تركيز بؤرة اهتمام النقاش على التفكير النقدي بالمجالات الموضوعية. وغالبا ما كان بؤدي هذا النقاش إلى انقسام بين من يرى التفكير النقدي بالمجالات (Ennis1985, 1997; Khun 1991) وبين من يرى أنه تخصيصي موضوعي (Ennis1985, 1997; Khun 2011). وكما يقترح عدد متزايد من الباحثين فإنه ينبغي تجاوز هذا الانقسام الزائف (Atkinson 1997; McPeck 1992) (Davies 2006; 2013). وكما يقترح تنطلق منها السلوكيات المعرفية لإظهار أي منها نقدى عام وأي منها نقدى متخصيص.

ولمزيد من شرح هذه المعضلة فريما يتحقق الأمر على نحو أفضل من خلال مثال توضيعي. قكما يذهب مور وماتون (Moore and Maton (2201, 154). " فإن من الصعب للغاية وصف ما هو غامض بواسطة عن لا تبصير، فما تحاول الإشارة إليه لا يمكن بيساطة، أن يرى من خلال العدسة المستخدمة حاليا." ووفقا لذلك سنقدم إطارا التحليل للمارسات للعرفية من خلال "نظرية الركان" وتقميل واحد من مفاهيمها (العدد الدلال) في تحليلنا لتكليفات المالات التي يعتبرها للعلمون في التعليم العالى، تمثيلا ناجحا للتفكير النقدي. وهكذا قمنا خبروبا -إمريقيا- بتحليل تكليفات تأملية أو "وثائق كتبها الطلاب وهم يفكرون في مفاهيم متنوعة، أوأحداث، أو تفاعلات عبر فترة زمنية من أجل اكتساب نفاذ يصبرة الوعي بالنفس والتعلم الذاتي" .Thrope 2004) (328. هذه الصور من التقييم بإداد شيوعها كوسيلة لتقييم التفكم التقدي في المجالات التطبيقية، بما في ذلك إدارة الأعمال وتعليم الإدارة (Carson and Fisher) (Epp 2008; Smith والتعريض 2006; Fischer 2003; Swan and Bailey 2004) (2011). وعلم النفس (Sutton, Towned, and Wright 2007)، والخدمة الاجتماعية والملوم الصحية (Fook 2002; Fook and Askeland 2007)، وتأميل الملمين Hume (2009; Otienoh 2009) Mills 2008; Otienoh 2009) فينا الأمثلة في القصيل الحالي من دراسات الخدمة الاجتماعية وادارة الأعمال. وشيقي التأكيد على أننا لسنا بصدد تحديد، ما إذا كانت هذه التكليفات، تظير أن "النفكم" أو "التأمل" أو غوها من العمليات الموفية ذات طبيعة "نقدية" أو خلاف ذلك، وإنما تهدف بإيجاز، إلى توضيح كيف يمكن للفهوم من خلال نظرية الركائز، أن يساعد على استكشاف طبيعة ما يعده مهنهو التدريس في التعليم العالى مؤشرا على التفكير النقدى في كتابات الملاب في الثعليم العالى في مختلف المجالات. ومن ثم نأمل في إيضاح إمكانية هذ النهج في استبصار مدى قابلية السمات الخاصة لما يعد تفكرا نفديا للتعميم، أو دمجها ضمن التخصيص الموضوعي وتحليلها، وجعلها واضحة، وتدييها، وتعلمها،

### الوزن الدلالي في نظرية الركائز

نظرية الركائزهي بنية اجتماعية للبحث وتشكيل السلوك (2014a) (Maton 2013) (2014b). فيي تشكل جانبا جوهريا من الواقعية الاجتماعية، وهي ائتلاف واسع من المقاربات التي ترى المعرفة من منظور أنها واقعية ونتاج اجتماعي، الأمر الذي يمكسه تأثيرها (Maton and Moore 2010). وتتوسع النظرية لتستوعب أفكارا من عدد من النوجهات، أغلبها في الأساس تلك الخاصة برابيير بورديو Bourdieu" و"بازبل برنشتاين Basil Bernstein". ويتعلق هذا النطور في المفاهيم بصلة وتيقة بالبحوث الخبروية. وتأخذ النظرية في الانساع على نحو سريع كاساس لكل الدراسات الخاصة بالتعليم في كل المستوبات التعليمية، وعبر مختلف المجالات من المدراس الابتدائية حتى الجامعات، ومن الفيزياء حتى موسيقي الجاز- في نطاق متسع من السياقات الببنية، علاوة على ما وراء التعليم. (اللاطلاع على أمثلة عديدة على هيكل العمل هذا، راجع ملاوة على ما وراء التعليم. (اللاطلاع على أمثلة عديدة على هيكل العمل هذا، راجع المتحددة الأبعاد، حيث يقدم كل بعد مفاهيم لتحليل مجموعة معينة من المبادئ المنظمة التي تنطلق منها المارسات أو السلوكيات. وسنكتفي هنا بتوجيه التركيز على المنوم واحد: وهو الوزن الدلالي بغرض التوضيع الموجز ( ;2014 ;2013).

يشير الوزن الدلالي (SG) esemantic gravity (SG) إلى الدرجة التي ينعلق فيها المعنى بالسياق فالوزن الدلالي قد يكون نسبيا أقوى (+) أو أضعف (-) عبرسلسلة مترابطة من العوامل. فكلما ازداد الوزن الدلالي (+SG) كلما اعتمد المعنى على السياق: وكلما ضعف الوزن الدلالي (-SG) كلما قدت المعنى على السياق. وعلى سبيل المثال فإن معنى الوزن الدلالي (النورة الروسية عام اسم لحدث تاريخي محدد في موضوع أكاديمي في مجال التاريخ مثل (النورة الروسية عام (1917) يتضمن ثقلا دلاليا أقوى من الدلالي لذلك النوع من الأحداث التاريخية (الثورات)، والذي يتضمن بالتالي ثقلا دلاليا أقوى من ذلك الخاص بنظريات السبيية التاريخية. ومن ثم فإن الوزن الدلالي بسجل سلميلة من القوى في قابلية غير محدودة من المعلمل المتدرج. كما يمكن استخدامه لتحليل التغير عبر الزمن من خلال وصف عمليات إضعاف الوزن الدلالي، مثل الانتقال من الجزئبات المحددة لقضية معينة إلى التعميمات والأفكار التجريدية، وتقوية هذا الوزن الدلالي بالانتقال من الأفكار المجردة الملموسة.

ولتحليل التغير عبر الزمن يمكننا تتبع السمات ذات الصلة بمدى اعتماد المعاني على المبياق (Maton 2013; 2014a). ويعرض الشكل 1/33 ثلاث خواص مبسطة: "خط مستقيم بوضوح" (A1) لمعان معتمدة على السياق نسبيا: "خط مستقيم منخفض" (A2) لمعان معتمدة على السياق نسبيا: و"موجة الوزن" (B) للانتقال بين الوزن الدلالي الأقوى والأضعف (والعكس). وتوضع هذه الخصائص أيضا المدلات المختلفة بين الثقل الأفوى والأضعف: فكل من A2 و A2 ذات معدل أقل بكثير من B.



شكل 1/33 السمات التوضيحية والمُفرّى الدلالي. المعرز: يتمرف عن ماتون 13:2013

هذه المقدمة الموجزة مبسطة وجزئية - فالوزن الدلائي ما هو إلا مفهوم واحد من مفاهيم هذه البنية المعقدة. وعلى الرغم من ذلك سيغي بتوضيع كيف يمكن لتحليل المبادئ المنظمة المارسات المعرفية، أن يعطي إضاءة ساطعة على ما يمكن اعتباره دليلا على النفكير النقدي، ولتحقيق ذلك سنجعل بؤرة تركيزنا على التكليفات التي يسجلها الطلاب. وبتضمن المشروع الأوسع الذي استقينا منه هذه الكتابات تعليلا لنموذجين عبارة عن مقالين: أولهما: "التأمل النقدي" من مجال الخدمة الاجتماعية (Pockert and عبارة عن مقالين: أولهما: "رفيعة المستوى من دراسات إدارة الأعمال (تم جمعها من جزء من دراسة دكتوراه جار العمل فها في جامعة كبرى في العاميمة الأسترالية). ولنتمكن من إجراء تعليل توضيعي مفعيل قمنا بدراسة عينة تتضمن نصا واحدا من كل مجال.

# مقال التأمل النقدي في الخدمة الاجتماعية

نصنا الأول مقال ""تأمل نقدي" حصل على درجة عالية من التقدير، كتبته طالبة في السنة الهائية في مرحلة التعليم الجامعي في مجال الخدمة الاجتماعية. ولقد تم نشر للقال كإجابة نموذجية ضمن مجموعة مقالات تم تحريرها بعنوان التأمل النقدى:

توليد النظرية من خلال المبارسة Practice (Pocket and Giles 2008). ولقد كان الغرض من هذا التكليف هو إعداد Practice (Pocket and Giles 2008). ولقد كان الغرض من هذا التكليف هو إعداد الطلاب لتفهيل ما يوصف بأنه عملية التأمل النقدي ومن ثم "استحداث معرفة مهنية جديدة" وتنمية "هويتهم الجديدة بوصفهم حديثي التخرج في تخصص الخدمة الاجتماعية" وعلى وشك الالتحاق بميدان العمل "(Pocket and Giles 2008, xiv).

ولإرشاد الطلاب حول المطلوب منهم، ككتاب، فإن علهم القيام بالخطوات التالية:

اختيار حدث نقدي من تجربهم في المجال الذي يدرسونه واستخدام نموذج "فوك" (Fook (2002, pp. 98-100) وتحليل الحدث من خلال عملية تفكيك عناصر، ويلورة نظريات جديدة للمعالجة من خلال إعادة بناء تعريف ووصف وانتقاد الأفكار المفتاحية، بناء على المراجعة التقدية للإنتاج الفكري، ثم بلورة هذا الحدث التقدي. (Pockett and Giles 2008,xiv)

لقد كلف الطلاب "بتأمل ما تعلموه نقديا" (Pockett and Giles 2008, xiv) بناء على نموذج فوك (2002) Fook للتفكيك النقدي وإعادة البناء. وبتضمن هذا النموذج أربع مراحل كالتالي:

- التفكيك النقدي: "رصد التناقضات، واختلاف وجهات النظر والتأويلات" (92)؛
- للقاومة: "رقض القبول لجوانب من الخطابات السائدة أو عدم المشاركة فها لأنها تضعف الموقف أو تجعل الأمر غير قابل للتنفيذ" (95)؛
- التحدي: التشخيص والتنبه لكل من وجود وسلوك الخطابات ورصد الخفي منها أو المفسرة بعيدا عن الحقيقة الهشة أو التي ما زالت قيد الاحتمال" (96)؛
  - 4. إعادة البناء: "صياغة خطابات وتركيبات جديدة" (96).

إن استكشاف الطالب لما يراه حول ممارسة الخدمة الاجتماعية من خلال هذا النوع من التأمل النقدي مهارة عالية القيمة لأصبعاب هذه الميئة كجزء من دعم المدالة الاجتماعية (Brookfield 2001; Fook and Askeland 2001). إذ كان على الطلاب في هذا التكليف، أن يغتاروا موقفا صعبا أو "حدثا نقديا" واجهوه أثناء ممارسة عملهم الميداني، وأن يقوموا بمناقشة هذا الحدث باستخدام نموذج فوك Fook. ومن لم، فلكي ينجح إظهار فعالهة التأمل النقدي، ينبغي أن يكون الحدث موضوعا لدراسة يقوم الطالب بتحليله، باستخدام أفكار من خلال الخدمة الاجتماعية.

ولاستكشاف المقال النموذي ينبغي أن نبدأ ببنيته الأساسية. حيث المقال يتضمن خمس مراحل والتي سنعددها كما يلي:

- المقدمة وفيا بناقش الطالب أهمية التأمل النقدى في مجال الخدمة الاجتماعية:
- الحدث المتبر للنقاب حيث ثروي الطالبة حدثا وقع أثناء وجودها في موقع العمل
   الميداني عندما تعرضت للتحرش اللفظي:
- التخلية أو الكاشفة- هنا تربح الطائبة "الافتراضات المهيمنة علها" والانتقال إلى
  الثركيز على ما تمثل في إدراكها كاستجابة غير ملائمة للحدث، وذلك باستخدام
  "التفكيك النقدي"، و"المقاومة"، و"التفنيد" من خلال نموذج فوك!
- التفيير حيث تعتمد على مفهوم فوك للتعلق "بإعادة البناء" لمنافشة المرس الذي تعلمته من تجربتها، والإفرار بحاجتها إلى نغيير سلوكها في المواقف المشابهة في المستقبل و:
- الغتام- حيث تغتتم المقال بالتأكيد على دور التأمل النقدي في اكتساب القدرة على
   "التحول أو التغيير الذائي " self-transformation" في الحياة المهنية.

ويسجل الشكل 2/33 سمات الوزن الدلالي فيما يخمن خصائص مقولات المعرفة المعبر عنها في المقال بالكامل. ولعل أحد الملامح السائدة التي يجدر ملاحظتها هي سلسلة

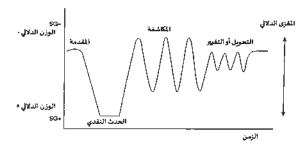

شكل إيضاحي 2/33: السمات التوضيحية لمثال تأمل ناجع

تماوج الوزن الدلالي في المقال: فهناك انتقال على نحو متواتر بين التفاصيل الملموسة (مثل بيان "بالحدث النقدي") والتعميمات على نطاق أوسع والمفاهيم المجردة ومن ثم فإن المقال ينسج معا كلا من المعاني ذات الاعتماد الأكبر والاعتماد الأقل على السياق، والأمثلة الخبروية، والبنى النظرية، والأشكال التجريبية والأكاديمة [النظرية] للمحرفة، ونحن يدورنا نستكشف تلك الصور المحددة التي تم رصدها من قبل هذا "النسج المدلالي" (Maton 2013; 2014a) من خلال تناول المراحل الأساسية للحدث المثير للنقد، والمكاشفة، والتحول.

## العدث النقدي

يبدأ المقال بوصف للمفاهيم الفنية المتضمنة لعملية التأمل النقدي في الخدمة الاجتماعية بمصطلحات عامة (ولذا احتلت المقدمة مكانا مرتفعا نسبيا في الشكل 2/33). في مرحلة العدث النقدي يتضمن المقال رواية مختصرة لتجربة الطالبة الصعبة مع مرحض شاب أطلقت عليه اسم (مزعج (ared)، والذي حضر برنامج إعادة تأهيل لمدمني المخدرات والكحول. وقد تعرضت الطالبة الشابة المتدربة في مجال الخدمة الاجتماعية

للتحرش اللفظي من ذلك المريض أثناء فترة مناوبات العمل. في حين أن مصطلح "الحدث التقدي" يعبر بصفة عامة عن مسرح الحدث، فإن مفهومه يظل غير محدد من قبل الطالبة كأنه ترك ليحدد من قبل كل انسان على حدة، أما الطالبة فقد قدمت بيانا يتجاربها الخاصة الملموسة المرتبطة بمرجة عائية بالسياق؛ فعلى سبيل المثال:

إنها كانت اللحظة التي وقع فيها الحدث النقدي تلك التي اعتقدت فيها أني أوجدت بعض المودة مع المستفيدين قبله: لقد أشركهم (في إعداد الغداء). دخلت إلى قاعة الطعام حيث كان اثنان من الشباب يلعبان لعبة فيدبو. وعندما اقتريت من إared سألته: "Jared" هل يمكنك أن تساعدني في المليخ؟" الإجابة كانت بسيطة وتلخص الحدث النقدى الذي مرد به: "سأفعل إن أعطيتين قبلة." (Pockett and Giles 2008,17)

إن سلسلة السياقات الواقعية الملموسة التي تعطي المعنى الرواتي للعدث تمثل وزنا دلاليا قورا نسبيا، يظل ملازما ثهذه المرحلة من المقال (الحدث النقدي في التشكل (2/33). هذا الانحفاض للوزن الدلالي يعمل على وضع المقال في مرحلة العدث النقدي المحدد (أو الضيق). ومن ثم يعمل، كما سنرى الان، كمنصة انطلاق نحو إضحاف الوزن الدلالي الذي يتحقق من خلال تقديم معان أكار تحررا من السياق ونتسم بالموضوعية ومثبتة تؤراءا.

#### التخلية أوالمكاشفة

إن تصورات المعرفة المحيملة بالحدث أجرت عليها الطالبة تحولا أو ثغييرات في مرحلة التخلية أو المكاشفة Excavation من خلال ربطها بمضاهيم "الحدود". و"البنس"، و"السلطة". ولقد أحدث هذا سلسلة من تموجات الأوزان (الشكل 2/33) حيث يتنفل المقال بين المضاهيم والأمثلة الملموسة التي يمكن تعميمها من الحدث. وتبدأ هذه المرحلة بعرض المفاهيم:

في العدث الخاص في ظهرت الأفكار التي أراها جديرة بمزيد من البحث فيما يتعلق بالمارسة المهنية، وأعنى هنا تحديدا: قضايا الحدود، والجنس، والسلطة. ( Pockett 2008.17 and Giles, لقد أضفت الطالبة بعض القوة على الوزن الدلالي من خلال ربط هذه المسطلحات المجردة نسبها، والمستقلة عن السياق، بالجزئيات الملموسة للحدث النقدي الذي وقع لها. فمثلا أعطت الطائبة تقييما سلبها لافتراضاتها بخصوص الشعور بالاضطرار إلى الإنهاء على إظهار نفسها كشخصية مهنية، في حين تتوقع من المستفيدين الكشف عن خياباهم الشخصية:

الأن فقط انضبعت لذي المدخرية من تمييزي لذائي: ففي حين أتوقع فدرتي على وضع "قناع" مني من المهارات المهنية والمعرفة على ممارسة الخدمة الاجتماعية عند العمل مع المستفيدين، فإني أتوقع من المستفيدين أمثال "جاريد" أن "يعزوا كل ما لديهم" للكشف عن مشاكلهم وقضاياهم الشخصية والجوانب غير المستشرة من شخصياتهم. (Pockett and Giles 2008, 20)

وعلى الرغم من الاعتماد على السياق على نحو أكبر، من الاعتماد على المصطلحات الثنية، فإن هذا ليس مجرد وصف لتجربة خبروبة (إمبريقية). فمع أن الرواية تنطلق من أرضية أحداث محددة، فإن الطالبة تتأمل الحدث منا، فتذهب الى أبعد مما يختص به السياق المحدد لتصف قضايا أكثر عمومية، مثل توقعات المشاعر التي لقيتها لدى "جاريد" والذي لا يمثل إلا حالة واحدة، ومن هنا فكما تظهر سمات الشكل 2/33 فإن هذا يبدي وزنا دلاليا أضعف من مرحلة الحدث النقدي (فأدنى الموجات هنا أعلى مما سبق في هذه المرحلة) لكن الوزن الدلالي أعلى من حالة المصطلحات شديدة التجريد مثل "السلطة" (المنلة بقمم الموجات).

وتوازيا مع النزول بالوزن الدلالي فإن الطالبة نقلت أيضا المعرفة المعبر عنها لدعم الأوزان من خلال تحويل هذه الأمثلة المعممة إلى لفة فنية مرتبطة بالخدمة الاجتماعية: فعلى سبيل المثال قامت بإعادة وصف مشاعرها بمصطلحات المفاهيم:

يشير كل من سومرز- فلاناجان وسومرز- فلاناجان Sommers-Flanagan and يشير كل من سومرز- فلاناجان Sommers-Flanagan (2007) إلى هذا المفهوم بوصفه "حميمية من جانب واحد" "one-way intimacies" (p. 163) و مكونا أساسيا في علاقات التعاون

.(Pockett and Giles 2008,20).

إن سلسلة الننقلات بين الأحداث المعممة، والمفاهيم عبر مرحلة المكاشفة تنشئ موجات أوزان عالية المدى. وهذا يضع أساسا للمرحلة التالية من المقال، حيث تتحول هاتان الصورتان للمعرفة لتكونا نسيجا واحدا أكار تماسكا.

#### التعول أو التغيير

تخنتم الطالبة مقالها، بمرحلة التحول أو النغير، وفي منها تخرج علينا بالدروس المستفادة من عملية التأمل أو إعمال الفكر، مثل التوقف عند ما نكون لديها من افتراضات، ومكانة وضعها الوظيفي، ضمن العاملين في الخدمة الاجتماعية، ومن ثم نظرح على نفسها إجراء ثغيرات في المارسات المستفيلية. وعلى الرغم من تكرار استخدام الضمائر الشخصية (خصوصا "انا") التي تؤكد بها في النقاش على خبراتها كمؤلف، فإنها نظهر في هذه المرحلة ضعفا في الوزن الدلالي مقارنة بكل من روابة الحدث (المرحلة الأولى) أو الأمثلة التي جاءت بها في المكاشفة (المرحلة الثانية)، ولم يعد استحضار العبر محصورا في خصوصيات الحالة التي نواجهها، وإنها ينسع ليحيط بمعدل واسع من الحالات التي يمكن مواجهها مستقيلا.وعلى العكس، فقد حد تركيز بؤرة الاهتمام على المارسات من مستوى الارتفاع الذي وصلت إليه المرحلة مقارنة بالإجزاء النظرية لمرحلة المكاشفة. ومن ثم يضع الشكل 2/33 مرحلة التحول أعلى في الرسم من الحدث النقدي لكن ليس أقل من قمم مرحلة المكاشفة. ببساطة فكما يظهر الرسم في شكل 2/33 فإن هذه المرحلة تلسم بالنسج على نحو أقرب لكل من معطيات الخبرة المباشرة والمصطلحات المتخصصة؛ وعلى سبيل المثال قولها:

ينيغي على الإفرار أيضا بالنفاطع والتداخل بين ما مو "شخصي" وما هو "ميض" فأنا في الخدمة أي موقف لبسب إلمائل، "أعمل في الخدمة أي موقف لبسب المثال، "أعمل في الخدمة الاجتماعية"، و"شابة"، وكيان جنسي" (Stacey et al, 2002)، كما هو الحال بالنسبية للممنفيد فلنيه أكثر من كيان مثل كونه "عنوانيا"، و"شابا"، و"أخا"، و"طالبا". (Pocket and Giles 2008.26)

وكما هو الحال في المرحلة السابقة، يتضمن التحول انتقالات للأعلى والأسفل في الرسمرالتوضيعي. وإعطاء الأمثلة، من خلال معاني مستفاة من السباق، كالكيانات المتعددة لشخصية صاحبة المقال ومثلها للمستفيد من الخدمة، يزيد من قوة التأثير الدلالي. ويتبع ذلك أن هذه الأمثلة المتدوعة عندما يتم تجريدها في المصطلح بوصفها "كيانات متعددة ومتقاطعة"، يضعف من قوة تأثيرها الدلالي كما يظهر في:

هناك كهانات متعددة متفاطعة ملسوجة معا يؤثر كل منها على الآخر في أي إنسان تحدث مواجهته فجأة. (Pockett and Giles 2008, 26)

وبهاية المرحلة مع وزن دلالي أضعف، تمضي الطالبة إلى ما وراء السياق المباشر لموقع عملها، لتعرض قدرتها على إعادة بحث لفة الخطاب الحالية وسلوكها العملي. ويستمر هذا الوزن الدلالي الأضعف، في المرحلة الختامية من المقال، وهي الخلاصة أو الاستنتاج، حيث تخلص الطالبة إلى إعادة النظر في فيمة التأمل النقدي في الخدمة الاجتماعية وفي إعداد مهنين "متأملين لذاتهم".

...وخلاصة الأمر: أن المقال ببدأ مستندا إلى العدث النقدي، الذي تظهر الطالبة عقبة قدرتها على إعادة تشكيل مقاهيم المعاني الغاصة بذلك الحدث، وإعادة وضعها في السياق من خلال إضعاف وتقوية متناليين للوزن الدلال، ناسجة كل من القضية والمفاهيم معا. وتنسيحب هذه المعاني التي يتم تعميمها بعد ذلك على المارسات المستقبلية. والطالبة لم تأت بصبور مختلفة من المعرفة فحسب، وإنما حولها أيضا من خلال تنظير الأمثلة الملموسة إلى مقاهيم مُمثلة - بمعنى، النسج أو التكوين الدلالي الذي تعقق عبر الموجات. وهذا من شأته أن يلفت النظر لواحدة من السمات التي أثبتت فها جدارتها كأساس للعرض الناجح للتفكير النقدي، من ثم جاء تضمينه في مقالات "التأمل جدارتها كأساس للعرض الناجح للتفكير النقدي، من ثم جاء تضمينه في مقالات "التأمل النقدي" (Pockett and Giles 2008). وهنا يثور التساؤل: مل تنمكس هذه السمات الإدارة الأعمال.

### تأملاتي اليومين في دراسات إدارة الأعمال

النس الثاني بين أيدينا "عبارة عن إنجاز عال لاتأملاتي اليومية" في مجال إدارة الأعمال في سياق تقرير مقدم ضمن متطلبات الحصول على درجة البكاتوريوس من تخصص النجارة وكما أسلفنا في نقاشنا، فإن هذه الصيغة من التغييم، غالبا ما يغترض فيها أن توقر لنا وسيلة لتشجيع إظهار مهارات التفكير النقدي أو التمكين من إظهارها ويهدف هذا التكليف النوعي إلى تنمية ممارسة الطالب التأملية والتفاعلة بين الثقافات التي ينتمون إليها، والمعرف في توصيف وحدة الدراسة أنها "عملية تعلم ديناميكية مستمرة تفاعلية للتأمل الذاتي تحدث تحولا في الانجاهات، والمهرات، والمعرفة من أجل التواصل الفعال والتفاعل عبر الثقافات والبيئات" : (Freeman 2099, 1; "رشاء بومياتهم، تم طرح هذه الأمنلة:

- أ. قم باختيار سلوك تعتقد أنه نقطة فوة أو ضعف، وتعرف على القيمة "الكامنة"
   الذي تدعم هذا السلوك؟
- بعد أن حددت القيمة النقافية التي طنتها أساس نقطة القوة أو الضعف الخاصة بك اشرح كيف ومن أبن نمت لديك هذه القيمة مستخدما "العناصر البؤرية للنقافة" "core elements of culture" الموجودة في ص50 لـ"سولومون وشيل "Solomon and Schell".
- 3. ما الدروس المحتفادة من ذلك إزاء الأسلوب الذي تتصيرف به، وطبيعة توقعاتك من الأخرين، عند العمل في فرق متعددة الجنسيات؟
- 4. كيف بمكنك أن تدمج هذا الوعي في العمل الجماعي مستقبلا: سواء في الجامعة أو في محل العمل؟

ويعد فهم الاختلاف بين الثقافات في سلوكيات إدارة الأعمال من خلال هذا النوع من (Solomon and النشاط الثاملي، مهارة أساس للعمل في المنظمات متعددة الثقافات (Solomon and (2009) وواحدة من أهم مناقب الخريجين، في مقررات كليات إدارة الأعمال. ففي هذه المهمة كان على الطائب، أن يتأملوا تجربهم في العمل، ضمن فروق متعدد الجنسيات

من خلال بعث قيمهم الظاهرة والباطنة، ومعتقداتهم، وافتراضاتهم، وسلوكياتهم استنادا إلى نموذج التفاعل بين الثقاقات لسولومون وشيل Solomon and Schell (2009).

وتتضمن اليوميات ثلاث مراحل أساس:

- الكاشفة حيث بشخص الطلاب قيمة "الفردية" على أنها فيمة "كامنة" تعزز خبرته في التكليف الجماعي؛
- التأمل وفيها يخلص الطالب إلى أن إعلانه من قيمة العمل الفردي على حساب قيمة "الجماعية" الشائعة ببن نظراته المبينين جعلته ينتقص من قدر آراء معاونيه؛ و
- التحول وفها بعد الطالب بأن مهارات التفاعل بين الثقافات التي يفترض أنه
   اكتسها من خلال هذه العملية التأملية ستوجه سلوكه في موافف العمل الجماعي
   مستقبلا.

ورسجل الشكل 3/33 مسات الوزن الدلالي فيما يخص مقولات المعرفة المعرب عنها أليوميات. ومقارنته بالشكل 2/33 مما يلقي الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين التوميات. ومقارنته بالشكل 2/33 مما يلقي الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين التكليفين. فكما هو العال في مقال المخدمة الاجتماعية، تتضمن يوميات إدارة الأعمال خطا ثابتا في مرحلة (التعول) وتماوجات في كل من (المكاشفة أو التخلية، والتأمل) المختلفة للمعرفة مما. مناك أيضا مراحل قابلة للمقارنة: فمرحلة التكاشفة تعرض ملامع متضابهة للثقل الدلالي في كلا النصين، ففي حين يشبه "التعول" في مقال الخدمة الاجتماعية (على الرغم من أن مرحلة التأمل تحل معل العدث النقدي وتأتي لاحقا). وبعكس الرسم الإجمالي شكلا مختلفا: فموجات الوزن الدلالي تأتي مبكرا منبوعة بخط ثابت.

أكثر من ذلك فإن هذا الخط الثابت مرتفع نصبيا (مقطع يتضمن معان متسقة مع المسياق) أكثر من نظيره في السرد الوصفي الذي يبدأ به مقال الخدمة الاجتماعية. وكما سنرى بإيجاز، فإنه على الرغم من ظهور الثماوج والنسج مرة أخرى، كملامع في يوميات دراسات إدارة الأعمال، فإن الوظائف المختلفة التي يؤديانها تشكل سمات مختلفة.



شكل 3/33؛ سمات الوزن الدلائي ليوميات تأملية ناجحة

#### المكاشفة

في الجزء الأول من اليومهات يفصح الطالب عن قيمة كامنة لديه نعني "القردية" أو - العمل الفردي - وبقدم إطارا عاما لملامح الثقافة والتاريخ الأستراليين، اللذين تشأت هذه القيمة من خلالهما، معبرا عن ذلك بالقول:

يلعب التاريخ الأسترالي دورا مغتلفا في لب الثقافة الأسترائية من خلال أحداث الهجرة (Encaria Encyclopedia 2009a)... فهمض أبطال أستراليا القوميين أسهموا في إعلاء قيمة العمل الفردي.

من هذه التعميمات واسعة المدى، التي تظهر وزنا دلاليا ضعيضا، تتحول البومهات إلى أمثلة ملموسة مثل:

لقد اكتبعب الميد دونالد برادمان، أشهر لاغب كربكت، شهرته بعبب منجله الفردي في خبريات الكريكت (ESPN cricketinfo 2009). ولقد أعقب هذا الوزن الدلالي القوي الذي تمثله هذه النماذج، عودة اليوميات إلى التعميم في فكرة "قيمة العمل الفردي":

"لقد نشأت قيمة العمل الفردي من عنصيرين أساسيين في لب الثقافة: التاريخ والأبطال".

ومن هنا، فإنه كما يعرض الشكل 3/33، تبدأ اليوميات بالنسج بين المفاهيم والقضايا، والأفكار المجردة والأمثلة الملموسة. ومن ثم تشبه مرحلة المكاشفة Excavation نشبه المرحلة في مقال الخدمة الاجتماعية، من حيث خواص الوزن الدلالي (أنظر الشكل 2/33). ومع ذلك عملت هذه المرحلة في المقال السابق على نسج كل من توصيف الخبرة التي عايشها -قبلا- الحدث النقدي مع المفاهيم أما هنا فتعاول اليوميات وضع فكرة مجردة للفردية أساسا للسياق، ليعطي معنى لتصرفات الطالب (النقافة الاسترالية). بقدوم هذه المرحلة في البداية، فإنها تؤسس من البداية للمدى الدلالي الكبير الذي سنتراوح اليوميات بهنة جيئة وذهابا.

#### التأمل

على نحو مشابه لمرحلة التحول في مقال الخدمة الاجتماعية، تعمل اليوميات على نحو مشابه لمرحلة التحول في مقال الخدمة الاجتماعية، تعمل اليوميات على نحج وثيق لطرقي القوة للوزن الدلالي، محدثة موجات أكثر اعتدالا. وتتضمن مرحلة التأمل هذه قيما ثقافية معممة، وسلوكيات وأنماط تواصل في مستوى متوسط مستندة إلى السياق أكثر منها استنادا على قيمة العمل الفردي، لكنها في الوقت نفسه أقل اعتمادا على ما في السياق من الأبطال المشهورين والأحداث التاريخية البارزة. وأكثر من ذلك فهذه الأفكار ذات الصلة بالأمثلة التي ليست أحداثا مروية وإنما جرى تعميمها من قبل الطالب، تنطوي على نبرة تأملية. وعلى الرغم من المدى القصير، تنضمن المرحلة أيضا تموجا بين الوزن الدلالي الأقوى والأضعف؛ حيث تنسج الأمثلة والمفاهيم معا (انظر الشكل 3/33)؛ على مبيل المثال:

نقد أدى تحليلي لسلوكي وتوقعاتي من الأخرين، بعقل منفتح، إلى بعض الإدراكات المدهشة. لقد أدهشني خطأ اعتقادي، لمدة طويلة، بأن أغلب المجتمعات في العالم، يتبنون فيمة العمل الفردي. إن فيمة العمل الجماعي المقابلة لقيمة العمل الغردي، تؤكد على الحاجة إلى التركيز على مصالح المجموع، قبل مصالح الفرد وهي الفيمة التي تثبتاها المجتمعات. في أغلب أنحاء المالم (Trompenaars & Hanpden-Tumer 2000, p.7 1).

وانطلافا من المعدل المتوسط الذي أرساء الطالب من خلال مناقشته الذاتية (التعميمية أكثر منها تخصصية) لسلوكياته إزاء الأخرين ونوقعاته منهم، وتحققه من الموقف. فإن الطالب يضعف من الوزن الدلالي، بإعادة وصفه لهذه المعاني بمصطلحات مقاهيم مجردة للعمل الجماعي والعمل الفردي، بمثال شخصي من تجربته في العمل في فريق متعدد الجنسيات، وقد أصدر حكما سلبيا على توجهه نحو أقرانه حيث يقول:

كان في فريقي ثلاثة أعضاء من الصين، حيث العمل الجماعي عموما له قيمة كبيرة، فضلا من اختلافات ثقافية أخرى مثل أنماط التواصل، جعلت سلوكياتهم ثيدو غربية بالنسبة في (Trompenaars & Hanpden-Tumer 2000, p.71). لقد أدى نقص معرفتي بالثقافات إلى استخدامي لنمط الحديث الصريح الذي يتاقض على نحو صريح، أيضا، نمط التواصل غير المباشر، الشائع في الصين، ويما يكون ذلك قد أثار استهاء أعضاء الفرق بسبب تقريعي، غير المتعمد، الذي جعلهم يخجلون من أنفسهم (50, 2008, p.49).

وهذا بدوره يتبعه إضعاف للوزن الدلالي عند وصف "المواقف كافة":

وبينما كنا تتلقى تقديرا عاليا لقيامنا يدراسة الحالة، فإنه كان من الواضح في كل المواقف، تقريبا، أن سلوكياني وتوقعاني الحالية، من الآخرين في القريق متعدد الجنسيات، أضعفت من تماسك الفريق ومن المهمة التي كنا بصددها.

ويظهر الطالب، أنه بإمكانه من خلال إنشاء موجات أكثر اعتدالا للوزن الدلالي قدرته على نسج القضايا النظرية والتطبيقية مما: كما يمكنه أيضا أن يوضح أن مثل هذا النسج لا يذهب بعيدا عن المواقف الواقعية المتاسبة لأداء العمل.

التحول

في المرحلة الختامية (القحول أو التغيير) بعد الطالب بتطبيق معرفته المكتسبة حديثا، أو مهارات التواصل بين الثقافات، في مواقف العمل الجماعي لمتعددي الجنسيات مستقبلاً. هذه المرحلة تصاغ من منظور مفهوم "العوار فهما بين الثقافات":

لقد كانت ننمية الجوار فيما بين الثقافات في مفتاح التغلب على سلوكي المجرج في موققي داخل الفريق متعدد الجنسيات.

وبناء على عملية التأمل الموضعة في المرحلة السابقة، طرح الطالب قائمة من المهارات العامة، التي يراها ضرورية، من أجل المشاركة الناجعة في مواقف العمل الجماعي. وعلى الرغم من استخدامه للضمير الشخصي "أننا"، فقد انتقلت المناقشة هنا، إلى ما وراء المعاني المرتبطة بالسهاق، لتركز على الممارسات القابلة للتعميم، وعلى النقيض من بقية المقال، فقد أسهمت الإشارات المتكررة إلى المفاهيم من خلال إطارات نظرية وقلة الإشارات إلى جزئيات الحالة ألتي تم نقاشها في المراحل السابقة في إحداث متحتى خطي شديد كما في الشكل 3/33:

ينبقي على اكتساب خلفية معرفية بخصوص أنعاط التواصل المفصلة، والفيم، والمعتفدات، وحتى المناصر الأساس لثقافة أأعضاء الغربق ما بكفل تماسك الغربق (Marveev & Milter 2004, p. 106). كما ينبغي علي النوفف عن الانتقاص من قدر سلوكيات الاخرين كما أذي في حاجة إلى تنمية وتطويع مملوكي، وتغيير أسلوبي في التعبير عما أريد توصيله إذا كان في أن أستخدم الموقة بالمنطلقات الثقافية لتحقيق تواصل أفضل، وإبداء القبول بدلا من الاعتماد على صور نمطية مشوهة. مع العلم بأن استيعاب القدرات الكاملة للفرق يمكن أن يتم عبر الاستماع لجميع أفكار أعضاته.

ونظرا لاعتماد هذه المرحلة على المفاهيم التجريدية، فإنها لا تصل إلى نفس ارتفاع قمم مرحلة الكاشفة، وإنما تصل إلى قمم الموجات في مرحلة التأمل بسبب الإشارات التي تعمم إلى سلوكيات وشخصية الطالب وتنتبي المرحلة بالإشارات إلى مواقف العمل المستقبلي في الفريق على درجة عالية من التعميم منسوجة مع الاستخدام المتكرر للمفهوم التجريدي "الحوار فيما بين النقافات" والذي يشكل إطارا للمرحلة بأكملها:

إن أعضاء الفريق ذوي الاختلافات النفافية -حتى لو كانت مغتلفة في منطقاتها الأساس - يمكنهم الممل مما بانسجام، وتحقيق إنجاز أعلى بكثير، من عمل المرء منفردا إذا اعتنقوا مبدأ المجوار فيما بين الثقافات، وهذا هو رأي أستاذ الإدارة المساعد ربتشاره مهلر Richard Miller.

إجمالا، تبدأ اليوميات بإنشاء نطاق واسع للوزن الدلالي، ناسجة كل من المجردات [النظرية] مع الحالات المغتارة، قبل أن تدمجهما معا في مناقشة حالة معددة، والتي يدم تعميم معانها بعد ذلك، بعيث تصبح قواعد معممة تنطيق على المارسات المستقبلية. على سبيل المثال، ينشئ الطالب موجات وزن تنسج معا وتحول الأنواع المختلفة للمعرفة، لكن الطالب يقعل ذلك من خلال مراحل مختلفة في بنيجا.

### الاستنتاج

تحفل بحوث التعليم العاني وسياساته بنصيب وافر من التركيز على أهمية إكساب الطلاب مهارات التفكير النقدي. وتقوم البحوث الأحدث، بتسليط الضوء، بشكل رئيس، على تصورات هيئة التدرس والطلاب للمهارات الإدراكية المدرفية المتعارف عليها. ولم يجر إلا القليل من الدراسات الاستكشافية حول كتابات الطلاب، للتعرف على السلوكيات المعرفية المصاحبة لما يعتبره أهل الغبرة في التعليم العاني، تعبيرا عن نجاح في المتطبيق الواضع للتفكير النقدي. وحتى يكون لنا إسهام في هذا السبيل، توجهنا إلى الاعتماد على مفهوم الوزن الدلالي، المنبق عن نظرية الركائز لننقصي السمات الدلالية في تكليفين حققا نجاحا لافتا، في التأمل (أو إعمال الفكر) النقدي، وبنتي أحد التكليفين لمجال الخدمة الاجتماعية، بينما ينتي الآخر الإدارة الأعمال، وقد اختتمنا ممالهبتنا بلفت النظر إلى قيمة ما تشير إليه هذه التحليلات التوضيحية حول السلوكيات المرفية للتفكير النقدي، وفوائد استخدام نظرية الركائز في إجراء البحوث في هذا الصيد.

وقد اتضح لنا وجود قاسم مشترك بين نصى التكليفين في أنهما أظهرا إتقانا في استبعاب الوزن الدلالي، وبخاصة في القدرة على إحداث موجات بمكنها مزج المعرفة المرتبطة بالسياق مع تلك المستقلة عنه في نسيج واحد. ومثل ذلك يحدث في دمج حقائق الواقع مع المفاهيم النظرية المجردة، ومن ثم تحويلهما إلى تطبيقات تعمم في سيافات أو مواقف مستقبلية. وإذا كنا قد اقتصرنا --نظرا للمصاحة المتاحة- على نصين توضيحيين من مجال الخدمة الاجتماعية وادارة الأعمال، فإن ما توصلنا إليه من تشخيصات، توصل إليه عدد نعى بسرعة من الدراسات، التي تستخدم نظرية الركائز في استكشاف كتابات الطلاب في مجالات متعددة منها: التصاميم (Shay and Steyn 2015)، والهندسة (Wolf and Luckett 2013)، واللغة الإنجليزية (Maton 2014b)، وعلوم البيئة (Tan 2013)، وموسيقي الحاز (Martin 2012)، والصحافة (Kilpert and Shay (2013)، والفيزياء (Georgiou 2015)، وعلم الاجتماع (Stavrou 2012)، واعداد المعلمين (Shalem and Slominsky 2010). وتثير هذه الدراسات انتباهنا إلى أن إثقان استخدام الأوزانن الدلالية لتحقيق معدل أعلى من التقدير، له أهميته القصوى في إنجاز المخطط الدراسي. ولقد طرحنا في هذا الفصل فكرة أن التماوج والنسج (المزج) والتفوق يمكن أن تضم أيضا إلى السمات (أو المناقب) العامة المساحبة المبرزة للتفكير النقدى. وهناك سمات عامة أخرى، يمكن حعلى الأقل- بالنسبة لتكليفات التأمل النقدى أن تتداعى في مواقف خاصة، وتتضمن شتى التكليفات مرحلة التغلية، التي يقوم الطلاب فيها بمراجعة سلوكياتهم ومعتقداتهم، وبظهر منها إعمالهم لما يطلق عليه "التأمل النقدي" حيث يفحصون ما لنهم من قناعات. وكما تتضمن –أي التكليفات-مرح*ية التحول أو التفيير* التي تستخلص فيها البروس المستفادة حول معالجة ما خلك في أذهانهم من مسلمات أو افتراضات.

ولا يمنع وجود السمات العامة المشار إلها، من وجود اختلافات غير هيئة بين التكليفين اللذين بين أيدينا. إذ تتسم مرحلة التحول أو التغير، في مقال الخدمة الاجتماعية، بالتماوج المحتدل أما نص إدارة الأعمال، فتتبح مساحة أوسع للضحف النسبي في الوزن الدلالي. وكلاهما يتضمنان مراحل إضافية (حدث نقدي، وتأمل فيه). و

أموراً مختلفة مثل خواص المعنى الدلالي العام التي يرصدها كل منهما، كما يتضمح ذلك من مقاربة الأرقام في الشكلين 2/33 و333. وهذا يلفت انتباهنا إلى احتمال وجود فروق في النطييق بين التخصيصات الموضوعية بحتاج إلى دراسة جديدة. فعلى سبيل المثال يمكن للتفكير النقدي أن يجد مكانه، في التخصيصات الأقل في طبيعها التطبيقية من الخدمة الاجتماعية وادارة الأعمال. ذلك أنها تبدأ أو تنتبي في طابع نظري بدرجة أكبر، وكذلك الأمر بالنسبة لقابلية النص للتفكيك. وبمكن ترجمة ذلك من خلال أمثلة وافعية ملموسة، تتخذ خواص تختلف عما عرضناه في ورفتنا هذه (راجع Maton على وعند رسم إطار للدراسات الخبروية (الإمبريقية) في مختلف المجالات فإن نظرية الركائز تطالبنا، بتعاشي الاردواحية الزائفة، التي تعني إما التعميم وإما التعصيص وذلك بالكشف عن كل من الخواص والوسائل العامة التي يمكن أن تتعقق بها تنمية المهارات بشكل مختلف وقا لسياق كل تخصص.

ومن الطبيعي ألا يؤدي استكشاف الوزن الدلالي في حد ذاته. إلى رصد السلوكيات المعرفية المصاحبة للتفكير النفدي. كما لا بستطيع مفهوم "الوزن الدلالي" بكل ما تعكسه نظرية الركائز: أن تمثل إلا جانبا وحيدا من الخريطة البحثية. فهناك دراسات، على سبيل المثال نتوالى في استكشاف دور "التكثيف الدلالي" أو درجة تركيز المعنى في المحتوى المعرفي (راجع: Maton, Hood, and Shay 2015). ولعل أهم ما يقدمه التعليل الموجز في هذا الفصل، هو القيمة المرتقبة لاستخدام هذه المفاهيم من أجل مزيد من البحث في التفكير النقدي. ولايد لنا أن تنثيه إلى أن الأمر ليس محصوراً في دراسات المحتوى كتابات الطلاب. فيحوث المارسات التربوية، تميط اللثام عن قيمة التماوح في الوزن الدلالي (وفي التكثيف الدلالي) لتراكم البناء المعرفي في قامة الدرس Martin الوزن الدلالي (وفي التكثيف الدلالي) لتراكم البناء المعرفي في قامة الدرس. (ما التصدر المفاهيم، إلى إفساح المجال كثيراً أمام إجراء البحوث قحسب، وإنها يحقق في استخدام المفاهيم، إلى إفساح المجال كثيراً أمام إجراء البحوث قحسب، وإنها يحقق أيضا تنوعا في عوائد الممارسة الأبوية. فليس كل الطلاب قادرين على إظهار القائم الاستخدام الوزن الدلالي، الذي ترجح الأبحاث أنه بلقى تقديراً عاليا خلال كثير من التخصيصات الأكاديمية، كما أن السلوكيات المعرفية الصاحبة للتفكير النقدى نادراً ما التفكير النقدى نادراً ما التفكير النقدى نادراً عاليا خلال كثير من التخصيصات الأكاديمية، كما أن الملوكيات المعرفية للصاحبة للتفكير النقدى نادراً ما

يتم تدريسها بشكل بيّن أو صريح. وهذا يؤدي بالطلاب إلى الإحساس "بالتوهان" والإحباط (Moreno 2004). وإذا استطعنا أن نبين بوضوح طبيعة السلوكيات المعرفية التي تمثل شاهدا على ممارسة التفكير النقدي، مثل: موجات الوزن الدلالي، قإن نظرية الركانز تحفق إمكانية تصميم المدخلات التربوبة لإكساب الطلاب هذه المهارات وتطبيقها عمليا (راجع على سبيل المثال: Macnaught, Maton, Martin, and Matruglio 2013).

ومن هنا فإن نظرية الركائز توفر خريطة لا يقتصر استخدامها على تحليل السلوكيات المحرفية للتفكير النقدي، بل إنه يجسد في ذاته هذه السلوكيات. فبدلا من الصوار الدائر حول إما التحرر من المياق المنيصط أو التجرد، أو الأقل إفساحا التي تقسم بها التوصيفات الخبروية (الإمبريقية) التي تظل مغلقة في دائرة جزئيات الدراسة، فإن نظرية الركائز سنمكن البحث من تحقيق معدل عال (من معالجة نطاق واسع؟) ومزم المفاهيم النظرية والبحث الخبروي (الإمبريقي) وعوائد الممارسة التطبيقية للتفكير النقدى في نسيج واحد.

#### المصادر

- Atkinson, D. 1997. "A Critical Approach to Critical Thinking in TESOL." TESOL Quarterly 31 (1): 71–94.
- Barrie, S. 2004. "A Research-Based Approach to Generic Graduate Attributes Policy." Higher Education Research and Development 23 (3): 261–275.
- Brookfield, S. 2001. "Transformative Learning as Ideology Critique," In Learning as Transformation, edited by J. Mezirow & Assoc. San Fancisco: Jossey-Bass. 125– 149.
- Carson, L., and Fisher, K. 2006. "Raising the Bar on Criticality: Student's Critical Reflection in an Intership Program." Journal of Management Education 30 (5): 700–723.
- Davies, W. M. 2006. "An 'Infusion' Approach to Critical Thinking: Moore on the Critical Thinking Debate." Higher Education Research and Development 25 (2): 179–193.
- Davies, W. M. 2013. "Critical Thinking and Disciplines Reconsidered." Higher Education Research and Development 32 (4): 529–544.
- Ennis, R. H. 1985. "Critical Thinking and the Curriculum." National Forum: Phi Kappa Phi Journal 65 (1): 28–31.

- Ennis, R. H. 1993. "Critical Thinking Assessment." Theory into Practice 2 (32): 179-
- Ennis, R. H. 1997. "Incorporating Critical Thinking in the Curriculum: An Introduction to Some Basic Issues." Inquiry 16 (3): 1–9.
- Epp, S. 2008. "The Value of Reflective Journaling in Undergraduate Nursing Education: A Literature Review." International Journal of Nursing Studies 45 (9): 1379–1388.
- Facione, P. A. 1990. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae, CA: California Academic Press
- Fischer, K. 2003. "Demystifying Critical Reflection: Defining Criteria for Assessment." Higher Education Research and Development 22 (3): 313–325.
- Fook, J. 2002. Critical Deconstruction and Reconstruction. London: Sage.
- Fook, J., and Askeland, G. 2007. "Challenges of Critical Reflection: Nothing Ventured, Nothing Gained." Social Work Education 26 (5): 520–533.
- Freeman, M. 2009. "Embedding the Development of Intercultural Competence in Business Education." In Final Report CG6–37. Australian Learning and Teaching Council
- Georgiou, H. 2015. "Putting Physics Knowledge in the Hot Seat: The Semantics of Student Understandings of Thermodynamics." In Knowledge-Building: Educational Studies in Legitimation Code Theory, edited by K. Maton, S. Hood, and E. Shay. London: Routledge.
- Hammer, S. J., and Green, W. 2011. "Critical Thinking in a First Year Management Unit: The Relationship between Disciplinary Learning, Academic Literacy and Learning Progression." Higher Education Research and Development 30 (3): 303– 315.
- Hume, A. 2009. "Promoting Higher Levels of Reflective Writing in Student Journals." Higher Education Research and Development 28 (3): 247–260.
- Jones, A. 2004. "Teaching Critical Thinking: An Investigation of a Task in Introductory Macroeconomics." Higher Education Research and Development 23 (2): 167–181.
- Kilpert, L., and Shay, S. 2013. "Kindling Fires: Examining the Potential for Cumulative Learning in a Journalism Curriculum." Teaching in Higher Education 18 (1): 40–52.
- Kuhn, D. 1991. The Skills of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
- Macnaught, L., Maton, K., Martin, J. R., and Matruglio, E. 2013. "Jointly Constructing Semantic Waves: Implications for Teacher Training." Linguistics and Education 24 (1): 50–63.

- Martin, J. L. 2012. "Instantiation, Realisation and Multimodal Musical Semantic Waves." In To Boldly Proceed: Papers from the 39th International Systemic Functional Congress, edited by J. Knox. Sydney: International Systemic Functional Congress.
- Martin, J. R. 2013. "Embedded Literacy: Knowledge as Meaning." Linguistics and Education 24 (1): 23–37.
- Maton, K. 2013. "Making Semantic Waves: A Key to Cumulative Knowledge-Building." Linguistics and Education 24 (1): 8–22.
- Maton, K. 2014a. "Building Powerful Knowledge: The Significance of Semantic Waves." In The Future of Knowledge and the Curriculum, edited by E. Rata and B. Barrett. London: Palgrave Macmillan.
- Maton, K. 2014b. Knowledge and Knowers: Towards a Realist Sociology of Education. London: Routledge.
- Maton, K., Hood, S., and Shay, E. 2015. Knowledge Building: Educational Studies in Legitimation Code Theory. London: Routledge
- Maton, K., and Moore, R. 2010. Social Realism, Knowledge and the Sociology of Education: Coalitions of the Mind. London: Continuum
- Matruglio, E., Maton, K., and Martin, J. R. 2013. "Time Travel: The Role of Temporality in Enabling Semantic Waves in Secondary School Teaching." Linguistics and Education no. 24 (1): 38–49.
- McPeck, J. 1992. "Thoughts on Subject Specificity." In The Generalizability of Critical Thinking: Multiple Perspectives on an Educational Idea, edited by S. Norris. New York: Teachers College Press. 198–202.
- Mills, R. June 2008. "It's Just a Nuisance": Improving College Student Reflective Journals." College Student Journal 42 (2): 684-690.
- Moore, R., and Maton, K. 2001. "Founding the Sociology of Knowledge: Basil Bernstein, Intellectual Fields and the Epistemic Device." In Towards a Sociology of Pedagogy: The Contribution of Basil Bernstein to Research, edited by A. Morals, I. Neves, B. Davies, and H. Daniels. New York Peter Lang. 153–182.
- Moore, T. 2011. "Critical Thinking and Disciplinary Thinking: A Continuing Debate." Higher Education Research and Development 38 (4): 506–522.
- Moore, T. 2013. "Critical Thinking: Seven Definitions in Search of a Concept." Studies in Higher Education 38 (4): 506–522.
- Moreno, R. 2004. "Decreasing Cognitive Load in Novice Students: Effects of Explanatory versus Corrective Feedback in Discovery-Based Multimedia." Instructional Science 32: 99–113.
- Otienoh, R. O. 2009. "Reflective Practice: The Challenge of Journal Writing." Reflective Practice 10 (4): 477–489.

- Paul, R. W. 1990. "Critical Thinking: What, Why and How." In Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World, edited by A. J. A. Binker.
- Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University.
- Phillips, V., and Bond, C. 2004. "Undergraduates' Experiences of Critical Thinking." Higher Education Research and Development 23 (3): 277–294.
- Pockett, R., and Giles, R. 2008. Critical Reflection: Generating Theory from Practice; the Graduating Social Work Student Experience. Sydney: Darlington.
- Shalem, S., and Slominsky, L. 2010. "Seeing Epistemic Order: Construction and Transmission of Evaluative Criteria." British Journal of Sociology of Education 31 (6): 755-778.
- Shay, S., and Steyn, D. 2015. "Enabling Knowledge Progression in Vocational Curricula: Design as a Case Study." In Knowledge-Building: Educational Studies in Legitimation Code Theory, edited by K. Maton, S. Hood, and E. Shay. London: Routledge.
- Smith, E. 2011. "Teaching Critical Reflection." Teaching Higher Education 16 (2): 211–223.
- Solomon, C. M., and Schell, M. S. 2009. Managing Across Cultures—the Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset. New York: McGraw-Hill
- Stavrou, S. 2012. "Réforme De L'université Et Transformations Curriculaires: Des Activités De Recontextualisation Aux Effets Sur Les Savoirs." Unpublished PhD thesis, University of Provence, France.
- Sutton, L., Townend, M., and Wright, J. 2007. "The Experiences of Reflective Learning Journals by Cognitive Behavioural Psychotherapy Students." Reflective Practice 8 (3): 387–404.
- Swan, E., and Bailey, A. 2004. "Thinking with Feeling: The Emotions of Reflection." In Organizing Reflection, edited by M. Reynolds and R. Vince. Hampshire, UK: Ashqate. 105–125.
- Tan, M. 2013. "Knowedge, Truth and Schooling for Social Change: Studying Environmental Education in Science Classrooms." Unpublished PhD thesis, Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada.
- Taylor, E. W. 2007. "An Update of Transformative Learning Theory: A Critical Review of the Empirical Research (1999–2005)." International Journal of Lifelong Education 26 (2): 173–191.
- Thorpe, K. 2004. "Reflective Learning Journals: From Concept to Practice." Reflective Practice 5 (3): 327–343.

- Tsui, L. 1998. Fostering Critical Thinking in College Students; A Mixed-Methods Study of Influences Inside and Outside of the Classroom. Los Angeles: University of California.
- Tsui, L. 2000. "Effects of Campus Culture on Student's Critical Thinking." Review of Higher Education 23: 421–441.
- Tsul, L. 2002. "Fostering Critical Thinking through Effective Pedagogy." Journal of Higher Education 73 (6): 740–763.
- Wolff, K., and Luckett, K. 2013. "Integrating Multidisciplinary Engineering Knowledge." Teaching in Higher Education 18 (1): 78–92.

# الغصل الرابع والثلاثون التفكير النقدي وتحقيق المواطنة الواعية

مونیك فولان وجیرت تیندام Monique Volman and Geert Ien Dam

#### مقدميت

تقدير الأخرين" مساعدة الأخرين" "مراعاة الإنسان للآخر" كلها من بين المقومات الذي المتعرضة البحياة في ظال الديموقراطية (Westheimer and Kahne, 2004) أما في العقود القليلة الماضية فقد تأكدت حاجة المجتمع الديمقراطي المتنوع التجارب، إلى مواطنين لا يؤهلون للإسهام الذاتي في صالح المجتمع فحسب، وانما يفعلون ذلك بشكل مواطنين لا يؤهلون للإسهام الذاتي في صالح المجتمع فحسب، انما يفعلون ذلك بشكل نقدي (راجع: Wardekker 2001; Ten Dam and Volman, 2004) ففي أيامنا هذه لا أن يوحد اختلاف حول مدي فيمة التفكير النقدي، وحول من يختلفون فيه، ومع ذلك أن يوجد اختلاف حول مدي فيمة التفكير النقدي، وحول من يختلفون فيه، ومع ذلك الأسلوب(النهج) النقدي على أنه أكثر فيمة من التوافق النفعي(المسلعي). و يهذا التوجه، فإن مفهوم المواطنة الصالحة معناه أن المواطنين لديهم الإرادة والقدرة على التيم مختلف وجهات النظر، واستكشاف استراتيبجات التغيير، وإبداء ملاحظاتهم حول فضايا المدالة والمعاواة والعمل الديمقراطي، بالإضافة إلى التصرف بأسلوب على مؤدله وبحفل بالقبول الاجتماعي (Westheimer, 2008). ويتطلب ذلك أيضا طرح الاختيارات، ومعرفة كيفية حسم كل واحد من أبناء المجتمع الأخذ بأحدها،

واحترام اختيارات الآخرين وآرائهم، والنواصل معهم بشأنها. ومن ثم بلورة رأبه الخاص وإعلائه أو نشره. إن الاهتمام" بالنفكير النقدي" منذ الثمانينيات، باعتباره هدفا تربويا، هو الذي أظهر أو عكس حاجة المواطن والمجتمع الحديث إلى هذه المؤهلات أو الكفايات.

ويلقي هذا الفصل الضوء على تعليم التفكير النقدي في التعليم العالى باعتباره إحدى المهارات الاجتماعية. وسيبدأ بنظرة طائر مختصرة على المقاربات المتنوعة للتفكير النقدي، وعلى الاستراتيجيات التي افترحت لتعليمه في القرن الماضي. وانطلاقا من المسلمة التي فحواها: أن أفضل الطرق لتقييم التفكير النقدي، هي أن يتم ذلك في سياق ملائم وفي تألف مع الطلاب من أبناننا و أبناء الآخرين(Ten Dam and Volman 2004) فإننا نقوم بخطوة تالية نسلط الضوء فها على مفهوم جماعات طلاب التعلم، باعتباره مفهوما تربوبا وتحن هنا نقارن بين النبج البناني الاجتماعي (socio-constructivist) وبين النبج الثقافي الاجتماعي ونستكشف إمكاناتهما.

# تعليم التفكير النقدي

دعا كثير من الناس في العقود الاخيرة من القرن العشرين الى ادراك أن التفكير النقدي يسهم في تتمية التفكير بحكمة وروية تتلاءم مع المجتمع الديمقراطي.

( Lipman 1991; Lipman, Weinstein 1991) بينما أعتبر من منظور آخر هدفا له مكانته في العملية التعليمية. أما وجهة النظر الفلسفية فتتناول التفكير النقدي على أنه في المقام الأول خاصة من خواص التفكير السليم وأنها الجانب الراشد من الفكر الإنساني، وأنها كذلك مناقب فكرية، يحتاج الإنسان الها، ليرى العالم بالمنطق السليم والحياد المنصف (Ennis 1991; Gibson 1995; Paul 1992) فإذا جئنا بعلماء النفس والحياد المنصف التفكير النقدي، في المقام الأول والأغلب، تتركز في اعتبار أنه ضمن المهارات العليا للتفكير وشددوا على علاقته بعملية التعلم والتعليم (1991 Halpern 1991) ولدينا أخيرا مفهوم النفكير النقدي المستخدم عند باحثي أصول التربية. إذ يرونه معنيا بالقدرة على معرفة ومواجهة التحير المديدا اجتماعية (Giroux 1994 (Burbules and Berk 1999))

وتؤكد وجهة النظر هذه بشكل محدد على المواطنة الديمقراطية كهدف تعليمي وتركز على تغيير فكر المجتمع (Ten Dam and Volman 2004)

وهناك ثلاث قضايا شغلت الإنتاج الفكري حول التفكير النقدي في الثمانينات والتسعينيات، ولا تزال مطروحة حتى الأن، عندما تنظر إلى التفكير النقدي باعتباره من تمام المواطنة، وأول هذه القضايا تتعلق بسؤال مفاده: هل ينبغي علينا أن نفيم التفكير النقدي كمجموعة من المهارات والاستعدادت؟ (Enis 1992 : Paul 1992 : Ennis 1989 : Siegel 1992 : Paul 1992 . Ennis 1989 : كما تختلف في خصائصها باختلاف المجالات التي تطبق فها؟ (McPeck 1990: 1981 التفكير النقدي فقد ثار نقاش حول ما فدي حكمة الأسمى المعرفية للنفكير النقدي فقد ثار نقاش حول ما فد يحدثه التحقق والبرهان (مثل: التجارب والمشاعر) (Belenky, Clinchy, 1986) الأدلة أو أنواع التحقق والبرهان (مثل: التجارب والمساعر) (Goldberger, and Tarule الوريدان والمساعر) (Giroux 1994) أما القضية الثالثة والاخبرة التي تبناها دارسو أصول التربية فقعواها أن التفكير النقدي لم يول امتماما وافيا للسياق الاجتماعي (Giroux 1994) وأنه من الضبووري - من منظور تعليم الثفكير النقدي كاحد متممات المواطنة - أن يولي منهج التفكير النقدي عناية كبيرة بأثر العوامل الاجتماعية على المحاجة (المواجهة منهي المحج) وعلى التفكير النقدي

وهناك عدة استراتيجيات في الإنتاج الفكري جرى افتراحها لدعم التفكير النقدي، وبعضها تم اختباره إمبريقها (خبروبا). وهذه الاستراتيجيات أو الدراسات تبنت القضية الاولى المذكورة في الفقرة السابقة، لكنها كانت أقرب إلى تجاهل القضيتين الأخريين، وتختلف هذه المقترحات عن الجدل الذي ثار حول نقاط البداية في التفكير النقدي الاستكمال المخطط التعليمي، والتوصيف المفصل الاستراتيجيات التعليم ومقومات بنئات النعليم، وهل جرى تقييمها إمبريقيا أم لا.

إن الخطوط الإرشادية للتعليم نعنى بالسيل، التي يمكن للمعلمين من خلالها تعفيز وتنشيط وتعليم طلابهم التفكير المنطقي، وحل المشكلات الإيعازية ( المشجعة على الاستكشاف). وإن من خصائص الثعليم المفترض فيه دعمه للتفكير النقدي، تشجيعه للتعلم الإيجابي، وتبني المنهج المعتمد على حل المشكلات، والحث على التفاعل بين الطلاب.

وقد أكد البحث الإمريقي، الذي يدرس المتغيرات التعليمية - بأثر رجعي - لمهارات التعليمية - بأثر رجعي - لمهارات التعليم النقدي للطالب، على أهمية عدد كبير من ذلك الخصائص، ويصدق ذلك بشكل خاص على الخصائص المتعلقة باستنارة إشراك الطالاب وإسهامهم في عملية التعلم، ومثال ذلك: النفاعل على نطاق واسع بين الطلاب، وبين الطلاب والمعلمين (بدلا من الامتحانات التي تقوم على اعتماد الطلاب لواحد من الاختيارات) (انظر مراجعة[عرض] الدراسات التي أعدتها سوي (1999) Tsui وتم فيها كشف النقاب عن حقيقة أخرى، لها أهميتها ألا وهي أن الطلاب في مرحلة التعليم العالي الذين التحقوا بمقرر دراسي يرسخ التكامل بين الأفكار في ذلك المقرر وبين محتواه أو تخصصه الموضوعي، وكذلك الطلاب الذين يدرسون مقررات متعددة الارتباطات، يحققون درجة أعلى في مستوى التفكير النقدي عما هو العال بالنسبة لبقية الطلاب ( موي 1999) (دراسات عرضت: التقدي عما هو العال بالنسبة لبقية الطلاب ( موي 1999).

وبينما بفترض بعض الدراسين مصيفا أن التفكير النقدي هو. هو ذاته في مختلف للجالات الموضوعية، ومن ثم فإنه يمكن تدريسه بمحتوى معد سلفا مثل (1992) . (1998; Paul (1989; Paul فإن الكثيرين يرجحون أن تعميم التفكير النقدي لا وجود له، ولذا فاته لا يمكن تدريسه بمعزل عن المحتوى الموضوعي للمفررات (1981) . (1997; 1997) . (МСРеск) وقد ثبت أنه من المستحيل التدليل على فعالية المقررات أو البرامج التي خصيصت للتفكير النقدي [منعزلا] (راجع المراجعات التي عرضها تسوي (Tsui 1999)

ويمكن أن يفسر هذا على أنه دعم لخصوصية التخصيص للوضوعي. وبالتال يعد في صالح ادماج التفكير النقدي في مقررات المنهج المعتمد.

وإضافة إلى ماسبق قانه يغلب التأكيد على أهمية استخدام مشكلات الواقع الحيائي. ويتفق كثير من الدراسين على أن تعلم كيفية التفكير النقدي، ينبغي أن تأخذ مكانها في سياق التخصيص للوضوعي الواسع والهادف(Brown 2007) ومن هوات (Angeli Valanides 2009) التي ضمت صوتها للمؤيدين بوجوب نعل وجه الخصوص براون 2007 (Brown 2007) التي ضمت صوتها للمؤيدين بوجوب نعل التفكير النقدي من خلال، التخصيصات الموضوعية بطريقة تجعل نقله إلى جوانب الحياة الأخرى أمرا ممكنا. وهي ترى أنه لا يمكننا أن نتوقع أن يحقق الطلاب تقدما في التفكير بدون أن نقدم لهم شيئا ذا مغزى، يجذبهم لإعمال فكرهم فيه. ومن المفترض أن التفكير بدون أن نقدم لهم شيئا ذا مغزى، يجذبهم الإعمال فكرهم فيه. ومن المفترض أن ممكلات أو فضايا الحياة اليومية تفنقد التعديد الدقيق ومعقدة، فيي إذا تلبي حاجة التفكير النقدي كنماذج حية للتطبيق راجع أيضا (Fisher and Ennis) ومع ذلك لا يوجد إلا قليل من الإرشادات حول الكيشية التي يقوم فيا الطالب بثنمية قدراتهم النقدية بطريقة هادفة وواعية.

ومنذ بداية القرن الحالى اكتسب منظور الإبداع المجتمعي، والثقافة المجتمعية، تأثيره وتبلورت المقاربات التربوية حوله. ومن بين الذين اتخفوا هذا التوجه براون نفسها وأخرون، وأصبح الرأي الأرجع أنه إذا كان للعملية التعليمية أن تنعي مهارة التفكير النقدي للطائب، فإن على القائمين عليها أن يختاروا للساقات (المقررات) التي تجد قبولا حسنا عبد الطلاب مما يجذبهم إلى التحلي بالتفكير النقدي والتجاوب معه.

ومنذ وقت ليس بالبميد تم تبني مصطلح "مجموعات طلاب التعلم" باعتياره نموذجا يتلاءم مع هذه المعايير.

#### مجموعات طلاب التملم نهجا لدعم التفكير النقدي

اعتمد كثير من التربويين في اجتهاداتهم على الدراسة التي قامت بها أن يراون Ann Brown1990 وجو كامهيون 1990;1994 Joe Campione. (راجع مثلا: Occampione 1990;1994) (Curricullum Studies, 36 [2], a special issue devoted to the topic

وأطلقا علها مشروع" ميلاد مجوعات طلاب التعلم" بهدف تنمية مهارات الفهم العميق أو التاقب والتفكير النقدي. وفيه ينتظم المللاب في دائرة من حلقات متوالية تشتهل على الخطوات التالية: 1- إجراء بحث تقوم مجموعات صغيرة حول موضوعات رئيسة في مجال دراسي، يختص فها كل طالب بموضوع فرمي معين، وبتم التشارك فيما تعلمته المجموعات الصغيرة فيما بينها، وفيما بين المجموعات الأخرى، وهو الأمر الذي يمكن دعمه بطرق التدريس المعتمدة على مبادئ التعلم التعاوني، ويشتمل على تبادل التعلم، وطريقة الأحجية أو الألفاز، وأخيرا يقومون بعمل تتابعي (مترتب بعضه على بعض) جديد. ويتطلب ذلك من الدراسين أن يوفقوا بين تعلمهم الفردي، والتعلم الجماعي بطريقة تؤدي بجميع أبناء الفصل إلى الفهم الأعمق لكل من الموضوعات البيماعي بطريقة تؤدي بجميع أبناء الفصل إلى الفهم الأعمق لكل من الموضوعات على المعرفة وقدريعانها. وقد كانت أعمال ( بيريتر واسكاردامالها حول المجتمعات المعتمدة على على المعرفة (Scardamalia and Bereiter 1991 : Bereiter and Scardamalia 1987) مصدر إلهام أيضا لدعم التفكير النقدي، والمبدأ الأساس الذي يحكم ذلك كله، أن الطلاب ينبغي أن ينخرطوا في نعلم هادف، وحل للمشكلات عندما يتصدون لمواقف على أرض الواقع.

ويمكن اعتبار كلا النموذجين الداعمين للتفكير النقدي من خلال مجموعات طلاب التعلم ضمن مقاربات نظرية البنائية الاجتماعية. حيث يوجد بينهما قاسم مشترك من الخصائص: أولها وأهمها أن التفكير النقدي يتم تعليمه من خلال محتوى هادف (بمعنى مساق (مقرر) بنطلب حلا لمشكلات واقعية) فيكلف الطلاب على سببل المثال بدراسة مشكلة تلوث البيئة في أماكن مختلفة من مدينة امستردام (2008، Beisheuzen) ويشترط في المشكلات المطلوب حلها أن تكون متصلة بموضوع الدرس، وأن تكون جاذبة للانتباه، ومن ثم ندور حول" قضايا حقيقية" وأن يكون الهدف من معالجتها واضحا لدي الطلاب كما أنها (3) تتطلب على الأغلب أداء أنشطة بحثية.

ثانيا: أن البنية الاجتماعية نميم في دعم التفكير النقدي من خلال تحقيق التألف يين الطلاب. ومن المعروف أن التألف يحقق إيجابية الطلاب نظراً لحاجتهم إلى التعامل كل مع الآخر، ويزيد من متاحية المصادر ما دامت المعرفة يجري بثها والمشاركة فها بين المشاركين، وفي الأحوال المثالية؛ فإن ذلك ينتج عنه مناقشات وحلول أفضل تنبئق من بين قرائح العضور. نالثا: ينبغي أن يغرص النفكير النقدي في المفاهيم الأساس للتخصصات الموضوعية. فقى مجموعات طلاب التعلم، المبغية على دراسة براون في الأساس، يتمثل الهدف من الأداء الدراسي للطلاب في أن يعملوا بالأسلوب الذي يعلو بفهمهم النقدي، إلى معالجة ما يسمى بالأفكار الكبرى (مثلا قضية التطور في علم الأحياء) ( 1995. Campione, Shapiro, 1995 ) ويرجح مؤلفون آخرون من الذين يجرون دراساتهم من خلال منظور الإبداع المجتمعي، أن الطلاب الذين يعيشون حياتهم الدراسية في مجتمع يثبني طلاب اللعلم ( وليس التعليم) يكونون أكثر تهيؤا للوصول إلى مستوى أعمق في قهم المعتوى الموضوعي، وإلى اكتساب الاتجاه التقدي، وكذلك اكتساب مهارات هذا النوع من التقكير كنتيجة للتألف بينهم في حل مشكلات على أرض الواقع (راجع مثلا: Beisheuzen2008) كنتيجة للتألف بينهم في حل مشكلات على أرض الواقع (راجع مثلا: Beisheuzen2008) الإبداع المجتمعي على أنها (أي المحرفة) من الأمور التي تنبثق من خلال عملية الإبداع الإيجابي، وتنفذي على التفاعل بين الأفراد طلابا ومعلمين.

ويتطلب الوصول إلى مجتمع فعال من طلاب التعلم بهذا المنظور -كما هو متوقعتنظيماً محكماً وتخطيطاً لبيئة التعلم وكذلك توجهاً متابعا لعملية التعلم. ذلك أن بيئة
التعلم التي يعيشها مجتمع فعال من طلاب التعلم ليس مجرد بيئة تجمع بين متعلمين
يجمعون الأشياء بعضها مع البعض، إنما هي بنية يكون لنيها في معظم الأحوال طرق
تعليمية مقصلة تركز على التفكير النقدي وإبداع المعرفة، راجع ادواردز 2005 Edwards وإذا نظرنا إلى مفهوم المجموعة في ذاته، وجدناه برتكز على تعدد الأصوات (الأراء)
واعتباره ذا فيمة تبعث على تبادل وجهات النظر، وتحربك الذهن تقديا. وغالبا ما تلبلور
من الأصوات المختلفة المعبرة عن القدرات الإدراكية. ومن الأمور التي تجري مجرى
المسلمات أن تحقيق الطلاب أكبر المكاسب من تعلمهم من معارف ومهارات بعضهم
(Brown and . Ecampione 1994)

### مجموعات طلاب التعلم ودعم المواطنة النقدية

في رأينا أن التفكير النقدي لا يتطلب مهارات وقدرات التفكير العليا فحسب، وإنما أيضا اتجاه الإرادة والوجدان والالتزام ( راجع: Noddings ، 1992). ولترويد الطالب بهذه المناقب المهارية، فإننا نحتاج إلى وضع مخطط تعليمي لا يركز على استخدام الحجج ( كما هو منظور علم النفسي) ولا على تحليل النشاط الإدراكي(كما هو الحال في التربية النقدية) وإنما على تفذية قدرات الطلاب وكذلك استعداداتهم للمشاركة من تلقاء ذواتهم، في تطبيق النهج النقدي في المارسات والأنشطة الإجتماعية الملموسة.

ومع وجود قدر كبير من التشابه يمكن تبيئه في التوجه الفكري الذي أوجزناه فيما مبيق، فإن هناك من أصحاب الكتابات في الموضوع، من يؤكد على أهمية النعلم من المشاركة في تكوين مجموعات طلاب التعلم ويضبرب "فيجو ديستكاين" أمثلة لهؤلاء بن " المشاركة في تكوين مجموعات طلاب التعلم ويضبرب "فيجو ديستكاين" أمثلة لهؤلاء بن المعرفة المعتمية لتعلم النفكير النقدي فإن خلفية المجتمع مائلة، في تعريفات كل من: المعرفة واكتساب المعرفة، ومثال ذلك وجهة نظر وبلز Wells الذي يفسر "أن تعرف" على أنه النشاط الذي يقوم به الأفراد عن قصد. وهم يقومون كأعضاء في مجتمع التعلم، بالاستفادة من عرض وكتابة التقديمات، في المحاولات التألفية لتحقيق الفهم الأفضل، وتغيير عالم، المشترك . (1999, 76).

وإذا قارنا ذلك بمقاربات الإبداع المجتمعي التي ناقشناها فيما سبق، فإننا سنجد أن تشكيل جماعات التعلم -من وجهة نظر الثقافة المجتمعية- تستلزم مجموعة مختلفة من التأكيدات:

إن البنية المكتملة تعد - كما هو الحال تماما مع مجموعات الإبداع المجتمعي - خاصة رئيسية (مفتاحية) كذلك في طلاب الثقافة المجتمعية. ومع ذلك فإن البنية المكتملة هذه لا تستلزم - من وجهة نظر الثقافة المجتمعية - سياقا لحل المكشلات، إنها، وبدلا من ذلك تتطلب تطبيقات اجتماعية" مثل التطورات البارزة تاريخيا وثقافيا في الإنجازات البشرية، التى تحظل بقيمة خاصة، ومعنى خاصا للمجتمع(كالفن

إن البنية الاجتماعية، في منظور الثقافة المجتمعية لمجتمع طلاب النعلم، لا تعني في المقام الأول بجماعة الطلاب المنخرطين في الأنشطة التعاونية التألفية فحسب، وإنما ينصرف اهتمامها إلى النشاط في حد ذاته إننا عندما نفهم البنية الاجتماعية على أنها تشمل: المعرفة والمفاهيم والأدوات (أو الوسائل) وغيرها، فإننا نكاشف أن المسادر التي تعتمد على الطلاب في في ذاتها نتاج اجتماعي، وأنها تتخلل أنشطة المجتمع بشكل إيجابي يتقنوا هذه الأدوات عن طريق استخدامها في الموقف (لموسائل المكن للطلاب أن يتقنوا هذه الأدوات عن طريق استخدامها في الموقف المناسب، مع تصور ذهني للهدف المبتنى تحقيقه (توقع الأسئلة)، مثلا باستخدام صيغة إرشادية للمقايلات الشخصية، كادة جيدة لمشروع بحثي، وعندما يتم استخدام هذه الصيغة لهذا الوسط الاجتماعي عنرور حاسم في دعم مشاركة الطلاب، ويمكن لهذا الدعم أن يتضمن يشكل صرح شكلا من أشكال مساعداتهم (أي الطلاب، ويمكن لهذا الدعم أن يتضمن يشكل صرح شكلا من أشكال مساعداتهم (أي الطلاب) في تكليفات تقع في دائرة نموهم الوشيك الجيوث (Van de Pol, Volman, and Beishuizen 2010)

ومع أن المواقف الاجتماعية التى يشارك فها الطلاب، جرى ترتيها أو تهينها مسيماً: لكي تصبح متوافقة مع الأغراض التعليمية، فإن الأطر التعليمية عادة تكون أقل صرامة، من تلك التى تنسم بها مقاربات الثقافة المجتمعية.

وعندما ننظر الى ما تراه تلك المقاربات، من أن مثل تلك المجموعات ترقى بمستوى التعلم، فانها تعني بذلك جودة مشاركة الطلاب في الأنشطة الاجتماعية وهذا يشمل الأنشطة المتضمنة في المقررات، لكنه لا يقتصر عليها ( Lave and Wenger 1991; Wells المختوى المقررات، لكنه لا يقتصر عليها ( و الله على ذلك فان تعلم الطلاب لا يهدف الى بناء قاعدة معلومات تشاركية تعتوى على أفكار "كبرى" big ideas" بقدر ما تتطلع الى تحقيق أنماط مختلفة من المخرجات، أو النواتج، وقد تتمثل هذه المخرجات على سبيل المثال: في القدرة على إدارة محل لمبلع ينتجها المرء بنفسه ،أو نشر مجلة، أو تنظيم ملتقى، وهنا ينظر الى الترود بالمعرفة والمهارات على أنه نواتج مصاحبة "by-product" لتلك الأنشطة. إن المعرفة والمهارات لا تتوفقان عند تسيير عمليات تنمية قدرات الفرد، إنما تؤثر إيجابيا، أيضا، على أنماط مشاركة الطلاب في نشاط ما، وفي سياق متصل – شخصية الطالب، الذي يعني شخصية الانسان يعد المجرك لما يلي ذلك من عمليات التعلم. إنه التعلم الذي يعني شخصية الانسان الشود. (Wells 1999).

وتلمب" مفاهيم الدراسة" أو ما يسميه" ديجوفيسكى" المفاهيم العلمية" ذلك الأسلوب المشابه لكيفية استغدام الأفكار الكبيرة أو البارزة كأدوات للتفكير: ومثل هذه المفاهيم يمكن تمييزها عن المفاهيم المعتادة اليومية التي يكتسها الأطفال بشكل عفوى ( تلقائي). ويذهب بعض الدارمين إلى أبعد من ذلك فيؤكدون على حقيقة مفادها أن المشاركين في نشاط ما، يمكن، بل ينيغي، أن يتعلموا أن يكونوا مشاركين نفدين. وعلى عملية التعلم أن تضع في بؤرة اهتمامها تحقيق التحول نعو الأفضل (Engström . 1999). ولهذا فإن وجود تعليمات أو قواعد للمشاركة في نشاط ما، لها أهم ما تتسم به هذه التعليمات هو درجة الحرية التي تفسحها للطلاب، وتجعلها مصاحبة الشاركاتهم في ذلك النشاط (Van Oers 2010)

ويختلف المنظور الثاني الاجتماعي حول الأسلوب الذي يتخذه مجتمع طلاب التعلم لدعم التفكير النفدي(نعني نظرية التعلم) عن تلك التي تصاحب منظور البنائية المجتمعية. كما أن الخلاف ينور بالتبعية حول عامي بالضبط المخرجات التي ينبغي أن تتحقق من عملية التعلم. فمن منظور الثقافة المجتمعية فإن من المفترض أن يرتقى بالتفكير النقدي نظرا للتزاوج الأساسي بين نمو الطالب وبين السياق الثقافي:

- إن الطلاب يشاركون في ببنة اجتماعية، تتضمن في ذاتها تطورات تاريخية وتقافية،
   وتنطلب هذه بدورها معرفة ومهارات بذاتها (مثل أن يتوفر في النشاط محفزات لنمو
   الطالب)
- أن يتشاور الطلاب إبجابيا حول المقصود بالوسائل (الأدوات الثقافية). التي تتناسب
   مع هذا الأسلوب. ولا يقتصر الأمر على اقتناء الوسائل التي يتزود بها الطلاب. فإنها
   يمكن، أيضاء أن تنفير، وهذا يشكل الخاصة الديناميكية للعمل الاجتماعي.

وكما هو الحال تماما بالنمية للنظرية البنائية المجتمعية لجماعات طلاب التعلم، فإنه ينبغي التخطيط بعناية للتألف أو التعاون في دعم التفكير النقدي -بمعنى تحقيق المشاركة النقدية. وهذا يتطلب بينات تعلم سلسلة التفكير ويتولى فها التوجيه كبار أكفاء. وقد عرض "وبلز" أمثلة لهذا النوع من التواصل القائم على العوار. أما "قان أورز Van Oers (2010) فإنه بيون كيف يمكن أن يجري تكوين هذا المجتمع بطريقة تجعل أنشطة الطلاب عنصرا يتخلل العملية التعليمية.

وقد تضمن تلخيص أعده ميرسر (2015) Mercer إرشادا للتواصل الذي يتم في الفصول، وبعض التوصيات الخاصة بدور العلم في هذا" التعليم العواري"

وعلى الرغم من إدراك مقاربات الثقافة المجتمعية لتعدد الأراء، فإن التدريبات التي تطبق في المدارس لبست متجالسة من جانب، ولا هي حيادية، من جانب آخر: فكل محتوى التعلم فيها يشير إلى مواقف اجتماعية، وينطوى على مضامين ثقافية معينة. وفي الجانب المقابل فإن الطلاب أنفسهم ينتمون إلى فئات اجتماعية متنوعة، ونتيجة لذلك فإنهم بتحرضون لمحتوى تعلم مختلف، ولتعلم أيضا -بصيفة عامة- مختلف. وهكذا فإن الهوية الاجتماعية تنمو بالتعلم من خلال المشاركة في التدريبات الاجتماعية ( Volman and Ten Dam2007)، ولم يول نهج التقافة المجتمعية لجماعات التعلم – رغم ذلك- إلا فليلا من الاهتمام للكيفية التي يمكن بها أن نوظف الثنوع بين الطلاب كمحفز على المشاركة في التفكير النفدي

#### خاتمة:

لقد انطلقنا في إسهامنا (بالدراسة الحالية) هذا من مسلمة فحواها أن التفكير النقدي مؤهل أساسي يحتاجه المواطنون للمشاركة في مجتمع ديموقراطي؛ ذلك أن التفكير النقدي يمكن المواطنين من القيام بدورهم الإيجابي في المجتمع، وبالتصرف بتظرة نقدية تنبني على الوعي والمحرفة. وقد ناقضنا مفهوم "مجموعات طلاب التعلم" كتهج تربوي واعد، للترقي بالتفكير النقدي في العملية التعليمية. إن هذا النهج تتوفر فيه إمكانية تجاوز منظور "الفعالية" و"المهارية العالية" للتفكير النقدي. وبركز تفسير الثقافة المجتمعية لجماعات طلاب التعلم على القدرة النقدية. وهنا يحتل مفهوم المشاركة" مكانة مفتاحية. أما بالنسبة للذين يتبنون مدخل المشاركة هذا، فإنهم يرون أنه ينبغي ألا يتشكل الهدف التعليمي من منظور التفكير النقدي فحسب، وإنما من خلال منظور اكتساب التأهيل للمشاركة النقدية في تجمعاتهم (المهنية وغيرها) أو في تعاملاتهم مع مجتمعهم الأوسع، ويشتمل ذلك التأهل على ثلاثة أضلع: هي المعرفة تعاملاتهم مع مجتمعهم الأوسع، ويشتمل ذلك التأهل على ثلاثة أضلع: هي المعرفة والمهارات وأرادة استخدام تلك المقومات.

وتنطلق عملية اكتساب هذا التأهيل النقدي عالي الأهمية عندما ينخرط الإنسان يشكل إيجابي في إسهامات اجتماعية هادفة. ولا يتحقق النفكير النقدي أبدا- وفقا لهذا المنظور- بإعداد برامج خاصة بهذا النوع من التفكير، يتم فيها تدريس المهارات المتصلة به باعتبارها مهارات فنية خاصة. ذلك أنه إذا أريد للتعلم أن يكون له مغزى بالنسبة للفرد كي يسهم في نمو شخصيته (Wardekker 1998) فإنه من الضروري الربط بين عملية التعلم والمواقف الحالية والمستقبلية التي يستطيع الطلاب – وبرغبون - أن يطبقوا فها ما اكتسبوه من معارف ومهارات (راجع مثلا: 120 Lave and Wenger 1991) وهذا لا بدى مطلقا أن الخطط والإجراءات التى جرى النقاش حولها في القسم الثاني من هذا الفصل بعنوان: تعليم التفكير النقد، خالية تماما من القيمة، فإنها وإن كانت بنيت على أطر نظرية مختلفة، إلا أنها توفر خطوطا إرشادية مفيدة، لترقية التفكير المطفي(المقاربة الفلسفية) أو مهارات التفكير العليا (المقاربة النفسية) ذلك أن تلك الخطوط الإرشادية، يمكن استيعابها في تطورنا للاستراتيجيات التعليمية للاستفادة منها على نطاق مجتمعات طلاب التعلم.

إن فكرة مجموعات طلاب التعلم توفر في رأينا السبل لتشكيل عملية التعلم بطريقة لا تحقق الأهداف التربوية للتمثلة في الوصول إلى مستوى رفيع في المجالات الموضوعية، وكذلك في مهارات التفكير النقدي فحسب، بل إنها تدعم الرغية والقدرة على التصوف أو السلوك في المواقف الاجتماعية المتنوعة بناء على تلك الكفايات والمهارات، وهذا أمر تتضيح أهميته، في وقت بأخذ فيه الربح المادي أولوية على تعليم الطلاب كيف يفكرون نقديا، وإعدادهم للإجابة على أستلة كونية لها تعقيداتها الملحوظة، وهذا ما عرضته مارنا نيسبوم Martha Nussbaum في كتيب لها بعنوان؛ لا للربح المادي.

إن القضية التى يجب الرهان علها هي كبف يمكن لدور التعليم العالى الإسهام قى تنمية "المواطنة المحصنة بالعلم" بعبارة اخرى كيف يمكن للتعليم أن يقوم بدوره كاساس صلب لمجتمع ديمقراطي وأن يضم (يحتضن) الطلاب فى تطبيقات على أرض الواقع يهدف العلو بنوعية مشاركاتهم، للعلو بمجتمعهم.

#### الصادر

- Angeli, C., and Valanides, N. 2009. "Instructional Effects on Critical Thinking: Performance on III-Defined Issues." Learning and Instruction 19 (4): 322–334.
- Beishutzen, J. J. 2008. "Does a Community of Learners Foster Self-Regulated Learning?" Technology, Pedagogy and Education 17 (3): 183–193.
- Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., and Tarule, J. M. 1986. Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books.
- Bereiter, C., and Scardamalia, M. 1987. The Psychology of Written Composition.
  Hillsdale, N.F. Lawrence Erlbaum Associates.

- Brown, A. 1997. "Transforming Schools into Communities of Thinking and Learning about Serious Matters." American Psychologist 52 (4): 399–413.
- Brown, A. L., and Campione, J. C. 1990. "Communities of Learning and Thinking, or a Context by Any Other Name." In Developmental Perspectives on Teaching and Learning Thinking Skills (Contributions in Human Development, 21), edited by D. Kuhn. Basel: Karaer. 108–126.
- Brown, A. L., and Campione, J. C. 1994. "Guided Discovery in a Community of Learners." In Integrating Cognitive Theory and Classroom Practice: Classroom Lessons, edited by K. McGilly. Cambridge, MA: MIT Press/Bradford Books. 229– 270.
- Burbules, N. C., and Berk, R. 1999. "Critical Thinking and Critical Pedagogy: Relations, Differences, and Limits." In Critical Theories in Education: Changing Terrains of Knowledge and Politics, edited by T. S. Popkewitz and L. Fender. New York: Routledge. 45–65.
- Campione, J. C., Shapiro, A. M., and Brown, A. L. 1995. "Forms of Transfer in a Community of Learners: Flexible Learning and Understanding." In Teaching for Transfer. Fostering
- Generalization in Learning, edited by A. McKeough, J. Lupart, and A. Marini. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 35–68.
- Edwards, A. 2005. "Let's Get Beyond Community and Practice: The Many Meanings of Learning by Participating." The Curriculum Journal 16 (1): 49–65.
- Engeström, Y. 1999. "Activity Theory and Individual and Social Transformation." In Perspectives on Activity Theory, edited by Y. Engeström, R. Miettinen, and R.-L. Punamaki. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ennis, C. 1991. "Discrete Thinking Skills in Two Teachers' Physical Education Classes." The Elementary School Journal 91: 473—486.
- Ennis, R. H. 1989. "Critical Thinking and Subject Specificity: Clarification and Needed Research." Educational Researcher 18 (3): 4–10.
- Gibson, G. 1995. "Critical Thinking: Implications for Instruction." Reference & User Service Quarterly (RQ) 35: 27–35.
- Giroux, H. A. 1994. "Toward a Pedagogy of Critical Thinking." In Re-Thinking Reason: New Perspectives in Critical Thinking, edited by K. S. Walters. Albany: SUNY Press. 200–201.
- Gutiérrez, K., and Rogoff, B. 2003. "Cultural Ways of Learning: Individual Traits or Repertoires of Practice." Educational Researcher 32: 19–25.
- Halpern, D. 1998. "Teaching Critical Thinking for Transfer across Domains: Dispositions, Skills, Structure Training, and Metacognitive Monitoring." American Psychologist 53 (4): 449–455.

- Kennedy, M., Fisher, M. B., and Ennis, R. H. 1991. "Critical Thinking: Literature Review and Needed Research." In Educational Values and Cognitive Instruction: Implications for Reform, edited by L. Idol and B. F. Jones. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates. 11–40.
- Kuhn, D. 1999. "A Developmental Model of Critical Thinking." Educational Researcher 28 (2): 16–46.
- Lave, J., and Wenger, E. 1991. Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lipman, M. 1991. Thinking in Education. Cambridge: Cambridge University Press.
- McLaren, P. 1994. "Foreword: Critical Thinking as a Political Project." In Re-Thinking Reason: New Perspectives in Critical Thinking, edited by K. S. Walters. Albany: SUNY Press. 9–15.
- McPeck, J. 1981. Critical Thinking and Education. New York: St Martin's Press.
- McPeck, J. 1990. "Critical Thinking and Subject Specificity: A Reply to Ennis." Educational Researcher 19 (4): 10–12.
- Mercer, N. 2005. "Sociocultural Discourse Analysis: Analysing Classroom Talk as a Social Mode of Thinking." Journal of Applied Linguistics and Professional Practice 1 (2): 137–168.
- Noddings, N. 1992. The Challenge to Care in Schools: An Alternative to Education. New York: Teachers College Press.
- Nussbaum, M. 2010. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press.
- Pascarella, E., and Terenzini, P. 1991. How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty Years of Research. San Francisco: Jossey Bass.
- Paul, R. 1992. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
- Rogoff, B., Goodman Turkanis, C., and Bartlett, L. 2001. Learning Together: Children and Adults in a School Community. New York: Oxford University Press.
- Rogoff, B., Paradise, R., Mejia Arauz, R., Correa-Chávez, M., and Angelillo, C. 2003. "Firsthand Learning through Intent Participation." Annual Review of Psychology 54: 175–203.
- Scardamalia, M., and Bereiter, C. 1991. "Higher Levels of Agency for Children in Knowledge Building: A Challenge for the Design of New Knowledge Media." Journal of the Learning Sciences 1 (1): 37–68.
- Siegel, H. 1992. "The Generalizability of Critical Thinking Skills, Dispositions and Epistemology." In The Generalizability of Critical Thinking, edited by S. P. Norris. New York: Teachers College Press. 97–108.

- Ten Dam, G., and Volman, M. 2004. "Critical Thinking as a Citizenship Competence: Teaching Strategies." Learning and Instruction 14 (4): 359–379.
- Terenzini, P. T., Springer, L., Pascarella, E. T., and Nora, A. 1995. "Influences Affecting the Development of Students' Critical Thinking Skills." Research in Higher Education 36: 23–39.
- Tsui, L. 1999. "Courses and Instruction Affecting Critical Thinking." Research in Higher Education 40: 185–200.
- Van de Pol, J., Volman, M., and Beishuizen, J. 2010. "Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A Decade of Research." Educational Psychology Review 22: 71–297.
- Van Oers, B. 2009. "Developmental Education: Improving Participation in Cultural Practices." In Childhood Studies and the Impact of Globalization: Policies and Practices at Global and Local Levels—World Yearbook of Education 2009, edited by M. Fleer, M. Hedegaard, and J. Tudge. New York: Routledge. 293 – 317.
- Van Oers, B. 2010. "Children's Enculturation through Play." In Challenging Play: Post Developmental Perspectives on Play and Pedagogy, edited by L. Brooker and S. Edwards Maidenhead: McGraw-Hill.
- Van Oers, B., and Wardekker, W. 1999. "On Becoming an Authentic Learner: Semiotic Activity in the Early Grades." Journal of Curriculum Studies 31 (2): 229–249.
- Volman, M., and Ten Dam, G. 2007. "Learning and the Development of Social Identities in the Subjects Care and Technology." British Educational Research Journal, 33 (6): 845–866.
- Wardekker, W. 1998. "Scientific Concepts and Reflection." Mind, Culture and Activity 5: 143–153.
- Wardekker, W. 2001. "Schools and Moral Education: Conformism or Autonomy?" Journal of Philosophy of Education 35: 101–114.
- Weinstein, M. 1991. "Critical Thinking and Education for Democracy." Educational Philosophy and Theory 23: 9–29.
- Wells, G. 1999. Dialogic Inquiry: Towards a Sociocultural Practice and Theory of Education. Cambridge: Cambridge University Press.
- Westheimer, J. 2008. "On the Relationship between Political and Moral Engagement." In Getting Involved: Global Citizenship Development and Sources of Moral Values, edited by F. Oser and W. Veugelers. Rotterdam/Taipei: Sense. 17–29.
- Westheimer, J., and Kahne, J. 2004. "What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy." American Educational Research Journal 41: 237–269.

# كشاف المصطلحات والأعلام

ŧ

| ا <del>المبط</del> لح    | ارقام المفحات                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| اختيار كاليفورتيا لمارات | 279                                                                        |
| التفكير التقدي           |                                                                            |
| إدارة الاعمال دراسات     | 887 .881 .880 .879 .871 .869 .866 .797 .528 .380 .245 .16                  |
| أرسطو                    | 686 .564 .209 .81 .71                                                      |
| استعدادات التفكير        | xlv, 25, 31, 51, 108, 125, 356, 542                                        |
| إينيس                    | 826 , 542 , 534 , 327 , 304 , 4                                            |
| الإبداع                  | .561 .555 .417 .414 .413 .409 .406 .403 .402 .398 .397 .396 .17            |
|                          | .665, 656, 656, 675, 570, 580, 520, 648, 648, 656, 571, 570, 568, 567      |
|                          | 893 .892 .770 .766 .750                                                    |
| الإنقان                  | 754 .635 .534 ,413 ,172 .106                                               |
| الإجتهاد                 | 825 , 494 , 475 , 176 , 153                                                |
| الأحكام الصائبة          | 201 . 200 . 158 . 124 . 123 . 117                                          |
| الأمكام العقلانية        | 448.195                                                                    |
| الأحكام القيمية          | 50                                                                         |
| الأمكام المتعلقية        | 183 .119 .115                                                              |
| الإدراك المعرقي          | ix, 14, 23, 65, 75, 136, 174, 227, 540, S53, SS4, SS5, SS6, SS7, S64, S70, |
| •                        | 573, 575, 577, 578, 579, 580, 585, 586, 587, 590, 593, 594,                |
|                          | 595, 597, 598, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 612, 613,                |
|                          | 614, 616, 647, 712                                                         |
| الازدواجية               | 851.802                                                                    |
| الاستدلال العقلي         | 297 ,200 ,30                                                               |
| الإستدلال القياسي        | 593 .64 .59 .57                                                            |
| الإستدلال المنطق         | 562                                                                        |

| المصطلح              | ارقام الصفحات                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الاستشراء            | 60 .59                                                                            |
| الاسلام              | 475                                                                               |
| الإنتقادية           | viii, x, xii, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 39, 43, 45, 46, 86, 89, 93, |
|                      | 94, 96, 97, 107, 110, 112, 113, 134, 266, 267, 268, 291, 292,                     |
|                      | 293, 395, 396, 397, 399, 400, 402, 404, 406, 407, 409, 411,                       |
|                      | 412, 413, 414, 417, 443, 444, 445, 483, 487, .648 .642 .553                       |
|                      | .735 .728 .716 .717 .710 .703 .691 .676 .677 .735 .728 .735                       |
|                      | .745 .745 .745 .757 .757 .763 .763 .775 .791 .795 .792 .795                       |
|                      | 856 .854 .849 .847 .845 .844 .842 .827 .823 .811 .810                             |
| الانحراف المباري     | xiii, 159, 285, 326, 424, 425, 426, 429, 430, 431, 432, 433                       |
| الالحياز             | 805 .593 .562 .539 .230 .166 .3                                                   |
| الإنجليزية - تخصص    | .486 .487 .486 .485 .484 .478 .472 .454 .451 .437 .346 .323 .267 .3               |
|                      | .799 .626 .577 .549 .541 .540 .532 .519 .516 .577 .510                            |
|                      | 886 .833 .831 .824 .817                                                           |
| الانضباط الذاتي      | vili, xil. 3, 23, 24, 232, 291, 295, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 306, 307.      |
|                      | 308, 312, 315, 554, 559, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 614.                       |
|                      | 621                                                                               |
| الأيدبولوجية         | 855 ,807 ,803 ,802 ,798 ,797 ,787 ,686 ,258                                       |
| الأبديولوجية السائدة | 808                                                                               |
| الإيعازيات           | 635 .593 .592 .590 .588                                                           |
| البدائل              | .542 .519 .399 .268 .254 .210 .199 .183 .158 .140 .119 .117 .96 .53               |
|                      | 749 .735 .700 .572 .570 .565                                                      |
| التاريخ - تخميس      | .502 .456 .406 .267 .261 .260 .259 .257 .211 .139 .128 .113 .89                   |
|                      | 882 ,870 ,834 ,748 ,742 ,702 ,687 ,654 ,596 ,546 ,538                             |
| العامل الذاتى        | 780 ,775 ,741 ,739 ,406 ,405 ,397 ,291 ,263 ,102                                  |
| التحفيز              | 531.355                                                                           |
| التحليل الفائق       | 312                                                                               |
| النحليل الماوراني    | 436                                                                               |
| التحيز               | .471 .455 .435 .258 .243 .199 .196 .193 .152 .147 .144 .20                        |
| •                    | .686 .631 .602 .591 .587 .585 .580 .572 .488                                      |
|                      | 688.794.787                                                                       |
| التحيز الإدراكي      | .580                                                                              |
| القحيز هيد الماقين   | 796                                                                               |
|                      |                                                                                   |
| الثربية النقدية      | x. xri. 10, 12, 15, 16, 17, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 235, 445, 491, 527, 546,      |

| ارقام المبغحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المطلح                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 850, 651, 652, 854, 856, 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| 117, 110, 110, 121, 121, 121, 121, 121, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | القساؤل النقدي            |
| 400 .112 .30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التعمرف النقدي            |
| 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أحالهب التعلم             |
| 891 .777 .527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النعثم النعاوني           |
| 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثفاقة النطم               |
| .444 .491 .495 .494 .823 .805 .494 .491 .490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التعاطف                   |
| 109 , 151 , 170 , 171 , 173 , 176 , 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | التعقم المستمر            |
| .443 .431 .435 .461 .265 .274 .275 .283 .224 .235 .436 .437 .437 .438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النطيم الجامعي            |
| 459 ، 465 , 504 , 515 ، 546 ، 546 ، 577 , 586 ، 470 ، 387 ، 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| u, in, iii, vii, ix, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 34,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التعليم العالي            |
| 35, 38, 43, 45, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 93,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 110, 133, 136, 137,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| 143, 157, 158, 159, 167, 228, 1273, 246, 245, 236, 233, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| .399 .396 .371 .366 .351 .325 .326 .308 .291 .389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| .400 425 442 445 445 448 448 449 450 468 468 468 468 468 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| .529 .524 .620 .513 .510 .503 .603 .493 .497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| .532 .533 .543 .636 .436 .586 .585 .686 .588 .587 .538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| .788 .770 .769 .698 .685 .682 .650 .642 .631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| .855 .854 .847 .841 .840 .830 .822 .821 .829 .818 .818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 889 .867 .879 .863 .862 .860 .B59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 877 .791 .738 .234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النعميمية                 |
| .600 .398 .362 .361 .360 .200 .198 .186 .145 .129 .124 .122 .54 .45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التفنع الذهني             |
| 673.671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 894 ,570 ,317 ,186 ,185 ,45 ,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الثقكارر المليم- مفهوم    |
| viii. 135, 225, 226, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النمكير النقدي المكثف     |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التفكير النقدي عبر المنهج |
| 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التفكير النقدي والثقافة   |
| 245 .234 .233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التفاطعية                 |
| xiii, 556, 616, 618, 619, 621, 623, 626, 627, 629, 630, 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التمثيلات                 |
| aiii, 616, 618, 619, 621, 623, 626, 627, 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التمثيلات الدهنية         |
| 94, 911, 185, 185, 268, 501, 564, 501, 567, 564, 561, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 567, 564, 501, 564, 501, 564, 501, 564, 501, 564, 501, 564, 501, 564, 501, 564, 501, 564, 501, 564, 501, 564, 564, 564, 564, 564, 564, 564, 564 | التمعيص                   |
| lx, 5, 470, 500, 501, 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التنوع الثقاق             |
| 244 . 236 , 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التوصيف المكتب            |

|                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبطلح                    | ارقام العبقحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التفافات الوطنية الأسلية   | 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اللقاقة الغربية            | \$19.513.500.471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الجامعة الأمريكية بالقاهرة | 493 .486 .485 .403 .480 .478 .477 .476 .475 .472 .471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجدلية                    | .390 .367 .362 .306 .243 .230 .220 .200 .197 .191 .181 .162 .90 .84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 848 .844 .607 .525 .505 .494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجماعية                   | 874 .824 .821 .539 .537 .536 .534 .527 .524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الجمعية الملسفية الأمريكية | 628 .620 .20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحداثة                    | 842 ,686 ,108 ,99 ,96 ,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اليعبث المنقدي             | 882 .881 .878 .878 .877 .876 .878 .872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحبسيات                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الغيرة - الحذق             | .494 .429 .415 .357 .305 .265 .222 .166 .152 .151 .143 .117 .60 .59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | .522, 547, 652, 666, 605, 605, 654, 667, 671, 678, 671, 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | .728, 275, 247, 667, 804, 816, 807, 8178, 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخرطنة                    | 286.433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الخطابة                    | 480 .333 .215 .211 .209 .87 .85 .81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الخطط التعليمية            | 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الدكنوراة- تعليم           | xili. 412, 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرأسمالية                 | 820 -808 -801 -800 -797 -796 -796 -38 -34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرفق                      | 121, 221, 234, 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الزواج المثلي              | 798 .796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الزيف                      | 589 .586 .201 .193 .183 .129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السكان الأصليين            | 512 .500 .451 .444 .443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الملوك السيامي             | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| السلوك النفدي              | 772 ,746 ,705 ,399 ,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السلوكيات المعرفية         | xi, 659, 860, 862, 879, 881, 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السمات                     | xii, 2, 86, 87, 100, 111, 123, 128, 134, 138, 142, 143, 150, 152, 170, 186,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 302, 305, 323, 325, 359, 458, 459, 464, 467, 513, 528, 534,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 562, 564, 623, 633, 652, 727, 736, 745, 863, 864, 865, 868,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 872, 879, 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| البثث المني                | 680 .674 .670 .662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشك اللعقول               | 65 . 62 . 61 . 59 . 58 . 57 . 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الصين - النفكير النفدي     | -539 .538 .537 .536 .535 .533 .532 .531 .529 .528 .527 .453 .446 .7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مبينها                     | .540, 542, 643, 546, 546, 547, 550, 554, 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الغببط الذاتي              | 143، 302، 306، 707. 306، 311، 313، 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لطب                        | . 403 . 396 . 262 . 262 . 262 . 265 . 265 . 266 . 266 . 268 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 . 396 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ارقام الصفحات                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| .724 .720 .719 .718 .716 .715 .711 .710 .650 .411 .406                  |  |
| 729 .727                                                                |  |
| 867 .824 .789 .705 .704 .688 .686 .562 .491 .490 .444                   |  |
| 804 .803                                                                |  |
| 582,720                                                                 |  |
| 831 .571 .542 .484 .411 .404 .278 .268 .198 .67 .4                      |  |
| .593 .574 .496 .490 .260 .259 .191 .153 .152 .140 .64 .63 .51 .25       |  |
| 867 .770 .666 .660 .657 .618                                            |  |
| 755 .428 .85                                                            |  |
| .424 .409 .406 .398 .346 .200 .184 .180 .172 .171 .161 .159 .73 .72     |  |
| .855 .850 .819 .816 .799 .798 .742 .662 .621 .533 .426                  |  |
| 857.856                                                                 |  |
| WH, 32, 45, 120, 123, 124, 125, 127, 129, 351, 353, 356, 356, 359, 362, |  |
| 364                                                                     |  |
| 562                                                                     |  |
| 240                                                                     |  |
| 813 .811 .794 .793                                                      |  |
| 864 .793 .755 .650 .412 .266 .265 .257 .256 .255 .134 .104              |  |
| 473 .457 .265 .262 .261 .260 .241 .232 .188 .50                         |  |
| 859,846,817,37                                                          |  |
| 508                                                                     |  |
|                                                                         |  |
|                                                                         |  |
| xiv, 94, 97, 100, 112, 790                                              |  |
| 658                                                                     |  |
| 648 ,633 ,624                                                           |  |
| 62                                                                      |  |
| 621,576,368,306,305,300,118,25                                          |  |
| 887,886                                                                 |  |
| .85 ,84 ,83 ,82 ,80 ,79 ,77 ,76 ,75 ,72 ,71 ,44 ,28 ,27 ,25 ,23 ,21 ,18 |  |
| ,823 ,599 ,407 ,246 ,200 ,183 ,134 ,108 ,90 ,89 ,88 ,87                 |  |
| 888                                                                     |  |
| .506 .363 .351 .336 .335 .328 .325 .320 .260 .219 .201 .192 .36         |  |
| 892 .806 .531                                                           |  |
|                                                                         |  |

| ارقام الصفحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المبطلح                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | للعرفة الافتراضية         |
| 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المشاركة الوجدانية        |
| 399,104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المعرفة الرسمية           |
| 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المرفة الشغسية            |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | للمرفة المقررة            |
| \$19.502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | للمرفة الوطنية الأصلية    |
| wiii, 22, 30, 45, 48, 116, 126, 128, 129, 253, 293, 295, 296, 298, 299, 300,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المفكر النفدي             |
| 302, 303, 304, 305, 306, 309, 315, 422, 601, 625, 634, 635,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المقررات المستفلة         |
| 589 .588 .72 .64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المقولات الزائفة          |
| 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الملاءمة                  |
| 49 . 58, 161, 263, 213, 616, 183, 747, 777, 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اللامظة                   |
| 239,585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المارسة العملية — مفيوميا |
| xii, xiii, 79, 82, 87, 89, 108, 134, 159, 181, 182, 184, 190, 193, 196, 200,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المنظرة                   |
| 206, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 222, 223, 225, 229, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 241, 242,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 244, 246, 269, 293, 335, 343, 344, 352, 361, 389, 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| xlv, 27, 28, 32, 116, 118, 120, 121, 125, 126, 127, 129, 130, 134, 138,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المنافب                   |
| 139, 142, 150, 152, 292, 353, 364, 403, 412, 605, 652, 654,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 655, 659, 665, 671, 712, 880, 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 607 ,589 ,327 .84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المنطق الشعبي             |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المنطق العام              |
| 636 .569 .560 ,447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المهاوات الفكرمة          |
| x. xi. 10. 15, 17, 19, 475, 468, 562, 694, 716, 769, 817, 819, 820, 821,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المواطبة                  |
| 822, 823, 824, 825, 826, 827, 826, 829, 830, 831, 832, 833,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 834, 835, 843, 834, 886, 886, 893, 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| .827 .826 .825 .824 .823 .827 .827 .820 .819 .817 .789 .475 .15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المواطنة النشعية          |
| 898 , 635 , 635 , 838 , 828 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 838 , 8 |                           |
| .334 .320 .313 .265 .259 .251 .143 .142 .129 .111 .87 .76 .75 .13 .9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللوضوعية                 |
| 455, 462, 468, 468, 468, 684, 617, 018, 068, 468, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 698, 899, 3990, 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 636,620,618,617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فلوقف التعمد              |
| 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النظام المتميري           |

| المبطلع       | ارقام الصفحات                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| الينمسة       | 826 ,544 ,486 ,464 ,89                                                 |
| الهجرة        | 875.601.519                                                            |
| الوزن الدلالي | xils, 795, 865, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 680, 981, |
| ·             | 882, 683, 686, 887                                                     |
| الوعي النفدي  | 843 .834 .824 .790 .107 .106 .36                                       |

| بارنيت       | ii. vii. 6, 29, 33, 35, 45, 46, 93, 134, 266, 396, 399, 400, 554, 649, 697, |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              | 712, 736, 745, 746, 749, 750, 770, 790, 846                                 |
| بناه العجج   | 81.148                                                                      |
| بروكفيان     | x, 139, 140, 268, 397, 685, 689, 735, 741, 743, 766, 790, <b>7</b> 93       |
| بتاء المعرفة | 777.862                                                                     |

| 433 , 182 , 56                                                           | تحليل الحجج               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 694.68                                                                   | تخطيط المامع 4            |
| 767,                                                                     |                           |
| 38                                                                       | SOLO تصنیف 7              |
| vii. viii, ix. 2, 11, 12, 13, 21, 34, 61, 67, 75, 101, 108, 133, 137, 15 | تعليم التفكير النقدي .7   |
| 159, 765, 168, 181, 182, 185, 186, 213, 215, 219, 233, 24                | 6                         |
| 293, 422, 423, 427, 431, 432, 444, 504, 506, 509, 524, 52                | в,                        |
| 529, \$30, \$32, \$34, \$36, \$39, \$42, \$44, \$45, \$46, \$47, 155     | 4                         |
| 365, 265, 275, 275, 280, 594, 480, 781, 781, 781, 791, 708,              | i1                        |
| 869.867.85                                                               | 4                         |
| 168,43                                                                   | تعليم الكتابة (التعبير) 7 |
| B01.79                                                                   | تقوق البيض 8              |
| 75                                                                       | تنمية الإدراك 2           |
| .558 .537 .517 .512 .488 .477 .384 .317 .297 .276 .230 .160 .19          | تنمية التفكير النقدي 9    |
| 740 ,650 ,56                                                             | n i                       |
|                                                                          | 1                         |

| علَم_ م                                                                       | ثقافة الد             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                               |                       |
| خ                                                                             |                       |
| .400 .269 .264 .263 .258 .167 .154 .153 .145 .104 .95 .66 .24 a>X             | حل المشا              |
| .571 .570 .567 .564 .563 .455 .455 .452 .419 .402                             |                       |
| .672 .674 .658 .652 .639 .628 .601 .600 .574 .573 .572                        |                       |
| 896 .859 .858 .775 .754 .741 .730 .719 .716 .698                              |                       |
| ċ.                                                                            |                       |
|                                                                               |                       |
|                                                                               | خرطنة ا               |
| 287, 288                                                                      |                       |
| ٥                                                                             |                       |
| •                                                                             |                       |
| 845 .790 .625 .579 .577 .563 .562 .505 .139 .47 .36                           | ديوي                  |
|                                                                               |                       |
| ر                                                                             |                       |
| الثقاق 486 . 476 . 443                                                        | 111 is                |
| <u></u>                                                                       | ,- (-)                |
| ط                                                                             |                       |
|                                                                               |                       |
| عام x, xiv, 642, 710, 711, 718, 719, 720, 721, 722, 725, 726, 727, 728        | رطب العا              |
|                                                                               |                       |
| ٤                                                                             |                       |
| (عبام 194 , 193 , 192 , 191 , 190 , 188 , 187                                 | عقوبة او              |
| ix, 553, 555, \$73, \$85, 586, \$87, \$90, \$93, \$94, \$96, \$97, \$98, 600. | عقوبة او<br>علم الإدر |
| 602, 604, 605, 606, 607, 614, 617                                             |                       |

خ

| فاسيون                    | .652 .624 .534 .508 .493 .436 .426 .268 .147 .142 .141 .26 .24  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                           | 716 .677 .657                                                   |
| قرائكفورت للتفكير النقديء | 852 .827 .800 .799 .792 .690 .493                               |
| تظرية                     |                                                                 |
| فوموي                     | .850 ,849 ,842 ,841 ,840 ,834 ,821 ,790 ,787 ,668 ,225 ,220 .33 |
|                           | 857 .853 .652 .851                                              |

ق

| 56 . 56 . 712 . 150 . 112 . 57 . 58 . 583 | فدرات التشكير النقدي |
|-------------------------------------------|----------------------|

ك

| wiii, 371, 374, 378, 384, 390, 391 | كنابة المقال            |
|------------------------------------|-------------------------|
| 213,219                            | لمية الشك (اكتشاف الخلل |
|                                    | في النصر.]              |
| 640                                | لعة الادراك [ المعرق]   |

١

| ما وراء الإدراك       | ix, 23, 24, 50, 65, 140, 584, 555, 570, 577, 578, 579, 580, 595, 600, 603, |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                       | 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624,                |
|                       | 625, 626, 627, 636                                                         |
| ما وراء التحليل       | 437 .436 .282 .283 .282 .281 .280                                          |
| ما وراء المهارات      | 728 .725 .721 .716 .715 .642 .614 .27                                      |
| مجموعات طائب التعلم   | 898 ,897 ,898 ,198 ,298 ,898 ,898 ,898 ,898 ,898 ,898 ,8                   |
| مراوغة                | 589                                                                        |
| معبداقية المبادر      | 473 .193 .58                                                               |
| مماسل التأثير         | 436 . 425 . 425 . 424                                                      |
| معرفة الذات           | 574.135.100                                                                |
| مفاهيم التفكير النقدي | 842 .793 .645 .492 .382 .379 .115                                          |
| مقررات التفكير النقدي | .161 .151 .161 .169 .169 .169 .185 .186 .185 .185 .161 .161 .169 .165      |
| -                     | 622 .584 .574 .535 .531 .439 .435 .368                                     |
|                       |                                                                            |

| مهارأت التفكير العليا | 898 .675 .633 .624 .595 .553 .373       |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| مهارات التقبيم التقدي | 392 , 390 , 387 , 385 , 382 , 376 , 290 |
| مهارات المعاجة        | 16                                      |

ڼ

| 1 | 688 -687 -886 -869 -866 -796 | مطومة الوكائز           |
|---|------------------------------|-------------------------|
|   | 244 .238 .237 .231 .226      | تموذج المناظرة الشقليدي |
|   | 631                          | نبح التعلم              |

\_

| 846 ,821 ,790 ,691 ,688 ,687 ,682                         | هابرماس  |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 645 . 607 . 606 . 603 . 603 . 609 . 598 . 592 . 147 . 143 | بداليرن  |
| 185                                                       | هيئشيكوك |

.

| .16 .17 .25 .25 .65 .44 .45 .45 .46 .85 .80 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61                  | وجهات النظر ( |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| .193 , 193 , 196 , 197 , 197 , 229 , 220 , 235 , 235 , 235 , 236 , 235 , 236 , 235 , 236 , 236 , 236 | ;             |
| 261, 292, 390, 261, 463, 470, 492, 578, 571, 662, 176, 292, 671                                      | ·             |
| 892 .887 .836822 .789 .788 .772 .764 .76                                                             |               |

# المترجمون في سطور

#### د. حسني عبد الرحمن الشيمي

من مواليد محافظة الفربية في العام 1944.

#### المؤهلات الدراسية:

- ليسانس آداب وثائق ومكتبات-كلية الآداب-جامعة القاهرة، 1965م.
- دراسات في التربية وعلم النفس-كية التربية-جامعة عين شمس، 1969-1970م.
  - ماجستير مكتبات-كلية الأداب-جامعة الشاهرة، 1976م.
  - دكتوراه المعلومان-كلية الأداب-جامعة القاهرة، 1984م.
  - دورات تدريبية متعددة في المكتبات والمعلومات والتدريس والحاسوب.

#### الوظائف:

- أمين مكتبة منرسية 1965-1970م. [تجربة عملية نؤكد بدهية "أصلح التعلم بصلح
   المجتمع]
  - ملحق بجامعة الدول العربية-القاهرة، 1970-1977م.
- محاضر (معار) قسم المكتبات-كلية اللغة المربية-جامعة الإمام عجد بن سعود الإسلامية، 1977-1979م.
  - سكرتير ثالث بجامعة الدول العربية القاهرة، 1979-1982.
- مدرس مساعد بقسم المكتبات الوثائق-بأداب الفاهرة 1902-1993م (إجازة من جامعة الدول المربية).
- أستاذ مساعد بقسم المكتبات والمعلومات-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الإمام غير بن سعود الإسلامية، 1985-1991 (إجازة من جامعة الدول العربية).

- مدير بالإدارة العامة للإعلام-جامعة الدول العربية 1991-2000م.
- رئيمن إدارة الدرامات والتخطيط (الإعلامي) -جامعة الدول العربية 2000-2002م.
- وزير مقوض هيئة البحوث والدراسات والتخطيط-جامعة الدول العربية، 2002-2003م.
  - وزير مفوض-إدارة أسيا واستراليا-جامعة الدول العربية، -2003-2006م.

# مهام التدريس والتدريب:

- التدريس في جامعات القاهرة وطنطا والأزهر وحلوان والمتوفية.
  - التدريس في المهد الدبلوماسي-وزارة الخارجية المصرية.
    - المشاركة في البرامج التدريبية لمركز إعداد القادة.
  - المشاركة في البرامج التدريبية لأمناء المكتبات المدرسية.
- المشاركة كمستشار تطوي بإدارة المكتبات المدرسية في تقييم الكتب المعروضة في تخصص المكتبات والوثائق والمعلومات على إدارة المكتبات المدرسية لتضمينها في قوائم الاختيار.
  - المشاركة في تقييم أبحاث الأمناء لمسابقات في الإدارة.

# الإنتاج العلمي:

 أكثر من 60 عملا فكريا يتراوح بين التأليف والترجمة وعروض الكتب وابحاث المؤتمرات ومقالات الدوريات إضافة الى الاشراف على عدد من اطروحات الماجستير والدكتوراه، والمشاركة في الملتقيات الإعلامية والثقافية والمعلوماتية.

#### د. عماد عبد العزيز جاب الله

# أستاذ علوم المعلومات المساعد ومستشار ادارة المعرفة والتحول الرقمي

- من مواليد محافظة الفربية في المام 1976.
- حاصل على درجة الليسائس في تخصيص المكتبات والوثائق من كلية الآداب جامعة طنطا، ودرجة الماجستير في المكتبات والمعلومات في دراسة بعنوان: تحصيب فهارس المكتبات الوطنية في كل من مصبر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية من كلية الأداب - جامعة الفاهرة، ودرجة المكتوراه في المكتبات والمعلومات في دراسة بعنوان: ادارة المعرفة في البيئة الالكترونية العربية.
- بدأ حياته المبنية كأخصائي للمعلومات بوزارة التربية والتعليم، ثم مركز البحوث الأمريكي، ثم شبكة اسلام اون لاين، كما استهل حياته الأكاديمية كمعيد ثم مدرس مساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية العلوم الاجتماعية جامعة 6 أكتوبر، ثم أستاذا محاضرا ثم أستاذا مساعدا ثم رئيسا لقسم تقنية المعلومات بجامعة الشارقة التي التحل بالمنذ العام 2007 وحتى العام 2019.
  - أسس وأدار العديد من برامج علوم للطومات وإدارة الوثائق والأرشفة يجامعة الشارقة.
- انتئب خبيرا خارجيا للمعلوماتية والمعتوى الرقعي بالمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم, وله العديد من الأوراق البحثية وأوراق العمل والاسهامات المجتمعية في مجالات: ادارة المعرفة -التحول الرقعي – نظم إدارة المعتوى عُلميل العاملين في مؤسسات المعلومات.
- أدار العديد من مشروعات الننمية الثقافية والتحول الرقمي ببعض المؤسسات
   الثقافية والمعلوماتية.

# أ. ياسمين حسني

### باحثة في مجال المعلوماتية

- من مواليد محافظة القاهرة في العام 1981.
- حاصلة على اللبسانس في المكتبات والمعلومات كلية الأداب جامعة القاهرة.
- حاصلة على السنة التمهيدية للماجستير تخصص علوم المكتبات والمعلومات-كلية
   الأداب جامعة القاهرة.
- حاصلة على دبلومة تدريس اللغة العربية لغير التاطقين بها-الجامعة الأمريكية بالفاهرة.
  - حاصلة على دبلوما تصميم تطبيقات البرمجيات تحت مظلة نظام Android.
- شاركت في العديد من الإسهامات البحثية والتخصيصية في مجالات علوم المعلومات
   ادارة المعرفة تأهيل العاملين المكتبات المدرصية.



